





## ﴿ النظرالثالث في موحب الأمر ومقتضاء ﴾

الاضافة الى الفور والستراخي والتكرار وغميره ولايتعلق هذا النظر بصيفة مخصوصة بليجرى في قوله افعل كان الندب أوالوجوب وفقوله أمرتكم وأنتم مأمورون وفى كل دليل بدل على الأمر بالشئ اشارة كانت أولفظ أوقر سة أحرى نتكلم في مقتضى قوله افعدل ليقاس عليه غيره ونرسم فيسه مسائل ﴿ مسسئلة ﴾. قوله صم كاأنه في نفس الوحوب والتحدث فهو بالإضافية الى الزمان سترددين الفور والتراخي أوبالاضافة الى المقيدار يسترددين المرة الوا واستغراق العمر وقدقال قوم هوللرة وبمحتمل النكرار وقال قوم هوللتكرار والمختبارأن المرة الواحدة معساو واعقالنمة بمعردها مختلف فنه واللفظ وضعمليس فبمدلالة على نفي الزيادة ولاعلى اثباتها وقياس مذهب الواقفية التوقف لتردّداللفظ كتردده بين الوجوب والندب لمكني أفول ليس هذا ترددا في نفس اللفظ على نحو تردداللفظ المشترك مل اللفظ حالءن التعرض لكمية المأمور مهلكن يحتمل الاتمام ببيان الكمية كاأنه يحتمل أن تتمه بسبع مرات أوسس وليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولاهوموضوع لآحاد الاعدادوضع اللفظ المشترك وكمأن قوله اقتل اذالم يقل اقتسل زيدا أوعمرافه ودون ريادة

(بسم الله الرحن الرحيم). الحسدته الذي بني فروع الشريعة على الاصول القوعيه وأسأله أن يصلى على معدن العلوم الحقيقيه وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية الىالدين واالمة الحنيفيه وأن رفيض علينا أنوار المعرفة الجلية والخفيه وأن يهبنا القلب الحاشع واليقسين الشابت بماأترن الله تعالى من الاحكام القديمة وهاأناأشرع في المقاصد (أما الاصول فأربعة) الكتاب والمنة والإجاع والقياس لانالدليسلالشرعى اماوحى أولا والوحى منحصرفى الاواسين (لأن الوحى متاو) أى واحب مراعاة نطم وهـ

كلام ناقص فاتحاه مديلة فلا دال على تلك الزيادة لا على السيان فان قبل بن مسئلتنا وبين القتل فرق فان قوله اقتل كلام ناقص لا عكن امتثاله وقوله سم كلام نام منه وم عكن امتثاله قلنا يحتمل أن يقال بصير بمتشلا بقتل أى شخص كان بحير دقوله اقتبل كقوله اقتبل شخصالان قدوله اقتبل كالم يسيري تشكل بديرة المناقب المن

الكتاب (أولا) وهوالسنة (وغيره) أي غيرالوجي اما (قول كل الامة) الكاملة من أهل الاجتهاد وهو الاجماع (أو الاعتبار) بْحَكُمُ آخرال على المشاركة في العلة وهو القياس مهوليس أصلامطلقا بل المستدل به يحتاج الى المقس علمه في استنباط الاحكام بخف للف الثلاثة الاول فالمسجم المستخر جمنه مستخرج من المقيس عليه ومضاف اليه والقياس اغياه وللاظهار والمستخرج من الثلاثة مضاف المها والاجماع وان كان لا بدفيه من السندعلي مأعله ما الجهور لكن لا يحتماج المه المستدل به ولا يضاف المركم المستعدد لالة الاجماع وأشارالي هذاالامام فغرالاسلام رجه الله تعيالي بقوله اعلم أن أصول الشر بعد ثلاثة الكتاب والسنة والاحباع والاصل الرابع هوالقباس بالمعنى المستنبط من هنذ الاصول تم القياس مظنون الافادةولا يحصل والمقين عندالجهور فلاتنبت والعقائد وأيضالا يعتبر عندمعارضة واحدمن الثلاثة اماما تفاق الاغة الاربعة ولا يحتاج المه عند وجودوا حدمن الثلاثة فعسته فمرورية عند فقدان الادلة الثلاثة للعمل في النبازلة وان كان هوأ مضامنصورا من قب ل الشار عولذا أسقطه الشيخ الا كبر حام قص الولاية المحمدية الشيخ ان العربي قدس الله تعدالي سره وأذا فناما أذاقه وقال أسول الشرع الكتاب والسنة والاحساع وقال القياس اعتازادا لموسدا المكامها ولاينسد المقن ومثله مثل خسير الواحدهذا فانقلت المصربين الاربعة عنتل لانشرائع من فيلنا حة عندالجهور والاستحسان عندالخنفية والاستعماب عندغرهم قال (وأماشرا أمم من قبلنا والاستمسان والاستعماب فندرحة فها) أمااندراج شرائع من قبلنا فلانه لايعتب بهاالااذاقص في كتاب الله تعيالي أوسنة رسوله مسلى الله عليه وآله وأحجياته وسل لعدم الثقة ينقل أحجيا بها المدعيين اتباعها فهي مندرجة فهما لان المرادم اماصدر باللسان الشريف ولوحكاية وأما اندراج الاستعسان فظاهر لانه دليل شرعي من الكتاب أوالسنة أوالاجماع أوالقماس الخفي المعارض بالقياس الحلى وأمااندراج الاستحداب عندقائليه فلانه لس الا الاستندلال بالوحود على المقاء فالوحودان كان ثابت بالادلة الار بعية فهي والافلاء مرة به فتأمل فدر وأمانتي فلا نحتساج الي الحواب لعدم كونه عقاعندنا ( شمهذه الاصول الار بعدراحعة الى كالام النفس) السارىء وحل قائده والحاكم حقيقة بكالامه الازلى وهدنده الدلائل كواشف عنه وفي شرح المختصر مطابقا كمانقل عن الامدى أن الكتاب واحم الى الكلام النفسي للمادي الحق تعالى والسنة الى الكلام النفسي الرسول ساوات الله عله وأله وأصدامه والاجاع الى النفسي المحمعين والقياس الى النفسي المعتهد ولايتنفي بعده فان النفسي لماسوي الله تعالى لاحجة فيه أصلاولو كانت فلاحل رحوعه اليكلام الله تعيالي مع أنه غيرظاهر فالقاس لان الجمد القائس كلا مدلس حة عليه بل المساواة النفس الأمرية والاكان هوما كاعلى نفسه ومقاده ليس حة قىاسە بىل قولە فقط و كذالىس كلامە يحمة على المحتمدالا خرادلا يحو زله التقليد دافهم (وهو) أىكلام النفس (نىسبة نفسمة ) قائمة بالنفس ( وكيفيسة ذهنية ) كالعملم والارادة (مجمولة معها تخلوطة بهاارادة افادة الخياطب) تلك النسسة (بالضر ورة الوجدانية) فانااذا راجع الى وجداننا نعلم أن في أذها ننا نسبة لعلق ارادة افادته اولس عند تدور النسسة المفادة بكادم الغيرالنسبة المخاوطة معهاالارادة المذكورة عمالظاهرأن هذا تحقيق لمطلق الكلام النفسي الذي كلامه تعيالي جزئي من

هذاف نظر والاظهر عندناأ به ان فسره مدد مخصوص كاسمة أوعشرة فهواتمام زيادة وليس تفسير اذاللفظلا بصلح للدلالة على تكرروعدد وأن أراداسة غفراق العرفقد أرادكاسة الصوم ف حقه وكأن كلمة الصوم في مدواحد وحقيقة واحدة فهو واحديالنوع كاأن اليوم الواحد والحديال عدد والأفظ يحتمله ويكون ذلك سيا باللراد لااستثناف زيادة ولهذا لوقال أنت طالق ولم يعطر سالة عدد كانت الطلقة الواحدة ضرورة لفنله فيقتد علها ولونوى الثلاثة اعسد لانه كلمة الطلاق فهوكالواحدمالجنس أوالنوع ولويوى طلقتين فالاغوص ماقاله أبو حنيفة وعوانه لايحتمله ووجهمنه سالشافعي قدتكاهناه فى كتاب المنادى والغيامات فان قبل الزيادة التي هي كالمتمة لا تبعد ار اديها في اللفظ فلوقال طلقت زويتي وله أر مع نسسوة وقال أردت زينب بنيتي وقع الطلاق من وقت اللفظ ولولا احتماله لوقع من وقت التعيين قلنا الفرق أنموس لان قوله زوجتي مشترك من الاردم يصل لكل واحدة فهو كارادة احدى المسمات المشترك أما الطلاق فوضوع لمعنى لا يتعرض المددو الصوم موضوع لمعنى لايتعرض للسعة والعشرة وليست الاعدادم وحودات فمكون اسم الصوم مشتر كابينهما اشتراك اسم الزوحة بين النسوة الزوحات ﴿ شبه المخالف ين ثلاث ﴾ \* الشبهة الاولى قولهم قوله اقتلوا المشركين اج قتل كل مشرك فقوله صم وصل ينبغي أن جزئاته ففي هذا اشارة الى أن الصفات الالهمة محمولة لكن الجمولية لا تكون الانالا يساب فاوقع من المسنف فياسبي ان الصفات واحسة بالذات فليست مجمولة ليسمن مرضيانه واعماوقع مجماراةمع الخصم ويمكن أن يكون تحق قال كالام الانسان النفسى ويقاس عليه كلامه تعالى والمراد بالجعل الجعل بالاختيار واذا ثبت بالوحدان اختلاء لتال النسمة مارادة الافادة دون الصورة العلمة فانهاقد تكون من غير تلك الارادة (فحاءت) النسبة المذكورة (حقيقة غير الصورة العلمة) وهذه النسبة (كالكه هات السارية في الكميات) واذا ثبتت المغارة (فاندفع ماقيل)ف حواشي ميرزاخان (تحقق نسبة في زيدقامٌ معايرة لمفهوم الاخبار)وهي الحكاية (والنسبة الواقعية التي بينهما) وهي المحكى عنسه (والصورة العلمة) القائمة بالذهن (الحاصلة منها بمرآيكذبه الوجسدان) فالهلاتوجدنسة اذاروجع الى الوحدان وقيل فهاأيضا الحق أنهاهي الصورة العلية النسبة الخارجية من حيث اعادة الكلام فهى من حيث انها فى الواقع نسبة عارجية ومن حيث انهاصورة مطابقة لهاعل ومن حيث انها مفاديال كالام كالام نفسى هذاويحوم حوله مانقله على القارى رحمالته في شرح الفقه الا كبرعن الامام عجة الاسلام قدس سروان الكلام النفسي حسة من العلم ومعنى تكلم اللهمع من اصطفاء حعله مطلعاعلى عاومه تعالى هذا ( نيم اثنات كونها حقيقة سيبطة غير العلم والارادة عسير) الأنه باطل بالوحدان (فافهم) أما كومهاحقيقة بسيطة فلا يكاديهم أصلا فان هذه النسبة مدلول الكلام الافظى على مابعطى كلمأت متأخرى ألاشعر لةوهي قدتكون انشائية طلسةوغيرها وقدتكون اخبارية وكاهامتخالفة الحقيقة فأن البساطة وهل هذاالا كايقال ان أمراوا حدابسطاقد يكون فرسا وقد يكون انساناماعتسار التعلقات نمان وجود النسبة وحدهامن غيرأن بكونمه هاالمنسبان غيرمعقول واذا كان فمايين المنسسين فلاتصم البساطة أصلابل الذي يعقل على تقدر كون الكلام النفسي عبارة عن مدلول اللفظى هو المعانى الملموظة بشما النسب الانشائية أوالاخبار بة المرتبة حسبترتب الالفاط القائمة بالنفس أوبذات السارى عزوجل وهي مغابرة للعلم بل هومتعلق مهالاغبر وكذاللا رادة بل هي متعلفة مافادنها وأماعسرمعرفةمغارته أماهمافالاختلاط فانقلت لايسم أيضامغار تمالعام ولا يتحاو زالق عماقال هذاالقائل فانهسذءالمعاني أوهذاالام البسيط مدلول اللفظي على ما شادى ظواهر العيارات فهي صورة قائمة بذات الساري أوالنفس والعلم هو حصول صورة المعاوم للعالم قلت هـ ذا هوالذي شعيع هذا القائل على ما وال الكنائ عسيت أن لاتر تاب في أن هـ ذا من هذيابات الف الاسفة والانساء وعليه البتة بلهو باطل محض على ما يرهنا عليه في تعليقا تنا المتعلقة بشرح المواقف المرهم كفيسيرون فيهذه المسئلة انحاد العلم بالمعاوم كالحسارى في الصادى لما كانواعلى عياء وازمهم مالزمه ممن عدم كون العام حقيقة واحدة وكونشئ واحدجوهرا وكيفاوتصورا وتصديقا وغيرذاك نالمفاسدوهم بنافضون أنفسهم في تبيان هدد المسئلة قافهم (قيل) في تلك الحواشي أيضا العلماء (اختلفوافي أن الالفاظ موضوعة للأمر الخدار جي أوالصورة الذهنمة) كامرفىصدرالمبادى اللغو ية (فالنفسى اذا كان مفاداللفظى) كااشتهر (و) الحال أنه (لايكون أمراخارجيا) وهوملآهر (لم يكن الاالصورة العلية) لاغير (أقول) هذا (منقوض بالانشائي) من الكلام (فان الطلب غيرتصوراانسبة الطلبية) يم كل زمان لان اضافته الى جسم الازمان واحد كاضافة لفظ المشترك الى جسم الاشتخاص قلنا ان سلنا مسيعة العموم فلنس هذا نظيراله بل نظيره أن يقال صم الامام وصل في الاوقات أما محرد قوله صم فلا يتعرض الرمان لا بعموم ولا بخصوص لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يحتب عوم الاماكن بالفعل وان كان نسبة الفعل الى كل مكان على وتعره واحده وكذلك الزمان ﴿ (الشبهة الشاسة ﴾ قولهم ان قوله مم كقوله لانصم وموحب النهى رك الصوم أبدا فليكن موحب الامر فعل الصوماً بدأ وتحشيقه أن الأمر بالشقُّ بهي عن ضده فقوله قم وقوله لا تقعدوا حد وقوله يَحرَكُ وقولَه لا تسكن واحد ولو قال لانسكن لزمت الحركة دائما فقوله يحرك تضمن قوله لانسكن قلناأ ماقول كمان الامر بالثي نهي عن ضده فقد أسالناه فالقطب الاول وان النافعوم النهي الذي هوضمن بحسب الامرالمتضمن لانه تابعه فلوقال تحرك مرة واحدة كان السكون المنهى عنه مقدوراعلى المرة وقوله نحرك كقوله تحرك مرة واحدة كاسبق تقريره وأماقياسهم الامرعلي النهى فباطل من حسة أوجه (الاول) ان القياس باطل في اللغات لانها تنبت وَقِيفًا (الشَّانَي) انالانسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا عدر دالافظ بلاوقيل للصائم لاتصم يحوز أن تقول نهاني عن صوم هذا اليوم أوعن الصوم أبدا فيستفسر بل ضرورة) كيفومن تصور النسبة الطلبية في اضرب لا يسمى طالباله وانم ايسمى به من قام الطلب ه واذا كان مغام اللتصور كانغداله أقطعاهدا كالاممتين لاشكفه لكن كلام هذاالفائل بظاهره يدل على أن قوله مخصوص بالاخسار اللهم الا أن يقال النسسة القائمة بنفس من في صدد الاخسار غير تصو رالنسبة الاخبارية بل الوافي في دفعه أن عاية مالزم بماذ كرأن النفسي هوالصورة القاغة بالذهن ولا بلزم منه أن يكون عين العلم واعما يلزم لو كان عسارة عن الصورة من المعداوم وليس كاعلت لايقالان كون الصورة القاعمالنفس مدلول الكلام اللفنلي بنافي ماقدم أن الالفاظ موضوعة للعاني من حيثهي لان المراد من كون هذا القائم مدلول اللفظى كونه مدلولامع فطع النظرعن القيام فتدبر فيه (ثم استدل في المختصر على أنها) نسية (ذهنية بأنهام توقفة على تعقل المفردين يخلاف) السبه (الخارجية قبل) في تلا الحواشي القدر الضروري ادراك المفردين و (لايلزم)منه أن يكون حصولهما في الدهن يسورهما العقلية حتى بلزم التعقل أي كونه تعقلا (بل محور أن يكون) هذا الادراك (على حضوريا) فلايلزم التعقل لانه عبارة عن الحصولى وهذا الممار دلوأر يدىالتعقل هذا أمالوأر يدمطلني الادراك فلاوهذه الارادة شألعة في أمثال هذه الفنون (أفول انهانسية ما كية والحكاية اعدا تكون محصول صورة الحكي لانوجوده بنفسه ) كافي العمل المضورى فسلامهم كويه حضور ما فان قلت أدراك النفس وصفاتها حضورى ولا احدف الشاغ الريط بينها المستعلى والمسكل والمسكل والايصل الدال معلوم الحضوري كالا ينفي على دى كاسمة فانقلت أليس عندجع من الفلاسفة والمتأخرين من أهل الاسلام أن عله تعلى حضوري مع أنه عالم بالنسب والحسكا مات أيذا فات ذلك الرأى باطل كما بيناه في حواشنا المتعلقة بشرح المواقف فلااعتداديه غمهذا أيضاً يكون اشكالاعلى هؤلاء القائلين فان قلت هذا الفائل لم وردعلي المختصر واعاأورد على تحو رشار حااشر حائن افتقار النسبة الى الطرفين ضرورى ولا يحوز قيامهما بهماقهاما مار حمابل القهام يسورهما العقلية وهوالتعمقل غاية مالزم منه وحود الطرفين في الذهن ولايلزم منه التعمقل قلت المعائبة على المصنف قانه قرر كالام المختصر على ماقر رشار ح الشراح شمنقل ابرادهد ذا القائل ممأ جاب عند فلدس فسد تحريف أصلا فانقلت لعل مقصوده أن وحود الطرفين في النفس وحود أصلي لان قدام البكلام فتام مارجي فلا يكون نعيقلا بلأم امصاحبالتعقل فلايتم تقر وشرح الشرح من ابتناء كلامه على التعقل قلت ان النسبة حاكية البتة ولايد الدكامة من تعقلها وتعقل طرفها مالضرورة وان أبكن هذا الوحود تعقلا وكسف بكون فان صاحب المختصروشار حالشر حلارمان الاتحاد فانهمامن حزب المنكلمين وتعقل الطرفين حين الحكاية لامكون الامحصولهمافي الذهن فتدرف مهذا كله في الآخيارات (وأما الانشا آن فلا خارج لها السمة) فصوله الايكون الافي الذهن وكذا حصول طرفها الان الا نشاء بدون تعقل الطرفين فيه معقول (فندر) ثم ههنا كالام صعب هوأن الكلام النفسي الذي هومدلول هذه الالفاظ معان مؤتلفة من حواهروا عراص وقمامها شاك المارى عروحل أوبأنفسنا قسام بحبث يترتب عليه الآنار وهوما طل والالزم أن يكون المتكلم بالسواد أسود وبالعدم معدوما أوقعام محمث لايترتب علمه الآثار وهوقول الوحود الدهني وقدمنعوه وطنوه شيئافريا الاأن يقال ان انكار الوحود الذهني لم يقع من قدما والمشايخ الكرام بل انما أنكروا كون العلم عمارة عن الوحود الذهني كا قال الامام فغسر الدين الرازي النصر يح أن يقول لا تصم أمد اولاتصم وما واحدا فاذا اقتصر على قوله لا تصم فانتهى وما واحدا عاز أن يقال قضى حق النهى ولانغنهم عن همذا الاستروا حالى المناهي الشرعمة والعرفة وحلها على الدوام فان هذا القائل يقول عرفت ذاك بأداة أفادت علماضر وربابأن الشرعر بدعدم الزناوالسرقةوسا والفواحش مطلقا وفي كل حال لايحرد صغة النهبي وهذا كماأنانوحب الاعانداعً الاعدر دقوله آمنوالكن الادلة دلت على أن دوام الاعان مقصود (الثالث) أنا فرق ولعدله الاصم فنقول انالام مدل على أن المأمور ينبغي أن وحدمطلقا والنهى يدل على أنه ينبغي أن لاوحد مطلقا والنبي المطلق ييم والوحود المطلق لايع فكل ماوحد مرة فقدوحد مطلقا وماانتني مرة فاانتني مطلقا ولذلك اذاقال في المهن لأفعلن برعمة ولوقال لاأفعل حنث عرة ومن قال لأصومن صدق وعده بمرة ومن قال لاأصوم كان كاذبامهماصيام مرة ( الراسع) أنه لوحيل الامرعلى النكر ارلتعطلت الاشغال كلهاوحل النهي على التكرار لا يفضى اليه اذيمكن الانتهاء في حال وأحدة عن أشياء كثيرة مع الاشتغال بشغل لس ضد المنهى عنه وهذا فأسد لأنه تفسير للغة عابر حع الى المشقة والتعذر ولوقال افعل دائما لم يتغير موجب اللفظ بنعلذه وان كان التعلزهم والمانع فليقتصر على ما يطاق ويشق دون ما يتسمر (الحامس) أن النهى فشرح الاشارات اناوان المناالو حود الذهني للاشاء الأأنه لسعل لكن المتأخر من اذلم يقفوا على مرادهم شمر واالذيل لانكارالو حودالذهنى أثمان كون تلك المعانى موحوداذه نسأ يضاماطل لانها كالاموسن قامه تلك متكاسم فسلأ بدمن القسام الحارجى وقدم أنه لاتصم البساطة أيضاوقدصر حبه حتى أدرجه بعضهم فى العقائد الضرورية وأيضاان اطلاق الكلام على النفسي محازوعلى الفظى حقيقة أوبالعكس أوحقيقة فهماوعلى الاول يلزم أن يكون ماهوكالرم الله تعالى حقيقة محاوقا مادثا وماهوغير مخاوق ليس كالام الله تعالى حقيقة لماقالوا ان اللفظى حادث والنفسي قديم وعلى الشاني أن لا يكون هذا المقروء كلام الله حقيقة هذاوان الترم لكن لا يحترى عليه المسلم وعلى الشاائ يلزم أن لا يواخذ من قال ان القرآن غير منزل من الرب تعالى لانه صادق أنأراد النفسى والارتداد لأيثبت مالشهة مع أنه تواترعن العمامة والتابعين المؤاخذة بهذا القول وحكمهم بالفتل فاذن الحق الصراح الذى يفترض أن يعتقدما نقل عن صاحب المواقف ان هذا المقروع كلام الله تعالى حقيقة وهوصفة تسيطة قاعمنداته تعمالى وله تعلقات بالاخمارات والانشا آت وبحسبها يكون انشاءو خسبرا وهي صفة قديمه غير محلوقة كافى سائر الصفات وهي المسنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا صدرعن اللسان مالحر كة صارت ذات أجزاء لعدم مساعدة الاسان التكلم ماليكلام البسط والظاهر يحتلف اختلاف المظاهر ولااستمعادفيه واداصارت دات أجزاء كالجزءمنها متعلق ععني فتدل واعثل علمه لذلك مثلا فان الكيفية صفة بسيطة قارة في حدداتها قاداو حدت ما لحركة مسارت غيرقارة وذات أجزاء غير محتمعة واذا وجدت في موضوع دفعة صارت قارة واذا وجدت في محل صغير صارت صغيرة وفي كمر كبيرة فكذلك صفة الكلام في ذاته بسيطة لهاتعلقات بمعان مختلفة كثيرة فاذاأرادا لمتكام النكام باللسان فتصيرهي متعلقة بمعنى ملفوظة أؤلائم هي مع هشة فسارت لفظائم هي متعلقة ععني آخر تسكسي تعمدا آخروه ستدأحري فتكون ملفوظة ثانيا فصارت لفظة أخرى وهكذ أفالكلام الالهي صفة واحدة قاعة مذاته تحتلف تعمناته مالحال وهي ف حدداتها فدعة فاذا نزل على لسان حمريل كساها تعمنات ماصارت مترتمة فادافرأهاحير يلغيرفارة فسمعهاالرسول انحفظت فصدره كاسمعت مترتبة ليكن على صفة القرار فالمقيقة واحدة وظهوراتها مختلفة فطورا تظهر بكسوة وأخرى بأخرى وظهورشئ واحدبتعينات شيى غيرمنكر عقلاوشرعا فالقرآن المقروءوان صدر بلسان الرسول أكمن من قال لم يقله الله تعالى وليس كالامه فهوكافر البتة هذاهوالذي رامه الامام الهمام أغظم الائمة حث قال في الفقه الاكبر القرآن في المساحف مكتوب وفي القاوب عفوظ وعلى الااسن مقروء وعلى الني صلى الله عليه وسلم منزل لفظنامالقرآن مخلوق وكابتناله وفراءتناله مخلوقة والقرآن غبر مخلوق وأراد باللفظ التلفظ وهوفعلنا مخلوق السية أوأراديه كسوة التعين الذي اكتساه القرآن على اللسان وهوأ يضامخلوق لاشكفيه واللام في قوله القرآن غير مخلوق للعهدأي القرآن الذي صفته أنهمكتوب ومحفوظ ومنزل ومقروء غبرمخلوق في حدنفسه وانكانت تعيناته التي في الكيَّاية والقراءة والحفظ والنز ول مخيلوقة وقال ذلك الامام أيضا فيه بعد تلك العمارة الشريفة وسمع موسى كلامه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقد كان الله تعالى متكلماولم يكن كلم موسى كلة مكلامه الذي هواه صفة في الآزل وهذا السكلام منه رضى الله عنه نص في أن الكلام القديم والمنزل واحد وقال أيضا ويتكام لا ككلامنا ونحسن نتكام بالآلات والحروف والله تعالى متكلم بلاآلة ولاحرف والمروف مخساوقة

يقتضى قبع المنهى عنه ويحسالكف عن القبيع كله والامريقتضى الحسن ولايحسالا تسان الحسن كله وهداأيضا فاسد فان الامروال ولايدلان على الحسن والقيم فان الامر والقسم تسميه العرب أمر افتقول أمر بالقسم وما كان ينبغى أن يأمربه وأما الاص الشرعي فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن ولا النهدى على القيم فانه لامعنى للعسس والقيم بالاضافة الى دوات الاشياء بل الحسن ماأس به والقبيم مانهى عند فكون الحسن والقيم تابعا الاصروالنهى لاعلة ولاستوعا ﴿ الشبهة الشالشة ﴾ انأوام الشرع في العوم والصّلاة والزكاة حلت على التكرار فقد ل على أنه موضوعه فلناوقد - مــلف الجوعلي الاتف أدفلندل على أنه موضوعه فان كانذلك مدليل فكذلك هـ ذا مدليل وقرائن مل بصرائح سوى محرد الامر وقداً جاب قوم عن هـ ذابأن القر منة فيه اضافته الل أساب وشروط وكل ماأضة ف الى شرط وتكر والشرط تكر و الوجوب وسندين ذلك في المسئلة الشائية ﴿ مستله ﴾ أختلف الصائر ون الى أن الامرايس التكرار في الامرالمضاف الى شرط فقال قدوم لاأتر الاضافة وقال قوم سكر رشكر راأنمرط والمختبار أنه لاأثر الشبرط لان قوله اضربه أمرليس بقتضى التكرار فقوله اضربهان كانقاعا أواذا كان قاعالا يقتضه أيضا بللار يدالاا ختصاص الضرب الذي يقتضيه الاطلاق وكالام الله تعالى غير شغاوف وهذالأن الحروف انماهي نحومن أنحاء التعينات التي اكتسى بهاالكلام عندالتلفظ ولاشك أنها تخاوقة وقالذاك الاماء في الوصا مارضي الله عنه ونقر مان القرآن كالام الله تعالى ووحسه وتنز مله وصفته لاهو ولاغبره مل هوصفة على التحقيق . كتوب في المصاحف ، هر وعالالسين عنفوظ في الصدور غير حال فهاو الحررف والكاغد و المكانة كاها مخساوقة لانها أفعال العبادوكلام الله سحانه وتعالى غير شاوق لأن الكتابة والمروف والكامات والأبات كلها آلة القرآن لحاحة العماد المهاوكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه وفهوم بهذه الاشاء فن قال بأن كالام الله تعالى تخاوق فهو كافر بالله العظيم والله تعالى معمودولا مزال عماكان وكلاميه مقرو ومكتوب ومعفوظمن غييرمن اللة عنه أنتهت كلاته الشهر يفة ومثلها عن غيره من الأغة أيضا ومأقال محققوا لحنابلة ونق اوءن الجبرالهمام الامام أحدين سنبل رضى الله تعالى عنه ان القرآن الذي هو عبر مخلوق هو هذه الالفاط المقروءة مرادهم ماذكرنا والذين حاؤاه ترمه من بعسدهم لم يتحقوا في تحصيل معناه طنواأن هذه الحروف بهذاالترتب قدعة حتى توجمه الطعن الهم وفي تهدد الشيخ عبد السكو والساطئ أيضاما بفي بدهد قداما أعطمنال احمالا لمالا ترخص التقصير عن المالة المن ف مشل هـ فما المطلب العظم فانه قداختار ذلك الامام الهمام أحمد ن حنيل بذل تفسيه فيه وقال ذلك العيارف بالله الامام الهمام داودااطائي القد قأمأ مدمقام الانساء وأمانف صل القول فيقتضى بسيطافى الكلام واذالفي غريب أعرضناعنه ﴿ الأصل الاول السَمَاب القرآن ﴾ لفظآن مراد فان الثاني أشهر من الأول ( وعسرف) القرآن (بالمسترل) على تُعَدصلي الله علمه وآله وأصمامه صلاة مامة داغة وافرة توازى منزلته ومنزلتهم وسلم تسليما كنيرا (الاعجاز بسورة منه) أي بسورةهي بعنسه ان كان التعريف للبعموع أو بسورةهي من جنسه في الفصاحة والدلاغة والمزلة أن كان الفهوم الكلي (ورد) هـذاالتعريف (بأنه ليس تحسديدا) " العسدم اشتمناله على الذاتيات (ولا يفيد تمرًا) له عن الاغبار عند العسقل فلا يكون ترسيماأينسا (لان كونه للاعاز ايس لازمايينا) بلأخنى منسه حتى لايعرفه الاالاكما من العلماء والاخنى لاعتزماه وأحسلي منه (كذاف شرح المختصر أقول) في الجواب كونه للاعاروان كان كذلك) أى لازماغر بين وأخسى (لكن الانزال له) أىالاعاز (لازمبين) والمأخوذفالتعريف هذادونذلك (ففيه) أى لانفية قوله تعالى وان كنتم في ريب بما نزلناعلى عبدنا (فأتوابسورة من مشله) وادعواشهداء كمن دون الله ان كنتم صادقين وهذا انسعلي أن الزاله الا بجازفه ولازمين (فتدر) أفانه أحق بالاتباع ولوسلم أن الترسيم بالأعازلكن كونه معرا أمرضرورى ديني وكل أحد يعلم أنه لا يقدر أحد على الاتسان عشله فانله حلاوة لست لغيره ويعلها كل أحدوان كان تفصل حهة اعجاز كل آية آية واشتمالها على أنواع الملاغات لايعرف ةالاالآ عادمن العلياء فافهم ثميق أنه هبأن الانزال الاعجاز والاعجاز نفسهمامن اللوازم لكنهمالساأ حلي من المعرف حتى يدرك أولا ثم يدرك به المعرف فلا يُصَمّ الترسيم ولا التحديدة أفهم (والمشهور) في التعسر يف لاسم افي كتب مشايحنا الكرام (مانقل بندفتي المصحف تواتر آوفسه دورطاهر) لان المصحف ما كتفه والقرآن وكذافي التعريف الاول لان السورة قطعسة من القرآن ودفع في التاويح بأن السورة قطعسة من الكلام الالهي مدرجة توقيفا وعكن هذا التمعل في هذا فيقال المصنعف ما كتب فيه الكلام الالهي المنزل على محد صلى الله عليه وسلم والحق أن السورة بهذا المعني وكذا المصعف أخفى بحالة القدام وهو كقوله لوكيله طلق زوحتى ان دخلت الدارلا يقتضى التكرار بتكرر الدخول بل لوقال ان دخلت الدارة أنت طالق لم يشكر وبتكر والدخول الأن يقول كلياد خلت الدار وكذلك قوله تعالى فن شهدمت كم الشهر فليصه واذا زالت الشهر فصل كقوله لزوجاته في شهدمنكن الشسهر فهي طالق ومن زالت عليم الشهر فهي على الشهمة الولى أن الحكم يتسكر و بتكر والعلة والشرط كالعلة فان على الشرع علامات قلنا العلة ان كانت عقلية فهي موحدة لذا تهاولا بعي على وحود ذا تهادون المعلول وان كانت شرعية فلسنا تسلم تكروا لحريج و داخافة الحمل العلة ما لم تقترن به قرية أخرى وهو والتعسد بالقياس ومعنى التعسد بالقياس الامن باتباع العلة وكأن الشرع يقدول الحمل بشرع افاتيعوها (الشهمة الثانية) ان أوام الشرع انجانتكر و بتكروا لاسماب كقوله تعالى وان كنتم حنيا فاطهر وا واذا فتم الى الصلاة فاغد اوا قلنا ليس ذلك وحد اللغية وعود الاضافة بيل بدلي ل شرعى في كل شرط فقد قال تعالى وتله على الدليل فاغد من المناح المن

من القرآن فلا يصلح وفوعه في النعر يف الحقيقي ثم دفع الدور بقوله (والحسق أنه ليس بتحديد) أى تعريف حقب قي لان القرآن يعرفه كل أحدد من الخاصة والعامة (بل تعيين الاسم السمى) فأن الكتاب لما كان يطلق على غيره كمكتاب سيدو مه وكذا القرآن قديطلق على الكلام الازلى وعلى معنى المقروء اشتبه المراد فعرف تعريفالفظم البثعين المرادمن بين المسميات فلادور (أقول هذا التعريف) أى تعريف القرآن بأى وجهمن الوجهين كان (يتناول الكل وكل بعض منه) فان الكل وكل بعض قسد نقل في المصاحف نقلًا متواتر او أنزل الاعجاز سورة من حنسه في الرتحة فالافظ الواحد أيضافر آن (وهو الانسب) لغير نس الاصنول فان استخراج الاحكام لا يتعلق بالمحموع فقط مل هووكل جز عدايل (فليس باسم علم شخصي) لصدقه على الكثير الذي هوكل بعض (كازعم شارح المختصر) وعلى هذا اندفع شائمة الدورلان توقف المصعف والسورة ليس الاعلى المحموع لاالاممالاعمن ومن كل بعض والمعرف هذا فافهم (على أن الكل أيضا كلي) له أفراد كثيرة في صدور الحفاظ و(على ألسنة القراء) فلاشخصية أصلافليس علم شخص على تقدر ارادة الكل أيضا (فافهم) وهذا طاهر حدا اللهم الاان يقال ان المعتبر فالتخص التشخص العرف الذى يظن به في ادئ الرأى منصا لكن ردعلي أصمال العلمة الشخص معتما اصرافه لوحود الالف والنونالزائدتين وبه يظهرعدم كونه علم جنس بل اسم جنس كمام في المقدّمة ﴿ (اعدام أن القرآن عندنا) وعندسا تر الأغة (اسم لكل من النظم المعيروا لمعنى المستفاد) أي لمجموعهما والغرض من هذا أنه اسم للنظم الدال على المعنى لانه هوالموصوف بالانزال والاعجاز والعربية وغيرهامن الاوصاف المنصوصة فصاجليا يحيث لا تتطرق الشيمة السه (أما العني المستفاد) فقط( فليس بقرآن) حقيقة وهذا يؤ كدما قلنافي تحقيق الكلام القديم وان كانت كليات بعض أتباع الاشعر مةتشعر بظواهرها أنالقرآ نحقيقة هوالمعنى حقيقة والنظم بطلق عليه محازا وهذائ الايحترئ عليه مسلم فانقلت فلمحوز الامام الهمام السابق في الاصول والفروع ذوالبدالطولى في العاوم حواز الصلاة بالقزاءة الفارسية بل حسع اللغات خلافاله ردعي مع أن القارئ مالم يقرأ القرآن قال (وقد صمر حوع) الامام (أبي حنيفة) رضى الله تعالى عنه (عن القول محواز الصلاة ماالفار سية بغير عذر) فلا اشكال وقدروى الرجوع توحن مريم وفى الكشف ذكره الامام فغر الاسلام في شرح المبسوط واختاره القاضي الأمام أبو زيدوعامة المحققين وعليه الفتوى وفسه اشارة الى أنه يحوز القرآن بالفارسية للعذر وهوعدم العلم بالعربية وعدما نطلاق اللسان بها وهوالصيح وعلسه الصاحبان اقامة للعني مقام النظم لاحل العذر وقد سمعت من بعض الثقات أن تاج العرفاء والاولياء صاحب السلاسل الحبب العجمي صاحب تاج المحدثين امام المجتهدين الحسن المصرى قدس التهسرهما ووفقنا لمارضاه بمن ركتهما كان مقرأ الفرآن في الصلاة بالفارسة لعدم انطلاق اسانه باللغة العرسة والمشهور في الحواب أن هذا التحويز ليس لأحل كون القرآن المعنى فقط بل لان النظم ركن زائد فيعو رسة وط وجوبه وأشار المصنف المهمع ما فيه وله بقوله (وقولهم النظم ركن والدنناقض) لان الركنية هي الجرابة والزيادة الحروج (وقديو حدمان معناه) أي معنى الركن الزائد (ماقديمة وجوبه (شرعاً) مع بقاء وحوب الركن الآخر (كالاقرار بالنسبة الى الاعيان) فانه يسقط عالة الاكراه فالنظ مركن ذائد

فيه موحب الدليل المسئلة في مطلق الامريقة ضي الفور عند قوم ولا يقتضه عند قوم وتوقف فيه من الواقفية قوم ممهم من غلا وقال بتوقف في المسادراً بضا والختاراً له من قال التوقف في المورية المالدار والتأخير وندل على بطلان الوقف أولا فنقول التوقف المادر بمتثل أم لا فان توقف فقد خالفت المادر بمتثل أم لا فان توقف فقد خالفت المادر بمتثل أم لا فان توقف فقد خالفت المسادع الأموراذا فقد خالفت المسادع الشاء والمأموراذا فيله قم فقام بعلم نفسه بمتثلا ولا يعدم مخطئانا تفاق أهل اللغة قسل ورود الشرع وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال عن من قائل سارعوا الى معفرة من ربكم وقال بسارعون في المسابقون واذا بطل هذا التوقف فنقول الامعنى الاطلب الغسل والزمان من ضرورا معضر ورة الغسل كالمكان وكالشخص التوقف في المؤخرات والسيف في الفير ب منظر والمنافر ب منظر والمنافر ب المثال الابطريق القياس في القياس الزمان الانفلان والمتفدة المؤسر ب المثال الابطريق القياس الزمان الانفلان الدفل الغياس المنافر ب المثال الابطريق القياس الزمان الانفلان الدفل النفل المنافر ب المثال الابطريق القياس الزمان الانفلان الانفلان الله فلاسا كتعن التعرض الزمان والمكان فهماسيان و معتضده في العرب المثال الابطريق القياس المنافرة الله فلاسا كتعن التعرض الزمان والمكان فهماسيان و معتضده في العرب المثال الابطريق القياس المثال المنافرة والمنافرة والمنافرة

سقط افتراضه في المسلاة عاصة لاحل دليل لاحله ولعله لاحل من التسعيضية في قوله تعالى فاقرؤاما تيسرمن القرآن وكون المهنى أصلامقصودا ومافى الهداية من الاستدلال بقوله تعالى وانه لفى زبرالاولين وفها المعنى دون اللفظ فلعل مراده أن الركن المقسودهوالمهنى حتى جعل كأندالقرآن ووصف بكونه فى زيرالاولين والافلايات هذا الاستدلال في مقابلة النصوص القطعية والاجاع القاطع فافهم (ثم القراءة الشاذة) مع أنها ليست من القرآن اتفاقا (هل تفسد الصلاة) بقراءتها اذالم يكتف بما وأمااذاً اكتنى بهافتف دقطعا (فيه اختلاف) فعندالبعض تفسد وعندالأخرين لا وفي الهداية هو العديم وفي الحاشية قال شمس الأعمة قالت الأعمة لوصلي بكلمات يقرأ نهاابن مسعود لم تحرصلاته لأنه كتلاوة خبر وفي الدراية الأصم اله لانفسد وفي المحيط تأويل ماروى عن على الناآلة تفسيد صلاته أذاقرأ هيذاولم يقرأشيا آخر لان القراءة الشاذة لا تفسيد العملاة وقالت الشافعية تحوز القراءة الساذة ادالم يكن فهاتغيرمعني ولازيادة حرف ولانقصان حرف والاسطل الصلاة اداتعمد وان كان ناسيا معدالسه وانتهى ﴿ مسئلة \* قالوا ) انفاقا (مانقل آحاد افلس بقرآن قطعا) ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب (وأستدل بأن القرآن بما تتوفر الدواعي على نقله لتضمند التدى ولانه أصل الاحكام) باعتمار المعنى والنظم صعاحتي تعلق بنظمه أحكام كثيرة ولانه يتبرك بهفى كلعصر بالقراءة والكتابة ولذاعل حهد العجابة في حفظه بالتواتر القاطع وكل ما تتوفر دواعي نقلة ينقل متواتر اعادة (فوحودهملزوم للتواتر عندال كل عادة فاذا انتفي اللازم) وهو التواتر (انتفي الملزوم قطعا) والمنقول آماداليس متواتر افليس قرآنا فانقلت قدنقل عن عدالله بن مسعودان كاركون المعوّد تين والفائحة من القرآن وهومقطوع التدين والمدالة باخبار الرسول صاوات الله عليه وآله وأصحابه فكيف يسوغه انكار المتواتر فازم كويه غبرمتواتر عنده قال (ومانقل عن ابن مسعود من انكار المعود تين والفاتحة فاريصم) قال في الاتقان الأغلى على الظن أن نقل هذا المذهب عن اس مسعود نقل باطل وفيه نقل عن القاضى أبي بكر أند لم يصم هذا النقل عنه ولاحفظ عنه ونفل عن النووى ف شرح المهذب أجمع المسلون على أن المعود تين والفاقحة من القرآن وأن من حد شأمنها كفرومانه ل عن ان مسعود باطل غير سحيم وفيه أيضاقال اسخرمهذا كذب على اسمسعودموضوع واغماصم عنسدقراءة عاصم عن زرعنه وفيها المعود مان والفاتحة فماقال الشيخ الأجرف شرح صعيم الصارى اله قدصم عن التمسعود الكاردال باطل لا يلتفت المه والذي صيم عنه ماروي أحدواس حيان أنه كانلايكت المعود تين في مصفه كاقال المصنف (واعماصم خلومصفه عنها) قيل رده أندروي عبدالله سأحد أنه كان يحل المعود تين من المصاحف ويقول انهم السامن كتاب الله قال ان حر صحيح اسناده وهذ اليس دي فانه قد تقدم النقل عن الاعمة بعدم صحته والراوى عسى وهم في نسبة النبي وانقطاع الماطن أيسابؤ يده عمانه كان يقتدى في كل شهر رمضان فى مسجدر سول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم في صلاة التراويح والامام يقرؤهما ولم سكر علمه قط فندمة الانكار غلط وهذاشاهدقوى على عدم العدة وقول استخرقول من قال انه كذب لايقيل بغير مستندلا بقيل لمع أنه قدين اس خرم أنه صير فراءةعاصم عن زرعنه سندعاصم هكذا أله قرأعلى أى عبدالرجن عبداللهن حسب وقرأ على أى مربيم زرين حبيش الاسدى وعلى معيدين عياش الشيباني وفرأهؤلاء على عسد الله بن سمود وقرأهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعياصم سندآخر

بصدق الوعداذا قال أغل وأقتل فانه صادق بادراً وأخر ولوحلف لأدخل الدارلم بازمه البدار وتحقيقه أن مدى الفورم تحكم وهو محتاج الى أن سقل عن أهل اللغة أن قولهم افعل للبدار ولاسبيل الى نقل ذلك لا تواتر اولا آحادا به ولهم شهتان الاولى أن الام الوجوب وفي نحو برالتأخير ما سافى الوجوب الما بالتوسع وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جلة الافعال الواقعة في الأوقات والتوسع والتخيير كلاهم با نافق الوجوب قلناقد بينا في القطب الاول أن الواحب المخير والموسع جائز ويدل عليه أنه لوصر وقال اغسل الثوب أي وقت شدت فقد أوجب عليك لم يتناقض ثم لانسلم أن الام الوجوب ولو كان الوجوب الما سفسه أو بقرينة فالتوسع لا بنافه كاسبق به الشهة الثانية أن الام يقتضى وجوب الفعل واعتقاد الوجوب وانعزم على الامتثال ثم وجوب الاعتقاد والعزم على الفور وليكن كذلك الفعل قلنا القياس باطل في اللغات ثم هومنقوض بقوله افعل أي وقت شدت فان الاعتقاد والعزم على الانقيادة ولم يحصل ذلك بعرد الصبغة به مسئلة كي مذهب بعض الفقها أن وجوب القصاء لا يفتقر المسئلة كي مذهب بعض الفقها أن وجوب القصاء لا يفتقر

أيضاهوأنه فرأسعيد وزرعلي أميرالمؤمنين عثمان وعلى أميرا لمؤمنين على وعلى أبيين كعبوهم قرؤا على رسول الله صبلي الله عليه وسلم فقد ظهر بهذا السندالصيرالذى اتفق على صعتبه الامة أن ابن مسعود أقر أأصحابه المذكورين قراءة عاصم وفها المعودتان والفاتحة 😹 ثماعلم أن سند حرَّة أيضابنته على الن مسعود وفى قراءته أيضا المعودتان والفاتحة وسنده أنه قرأعلى الأعمشأبي محمدسليمان ينمهران وأخذالاعشءن يحبي نوثاب وأخذيحيءن علقمة والاسود وعمسد بننضلة الخزاعي وزر نحيش وأى عبد الرجن السلى وهمأ خذواءن اسمسعود عن الني صلى الله عليه وسلم سندا خوقراً حرة على أبي اسمق السبيعي وعلى مجدن عسدالرجن نأي ليلي وعلى الامام حعفر الصادق وهؤلاء قرؤاعلى علقمة من قيس وعلى زر من حيش وعلى زيدين وهب وعلى مسروق وهم قرؤا على المهال وغيرهم وهم على ان مسعود وأمير المؤمنين على كرم الله وحهه \* واعل أنضاأن سندالكسائي ينتهي الى ان مسعودلانه قرأعلى حزة ومثله ينتهي سندخلف الذي من العشرة اليان مسعود فائه قرأعلى سليروهو على حرة واسنادالقراء العشرة أصح الاسابيد باجاع الامة وتلقى الامقله بقبولها وفد ثبت بالاسانيد الصعاح أن فراءة عاصم وفراءة حزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنتهي اليان مسعود وفي هيذه القرا آت المعوذ تان والفاتحة حزءمن القرآن وداخل فيه فنسة انكاركونهامن القرآن المه غلط فاحش ومن أسند الانكار الى ان مسعود فلايعنا سنده عندمعارضة هذه الاسانيد الصحيحة بالاجماع والمتلقاة بالقبول عندالعلماء الكرام بلوالامة كلها كافة فظهرأن نسسة الانكارالي ان مسعود ماطل وأيضاطهر من هـذا أن الترتيب الذي يقرأ علمه القرآن ثابت عن رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وسلم فان القراء العشرة بأسانيدهم الصحاح الجمع على صحتها نقاواعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراآ تهم وقرؤاعلى هذا الترتيب ونقاوا أن شوخهم أقرؤهم هكذاوشيو خشيوخهم أقرؤهم هكذاالى رسول الله صلى الله علىموآ له وسلم وظهراً يضاعماذ كرناأن نسبة القراآت الشاذة نحومتنا بعات الى اسمعود غسر صحيم لأنه لم سفله قرآ فالانه لوكان عنده من القرآن لكان مقروا في هدد والقراآت لانها تنهى السه وأيضاان النمسعود فرأمتنا بعات أوكتمف مصفه على وحدالتفسير فوهم الراوى لعدم تعقه أنهمن القرآن عنده أوكان قرآ نافكتيه ثم نسيح تلاوته فلم يقرئ أصحابه ثم خلوم صعفه عنها قسل وجهه أن هد د السور كانت من أوراده رضى الله عنه فاكتفى الحفظ من المختالة أوكان مكتو باعنده في قرطاس مفرد فاستغنى عن المكالة في المعمف وقسل لايه لم يؤمر صريحالا كاله وكانمن دأمه الشريف كتامة ماأمره رسول الله صلى الله على مواصحابه وسلم وفسل لظهور قرآ نبته وقدل هذا أوجمه (ورد)علمه (أولا كاأقول وحود النقلة مبلغ النواتر في كل حين لكل أحد الس بلازم) وانم انوفر الدواعي يقتضى علم كل أحدالا نقلهم (كافى القراءة المشهورة فوحوده مع التوفرليس علة مستارمة له) أى النقل المتواتر وهذا الاراد فعامة السيقوط لان وحود النقلة أكثرمن عدد البطعاء وحرصهم على التعليم والتعلم في كل مين مما قدعهم بالتواتر القاطع والعادة قاضية تتعليم ما تعلق بنظمه فوالد كثيرة وكذاء عناه لا ينعيه الامكار فافهم (و) يرد (ثانيا) حال كونه (لبعض العاصرين أنه منقوض بخسر الرسول صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه (وسلم فأنه أصل) الاحكام (أيضا أقول) ف الحواب عنم (الأصالة) الموحودة في الحبر (واحدة من الدواعي) على النقسل (والعلة) النقل المتواتر (التوفر) لها الى أم مجدد ومذهب المحصلين ان الام بعيادة فى وقت لا يقتضى القضاء لان تخصيص العيادة بوقت الزوال أوشهر رمضان كتفصيص المجدد ومذات وتخصيص المساكن و تخصيص المصرب والقتل بشخص و تخصيص المصلاة بالقسلة فلافرق بين الزمان والمكان والشخص فان جميع ذلك تقسد المأمور بصفة والعيارى عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ بل بيق على ماكان قبل الامر فان قبل الأحل الحول في الزيادة من المراسية على الزياة بانقضائه لان الأحل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينصر بعد المدة وأما الوقت فقد صار وصفا الواحب كالمكان والشخص ومن أوجب عليه شئ بصفة فاذا أتى به لا على تلك الصفة لم يكن عمت المواد في المنافق المنافقة المنافقة

ومايين وحوده فها (على أن الأصالتين تتفاونان) فالأصالة في القرآن باعتبار النظم والمعنى جمعافان قسراء النظم توجب ثواما جز بلالس في السينة ووعد للحفاظ من الاج مالا يحفي وأوعد لن مسه أوقر أم حنيا وغير ذلك من الاحكام والفوائد وما يكون نظمه ومعناه صنده المثابة وحسواتره وأماالسنة فلربتعلق بنظمها حكم وأنما تعلق ععناها فان كان المعنى مما بتوفر الدواعي على نقله كديث الشفاعة والمغفرة وعذاب القسر وافتراض أركان الدن وحسد بث الرؤية والمسم على الخفين ووزن الاعسال وغيرها بمايقصد للاعتقاد وحب تواتر معشاه ولم يقسل الآبهاد ولذا يقطع بكذب نقل الرواقض من النص الجلي على امامة أمير المؤمنى على كرمالله وجهه ووحوه أولاده الكرام وانام يكن الممنى بماتوفر الدواعي على نقسله أو كان الكن استغنى يوقوع الاسماع فليس بما نعن فيه فقد مان التسر الامن بأتم وجه فافهمه ولا تعبط (و) برد (ثالثا كاقيل علة التوفر من التحسدي والاصالة لا يحرى في الجسم كالبسملة على رأى وهوراى من محعلها من القررآن (وهومد فوع بان العادة تقضى بالتواتر فى تفاصل ما يكون منشأ الاحكام) الكثيرة المتعلقة بالنظم والمعنى جميعا (ولو) كان منشأ لها (باعتبار بعض الاجزاء أقول على أن من الاحكام ما يتعلق سطم مطلقاً) جمعا ( كو أزالصلاة) في شموله السمية كلام (ومنع التلاوة جنباوا لمس عدنا) ونيل الثواب العنليم بالتلاوة والحفظ وغيرذلك (مع أن التسمية عكن أن يؤخذ عنها الحكم) باعتبار معناها أيضا (بنباء على أن أسماء تعالى) التي من قبيل الصفات (توقيفية) فن البسملة نوقف على الاسامى كالرحن والرحيم فيحوز الاطلاق وفي كون الاسماء توقيفية خلاف مذ كورف علم الكلام أن أشتهيت فارجع اليه (و) بردعليه (رابعا المعارضة بانه لووجب واثره) أى وَاتْرَاالْمَرْآنَ (لوقع التَّكَفير في بسم الله الرَّجن الرَّحيم) فَن يقُول بقرَّآ نَيْتُ مَيْكَفُر منته ال (لانه) أى الانكار (انكار الضروري) فأنه انكار لماهومتواتر قطعاعند قائل القرآنية وعند المنكرانكار لعدمقرآنية مالىس بقرآن قطعا (أقول) أى انه انكار الضروري كونه (من الدن البنة وان لم يكن) كونه قرآ نا (بديمهيا في نفسه كمشس الاحساد فانه مع نفلر يته ضرورى كونه من الدين. فاندفع ماقيل كون غسيرالمتواتر غيرقران ليس مديهما) فلايسكون عدم كون البسملة قرآ ناضرور يا (فاذالم تتواتر )البسملة (لا يلزم اثبات ما كان خلافه ضروريا) أى مديها حتى يلزم الكفر وحدالد فعمأن كون غيرالمتواتر غيرقرآ أنضر ورى ديني أى ثبت مديهة انه مسلم في الدين الحمدي وان لم يكن في نفسه ضرور ما فانكاره و حب الكفر واملهذاغيرواف فانمنكريء مدمقرآ نية البحماة لم شكروا كون غيرالمتوانر غيرقرآن وانحاأ نكروا اندراجه نحته ولم يكن هذا الاندراج من الضرور بات الدينية وقس علما حال مقرى الفرآنسة ثمانما يتأتى هذا الحواب والسؤال لوأريد مالضرورة المديهة ولوأر يدالقطعية لسيقط قول هيذا ألقائل عن أصله كالأيخفي على المتأمل (والجواب) أنه قدخفي التواتر فسموقوى الشبهة حتى أدّى الى الاشكال قبل التوعل ف النظر و (قوة الشبهة المؤدية الى حد الاسكال ما نعمن التكفيران صّاحها بعدّمعذورا) لانهمتأوّل والحاصل ان انكار الضروري المقطو ع التأو يل محانبا عن هوى النفس ليس كفر اولذالم مكفر أمير المؤمنين رضى الله عنه اللوار جمتى لم عنع عن الصلاة معهم كارواء الامام محدد فافهم ورتمة). أجمع أهل الحق أعنى أهل السنة والساعة القاصمين المدعة على أن رتس آى كل سورة توقيفي بأمر الله و بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه

تساو بافى اصل الامروالوحوب عندنا ورمسئلة في ذهب بعض الفقهاء الى أن الامر يقتضى وقوع الاجزاء بالمأمور به اذا امتثل وقال بعض المتكلمين لا يدل على الاجزاء الاعدى اله لا يدل على كوبه طاعة وقرية وسين والوامتثالالكن عمسى أنه لا يمنع الامتشال من وحوب القضاء ولا يلزم حصول الاجزاء بالاداء بدليل أن من أفسد حجه فهوماً مور بالاتمام ولا يحزئه بل بلزمه القضاء ومن طن أنه منطهر فهوماً مور بالصلاة وممتثل اذاصلى ومطيع ومتقرب و بازمه القضاء فلا يمكن انكار كوبه مأمور الاقضاء فهد فه أمو رمقطوع بها والصواب عند ناأن نفصل ونقول اذا ثبت أن القضاء يحب بأم متعددواً نه مثل الواحب الاول فالامر بالشي لا يمنع التحاب مثله بعد الامتثال وهذا لاشك فيه ولكن ذلك المثل انحاب من عضاء اذاكان فيه متدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها وان لم يكن فوات وخلل استحال تسمية فضاء فنقول الامريدل على اجزاء المأمور اذا أدى بكال وصفه وشرطه من غير خلل وان تطرق الد مخل كافي الجالف الفاسدو الصلاة على غيرا اطهارة فلا يدل الامريدل الامري ما المواد بالقضاء فان قبل فالذى طن أنه منطهر مأمور بالصلاة الفاسدو الصلاة على غيرا اطهارة فلا يدل الامريدل الامريدل المورد المورد القضاء فان قبل فالذى طن أنه منظهر مأمور بالصلاة الفاسدو الصلاة على غيرا الطهارة فلا يدل الامريد للامريد المورد المورد القضاء فان قبل فالذى طن أنه منظهر مأمور بالصلاة على غيرا الطهارة فلا يدل الامريد القضاء فان قبل فالذى طن أنه منظهر مأمور بالصلاة الفاسد والصلاة على غيرا لطهارة فلا يدل الامريد القبل فالدى طن المورد المورد

وسلموعلى هذا انعقدالا جاع لاشهة فيه وتواتر بلاشهة عنه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وفى الاتقان هذا الاحاع نقله غيروا حمدمنهمالز ركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبيروقال وعبارته هكذاتر تيب الآيات في سورها واقع سوقيفه صلى الله علىه وآله وأصحابه وسلم من غير خلاف في هذا بين المسلمن وماروي عن أميرا لمؤمنين على كرمالله وحهه ووحوه آله الكرام أنه جمع آيات القرآن على تيب النزول لاعلى هـ ذا الترتيب وقدروى عن الزهرى قال لووحمد لكان أنفع وأ كنر علما فلريسي عنه والذى روى عنه قال لمامات رسول الله صلى الله علمه وآله وأجعابه وسلم آلت أن لا أخذ على ردائي الالصلاة جعة حتى أجمع القرآن فجمعته وقال الشيخ اب جرهد االاثرضعيف ثم كبف يصنع جعم الآيات على ترتيب النزول وهوشاك ف آية عدة الوفاء بالاشهر وايةعدة ذوات الحرآ يهمامقدم نزولاوقد صيرهذاء فيهومثله صيرفي آيات أخرى وقدقال عكرمة عندسؤال محسدين سيرين ألفوه كاأنزل الاول فالاول لواجمعت الانس وآلجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا ولوسام هذه الرواية فالجم حع الصدولاجع المصف وحفظ نزول الآمات لاالجع للقراءة ، بق أمر تدب السور فالحققون على أنه من أمر الرسول صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلروقه لهذا الترتب الحماد من العماية واستدل عليه النفارس اختلاف المصاحف في ترتب السور فصف أمير المؤمنين على كأن على ترتيب النزول ومصف ان مستعود على غيرهذا والذي الآن والحق هو الاول وهذه الروامات من خرفة موهومة ولم توحدف الكتب المعتبرة ولا بعبابها في مقادلة التوارث الذي حرى من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمالى الآن وفى الاتقان فاقلاعن الزركشي الحلاف لفظى فن قال انه ليس توقيفنا فراده لم يقع توقيفا قولنا مصرحا بل علوا برمن وصاوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه والقرائن الاخرى الدالة لكن هذه الدلالة قطعية من غير رسة والذي مدل على هذه الارادة قول مالك انحا ألفو االقرآن على ما كأنوا يستمعونه من الذي صلى الله عليه وسلم مع قوله مان ترتيب السور عن احتهاد وقدنص المهذ على أن القرآن كان على عهدرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مررتماسوره وآماته على هذا الترتدب الاأنه استنتى الانفال وبراءة واستدل عاروي أحدوأ بوداودوا لترمذي والنسائي وان حان والحاكم عن ان عماس قال قات لعمان ماحلكم على أنعدتم الى الانفال وهي من المناني والى راءة وهي من المئين فقر تترينه ما ولم تكتبوا بنهما سيطر بسم الله الرجن الرحيم ووضعتموهما فى السديع الطوال فقال عثمان كان رسول الله صلى الله على وسلم يترل على السور دوات العددوكان ادا نزل عليه الشئ دعابعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاءالآ مات في السورة التي مذكر فها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبهة بقصتها فظننت أنهامها فقيض رسول اللهصلي الله على وسلول مين أنهامها فن أحل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر سم الله الرحن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال كذافي الاتقان ولا يخفى على من له أدنى ندر وخدمه مالعلوم الديسة أن استناء السهق غرصهم كسف وجسع السور منقولة بالتواتر في المواضع التي كتبت فهاالآن فالقول بأن المعض كذاوالمعض كذاتح كم ظاهر والذي روواعن أمير المؤمنس عثمان رضي الله تعالى عنه لايدل على هدد أأصلا ومعنى قوله فقيض الخ أنه قيض رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم ولم سن أن راء من الأنف الأملا لاأنه لم سيموضعه الذي الآنفه وهدا كانة عن انه لم يأم بكابة بسم الله الرحن الرحيم والمفصود تسين هذا

على الشافع المالة أومأمور بالطهارة فان كان مأمورا بالطهارة مع تعز العسلاة فينبغي أن يكون عاصبا وان كان مأمورا بالعسلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل في عقل المحاب القضاء وكذلك المأمور بالعارات كالمرات المال من غير خلل في عقل المحاب القضاء وكذلك المأمور بالعمل المعالم بالمنافع وتنسيانه فقد أتى بصلاة محتلة فاقده شرطها لضرورة حاله فعقل الامم التداول الخلل أما أذالم يكن الخلل لاعن فساد قعسد ولاعن نسسان فلا تداول فيه فلا يعقل المحاب قضائه وهو المعنى باحزائه وكذلك مفسد الجمامور محملات فساد وقد فوت على نفست ذلك فيقضه ومسئلة في الأمم بالامم بالشي ليس أمم ابالشي مالم يدل علم مثاله قوله تعالى لا تسمع على المحمدة والسلام خدمن أمو الهم صدقة تطهرهم لا يدل على وحوب الاداء بحرده على الأممة ورعاطن طبان أنه يدل على الوحوب وليس الامم كذلك لكن دل الشرع على أن أمم الذي علمه الصلاة والسلام واحب الطاعة وأنه مهو كانواما ذونين في المنع لكان ذلك تحقير الذي عليه الطلاق راجعها وطاله بالوطء و يقال للحنفية التي ترى أنه با بائن على سيمة الطلاق راجعها وطاله بالوطء و يقال للحنفية التي ترى أنها بائنة يحب

والذى يدل على ماقلناما في الدرو المنثورة من رواية النعاس في ما سخه عن أمرا لمؤمن من عمان من عفان قال كانت الانفال وراءة تدعيان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرينتين فلذلك جعلته ما في السبع الطوال فقد وضيح وبان لك أن هذا الترتيب المتوارث المتواتر بلاشه وفيما بن الآيات والسورمن عندالله تعيالي قطعا وعلت أن يراء تموضعها هذا الذي وصعت فيهمن عندالله تعالى قطعاالاأنه لم يؤمر بكتابة بسم الله الرحن الرحيم فلها نوع النصاق بالانفال شبها بالأجزاء لاأنها جزءمنه حقيقة وقال الكرماني كان النبي صلى الله عليه وسيلم يعرض القرآن على حبريل في كل سنة على هذا الترتيب وفي السنة الآخرة عرض حمرتين وقدسمعت عن مطلع الاسرارالالهسة أبى قدس سرءمر ادا كشرة أن الترتيب الذي بين السور في المصاحف هومن الله نعالي وكان بشسدد حتى رئ م اعاته واحيافي العسلاة ويقول أم نابقراءة القررآن على هـ ذا الترتيب وكنت متعيما من المركم بالوحوب حتى رأيت في المحرالرائق أن مم اعاة الترتيب بين السور واحبة من واحسات الفراءة في العسلاة وكان أبي قدس سره يعيد العسلاة اذافاته الترتيب بسهو ويأمر بالاعادة كأوقع مرةمن رحسل تقسديم سورة التين على ألم نشر سفى العشاء وكان هو مقتد ما فأعاد وأمرهم مالاعادة وكنت عرضت عليه أنه لم تفسد الصلة قال نعم لم تفسد الصلة ليكن الاعادة ألزم غمسمعت ف يحلس آخر بناء على هدا \* واعرأ بضاأنه كما يحب تواتر كل جزءمن أجراء القرآن كذلك يحب تواتر عددالسور وماديها وأواخرها لأن العادة قاضية سيسدى معرفة كلسورة وكل جزءمن أجزاء مافى قراءته أجرعظيم وكذا كتابسه وكذاحفظه وبيطت الأحكام بألفاطه ومعناه ومشل هذا يتواتر عادة مع مالا بدمنه كذافى الاتقان وهوالصعير المختار وفائدة كال الحاكم جعالقرآن ثلاث مرات احداها بحضرةالنى صلى الله عليه وسسلم وروى فيه حديثا عن زيدن ثابت كتأعندر سول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف الفرآن في الرقاع الرقاع حبع رقعة وهي قد تبكون من الحلد قال المهيق أشبه أن يكون المراديه جبع الآمات المتفرقة في سورها وهــذا الحـع هو الأصـل وهو الذي من عندالله والآن وحدف المصاحف ويقرأ القرآن علمــه المرة الثانيسة الجمع بحضرة خلفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم أى بكر الصديق الأكبر وهذا الجمع كان لأجل أن لايذهب شيمن القرآ نعوت الحفظة وكانسبه على مافى صير المخارى أنه قداستشهد القراء الحفاظ كشيرا يوم اليمامة فرأى الصديق أن يكتب خشية أن يضيع وكان فيه الآمات من تبة في كل سورة على هذا النمط كاكان في عهدرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والمرة الثالثة ترتب أميرا لمؤمنين عثمان وهذا الجمع كان لأحل أن لا يغلط القراء ولايزلوا في القراءة وكذا كان هذا الجمع مرتب الآ مات والسور كأهوف اللوح المحفوظ ونزل منه الى السماء الدنياعلى ما كان مقرأ علمه في عهدرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحبابه وسلم وقصته على مافي صحيح المفاري أنه لما حاء حذيفة من اليمان من بعض الغزوات أخبراً ميرا لمؤمنين عقان أن الناس يغلطون في القراءة وفي بعض الروايات كانت الغلبان يقتتلون علما وكذا المعلون لأحل اختلاههم في القراءة وقال حدديفة أدرك الأمة فبسل أن يختلفوا كالختلف البهودوالنصارى فأحمر أميرا لمؤمنسين زيدن تابت وعدسدا للعن الزبير وسسعدين أبى وقاص وعبدالرس من الحريث أن بنسطوا المصاحف من المصف الذي كنس في عهد مخليفة وسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر فنسخت عدة مصاحف فأرسلت فى السلاد وقد ثبت في رواية أبى داود بسند صحيح على ما فى الا تقان على النعوب و يقال الولى الذي برى أن اطفاه على طفل غيره شساً اطله و يقال الدى على الداعر ف اله لاشي على طفاه لا تعداه و ما نعه و يقول السيد لأحد العددين أوحد تعلى أن تأمم العد الآخر و يقول الاستعلى العصاف و مهذا تعرف أن قوله عليه السيلام مم وهم بالصلاة السيع ليس خطيا بامن الشرع مع الصبي ولا اعتماما عليه مم والعددي أوجب على الولى فان قسل فاوقال الذي أن يقول أوحدت على خيلاف قلنا ذلك بدل على ان الواحب على النبي أن يقول أوحدت على أن وحدة على الأمة وقال الا معافية ومتناقض بخيلاف قوله خدمن أموالهم صدقة فان ذلك لا يناقض أمرهم بالمنع فان قل ما لا يتم الواحد الا بعاد فهو واحد والتسلم لا يتم الا بالتسلم فان الدي التسلم الخير موافع النبي التسلم التنفاء التسلم في نفسه لا تتفاء علته وحكمه و ما الملا فقط ثم ان وحد التسلم فذلك بتم بالتسلم المحرم وانع المناقض التسلم انتفاء التسلم في نفسه لا تتفاء علته وحكمه و ما الملا كأن من أمر زيد النفر بعم و فلا يطلب من عمر و ضاء الأن يدل دل على سقوط الفرض عن الجدع بفعل واحد طاهر الخطاب مع حماعة بالامم يقتضى و حو به على كل واحد الأن يدل دل على سقوط الفرض عن الجدع بفعل واحد

عن أسرا لمؤمنين على رضى الله عنه لا تقولوا في عمان الاخسيرا فوالله مافعل الذي فعل في المصاحف الاعن ملا منا وهذا مدل دلالة واضعمه على أن الأمر لم يكن مقصور اعلى هؤلاء الكاتب نحتى يتوهم أنه مخسل بالتواتر فافهم واثبت على مافلنافاله واحب الايقان والقبول (مسئلة \* البسملة من القرآن) آية واحدة (فتقرأ في الختم مرة) فن ندرأن يختم القرآن يجب علىه قراءةالبسملة مرة واحدة ولاتخلص الذمة مدون قراءتهاان قرأالقر آن دونها وعلى هسذا ينبغي أن يقرأهافي التراويح مالجهر مرة ولاتنأدىسنةالختردونها (وليست) جزأ (من السورة وقيل ليست)جزًا(منه) أى القرآن أصلا وعليه أصحاب مالك (وقيل)هي جزء (منها)أىمن السورة الامن سورة براءة ومحل الحلاف البسملة التي في أوائل السور لا التي ف سورة النمل في قصية كتاب سلمان على سيناوآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام (لناالاجاع على أنما) نقل (بين دفتي المصاحف) مخط القرآن (كلامالله) تعالى كيفوان الصحامة أثبتوهامع المالغة في التحريد عن غسره فهي من القرآن قطعا (ولم يتواتر أنها جزءمها) فلاتثبت الجزئية اذقدسبق أن تواتر الجزئية شرط لاثباتها فانقلت نعملم تتواتر الجزئية ليكن اثباتها في هذا المحل الثابت تواترا بوجب الجزئية فتمكون جزأ قال (وتواترهافي المحل لايستلزم ذلك لانهاأ نزلت للفصل) بن السور لماعن ان عماس كان الذي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأيعرف فصل السورة حتى بنزل عليه بسم الله الرحن الرحيم نقله في الا تقان بر واية آبي داود والحاكم والسهية والبزار واذا كأن فائدة التكررذاك فيعوز أن يكون هوفقط لاالخرئسة ولاالتكرر كتكرر فبأى آلاء بكا تكذبان والقرآنية والجرئية لاتثبت مع قيام الشبهة والشك وعماقر رنا اندفع أنه همأن التوار في الحل لايستازم الجزئية لاحتمال الفصل لكن لملا يحوزأن تدكون آية مفردة في كل محل كايقتضه ظاهر الاحاء المذكور حتى مكون القرآن مائة وأربع عشرة سورة وما ته وثلاث عشرة آية وأيضاانه خلاف الإجاع فأنه عمالم يقل به أحدولم بنقل أصلاعن السلف واقتضاءالاجماع المذكوركونها أيةمقردة في كل محل ممنوع (و)لنا (أيضار كهانصف القراء) وهم ابن عامر ونافع برواية ورش وحرة وأبوعرو قال مطلع الاسرار الالهمة قدس سره في غير الفاتحة (وتواتر أنه صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم تركها) عندقراءةالسو رلان قراءةالقراءمتواترة (ولامعنى عندقصدقراءةسورةأن يترك أولها) فيحدأن لاتكون جزأ ويشهدعليه ماروى في الخبر الصحيح من عدم الجهر بهافي الصيلاة فان قلت قد قرأها الباقون من القراء فتواتر قراءته علموعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فيحب أن تكون جزأ قال (وتوار فراءتهاعنه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بقراءة) القراء (الآخرين لايستانم كونها) جرأ (منها) لجوازأن تكون التبوا (كالاستعادة) فان قلت اذا كانت فرآ ناينغي أن تحوز بها العسلاة اذا اكنفي مهاعنسدمن يرى افتراض آية وبهامع الآيتين الأخو يين عندمن برى افتراض الشلاث قال (نم عدم حواز الصلاق الانه لم يتواتر أنها آية نامة) فوقع الشهة عند الاكتفاء أوالاتبان بهامع أخر بين في أداء الفرض فلا يصيح احتياطا وفيه نظرطاهر فالهاذقد تواترأنهامن القرآن ولم يثبت كونهاجزأمن السورة والالتواتر كاستى وحسأن تسكون آية تامة قطعا اذليست جزأ آية فتواترقرآ نبتهامع عدم تواترا لجزئية في حكم تواتر كونها آية نامة وقديقرر باله قدخولف في كونها آية نامة فعندالشافعي هىمع الحدته وبالعالمين آية تأنة فلم تحزيه احتياطا وتعقب عليده الشيخ الهدادف شرح أصول الامام أوردا الحمال بلفظ لا يم الحسع كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وكقوله تعالى فالولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لمتفقه وافي الدين فان هـ ذالا يدل على الوحوب في حق كل واحد على التعمين فان قبل في الحقيقة فرض الكفارية أهو فرض على الحسيم نم يسقط الفرض بفي على المعض أوهو فرض على واحد لا بعينة أي واحد كان كالواحب المخير في حقم الجنازة أوالمنكر أمامن في تعين فهوندب في حقم قلنا السحيم من هذه الاقسام الاول وهو عوم الفرضة فان سقوط الفرض دون الاداء بمكن اما بالنسخ أو بسبب خو ويدل عليه أنهم مرافعه وابأ جعهم بنال كل واحد من مروب الفرض وان المتعواعم الحرب الجميع ولوخلا بعضهم عن الوجوب ويدل عليه أنهم الموجوب تعذر الامتثال لانفل عن الانهاد عن المرافعة عن الوجوب تعذر الامتثال الموجوب تعذر الامتثال الموجوب تعذر الامتثال الموجوب تعذير المتثال الموجوب تعذير الامتثال الموجوب تعذير الامتثال الموجوب المتثال الموجوب المتثال الموجوب المتثال الموجوب المتثال الموجوب الموجوب المتثال الموجوب المتثال الموجوب الموجوب الموجوب المتثال الموجوب الموجوب المتثال الموجوب الموجوب الموجوب الموجوب الموجوب المتثال الموجوب الموجو

البردوى بأنه حينت ذينبغي أن لا تحزى بقراءة الحدلله رب العالمين اذقد خواف في كونه آية تامة م قر رأصل الكالام بانه قدخولف في قرآنية البسملة مع كون القراءة فرضا مالاجماع فلم تحزيها احتماطا وعلى هدف اينيني أن لا تحزى في كل مختلف فه فلا اسيم وغرقر اءة الفاتحة أدلافر قعند التحديق غماله لامعني للاحتماط عندمن يقطع بالقرآنية وكومها آية تامة لان برق الحقيقة قاطع للشبهات فافهم أحداب الامام مالك (قالوالم بتواتر) البسملة حال كونها (في أوائل السور) لاالتي في سورة النمسل (أنهامن القرآن) ومالم يتواتر قرآنيت الس منه قطعا (قلناتو اترمازومه) وان لم يتواتر نفسه (وهواثباتهم كلهم) فى المصاحف (مع المبالغة في التهريد) عن الزوائد (فيستدل به) أي بهذا المسازوم (على) وجود (اللاذم) وهوالقرآنية فافهم الشافعية (قالوا) روى (عن اسعماس من تركهاترك مائة وثلاث عشرة آية) والسورسوى براءة بهذا العمدد ولم تعرف هدذه الر وابة عنه والذى فى الدروالمنثورة والانقان رواية المهق استرق الشيطان من أهل العراق أعظم آية من القرآن بسم الله الرحن الرحيم وقال فى الاتقان أخر بالبهق بسند صحيح وفى الدرر المنثورة مر واله النالعربى عنسه قال بسم الله الرحن الرسيرآية وهذان الأثران لايدلان على المطلوب والذى صبرعن أبن عباس السمع المنانى فأتحدة الكتاب قبل فأس السابعة قال يسرالله الرحن الرحيم في الاتقان أخر حدان فرعة والمهق مسند صحيم وفيدة أخرج الدارقطي بسند صحيم بسم الله الرحن الرحيم أول آياتها وبه نذين الأثرين يتوهم الحرثية في الفاتحة فقط (قلناعارضه القاطع) وهوعدم تواتر الجرثية الدال على عدمها فى الواقع (فيضمحل) المظنون وهذا هوالحواب عن أخمار الآماد التي توهم الحرسمة بل محسأن تكون هذه الاخمار مقطوع السهو والالتواترت ولذالم تو حدف المعتبرات كالسعيمين فافهم ﴿ مسمَّلَة \* القراآت السبع) المنسوبة الحالاتية السعة نافع وابن تشر وأبي عمر و وانعام وعادم وحرة والكسائي (متواترة) وعليه الجهور من المسلين (وقيل) هذه القراآت (مشهورة) ولا نعباً مهددا العائل ولا اعتديه عما الحققون من المسلم على أن الثلاث النسوية الى الأعمة السلائة يعقوب وأبي حعد نسر وخلف أينسامتوا ترة وحكمها حكم السبعة صرحه محيى السينة النغوى في معالم التنزيل بل نقسل عن البغوي دعوى الاتفاق وقسل التوار مختص السمع لاغسر وف الاتقان فالولدالمغوى القول بأن القراآت السلات غسرمتواترة ف عاية السقوط ولايصيح القول به وقد سمعت أبي شدد السكر على بعض الفقهاء حين منع عن القراءة بهاونص على أن تلك السم وهذه الثلاث كلهامتواترة معلومة من الدين ضرورة أنها ترلت على رسول الله صلى الله علم واله وأصحابه وسلم (ومحل الخلاف ماهو من حوهر اللفظ كمل ومالك ) في مالك وم الدين في الك في قسراءة عاصم والكسائي و بعقوب وخلف وملك لغسيرهم و روى في المدارك أن الامام الهمام كان يقرأ ملك يوم الدين (دون ما هومن قبيل الهيئة كالحركات والادعام والاشمام والروم والتفخيم والامالة وأضدادهاو يحبوهما) فان تواترها غير واحب هكذا قال ان الحاحب وفى الاتفان قال غيره الحق أن أصل المذوالامالة منواتر ولكن النقدر غرمتواتر لاختلاف الناس في كيفية الأداء كذاقال الزركشي وقال أيضا أما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواترة وفي الانقان أبنا قال ان الجوزى لانعلمن تقسدم ان الحاحب ذلك وقد نص على تواتر ذلك كله أمَّة الأصول كالقاضي أى بكر وغيره وقال وهو السواب واستدل عاأشار المه المصنف بقوله (قيل) ف حواشي مير دا حان مطابقا الا تقان (الهيئة من لوازم الجوهر ) لانحوهر اللفظ لانو حديدونها (فادانواتر) الجوهر (لتوفرالدواعي) على النقل كماعرفت (نواترت)الهيئة

وذهب القاضى وجماهم أهرامهما كان مأمور الان العلم بتبع المعلوم وانحا بكون مأمور ااذا توجه الاس عليه ولاخلاف أنه بتصور يعلم المامور كونه مأمور الداتوجه الاس عليه ولاخلاف أنه بتصور أن يقول البسيد لعيده مع خداوان هذا أمر محقق ناجزف الحالوان كان مشر وطاسفا المبدال غد ولكن ا تفقت المعترلة على ان الام المقيد بالشرط أمن حاصل ناجزف الحال لكن بتسترط أن يكون تحقق الشرط مجه ولاء ندالآم والمأمور أما اذا كان معلوماً فلا فانه لوقال صمات صعدت الى السماء أوان عشت الفريسة فليس هذا بأم أى هذه الصيعة ليست عيارة عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس و يسمى أمم الوقال صمان كان العالم محدولا وحدد فلا كان العلم وحود افهد أأمر ولكن ليس عن حقيقة المعنى الشرط وليس هذا من الشرط في في فان الشرط هو الذي عكن أن وحدولا وحدد فلا كان العلم وحود الشرط أوعدمه منافيا وحود الأمر المقيد دالشرط وعوا أن الله عالم يعواف الامم فالشرط في أمره محال ونحن نسيم أن جهل المأمور شرط منافيا وحود الأمر المقيد دالشرط وعوا أن الله عالم يعواف الامم فالشرط في أمره محال ونحن نسيم أن جهل المأمور شرط

قطعا (أقول المراد بقسل الهيئة مالا يحتلف خطوط المصاحف) ماختلافها (و) لا يختلف (المعنى ماختلاف القراآت فيه وهى ليستمن اللوازم (ولا توفر الدواعي الى نقل تفاصل مثله) فلا يحب تواتره وهد ذاليس بذي لانه لم يكن التواتر بالكتابة فالمساحف ولالأحسل الدواعي الى المعنى بل توفر الدواعي أوحب أن يحفظه جمع لا يعدد ولا يحصى و سقله بالحفظ وفسه الحوهر والهسمة متساومان الاما يختلف كمضة أدائه فلا يحب نواتر واحدمنهما كتقدرات المد فالحق المتلق بالقسول هذا التواتر وهددا التعصيص من خطاان الحاحب وسن ههناطهر الأأن نكر بعض أهل الحديث على القراء في امتناعهم عن الوقف في بعض المواضع بحوقل ما أيها الكافر ون اذه في الفيالف لمار وي في قراءته عليه وعلى آله الصلاة والسيلام عند أهل الحديث وسموا الوقف عليه قراءة الني ليسف محسله فان الامتناع الذي علمه القراء أيضامن الني صلى الله عليه وآله وأجميايه وسلم فلاوجه للنكربل هدذا الامتناع متواتر ومانقلوا أخبارآ حادفافهم عمهدذا المدعى ضرورى لايحتاج فيدالى الدليل ومن كان في ريفعلم علاحظة القرون فان النقلة القراآت السبعة بل العشرة من ادن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصمامه وسلم الى هذا الآن في كل وقت كان عدهم أز يدمن عدد البطياء لكن المصنف تنسم الغافلين أو ردا لحجة وقال (لنالولم يكن) مِوَاتر الْقَسرا آتَ المذكورة (لكان بعض القرآن غسرمنوار) وهوخلف والملازمة (لان التخصيص) أي تَعسس بعض القرا آت مكونها قرآ نادون غيرها (تحكم) فإن الكل نقلت على السواء وأجمع الأعميك واز العسلاة بهافكاها قرآن المنكرون (قالوا القراءسية أوأقل) وهذا العدد لا منعقديه التواتر فلا يكون ما اتفقو اعليه متواتر افساطنا عيا حتلفواف (فلنا) هذا أنمايتم لو كانوا هم النقلة وهوممنوع بل النقلة أزيد من عدد البطعاء و (نسبتم االهم) انماهي (لاختصاصهم التصدي) لهاوافناء العمرفي اكتسابها (الالأنهم) هم (النقلة) فقط (فتدبر ) فاله حق واضع وأحسب في النمرير عنع عدم انعقاد التواتر بهذا العدد فان العددلس شرطافى التواتر وتعقب عليه المصنف بان الواحد تنفر ديقراءة والواحد لأيصل لانعقاد التواتر ولعل مقصوده القدر فالدليل فقط بانه لايثبت مدعاهم لانه اذا تعددالنقلة عكن أن سعقدالتواتر لعدم استراط العدد وفسه تأمل فتأمل ﴿ مسئلة ﴾ القراءة الشاذة ) وهي ماعد العشرة التي نقلهاء ن الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يسلغ عدد التواتر و ان اشتهر عُمُهم في القرن الثاني وهوالمرادههنا وقد يطلق على مانقل باخبار واحد عن واحد (حجمة طنية) عندناوا حبة العمل دون العلم (خسلافالشافعي)رجدالله تعالى على ما حكى امام الحرمين و جرميه ابن الماحب (ف أوحب التبايع) في سمام كفارة المين (بقراءة اننمسعود) فصام ثلاثة أيام متابعات وذكر الرافعي من كيار أصعابه والقاضي أبوااطم بالمسين أنمذهمه العمل به كغبرالواحدوصهم السكى في جمع الجوامع وشرح المختصر وقداحتم بعض أصابه على قطع عين السمارق بقراءة ابن مسمود مع أنهامن الشواذ كذافي الاتقان وقال فيه واعالم بحتم أصحابنا بقراءة متنابعات لادعائهم النسخ (كا) أنه (مسموع عن النبي علمه وأعجابه وآله الصلاة و (السلام) لانه روى عدل حازم (وكل ما كان مسموعاعنه) صلى الله علمه وآله وأجعابه وسلم (فهو حجة) لما أنه لا ينطق عن الهوى وأما الظنية فلأنه يعدمن الآحاد (و) لنا (أيضا) أنه (اما قرآن أو خبر) لان نقسل العدل لاسمامقطوع العدالة كأصحاب مدر وسعة الرضوان لايكون من اختراع بلسماع فهواما قرآن قدنسي تلاوته أوخسر وقع تفسيرافهو قران أوخير (وكل منهما يحب العمليه) فان قلت المصم لايسلم الانحصار بل يحوز كونه مذهب الراوى فنقله

أما حهل الآمر فلدس بشرط حتى لوعلم السسد بقول بنى صادق أن عسده عوت قبل رمضان فيتصوّر أن يا من و بصوم رمضان مهما حهل العبد دلا ورعما كان لطفالفيرا للموريحث أوز بر مهما حهل العبد دلا ورعما كان المقالة ورعما كان المقالة والمعترلة أحالواذلا وقالوا ورعما كان المقالة ليستعد الفياس على العرم على الامتثال و يعاقب على العرم على النرك والمعترلة أحالواذلا وقالوا الذا شهد العسد هلال رمضان وحه علمه الأمر محكم قوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه لكن ذلا سناء على ظن المقاء ودوام القدرة وان الحيماة والقدرة في التكلمف فاذامات في منتصف الشهر تدينا أنه كان مأمورا بالنصف الاول وأنه لم بكن مأمورا النصف الاول وأنه لم بكن مأمورا النصف الأمان على بعد علمه النصف الشاني ويدال على المسلم مهماعن الزناوالسرقة والقتل في الحال وان لم يحضر موقت صلاه ولاذ كاة ولاحضر من عكن قتسله والزنابه ولاحضر مان عرام على تولد مالم من عكن قتسله والزنابه ولاحضر مال عدالا عقاد \* المسلم الشائلة الذائل أن الامة مجمة على أن من عرم على ترك مالس منهاعنه بأن الله تعالى عالم بهالا يدفع عنه وحوب هذا الاعتقاد \* المسلك الثائل أن الامة مجمة على أن من عرم على ترك ماليس منهاعنه بأن الله تعدة على أن من عرم على ترك ماليس منهاعنه بأن الله تعدالي عالم بهالا يدفع عنه وحوب هذا الاعتقاد \* المسلك الثائل أن الامة مجمة على أن من عرم على ترك ماليس منهاعنه بأن الله تعدال عالم بالا يدفع عنه وحوب هذا الاعتقاد \* المسلك الثائل أن الامة مجمة على أن من عرم على ترك ماليس منهاعنه بأن الله تعدالي عالم بالا يدفع عنه وحوب هذا الاعتقاد \* المسلك الثائل أن الامة مجمة على أن الدول على المنائلة على المنائلة و المنائلة الشائلة الشائلة المنائلة المنائلة المنائلة الشائلة الشائلة الشائلة الشائلة المنائلة الشائلة المنائلة المنائ

قرآنا قال (وتحوير كونه مذهباله فنفله قرآناعب)لس السلم أن يحترى عليه لان الصحابي العادل بل مقطوع العدالة كيف يفعل هذا الأمرالسنسع وف حواشي ميرزا حان أن العب انما وسيح لو كان مرادا المصم أن مدلوله كان مذهباله فنقله قرآنا للترويج فانه لاشكأنه لايتأتي من آحاد العدول فضلاعن الصعابة بل مراده لعله كان قرآ نيته مذهبا بالاحتهاد فنقل على ما كان مذهباله ومذهب الراوى غبرجة سمااذاطهر خطؤه سقن وهذاعالا كبفه وجوابه أن القرآ سمالا مهندى الماالرأى ولامدخلله فسمه فالتحاد العصابي العادل مذهبالابدله من سماع فاما كان فرآ نافسيعت تلاوته ولم يطلع هوعلمه كاهوالاولى أووقع تفسيرافظنه حين السماع قرآنا وعلى كل تقدر فهو حقوهذا معني الترديد الذكور الشافعية (قالوا) أنه (لدس بقرآن اذلا تواتر ) وماليس عموا تراس قرآنا (ولاخير يصر العمل به ادام سفل خبراوهو شرط صعة العمل) فلا يصير العمل بدونه (قلنا) كون النقل خير أشرط صة العمل (منوع بل الشرط السماع عنه صلى الله عليه) وعلى آله وأصعامه (وسلم مطلقا) والاجماع انماهوعلى أن الحيرالذي لم ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا يحب به العمل وهذا قد نسب اليه لا نه نقسل قرآ ناهذا الكن لقائل أن يقول ان النسبة التي نسب بها خطأ قطعا فلرتبق وليس هناك نسسة أخرى فهق الخمر من غبرنسسة بالسماع ويستعان ادفعه عاسبق من أن أصل السماع مقطوع والتوصيف بالقرآنية وان كان مقطوع الخطالكن سطلانه لاسطل نفس السماع هذا ﴿ مسسمَّلَهُ \* لايشتمل القرآن على المهمل)وهو الذي لم بدل على معنى لاحقيقة ولا يحازا ﴿ و )لاعل (المشو) وهوالز الدةمن غرفًا ثدة (خلافاللحشوية لناالتكلميه نقص مستعمل علمه تعالى) فلا يصم الوقوع أصلا الحشوية (قالوافيه الحروف المقطعة) ولم يقصد مدلولاتها اللغوية ولاغيرها فصارت مهملة (و)فيه (محو الهين آثنين) والثاني مكرولا فائدة فيه (قلناالاول من) الالفاظ (المتشاجة) فله معني خو لا برجي الوقوف عليه لاحيداً ولغيرالرا مخين فليس مهملا (الثاني من التأكيد) أى من قبيله وتقر برماقيله لاالتأكيدالنحوي ولا يخفي مافيه من الفوائد فلاحشو فافهم مر مسيئلة 🗼 فيهمالا يفهم) لأحدواستائرالله تعالى بعلم والامامان فرالاسلام وشمس الأغه خصصاالمسئلة بماعدارسول الله صلى الله علمه وعلى آلهوأ محابه وسلم وهوالألمق والأصوب كيف لاوالخطاب عالايفهمه المخاطب لايليق يحنايه تعيالي (وهومذهب السلف)من أهلاالسنةوالجماعة (وقسل) من متأخر يهم (كلهمفهوم) ليعض من العلماء ويعزى الى الامام الشافعي وروى ان جرير عن ابن عب اس اناممن نعلم تأويله أى المنشسامه كذا في الدروالمنثورة وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا عمكمه ومتشاجه ولم يعلوا تأويله وروى عسدن حمد وان حرير عن عرب ن عبد العزيز انهى علمالراسخين فى العسلم بتأويل القرآن الى أن قالوا آمنا به كل من عنسدرينا ومثله عن أبى الشعثاء وأبى نهدك ألآثار كاجه أفى الدرر المنشورة (لناالوقف على) قوله تعالى وما يعلم تأويله (الاالله) فلا يحتمل عطف قوله تعالى والراسخة و ف العلم عليه لان الوقف على المعطوف عليه قبلذكر المعطوف ف موضع الاشتباء يمتنع كاعليه القراء كافة بل حفاظ الزمان يقولون وقف لازم منزل ومن اعترض عليه بأن الوقف على بعض الحلة صحيم كاصم عن رسوالله صلى الله عليه وسلم أنه وقف على الحدلله رب العالمين فقسد غفل وخلط الموضع الذي هومحل الامتناع بغيره الذي هوتحل الجواز ولناقوله تعمالي (والراسخون في العلم استثناف) فلايرتبط مع

ماقعله (لقراءة النمسعودان تأويله الاعندالله) والراسطون فى العلم يقولون آمنابه رواه النألى داود عن الاعش عنه رضى الله تعالى عنه كذا في الدرر المنثورة والاستئناف مهنامت من لان لفظ الله محرور والراسخون مرفوع (وقراء مألى وان عباس ويقول الراسخون في العلم آمنايه) رواه عبد الرزاق والحاكم وصحيحه عن طاوس عنه رضى الله عنه كذا في الدررا لمنثورة أيضا وضعف في التسمر والةأبي رضي الله عنه وفي هذه الرواية الاستئناف متعين أيضا والقراءة الشاذة يحقه كاستي ولاأقل من أنه برح أحدثهلي المتواتر هذاولي فيه كلام فان المسئلة لدست مما يتعلق بالعمليات وانمياهي من الاعتقاديات فلابد من هجة مفسدة المهمّن والقراءة الشاذة لاتفدد الأأن بقال المقصود حرمة العزم على التأويل على (ولسساق الآية) الكرعة وهي قوله تعالى هو الذي أنزل على الكال منه آنات محكمات هن أم الكتاب وأخرمتشاجهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ايتغاء الفتنة وابتغاءتأو يله وما يعلم تأويله الاالله والراسخون فالعلم يقولون آمنايه كلمن عندر شاوما يذكر الاأولوا الألياب (فان الزائعين) الذن حظهم ابتعاء تأويل المتشابه (لابدلهم من عديل) فان الله تعالى ماذكر حكم حاعة الاوقرن حكم عديلهم (والراسفون همالصالحون) للعديلة فحسأن يكون حظهم عدم التأويل بل الاعبان مافقط فيكون الراسخون الخ استئنا فالسان حظهم ومأفى التلويخ أنه لابدعلى هذامن كلة أمافليس بشئ فانمن تنبع كتاب الله يجدهذا النعومن الاستعمال من غيراً ما ثم بقي قمه كلام فأنحظ الزائفين التغاء التأو بلمع ابتغاء الفتنة فكون حظ الراسخين عدم الابتغاء لاعدم العلم فيحوز أن يكون الراسخون داخلن تحت الاستثناءمع كونهم عدلاء فيكون المعنى والله أعلم أن الزائعين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله مع أن التأويل لا يعلمه الاالله والراحضون في العمل فليس علم التأويل الاحظ الراسفين ولا يبتعون الفتنمة بل يؤمنون الكل (ولزوم تخصيص الحال) معطوف على محرور قوله لساق الآمة فهذا دليل آخر الاستئناف أى وللروم تخصيص الحال (بالمعطوف) من غمرأن يتعلق المعطوف علسه فانه لوكان قوله تعالى والراسخون فى العسلم معطوفا على لفظ الله و يكون داخلا تحت الاستثناء كان قوله تعلى يقولون حالا حنئذ من المعطوف دون المعطوف علمه (مع أن الاصل الاشتراك في المتعلقات) فلا يصبح العطف (و) مع (ركا كة قد العلم بالقول) هذا انما يتعه لو كانت الحال منتقلة وأمالو كانت مؤكدة فلا ثم فعه كلام هوأ بالانسلم أنقوله تعالى يقولون الخمال على هذا التقدر بلهواستئناف لان الحله الفعلة بما يصير الاستئناف به ثمانه قدنق لعن الاولساءالكرامأ صحاب الكرامات أنهم يعلون تأويل المتشاجات عندر باضاتهم الشديدة والمحاهدات القوعة وخلعهم أبدانهم وانخراطهم فأعلى العلمن فاله يفاض علمهم عنده فدالحال عاوم وهي من غير فصدوطل وكسب ومالاعين وأت ولااذن سمعت فعند طاوع شمس هدا المقن لاتغني الظنون المذكورة من الحق شأفا لحق ماذكرنافي تأويل الآبة والساف اغداراموا بعدم مفهومة المتابهات عدم المفهومة والكسب والنظر كيف وان الصحابة رضوان الله علمهم كانوا بهون عن تأويل المتسابه لعدد مالوصول البه وكذاوقع فالحديث المرفوع وهذايش برالى أن المستعمل العدايه مالرأى كمف والنهي لا يكون الا عن فعدل اختماري ومعنى ماروى عن أم المؤمنين وقطب زماله عمر من عسد العزيزان علم الراسعة من التهم الى هددا أي الى انهم علواوقالوا آمنابه ولم يتكلموا فيسه أصلا بل سكتواعن التعسير والسان واعترفوابالص كاهوشأن العارف الكامل بالله فافهسم بشرط بقائك وقدرتك فهوموجب في الحال لكن ايحيابا شرط فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة هذه المسئلة وكذلك اذا قال لو كيله دع دارى غدافه وموكل و آخر في الحال والو كيل مأمور و وكيل في الحال حتى يعقل أن يعزل قسل مجى الغد فاذا قال الوكيل وكانى نم عزانى وأخرى ثم منعنى كان صادقا فلومات قسل مجى الفدلا ينبين انه كان كاذبا وقد حققنا هذا في مسئلة نسخ الامرقب ل المتثال وفي نسخ الذبح عن ابر اهيم عليه السلام ولهذا فرق الفقها وبين أن يقول اذا حاءر أس الشهر فان الاول تعليق ومن منع تعليق الوكالة الشهر فان الاول تعليق ومن منع تعليق الوكالة و معاجوز تحديد الوكالة مع تأخير التنفيذ الى رأس الشهر المسلك الرادع الماع الامة على لزوم الشروع في صوم ومضان أعنى أول يوم مثلا ولوكالة مع تأخير التنفيذ الى رأس الشهر به المسلك الرادع المعادل الامر مشكوكافيه ولا يلزمه الشروع بالنسك أول يوم مثلا ولوكان الموت في انتاء النهار مناء ما لامر فالموت عوز في مستصده ولا يلزمه الامروكا أن من أقبل فان قيل المناء وين كان واحيا والظاهر بقاؤه والحاصل في الحال يستصد والاستصمان أصل تبنى عليه المام وكان من أقبل عليه مناه ولا يكن يعتمل موت السبع فسل الانتهاء اليه لكن الاصل بقاؤه في ستصده ولانه لوفتح هذا الماب لم يتصور عليه سبع بهرب وان كان يعتمل موت السبع فسل الانتهاء اليه لكن الاصل بقاؤه في ستصده ولانه لوفتح هذا الماب لم يتصور علي المناه المناه المناه المناه المناه المناه الناه المناه الم

القائلون ععرفة حسع القرآن (قالوا أؤلا) لولم يكن بعضه مفهو مالزم الخطاب عالا يفهم و (الخطاب عالا يفهم بعيد) منه تعالى (قلنا) أولا أمل المخاطب مرسول الله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وهوفاهم والنزاع اعماهو فين سواء عليه وعلى آله وأصحابه العسلاة والسلام وناتيا (ذلك) المعد (اذالم يكن الغرض الابتلاء ما يحاب اعتقادا لحقية عجسلا) وكمرعنان الذهن عن طلب التأويل (و) قالوا (نانيانف ل التأويل عن السحامة والتابع بين) للتشابهات وغيرها فَيكون الجماعا على صعة حسول العلم (قلنا) لوسلم صحة النقل فلانسلم انهم أولوا يقيناو (الكلام في العلم حقيقة كافي المحكمات واعمأ تكلموا تخمسنا الاعلى أنه تأو بل عندهم (فافهم) واعلم أن دلائل الفريقين منطبقة على العلم الكسب وعدمه كافي الحكمات فلا سعد أن يكون التراع فيه لاف العلم الكشفي الذي المن غيراختيار من العبد فافهم في ﴿ تقسيمات ﴿ قالت الحنفية ) في التقسيم (النظم ان ظهر معناه فان لم يسقله) بالدات أي لا يكون مقصود اأصليا (فهوالظاهروان سيقه) بالذات (فان احتمل) مع السوق (التعصيص والتأويل فهوالنص ويقال أيضا) النص (لكل سمعي) كتابا أوسنة أواجماعاوقد يخص الاؤلين (وان أبي يحتمل) التخصيص والتأويل مع كونه مسوقا بالذات لعنى (فان احتمل النسخ فهوا لمفسر فهو ممالا شبهة فيه والهذا يحرم التفسير بالرأى) لان الرأى لايفددالقطع (دون التأويل) أى لا يحرم التأويل به (ويقال) المفسر (أيضالكل مدن بقطعي) وهذا يشمل المحمل المسن (و)به أى بد الله صطلاح (المين نظلى) خبر واحد كان أوقياسا أوغيرهمامن المظنونات (مؤول) بازائه والامام فرالاسلام فسرالمؤول بالمسترك الذيرج أحدد معانيه بعالب الرأى والظاهر أنه اصطلاح آخر وقيدل مراده رحه الله تعسالي المؤول من المسترك وقبل المراديع الساراى ما يفيد الطن ولوخسرا (ومالا يحمل السيخ) مع كويه مسوقالمعنى غير محتمل التأويل (فهوالحكم والمراد) ماحتمال النسيخ المعتبروحوداف المفسر وعدماف الحكم احتماله (في زمن النبي صلى الله عليه وسلو بعده الكل يحكم لغيره) لأن الناميخ لأيكون الاوحياو قد انقطع احتماله مانقضاء عرضاتم المرسلين (فالاقسام) على ماذكر (متماسة) (ولاعكس) كلياأى ليس ط نص معه ظاهر لاحمال أن لا يكون له معنى غير مقصود هذا ماعليه المتأخرون وأما القدماء فلم يعتبر واالتبان بل أخذواف الظاهر مطلق الظهور سواء كان مع السوق أم لا وفي النص مطلق السوق سواء احتمل التأويل أولاوف المفسرعدم احتمال التأويل والسكوت عن احتمال النسيخ ثم حكم المكل وجوب العمل قطعاو يقينا لكن فى الاولين مع احتمال التأويل مرجوحاأ شدالمرجوحية أودونها وفى الاخير سنمع عدم احتمال الانصراف أصلاولوم محوحاوهو المقتن المعنى الاخص وهوالمرادف الاعتقاديات وماوقع من عبارات بعض المشايخ رحهم الله تعالى أن النص والظاهر ظنمان في الدلالة والمفسر والمحكم قطعمان فرادهم النان بالمعنى الأعم والقطع بالمعنى الاخص (ثم التالي) أى المتأخر (أقوى من المقدم) وعوطاهر من مفهوماتها (فيقدم عنسدالتعارض) للاصل المجمع عليه من تقديم الاقوى في العمل على الأضعف (مثاله قوله) تعالى (وأحللكم ماورا دُلكم) فانه ظاهر في حسل الزائد، على الاربع لانها داخلة فيما ورا دُلكم أى المحرمات المذكورة سابقاً وهومسوق لسان حسل ماوراء المحرمات المذكورة لالحل العسدد وتسافر برنا اندفع ماقيل انه سيق لبيان المسلوليس ههناغيره امتفال الأوام المضقة أوقاتها كالصوم فانه انما يعسله تمام التمكن بعدانقضاء اليوم و يكون قدفات قلناهذا بلزم في المسوم ومنهم هوالذي يفضى الى هدذا المحال وما يفضى الى المحال فهو سنال وأما الهرب من السبع فرم وأخذ بأسو إالا - توال و يكنى فسه الاحتمال المعسد فان من شك في سبع على الطريق أوسار ق فعد من الحزم والاحتمال المعسد فان من أعرض عن الصوم ومات فسل الغروب لم يكن عاصسالانه أخذ بالاحتمال الآخر وهو احتمال الموت فلكن معذورا به فان زعوا ان طن البقاء الاستعمال أورث طن الوحوب وطن الوحوب اقتفى تحقق الوحوب من الشرع جزما قطعافه في ذا تعسف و تناقض به المسلك الخامس أن الاحمال سنعقد على أن من حبس المصلى في أول الوقت وقسده و منعه من الصلاة من المسلمة فان كان التكلف بشدفع به فقد أحسس المهادن على التكلف عنه فلم عصى وهذا فيه نظر لانه عصى لان التصرف في الغير بضطه ومنعه حرام وان منعه غير مساح أيضا ولان منعه صارسيا لوحوب القضاء في ذمته وهو على خطر من فواته أو يحرم لانه أخرجه عن أن يكافه وفي التكلف مسلمة وقد فرجها عليه صارسيا لوحوب القضاء في ذمته وهو على خطر من فواته أو يحرم لانه أخرجه عن أن يكافه وفي التكلف مسلمة وقد فرجها عليه

يصلح السوقله وذلك لان المفهوم من الآية أمران حسل كل واحدة واحدة من وراءالحرمات في الحلة وهو المقصود بالسوق وحل كآواحمدةعلى كلحال مجتمعة كانت مع الاخرى أومنفردة وهمذامفهوم من الآءة ولاس السوق له فالآبة ظاهرة فسهفته (وقوله) تعالى فانتكموا ما طاب لكرمن النسباء (مثني وثلاث ورباع) ستى لسان العمد دو حرمة ما فوقه وقد تعارضا فتسدم أ<mark>لثانىالذىهوالنصعلىالاول الذي هوالطاهركذا قالوا</mark> وأوردعلت أن الثانى لايدل على حرسة الزائد على الاربع اذلامفهوم العدد عند الفضلاعن كوبه مسوقاله ولوسلم مفهوم العدد فالمنطوق قاض علمه والحق أن يقال ان الحكم الذي يكون مباحاادا قسديقمد وأمهم يكون مماعاة القسدواحسة فحرم ذلك الفعلمع ترك القسد وقدصر حبه صاحب الهداية في مواضع عديدة منهافى السارقة السرقة انحقمقة الام الوحوب والفعل المتعلق به الامراك كان مماحا انصرف الى قيده فيكون اثبان الف عل مع القيدوا حما ورك القيدأى اتبانه محرداعن القيديل في ضمن مقيد آخر حراما قطعا وههناقداً منسكا ممسد بالعدد فيكون مراعاته واحسة ومحرم الزيادة علسه والنص سيق لهذا الامحاب لان نفس الحل لكوبه ظاهرا في الدين لايسل المقصودية وأيضاانه عدول عن الحفيقة من غيرقر ينة و باعث مع أن شأن النزول أيضا يقتضي أن سوقها لا يجاب الله العدد كما لا يخفى على من تتسع كتب التفسير وهومرادمن قال ان سان العسد دلايتم الابأن تكون الزيادة منفسة فأفهم (وان خبي مراده) معطوفعلىقوله انطهر (فاما) يكونخفاؤه (لعارض) غيرالصيغة (فهوالحني وهوأقبلخفاء كالظاهر) أقل (طهورا وقد يجمعان) فيمااذا كان المدلول طاهراو يكون الخفاء في بعض أفراده (كالسارق طاهر في مفهومه الشرعي) بل الغوى فان السرقة لغية وشرعاً خيذ مال الغير خفية من حرز (خني في الطرار والنياش للاختصاص) أى لاختساس كل (اسم) غيراسم السارق فيعتني السارق فيمني السارق فيمني المكر (لكن بتأمل ما يظهر أن في الاول زيادة) في السرقة النه بأخسدمع حضور المالك فهوأشد (فيحب الحسد) وهوالفطع (و) يظهرأن (فالناني نقصانا) فى السرقة لان الاختفاء لا يكون من الميت (فلا يحب) المد واعترض أولامان اختصاص بعض الانواع ماسم لا يورث الخف افي المسلاق المنس اصالحروالشحر باسملا يورث الخفاء في اطلاق الحسم وهكذا وناسيامانه هل همامن أفراد السارق أملاعلي الاول يحب الحدخفيا كانأملا وعلىالناني لأيحسا لحمدولاخفاء والحقاف تحقيق المقامأن يقال انمعني السرقة معملوم ومزعم في مادئ الرأى ان الطرار والنباش من أفراده حقيقة نم اختصاص كل منهما ماسم خاص يورث الشهة فيه بل يوحب أن يكو ماغير السارق فاذا تأمل علمأن الطرارمن الافراد الكاملة للسارق وحود السرقة فسه على الكال واختصاصه كاختصاص بعدس أنواع النس بالاسم فوجب الحديموم السارق اباه عبارة والنباش لماعلم عدم وحودم عنى السرقة فيه لعدم الحرز وعدم وحودا للفية وعدم الملك التام لأن المالك للكفن المت وملكه ضعيف لااعتداديه فلم يدخسل ف عوم السارق فلا يحب المدلعدم الدليل والمراد باللفاء فالتعريف هواللفاء في بعض الافراد لعروض عارض فالحاصل أنه انما حد الطرار الكونه سار فاحقيقة ولم خد الناش لكويه غيرسارق حقيقة فلم تتناوله الآية الاأنه علم بتأمل واعلم أن الامام فر الاسلام بعدما بين أن النباش لا يأخذ من مال مافظ ولاماله خطرقال وهمذا الدىدل علمه المم النباش في عاية القصور والهوان والتعدية عثله في الحدود عاصة باطلة وقال بعدما بين بدليسل انه لوقيده قبل وقت الصلاة أوقيدل البلوغ الى أن بلغ ودخل وقت الصلاة عصى ولم يكن على الصى أمر ناجر لا بشرط ولا نفسير شرط والشعبير شرط والمسلط المن يتمارون أو يتقدم وطاء الوحد بعده والشرط ينبغي أن يتمارون أو يتقدم أما تأخير الشرط عن المشروط في ال قلناليس هذا شرط الوحود دات الامر وقسامه بذات الآمر بل الأمر بل الأمر بل الأمر موجود قائم بذات الآمر وحد الشرط أولم وحد واغاه وشرط لكون الامر لا زماوا حب التنفيذ وليس ذات من شرط كونه موجود السبل ولهذا قلنا الامر أمر المعدوم بتقدير الوجود وان لم سلغه بشرط بلوغه فليس السلوغ شرط القيام نفس الامر بذات الآمر بل الزوم سفيد و فان قال قائل اختسلاف قول الشافعي في أن من جامع في نهار ومضان عمات أوجن قسل الغروب هل بلزمه الكفارة هل بلتفت الى هذا الاصل قلنا أمامن ذهب الى أنا تتمن عند زوال الحياة انتفاء الامر من أصله فلا عكنه التحاب الكفارة وأمامن ذهب الى أنالا تتمين عدم الامر في تحمل أن يقال وحب الكفارة بافساده وحب الكفارة و يحمل أن يقال وحب الكفارة بافساده وحب الكفارة و يحمل أن يقال وحب الكفارة بافساده وم

فضهل الحنابة في الطرّ ار وهذه السرقة في غابة الكال ونعدية الحدود في مثله في نهاية الصحة والاستقامة فقال صاحب الكشف لمردىالتعسدية ماهوا لمتبادر وهواطراد حكم الأصبل في الفرع بالقياس بل أراديالتّعسدية اطرادا لحكم بالدلالة فان تدوت الحركم فبالطر ارمالدلالة ولانستقيره فيذه الدلالة فيالنباش لضعف المناط وتبعه صاحب التحرير وليس الأمر كأطنه هيذا الحبر فانه قذ أثبت هدذا الامام وحودم فهوم السرقة في الطرار على الكمال وهدذا بوحب تناول الصنعة عبارة فلاوحه للدلاأة مع أن ضعف المناط أيضالا بوحب انتفاء الدلالة في النباش بل الحق أن مراده في الامام بالتعدية المعنى اللعوى وهوا طراد الحكم ومقسوده أنهل اوحدالأ خذخفة فالطرارعلى الكال اطرد حكم السارق وتعدى المهوثيت فيه عيارة وهيذا في غايدا لحسن والاستقامة وأماالنساش فلمالم ويحمد فعمالمعنى على الكال بجمسع فبوداته من الحرز وكون المأخوذ ذا خطرلم يتناوله اسم السارق فالتعدية أىسراية المكرالية فعاية الضعف بعدمد لالة العسارة وهلهذا الاكاتعدى حكم الانسان ف الفرس لو جود الموانية فافهم والحواب عن الأول أنه فرق بين الاختصاص الذي فهسما واختصاص أنواع حنس واحدفان الاختصاص فهسما يحدث بطلق كل منه ما في مقابلة السارق حتى يقال هدذاطرار وهدذاسارق أونساش فعلم بالتأمل أن معنى المثال المضروب أنه ليسسارقا ضعىفابل قو باوأنه من إفراده بخسلاف أنواع الجنس فانه لا بطلق في مقاملة الجنس أصلا والمورث الشهمة هو الاختصاص الأول دونهذا هذاغالة الكلام في هذا المقام احفظه فانه دفيق (هذا) أي عدم وحوب الحد على النباش (عند) الامام (أبي حنيفة و) الامام (محدخلافالأبي وسف والأعمة الثلاثة) مالك والشافعي وأحدر صوات الله تعالى عليهم وهم ظنوا أن النه أش داخل فيعوم السارق واعتسر واالقبر حزا (وقول أى حنيفة رجه الله قول ابن عباس) وفي فتم القدير روى ابن أى شبية عن الزهرى قال أخسذ نباش في زمن معاوية وكان مروان على المدينة فسأل من معضرته من الصحابة والفقهاء فاجتمع رأيهم على أن يضرب ويطافيه وعمامن همذاأن غمران عماس أيضامن الصحابة الكثيرين مذهبهم كذهبنا (والثورى والاوزاعي ومكول والزهرى) كلهممن التابعسين (وقولهسممذهب) أميرالمؤمنين (عمر) رضوان الله تعالى عليه (و) عبدالله (ان مسعود و) أم المؤمنين (عائشة) رضوان الله تعالى علم مم (والحسن) من التابعين (وأبي نور) من تسع التابعين (كذافي التسسر وأمالله معتة) عطف على قوله اما لعارض أى أما أن يكون خفاؤه لاحل المسيعة بأن تكون هي محتملة لمعان كثيرة (فاما أن سرائ المراد بالعقل) علاحظة السماق والسماق وغمر ذلك من القرائن (فهوالمشكل كأفي شائم) في قوله تعالى نساؤ كرح ث لَكُم فأتوا حرثُكُم أنْ شَتْم (لاستماله كأين) تارة فلوحل عليه كان المعنى فأقواف أى موضع شتم من نسائكم فيتناول الموضع المكرومايضا (و) استعماله مثل (كيف) تارة أخرى فيكون المدنى فأتوهن بأى كيفية شتَّم من القعود والفيام والاضطعاع وغسرذلكُ لَمَكُنُ المَاقِيهِ هُوالفِعِلَ المُعتَادِ (فَنظَهُرَ بقرينة الحرث) المذكورفي السياق (وتحريج الآذي) المذكورفي آمةً المنس (أن الرادالثاني) أمادلالة القرينية الأولى فلأن الموضع المكر وملايطلب منسه الولد وأمادلالة الثانيسة فلان الأذي وبحسدف الموضع المكر ومأيضا فانقلت الأذى وهوالتعاسة كاله وجدف الموضع المكروه وحدف الموضع المعتاد أيضا فلانرادمطلقسه بلأذى مخسوص بالحسض وهولا بوجدف الموضع المكر ومفلادلالة الأذى قلت المراد بالأذى النحاسة ألتي

لا يتعرض الفساد والانفطاع قب الفروب وهذا متسرض اله فكون هذا ما نعامن الالحاق بالصوم الذي يتعين الجماع لا فساده فان قال قائل فاوعلت المراق العادة انها تحيض في اثناء النهار أو بقول نبي صادق حيضا أو حتونا أومو تا فه ل يازمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم في المورد به وهي غير مأمورة بالكل أماعندنا فالاظهر وحوية لان المرخص في الافطار لم يوحد والا مرقاع في الحال والمسور لا يسقط بالمعسور قان قال قائل لوقال ان صلبت في الاظهر وحتى طالق عمر عمرة في الحال والمسور لا يسقط بالمعسور قان قال قائل لوقال ان صلبت أو شرعت في العسلاة أو الصوم فروحتى طالق عمر مشرع عمرة في الحال و حتى الانتمام فقد اختلفوا في وقوع الطلاق فهل يلتفت هذا الى هذا الاصل قلنا نع قياس مذهب المعتراة أن لا يحنث لان بعض الصوم ليس بصوم والفاسد ليس بصوم وقد تسين ذلك ما لا خرة وعلى مذهب اينبغى أن يحنث وهذه صلاة في الحال و علمها مقيد بالكفارة في تركته ولم ترثه و وحته ولا يحلو أوان اعتكف صاعباً عن الالتفات الى هذا الاصل و وقال ان أمرت عبدى فروحتى طالق تم قال صم غدا طلقت وحته وان مات

تنفر عنها الطبائع السلمة كالدم والغائط ولاشل أن كليما يما تستقذره الطبائع السلمة هذا (أو) لا (يدرك) المراد العقل بل (مالنقل) عن المجمل (فهوالمجمل كشترك تعذرتر جمعه) لعدمقر سة معينة الراد (كالوصية لمواليه وله) موال (أعلون)وهم المعتقون الكَسر (وأسفاون) وهم المعتقون الفتح ولايسين المراد الابسيان الموصى وادا تبطل لومات من غير بسان (ومنه الأسماءالسرعسة كالصلاة) فأنانعلم قطعا أن لغو بهاوهوالدعاء غيرمم ادفلا مدمن معنى آخرشر عى وهو غيرمدرك الأبسان من الشارع (والربا) وهولغة الزيادة ولاشك أنه ليس كل زيادة محرمة فهي زيادة مخصوصة في الشرع وهي غيرمه الومة الابيسان منه (أولا مدرك ) المراد (أصلا) لا بالعقل ولا بالنقل بل انعلم على عشاهدة موهو به منه تعالى (فهو المشابه كالحروف في أوائل السور والسد) المذكور في قوله تعالى يدالله فوق أيد بهم (والعين) في قوله تعالى ولتصنع على عيني (والنر ول) كاورد في السينة العصيمة ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا (الى غيرذلك) نحوالر من على العرش استوى \* واعلم أن مذهب السلف فأمثال هندهالآ يات والأحاديث أن يؤمن بهاولا يستلعن كنفتها ولذاقال الامام مالك الاعمان بهاواحب والسوال عنها حرام وليس قولهم انالح كالمقصودمنها محل اذمن الضروريات أن المقصود من يدالله فوق أيديهم الغلمة وكذامن الاستواء ومن النزول الرحمة لكن الاحمال اعماهوفى اثبات هذه الصفات والمتأخر ون أقلوا تلك النصوص كلهم ونسهم بعض الصوفية الى أنهم من آمن بعض وكفر بعض هذا (وقالت الشافعية الظاهر الدال) على المعنى (طنا) أي دلالة طنسة (والنص الدال) عليه (قطعا) أى دلالة قطعية (والمؤول المصروف عن الظاهر) من المعنى المتبادر (والمفسر الذي فسر) لأحل الاحتمال (والمستغنى عن التفسير) وبالحله ما كان قطعي المراد إما بنفس الدلالة أوبالتفسير (والحكم المتضير المعنى نصا كان أوطاهر) فيتناول الاقسام الأربعة المذكورة في تقسيمنا (والمتشابه غيره) فيتناول أقسام الحفاء (والمين والمحمل وادفهما) المين المعكم والمجمل النشايه (كذاقيل) ولبعضهم اصطلاحات أخر (ومايد الايضاح هوانسان) وهذا الاصطلاح متفق فما سنناو سنهم (وههنافصول) ثلاثة (التأويل والاحمال والسان)

را الفصل الأول التأويل منسه قريب). الى الفهم (فيرج المرجوج عرجماً) وهوالقرينة (ومنه بعيد) عن الفهم (فلا يصار اليه الاساعث قوى فيرج به وينساق الى الذهن والشافعية مثلوا القسمة وقالوا التأويل قريب و بعيد ومتعذر ولا يعنى مافيه وهل هذا الا كقسمة الانسان الى الرجل ولي المافعية منه تأويلات المنفية فنها قولهم) فى قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فى كتاب عروين حزم (فى أريعين شاقشاة أى قبمها) مقولة القول فاما بارادة القيمة من لفظ الشاة أوبالتقيد برفى نظم الكلام (وهذا) التأويل (بعيدا ذيازم أن لا يحب الشاة) بل القيمة وفيحت أن لا تكون محرفة المواجدة في المناقمة الشير على المناقمة المناقمة المناقمة المناقبة وما قالوا فى التعلم النالز كالقلافع عامات المحتاج ودفع الحاحة فى القيمة أشد فغير صحيح لانه معنى مستنبط من أصل مبطل اياه (وكل معنى استنبط من حكم فا بطله باطل كذا فى شرح المختصر والحق) أنه ليس تأويلا و (أن ممادهم أن وحوب الشيافية من حواز بدلها فى الاداء (لان المنظور فى الزكاة الماليسة) دون الصورة (لانها لدفع عامات الفقراء) والقيمة أو فى به (وقد دل على ذلك) أى على حواز الاتبان بأداء القيمة مدلامنها وأن المنظور فى الزكاة المالية وفى به (وقد دل على ذلك) أى على حواز الاتبان بأداء القيمة مدلامنها وأن المنظور فى المنظور فى النظور فى المنظور فى المنظور فى المنظور فى المنطور فى المنظور فى المنظور فى المنظور فى المنطور فى ال

قسل الغدفلا بنين انتفاء الطلاق ولوقال ان وكات وكملافروحتى طالق وان عرالت وكملافع مدى حرثم وكل من بيسع داره غدائم عزل قسل الغدطلة تروحت وعتى عدد والشسمة الثانية في وهى الاقوى قولهمان الامرطلب فلا يقوم مذات من يعلم امتناع وحود المأمور فكيف يقوم مذات المسمد طلب الخماطة ان صعدالعبد الى السماء وهو يعلم الهلا يصعد نع من يعلم المتناع والسماء لمنه من يعمل المنه على المنه المنه كالوقال له اصعدالى السماء لم يكن أمم الحيرة وعلم الآمم من المنه المنه المنه المنه كالوقال له اصعدالى السماء لم يكن أمم الحيرة وعلم الآمم من يعود تكلف المحل و به يف ارق الآمر الحاهد فان من لا يعرف عرصده عن القسام يتصور أن يقول قم و يقوم بذاته الطلب أما اذا علم عرفلا يقوم بذاته طلب الممتنع وهذا المعمودة على المنه على المنافقة المنه و المنافقة و المنافقة و المنافقة الاسماد المنافقة المنه و المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة و المنا

رضى الله عنمه ( كاعلقه التخارى وتعليقاته صحيحة) مسندة وفي بعض شروح التحرير وصله يحيى ن آدم ( آنوني بخميس) وهونو ب طوله خسة أذرع (أوليس) وهوالثوب الملبوس (مكان الذرة والشعير )الواحيين وهذا الايتاء (أهون عليكم وخير لأصهاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصابه (وسلم بالمدينة) لان الثياب في ديارهم كثيرة وفي المدينة أقل ولأستغال المحابة رضوان الله علمهم بالعبادة والاعراض عن أعراض الدنيافلا محيدون تماماوهم كانوافي رخوة ومتولين فاعطاء الشاب أهون علهم وأيضاو ردفى كتاب خلفة رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم الصديق الأكبر رضوان الله تمالى علنه على مار واه النساى من بلغت عنده صدقة الخذعة ولست عنده حذعة وعنده حقة فانها تقسل منه الحقة و محمل معهاشاتين اناستسرتاله أوعشرن درهماومن بلغت عنده صدقة الحقة ولست عنده الحقة وعنده الحدعة فانها تقل منه الحذعة وبعطمه المصدق عشرس درهماومن بلغت عنده صدقة بنت المون واست عنده بنت المون وعنده بنت مخاص فانها تقل منه بنت مخاص و يعطى معها عشر بن درهما أوشاتين وفي مداهدذا الكاب هدده فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاذن طهرمن هذا أنذكر الشاة لتعمين مالية الواحب واعلامه لاأن الواحب صورة الشاة (فلاح أن هذا استنباط) للناط (ولس بتأويل) فان الشاة على معناها وذكرها لأنهام عمار معرفة الواحب (فعد من من وجعن المقام) بل الايراد لا يتوجه الاماذكر واأن استنباط العلة المطلة النص لا يحور والعذر عنه مابينا ان تغير المنصوص لس لاستنباط بل مدلاتل أخرى ومن تأمل فماقلناعل الدفاع مابوردا نهان أبق لفظ الشاة على معنا فهي الواحب ولا تحزى القيمة وان أريديه القيمة فهو تأويل نعمانه تأويل بدلسل فلنس بعمدا وذلك لان الشاةعلى معناها ولايلزم منه عسدم اجزاء القمة فانها لمرتذ كرلكونهاهي الواحب بل لكونها معمار الواحب وتقدره فالواحب حقيقة هذا القدرمن المالية وهوالجزئ فافهم (وأوردف شرح الشرح أنعدم وجوب الساة) بعنها (لايستانم عدم اجزامه ا) قان الواحب أتى عند الاتمان بهاوهوظاهر كاأن عدم وحوب هدفه الشاة لايوحب عدم اجزائها (وماقسل) فيحواشي مرزامان هذا (لسرشي لانهاذا كان قعة الشاة واحمة فالأصل أن لا يحزي مدله الأمدلسل من خارج)ولأجتدى الى الايدال الرأى ولم وحدنص الدلية في زعه والافالنص قد تقدم (فأقول مندفع لأن المراد) في تأويل الحنفية (القمة المالية) أى مالية الشاة (وهي) أعم (موجودة فها) فاعطاؤها عطاء المالية فتعرى (تأمل) واحفظ فانه حق صراح ظاهر حسدا ومشايخنا الكرامذ كرواوحها آحرهوأن الله تعالى وعدايصال أرزاق العسد كلهم ثم أعطى الأغنياء من المال ولم بنحزف حق الفقراء عما وحد في أموالهم حق النفسه عما حال رفهم علمهم من ماله فقد أنحز الوعد والرزق أنواع مختلفة من الأكل والشرب واللبس وغسرها ولايفهانوع واحدمن المال فعلم أنه يحوز الاستبدال فلس التغيير بالتعليل مل مهذه الاشارة والتعلىل مصاحب معه كذا قالوا وفعه نظرا ماأولا فلا نالانسلم أن ايحاب الزكاة انجاز الوعد مايصال الرذق بل أيحر الوعد مانعاه أخرى كالاهتداء الى التعارة والمزارعة وغيرهما والقائد في قلب الأغنياء أن يعطوه ما يكفيه بل أكثر وغير ذلك وأما تأسافلانا سلنا أن الاعداب انتحاز الوعد لكن أوحب الركاة من أموال كثيرة كالحيوانات والذهب والفضة والحيوب والتماد والكل واف أنواع الرزق فلا يكون اذنا بالاستبدال ولايدل على أن الصورة غسيرم اعى في نظر الشارع وأما فالثاسلنا ذلك لكن معوز أن مكون

وهى غديما موربها والطاعات مأمور بها وقدلا تكون مهادة فان ما أراداته واقع والتشوق على الله عنال واعامعنا اقتضاء فعله لمصلحة العسدولكنه بكون فولئسة للنفس على عزم الامتثال أوالترك لما يخالف ماطفا مى الاستعداد والانتهراف عن الفسادوه فعله لمصدوم عناد والانتهراف عنده بأوام بنحرها عليه معالى ويتعو وأيضا من السيد أن يستصل عدم بأوام بنحرها عليه معالم عرمه على نسخ الامر قبل الامتثال امتحاما العسد واستصلاحاله وكل أصمقيد ويشرط أن لا يسمع وكل وكالة مقدة دشرط أن الايمزل الوكيل مقدة وكلت المسلمة الوكيل مشلا وقوله وكلت بسيعة العسد غدام العلم العلم العدق المائدة والسرة عن الامرالا أنه اقتضاء من هدذا والمختال والتماء والكراهية فكل ذلك معقول لهذه الفائدة وليس تحت الامرالا أنه اقتضاء من هدذا المنس والته أعلم

﴿ القول في صيفة النهى ﴾ ﴿ اعلم أن ماذ كرناه من مسائل الاوامر، تتضيريه أحكام النواهي اذا يكل مسئلة و زان من النهي على العكس فسلاحاجة الى التّكرار وليكانت عرض لمسائل لا بدمن افر ادهابالكلام ﴿ مسسئلة ﴾ اختلفوا في أن النهي عن

الواحب هوالشاة صورة وهي كافية لانواع الرزق بأن بتحرفها فيسع ويشسترى طعاما أوكسوة أوغيره مافلا يكون الاعتاز بهذا الاسحاب اذناللزكي بالاستبدال بل الفقير ولاتراع فسيه وغاية مايقال ان الله تعالى فدوعدا دصال الرزق والله تعالى منصر وعده فالرزق من أي موضع يصل فهومنه تعالى انجاز الوعد ولما أوحب الفقير من مال نفسه وأوصله المه علم أن هذا من حسله انجاز الوعدلاأن الانحازمة صرفسه فاندفع الأول والصورة غسر كافسة في الرزق الموعودلان من حلته الشاف ولمالم وحده دسر عدا في مال أصلال محواز الاستبدال بالتباب ونحوها وحيندا ندفع الثاني ثمان المتبادر من الحوالة على أحد من حربة المحدل لصرفه الى حوائج شتى منه قضاء تلك الحوائج مذلك القدر من المال سواء كان بأداء ذلك بصورته أو بأداء ، ال آخر بقدره فعلم أن المقصودمن أيحاب الزكاة المحاب هـ ذا القدرو تخصيص الشاة والحبوب والثمار والحورين بالذكر انماهولكونها أهون على أصحابها وحنث أذاندفع النالث وهذاعا يةما بقال في هذا المقام وتأمل فسه عمه فه الشكال راسع هوأن دلالة أيذالرزق على كون الا محاب المحاوا مع حواز الاستبدال معلاقة اللزوم معد تسلمها من قسل الالترامية المية ودلالة الحديث على وجوب الشاةعبارة والاشارة لاتصلح مغيرة العبارة كيف وفسه صرف الاقوى لأحل الاضعف وذلك بما لا يحوز أصلا والعارة في الحواب أن الصرف لأحل ان هذاقر منه على حواز الاستندال عرفا فالمغسره والعرف لالأحل دفع التعارض بين الاشارة والعبارة حتى يقال العبارة متقدمة على الاشارة عندالتعارض كام وفرق بين التغيير بن يظهر بالتأمل الصادق هذاعا ية الكلام وتأمل فسه نم بعدف الكلام كلام لأن النقر والمذكورف المتنوه فابفدان أن المقصود من الحديث المحاب عالمة الشاة فلا معنى التعلىل مدفع الحاحمة لان استنباط العلة عندنا ليس الاللقماس ولا يحوز التعلل بالعلة القاصرة وحسنسذ لا يتعه الحواب مأن فائدة التعلىل غيرم تعصرة في القياس وفصله مطلع الاسرار الالهية أن المراد في الحديث اما اعساب الشاة وسورتها أومالتها فاماأن تكون الشاة محازاعن المالسة أوعلى المقمقة ويكون ذكرها لتقدر الواحب وعلى الاول بارم انسساح هذا المديث بهذه الانسارة أو بأثر معاذأ وعماروي في كتاب الحليف ة الحق الصدّيق الأكبروضي الله تعالى عسه فلا يسم تعلماله كاسمين أن تعلى المنسوخ لا يحوز وأيضا ان العلى اسلفا وخلفا استدلوا مهذا الحديث فلانسيخ وعلى الأخير بن فلافائدة في التعليل بللابصيم والذى يظهرلهذا العبدفي التفصى عنه أن الشاة على الحقيقية وقد علم حواز الاستيدال مذه الأشارة و مالجير السابقة فعلمأن الحكم علل بدفع الحاجة ليظهر أن الواحب ما مكفي لدفع الحاحسة وهومالية الشاة مثلاود كرها لتكون معيار المعرفة الواحب ففائدة التعليل تعسدية الحكم الى نظائرها في المالية ولتعين الواحب لاحواز الاستبدال فقط الذي يضده هدة والاسارة وغسيرهامن الحجيم ولوتنزلنا فلنافدعم من حديث معادأن المقصود دفع الحساحة فاله قال ذلك خسرلا صحاب رسول الله صلى الله على و العرب الموالعلة المنصوصة لا يحب فها التعدية فافهم (ومنها فولهم ف) قوله تعالى ف كفارة الظهار فن لم يستطع (فاطعام ستين مكينا اطعام طعام ستين) مقولة القول (ادحاجة واحدفي ستين) يوما (كاحة ستين) مكينا والمقسود في الكفارة المالية دفع حاحة هذا الملغ كافى سائر العبادات المالسة فيحرى اطعام مسكن واحدفى ستن يوما كالمحرى اطعام ستين يكتنافى توم فالمقصودمن الآيةا طعام هدذا القدرمن الطعام ووجسه البعدأن هذاصرف عن الظاهرمن غيرملج فان ماذكر

السيم والنسكاح والتصرفات المفيدة الاحتكام على يقتضى فسادهاف ذهب الجماهيرالى أنه يقتضى فسادها وذهب قوم الى انه أن كان نهيا عنه العينه دل على الفسادوان كان الفيره فلا والختار أنه لا يقتضى الفساد و سانه أنافعي بالفساد تخلف الاحكام عنها وخروجتها عن كونها أسيا بالمفيدة الاحتكام ولوصر حالشارع وقال حرمت عليك استبلاد حارية الان ونهيتك عن ازالة النماسة لكن ان فعلت مائت وحتك ونهيتك عن ازالة النماسة عن الشوب بالمداء المفسوب لكن ان فعلت طهر النوب ونهيتك عن ذيح شاة الغير يستكن الفير من غيراذن لكن ان فعلت حلت الذبيعة فشي من هذاليس عتنع ولا يتناقض يخلاف قوله حرمت عليك الطلاق وأمر تل به أو أبحته التوح مت عليك الاستبلاد سلمار بية الان وأوحب عليك فان ذلك متناقض لا يقول حرمت الزاو أبحت ولا يتناقض أن يقول حرمت الزناو حعلت الفعل حصول الملك والملاق الموضيات فان شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات والاحكام المرام في مسيبا لحصول الملك في العوضيات فان شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات والاحكام المرام في مسيبا لحصول الملك في العوضيات فان شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات والاحكام المواحدة المناقب المرام في مسيبا لحصول الملك في العوضيات في فان شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة وقفط دون تخلف الثمرات والاحكام المرام في مسيبا لحصول الملك في العوضيات في فان شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة وقفط دون تخلف الثمرات والاحكام المرام في مسيبا لحسول الملك في المرام في الم

لايصلم مغيراللنس (معامكان قصداطعام الستين لفضل الجساعة وبركتهم وتضافر قلوبهم) يعنى مع أن هذا القياس غيرصيم فى نفسه لو حود الفارق أولنع العلة مستندا بأن ركذا لماعة ونشاط قاوبهم علة لكفارة الدنب أوشرط فه افلا يلزم كفاية الواحسد في ستين وما (والمتق) أن هذا ليس من التأويل لان لفظ ستين مسكننا على معناه بل (أنه قياس الواحد في الستين) من الأيام (على السيتين) من المساكين (لفلهورأن المناط دفع هذا الملغ في الحاجات) كافر رنا وما قالوا ان في الأملل فضل الماعة فوابه أن عاية مالزممنه كون المناط في الأصل أفوى (ووحود الأولوية بوحه ما في الأصل لاعنع النعدي) الحركم (الى الفرع) كاسمى انشاء الله تعالى فذكرستن مسكن الكون دفع ماحتهم معدار اللواحب وهو القدر الصالح لهذا كامر في الشاة فعدهذامن التأويلات خروج عن المقام تمريني ههناارادان الأول أن فضل الحياءة عنيدهم مناط للحكم وعلة له وليس دفع الحاسات علة عندهم كاقررنا فلايتو حده الواب معدم منع الأولوية القياس والثانى أن طاهر الآية وجوب اطعام ستين مسكناوهذا التعلمل مغىراه وسيحيء في محث القياس أن نفسرالنص لاسميانص الأصل مما لا محوز بالتعليل وان قبل بالناويل الرادة ستينمسكينا حقيقة أوحكافهوادن من المقام لايه من غيردليل فتأمل (ومنها حل) قوله صلى الله عليه وعلى آله وعمدوسلم (أعاامر) أو تكت نفسهامن غيران ولمافنكاحها ماطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة والمعتوهة) وهذاالتأويل فالأمة فقط غسر صحيح لان نكاح الأمه ليس اطلابل موقوفا على احارة الولى (أو يؤل الى المطلان غالمالا عتراض الولى) ولعل المرادمالأول الى المطلان أعممن المطلان في نفسه في الحيال أوالميال لان نكاح المعتوهة مطل في الحال عمران اعتراض الولي انمايهم اذاز وحت غسيركف الامطلقا واذا فسدرقوله غالما بعني أن المرأة ناقصة العقل لاته تدى الى مصالحها في معرز وحها غالىامن غبركف ورغية في المال فسطل ماعتراض الولى والحق في التأويل أن يقال المرادمن الولى من له ولا ية الانكاح على الكال من غيرانتهارالي رضاالراة فالمعنى أى امراه دات ولى نكت من غييراديه فنكاحها ماطل لعدم الاذن فرحت المالغة اذليس لها ولى كذلك عند ماوان زعم الحصم ونكاح الصغيرة والأمة أيضابا طلان العدم الاذن فأله موقوف علمه ونكاح المعتوهة لا اعتداد مه من دون اذن الولى ولعل هذا هو المراد المنصص وهذا غير بعيد عن الفهم فان المتسادر الى الفهم في العرف من هذه والعبارة المرأة التيهى ذات ولى قطعا والافادن أي يعتبر وارادة الكامل من المللق شائعة والحكم المعلق يوصف يشعر علىة ذلك الوصف فالعسدمن التأو يلات البعيسدة خروج عن المقام نع بقى النزاع في أن البكر البالغسة هل هي ذات ولى كامسل أم لاوهوشي آخر والقياس الذى يذكر لانانة أنها ليستمنها غمالشافعية أيضا بآرمهم التخصيص بالكرلان الثيبة يحورنكاحها اذاز وجوكيلها باذنهامن دون اذن الولى فافهم واعما الترموا التأويل (لامهامالكة لبضعها) فلها التصرف كيف شاءت (فكان) سكاحها (كبيع سلعة) فانه يحوزلها فان قلت اذا كان النكاح كسع سلعة فينه في أن لا يكون الولى الاعتراض قال (واعتراض الولى) أيس لقصورملكهاللبضع بل (الدفع نقيصة ان كانت) والنقيصة فيما اذا تروحت بغيرالكف، (مع أن منع استقلالها مطلقاً) من كف علن أوغركف، (ممايليق عداس العادات) فان الألبق اللارجي عنالهن في هذا الأمر فالتأويل في النص الواج له عماهوالأولى (والجواب أن الحمديث ضعيف) فلايصم الاحتماج ، (فالنا ويل تنزل) اذلا ماجة المه (وذلك) الضعف عنه فاذا ثبت هذا افقوله لا تبع ولا تطلق ولا تسكي لودل على تخلف الاحكام وهوالمرا دبالفسساد فلا يخسلوا اما أن يدل من حيث اللغة أومن حيث الطاعات وعن الاسسباب المسروعة وتعتقد ذلك نهيا حقيقياد الاعلى أن المنهى ينبغى أن لا يوجد أما الاحكام فانها شرعة لا يناسها الافيط من حيث وضع اللسان اذيعقل أن يقول العربي هذا العقد الذي يفيد الملك والاحكام اباله أن تفعله وتقدم عليه ولوصر به الشارع أيضالكان من تظمام فهو ما أما من حيث الشرع فلوقام دليل على أن النهى الأفساد و نقل ذلك عن النبي عليه السيلام صريحالكان ذلك من حهة الشرع تصرفا في الغية بالتغيير أو كان سيغة النهى من جهت منصوبا علامة على الفساد و يحب قبول ذلك ولكن الشان في انبات هذه الحقون قلها وشبههم الشرعية أربع في الشبهة الاولى في قولهم ان المنهى عنه قبيم ومعصة فكف يكون مشروعا قلنان أردتم بالمشروع كونه مأمورا به أومدا حام وافذلك عال ولسنانقول به وان عندتم به كونه منصوبا علامة المالك أو المل قلنان أو حكم من الاحكام فف وقع النزاع فلم ادعتم استحالت ولم يستحل أن يحرم الاستيلاد و تصب سبالمالك الحارية و يحرم أو حكم من الاحكام فف وقع النزاع فلم ادعتم استحالت ولم يستحل أن يحرم الاستيلاد و تصب سبالمالك الحارية و يحرم

(لماصح من انكار الزهرى روايته كذافى التحرير) \* اعلم أن ههنا حديثين مرويين أحدهماماذكر والثاني لانكاح الاولى وشاهدى عدل فالحديث الأول رواه ان جر بجعن سلمان ن سوسى عن الزهرى عن عروة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قال ابن عدى في الكامل في ترجة سليان بي موسى ٣ حيث قال قال ابن جريج فلقيت الزهرى فسألته عن هذا المديث فل بعرفه فقلته انسليمان سموسى حدثناته عنسك فأثنى الزهرى على سليمان خسير أفقال أخشى أن مكون وهم على وهذا اللفظ في عرفأهلهذا الفن يستعلف التكذيب والانكار كذاف فتح القدير والحديث الثاني رواه أبود أودوالترمذي وانماحه وقال النرمذى اسرائسل وشريك وحماعة أخرى سماهم رو ومعن أى اسحق عن أى بردة عن أى موسى الأشمعرى عن الذي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسدام وروى شعبة وسفيان الثورى عن يونس بن أبي استق عن أبي استق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذافي فتح القدر أيضافلس في الحدمث الثاني سقم الابالا ضطراب في الارسال والاستاد وهوليس سقماعندنا وفى التحر برقال بعسدما بين سقم الرواية الأولى المذكورة في الاعتراض وأمداء معارض أقوى منه قال وأما الحل على الأمة وماذكر فاعاهوفى لانكاح الانولى يعنى أن الحنفية لم يؤولوا ولم مخصصوا الحديث المذكور فى الاعتراض لكونه سقيرا ومعارضا مالأفوى وانماأ ولواهدذا الحديث واذا تأملت فما تاوياعلت مافي نسبة النزل الى القدر برمن الخطا والله أعلم (ولوسل) عدم ضعفه (فعلواعماهوأصيمنه) وقدماء (من رواية مسلم الأبمأحق بنفسهامن ولها وهي)أى الأبم (من لاز وبلها بكرا كانت أوثما ولس الولى في نفسها حق سوى الترويج فهي أحق مه منه ) أي من الولى فسنفذ نكاحها من غسر إذن الولى هذا وقد بقال الحق الذي فعه المرأة أحق محوز أن يكون الرضا مالتروج وهذا منافى قول الشافعية فانهم مرون الاحماد على المكر المالعة في الترة جو يعض الشافعية تخصصونه بغير البكرفير دعلهم اعتراض النأويل البعيد فهقري (ويؤيد ذلك بقوله تعالى عني تنكم) زوحاغيره لاسنادالنكاح الىالمرأة والقول بأنجهة الاسنادوجودالاذن منهاوالرضايه ارتكاب التعوزمن غيردليل وارتكابه لسأول من ارتكامه في الحديث المذكور (فاذاصحت مباشرتها) للتزوج بحديث مسلم واشارة قوله تعالى (فلا مداماً التعصيص) بالأمة والصّغيرة ونظائرهما (وتخصيص ألعام ليسمن الاحتم الات البعيدة) فانه شائع ذائع وقد عرفت أن هذا التخصيص فقط غسيرواف (واماالتأويل بالأول) الى البطلان (وهو) أيضا (شائع) والحق التأويل الذي ذكرنا وقال مطلع الاسرار الالهدة قدس سرمان معنى الحديث الثانى ان لانكاح لمن عليه الولاية الاتولى النكاح وهواعم من المرأة الناكحة وولها وحنثذ لاتأويل نمانه لا مدالشافعية من تخصيصه بنكاح المرأة نم البكرمنهاف ازم المحذورقه قرى (على ان مفهومه) المحالف (معة نكاحهاً ماذن ولها وأنتم لا نقولون مع فان النكاح عند كم لا سعقد بعدارات النساء وقد يقال ان فيدمن غيرادن الولى مرج مغرج العادة فان العادة أن لا تنكم المرأة نفسها الااذا أم أذن الولى والدأن تقول ان منطوق الاستثناء في حديث لانكاح الابولى جواز نكاح المرأة عند حضرة الولى واذله مع انهم لا يقولون به ولوتنزلنا وسلنا ان الحديثين صحيحان خاليان عن المعارض في أن يمنعون النكاح بعبارات النساءواعما اللازممنه الاذن فتدبر (ومنها حلهم) قواه صلى الله عليمو آله وأصعابه وسلم (الصيام أن لم ست الصيام من الليل) رواه الترمذي وأبود اود والتبيت النه من الليل (على القضاء والنذر المملق) والكفارة فلا يحوّز ون

الطلاق و سنسسباللفراق بل لا يستحيل أن ينهى عن الصلاة في الدار المفصوبة و تنصب سبالبراءة الذمة وسيقوط الفرض الشبهة الثانية في قوله مان النهى لا يردمن الشارع في البيد عوالمنكاح الالبيان خروجه عن كونه علكا أومشروعا قلنافي هذا وقع النزاع في الدلس عليه و كمن بيع و نكاح فهى عنه و بق سباللا فادة في التسكم الماسسبة الثالث في قوله عليه السلام كل على ليس عليه أمن افهو رد ومن أدخل في ديننا ماليس منه فهو رد قلنامعني قوله رد أي غيرم قبول طاعة وقرية ولا شك في ان الحرم لا يقع طاعة أما أن لا يكون سباله كم فلا فان الاستدلال بالمناهى على الفساد ففهم وافساد الريامن قوله و وذروا بهذا المعنى المناهى على الفساد ففهم وافساد الريامن قوله و وذروا ما بي قوله و لا تنكوا المشركات حتى يؤمن و في نكاح المحارم ما بق من الرياد المحتمد بن عمن بعض الأمة أما من حيم الأمه على النهى قلايا لدي يقسل به في التحريم والمنع أما في المناهى عن التصرف المعض نع يتمسك به في التحريم والمنع أما في الافساد فلا المن المن المن حيم المن عن التصرفات لا يدل على فساد ها ختاه و افي أنه هل بدل على عمتها الافساد فلا

فمه النبه الامن اللل بخلاف صيام شهر رمضان والنف ل فانه يحوز فيهما النبة الى نصف النهار (فعلوه) أي الحديث (كاللغز) الدي لايفهم الأبسعو به شديدة (وان كان) لتأويل (لابدفينسي نفي الفنسلة) تأو يلاله لأنه أقربُ ويفهم في العرف أيضًا وهذا العسدم الاطلاع بكتبنا فانمشا يحنا بؤولون نفي الصام سفى المكال أولا تم يتنزلون عنه فيؤولون بالتعصيص فى العام (والحواب أن المعارض صبح في النفل عن) أم المؤمنين (عائشة رضى الله عنها) قالت دخل على "الذي صلى الله علم وسلم ذات وم فقال هل عندكم شيَّ فقلنالًا (فقال فاني اذاصائم) ثم أتاناً بوما آخر فقلنا مارسول الله اهدى المناحيس فقال أربيه فلقد أصحت صائم افأ كلّ رواءمسل فهذاصر عف النهف النهارف النفل وهذا أعايتم لوكان الصوم غير معرولم يكن صوم بعض النهار صوما وأمااذا كان متعر أاوهو بعض النهار عبادة كانقل صاحب الهداية عن الامام الشافعي وجه الله ان صوم بعض النهار صوم لكن شرطيه الامساك من الفعر ففيه للنافشة محال فان الناوى في النهل بالنهار صائم بعض اليوم من حسين و حود النمة لامن الابتداء فيكون تقدم النية على السوم شرطاف كل صمام اكن الأمرغ يرخفي على ذى الدراية فانه نصب الشرع ولايد أمن دليل فافهم (و) أن المعارض من (ف) شهر (رمضان حيث قال بعد الشهادة بالرؤية) الهلال (وفي يوم عاشوراء حين كان صومه واحدًا) قبل افتراض صامشهُ ربينان (ومن لم يكن أكل فليصم) أما الأول فقدد كرفي الهداية أن بعسد ماشهد الاعرابي رو بقالهلال قال صلى الله علمه وآله وسلم ألأمن أكل فلايا كان بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وهو نص ف حواز النسبة مالنهار أبكن قال في فتر القديرهذامستغرب ومأفى سننالدار قطني فهوأنه شهدا لاعرابي باللهل فأمن نابصوم في الغدوه فيذا واقعة أخرى لاتصل دليلالما نحر في صدده وأما الثاني فقدروي الشيخان عن سلة بن الأكوع انه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمرر حلامن أسلم أنأذن فى الناس ان من أكل فلمصم بقية تومه ومن لم يأكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء وهد الدل دلالة واضعة على أن صوم عاشوراء كان واحمالان الأمم للوحوب وأن الصوم الواحب يتأذى بنية في الهار و بلزم منه توقف الامسالة من الفعر قان نوي يقع عبادة وصوما والالا والذى هونس على كون هذا الصوم واحياماروى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنهافاأت كان بومعاشوراء بوما بصومه قريش في الجاهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلي اقدم المدنسة صامه وأمريصامه فألمافرض رمضان قال من شاءصامه ومن شاءتركه واذاوعت ما تلونا عليك ظهراك أن منع ان الحوزي وحوب هذاالسوم ليس في عجله واذا ثبت صعة النهة في النهار في صوم عاشورا وشهر رمضان لزم في الدذر المعين لا نه واحد معن والواحدات المعسمة لافرق فهافل سق الاغسرالمعين من الواجب) كالنذر المطلق والكفارة والقضاء فان اليوم لم يعين لهذا الصسام فلا يتوقف الامساك فأول الموم الاعلى سدماء عن له وهوالنفسل (فعلوا مالأدلة جمعا بقدر الامكان) فأولومات لافضلة لمن لم ست الصمام من اللمل وبأن لاصيام لمن لم ينوأن يكون صوما من ألليل وأن كان النية بالنهار وخصصوا بعدد التنزل العام بهدذ الصام والتعصيص لنس من التأو يلات البعيدة (وهوأولى من اهدار البعض مطلقا) كافعل هؤلاء تم حديث لاصوم لن لم يبت الصمام وبروى لن لم يحمع الصام و بروى لمن لم يفرض الصيام من الليل مختلف في الرفع والوصل والصعة والضعف أما الأول فلأندروي مآلك في الموطاالة من كلام أن عروأم المؤمنسين عائشة الصديقة وحفصة دنتي الله عنهم ورفعه عسد الله ن أبي بكر عن الزهري

فنقل أبو زيدعن عسد بن المسين وأبي سنيفة أنه بدل على العجمة وأنه يستدار بالنهى عن صوم بوم النصر على انتقاده فانه لو المستخال انفقاده المنهى عنه فان المحسال لا ينهى عنه فان المحسور في المناز المحتفظ المناز المحتفظ المناز المن المناز ا

وفعمه عن أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها وأما الثاني فلأنه قال الدارقطني تفرديه عسد الله ن عبالفضل بهذا الاستناد كلهم ثقات ونظر فيه البهق بأن عبد الله س عباد غيرمشهور ويحيى س أبو ب ايس القوى وهومن رجاله وقال عبد الله س عباد المصرى يقلب الأخمار وقال روى عنسه روس الفرج نسخة موضوعة فلله درمشا يخنا الكرام حث قدموا حديث صوم عاشو راء العمير المتفق على صحته وعملوا بعبارته ودلالته وعلوا بهنذا المختلف فمباوا فق القياس هكذا ينبغي أن يفهم فافهم (ومنها حسل) قوله تعالى (ولذى القربي) في كر عسة واعلوا أغما غنتم من شي فأن لله خمسم والرسول ولذى القرب والستامي والمساكين وان السبل (على الفقراء منهم لان المقصود سدخلة المحتاج) دليل للحمل (مع أن القرامة رعا تحعل سبها الاستعقاق مع الغني تشريفا للنبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) فهذه العلة ملائمة لعموم الحَيَمَ وقد تركوا وأولوالعلة محتملة (وأحب بأنذاك) لسلاذ كرتم من العلة بل (لفوله صلى الله علمه) وعلى آله وأصحابه (وسلم يابني هاشم ان الله كرول كم أوساح الناس) وهي الركاة (وعوضكم عنها حس الحس والمعوض عنه الفقير) فكذا العوض فوحب التعصيص قال الشيخ ان الهمام في فتح القسدر لم يوسد الفظ العوض فى كتب الحسديث لكن الأحرسم للان ابن أى حاتم رواه عن ابن عباس قال رغب لكم عن غسالة الأيدى لان لكف حس الحسما يعنكم و يكفيكم وفعه اشارة الى العوضة وقدور دنص من أمير المؤمنسين على رضى الله عسهموقوفاف العوضية لكن ردعليه أن العوضية ان دل فاعما يدل على الاختصاص بالفقراء بالاشارة دون العمارة فلا يكون معارضاللنصالقرآ فى فلا يصلح مخصصامع أن هـ ذاخر الواحد وقد أصر رتم على عدم حواز تخصص عام الكاب به فان هـ ذا لم يخص بقاطع أصلا ولا يبعد أن يقال فى دفع الثانى ان دوى القربى عام مخصوص لأنه أخر بهمه مو نوفل و بنوعيد شمس مع مخول بني المطلب وهم وهؤلاء في القرابة سواء تم فسه اشكال آخرذ كره الشيران الهمام في في القدر هو أن هذا لوتم لدل على اناستعقاق حس الحس للفقراءمنهم مع أن رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصعامه وسلم كان يعملي العماس بن عبد المطلب ولم يكن هوفقيراقط (وقدصيم عن اللفاء الراشدين) وضوان الله تعالى علمهم (أنهم لم يعملوا ذوى القربي سن الصدقات) أي الانجاس لا الزكاة سماها مسدقة لانه من مال الله تعالى لانهم مساروا أغناء أذ ذاك (فلرية وامصارف) روى الامام أوروسف عن الكلى عن أبى صالح عن الن عباس ان الحس كان يقسم على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم على خسة أسهم بله والرسول سهم والني القرفي سهم والسامي سهم والساكين سهم ولابن السبيل سهم غم قسمه أبو بكر وعر وعثمان وعلى ثلاثة أسهم سهماليتامى وسهم الساكيز وسهم لان السبيل لكن الكلى صعف عندا هدل المديث لكن الأمرسهل لاند اعتضدى واية الطحاوى وسعه الله عن محسد من اسعق قال سألت أباحعفر يعنى محدس على فقلت أرأيت على من أبي طالب سين ولى العراق ولما ولى من أحم الناس كيف صنع في سهم ذوى القربي فقال سال به والله سبيل أبي بكر وعرفقلت كيف وأنم تقولون ما تقولون فقال والله ما كان أهله يصدرون الاعن رأ به فقلت في امنعه قال كره والله ان بدعي بغيرسرة أبي بكر وعر قال الشيخ ان الهمام في فتح القدر فعلم من هذا أن الخلفاء الراشد من لم يعطوا والصحابة كاهم حاضر ون ولم شكر علمهم أحد قصار اجماعا وقال وأعاقال الشافعي رضى الله عنه ما قال لأنه بزعمأن أهل الست لم يوافقوه فلم يكن اجاعا وأحاب عنه بأن أمير المؤمنين على العدمن

لاالا مسال فانه صوم لغة لا شرعاو الأساى النبرعية تحمل على موضوع الشرع هذا هو الاصل ولا يلزم عليه قوله دى الصلاة المام أقرائل وقوله تعالى ولا تنكوا مانكو آباؤكم و النساء لانه حل النكاح والصلاة بالمغوى على خلاف الوضعى بدليل دل عليه ولا يازم عليه قلنا الاصل أن الاسم لموضوعه عليه السلام لاصلاة الابطهور ولا نكاح الابشهود لان ذل نفى وليس نهما قلنا الاصل أن الاسم لموضوعه المغوى الأمام وقد عليه السلام لاصلاة الابست على المناصرة وقد الفيناء وقد الفيناء عن الابست على الموم والنكاح والسع من النساء وأمثال هذه المناهي عمالا بنعقد أصلا ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع فعرض على أصل الوضع وتقول اذا تعارض من النساء وأمثال هذه المناهي عمالا بنعقد أصلا ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع فعرض خالى أصل الوضع وتقول اذا تعارض فيه عرف الشرع والوضع فن سام يوم النحر فقد ارتكب النهى وان لم شعقد صومه و يكون هذا أولى لان مذهبهم يفضى الى صرف النهى عن دال فلامعنى الرك الظاهر من غير ضرورة فان قيل فاذا اخترتم أن النهى لا يدل على العصة يدل على النهى المعلى العصة عن عند النهى المناه عن عند النهى المناه عند المناه عن عند النهى المناه عن عند النها النهى المناه عن عند عند النها والمناه عن عند النها والمناه عن عند النها والمناه عند النها النها والمناه عند النها والمناه عند النها النها والمناه والمناه عن عند النها والمناه والمناه والمناه والنها والمناه والمناه والنها والنها والمناه والمناه والمناه والمناه والنها والنها والمناه والنه والمناه والنها والمناه و

أن يحكم عاراه باطلاكيف وفعه منع المستحق عن حقه وهو برىء عن هذا ولوكان السبب هذا لم يحالف في سمع أمهات الأولاد فعلرأن هذامن رأمه هذاوف فنظرطاهم اذبحوزان يكون عدمان كارالصابة لأنه كان بعد تقور رأيهم عليه ولاانكار على الحساكم بعدتقر دالرأي والسكوت انميا تكون دليلاعلى الموافقة قبل تقرر المذاهب أولأنه انمياعل بهذا العميل ماجازة صاحب الحق كأ روى ان المنذر أن أمير المؤمنين عركان يدفعه الى أمير المؤمنين على فقال من ةله هذا نصيبكم أهل البيت من الحس قد أخل سعض المسلمن واشتدت ماحتهم فقلت نع وأماماذ كرمأن أمير المؤمنين علىاأ بعدمن الحكم مخلاف وأيه فصحير ومسلم ولكن هذا مدل على ضعف هذه الرواية والانقطاع المادل فسه لاأنه بوحسان يكون رأيه عدم الأعطاء ثم أورد الشيخ علمه أن الآية لسان المسارف فصور اعطاء صنف دون صنف فحوران يكون عدم اعطاءا لخلفاء من هذا القسل لشدة ماحة عبرهم وهذالا سفع الشافعي فالمرعم الاستعقاق نع يضرناو ينفع مالكا وردعليه أيضاأن هذ النحومن الاجماع طني طناضعيفا فكيف يعارض الآبة الفاطعة ثمفه نظرآ خرهوأن هذاالسآن لوتم ادل على انتساخ الآية لاالتخصيص بالفقراء وهو كاترى فتأمل فعه والذي عند هـذا العيدأن ستدل عاروى عيدالرزاق وابنأى شية وابن أي ماتم عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن على بن أبي طبالب ابن الحنف وعن قول الله تعيالي وأعلوا أغنا غنمتم من شي فأن لله خسسه قال هيذا مفتاح كلام الدنبيا والآخوة وللرسول ولذى القرين فاختلفوا بعدو فاغرسول الله صلى الله علمه وسلم في هلذين السهمين قال قائل سهم ذوى القريي الفرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم دوى القربي الفراية الخليفة وقال قائل سهم الذي الغليفة من بعده فاحتمر أي أصهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوا هذين السهمين في الخيسل والعدة في سبل الله في كان كذلك من خلافة ألى مكر وعر وهداصر يحف الاحاع ولاردعله ارادفتح ألقدر فاله نصف انهم لم سقوامصارف وليسهذا الاحاع سكوتماحتي يكون طنما وأماار أدلزوم انتسآخ الآية فندفع مان السهم كأن الدوى القربي لنصرة الني صلى الله عليه وسلم كاروى اس أبي شيسة عن حسرين مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلمسهم دوى القربى على بنى هاشم و بنى المطلب فشنت أناو عمان ان عفان عنى دخلنا عليه فقلنا بارسول الله هؤلاء اخواننامن بني هاشم لاننكر فضلهم لكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت اخواننامن بي المطلب أعطبتهم دونناواع المحن وهم عمزلة واحدة في النسب فقال انهم لم يفارقونا في الحاهلسة والاسلام واذا كان هيذا السهم للندسرة فيعدوفاه الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم تبني فصيرته فانتفى الحكم بانتفاء العاه وهيذاليس من النسيخ في شي كافي سهم المؤلفة من الزكاة م هذا لا يكفي الطاوب من غير معاونة حديث الأجماع كاوقع عن معض مشايخنا فالهلا يلزم من انتفاءعلة شرع الحكم انتفاؤه كاوقع فى الرمل فى الطواف وأما اذادل الاجاع على السقوط فلامردله فعلم أن ثلك العلة كانتمى فستاله كمايضا فان فلتفن أين يعطون الفقراءمهم مع أنهم لم يبقوام صارف بهدا الاجماع وقداختار الشيخ أبوالحسن الكرنبي اعطاءهم وهوالمختار الفتوي لاما اختاره الطعاوي من عدم الاعطاء أصلا فلت لعل ذلك الدخولهم في الفقراء وأنما يقدمون تكريما وتشريفا لاالسهم الذى أعده الله تعنالي لهم على الاستقلال ومن ههذا الدفع القدح في الاجماع ماعطاء أمرا لمؤمن عرأم سرا لمؤمن علىامن أنحس وذلك لانهذا الاعطاء لعله كان الف قرلان أميرا لمؤمنين عليالم يكن له غنى فارغا

ولاعلى الفساد فى أسساب المعاملات في الوركم فى النهي عن العبادات قلنا قد بينا أن النهى يضاد كون المنهى عنه قربة ولما عنه والمناعة لان الطاعسة عبارة عمارة عمارة الامروالا من والنهي متضادان فعلى هسذا سوم يوم النحر لا يكون منه عدا ان أريد بانعقاده كونه طاعة وقربة وامتثالالأن النهى يضاده وإذا لم يكن قربة لم يلزم بالنذر اذلا يلزم النذر ما ليس بقربة نم لوا مكن صرف النهى عن المسوم الحرك الحامة وعلى الفيال المنافقة والمنافقة عن العيم الفيالية والمنافقة وشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليمه معتنا أما كونه مرتبافق الشراطة خلاف وشرط النمن أن يكون مالامعاوم القدر والحذيبة والمنافقة وشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليمه عنا أما كونه مرتبافق الشراطة خلاف وشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليمه معتنا أما كونه مرتبافق الشراطة خلاف وشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليمه عند و المنافقة وشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليمه عندا أما المنافقة وشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليم عند عدم الشرط النمن أن يكون مالامتقوما مقدورا على تسليمه عندا أما المنافقة وشرط النمن أن يكون مالامتون وشرط النمن أن يكون مالامتون وشرط النمن وشرط النمن و تسليم و تسليم

عن الحوائج الضرورية هذاغاية الكلام في هذا المقام لكن بعديق فيه كلام لان هذا الاجاع آحادي فلا يعارض الآبة القاطعة على أصلنا من قطعية العام فلا يبطل به الحكم المتقرر بها مخسلاف سم مالمؤلفة فان ف نص الكتاب اشارة الى علية التأليف حتى يسادرالى الفهم أن الاعطاء المحاحة الى التأليف ونقل الاجاع بالتوائر المعنوى فلامردله الاأن يقال ان هذا العام محسوس كامر فصارطنها فافهم والأشه أنهذا السهم غيرساقط لكنهم غيرمستعقين اياه بل مصارف والحيارال الامام في العمل بالاصيلج والأليق كا عليه الامام مالك والله تعالى أعلم بأحكامه (ومنها حلهم كالمالكية والحنابلة) أي حل الحنفية كمل المالكية والحنابلة قوله تعالى (انما الصدقات) للفقراء (الآية على سأن المصرف) حتى محوز الصرف الى صنف واحد من تلك الاصناف (مع أن اللام طاهر في الملك) قالمسل على بيان المصرف عدول عن الحقيقة من غير ماعث والشافعية يحملون على الملك فيكون الآصناف كلهمملا كافلا يحوذ الصرف الى واحد وأيضاعندهم الفقراء وأمثالها مافية على معنى المعسة فلا يصرف الى أقل من ثلاثة (ودفع ان الحاجب) دال (بان السياق وهور دلزهم في المعطين ورضاهم عنهم اذا أعطوهم وسخطهم) اياهم (ادامنعوا يقدني سُمان المسارف ) قال الله تعالى قبل هذه الآية ومنهم من بلزك في الصدقات فان أعطوا منهار صواوان لم يعطوا منها داهم يسخطون نزلت فى المنافقين حدث قالواعند شياطينهمان صاحبكم لايعدل فى القسمة وفشاذاك وقال دوالحو يصرقمنهم فى المحلس الشريف كافي صحيح العدارى فأنزل الله تعمالي هده الآية (لئلايتوهم أنهم مختارون في المنع والعطاء) فهدايدل على أن الغرض بيان المصرف (ورد) في شرح المختصر (مان ذلك يحصل بييان الاستعقاق) أيضافانم ماذا كانوامسة هين ملا كافالعدول عنهم ليس في مدالقا مين المعطين (فلا يصلح صارفا عن الظاهر ) فان قلت يبقى اللزفي اعطاء الواحد من الاصناف فلت لا محوز عندهم ذلكُ فليس ذلك اللزياط لالكن وردفي بعض الروايات من كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطى أباسفيان ومعاوية وبزيدن أي سفيان من غنائم حنين فقيل ماقسل فأنزل الله تعالى هذه الآية فاللزحينية يسبب اعطاء البعض وتركهم ودفع هدذا اللزلايكون الأسان المصارف لاستان الاستعقاق وهذاوحه وحمه لكن طاهر عدارة أن الحاحب بنسوعنه فتسدر (أقول) في الحواب مطابقا لما أفاد صدر الشريعة (العموم مناف التمليل) فان تملك كل فقيركل صدقة غيرمع قول (لالمصرف) فان كل فقرير يصلح مصرفا (فلابدمن صرف) اماللموم وإماللام (وصرف الموم يستلزم التملك لغيرمعين فالهاذا انصرف اللفظ عن العموم فاماأن رادالجنس ويكون المعنى جنس الصدقة مماول لجنس الفقيرةم كونه خلاف مذهبهمن وحوب الاعطاء الثلاثة من كلصنف عليك لغيرمعين أو يكون الجعية مقصودة كافي النكارة فع كونه صرفاللامعن المقيقة أيضاعلي الغيرمعين (وهو)أى التمليل الغير المعيد) في السرع (فصرف اللام الى المصرف هوالوجه) لاغيرفلا يكون تأو بلابعيدا وأجاب في فتم القدر يوجه آخرهوان كون اللام ظاهر افي المال وموضوعاله ممنوع وانمااللام للاختصاص أعممن أن يكون على سبيل الملك أوغيره فالحسل على خصوص الملك حسل على غير الفلاهر من غير دليل فرجع المحذور قهقرى هذا (و) قال (ف التحرير لأرب في فعل رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم يخلاف قول الشافعية وهوالصرف الدائة من كل صنف حيث قسم الذهبة التي بعث مامعاذ من الين في المؤلفة فقط) كانقل ولس من شرط النكاح الصداق فلذلك لم يفسد بكون النكاح على خرا وختر برا ومغصوب وان كان منها عنده ولا فرق بين الطلاق السبى والبدعى في شرط الذوروان اختلفا في التحريم فان قيسل فاوقال قائل كلن مي رجع الى عن الشئ فهو دليل الفساددون ما برجع الى غيره فهل يصم قلنالا لانه لا فرق بين الطلاق في حال الحيض والصلاة في الدار المغصوبة لا نه الا فرات المكن أن يقال ليس منها عن الطلاق لعنده ولا عن الصلاة في عال الحيض فراة وعمل المناط العصمة به ولا يعرف في الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد الاعلى فوات الشرط و يعرف الشرط بدل على دل عليه وعلى ارتباط العصمة به ولا يعرف في الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد الاعلى فوات الشرط و يعرف الشرط بدل على من على المناط العصمة به ولا يعرف عبد النهي فان ما يتعلق عبد دالنهي فان ما يتعلق من عبد على من المناط فلذلك من ناه على خلاف عادة الاصوليين العدث عن حقيقة الحكم فان ذلك نظر عقلى وهذا انظر لغوى من حيث دلالة الالفاظ فلذلك ميزناه على خلاف عادة الاصوليين

الشيخ ابن الهـ مام في فتح القـ ديرعن أبي عبيدة في كتاب الاموال (ثم أناه مال آخر فجعله في صنف الغارمين) وفي فتح القدير قال القسصة بن عجار ق حين أناه وقد تحمل حعالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأجر الأبها وف حديث سلة بن صخر الساضى أنه أمراه تصدقة قومه وذكر ففق القدر آثارا كثرة عن كارااصحابة رضوان الله تعالى عليهما جعين واذاثبت عل رسول الله صلى الله علمه وآله وأصابه وسلم وعمل أصابه على هذاا لنط علم أن المراد سان المصرف فليس من التأو يلات المعيدة ف شي فافههم (ومنهاقولهم في قوله صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم لغيلان) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتالية (ان سلة النقني) بفتح السين واللاموان غيلان خطأمن الأالحاحب (و) الحال أنه (قد أسلم على عشر من النساء وأسلن معه) ومقولة قوله صلى الله عليه وسلم (أمسك أر بعاوفارق سائرهن) ومقولة قُولُهم(أى) أمسك أربعا (بتحديد النكاح) ان كانْ تروج بهن معا (أو) أمسك (الاوائل) منهن في صورة التعاقب والحديث رواه الترمذي واس ماحمه وان حمان وصححه ووحمه المعد قوله (فانه يعدأن يُخاطب) مثله صلى الله علمه وآله وسلم (١) في المانة الاحكام بكلام خال عن الأغلاق (مثله) أي مشل غيلان متحدد الاسلام الجاهل الاحكام (عثله) أي مثل هـذُ الكارم الدقيق المغلق (مع أنه لم ينقل تحديد) للنكاح (قط لامنسه ولامن غيره) **ولو وقع** لنقل وهذاوحه آخر المعد (أقول) في دفع المعد الآخير (التعديد) النكاح (فرع المعمة) في تروج الزائدة على الارمع (والعلها لم تقع الانادرا) ولا عن نقل ألناد رولوس لم فليس فيه توفر ألدواعي على نقله فلانادرا) ولا عن نقل ألناد رولوس الم فليس فيه توفر ألدواعي على نقله فلل فان قلت المنادر فلت المنادر فلت المنادر نمول أن كان الواقع هذاك على النادر فالتأويل كذاوالافكذاوا غيار دلوتيقنا الشق الاول (وقديقال) لامدلهم من حل المعية فالاسلام على المعمة الآنية و (حل المعيمة فيه على المعية الآنية كأذهب اليه الشافعي رجه الله) تعالى (لان التعاقب) فالاسلام (كالارتداد عنده في المفريق) فينفس نكاح الزوجة ان أسلت بعده ولو باقل من ساعة وكذا نكاح زوجة أسلت بعد اسلام أخرى (بعيد) يعض (أيضا) فرجع التشنيع بالمعدفه قرى (غريشبه ذلك) التأويل (تأويله م في قوله صلى الله علمه) وآله وأصحامه (وسلم لفتروز الديلي و) الحال أنه (أسلم على أخترن أسل أيتهم اشئت) رواه الترمذي لكن بلفظ آخر (أي) أمسك أيتهم اشثت (بالتحديد) أي تعديد النكاح (ساءعلى عله) صلى الله عليه وآله وسلم (بتروحهمامعاوقيل) في المختصر التأويل ههنا (أبعد لقوله أيتهما) فانه عام (وقيه مافيه) لأن العرم انما شافى تعيين الواحدة في صورة الترتيب لا المعية فالمعدد لل المعد لاغير ولعل صاحب الختصررعم أنهم بؤ ولون ذ سل التأو يلين على المدل فلاشهة في كونه أبعد وليس الامر كاطن بل اعما يحملون على المعمة فالمعد معدواحد واعلم أن لاحل هذا المعدد ها الامام محدالي التخسر في الامسال النكاح السادق ولا يحمل الترتب في الاسلام مفرقا كالارتداد حتى بازمه المدالذي بازم الشافعي والعذرالشيعين أن نص كتاب الله دل على ايحاب مراعاة عدد الار دعرف التزو بروح مة التعاوز عن هذا العدد فالمفسد هوالتعاوز وليس الامن الأخيرة في صورة الترتيب ومن الكل ف المعية وكذا الجمع بين الاختين ليس الامن الأخسرة في الأولى والكل في الثانسة فالنص القرآ في ناطق بفساد نيكاح الآخسرة في الترتيب والحل في المعية وقت الأنعقاد والحديثان من أخبار الآماد معارضان لهذاالحكم فلايقبلان فالتأويل تنزل والحاصل أنهما أنما يؤولان

<sup>(</sup>١) فوله في ابانة الاحكام بكالام حال الح كذاف أصله وهوغيرمستقيم فرره

## ﴿ الصَّمِ الرَّابِيمِ مِن النَّفلر في الصِّيعَةُ القول في العام واللَّاص و يَسْتَلَ عَلَى مقدمة وخسمة أبواب ﴾. ﴿ المقدمة القول في حدّالعام والخاس ومعناهما ﴾،

اعمران الموج والخصوص من عوارض الالفاط لامن عوارض المعانى والافعال والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من حهة واحدة على ششين فصاعد امثل الرجال والمشركين ومن دخل الدارفا عطه درهما ونظائره كاسيائي تفصيل سينع العموم واحترزنا بقولنا من حهة واحدة عن قوله مضرب زيد عراوعن قوله مضرب زيداعرو فانه بدل على شيشين ولكن بلفظ واحدومين معتن لامن حهة واحدة واعران الفظ اما حاص في ذا ته مطلقا كقول في دروهذا الرحل واماعام مطلقا كالمذكور والمعدوم وإماعام بالاضافة كلفظ المؤمنين فانه عام بالاضافة الى آماد المؤمنين حاص بالاضافة المحتمد ومن المشركين فكأنه يسمى عامامن حيث شموله لما أشمله خاصامن حيث اقتصاره على ماشمله وقصوره عمام يشعله ومن هذا الوجه عكن أن يقال ليس في الالفاظ عام مطلق لان لفظ المعلوم لا يتناول المحمول والمذكور لا يتناول

لمعارضة مايضمعلان عندمعارضته فانقلت لسرالممنوع الاالجمع ولايلزم الامايقائه ممافلا مدمن تفريق واحدة منهما لاعلى التعين وأماتفريق واحدة بعينها أوالكل فكالا قلت أولاعلى هذا يلزمأن بنعقد نكاح المسلم خسبة أوأختين ويكون الحيارالي الزوب وناتساا كالاموقت الأنعقاد فانأنكة الاربع أونكاح أخت واحدة صحيحة قطعالغ اوعن المفسد فادالحق نكاح الخمامسة المفوت العمدد الواجب أوالاخت الأخرى الموجب الجمع فسدلوجود المفسمد واذافسدمن الاصل صارت الاخيرة أحنيية عنسدالله تعالى ففي أي شئ يكون الحيار المه وفي صورة المعية نبكاح ملازم للفسيد ففسد وقت الانعقاد فصارت البكل احنبيات فليسق له الحيار الاف النزوج تعبد بدأ وعاقر وناسقط أن الذي في المشكاة منقولا عن شرح السينة عن وفل قال أسلت وتعتى خس نسوة فسألت الني مسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال فارق واحدة وأمسل أريها فعدت الى اقدمهن معسة عاقرمننستن سنة ففارقتها مفسر لا يقبل التأويل بالأوائل وحه السقوط أن التأويل كان تبزلا فان قسل التأويل والابتراء العل لمعارضة الكتاب القاطع ولقائل أن يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع عند الامام فرالاسلام وغدره فغملان ونوفل لم يكونا قبل مخاطمين بالاقتصار على الاربع فالأنكمة كلها كانت محيمة وبعد الاسلام ادقد توجه حطاب الاقتدار وعدم الجمع لابدمن مضارقة واحدة والتعين تحكم فلزم الخيار فلامعارضة لكتاب الله تعالى ولل أن تقول أن هذا عاية الكلام من قبل المشايخ التابعين الامام محمدوحه الله لكن الامرغير في عن الفعلن فاله قد تقدد مأن توحه الحمال مالنهي متفق علمه ومع ذلك فيعد الاسلام قد توجه النهي عن الاجتماع وهومسب من كلمن أنكمة كل فيفد دالكل لقارنتها كل المفدد كا اذانكم المسلم حسابعقد ولاوجه التخبير ثمانه سماذالم يكونوا مخاطبين بالططابات الشرعمة فلاحعة لانكمتهم من قبل في نظر الشارع فالزوجات كلهن أجنبيات ف نظرالشارع فيعب تحديدالنكا - لاالتغيير فالحق أمهم عاطبون بالعقوبات والمعاملات ونكاح الأوائل منهن صحيح في نظر الشارع لكونها أعالية عن المفسد ومأذونا فه القوله فانكدوا ما طاف لكرون كاح الزائدة واسد لوجود المفسد بالنص القاطع فلايقبل المعارضة بخبرالواحدهد ذاعا يدال كالام فتأمل فسه

﴿ الفصل الثانى و فالاحمال و (الاحمال الما في مفرد نفسه على مان كان هوفي نفسه معتملا للعانى فان قلت الاحمال لا اكون الاحمال التعمل لا فادة المقسود فك في يكون في مفرد نفسه قلت مقسود مان الاحمال وان كان عالى التركيب لكن يكون منشؤه صلوح المفرد لمعنيين في نفسه على و المعنو المختار و في المثالين اشارة الى أنه قد يكون المواد من المركب نفسه معهولا محموما الى السان (نحو و محملته و بأن تمكون المعانى المرادة لكل من المفرد المعنومة لكن يكون المراد من المركب نفسه معهولا محموما الى السان (نحو و محملته و المقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فتصف ما فرضتم الا أن يعفون (أو يعفو الذي سده عقدة النكاح (محمل الزوج كاهومذ همنا) ومذهب الامام الشافعي في المديد فالمعنى على عذا محمل الزوج اعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس الاعتد عفو الزوجة واسقاط حقها فانه دسقط أو الاعتد عفو الزوج عما على من الزيادة على الذي النصف فتمال هي الزيادة ولا يكون المروج حق المطالمة (والولى كالله) أى الذي سيده عقدة الزوج عما على من الزيادة على النصف فتمال هي الزيادة ولا يكون المروج حق المطالمة (والولى كالله) أى الذي سيده عقدة الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف فتمال هي الزيادة ولا يكون المروج حق المطالمة (والولى كالله) أى الذي سيده عقدة الموسود عمل الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف فتمال هي الزيادة ولا يكون المروب حق المطالمة (والولى كالله) أى الذي سيده عقدة الموسود عمل الزوج عمل المالية و المولى كالله و المولى كالله و المولى كاله و الم

المسكوت عنه فان قبل فلم قلتم ان العموم من عوارض الالفاظ لامن عوارض المعانى والافعال والعطاء فعل وقد يعطى عرا وزيدا وتقول عمهما بالعطاء والوجود معنى وهو يم الحواهر والاعراض قلنا عطاء زيده بمرعن عطاء عرومن حمث اله فعل فلس فى الوجود فعدل واحد هو عطاء وتكون نسبته الى زيدوع رو واحدة وكذلك وحود السواد يفارق وحود السياض وليس الوجود معنى واحد الحاسلام في كانت مشتركة في كونها معنى واحد الحاسلام في كانت مشتركا ينهما وان كانت حقيقته واحدة في العمان وفي الانسان أما وحوده في الاعمان فلاعم ومه فيه على المعمد فقول الرحل في وحود في الاعمان وفي الانتهاد والموجود وفي الاسمان فلاعموم في المعمد فقول المعمد في المعمد في واحدة بسمى عاما باعتمار نسبة الدلالة الى المدلولات المكثرة وأما ما في الانتهان معنى الرحل في معنى الرحل فيسمى كايمان حيث ان العقل بأخذ من مشاهدة ويدحقيقة الانسان وحقيقة الرحل في المائن حيث ان العقل بأخذ من مشاهدة ويدحقيقة الانسان وحقيقة الرحل في المائن حيث ان العقل بأخذ من مشاهدة ويدحقيقة الانسان وحقيقة الرحل في المائن حيث ان العقل بأخذ من مشاهدة ويدحقيقة الانسان وحقيقة الرحل فيه في المائن حيث ان العقل بأخذ من مشاهدة ويدث الآن كنسبته الى زيد الذى عهده أولا فهذا معنى كايته فان سمى صورة أخرى وكان ما أخذه من قب ل نسبته الى عروالذى حدث الآن كنسبته الى زيد الذى عهده أولا فهذا معنى كايته فان سمى

النكاح هوالولى كاذهب السه الامام مالك والمعنى سقوط وحوب النصف عنسد عفوالز وحة أوعفوالولى وقال الشق الاول في فروحته الدالغة والثاني في الصغيرة لكن يضمن الولى حقها ويؤ يدقولناماروي الدارفطني عن عرو من شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم ولى الله لعقد الذكاح الزوج (أو) الاحمال في المفرد حال كونه (مع الغير ) بأن يكون لقاربة الغير محتملا للعنسن وان لم يكن في نفسه كذلان (كضير تقدمه صالحان) الرحعدة فيحتمل العود المهما (حكى أنه سئل عن ) خلفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمير المؤمنين (أبي بكروعلى رضى الله عنهما أبهما أفضل فأحيب من بنته في سته ) في تمل رحوع الاول الى من والثاني الى الني على الله علم وعلى آله وأصحابه وسلم و مكون المعني من بنته في بسالنى صلى الله عليه وسلموهو خلفته الصديق الأكبرو يحمل العكس ويكون المعنى من بنت الني صلى الله عليه وسلم ف يبته فكون أمير المؤمنين علما والراج الاول الدلائل القطعية الدالة عليه (وكصفة له مي حعان محور يدطيب ماهر المردده بين المهارة مطلقا أوفى الطب) وهدذ الترددنسة في ماهر لاقترانه بطبيب فيكون ف مفردم عالغ مر وقد يشاقش في المشال اذالتاني متعين (وكتعددالجاز) عندتساو بهما (بعدامتناع الحقيقة) القرينة فيكون الترددفسه لأجلها (وكل تخصيص مجهول) فانه تورثُ حهالة الماق في العام مخللف الأمامين فر الاسلام وشمس الأعمة وكرام عشرتهما وقدم زم قيل قد يكون الفعل محملاً) أيضًا (كمااذا قام الني صلى الله عليه) وآله وأصحاله (وسلم من الركعة الثانية فاله يحتمل النعمد فيدل على حواز ترك التشهد) الاول (و يحتمس السهوفلايدل) وكالسلام على رأس الركعة من في الرباعة يحتملهما فعدل على الانتساخ أولا ولذا سأل ذوالدن أقصرت الصلاة أمنست كأفى العصمين لكن التقرر على مرج المدية فانه صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غيرمقر على السهووا للطافه فدافر سنة مسينة مثل السان ﴿ مسئلة \* لااحدال في التصريم المضاف الى العين) نحوسرمت عليكم أمهاتكم وحرمت اللمر ونحوهما وفي الكشف والتعليل المضاف المدنحو أحلت لكرم بمدة الانعام (خلافا السكرجي) منا (و) أبي عبدالله (البصري) من المعترلة من نسبة الاجبال الى الكرجي مخالفة لما في الكشف فانه قال وذهب بعض أصحابنا ومنهم الشيخ الوالحسن الكرخي ومن العهالي أن المراد تحريم الفعل وذهب قوم من القدرية كأيي عبدالله الصرى وأبى هاشم الى أنه بحسل (لنا افادة الاستقراء ارادة منع الف عل المقصود منها) أى من الاعدان فتعين المراد فلا احسال (حتى فهم ف حرم الله من روا المر والمر روالأمالا كل) ف الاول (والشرب) في الثاني (والليس) في الشالث (والوطء) أوالسكاح فالرابع (قيل) في حواشي مرزا حان ارادة منع الفيعل المقصود لا تنهي الاجبال بل (قد يكون المقصود من الاعمان أفعالا كشيرة) لا يتحمّل اضمار الكل قان تقدر الكل لا يحوز كامر بل المعض متعين وهو يجهول (فيلزم الاجمال) وأحاب هنذاالقائل بتعو يراضمارالكل وهوكاترى وتخصيص الدعوى فمبااذا كان المقصود واحدا والاولى أن يقال المدعي أن نفس اضافة التحريم الى العسين لاتوجب الإجمال العرف الشائع فيه أفقهم المنع عن الفعل المقصود ولايناف عروض الإجمال بعارض آخو كتعدد المقاصدوعدم القرينة على بعض معين فتأمل (أفول) في دفعه (المتبادر لا يكون الاواحدا بالاستفراء) فالامثلة الجزئية الواردة فالشرع (فهوللضر) فلااجمال (فتأمل) فان هذا اعمايه موف الشرعيات كاأشرنا وظاهر

علما منافلا بأس فانقبل فهل محوراً نيقال هذا علم مخصوس و الما مقد خصص قلنا لالأن المذاهب ثلاثة مذهب أرباب المصوص ومذهب أرباب المحرم ومذهب ألوافقية أما أرباب الحدوص فانهم معتولون الفظ المشركين مشلاموضوع لأقل المحمود فكيف يقولون المه عوم قد خصص وأما أرباب العرم فيقولون هو الاستفراق فان أربيده المعض فقد محتور العالم أوهو عام مخصوص وأما أرباب المحمود في المحمود والمحمود المحمود المحمود والمحمود والمحمود

كلامهمأن الدعوى عامة وان ادعى الاستقراء على العموم فمنع دلالته على تبادر واحدفتدير في المحاورات واستدل عبدالقاهر المغدادي بانعقادالا حماع قسل ظهوره فده الطائفة القائلة بالاحمال فان السلف بأجعهم كانوا دسستدلون مهده الآبات على التحريم ويكفرون سؤولها ويقولون يكفر بانكار طواهرهذه الآبات القطوعة فالاحبال عراحل الحماون (فالوالا بدمن تقدير فعل) أذ الاعمان لا توصف الاحكام الشرعة من التحر بم والتعلل والا يحاب و يحوها والافعال متعددة فاما أن يضمرا اكل أو المعين (والجسع)أى اضماره (زائد) على الضرورة فلايقدر وقدم عدم حواز اضمار الكل (والمعن غير راح) حتى يضمر هودون آخرفو حسالاحال (فلنا) لانسلم أن المعين غير رائح (بل رائح بالعرف) وهوالفعل المستود ثمان أهل الحق بعد انفاقهم على نفي الاحال وان المقصود تحريم الفعل المقصود اختلفوا فذهب الشافعة وبعض أصحابنا أن فسه محازاف المن المضاف اليه أواضافة التحريم أواضمارا وذهب محققو الحنفية الى أنه حقيقة ولاتجاز ولاانه ارأصلا قال الامام فرالالدام ومن الناس من طن أن التحر ع المضاف الى الاعبان مثل الحارم والحر محاز لمناهو من صفات الفيعل في صبر وصف العين به محازا وهنذاغلط عظيم لأنالتعر مماذا أضمف الى العين كانذلك أمارة لزومه وتحققه فكمف مكون محازا لكن التعر مهوعك تحريم بلاق نفس الفعل مع كون المحل فابلاكا كل مال الغير والنوع الذاني أن بحريج المحل في الشرع من أن مكون قابلا لذاك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم محله فبكون نسخناف صيرالف عل تابعامن هذا الوحده فيقام المحل مقام الفيعل فينسب النصر ممالمه لمعلمأن المحلم محعل صالحاله وهمذافي عاية التعقيق من الوحه الذي يتصور ف حانب المحل لتوكسدالنو فأماأن يحعل مجازا المصل مشروعا بأصله فعلط فاحش والله أعلم انهي كلماته النبر يفة فتحد الاذكماء حتى أورد علسه دمض من له الكعب العلما في العلوم أن همذا لا سنو المحارية بل هو سيان اسب العمد ول من الحقيقة الى المحار وفائدته فهو يؤكد المحارية وصاحب التعرير وجه كالامه وجه الله تعالى بأن مثل هذا التركس في العرف لاخواج المحل عن محلمة الفعل فصارح فسقة عرفية والسه أشار المصنف بقوله (معقول الحنفية ان التركيب حقيقة عرفية لاخراج المحل عن محلية الفعل المقصودمنه فلا تقدر ) ولانحقد (ليس بسعيد) ولم يُحرِّم به بل أبقَ ف دائرة الأحتمال لان هذه الدعوى دعوى من غير بينة مع أن النقل خلاف الاصلْ لايصار المه الايدليل ملج تمان كالماتهم تدل على أن التركيب مقيقة شرعية وهذا لايسيم فان الامام فور الاسلام لاري المقيقة الشرعسة فقدمان الآأن هؤلاء العائصين في يحركا (مه قد قنعواعن الاركى بالأصداف وهلا من هلا فيه والذي يشفي العلل وروى الغليل ما فرره الامام الهمام صاحب الكشف أن التحريم لغة المنع لقوله تعالى ان الله حرمهما على الكافرين أى منعهما فأنها محرمة علمهم أربعن سنة أي منوعة ومنه حرمكة وبالجلة كون التحريم النعلغة وعرفام الاسترة فسه ومن المن أن الملاقات الشرع على حسب اطلاقات اللغسة فعنى حرم مال الغيرمنع ومعنى حرمت الجرمنعت لكن المنع نوعان منع عن الفعل معصاوح المحل ومنع المحل عن الفعل والثاني لاخراج المحل عن محلية الفعل واللفظ حقيقة فيه و يلزمه منع الفعل بطريق اللروم وحوزمطلع الاسرار الالهمة والدى قدسسره أن مكون هذا التصريم كناية عن تحريم الفعل على أبلغ وحمو أوكد طريق وهذا ممالاتحوز فسيه بل هوالحق الصراح الواحب القبول 🐇 خميق ههناا برادات الاول أن قوله ان التصر م المضاف الى الاعمان محاز وتأويله هذا اللفظ أن يعرف انه أريد باللفظ العام بالوضع أوالصالح لارادة العوم الخصوص فيقال على سبيل التوسيع لمن عرف ذلك انه خصص العموم أي عرف الماسية أو المسانه أو أخبر عنه بلسانه أو نصب الدليل عليه يسمى مخصصا وانحاهو معرف و مخبر عن ارادة المتسكلم ومستدل عليه بالقرائ لاأنه مخصص بنفسه هذه هي المقدمة أما الابواب فهي خسسه والماب الاولى في في أن العموم هله صيغة أم لاواختلاف المذاهب فيه والماب الثانى في في تعمير ما عكن دعوى العموم فيه عمالا عكن والماب الثالث في قام في في تفصيل الأدلة المخصصة والماب الرابع في العارض العمومين والباب النال في العرب الماب الراب الراب الراب في المستناء والشرط

والباب الاول). في ان العموم هل له صيغة في اللغة أملا وانشر الولاصيغ العموم عند القائلين بها عم اختلاف المذاهب عمادلة أرباب المعموص عمادلة أرباب الوقف عم المختارفيه عندنا عم حكم العام عند القائلين به اذاد خله التخصيص فهذه سبعة فصول في صيغ العموم في واعلم أنها عند القائلين بها خسسة أنواع الاول ألفاظ الجوع الما المعرفة كالرجال

يفسدأن التحوز فالتحريم ولسه ولاء يقولون بالفايقولون التموزف الاعمان أوالاضافة والثاني قوله فأما أن يحمل محازا لتصرمشروعا بأصله منظور فمه فان الجاز مة اعداتستازم كون الفه عل محرما وأما كوته مشروعا بأصله فكالا وهذان الارادان مذكوران فىشر حالشيخ الهدادقدسسره الثالث أنطاهر القول مشعر بأن هؤلاءالظانين قائلو ن بكون ألمشر وعبة بالنظر الى الاصل وليس كذَّال هذا فلا مدمن تقرير كلامه قدس سره لنظهر الدحقيقة الحال فنقول قدعات أن التحريم لغة المنع ومن لوازم منع الشارع استعقاق العذاب بالفعل وأطلق في عرف أهل الشرع من السلمن على هذا وشاع لكنه مجازف الأصل وقدشاع لعدم المنقول الشرعى عنده قدس سره فاصل كلامه أنمن الناس من ظن أن التعريم المضاف الى الاعمان هو ععني كون الف عل بحث يستمق فاعله المقاب وعبرعنه مأله محازعها هوصفة الفعل لكونه مجازا عنده واذا كان التحريم هوهنذا صار وصفالعن به مجازا أيضا لانالعين لأيوصف به فاندفع الاول وهذاغلط لان هنذه العبارة للزوم تنحر بم العين فلايصح نهي التمر بمعن تحر م العدين ولا يصم أن يقال العن ليس محر ماوعدم صعدة النفي من أمارات المقيقة بل العين محرم وممنوع عن الفعل بمعنى أنه ليس قابلالوقو عالفعل فمهشرعا فبازمه منع الفعل فأقيم منع العين مقام منع الفعل لمفد منعه على الوجه المؤكد ماعتسار النروم كاهوالظاهرأو يطريق الكنابة كاقال مطلع الاسرار الالهمة وأماجعله مجازاعن تحريم الفعل وكونه مستحقابه للعقاب فيوجب أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه ولوفي بعض الصور كااذا كان الفعل المقصود في المحل أمر اشرعيا لمامر أن التمر بم المتعلق بالشرعيات يفيد المشروعية بأصله مع فساده يوصفه وليس المقصود أنهم قا الون به بل اله يلزم علمهم فاندفع الثانى والثالث أويقال لوكان مجازاعن حرمة الفسعل يهي إحتمال كون المحل قابلاللف على شرعامع حرمة ايقاع الفسعل فيه فيكون الفساد لاجل الوصف مع المشر وعسة بأصله وهوالمراد الاأنه تساع فى العبارة وتعين فداند فعا أيضا فقدتم كالامهمن غمير كلفة وقدظهرأن من له السدالطولى في العاوم لا يبلغ رؤيته مع الاسعان مارى بلط عينه والغوص في محار كالدمه من فضل الله سهانه يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم تم أوردعليه النقض بقوله تعالى والحصنات من النساء فان التعريم باعتبار العملف مضاف الى العين مع أنه لم يخرج عن الحلية حتى ببقي صالحالل كاح وحوابه أن المحصنات وصف مشتق فاضافة التعر بم يكون حال قيام المسدا كآهو المتعارف في العرف فيفيد نم و بالمحصنات عان علية النكاح فافهم على أن التخلف في بعض موادل انع لا يقدح فافهم ﴿ مستَّلة \* لا إجال في نحوقوله تعالى (واسم و ابرؤسكم) أى فى المسم المتعدى بالبّاء وليس في كل فعسل نسب المي الحل بالباء كما توهم (خسلا فالبعض الحنفية) ومنهم مصاحب الهذاية (لناأولا كاأقول لوكان) القول الذكور (محملا) لوفع التوقف في ألصابة ولو وقع (لنقل التوقف لانه عما يتوفر الدواعي اليه) لان كل احديعتاج البدلان أمر الوضوء أهم ببتلي بهكل أحد وفيسه نظر ظاهر فان حكم الوضوء كان يعرفه كل أحدقب لرول هدذه الآية واغماهي مقررة لان الوضوء فرض عكة والآية مدنسة فلو كانت محله لتعين المراد بالعلم السابق ولا يلزم التوقف فضلا من أن ينقل ولوقرر بأن أمشالهالو كانت مجلة لوقع التوقف ونقل وجعل هــذممن أمثلة الحكم اتسع دائرة المناقشة بعدم توفر الدواعى في غير الوضوء فتدبر (و) لنا (ثانياان أم يطرأ عليه عرف يصير اطلاقه على البعض أفاد مسيح الكل) لان الأصل

والمشركين واما المنكرة كقولهم رحال ومشركون كاقال تعالى ما لنالا برى رجالا والمهر فقالهم وما ادام بقصد بها تعريف المعهود كقوله سم أقبل الرجل والرجال أى المعهود ون المنظرون النافي من وما اداور دا الشرط والخزاء كقوله عليه السلام من أحما أرضامية فهي له وعلى السدما أخذت حتى تؤديه وفي معنساه بتى وأين المكان والزمان كقوله متى حتى أكر متسل وأينما كنت أتبتك الثالث الفاط الذي كقولاً ما ماء في أحد وما في الدارة الرائي الاسم المفرد اداد خل عليسه الالف واللام لا المتعربة في كقولة تعالى ان الانسان لي خسر وقوله والسارق والسارقة أما النكرة كقولاً مشرك وسارق فلا يتناول الا واحدا الخامس الالفاط المؤكدة كقولهم كل وجمع وأجعون وأكتمون في تفصل المذاهب العالم وهواما اننان واما اختلفوا في هذه الانواع الحسمة على ثلاثة مذاهب فقال قوم يلقمون بأرباب الحصوص اله موضوع لأقل الحموه والما اننان واما ثلاثة على ماسماني الخلاف فيه وقال أرباب العموم هو الاستغراق الوضع وهو بالاضافة الى الاستغراق الحميم أو الاقتصاد لا لخصوص ولا العموم يل أقل الجمع داخل فيه لفرورة صدق المفظ بحكم الوضع وهو بالاضافة الى الاستغراق الحميم أو الاقتصاد

فالفعل المنسوب الى المتعلق ا فادة تعلقه بكله واذا أفاد الكل فلاا حمال (أقول الملازمة عنوعة للماع) يعني لانسلم أن عدم طر بان العرف أفادمهم الكل واعما يلزم لو كان النعدية بنفسه وأما اذا كان بحرف الباء فلا بل أي قدركان وهذا لايضر أصل المقصود فانالآ ية مطلقة لا مجدلة الاأن يقال أفادقدرا مخصوصا محهولا عسد تعدية المسير بالماء عندا الحصم فافادة الاستيعاب والاطلاق كالاهماممنوعان غرهمذا اعمايتملو كان الماءالصلة وأمااذا كان الالصاق وهو يصدق بمسيم أي جرء كان من أجزاء الرأس فلايفسد الكل ورعاعنع افادة الكل عند التعدية بنفسه فان انتساب الفعل بالفعول به اعماية تعنى تعلق الفعل به سواءاستوعمه أملا نع خصوص بعض الأفعال يقتضي الاستمعاب كن هذاخلاف متصورات الجاهد تم هوأيضالايضر المقصودأصله فتأمل (وانطرأ) عرف كذلك (أفادالمعض) أي مسعه (مطلقا) أي بعض كان فلا إحمال أيضا فانقلت اذا احتمل الشيقان من غير ترجيم لزم الاحسال قلت هذان الشقان مذهبان يعنى أن أصل وضع التركس الكل فستادرهوالاأن بطرأ عرف فن زعم أنه لم يطرأ مفهم موضوعه ومن زعم أنه طرأ فيفهم يحسب العرف فلااحال واعاالسك فى طريان العرف وهو يدفع بالاستقراء كاأن الجهل بالحقيقة لابوحب الاحمال بل يدفع بالنظر فى الامارات ولواستدل بأن الباءحقيقة في الالصاق فيحمل عليه فالمهني الصاق المسيح وهو يصدق عسيم الكل والبعض وهو الاطلاق فلااجمال لكان أولى وكفي ولا يحتاج الى هـ ذا التطويل مم أراد أن سين أن الحق في الشيقين ما هوفقال (ممادعي) الامام (مالك والقاضي) أبو بكر (واسحى) من النحاة (عدم العرف) وأوجبوا مسيم الكل في الوضوء (و) ادعى الامام (الشافعي وعبد الجبار وأبو الحسين) المعتزليان (نبوته في محوم محت يدى بالمنديل) فانه يفيد مسح الدرسعض المنديل عرفا فأوجبوا مسع بعض الرأس ولوشعرة ولا يخفى مافى لفظ الادعاء من الاشارة الى أن لادلسل في كالآم الطرفين (وأجيب) بعدم تسليم فهم المسي معض المنديل بل بالمنديل مطلقاوأ ماانفهام البعض فن خارج هوأن لاعس بالسكل عادة لكن لما كان هذاغيرضار كثيرا لم يذكر والمصنف فقال (لوسلم) الانفهام (فلأنه) أى المنديل (آلة) المسيح فلايلزم استبعابها (بخلاف مسحت بوجهي) يعنى مالودخل الباء المحل لايفهم البعضية فالبعضية اعماتفهم في خصوص المدخول فان قلت الباء للتبعيض فيفهم البعضية لغة قال (وأما الباء التسعيض فلم يشتمن اللغة كاحروان قال به طائفة من المتأخرين) من أهل اللغة ونقل عن الامام الشافعي (وقول الامام المسيح لعة المعض كالغسل الكل) فارم التبعيض لغة من لفظ المسيح (أضعف) فان المسيح ليس الاالاصابة وأما المعضية أوالكابة فلايفهم الامن التركيب كالغسل بعينه فأن حال المفعول غيير معتبر في مفهوم الفعل وتوصيح هذالكان امسم كُل الحَائط محالاً أومغيرامن الحقيقة (أقول) اذا كأن أقوالهم كاذكرنا (فكلام الشافعية) في اثبات البعضية (مضطرب لأنهم بدَّعون تارة العرف وأخرى اللغة) فتسارة في لفظ المسيم وثارة في التركيب (فافهم) شما علم ان الحق أن الباه للالصاق وهو تملق الاصابة بالرأس أعممن أن يكون بالبعض أو بالكل فالفرض نفس المسيم بالرأس مطلقا ومسيم الكل وبعضه من أفراده فأى أتى الفرض و يكون متثلا فان أرادت الشافعة عسم المعض هذا القدر فالكلام صاف وأن أراد واالمعضمة المقابلة النكلية كايدل عليه الاستدلال بكون الباء للتبعيض ويكون الامتثال في مسيح النكل بالبعض ويكون الباقي نفلاوست فلا يخلو على الاقل أو تناول صنف أو عدد بن الاقل والاستغراق مشترا يصل الكل واحد من الاقسام كاشتراك لفظ الفرقة والنفر بين الثلاثة والحسة والسنة اذيسل لكل واحد من مفلس مخصوصا في الوضع بعددوان كانعيا أن أقل الجمع لا بدمن المحدوا طلاقه ثم أرباب العجوم اختلف وافي التنسيل في ثلاث من أثل الاولى الفرق بين المعرف والمنكر فقال الجمهور لافرق بين قولنا اضر بوا الرحال و بين قولنا اضر بوا رحالا واقتلوا المشركين والسه ذهب الحيائي وقال قوم بدل المنكر على جمع غير معين ولا مقد در ولا يدل على الاستغراق وهوالا ظهر \* الناسمة اختلفوا في المحمول بالالف واللام كالسار قين والمشركين والفسقراء والمساكين والعاملين فقال قوم هوالا ستغراق وقال قوم هولا قسل الجمع ولا يحمل على الاستغراق الا بدل والاول والفسقراء والمساكين والعاملين فقال قوم هوالا ستغراق وقال قوم هوالا ستغراق وقال قوم يسل الواحد والحنس ولعض الحنس هولتعر يف الواحد والحنس ولعض الحنس فهوم شترك ومذهب الواقعية أن جسع هذه الالفاط مشتركة ولم بيق منها شي للاستغراق حتى عل و كل واقى والذي ومن وما فهوم شترك ومذهب الواقعية أن جسع هذه الالفاط مشتركة ولم بيق منها شي للاستغراق حتى عل و كل واقى والذي ومن وما

عن كدر وانما يثبت لوثبت الماءالة معسسة ودونه خرط الفتاد هكذا ينبغي أن يفهم هدندا المقام وقبل اله لا يصيم الالصاق ههنيا لأن المسيره والااصاق فاوكان الماله لكان المعني ألصقوا أبديكم ملصقابالرأس بل الماء للصدلة والفعل متعد المه أوللنعدية وعلى كالاالتقدير من تعلق الفعل بالمفعول ان اقتضى الاستبعاب فالظاهر ما ذهب اليه مالك والا فالمستفاد مسير الرأس مطلقا كإقلنا نحن والأأن تقول أن كون الما والالصاق لا يقتضي صحة تقدر الالصاق بل الالصاق تعلق حاص الفعل نشئ وهذا بعسنه كإقالوا الاضافة عصنى اللام فأنه لا يصيرف كشيرمن المواضع بل معناءان الاضافة الدختصاص الذي هومد لول اللام فما يصير أبراد اللام فسم كذا هذا فافهم المحملون (قالواماء الآلة اذآد خل المحل أخسد حكمها) من عدم الاستبعاب (فلم يستوعب الفعل) واعما كازحكم الآلة عدم الاستبعاب (لأن الآلة مقدرة بقدرماله الآلة) فلا يقتضي استبعاب نفسها فكذا المحل مرادمها بعضه من غيراستمعاب (وهو) أى قدرالحل (مجهول فكان محملاولا يحفى مافيه) فان الحصم لايسلم أن الباعق المحللا لة وفيه مافسه كذاف الحاشية ووجهه أن المستدل لم يدع كون الياء للاكة بل مقصوده أن الأصل في الياء أن يدخل الوسائل والآ لات ولاستوعب الآلات فاذادخل المحلشامه الآلة فأخذ حكمها فلايستوعب فلزم المعضمة والمعض مجهول وهوالاحال فالصواب في الحواب أن يفال إن غاية مالزمن شبه الآلة عدم اقتضاء الاستىعاب بل قدر امشتركا بين الكل والمعض وهومطلق فلااحال ولوسلم أنه لزم البعضة لكن يحور أن يكون ذلك المعض مطلقا لامعينا محهولا فافهم وأوثق مااستدل معلى الإجال مااستدل به صدر الشريعة وهوأن المسم اذا تعدى الى الحل اقتضى استبعابه دون الآلة المدخولة للماء و بالعكس فىالقلب وههنافد تعدى الى المحل بالساء فيكون متعسديا الى الآلة فدقتضي استمعابه دون استبعاب المحل فإن الآلة لانسستوعب المحل فالمعض هوالمراد ثمايس هدذا المعض مطلقا والالتأذى المسير في ضمن غسل الوحه لصمير و رة بعض شعرال أس بمسوحا البتسة ولايتأذى بالانفاق بله فاقدرمعن وهوجهول فلزم الاحال وفسه نظرمن وحوه أماأ ولافلأن عدم استعاب الآلة لايستلزم التبعيض فيعوز استبعاب المكل مامرارالآلة وهدذاغيرضار بلمن قسل المؤاخدنات اللفظية فان الآلة لايستوعب المصل فلانو حب استعاب الكل فاما أن رادالمطلق الشامل الكل والمعض فيلزم تأدى المسير ف ضمن غسسل الوجه أوقدرمعين وهويجهول وأمانا سافلأنه لايلزمهن عسدم النادى فضمن غسسل الوحه عدم وجوبه فصدافي وزأن يكون مسير المعض واحساأصالة استقلالاعلى حدة فلايتأذى بغسل الوحه وهدندامني على أن الواحب في أعضاء الوضوء غسلها ومسعها بالقصد ولووقع الماءعلى الاعضاء عندقصد غسسل عضوآ خرا يحز وهوف حيرا نلفاء وأماثالث افلأن عدم التأدى فضمن غسل الوحه لفرضسة الترتيب عندا المصم لالعدم الاحتزاء عسم البعض كذاف التلويح ولعله لهدذاغيرصاحب الضرير وقال لوكان الفرض المعض لتأدى به عندمن لابرى الترتيب فرضا ولايتأدى عنده أيضا وهدذا غيرواف فان القول بعدم التأدى مع عدم وحوب الترتيب اعماصدرمن المنفية والمصم يقول بخطئه فلاداسل وليس هناك اجماع حتى يسستدل به فافهم عمان قائلي الاجال فالوابين هذا الاحال عاروي مسهر سول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على ناصيته ووردفي واية مسلم مسمر ساصيته فانقيل هذاأيضا عمل لتعدى المستم الى المحل الباء فلت قدمان المس تقرير صدر الشريعة ان عدم الاستيعاب لعدم استبعاب واختلفوا في مسئلة واحدة فقال قوم انحالتوقف في الهومات الواردة في الاستبار والوعد والوعدة أما الأعربوالنهى فلا فانا متعدون بفه مه ولو كان مشتر كالكان شملا غيرم فهوم وهذا فاسد لايلتى عذهب الواقفية لان دليلهم لاينرت بين منسس وحنس اذا العرب تريد بعين المعالية على المعض في كل ونستوى في ذلك قولهم فعاوا وانما واوقولهم قتل المشركون واقتلوا المشركين ولان من الاخبار ما تعديم فهمه كقوله تعالى وهو بكل في عليم وقوله وعامن دامة في الارس الاعلى الله ورقها واقتلوا المشركين ولان من الاخلى الله واقتلوا المنافقة على الله واقتلوا المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

ر الفول فأدلة أرباب الموم ونقضها وهي حسسة في الدليل الاول أن أهل اللغة مل أهل حسم اللغات كاعقلوا الاعداد والانواع والاشتخاص والاحناس ووضعو الكل واحدااسم الحاجتهم المه عقلوا أيضامهني الموم واستفراق الجنس واحتاجوا اليه فكيف

الآلة وههنااستىعاب الآلة مكن وبان أيضاأن الإحبال للصوص هذه الآبة وفي فترالشدر بين هذا الإحبال برواية الي داود عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل بده تُحت العمامة فسيرمقد مالرأس وهذه كلهام وقوفة على الهاتف داست حاب الناصبة والمقدم وبردعلي الكل أن الوضوء فرص في مكة وهذه الآية مقررة الحكم المعاوم سابقافه ومبين ببيان سأبق فلاتصح هذه الروايات البيانية فافهم تملاأ بطل الاجسال أرادأن يشديرالي مانقل عن شمس الأغمة في اثبات افتراض مسير بع الرأس من غير توقف على الاجمال فقال (ومافيل اله يقتضي استبعاب ما تعدى اله) المسيح (بنفسه) واذقد تعدى ههذا الى المحل بالياء فلزم التعدى الى الآلة بنفسه (فلزم استنعاب السد) ادهوالآلة (وقدرها ربع الرأس عالما) فيفترض هو (فلا احمال ولااطلاق) للسم الشامل لكل مزء واعماالاطلاق السم المستوعب المد (فايس سعد) وعلى هـ ذا فالفرض بقدر البدلاالربع الا تحمينا ورده الشيخ ان الهمام في فتم القدر بأنه يازم حينتذ أن لا يكنفي عرور الماءعلى الرأس من غيرام را دالسدوال كم خلاف ذلك ولا سعد أن يقال ألاج المدلالة النص قان المقصود من إمر ارالسدا لمستلة وصول الملل الى الرأس وقدوصل ههنامن غبرامرار فمانا كلامآ خرهوأن الفعل ههنامنزل منزلة اللازم ولسر المفعول مقدرا فنظم الكلام واغما يفهم الآلة لعدم وجود المدير من غيرآله فلا يغتبر الاعماهوآلة يتأدى به الصاق المسير بالرأس وأما الاستعاب فأمرزائد لايستدعيه المكلام فلايستدعي هذآ استيعاب المد نع لوقد رالمفعول في النظم وعدى المسراليه بنفسه أفاد استيعامه على ماهو المشهور واذليس فليس فافهم والانصاف أن قول مشائحناههنامشكل لا بفهمه أمثال عقولنا والأظهر بالنظر إلى الدلسل و حو ب مطلق المسم المتصى بالرأس سواء كان على الكل أوال عض أى بعض كان فافهم ومسئلة ، لااحسال فىمسل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (رفع عن أمتى الطفأ والنسيان) أى فيمار فع الشي ولم يرفع نفسه (خلافا لأى الحسسين وأى عبدالله المصريين) المعتزلين (لناالعرف ف مثله قسل الشرع رفع العقوبة) قيل الما بتعوز الشي يعقوبة أوالتقسدر (وهوالمراد) ههنا فانقسل السمالضمان واحيا كافى القسل وتلف المالسهوا قال (وليس الضمان عقوية ألاترى يحب على الصبي)مع انه ليس محل العقوية (بل)هو (مير) المال (المغيون) والانسان الهالك وأماو حوب الكفارة فلترك التثبت والاحتماط الواحب (ولوسلم) المعقوبة (فتخصيص) الضمان عن عوم العمقوبة (ادليل) الجملون (قالوا الاضمار) ههنا (متعين) لعدم ارتفاع نفس الحطاوا انسيان (والاحتمال متكثر) رفع العقوية ورفع الضمان ورفع العمة (ولا معين) فتعين الاجال (قلنا) لانسلم أنه لامعين (بل العرف) معين فافهم ﴿ مسئلة \* لا إجال في يحو) قوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (لاصلاة الابطهور) أي فيمانها المقيقة الشرعية ولم ينتف و حوده الحدى (خلافاللقاضي) ألى بكر من الشافعية (لناان أبت عرف الشرع ف العجم) منها (فنفي المسمى) الشرعى (منعين) بالارادة لامه أمكن المقيقة فلايترك الاساعث فلااحال الاادادل دلسل من مارج على أن المقتقة الشرعسة موحودة ولم ينتفشي من أركانه وشرائطه فعمل على نفى الكمال عولاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكماب واه الشيخان فاته دل عليه قوله تعالى فاقرؤاما تيسرمن القرآن واقرأ ماتسرمعك من القرآن ف حديث طويل رواه العارى ومسلم عند تعليم الصلاة الاعرابي حين لم بعدل أركان الصلاة (والا) لم يضعواله مستفة ولفظا الاعتراض من أربعسة أوحه الاول أن هذا قياس واستدلال في اللغات واللغة تثبت توقيفا ونقلا لا قياسا واستدلالا بل هي كسن الرسول عليه السلام وليس لقائل أن يقول الشارع كاعرف الاشياء الستة وجريات الريافيا ومست السه عاجة الملق ونص علما في نبغي أن يكون قد نص على سائر الربو يات وهذا فاسد الثانى أنه وان سلم أن ذلك واحب في المستقمة واضعى اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة وي وضعها وهم ف حكم من يترك ما لا تقتصى الحكمة وكه الثالث ان هذا منقوض فان العرب عقلت الماضي والمستقبل والحال عمل تضع الحيال لفظ المحصوصاحتى لزم استعمال المستقبل أواسم الفاعل فيها فتقوض فان العرب عن المستعمل أوسم على المستقبل والحال على المنافقة ومن الماست من المنافقة والمستقبل والمنافقة ولي المنافقة والمنافقة والمنا

أى وان لم يثبت عرف الشرع في التعميم منها (فان ثبت في معرف اللفة وهو نفي الفائدة مدللا كلام الاما أ فادفه و المتعلين) بالارادة فلااحال أيضا (ولوقدرانة هاؤهما) أي انتفاء المعرف الشرعي واللفوي (لزم تقدر العيمة) أي لاصلاة صحيحة الابالطهور ولايقدرالكمال (لانه) أي نفي العجة (أفرب الى نفي الذات من تقدر الكمال) والمحاز الافرب الى المقتقة أولى (فانمالانصم كالعدم) فانقلت في السات اللغة بالترجيح والرأى قال (وهد الدس اثمات اللغة بالترجيم والرأى بل) هذا (ترجيم لارادة بعض المحارات) المحملة (بالعرف في مثله) أى فيما ومدد المحارات قال مطلع الاسر ار الالهية والدى قدس سره نفى الصمة راجع الى نفى الفائدة وهي فى السّرعيات الحمة كالايحنى فنفى العصة أنضاعلى مقتدى عرف اللغشة فافهم المحملون (قالواالعرف شرعاف مختلف في الكال والصمة) قاله تارة بطاق على الكال وتارة على العجة (فكان مشتر كاعرفا) شرعا وُلامعين فالاحمال (قلنالااستواء) في الاطلافين بل نفي العصة داج (ولذلك لا يصرف الي الكال فخصوصيات الموارد الالدليل) خارج وعلى أصول الحنفسة بعمل على نفي الذات وهو الحقيقة فلامساغ الاطلاقين (أقول الخصم يدعى تعدد العرف شرعا) في الكمال والصمة ( فالملازمة الاولى في دليل المختار ) وهي قوله ان ثبت فيه عرف الشرع تعين (ممنوعة) في زعم (تأمل) فانه يدفع بالاستقراء ﴿مسئلة \* لاأجال في السد والقطع فلا احسال في ) قوله تعالى السارق والسارقة (فاقطعوا أبديهما) الحاصل أنه لااجمال فيه باعتبار مفرداته في أنفسها (وشردمة) قليلة قالوا (نم) فهما احمال (فنعم) في الآية احمال من جهتهما (لناالبدلغة الكل) الحالمنك العمة قولهم بعض البد (والقطع الامانة ومنه سي البقين قطعا) لانه سين المارف العلم عن احتمال آخر المحملون (قالواالسدالكل) الى المنك (والى الكوع والقطع الامانة والحرح والاصل المقدقة) فيكون مشدر كاولاقر منة فازم الأحال (قلناهما عدار في الثانيين) السدفي الكوع والقطع في الحرح (التبادر فالأولين) ولانسل أصالة المقيقة أذا تردد بن الاستراك والمقيقة والمجاز (واستدل كل) من السدوالقطع (يحتمل الاشتراك والتواطؤ والحقيقة والمحاز والاحال على) احتمال (واحددون افنين لان الدائر من الحقيق والمحازى لم يعدمنه) أي من الاحمال وكذا الدائر بين فردى المتواطئ (فالعدم) أيء مم الاحمال (أغلب فهو المطنون وأحسب أولا كافي المحتصر بالهانبات اللغة بالترجيم) وهومهي عنه (أقول قد تلقاه النافدون بالقبول وهوابس بشي لان المطاوب) ههنا (يو الإحمال وهو) ليس أمر الغويابل (لازم) للكلام (بلاتوقف) على اللغة فلابكون أنبات اللغة بالترجيح (أم لوقيل بعدم الاشتراك لر عان عدم الأجال) بان احتمال الاشتراك احتمال واحدم مع عند الاحتمالين (لتوجه) الخواب (فقدر و) أجيب (ناسايان أن الأيكون عمل) أصلا (أبدا) فان كل محل يحرى فيه أنه يحمل الاشتراك والتواطؤ والمقيقة والمحاز ولااحمال على الاخسرين بل على الاول فقط فعدم الاحال راح فلااحال (وردمان ذلك) أى الاستدلال وانعدم الاحال على الاجال (عندعدم الدليل) الدال على الاحال وأمافه أثبت الأجال بدليل فلايستدل بذلك على عدمه وان المظنة لااعتبار لهاعن دوجود المئنة فافهم (و) أجيب (ثالثًا كافي التحرير نفي الاحال على) تقدير (التواطئ منوع) فريكن عدم الاحال أغلب (افإرادة القدر المشترك) الذي وضع مازائه المتواطئ (لا يتصور فان الاطلاق منتف احماعا) اذلا يقطع

الازيداومن دخل الدارفا كرمه الاالفاسيق ومن عصانى عاقبته الاالمعتذر ومعنى الاستئناء المراج مالولاه لوحب دخوله يحت اللفظ اذلا يحوزان تقول اكرم الناس الاالثور الاعتراض ان للاستئناء فائد تين احداهما ماذكر عوموهوا لواجما يحت دخوله تحت اللفظ كقوله على عشرة الاثلاثة والثاني ما يصلح أن يدخل تحته و يتوهم أن يكون مرادا به وهد ذاصالح لان يدخل تحت اللفظ والاستئناء لمقطع صلاحبته لالقطع وجوبه يخلاف الثور فان لفظ الناس لا يصلح لاراد ته و الدليل الثالث أن تأكيد الشي بنسغى أن يكون موافقا لمعناء ومطابقاله وتأكيد النصوص غيرتا كيد الهم ومن ذيقال اضرب ريدا نفسه واضرب الرحال أجعينا كتعين ولا يقال اضرب القوم كله و جزئية أماز يدوالواحد المعين السراء يعض فليس فيه كل وكاأن لفظ المحوم أن يقال اضرب القوم كله موجزئية أماز يدوالواحد المعين السراء يعض فليس فيه كل وكاأن لفظ المحوم لا يتعين ملغ المرادم نه يعد عاورة أقل الجمع فكذلك لفظ المشركين والمؤمنين والكلام في انه لاستغراق الحنس أولاقل الجمع وكافتهم ينبغى أولعددين الدرجين وكيفها كان فلفظ الكله لانق هان قسل فاذا قال أكم النياس أكتعين أجعين كالهم وكافتهم ينبغى

المدمن أى موضع كان بل من موضع معين (أقول وفيه أن النزاع مع قطع النظر عن الامرانا الرج) بل بالنظر الى نفس مفردات التركيب (كادل عليه صدر المسئلة) كيف والافلار اع لاحد في احداله عنده الآية بخصوصه وكونه مسنا بف عل رسول الله صلى الله علمه وآله وأصمامه وسلم (فلا تعفل) وأحسب رابعابان كثرة الاحتمال لاتو حسالا غلسة بل كنرة الافراد فشوت الشي على احتماللا يكون مف او ماعمان وته على احتمالين وفد وانههنا كذلك فان الاستراك أقل أفر ادامالنسسة الى التواملي والمقمقة والمحارّ فيلحق المتردد فيه بالغالب أفراد اوعدم الاجمال غالب فيلحق هذا به فتدبر ومسئلة \* اذا تساوى اطلاق لفظ لمعنى ولمعندين فهولس بمعمل كالدابه للممار وله مع الفرس وعسد المههور محمل واحتار مان ألحاحب و) الشيخ (ان الهمام) لابذهب علىك أن يحر رجل النراع مشكل لانه ان أر يد بالنساوى التساوى في الاطلاقين بحيث يكون كل من الواحد والاثنين عندانتفاءالقر سنمت ادرا فالاجمال بديهي ولاسبيل الى انكاره فانحاصله يرجم الى أن المشترك بين معنى واحد والاثنين مجل ولايليق لعاقل انكار مبل لافاتدة مستنذفي تقسد التساوى في معنى أومعنسين بل هذا المكم عند التساوى سواء كار في معنى ومعنى أومعنين وانأر يدالتساوى في نفس الاطلاق سواء يتبادر أحدهما بعينسه أولا فالاحسال العله لا يقول به عاقل كيفوماهذاالا كأن يقال اذا كان لفظ يستعمل لمعنيين وان كان أحدهمامتبا دراهل هو مجل أملا ثم أنه لافائد مفى التفصيص على هـذا أيضا فادن النزاع بين الفريقين لفظى فن قال بالاحال أراد الاول من معنى النساوى كايفصم عند دليله ومن نفي أراد الثانى كايدل عليه دلائلة (لناالاحتمال ثلاثة) من الاستراك والتواطئ والحقيقة والحار والأحمال على الاول فقط دون الاخعر بن فعدمة أغلب وهدذا اعمايتم لو كان بين الواحد والا ثنين قدرمشترك وهوغير ظاهر كلياوان وحدفى المثال المضروب واساأيضاهمذااللفظ دائر بعن المحاز والاستراك (والمحازخير) فيعمل على مجازية أحد المستعلف من الواحد أوالاثنين فلااحاللانه يحمل على الحقيقة عند عدم القرينة وعلى المجاز عندها فان قلت هذا اعمايتم لو كان كونه حقيقة في أحدهما معاوما فلت فلمنظرف الامارات عند البرددل علم الحقيقة والبرددف الحقيقة ليسمن الاحمال في شئ فافهم (و) لناأيضا (الحقائق لمعنى) واحد (أغلب) فيكون في الواحد حقيقة وفي الائنين محازا كيف ووضع المفرد لم يوحد اللاثنين وهدذا اعما يتملو كانتحر برالمسئلة في استعمال لفظ الواحد والاثنين عاهوا ننان وأمالو كانت في لفظ يستعل لعني ولمعنيين بحيث يكون القدرالمشتراء بينهمافيفهمان لامهمامن جراساته وهوأ حدرلان وحودلفظ مستعل فالاثنين استعمال المثنى في معرا المفاء فلا فائدة في مسئلة يكون موضوعها في الا كترمسكوك الوجود والمثال المذ كوراً بضاغير منطبق فلايتم أصلا فافهم تم هذه الدلائل ترجع الى أن عدم الاحمال أكرفيكور أرج ولا يتم الاأذا أر مد بالتساوى المعنى النانى والافالمظنة لاتعارض المتنة (وترجيع ارادة المعندين بكنرة الفائدة) فيهما والاستدلال به على نفي الاجمال (ليس فسما تبات الوضع) حتى يردعلسه أنه ا تبات اللغة بالترجيح وهومنهي عنمه (كَاطن في المختصر) بل اثبات الارادة بالترجيح ولانهي عنه لكنه (مدفوع بان المظنة لا تعارض المتنة) وماذكر يفيدمظنة ارادة المعنيين عرج تكثيرالفائدة وههنا غلبة وجودا لحقيائق ععنى واحدوارادته من اللفط المفرد موحودة عالما فتدبر المحملون (قالوا) اللفظ المذكور يستعل لهماوليس أحدهما ظاهرا و (كونه لهمامع عدم ظهور أحدهما

ان بدل هـ ذاعلى الاستغراق ثم يكون الدال هوالمؤ كددون التأكد فان التأكد تا بعواعا بؤكد بالاستغراق ما يدل على استغراق الجاعة الذين أرادهم بلفظ الناس قلنا الاستغراق كالوقال أكرم الفرقة والطائفة كلهم وكافتهم و جلتهم الم يتغير بممفه وم الفيظ الفرقة ولم يتعين الانقول كافتهم و جلتهم فاتحا بممفه وم الفيظ الفرقة ولم يتعين النيقول كافتهم و جلتهم فاتحا تذكر هذه الزيادة الفرق و المائد بدق المعين المناقب و المعنى فائد المناقب كان الفيظ المائن تكون مشتر كالديبق محمولا والايفهم الابقرية وتلك القريبة الفيظ أومعنى فان كان لفظ افالنزاع في ذلك اللفظ قائم فان الخلاف في أنه هل وضع العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لاوان كان معنى فالمعنى تادع الفيظ فك في تريد المفتلة والمائن أحوال ورموز واشارات و حركات من المناقب المناقب الفيظ \* الاعتراض ان قصد الاستغراق بعلم عن قرائن أحوال ورموز واشارات و حركات من المناقب الم

هومعنى المحمل) وهذار شدك الى أنهم أرادوا التساوى بالمعنى الاول وحين ذلا يتوحد قوله (أقول) عدم ظهور أحدهما (ممنوع فانعدم الغلهورههنالعـدم العربالحقيقة) لالكون كل منهما حقيقة فيلزم عدم الغلهور (فعلمك النظرفي الأمارات فافهم إلى مسئلة كلامله محملان سان اللغةو) سأن (الحكم) الشرعي (فن الشارع) أي فال كونه صادرامن الشارع (ليس عَمَل) بل يحمل على بيان الحكم (نحو) قوله صلى الله علم موآله وأصحابه وسلم (الاثنان في افوقهما جماعة) فأنه محتمل لسان أن الحماعمة موضوعة للاثنين فافوقهما أوان جماعة الصلاة وجماعة السمر تنعقد بالاثنين فافوقهما (لنا عرفه تعريف الاحكام) الشرعسة (لاتعريف الموضوعات) اللغوية لان الشارع انما بعث هادما الى أحكام الله المحصل السمادة الأبدية فعرفمر حربيان الحكم فلااحسال المحملون (قالوا يصلح لهما)أى لسان اللغة والحكم (ولامعرف) لاحدهما وهوالمحمل (قلنا) لانسلم أنه لامعرف (بل عرفه معرف) لبيان المكم فافهم ﴿ مستله \* الفظ له حقيقة شرعية ) بأن يوضع لمعنى فى الشرع كالختار المصنف تبعالما قالوا أو يستمز فيه مجاز افغلب وهجر الحقيقة اللغوية كاعليه محققو أصحابنا (ومعنى لغوى كالنكاح للعقد) شرعاباً حدالوحهن المذكورين (والوطء) لغة (اذاصدرمن الشارع ولم يعلم اصطلاح التخاطب) وأما اذاعا إصطلاح التخاطب بقرينة فتعين المراد فلاعجال لتوهم الاحدال فلايتأتى اللاف الذي بصدد ذكره (فالختار أنه الشرعى فالاثبات كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إنى اذالصائم) رواممسلم ف حديث طويل قدمر (و) للشرعى (فالنهى) أيضا (كنهى صوم وم النصر) وقد تقدم وكذاف النفي نحولا صلاة الانطهور (و) قال (القاضى) ذلك اللفظ (جمل فهـما) أى فى الاثبات والنهى (و) قال الامام يحبة الاسلام أنو عامد محدد (الغزالي) قدس سره وأذا قناما أذاقه من المرفة هذا اللفظ ظاهر في الشرعي في الاثبات و (في النهي عمل) واحل الني يكون على هذا المنوال (ورابعها) أعراب المذاهب(لقوم ومنهمالآمدى) هذااللفظ ظاهرفيالاثبات في الشرعى وليس محلاف النهى (بل فيسه اللغوى) ظهورا \* أعلم أنه على ملورالامام فورالاسلام يكون اللغوى طاهرا قسل الشهرة عندانتفاءالقريشية الصارفة عنسه لعدد مقوله بالحقيقسة الاصطلاحية الشرعية فالذي عبرعنهمن شايعه وموافقه بالمختار إنماهوفها استعل يعدهسرا لمعنى اللغوي فأفهم لناعرفه يقضي نظهوره فسية) أى فى المعنى الشرعى (مطلقا) أى فى الاثنات والنهى فعمل عليه عند الاطلاق ولمنابعي الامام فرالاسلام أن يقولوالس عرفافي أول الاطلاقات فأن تلك الالفاط محازات و يخصصوا المسئلة ما يعد العرف ثم انه لما كان عند الحنفية العمة داخلة فى مفاهيم هـناه الالفاط على ماهوالمشهور فلايستقير فى النهى قال (الاأن عندالمنفسة في النفي مجاذشرى) فانه يرادبها الهيِّشة المخصوصة المشابهة الامرالشرعي (لانه أقربُ) اليه من سائرًا لمحازات فهوأ ولى والتحقيق أنك قدعرفتُ فافسل النهي أنمن المقائق مااعتبرها الشارع وحعلها مناط الاحكام المخصوصة واعتسر الامور شرائط وأركانا لهافالنهي الواقع عنها يقرر العصسة كأمر فلا شافى النهي فلا يحمل على المحساز بل على المعسني الشرعي الحقيق ويكون المنهي عنسه مشروعا وصحيحا بأصله منهيا وفاسدا بوصفه الااذاعل بدليل فسادهاولا يكون الفساد الابففد انشرط أوركن والمفقود الركن أوالشرط من المستعملات فلا يصور تعلق النهويها وتعلق النؤ حنث في يكون على سبل الحقيقة واذوحد في الكلام صورة النهي

الاستهراء واللهو ومن جلة القرائن فعل المسكام فانه اذاقال على المائدة هات الماء فهم انه بريدا لماء السند بالسارد دون الحار الملح وقدت كون دليل العقل كعوم قوله تعالى وهو بكل شئ عليم ومامن داية فى الارص الاعلى الله رزقها وخصوص قوله تعالى عالى وقدت كون دليل العقل المؤردة كقوله اضرب الحناة عالى على شئ وكيل اذلا يدخل فسه ذاته وصفاته ومن جلته تكرير الالفاظ المؤكدة كقوله اضرب الحناة وأكم المؤمنين كافتهم صفيرهم وكيرهم شخهم وشابهم ذكرهم وأنذاهم كيف كانواوعلى أى وحدوصورة كانواولا تفادر منهم أحداب بسبس الاساب ووجه من الوحوه ولايرال يؤكد حتى محصل علم ضرورى عراده أما قولهم مالس بلفظ فهو تابيع الفظ فهو فاستفل في عند المناقب وتعمل وتعمل وتعمل و تعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل المناقب وتقلب عينية تابع فهو فاسد فن سلم أن حركة المتكلم وأخلاقه وعادته وأفعاله وتعملون قد فان قسل في عرفت الأمة عوم ألفاظ الكتاب والسنة ان الفظه بلهذه أدلة مستقلة يفيدا قتران حملة منها علوما ضرورية فان قسل في عرفت الأمة عوم ألفاظ الكتاب والسنة ان المناقب عليه وتعمل عرفت اللفظ وم عرف الرسول من حمر بل وحد بل من الله تعالى حتى عمو الاحكام قلنا أما المتعابة واشاراتهم ورموزهم عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه السلام وتكرير اته وعادته المسكرية وعلم التا يعون بقرائن أحوال المتعابة واشاراتهم ورموزهم عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه السلام وتكرير اته وعادته المتكرية وعلم التا يعون بقرائن أحوال العمامة واشاراتهم ورموزهم عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه السلام وتكرير اته وعادته المتكرة وعلم التا يعون بقرائن أحوال العمامة واشاراتهم ورموزهم

متعلقابهامع انتفاء ركنمن أركانها أوشرط من شروطها فلابدمن تحوز فامافي النهي بجعسله مجازاعن النسني فالمهني انتفاء تلك الحقيقة في تلك الصورة والمأتي مرع مدنس تلك ومن ههناظهر أنه يحمل في نحولا صلاة الانطهور على المقيقة كاقد من فلايضم قوله هذا ولعل لفظ النفي من سموالنا مخ والعصير الاأن عنسد الخنفة فالنهى محيازا وأراديه النهي المتعلق بالمقيقة الشرعسة الفائنة الاركان أوالشروط ولايخني مأفهمن التكلف وامابتقدر العزموء ومواما بالتحوز في المهي عند متععله لامرسي شبيه بهاحسا كابينه المصنف ههناوالاول محتار الامام فرالاسلام قدس سره (الاحمال) دليله (يصلح لكل) من اللغوى والشرعى ولامعين لاحدهما وهوالاحال والحواب ظاهر بحديث العرف (و) قال الامام عجة الاسلام (الغزالي الشرعى ماوافق أمره وهوالصيح) فلايكون الفاسد شرعها (والنهى الفسادف تعذر الشرعى الامحازا كاللغوى ههنا) فانه محاز أيضاولامعين فلزم الاحال بخللف الامر فانه يقتضي الصدة فلا ينافها فلا تعذر (وأحس) في كتب الشافعية لانسلم أن الشرعى ماوافق أمره (بل الشرعى الهمئسة) المخصوصة (وهي أعم) من الصحيم والفاسد فلا تعدر في تعلق النهى واستند (فالختصر) وقال (والالزمف) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعى الصلاة) أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى وان قطر الدم على الحصير افاطمة بنت أي حيش حين سألت عن الاستعاضة رواه الدار قطني (الاجمال) فاندعي تهي معنى (فيل) في حواشي مرزاحان (له أن يلتزم) الاحسال ولااستعالة (أقول لا يخسفي بعسده) فان الخساطسة لم تتردد ولم تسال السان وهذاطاهر لكن له أن يقول ان أمثال هذه العبارات معقطع النظر عن القرائن الدالة على المرادعة لات وههنالعله للقرينة تبين المرادعندها ألائرى أن افظ القرء مشترك فهو مجل مع أنه لا حيال القرينة في خصوص هـ ذافكذ الفظ الصلاة فندير والجواب على أصول الحنفية أولاأن اقتضاء النهى للفساد في الشرعيات بمنوع بل هومقتض للععمة فالنهي الشرعي عندنا صحيح بأصله فاسد يوصفه وتأنياان تساوى المحاز الشرعى والحقيقة اللغو متمنوع بل المجازار حلقر به أوأن النهى يحمل على النق فلايتعذرالشرعى هذا المذهب (الرابع) دليله (تعذر) المعنى (الشرعى فى النهى) كام فى دليل الامام عقالاسلام (فتعين اللغوى) فأما في الامر فالشرعي غيرمتعذر (قلنا) أولا (التعذر) للشرى (ممنوع) كماعند الشافعية (و)ثانيا (أوسلم) تعذرالشرعي كاهوالتعقيق عند محقق أصحابنا عنددلالة الدليل على الفساد (فالتعدي) للغوى (ممنوع) بل المراد الهيئة لانه المتبادر (بل المساواة) أيضا (ممنوعة) فإن الهيئة مفهومة والأظهر في الجواب منع تعذر الشرعي فإن النهى عندنا اللحمة وأماان دل الدلدل على ألفسادلذاته فالنهى محازعن النفي واللفظ الشرعي على حقيقته ولوسلم فالتعين ممنوع فتدس ﴿ الفصل الثالث ﴾ في السان قديطلق على نفس هذا الاطهار وقديطلق على مامه الاطهار (السان) بالمعنى الثاني (عند الخنف ة المالفظي أوغ مره كالفعل) فانه يتسن به الجمل أيضا كاستىء انشاء الله تعالى (والاول) بين (عنطوقه أولا) بين عنطوقه (وهو بيان الضرورة) طاهرهذاالكلامرشدالى أن الدال الالترامى لا يسمى بيان الضرورة وهو الأوفق بكلام الا كثر قال الامام فرالاسلام وهدانوع من البيان عالم يوضع له وهدايشمل الدال التزاما أيضا بظاهر (والاول) البيان بالمنطوق (اماموافق للدلول) واعاد كردفعالاحتمال محازاً وخصوص أوتعينا لاحد معتمله (أومخالف) للدلول (والاول) وهو وتكريراتهم المنتلفة وأعلم بل على السلام فان سيم من الله بفير واسطة فالله تعدال يخلق له العدلم الفير ورى عدار بده بالخطاب من المعالمة والمعالمة وال

السان الوافق (امامع الاحال) أي احدال ماهو بيان له لعله أراديه خنى المرادعلي مصطلح الشافعية والافسان التفسيم لا يُنتس ببسان ألحمل (وهو بيان تفسير) قال الامام فر الاسلام وأمابيان التفسير فسان المحمل والمشترك مثل قوله تعمالي وأقيموا الملاة وآتوا الركاة والسارق والسارقة ونحوداك تم لحقه السان وعطف المشترك على المحمل من قسل عطف الخاص على ألعام من وحسه فان المنسترك قدلا يحسكون محسلا نحو أني سنتم وثلاثه قروم وقوله ومحوداك اعله معطوف على المحمل والمراديه سأترأ قسام الحفاءلاعلى الامثلة كاروهم ظاهر العيارة وذهب البه الشراح والالكان ينبغي أن يقول ونحوهما وبحوتينك (ومنيه تفسير الكنامات أولا)مع الاحمال وانماذ كرارفع احتمال التغير عن الظاهر (وهو سان تقرير كتأ كيد المفقية والعام و)السان (الحنالف امامقارن كالاستثناء وهوبيان تغسر) بيان التغسر ما يعير الكلام عن المعدى المقتبي الظاهر قسل ذكره لكنملا تكون الامفار ناولا يحوز التراخي أصلالم امي في عدم حواز تراخي تخصيص العام فالمقاربة لازمة له ففسر بها والسه أَسَارُ بِشُولُهُ (وَلَا يَصْدِهُ اللهُ وَسُولًا وَقَدْمِم) في التَّخْصِيمات (أومتَأْخُرُ وهو بيان التبديل وهو النسخ) فانه نبيديل حقيقة (وقيل)القائل القاضي الامام أبوز يدرجه الله تعالى (التبديل هو الشرط) فانهميدل لحكم الحزاء أذلاحكم فيه أصلابل تحدث حكرتعليق بيناالشرط والحراء فقد تغيرا لمكمن نوع الىنوع أومن وجود الى عدم من مدء الامر وهمذا يخلاف الاستثناء فاته يهة الحكم كما كان قدله لكن يكون على ما بق بعد الاستشاء فقد تعير محل الحكم لا نوعه (والنسخ مارج عن السان) لأنه رفع معد تحديق ومفادال كالاماعا كان التحقق في الحلة ولم يتبدل واعبالم بيق والبقاء ليسمن مدلولات الكلام فتدبر فقد وضيح الفرق بن الاستناء والشرط والنسم في كون الأول تعسرا والثاني سديلا والثالث مارحاعن السان (غ سان الضرورة أقسام كلها دُلَالةَ سَكُوتَ) فالسَكُونَ هَسَالُ دال (منهاما يَكُونَ كالمنطوق) في الوضوح (كَقُوله) تَعَالَى (وَوَرَثُه أَيُواه) فقط لاوارث آخر فاله لوَ كَان معه أحد الزوحين فليس للام الثلث بل ثلث الباق (فلأمه الثلث دل السكوت) عن نصيب الأب (أن الباق الاب)لان السكوت في موضع الحاحة بيان (وان لم يعلم أنه عصبة) فيه دفع لما يوردان الابوة بارمه العصوبة والعصبة بأخذاليا في فالدلالة من قسل الاشارة وقد يعترض بأن كون الثلث لاحدهمام حصر آلو وائقفهما بلزمه كون الياتي الياق منهما فالدلالة الترامية لادلالة السكوت والجواب عنع اللروم فانه يحوز أن يكون البافي مشتر كابينه وبين بيت المال ساقط فان اللروم العرفي كافوهها ازوم في العرف قطعا ولاحواب الابأنه لا تسافي من دلالة الالترام ودلالة السكوت فتدر والاشكال على الامام فخر الاسلام اقط عن أصله منال آخر قال الله تعالى ولا يحل اكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شأالا أن يحافا أن لا يقماحدودالله فان خفتم أن لا يقيم احدود الله فلاحدا حعلهما فيما افتدت ما فانه تعالى لما بين فعل الزوحة حال الحلع وهو الافتسداء وسكت عن فعل الزوج ولاندمن فعله فعلم أن معله هوالمذكورسابقاوهوالطلاق فعلم أن الخلع طلاق لا كازعم الامام الشافعي في أحد القولين أنه فستخ لاطلاق حتى لوتروج اماها بعدا لملع من غير تخلل الزوج الآخر لاعلك الآطلاقين خسلافأله ولمناصار طلاقا وفي الطلاق سق نوع ملك الى انقضاء العسدة يقع الطلاق بعسد الحلع في العدة فسلحق المختلعة صريح الطلاق خلافاله وقد بين الامام فورالاسلام هـــذه الفريعــة ببيان أطول (ومنهادلالة مال الساكت) على حكم المسكوت (كسكوت المحدامة عن تقو ممنافع ولد المغرور

جهم أنم لهاواردون قال بعض الهود أنا أخصم لكم مجدا في اء وقال قدعدت الملائكة وعدا المسيح في أن يكونوا من حصب عهم فأنزل الله عزوجل ان الذين سقت لهم منا الحسنى أولتك عها معدون تنبها على التخصيص ولم ينكرانبي على السلام والعماية رضى الله عنهم تعلقه باله وما قالواله لم استدلات بلفظ مشترك مجمل ولما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم بلبسوا اعلنهم بظلم قالت العماية فأ بالم يظلم في منائه انحا أراد طلم النفاق والكفر واحتج عروضى الله عند معلى أن بكر العمديق ودى الله عنه بقوله على المدال المدين وحيى الله عنه بقوله على الماسحي يقولوا لا اله الا الله فدفعه أبو بكر يقوله الا محقه اولم سكر عليه التعلق بالهوم وهذا وأمثاله لا تنعصر حكايته به الاعتراض من وحهين احدهما أن هذا ان صح من بعض الأمة فلا يصح من حديهم فلا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم فاله الأسمق الى أكثر الافهام ولا يسمل محدد المعمر المنافظ من غير التفات الى قريسة فله المعامدة فلم ينقل التأثير الفيات وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة بين على المواحد من المراد باللفظ وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العله بأنه لامدخل في التأثير الفيارة وين بقية المسمنات العلم باله في المراد بالمدة وين بقية المسمنات العلم بالمدخل في المراد بالقيارة وين بقيار المدخل في المراد بالفيارة وين بقيارة وين بقيارة وين بقيارة وين بقيار المدارك وين بقيار المدارك وين بقيار المدخل في المراد بالفيارة وين بقيار المدخل في المدخل في المراد بالمدخل في المديد المدينات المدينات المدينات المدينات المدينات المدينات المدينات الموادد المدينات المدي

وهوالذى تزو باحريأة نظنها حرقأ واشترى أمقرع هاملكاللبائع فولدتاه ولدائم ظهرأنها أمقالمستحتى وولدا لمفرور حرّ بالقيمة على ذلك انعقد اجماع العمامة رضوان الله تمالى علمهم وسكنواعن تبيين تقو ممناهمه وتضمين قيمها (يفيد) همذا السكوت (عدم تقومها شرعاللولى) فلايلزمه قية المنافع علمه (والا) أى وأن كان تقومهاللولى (لزم الكتمان عند وحوب السان) فأته وقت الحاحة المه والكتمان عندها معصمة والصحابة محفوطون عنهافسكوتهم عنزلة اجماعهم بدلالة حالهم الشريفة فاثبت ولاتقدم ولاتؤخر (ومنه) أى هذا القسم (سكوت البكر) ولو بالغة (عند الاستئذان) أى عند استئذان الولى الماها بالنكاح فانه بدل على رضاهالان حماءهاما نع عن الته كلم الرضاصر بحاويو يُدهماروي الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها فلت تستأمر النّساء قال نع قلت ان البكر تستحى فتسكت فقال سكوتها اذنها (ومنه) أيضا (سكوت الشفسع عن طلب مواثسة أو تقرس والهشفعة شروط منهاطلت المواثنة هوأن يطلب الشفعة كإعلى السع فان أخرالي انقضاءالمحلس بطلت شفعته على مااختاره الامام الكرخي من الرواية والأكثرون على انها تبطل كاسكت حتى لووصل الى الشفيع كتاب والشفعة فأوله وقسرأ الكتاب الى آخره بطلت شفعته ومهاطل التقرير وهوطلها عند البائع ان كان ذايد أوعنسد المشترى ان كان كذلك أوعند العقار ولامدمن الاشهادفهما لمكن اثباتهما عند القاضى واستدلوا بأن السكوت دليل الاعراض فانه لولم يكن معرضا لطلب والالزم التغرير وهذا القيدفيه نظرفان دلالة هذا السكوت على الاعراض بمنوعة اذكثيرا مايسكت رحل عن طلب حقه على ارادته ثم يطلبه بعدُّ يوم أو يعدفراغه عن الاشغال الضرورية كيف وهل هذا الحق الاكسائر الحقوق ولا تبطل بالتأخسرمدة مديدة فكذاهذا وأما التغرير فانما يلزم لوأخرالي أن يتصرف المسترى أما التأخيرعن المحلس فكلا فانقلت قداستدل في الهداية بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الشفعة لمن واثب قلت ان صعرهذا الحديث فهودليل مستقل على اشتراط طلب المواثبة لأغلى دلالة حال الشفسع وفت السكوت عنه على الاءراض ثما شتراط طلب التقرير منأين هذافافهم ومنها طلب الخصومة وهوطلها عندالقاضي وهذااع ايحتاج المهان أعرض المشترى أوالبائع عن اعطاء حقه ولا يحب تعييله حتى لوأخر مدةمد يدة لا تبطل وعن الامام محدأن ليسله التأخير الى ماوراء الشهر بن فتدر (و) منه (سكوت المولى عندروية عمده بسع ويشترى على فصد التحارة فهذا السكوت منه رضاه فه صرماً ذوناو تنفذ تصرفاته ومرتك الدون التي الحقت على رفيت (الأن الظاهر) من حاله (نهيه اذالم يرض) به والالزم التغرير المنهى اذأ هل السوق يعاملون معه اعتمادا على استيفاء الديون من أكسابه غررقيته ولولم يكن مأذونا تأخرد يونهم الى ما بعد العتى فمتضررون (فاندفع قول زفر والشافعي اله يحمّل أن يكون سكوته لفرط الغيظ) عليه لتمرده (وقلة المبالاة) بفيعله فلا يكون رضابه فلا يصير مآذونا وحسه الدفع الالادعى أن الرضام قطوع به بل طها هر السكوت يدل عليه للسلا يلزم التغرير فلا ينافى الاحتمال المذكور (ومنها ما ثبت دفعا الطول) القبير في اتعو رف فيسه السكوت كعلى ما ئة وعشرة دراهم فالمائه أيضا دراهم (اتفاقا) لتعارف السكوت عن بمسيز عدداذاقرن معددمقرون مع ممرواعتماداعلى الفهم فى المتعارف الشوت على الذمة ( بخلاف) له على (مائة وعد) فاله لا يكون مأئة دراهم ولامائة عبيدا (اتفاقا) بينناوبين الشافعي اعدم التعارف (واختلف ف) له (على مائة ودرهم فعند نامين) وتكون القطع وعول الشك والخلاف واجع الى أن العوم متسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسمات ولم يصرح العصابة بحقيقة هذه المسئلة ومجرى الخلاف فيها واله متسك به بشرط انتفاء الخصص لأبشرط وجود القرينة المسوية

وسيه أرباب المصوص). ذهب قوم الى أن لفظ الفقراء والمساكين والمشركين بدل على أفل الجمع واستدلوا باله القدد المستقن دخوله تحت اللفظ والماق مشكول فيه ولا سبل الى اثبات حكم بالشك وهذا استدلال فاسدلان كون هذا القدر مستيقنا لا يدل على كونه محازا فى الريادة والله المه أنه لو أريد به الريادة الكان حقيقية أو يحيازا فال الله المستقنة من الفظ المشرة ولا يوجب كونه محازا فى الماق وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الام الايوجب كونه عجازا فى المراكوجب كونه عجازا فى الباق وكون الندب مستيقنا من الاسم الايوجب كونه عجازا فى المراكوجب كونه عجازا فى المراكوجب كونه عجازا فى المراكوب وكون البدار معلوما فى الامراكوجب كونه عجازا فى المراكوب وكون البدار معلوما فى الامراكوجب كونه عجازا فى المراكوب وكون البدار معلوما فى الامراكوجب

المائة دراهم (وعند دالشافعي المائة محمل) يتوقف على سان المقر (لناتعارف السكوت عن ممزعدد) مع ارادته (عطف عليه الاثمان أوالمقادس مع الدلالة على كمتها اتكالاعلى قر سة هدذا العطف وكثرة الاستعمال الموحب الحدف والتخفف الشافعية (قالوا العطف مبناه على التغاير) لانه الأصلفية (ومنى التقسير على الاتحاد) فلايقم المذكور تفسيرا فلايكون المائة دراههم (ولا يخفي ضعفه) فانالأنقول ان المعطوف تغسب رلعه د المعطوف علسه بل اغبانقول اله اغياسكت عن مميز المعطوف علسه أدلالة المعطوف على الهمن حنسسه وهمذالا بنافى التغاير وقد يجاب النقض بالصورة المنفق علها وهي له مائة وعشرة دراهه بالأن العطف لاندفسه من المغارة والحق أنه غسر واردفان المعطوف هناك نفس العشرة من غسراعت ارالممرخ الدراهم بمزعه ماعلى التنازع ببن العاملين في معول بخلاف ما يحن فيه فافهم ثم ههنا كلام فان الطاهر في أمثال هذه العبارات أنهامن فبيل التقدد رفهي دلالة بالمنطوق فان المقدر كالملفوظ فلا يكون من الباب وهودلالة السكوت الاأن يعم السكوت بحيث يشمل التقدير ويرادياً لمنطوق الملفوظ صريحافتدير ﴿ مسئلة ﴿ يَصِم البيانِ الْمِملُ أُوعَدِيمِ (بالفعل كالقول) أي كايسم القول (خلافالشردمة) لايعتسديهم (لناالفعل الصالم) لتبين المرادمال كويه واردا (عقس الحمل) بلعقس الكلام مطلقا (مفهم الراد) منه قطعافيصل بياناً كالقول (بل أولى) منه اذ (ليس الجبر كالمعاينة) والفعل معاين والقول خبر فالتسير روىأ حد وان حبان مرفوعاليس اللبركالعاسة فان الله أخسر موسى بن عران عماصنع قومه من بعده فلربلق الألواح فلماعان ذلك ألق الألواح وفي الدرر المنثورة بروامة أحدوعمد ن-تسمدوا ليزار وان أبي حاتم وان حمان والطيراني بلفظ برحمالته موسى ليس المعابن كالجبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فليلق الألواح فلمار آهم وعاينهم ألق الألواح فتكسرما تنكسر ولعل هذا كانمثلافت كلم مرسول اللهصلى الله عليهوآ له وأصحابه وسلم والداوقع في شرح المختصر وغسره والداوقع المثل ليس اللبر كالمعاينة والله أعلم (و) لنا (بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والج بفعله) لكثير من المكلفين (وقوله) صلى الله عليموسلم (صاوا كاراً يتموني أصلى) رواه التخارى ف حديث طويل (و) قوله صلى الله عليه وسلم (خذواعني) مناسككم كاروى مسلمعن جارفال وأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم رمى على واحلت دوم النصر ويقول لناخ فواعني مناسك كم لعلى لا اج بعد حتى هذه (بدل علمه) أي على انه علمه وعلى آله وأصحابه السلام بين الفعل (أقول لأن معناه) أي معنى كلمن الحديثين (افعلوا مأتفهمون من المشاهدة أن الصلاة ماهي والجيماهو فالفهم) من الفعل (ليس الشرع كا ظن فالتعرير) وقيل فيه فعلى هذا أى كون الديش كاشفين عن بيان الفعل يدل على أن بيانيته بالشرع فبطل الدليل الأول من كون الفعل مفهما لأن الفهم حينتذ بالشرع ويازم أن تكون السانية بالشرع و يلغو الفعل اذبه كفاية وليس كأ طن فان الشرع كاشف عن دلالة الفعل في نفسه لا أنه هو الدال وههنا بحث فأن هذا الحديث وردف المدينة وحديث خدواف عجة الوداع يوم النعروكانت المسلاة مفروضة في مكة وكذا الج مفروضا من قسل وكان المخاطبون يعرفون المسلاة والجويصلون ويحبون فليس هذا اشارة الى بيان الجمل بل الحديث الأوليان ندب الصلاة مشل صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فأنها كانت مشتملة على المندومات والسنن وحنشذا لأمرالندب الحديث الثاني لسان أن أمرالج متقرر على مافعات ولاينسم شي من

كونه محازاف التراخى ثم نقول هــذامتناقض لان قولهمان الثلاثة هوالمفهوم فقط بناقض قولهم الماق سشكوك لانه ان كان هوالمفهوم فقط فالساقى غيرداخل قطعاوان كانواشا كين في الماقى فقد شكوا فى نفس المستثلة فان الملاف في الماقى وأخطوا في قولهم ان الثلاثة مفهومه فقط

وشسه أرباب الوقف في قددهب القانى والأشعرى وجماعة من المتكامين الى الوقف ولهم شه ثلاث والاولى في أن كون هد والعسف موضوعة العموم لا يخلو إما أن تعرف بعسفل أونقل والنقل اما نقل عن أهل اللغة أونقل عن الشارع وكل واحداما آحاد واما تواتر والآحاد لا يحسة فيها والتواتر لا عكن دغواه فاله لو كان لا فادعلما ضرور با والعقل لا مدخل في اللغات وهلم مرا الى تمام الدلس لل الدى سقناه في سان أن مسيفة الا مرمترددة بين الا يحاب والندب والنائسة في النالم والمالية بالاعتراض ان هذا مطالبة بالالحرب تستم ل ومسلم انه ان المارة من العرب تستم ل وحداله لم العرب في المناز في ادعى أنه حقيقة العرب في مسمداته ولفظ اللون في السواد والبياض والحرة استمالا واحدام تشام اقضينا بانه مشترك في ادعى أنه حقيقة

أفعاله خذواعني هذا النحو واتركواالنحوالسان فليس هدذان من الباب في شئ وأما الاراد بأن خدواعام في القول والفعل ولا عد في تبسن الفعل فندفع بأن العام كالحاص فعضد أن الفعل يصلح بيانافقدر المنكرون (قالوا) الفعل (أطول من القول فارم التأخير) أى تأخير البيان (مع امكان التعمل) القول عند كون الفعل ماناوهو بأطل فعل سأسة الفعل (قلنا الأطولة) مطلقا (ممنوعة) قان بعض الأفعال يكون أخصر من القول (ولوسلم) الأطولة فلانسار امتناعه وأما اختياره الأطول (فلساوك أقوى السانين) من القول والفعل لان الحبرانس كالمعاينة (ولوسلم) عدم القوة (فالتأخير لا عنه مطلقا مل) انمائتنع (عن وقت الحاجة) كاسيحي ان شاء الله تعالى فأن قلت هذا العائبة أنى في المعمل أماغيره التنصيص العام فلايتم فمه وقدعمت السئلة قلت اعماعتنع التأخرفيه عندنا بتأخر بأي عن صاوحه قرينة وهو غير لازم (وقد يحاب أيضاعنع لزوم النَّاخِير) ههنا (لانهشرعفيه) على الانصال (لكن الفعل استدعى زمانا) فيوحد فيه فلزم تأخر انصرامه (كن فسل اله ادخل المصرة فسارف الحال حتى دخلها لا يعدمؤخراً) مع انه اعما يكون الدخول بعداً يام وشهور بل مادر افكذاهها الابعد المسن الفعل مؤخرا (بل مبادرا كذافي شرح المختصر قيل) ليسمن سافرمبادرا (بل مؤخرا لأن الدخول) الذي مشل به الحمل (اذاأمكن تحصله في زمان قليل فتعصيله في كثير تأخير) البتة فلا يكون مبادرة ولول عكن تعصيله في زمان قليل فلا يصل مثالًا لما في البيان ههنا عكن معصله في زمان قليل بالقول (ولوقسل سافر الى البصرة) فسافر في الحال بعد مبادرا (لسلم) عن الايراد (أقول السفر) الى البصرة (يتعقق بأول الخروج) بالنية الها (والسان اعمايتعدل الآخر) فلا يصل مُثالاله (كالدخول فالمنال المطابق تحوصم هذااليوم فشرع فيه) لا بعد مؤخرا هذه الكامات قليلة الجدوى ليسمن دأب المحصلين (ثم أقول لوقيسل المعنى") من استدلالهم لو جاز البيان بالفعل (لزم تأخير حصوله مع امكان تعبيل تعصيله بالقول) فالتأخير تأخير عن القول لاعماهو بياناه (لاندفع) هذا (المنع فافهم) لكن يردعله حينشذأولا النقض بالبيان بالقول المطنب فأنه بتأخر سانيتهمع امكان تعسلها وناتيا بأن حوازهذاالتأخير عجم عليه لم يخالف فيه أحد فلايتأتي دعوى اطلان التالى نحسلاف التأخسر عماهو ساناله فانه قدمنع قوم حوازه في الحمل أيضافق مد نضاعف المنع على هدذا التوحسه فتأمل ﴿ مسئلة \* القول والفعل اذا اتفقا) في المفاد (وعلم المتقدم) منهما (فهوالسان) لان التعريف حصل به (والا) علم المتقدم (فُأَحدهما) السان من غير رَجْع أذا لحكم على ألتعين تحكم ولا حاجة المه أيضا (وقيل المرجوح) في الدُّلالة (مقدملان الراع يؤخرالنا كيد) والمتقدم يكفي للتفهيم فهوالمراد (وأحيب ذلك) أي كون التأكيدرا جماعلى المؤكد (في المفردات نعو ماءنى القوم كالهمدون المستقل) فاله محوز فيه مرجوحة التأكيد (بالاستقراء وان اختلفا) أى القول والفعل ف المهاد (كما) روى أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (طاف طوافين) قدر وى النسائى عن حادث عدالرزاق الانصاري عن ابراهيم ن محدن الحنفية قال طفت مع أى وقد حم الج والعمرة فطاف لهماطوافين وسعى لهماسعيين وحدثني أنعليارضى ألله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصمابه وسلم فعل ذلك قال الشيخ ابن الهمام ف فنم القدير حادهداوان ضعف لكن ذكر مابن حبان في الثقات وفي الحسديث الطويل المروى لمسلم عن جابر آشارة الى تكرر أألمواف ق واحدو مجاز فى الآخر فهوم محمكم وكذاك رأ بناهم يستعلون هذه الصيغ العموم والخصوص جيعابل استعمالهم لهافى الخصوص أكر فقل الوحد فى الكمات المطلقة فى المحاورات ما لا يتبطر ق السيم التخصيص فن زعم أنه مجاز فى الخصوص حقيقة فى العموم والقولان متقابلان فحيت تدافعهما والاعتراف بالاستراك « الاعتراض ان هذا أيضار حيع الى المطالية بالدليل وليس بدليل لان العرب تستعمل المحاز والمقيقة كا تستعمل اللفظ المسترك ولم تقيموا دليلا ، في ان هذا اليس من قبيل الجماز والحقيقة بل طالبتم بالدليل على أن هذا اليس من المستوك ، (الشيمة الثالثة) ولم تقيموا دليلا ، في المحسن الاستفهام فى صيغ الجمع انه أريد به البعض أو الكل فانه اذا قال السيمة المائين في المحسن الاستفهام في صيغ الجمع انه أريد به البعض أو الكل فانه اذا قال السيمة المحسن أن يقول وان كان أمال أو فعم و يقول من أطاعني فا كرمه في مقول والمؤمن أيضا اقتله أو يحسن المستفهم الاحتياط فى طلعه أو يحسن فلا يحسن هذا الاستفهام لفه ورا المحور به عن المحسوص قلنا المجاز ذا كثراستهاله كان المستفهم الاحتياط فى طلعه أو يحسن فلا يحسن هذا الاستفهام الفه ورا المحور به عن المحسوص قلنا المجاز إذا كثراستهاله كان المستفهم الاحتياط فى طلعه أو يحسن فلا يحسن هذا الاستفهام الفه ورا المحور به عن المحسوص قلنا المجاز إذا كثراستهاله كان المستفهم الاحتياط فى طلعه أو يحسن المحسن هذا الاستفهام الفه ورالتحور به عن المحسوب في المائية والمحسن هذا الاستفهام المناطقة والمحسن المحسن هذا الاستفهام المله وراكم و كن المحسن المحسن المحسن المحسن هذا الاستفهام المحسن المح

(وأمر بواحد) كار وى الترمذي عن ان عر رضى الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أحرم ما لج والعمرة أجزأه طواف واحدوسعي واحدمه سماحتي يحلمهما وقال حديث صحيح غريب (فالمختار القول) للسائية (مطلقاً) تقدم على الفعل أوتأخر (لأنه أطهر) وأدل (في تعيين المراد) فان الفعل وعليشمل على الزوائد من المندويات (والفعل الزائد) ان كان (ندب أوواحب بختص) به عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (والنقصان) ان كان فى الفعل (تَحْفَيْفُ فَ حَقّه) صلى الله عليه وآله وأحمابه وسلم (وقال أبوالحسين المتقدم) هوالبيان (أيا كان) من القول أوالفعل (ورد بلز وم النسيخ) عليه وهو خلاف الأصل (لو كان المتقدم الفعل فانه أذا تقدم طوافان) وكان هذا الفعل سانا الحمل (وحس علمنا طوافان فأذا أمر بطواف واحدففد نسيخ أحدهماعنا) فانقلت له أن يلتزم النسيخ لأن وحوب طوافين اعما يكون عنددلس التأسى وحينت ذدل الدليل على النسيخ قلت ليس وجوب الطوافين بالف عل يحتاج الى دليل التأسى بل مالحمل كذافي الحاسمة ولوخصص قوله عافيه دليل التأسي آل النزاع لفظما \* أعلم أن الحق هذا القول واختاره الآمدى ولم وجداً يضاف كتبنا ما ينافيه وان المتفدم مفهم للراد قطعافلا اجمال بعده وأمالز ومالنسيخ فلابأس به عنداقتضاء الدليل وأما أشمال الفعل على المندو مات فلانسلم ذلك اداوقع بعد المحمل الااذادل دليل صارف عن السائسة على أن المحمل ماق على احساله وف هذا القول والفعل سواء فتأمل (فائدة) اختلفواف أن القارن علىه طوافان وسعمان العمرة والجؤاو واحدلهما فالممناوصا حياه ذهبوا الى الأول والشافعي الحالثاني واستدل بمام عن رواية الترمذي وبقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الج واستدلوالناعا مرمن حديث أميرا لمؤمنين على فأو ردوا انه نقل فعل وحديث الن عرنقل قول والقول هوالسان كمامر فان قلت كشفناعنك الغطاءو ببناأنه لاوحه لسانية القول قلت انما كشفت الغطاء فمايعلم القبلمة للفعل وهي ههناه يهولة بعدوأ حاسعته المصنف نافلاعن التقرير أن القول اعسا يتعن السانية اذالم يدل دليل على قوة الفعل وترجيعه وههنا قددل وهوقول أميراً لمؤمنين عررضى الله تعالى عنسة لن طاف طوافين وسعى سعين هديت استة نبيل هذا وهذا الحديث رواه الامام أبوحنيفة عن صي من معسدق قصة طويلة فان قلت قدر وي هذا الحديث ولس فعهذ كالطوافين اعا أخبرصي بالقران فأحاب أمراللو منن عا ذكر ففسه اضطراب قلت كلافان زيادة الثقة مقبولة كيف وليس في الروايات الأخرما ينافيه بل هذا مين الروايات الأخر وكاشف لاحيالها لكن هذاغيرواف كالابخفي على المتأمل فان أمير المؤمنين عسرانما حكم بهداية السنة وموافقتها وهذا الايدل على الوحو بأماعند المصم فظاهر لأن السنة الملقة عند متحمل على فعل الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعندنا على الطريقة في الدن وهو يشمل الواحب والمندوب والمواطب علسه بل نقل الفعلان أيضامتعارضَ فانه روى الشيخان عن ان عرأنه قرن فطاف لهماطوا فاواحدا وقال وهكذا فعمل رسول الله صلى الله عليه وسيا فالحق اذن أن الفعلين قد تعارضا والقول وافق أحدهما فاذن توجع بأن الترجيم في مشاه القول فان قلت الفعلان لأيتعارضان قلت ههناعلم التعارض من خارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يسج بعد الهسرة الامرة واحدة فان كان نسكه قرانا كانطق به أكثر الروايات فهوفي يحة الوداع لاغير وقدنقل الفعلان فقدتعارضا البتة وانمالا يتعارضان اذااحتمل التعدد وقدر بحرأ صحائنا فعل اذاعرف من دادة المتكلم آنه يهن الفاسق والكافروان أساعه ويساح الأب في بذل المال والقرينة تشهد الخصوص واللفظ يشهد التموج و يتعارض ما يورث الشك فعسن الاستفهام

و سان الطريق المختار عندنافى اثبات الموم في اعدام أن هذا النظر الاستنصر بلغة العرب بل هو حارف جدع اللغات التموم في المناف الماروجة المناف عن المناف المناف و سانها الاستندال الاعتراض على من عصى الامر العام وسقوط الاعتراض عن أطاع ولزوم النقض والمناف عن المنز العام وحوار ساء الاستندال على المناف العدد هما على المناف ا

الطوافين بأن واية أسيرا لمؤمنسين عروأ مرالمؤمنس على دضى الله عنهسما أدجعلى واية ابن عرفانهما واجعان في النسط والاتقان والفقاهة معان هذامذهم ماومذهب عبدالله سمعودومذهب عران سالمسنرصي الله تعالى عنهم وهمأر يحون على ان عروايضا قد اعتضده فا مالقياس فان ضم عادة الى عادة لا يوحب نقصافى أركان أحدهما كيف واذاضم شفع نفل الى شفع في الصرعة لابتداخل شي من أركان أحدهما في الآخر مع أن الاحتياط في العبادات مقتضى ذلك أيضا والحق في الاستدلال عندهدذا العيدأن يستدل بقوله تعالى وأغوا الجوالعرقاته فهدذا يدل بالعيارة على أن اعمام أركان كل واحب فان معناه اثتوهما تامين فلا يعارضه خبرالواحد لاسما الذي حكم يغرا بتهفيتا ول بأنه اجزاه طواف واحدلكل منهما طواف للمرة وطواف العيم وبكون الاشارة الى أن طوافى القدوم والموداع ليساركنين فافهم وأماا لحواب عن الثاني فبأن الحسديث تمول على القسران لأعلى أن العرة ذهب من المين وقام طواف الجمقامه ما فافهم . (مسئلة \* فالظاهر يحوز المساواة بينهما) أى بن السان والمين (عند ناوعند الأكثر) من أغيارنا (ومنهم الامام) فقر الدين (الرازى وابن الحاجب يحب أن يكون السان أقوى دلالة وأما في النبوت فلا تحي القوة عند هم فانهم بحق رون تخصيص عام الكتاب بخسر الواحد (و) قال (أنوالمسسن يعوزالأدنى) دلالة في التبين وهوخلاف المعقول (كافي المحمل) يجوز تبيي مالادنى اتفاقا طاهرهذا يدل على أن عور في سانه الأدنى منه دلالة وهو فاسد فانه لاشى أدنى من المحمل فانه لا يدل على المراد والسان يدل فسه نوع قوة منه فالأصوب أن تحرر المسئلة عامة في المساواة ثبوتا أودلالة و بنسب خلاف الأكثر الى الأول وأبي الحسين في الثاني ويدعى الاتفاق في المجمل في الأول (لنا أقول تخصيص العام بالعيام وهو أخص) من المخصص بدمطلقا أومن وحد (واقع) السية بالاستقراء العصيع كيف لاوأ كرالشرع عومات وهمامنساويان أماعنه فالطرن العام قطعي الدلالة وأماعنه دغير نافلانه طني فقد ثبت التفصيص بالمساوى فان قلت فيه تعم بترجيع أحدهماعلى الآخر قال (وليس هذا تحكم لان اعمالهما خبرمن الغاء أحدهما) عندالمعارضة بخلاف الادنى أذلامعارضة هناك بل يضمل الأدنى وأيضا ان قرينة الساق والسياق أوغرهما تدلءلى أن أحددهما مخصص دون العكس فلا تحكم كافى قوله تعالى وأحدل الله البسع وحرم الربا القطع بكون الثانى مخصصا (فعافى التحرير) في الجواب (أن المراد) لمشايحنا (المساواة في النبوت) فيجوز تَعَصيص المتواتر بالمتواتر والآماد بالآماد (لافىالدلالة) حتى بلزم التحكم (ممالا حاجمة آليه) فانه قدتم الكلام بدون هدذ التكاف الذي لس اه أثر في كلامهم كيف و بازم التحكم الضاعف دالتساوى في الشوت ورجم الوردعلى التحرير بأنهم معوَّد ون تخصيص الحصوص من الكتاب القياس مع كونه غسيراً قوى في الدلالة منه وقد مرمنا اله بعد التخصيص يصير العام أضعف من القياس فتذكر الأكثرون (قالوا) لابد من القوة والأفاما المساوى أو المرحوح وبطلان الأول لأن (ف النساوى التعكم) اذلاأ حقية لأحدهما في السانية (و) بطلان الثاني لأنه (فالمرسوح) يلزم (الغاء الراح) لمعارضة المرسوح الماءوهذا خلاف المعقول وقد طهرال حواله بأتم وسعة (أقول) هذا (منقوض بتغصيص العوم بالمفهوم) الخالف (لان المنطوق أقوى) منه فينبغي أن لا يحوز مع أنه يحوز عند قا المده (فتأمل) ولابردعليه أن المستنف قدمنع تخصيصه العام ففي كالمه تعارض لان مأمر هوالتعقيق والذي قال ههنا بماشاة مع الخصم

أنت أمن ته ماعطها عمن دخل وهذا قد دخل ولوانه أعطى الجدع الاواحدا فعاتبه السدوقال لم لم تعطه فقال العدلان هذا طويل أوأبيض وكان لفظ كتاما فقلت العلائر دت القصار أوالسود استوحب الناديب هذا الكلام وقسل له مالك والنظر الى الطول واللون وقد أمن تناعطاء الداخل فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطبع وتوجهه على العاصى وأما النقض على الخبر فاذا قال ماراً يت الموم أحداوكان قدراًى حاعة كان كلامه خلفا منقوضا وكذما فان أردت أحدا غير تلال الحاحة كان مستنكر اوهده كسيم الجديم فان الذكرة في النه قال الله تعالى اذقالوا ما أنرل التحل الذي حاءيه موسى نوراوهدى الناس واغدا وردهذا نقضا على كلامهم فان لم يكن عاما فلم ورد النقض عليهم فان هم أراد واغدير موسى فرازم دخول، وسي تحت اسم البشر وأما الاستعلال بالعوم فاذا قال الرحل أعتقت عبيدى واما في ومات عقيبه حاذ لمن سمعه أن يزق حمن أى عسده شاء ويترو حمن أى حوار يه شاء بعير وضا الورثة واذا قال العبيد الذين هم في يدى ملك فلان كان ذلك أقرارا محكوما به في الحسم و بناء الأحكام على أمنال هدفه العمومات في سائر اللغات العبيد الذين هم فيدى ملك فلان كان ذلك أقرارا محكوما به في الحسم و بناء الأحكام على أمنال هدفه العمومات في سائر اللغات

وابداءاللل في كلامه ﴿ مسئلة ، المختار حواز تأخير تبلسغ الحكم المنزل الى المكاف (الى وقت الحاجمة) وهو وقت تنعيزالتكايف سواء كان موسعاأ ومصيقا وقال شرذمة قليله لأيحوز وأماالتأخ يرعن وقت الحاحة فلا يحوزا تعافا (لنا لايلزممنه عال) شرعى ولاعقلى والكارممكارة (ولعل فيه) أى في التأخير (مصلحة) بطلع علم ارسول الله صلى الله على وآله وأصابه وسلم فيم التأخير حينتُذ المنكرون (قالوا) قال الله تعالى ما أيم الرسول (بلغ ما أنزل السل والأمر) ههنا (الفور) والا(فوجوب التبليغ مطلقا) سواء كان على الفورأ ومتراخيا (معلوم عقلا) من الرسالة فلاحاحة الى الايالة (قلنا) لأنسلم أنه الفور وأماامانة السكمة كويه معاوما عقلافلانها الفائدة و (فائدته تقوية العقل) أى ثقوية ما حكمه العقل طانقل أقول بدل على ذلك ) أي عدم كون الفور (ما بعده) هوقوله تعالى (وان لم تفعل ف اللغت رسالته) فان عدم فعل التيلسخ على الفورلايو حبُّ عدم تبليغ الرسالة رأساً وهذا ظاهر الأأن يتحمل السكاف ويقال لما كان وحوب التبلسغ الفوري عندهم فتركه ترك التبلسغ المستعق الذي هوالرسالة فقد بر (وقد يحاب) في التحرير (بأنه ظاهر في تبليغ المتاه )وهو المرآن الشريف فلايلزممنه الأعدم وواز تأخير تبليغه لاعدم حواز تأخير السلسغ مطلقا والمدعى هسدادون ذلك (وفيه مافيه) فان كلة ماعامة والتخصيص من غسردليل على أنه نزل في تبلسغ حكم غسرمتلو كاورد في بعض الروايات ولا يتوهم أم الستعلى عومها فانسمض ماأتر لأسرار بن الله ورسوله صـ أوات الله علمه وعلى آله وأصحابه فلا يصم المسلم لان الآية ظاهرة في العوم فلاتسمع دعوى أن بعض مانزل أسرار بمنوع التبلسغ الاعن البعض الغسير المثأهلين وهولا بنافى وحوب التبلسغ مطافا وفهسم ﴿مسئلة \* لا يحوز تأخير السان ) أي بيان النفسر (عن وقت الحاحة) المه (وهو وقت تعلق التكامف تحمراً) موسعا كان السَّكليف أومضيقا (وقيل) في التعريرهو وقت تعلق السَّكليف النَّعيني (مضيقا) وهذا التخصيص تحكم فاله لوتأخرعن وقت تعلق التكليف فمكون تكلفا مالحهول وطلمالا تساله ولوموسعا واتيان المحهول محال من المكاف فلا يحوز هسذا التأخير (الاعتدى ورتكليف مالايطاق) لكن ينبغي أن لا يقع عندهم أيضا (أما) تأخير بيان النفسير (الى وقت الحاجة فالمحتار البواز) وأمابيان التغييرفلا يحوز تأخيره كامر (وعندالخنانة) والصرف (وحاعة من المعترلة) كعيدالجيار والجيائي وابنه (المنع) أى منع حواز التأخير الى وقت الحاجة بل يحسالمقارنة الاأن الأسفرايني ذكر أن الأسمرى قد سرمنزل صنفاعل المسمر في فنأملره وهداه الى الحق فرحم عن المنع الى الجواز (وأبوا لحسين حوز التأخير في) البيان (التفصيلي) دون الابعمالي (لناأولا) قوله تعالى لا تحرّل به اسانك لتعمل به ان علينًا جعمه وقرآ به فاذا قرأ ناه فا تسم قرآ به (ثم إن علينا سانه)وثم التراخي فعوز التراخي فان قلت السان عام التخصيص العام فينبغي أن محوز مؤخوا قلت البيان يطلق في العرف على التفسير غالبافه والمتبادر على أنه يخصص عناعدا الدليل فاطع قدم مع أن الاضافة ونسسة فثبت تأخير ونس السان وقدم عدم حواز تأخير التغير فلزم تحقى الحنس فى التفسير فانه هو الحق والالزم عدم حواز مقارنة بيان التفسيرا يضا هذا ولنافيه كلام من وجهين الأول أن المراد البيان تبليغ النظم المنزل كاوردف العصيرعن النعاس أنها نزلت لما كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم يتعب لساته في سرعة القراءة على محاذاة قراءة حد يل خشية النسيان فنزلت والمعنى لا تحراب لسانك القرآن

لا بنصصر ولا خلاف في المه لوقال أنفى على عسدى عائم أوعلى فروستى و بنسا وقال عائم و و و بنسط القرواه عسدان اسمه ما و العنام و و و حسان اسمه ما و بنسل المسمول بنسل مسترك غير مفه م فان كان لفظ العموم في الما و العنام و و حسان اسمه ما و بنسل المسمول بنسل من المسلم من المسترك المسلم و المستركاف المعمول المستركاف المستركاف الما و المستركاف المستركاف الما و المستركاف ال

عنسد تبليغ الملغ لأحل التعيل فان علينا جعه في صدرك وعلنا قراءتك الماءة الاقر أنابل ان مر يل فاقرأ معلى قراءته بعد ذلك نم علينا تبيينه الى الحلق بلد أنك ومع هدذا الاحتمال لا يقوم عنه فتأمل في والناني سلناأن السان عدي التفسير لكن كلة م اغاد خلت على الجلة فلوأ فادالتراخي أفادالتراخي في تموت مضمون النائية بمدمضمون الأولى فكون السان على الله مؤخر عن كون الجمع فى الصدر والسراءة علمه وهسذالا بو معت وحود السان بعد العمل مترا خدا بل الحق أن مه هذا للا نتقال من مطلب الى آخرلمدم الثراني بين المضمونين والمعنى والله أعلم إن علينا الجديم والقراءة ثم عليناشي أخرهو السيان والتفسير فافهم (و) لنا (ماساايناء الصلاة والزكاة منلا) فانهما محلان (بينامالفعل والقول بدريج) ولم سينافورا بعدالتر ول كابطهر من تسم التواديخ (و) لنا (الشاحواز قصدالاعتقادا حالا عم) الاعتقاد (تفصيلا) بعدالسان (عماليل) في وقته بعني أن الناخير مشمّل على فالدة عَظْمَة فَيْعُورْ (واستدل) على المختار أيضار بقوله) تعلى إن الله يأم كر (أن تذبحوا بقرة) قالوا أتحذنا هزوا قال أعوذ باله أن أكود من الجاهلين قالوا ادع لنار بك سين لناماهي قال انه يقول انها بقرة لافارض ولابكر عوان بين ذلك فافعاوا ما تؤمرون الى آخرالقصة والقرة الأمورة (كانت معنة)عندالله (مدلسل السان مؤخرا) ولولم يكن بالالكان المأمور متعبد اوهو باطل (فاله لم يؤمر عتدد اتفاقا) فتعين السائمة مع التأخير ولا يختى على المتأسل أن هذا ان كانسانا كانسان تفسرلا تفسر فلس مُن النَّابِ نَم استعلبها في كتب الشافعة حيث أخذ واللَّه عامة (وأحسب أنها) كانت مطلقة في ابتداء الأمر ثم نسخ الحلافها و (تعينت بعدالسؤال تشديدا علهم) كمااستهرؤاو طلبواسان النص مع علهم المراد فلانسام أنه لم يؤمر واعتجدد أم لم يؤمر واعبان ماأ مروانه أولابل أمر وابفردمن أفراده (لقول ان عباس) وتدس المفسر بن الذي قال فعدر سول الله صلى الله علمه وعلى أله وأصامه وسلم اللهم عله الكتاب رواه العدارى (لود عوالى مقرة لأجراهم لكنهم شددواعلى أنفسهم فشددالله علهم) روامان حرر وان أبي مأغمن طرق لكن بلفظ لواخذواأدني بقرة كذافي الدرر المنثورة وفهاأ يضار وأبة البرار عن أبى هربرة مرفوعاعن النبى صدلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمان بنى اسرائيل لوأخذوا أدنى بفرة لجزاهم ذلك أولأجزأت عنهم وفى وأيه ابن أبى حاتم يز بادة لكهم شدّدوا فشسدّد الله عليهم ويروا به ان حر برعن فتسادة قال ذكر لناأ ب النبي مسيلي الله عليه وعلى آ له وأصحبابه وسسلم كان يقول اغيا أمر القوم بأدنى بقرة لكنهم لم أشذُدوا على أنفسهم شدد الله عليه سم والذي نفس محد سده لولم يستثنوا ماجنتاهم فاندفع مامتراءىأن الحصرلاري قول العدارة حجمة على أنه لاريبة في قيام الاحتميال فكفي السيندفافهم (ولقوله) تعالى (وما كادوآيف علون) فانهذم على عدم الامتثال ولو كان غير مبين من قبل فلاوجوب فلأذم وقيل يقول المصم المرادما كأدوا بفعاون بعد دالسان والطسع السلم بيرعنيه كيف وقد كأنوا امتنعواعن الامتثال من قبسل ميث قالوا أتتخذناهروا حتىأ كدرسول اللهموسي علمه وعلى نبيناوآ أه وأحمامه الصلاة والسسلام وقال أعوذ مالله أن أكون من ألجاهلين ثمانه لو كان الامر كاذعوا ان البقرة كانت متعينة من قيل غرير لزم تأحير البيان عن وقت الحاجة فانه كان العرفة القاتل وفصل الحصومة فافهم المنكرون (قالواأولا التأخسر مخل الفهم للعهل المراد) والمحهول لا يؤتى به فلا يحوز (قلنالا تكليف قبل البيان) فلاشتناعة في الاخلال بالفهم (وثانيا انه) أي اللطاب بالمحمل قبل البيان (كاللطاب بالمهمل) الذي لم وضع

قال من حوارى أاف فأعة تنها فامتثل أوعصى كان ماذكر ناممن سقوط الاعتراس وتوجهه حاريا بل نعارة طع اأنه لو وردمن صادق عرف صدقه بالعجسرة ولم بعش الاساعة من نهاد وقال في تلك الساعسة من سرق و قطعوه ومن زنى فاضر بوه والعسلاة واحسة على كل عاقل بالغ وكذلك الزكاة ومن قتل مسلما فعلسه القصاص ومن كان له ولد فعلمه المنف بة ومات عقب هي الكلام ولم نعرف له عادة ولا أدرك من أحواله قر سة ولا صدر منه سوى هدنه الألفاظ اشارة ورمن اولا ظهر فى وحهه حاله لكنا عدم الكلام ولم نعرف العسل ما ولوقد واقر سنة في ما سنة بن هذه الخلفاظ ونقدها ولا يقال حام الفاظ مشتركة محملة ومات قال اعلام المات وان قدروا قر سنة في نطق وصورة حركته عند كلامه فلمقدر أمور الامناسسة فها كروف المعم فاذا قال من قال الكم ألف فقولوا حيم وأمثاله مناسسة بن هذه الحنايات والعقو بات فنقدر أمور الامناسسة فها كروف المعم فاذا قال من قال الكم ألف فقولوا حيم وأمثاله في كون حميد ذات مناونا لهم والزيادة وانقد را في منه وسوية بين أقل الحم والزيادة وانقد القرائن المحملة الماله المرات عبر دا الفط والمناه والزيادة وانقد القرائد المحملة الماله والمناه والناه والقرائن المحملة والمناه القرائد المحملة والمعملة والمحملة والمناه المحملة والماله والزيادة والقرائد المناه والمناه والمناه القرائن المحملة والمناه والماله والمن والناه والمناه والمناه

لمعنى (فعدم الافهام) أولا (مُنين المرام) بعددال (قلنا) لانسلم أنه كالخطاب بالمهمل بل (فرق) بينهسما (فأنه) أي الخطابُ مالحمل (يفيدأن المرادأ حدهما) فيفيدمعرفة الحكم اجمالا (فيعزم) على فعله ويصدق به (بخلاف المهمل) فأنه لاينسد شما ، (فرع \* قيل) ف المختصر وكتب الشافعية (اذاجازتا خير بيان المجمل فوازتا خيراسماع المخصص) الذي هومن سان التغير (أولى لأن عدم اسماعه أسهل من عدم السان) أى عدم وحوده وفي التأخير العدم وفي عدم الاسماع الوجود قيل مهذااندفع ماف التحرير من منع الأولوية مستندانات العامق هذه الصورة أريده معنى غيرمذ كوربعد فهومعدوم الأ فيارادة المتكلم فهوكالمحمل وشددعله بأنهم يفرق بنء مم المخصص وعدم اسماعه ومقصود التحرير أنه اذالي سمع الخياطب فوحوده كعلمه وان الجهالة بالمرادياق عنده وكانت هي المانعة وهي على السواء (وهوليس يحق لان العام ليس بجمل) بل طاهر في المعنى الوضعي (فقديمل به) أو يصدق (وهوغيرمراد) على هذا الفرض وهو يحقهل وتليس (بخلاف المحمل فاله لاعدد ورفيه) عند تأخير البيان (فتدبر) وقدمر عالامن يدعليه واستدل ف كتب الشافعية بأن سدة النساء فاطمة الزهراماذن معت بقوله تعالى بوصكم الله في أولاد كم الى الآخر ولم تسمع المخصص وهوقوله صلى الله علمه وعلى أله وأصح الهوسلم لانورث مائر كاءصدقة قلنالوسلمأنه يخصص فلس فيه تأخيرالا سماع عن المكلفين كلهم والكلام فيه فأنالا نقول وحوب اسماعه كل أحد كيف ولا يوب تبليغ الحكم الى كل أحد بل التبليغ الى البعض فاسماعه المخصص كاف واله بين الحكم والمرادعنده فسل النقل عند غيره وقد يحوزاً يضاانها معت فنسيت فتدبر ﴿ مسئلة ﴿ لا قطع ) في الحكم الثابت من المجمل (مع نَلْمُنَهُ السان خلافالاً كَثرالمُنفَة اذابين المجمسل القطعي النبوت) كالمُكَابِ والخبر المتواتّر (بخبر واحد) قطعي الدلالة قُال مطلع الأسرار الالهمة والدى قدس سره الالشرذمة كصاحب المران والشيخ ان الهمام وأنكر صاحب الكشف انكارا بلغا واستدل عاأشار السه المصنف بقوله (لنا)أن الحكم الثابت منه لازم بقطعي هوالكتاب مثلا وظني هواليان و (اللازم من الفطع والفلن انماه وألظن فالحكم النابث مظمون وغأية مايقال من قبلههم ان البيان انما يفيد تبادراً حدالمعنيين فالهاتما بفيد مرفة سعيني اللفظ وتبادر المعنى من قطعي النبوت وحسالقيلع البتة وذلك لأن احتمال عدم ارادة هسذا المعتى من اللفظ الذى تسن وسعه واستعماله بالمسناحتمال على خلاف المتبادر وهواحتمال لا يعدّعرفا والمعة فلا يضر القطع بالمعنى الأعم وهدا رمينه كمايقال النص قطعي مع احتماله التأويل وعلى هذا فلانسلم أن هذا الحكم لازم من القطعي والطني يمعني الهمامقد متاه بلمن القطعي المتبادرمنه هو واعباالغلن فسبب التبادر وان أريد أن الظني له دخيل مافى الاوادة فلانسل أنه يضد الظن وهذا يخلاف الغلاهر المصروف نفلني فان همذا السرف لانوجب تبادرالمصروف السه بل انما يفهم علاحظة القرنسة فاذا كانت القر مقمظنونة عتملة ففهم المعنى أيضا عتمل فتأمل فانهموضع تأمل القاطعون (قالوا خبرالوا حد وحسالفلن قطعا) لانه قد أجمع عليسه اجماعا قاطعا (والفلن مرج قطعا) لانه ضد النسارى واذا ثبت الترجيم قطعا (فبطل المساواة قطعا) وهو ظاهر (وارتفع المانع) عن القطع وهوالاجمال (قطعا وقد فرض المقتضى القطع قطعا) لأنه الكتاب أوالجر المتواتر فلزم المسكمة قطعا وقلنا)هذا (منقوض بمعرفة المرادمن المشسترك عالرأى)غيرا الديهو يفيد الطن قطعا) فان مقدمات الدليل

قال من دخل دارى فأعطه فعسس أن يقال ولو كان كافر افاسة افر عايقول نم و رعاية ولى لاف اوعم اللفظ فلم حسس الاستفهام قلنالا يحسن أن يقال وان كان طويلا أو أبيض أو يعترف اوما جرى محراء واغا حسن السؤال عن الفاست لانه يفهم من الاعطاء الاكرام و يعلم من عاد ثه أنه لا يكرم الفاست أوعم من عادة الناس ذلك فتوهم أنه يقتدى بالناس في فلتوهم هذه القرين بنت المخصصة حسن منه السؤال ولذلك لم يحسس في ما أراف المناس القرين الفاست وعاتبه السيد فله أن يقرف المن تنى باعطاء كل داخل وهذا قد دخل فيقول السيد كان ينه في أن أنه وفي يعقل أن ها أن كرام والفاست لا يكرم في من وعلى السؤال في من وعلى المناف الدليل في من وما ومن وحث وأى وقت وأى شخص ونظار و وجوري أيضاف النكرة في النه وهوالنوع كقوله ما وأيت أحدام ل قولة تعلى ما تركل الله على بشرمن شي وكذلك في قوله من واجوع وأجهون بل هو أنله و وهوالنوع كقوله ما وأيت أحدام ل قولة تعلى ما تركل الله على بشرمن شي وكذلك في قوله من كل وجوع وأجهون بل هو أنله و وهوالنوع كقوله ما وأيت أحدام ل قولة تعلى ما تركل الله على بشرمن شي وكذلك في قوله من كل وجوع وأجهون بل هو أنله و وهوالنوع كقوله ما وأيت أحدام ل قولة تعلى ما أنزل الله على بشرمن شي وكذلك في قوله من كل وجوع وأجهون بل هو أنله و وهوالنوع كقوله ما وأيت أحدام ل قولة تعلى ما أنزل الله على بشرمن شي وكذلك في قوله من كل وجوع وأجهون بل هو أنله و وهوالنوع كقوله ما وأيت أحدام كل و تعلى المراكلة على بشرمن شي وكذلك في قوله ما وأيت وأي وقوله ما وقولة وقوله ما وقوله وقوله ما وقوله ما وقوله ما وقوله ما وقوله ما وقوله وق

جارية في (أقول الحل) المليلهم (أنالانسلم أن الظن مرح قطعابل) اعار جر (ملنا) فلم رتفع المانع قطعا (ان قيل لوكان) الظن مرجا (طنالجازاجتماع الظن مع المساواة وهما) لأن مقابل الظن حائر وهما فلزم اجتماع النسد ن وهسما (مع أن امكان اجتماع الضدين عبال عقلا قلت اللازم) من ترجيم الظن طنا (صدق قولنا الظن ليس عرج وهما) لانه مقابله (وصدقه محوزاتنفاء الطن وهما) لان السالمة قد تصدق مانتفاء الموضوع وهد االانتفاء (ساءعلى أن الخبر من الآحاد) فيعوز نسمان الراوى فيعوزار تفاعه من المن (والسر) فسه أن قولنا الظن مر عقطعام شروطة عامة فان معناه مر عزمادام طناوقولنا الفلن لبس عرب ممكنة عامة و (أن الموجية المشروطة لاتناف السالية المكنة فيحوز الاجتماع بنهما) أي بن ها تبن القضية ن (فلا بلزم الاجتماع بين الظن والمساواة فتفكر) فان فسه كالاماطاهر افات الوصف في ها تين المنش عن الذات فقولنا الظن مرج قطعاضر ورية معناه مرجع مادام موجوداولا شلت في التنافي بن الضرورية والمكنة وان قلت مقصوده ان قولنا المظنون واج قطعامشر وطةعامة والمظنون لسروا جاوهما مكنة عامة قلت لانتفع فان المستدل لم يأخه فعافى الدليل واعاأخذ ترجيع الظن فلايضره وزعايو حه بأن الضر ورة فيسه مقيدة رمان الوحود فان معناه الظن مرجم مادام موحوداوام كانعدم الترجيم حال العدم فالمراد مالتسر وطة المشروطة بقد الوحود وبالمكنة المكنة بهذا النعومن الامكان كذا قرر مطلع الأسرار الالهية والدى قسدس سره العربر مقرر الدليل بأن الظل مرج قطعامادام موجودا فارتفع المانع في عال وحوده فارم القطعة مال وحودمفتم المطاوب لان الدعوى القطعمة بعد تبسن اللبر ولا يحوز في تلك الحال عدم الترجيم ولو وهدما فاله نحو براجماع الصدين مقروا لجواب أزافادة الحرالطن قطعامنوع فاله يحوزار تفاع المسيرس البين ليكونه طنى الشوت فيرتفع الفلن المفاديه فلاير ج هذا الظن قطعاوه فدا لأن نفس وجوده وان كان مقطوعالانه يعلى الوحد أن لكنه عكن زواله روال اللسر فلا يكون مقطوعاً بقاؤه فلا يفيد القطع بالترجيم وأمانفس وجودالظن من غيرالقطع فلا بفيدأ سلاهذا ولا يفلهراهدا وحداوجه فان افادة الخبرالفان عما أجع علسه كاسمى انشاءالله تعالى ومنع المقدمة الاجماعة لا يحوز فبعد ملاحظة هدا الاجماع الاعكن منع افاحة الخبر الظن وبعد التنزل المستدل أن يقول الخبر مفيد الظن مادام الخبر باقيا قطعاوهو مرج قطعا وارتفع المانع حسين وحودا للبرقطعافلن مالفطع مالحكم في تلك الحال قطعاوهوا اطلوب فانهم لايدعون القطع بعد طهور عدم وحود السان وكذب الخبرفتدر فاذن الحق في الحواب ما أفاده هو قدس سرمين منع ارتفاع المانع وان المان من القطع الاجمال وحواذالطرف المقابل مرحوحاوههنا واناد تفسع المانع الاول لكن قام الشانى مقامه فان الظن مااشي توجب يحور الطسرف المقبابل مرجوحاهذا ثملهه مأن يقرر وايان الحبرمفيسدالظن بالوضع والاستعمال قطعاوهذا الظن يوحب التبادر قطعاو تبادر المرادمن القطعي وافع للمانع قطعالو حودالمفتضى وبالحسلة انهد أألظن موحب للتمادر وهو يوحب القطع وكيف لايوحب التسادروانه مي علم أن السلاة في الشرع ماهو ولو بخسر الواحدوالر باماهو بتسارع الذهن عند ماع الله فلمن الم معناهما الشرعى وانكاره مكائرة وليس هف االا كاداأ خبرا لحليل أوالاصمعي أن لفظاوضع في لغة العرب لهذا المعنى ينسار عالدهن عسدالسماع المدالبتة وهذا أولى منه فان هذا الظن قوى معاضد بالاجاع وهذا هوالذي رم فى الاستدلال المنهور بان

المثالث وكذلك في الذوع الرابع وهي صبغ الجوع كالف قراء والمساكين وهذا أيضا حارف في فاله اذا قال لعبده أعط الفقراء واقتل المشركين واقتصر على هذا وانتفت القرائن جرى حكم الطاعة والعصان وتوجه الاعتراض وسقوطه كاسسق وهو حارف كل جمع الافي بعض الجوع المنب التقليل كا وردعلى وزن الأفعال كالأثواب والأفعلة كالارغفة والأفعل كالأكب والف على حمد المتقليل والمنابعة والمنابعة وقد قال المنابعة وقد قال المنابعة وقد المنابعة والمنابعة والمنابع

الحكم بعدة بيين الجبر مضاف الى القطعى فيكون مقطوعا يعنى أن الحكم بعد تبيين الخبريسة فادمنه لاحل التبادر فيفيد القطع لأن المراديه المعنى الأعم وهو الذى لا يحتمل المفابل احتمالا ناشئاءن دليل وبعد التبادر فاحتمال عدم الارادة كاحتمال التأويل في النص فلا اعتداد به وهذا بخلاف ترجيح أحدم عنى المشترك بالرأى فانه لا يوجب التبادر فتأمل فيه فانه موضع تأمل

## ﴿ بابق النسخ ).

الذى هو سان التبديل واعماأ فرده كنرة مسائله ومباحثه (وهولغة الازالة والنقل) الظاهر منه الاشتراك وقسل حقيقة في الاول عجاز في الثاني وقيل بالعكس وقيل بالنواطئ (ومنه المناسخة) لنقل السهام المور وثة من وارث الميت الى وارثه (والتناسخ) انتقال الروح من مدن الى آخر وقبل لا يتعلق بهدا. الحلاف غرض وقسل فائدته اذاوقع في كلام الشارع على أبهه ما يحمل. (و) هو (اصطلاحافقىل رفع الشارع الحكم الشرعي) زادان الحاحب بدليل شرعي متأخراً خرج سالاً ول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثانى نحوصل الى آحرالشهرولا حاجةاليه لان الأول انتفاء لعدم القابلية والثاني انتفاء بالغاية كذافي الحاشية وقديقال ألوحوب على المنكاف ثابت المتسة وقدارتفع بالموت فطعاولا يرتفع الابرفع الشارع بالنسر ورة فسلا مدمن قسيد يخرجه وأينساالقيودلاطهارماخر جءنسه (فيخرج رفع المباح الأصل) لوتحقق (فأنه ليس بخطاب) أى بسبب خطاب متعلق به حتى يتعقق مم مرعى (و) يخرج (كل تخصيص لانه دفع) للحكم من الاستداء لارفع بعد التحقق فأن قلت لايصد ق التعريف على نسخ التلاوة فأنه لارتفع الحكميه قال (ونسخ التلاوة راجع الى) نسخ (أحكامها) من جواز الصلاة بهاوعدم مس المحدث والحائض والجنب وقراءتهم ماوكون التلاوة سبب الثواب عظيم وحفظه موجيالفضل حسب الى غيرذاك (وأورد المكم قدم) عند كر فلا يتصور رفعه لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه على مأبين في غيرهذا الفن واذا لم يصحرار تفاعه فلا يصدق على نسخه الدرفعيه فالتعريف تعريف بالمبان (والحواب) ليس المراد بالرفع رفع الخطاب القديم من الواقع بل (المراد وفع التعلق) أى تعلق الحكم والخطاب المكلف تنحيرا بحيث يصير مكاف المافعل (الدى أولاه) أى لولا الرفع (لبقي) واستمر فافهم (وقسل) ونسب الى الفقهاء (هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم) ولا حاجبة الى زيادة قيد التراخي أدلالة الانتهاء عليه وقال امام الحسرمين اللفظ الدال على طهو وانتفاء شرط دوام الحكم الأول وقال الامام حبة الأسلام قدس سره الخطاب الدال على ارتفاع الحكم النابت الخطاب الاول على وجه لولاء كان نابتامع تراخسه والقيد الأخسر لجرد الايضاح والبيان لا للاخواج فان قلت مغرج عنه قول الراوى نسم حكم كذا اذليس نصا وكذا بخرج النسعل قال (وقول الراوى نسم حسكم كذاليس منص ولادال بالذات بل) هو (دليله) فلابأس بخروجه (كفعله صلى الله علم موعلي آله وأصعابه وسلم) فانه ليس نصادالا على الانتهاء بالذات بل هو كاشف عند بقرينة أن فعل الرسول مع تقرير الله تعدالى عليه لا يكون من غيروسي (وأورد النص دليل النسم ) لاعينه فلا يصدق عليه فهو تعريف المباين (والحواب) آنالانسلم الهدليل النسم بل عينه فاله (كاأن الحكم ليس الاافعة لتذكذ الأانسية ليس الالاتف عل عرفافتأمل اشارة الحاله لايصح الاشتقاق حينتذالا أن يلتزم أن ههناا صطلاحين

والرحسل فيشيه أن يكون للواحد والألف واللام فيه للنعريف فقط وقد لهسم الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسيعير و يحتمس أن يقال هود ليسل على الاستفراق فالعلوقال لا يقتل المسسلم بالكافر ولا يقتل الرحسل بالمرأة في سم ذلك في المسم فالع لوقد رحست لامناسية فلا يخلوعن الدلالة على الجنس

## ﴿ القول في العوم اذاخص هل بصير عجازا في الباقى وهل بيق حسة وهما نظران ﴾.

أماصر ورته مجازافة داختلفوافسه على أربعة مذاهب فقال قوم يسقى حقيقسة لانه كان متناولا لمرابق حقيقة فروج عيره عندلا يؤثر وقال قوم بضرم على المرافق عندلا يؤثر وقال قوم بضر مجازا لأنه وضع العموم فاذا أربد به غير ماوضع له بالقرينة كان مجازا واذا قال المرافز بالمحسنى ولا يكنى تناوله مع غيره لأنه لا خلاف اله لوردالى مادون أقل المحسن والا تتحار عالى المرافز بدا خاصة كان مجازاوان كان هود اخلاف وقال قوم هو حقيقة في تناوله مجازي الاقتصار عليه وهذا في المدون اله وردالي

كذافى الحاشية تمانهذا الجواب انمايهم فالكلام النفسى واطلاق النص عليه يسدوأ بمدمنه اطلاق اللفظ ويأبى عنه توصيفه بالدال فانه المدلول على ما وقع على ألسنة المناخرين الاأن بلترم اطلاق النسع على اللفظ أيضا كايشد عره قوله عرفا فتدبر (غهدذا التمريف مني على أن الحكم) الاول (مؤفت) يوقت ظهرفه الحكم الثاني (فعلم تعمال فلاس هناك وفعربل انماهو بيان الأمد) الذى وقت به وهذا بخلاف التعريف الاول فاله منى على أنه غسير مؤقت بل مطلق ارتضع بالنسيخ فسن المعرف من خلاف (قال ان الحاجب الحلاف لفظى لان حراد نابالرفع زوال التعلق المطنون استمرار عقبل) ورود (إلناسمة)وهو المرادمانتهاء أمدالح كم وليس القرار السه لان قدم الحسكم بأبى الرفع دون الانهاء لان الانتهاء ليس الاعسدم وحودش وعسد الأمد وهوالرفع ويأبى عنه القدم فاذن ليس النسيخ الاانتهاء الحكم الى أمدمه من وهوار تفاع التعلق المطنون بقاؤه (فيول) النسيخ (الىالتخصيص) أى يكون فى الازمار مشله فى الافراد (والحقائه) خلاف (معنوى وتحقيقه أن الحطاب) المطلق النازل (في عله تعالى هل كان متناولاللككل)أى كان مقد اللدوام (فكان النسيخ رفعا) لهذا الحكم المقد الدوام ولايلزم التكاذب لان الانشاء لا يحتمل الكذب واعمار فع الثاني الاول (أو) كان الخطاب في علم تعمال (مخسسا المعض) من الأزمنة وهوالزمان الذي وردف مالنسخ لكن لم ينزل التقسد عند نزول المنسوخ (فكان) النسخ (بيانا) لهذا الامدالمقسدية الحسكم عند دالله تعالى فالمعرف بالرفع ذهب الى الأول و بيان الأحد الى الثانى (والاول) أى كون المنسوخ مر تفعا الناسيخ لولاه ليق (كالفتل عند المعترلة) فانهم يقولون المفتول كا نسساته قددار تفع بالقنل لولا القتل لبق حيا (والشاف) أي كون حكم المنسوخ مقد اوالناسخ سان القيد (كالقتل عندنا) معشراهل السنة والجياعة فان المقتول مت السله عند ناراداماء الاحسل لايستأخر ولايستقدم والقتل انماهوعلامة مجيءالاسل ولولاالقتل لمات لمجيء أجله (أقول يؤيد الثاني أن التشريع للضرورة كتزويج الاخت)فشريعـــة آدمعليه السلامالي في حعليه السلام فانه لم يكن اذُذاكُ دَــا غير الاخوات (اغيا يصح بقدرها فلا يتعلق بالكل) وفعه اله لا تأبيد اذمن الحائر ال يكون ابتداء شرع الحكم الهذه الضرورات الكن يكون تشريعا كيفواله قديق الى زمان و حعليه السلام مع اله قد تكثر النساء في المين غير الاخوات وأيضاأن بكون شرع ماشرع المضر ورةمؤ بداارادة أن ينسخه عندانتفاء الضر ورة فتدر (ويؤيد الأول أن النهى للدوام فيوجب التملق مسترا) فليس تسخه الارفعيه (فتسدير) قال مطلع الاسرار الالهية والدى قدس سره الاصفي ليسجعل التراع معنويا على هذا الوجه صحيما ولاضر ورمملته السه أيضافاله ليس بين الفريقين نزاع أصلا وكيف يصيع هذاه اله يلزم على كل أن يعكموا على الله تعالى بأمرام بهسد اليه الدليل ولاحكم به البديهة أيضا ولس كل الاحكام مؤقت افي علم الله تعالى عند أحدولا الكل مؤ بداعند أحد فلايصم فلايتمكن أحدمن احدى الدعو يسمطلفا وأيضافا ثلوبيان الأمدحوز وانسع المؤقت قبل محى وقته ولايمكن هدذا الاادا كان دفعابل الحقان الحكم سواء كأن مقيدا بقيد التأبيدة م مطلقا عنده أم مقيدا يوقت لم ينزل التقسديه أونزل له عر عندالله تعالى الى أحل معين مقدر البتة والله سعانه يعلم هذا الاحل فاذا حاءذلك الاحل أنزل حكم أخر وارتفع المكم الاول من البين فالمسكم مست ماحسله ماماته الله سجعانه وطهو والاماتة ليس الابم سذا الرفع فن نظر الى الاول عرف مانتهاء أمدالمسكم الواحد كان مجازاه طلقا لانه تعسر عن وضعه في الدلالة فالسارق مهسما صارعارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع واستعمل لا على الوحه الذي وضعة العرب وقد اختار القاضي في التفريع على مذهب أرباب المهوم أنه صار مجازا لكن قال انحا يصير مجازا اذا أخرج منه المعضد ليل منفصل من عقل أونقل أماما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يحقله مجازا بل يصير الكلام سبب الزيادة المتصابة للاما آخر موضوعالشي آخر فالمازيد الواو والنون في قولنامسام فتقول مسلون فيدل على أمن والدولا نحمله مجازا ونزيد الألف والام على قولنار بعل فتقول الرحل في الأرب وضعيفة والدولا نحمله على المن مرقدون النصاب أخرى مهذا الكلام موضوعالله لا المحلمة فقوله تعالى فلمث في ما أف سنة الاخسين عاما دل على تسمائة وخسين كان شعوع هذا الكلام موضوعالله لا أن العرب وضعت عن تسميلة وخسين عمارتين احداهما الفسسنة الاخسين وتسميانة وخسين والأخرى تسميانة وخسين وتسميانة وخسين وتسميانة وخسين وتسميانة وخسون و عكن أن يقال ما صارعه ارتيالوضع عن هذا القدر بل يقي الألف الالف والحسون الخمسين والأخرى تسميانة وخسون و عكن أن يقال ما صارعه ارتيالوضع عن هذا القدر بل يقي الألف الالف والحدون الخمسين

درعند الله تعيالي ومن نظر الى الثاني عرفه برفعه وقول الامام فخرالاسلام رضى الله تعالى عنه وهوفي حق صاحب الشرع بان محض لمدة الحسكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى الاانه أطلق وصارطاهم والمقاء في حق البشرف كان تسدمالا فحقنا بيانا يحضا فيحق صاحب الشرع شادى على ماذكرنا وقال في السديع واذا كان في السيخ حهتان صح التعسريف بكل واحدمنهماوهذاأ يشار شدك الى مأفلنا ولانظن أنه يلزمهن كلامهد أالحيرالامام تعدد الحق فانه بالنظر الى صاحب الشرعشي وبالنظر المناشي مع الهمنهي عند بالان الحق واحد وهوا الكم المنسوخ في زمانه والناسير في زمانه ولا تعدد أصلا بل اغمانقول و رودالناسخ بيان لاحل الحمكم النسوخ فاله مقدر في على الله تعالى واما تقمه و مارزال الناميز فهسذه الاماثة ذات جهتين بيان الأحل ورفعه ما تزال الناسيخ ولاشائية فسه لتعدد الحق أصلا فافههم وتشكر وعرفه صاحب البديع ههنا بانتهاء مكمشرى مطاقء رالتأب دوالتوقيت بنص متأخرعن مورده واعتبار قيد الاطلاق عن التأبيد لان تسيخ المقدرية لأيحوز عنده والاطملاقءن التوقيت لأن ارتفاع الحكمار تفاع الوقت لايسمي تسخافالم راديه لتوقيت بوقت أرتفم فسه الحمكم لامطلق التوقمت فان أسفخ المؤقّت قب ل مجيء الوقت مأكز بالأجماع واحسترز بالنص عن الاجماع والقياس فانهم الايكونان ناسخين وبالنأخ برعن التخصيص ولا يخفى على المتأمل أن القيود الاظهار والتسن ولاحاحة الم اللاخراج واستسله به أجمع أهل الشرائع) من المسلمن والنصارى (على حوازه عقلاً) أى العقل يحوَّزه ولا يحيله (خلافالا بهود الاالفيسوية)وهم أصحاب أبي عيسى الاصفهاني وهم اعترفوا بنيوة سيدالعالم صياوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسيلم لكن الى العرب فقط وهم منوا معمل لاالحالا م كافة وهمذامن عامة حاقتهم لان بعسدا عتراف النموة ولوالي جماعة لزم اعتراف مسدقه صسلي الله علمه وعلى آ أه وأصحابه وسلم وامتناع الكذب علمه كاهوشان الرسالة وقد تواتر عسه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دعوى النموة الى الخلق كافسة فوحب الصدق فيه (فالشموتية) منعوه (عقلا والعتابية سمعا و) أجمع أهل الشرائع (على وقوعه سمعاخلا فالأي مسلم) الجاحظ من شياطين المعتزلة والاظهرف العبارة أجمع أهل الشرائع على وقوعه خلافاللمود فالشمعونية الخ (وهولايسيم من مسلم) أي ممن يدعى اسلامه (الابتأويل) وقد أول بأنه لا ينكّر حقيقة النسيخ لكن يتحاشى عن اللاقهدنا اللفظ ويسمه تخصصا فان تخصص الأزمان كغصص الافراد وقبل النسخ عند والابطال ويسكره ويدل عليه استدلاله وقيل بنكره في شريعة واحده فقط وقيل في القرآن فقط (لنالا يلزم منه محال الداته لان المصلحة تختلف ماختلاف الأوقات) فَكُون في وقت في الفعل مصلحة فيعب وفي آخر مضرة فيعرم وهذا (كشرب الدواء) فان شرب دواء واحد ينفع فوقت فيأمر به الطبيب و يضرف آخر فينهي عنه (والشرع للادمان كالطب الأبدان) في امانة المنافع والمضار (وأما الوقوع) أى وقوع النسيخ (وفي التوراة أمراً دم مطلقا) من غير تقسيد بغاية (بترو بج بناته من بنيد م) في التيسير دوى الطبراني عن ابن مسعودوان عياس كان لا بولد لآدم غلام الاولدت مع مارية فكان مزوج توامة هداللا مروتوامة الآخر لهذا (وقد حرم) ذلك فالشرائع التي بعدها (بالاتفاق) بينناوبينكم أيهاالم ودوهـ ذاهوالنسخ (وقال) الله تعالى (لنوح) عندا الحروجمن الفلك كافي السفر الاول من التوراة (حعلت كل دابة حية مأ كلا لكواذر يتذ) وأطلقت ذلك كنيات العشب ماخلا الدم فلا والالله فع بعد الاثبات ونعن بعلم الحساب عرفنا أن هذا العددوه الدورة القاورة عنا المساب فلانقول المجموع مارعارة موضوعة عن هذا العددوه الدورة الدورة حتى لا كريادة الالف واللام والداء والنون على المسلم فان تلك الزيادة لا معنى لها بفيرا الفظ الاول فان قسل لوقال الله تعالى اقتلوا المشركين قفال الرسول متعالا في الذيد فه المسركين عبر المشافرة المشركين عبرالم المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع الم

تأكلوه (مُحرمه اكثيرعلي اسان موسى) علمه وعلى بدناوعلي آله وأصماله المسلاة والسلام كافى السفر الثالث من التوراة فازم القول بالنسخ واعلم أن الدليل القاطم على ثوت النسخ وجوازه الدلائل الدالة على نبوة محد صلى الله عليه وآله وأصعابه وسيامن المعيزات الباهرة والآنات الساطعة المقوله نقلامتواترا يحث لابتوحه المشهة أهل التلسر ولأسطفئ نورها باطفاء أحدمن الجق المكابرين ثمانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ادعى انتساخ الشرائع السابقة بشريعته المشرقة شروق الشمس على نصف المار فالقول وقوع النسخ حق لايد حضه شبه أهل التابيس والتدليس والمسنف انما ذكراطي الثوراتية اطهارا لغياية حماقتم مراحترائهم على تكذيب ماسلوه كتاماميرلا من عندالله سعاء هدا (واستدل بصريم ألسبت) في شريعة موسى عليه السلام أي تحريم الاصطباد وقتل الحيوانات ولو يحق فيه (بعداما مته مطلقا) عن غاية (فشر بعدة الراهم) عليه وعلى بسناوعلى آله وأصحاء الصلاة والسلام (و) استدل (بعريم جمع الاختين) ف شريعة موسى عليه السلام و بعدهامن الشرائع (بعد الاباحدفي شريعة بعقوب) عليه السلام أى شريعة أراهم التي هو علماوانعان عندهم (بومالولاد، وقيل فالناسن) عندهم (بومالولاد، وقيل فالناسن) في شريعةموسى (بعد الاياحة)في شريعة الراهيم علمهم السلام وعلى نبساو على آله وأسماله (واللواب أن هذه الامورلم بتعلق بهاخطاب في شريعة) بله في التحريم والوجوب كانت ساحة الاصل (ورفع ماح الاصل السيندي واعلم أن أكثر الحنفية) ومنهم الشيخ أبوالحسن الكرخي (جعلوارفع الاباحة الاصلمة نسخالأن الحلق فيتركوا مدى في وقت) من الاوقات كافال الله تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى ولم عض وقت الاوفيه شريعة نذر وادا كان فلايد أن يكون الابامات المات شرعة واردة في شرائع هؤلاء الندر واعدم أن الشيخ الامام فو الاسلام استدل على بطلان القول بالاماحة الاصلمة بهذه الكريمة تقريره أن الانسان لم يترك في حين من الآحيان سدى بل هوم كلف بشريعة ني من الانسا فلانسك أن الانساء منهاما كانعلى الوحوب ومنهاعلى التحريم وهكذا فالقول بالاباحية مطلقا بالمل الاععنى عدم المؤاخسة والاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذرا وقديناه فى الاحكام فهذا يؤيدان رفع الاماحة الاصلة ليس نسخا واما استدلاله بهذا على الاناحة فعسيرتام وغسيرمطابق فافهم (ولوفيل تلك الاماحات لما تقررت في تلك الشرائم) وعلت الامه بهامن غيرنكيرمن الندرلها (صارت يحكم التقر برمن أحكامها) أى أحكام تلك الشرائع (فيكون رفعها رفع حكم شرعى) وهوالنس (لم سعد) بل هوالصواب كيف وفسد جمع معقو ببن الاختين وفعسل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان فهد ه الحيم عدمن غسرمس شبه أولى التليس الشمعونسة (قالواأولاان كان) النسيخ ( للكمة ظهرت) للناسيخ (الآن) ولم تكن ظاهرة من قسل (فيداء) أى فالنسخ بداءوجهل بعواف الامور (والا) بكن للكمة ظهرت (فعيث) أى فهوعت من غيرة ألدة (قلنا المصلمة قد تتعدد بتعدد الاحوال) والحاكم كان يعلم في الأزل أن المصلحة تتعدد (فان الكلام في اليس محسن ولا قبير لدانه) وأماماهو حسن الذاته أوقيم كذلك فلايقيل النسيخ عندنا أيضا (فلابداء) فأن أريد بالظهور الطهور الحياكم بعسد الجهل وفنختار اله لم يظهر الآن مل كان طاهراله من الازل ولا ملزم العث فالملازمة الشائسة عنوعة وان أريد به الوحود

غسيرمعينة فلاج تدى اليها ومن هولاء من قال أقل الجمع بهقى لا ه مستيقن واحنج الفائلون بكوله مخلامان السارق اذاخر ج منه هسارق ما والسارق من غيرا لحرز ومن يستخفى الذهقة وغيرذا لفيم يفهم المرادمنه على سبل الحصر وقد خرج الوضع من أيد ساولا قريسة منه الموسل و عصر فسق شملا والصحيح أنه بهنى حجه الااذا استنى منه مجهولا كالوقال اقتلوا المنسركين إلارحلا أمااذا استفر جمنه معلوم فانه سقى دليلا في الساقى ولأحله عسل المحمات ومامن عوم الاوقد تطرف المهاذ المعاد العمومات ومامن عوم الاوقد تطرف المهاف ولا مسقط الدلالة في الساق في لا يدل اللفظ على احراج ماخرج فافتقر الى دليل مخرج وقصوره عنه لا يدل على قصوره عن شاول الساق في في قال أعتق رقسة تم قال لا تعتق معمد ولا كافرة لم يخرجه كلامه الاول عن كوله مفهوما والرحوع في هدذا الى عادم اللعموم المحموم والدليل قائم المحموم والدليل قائم المحموم وفي المحموم وفي وكذال المقهم المحموم والمحموم وفي المحموم والدائم المحموم وفي السان ولاعكن المراحه المحموم المحموم والدين المحموم وفي المحموم وفي المحموم وفي السان ولاعكن المراحه والمحموم المحموم والدين كان محاز افي ومحموم وفي السان ولاعكن المراحه المحموم المحموم والمحموم والدين كان محاز المحموم وفي السان ولاعكن المراحه والمحموم المحموم والمحموم ولي والمحموم والمحم

في الفعل واتصافه به فلز وم المداء بمنوع كيف انه كان يعلم من الازل أنه تحدد مصلحة فسمه (على أن الأشاعرة) النابعين الشيخ أبي الحسسن الانسعري يختار ون الشق الثاني و (يتزمون عشا) فانههم لابر ون اشتمال أحكامه على المصالح لأن الله تعمالي يفعل مايشاءو يحكم ماتريد (و) قالوا (ثانيا) الحكم (الاول امامقيد بغاية) ينعدم الحكم بعده (فلانسخ انفاقا) ذان انتهاء الحكم بانتهاء الغاية لايسمى نسخا (أومؤ بدفلا برفع التناقض) فأن التأسيد يقتضي بقاء الحكم الى الابد والنسخ سافيه (ولزوم تعذر الاخمارية) أى مالنا سيدلكون المؤيد حمنند صالح اللنسيخ والارتفاع (وعدم الجزم بأبدية الصلاة والشريعة) وهوخلف عنسدكم (قلنا) المصريمنوع بل المسكم الأول (مطلق) عن الغاية وقد التأسد فلاينافي الانتساخ (ولوسلم) الحصر فنعتار أندمة مدرااتاً بسد (فقد مكون التأبيد قيد اللفعل الواحب لاللوجوب) فيكون الوجوب مطلقالكن الفيعل مؤيد (كافي صم كل رمضان فان حسع الرمضنات داخلة في هذا الخطاب ف كون كل رمضان يحكوما بالوحو ف في الحلة (واذامات انقطع الوحوب قطعا) والنارق بين الوجوب المتعلق بالفسعل المؤيدوا لوحوب المؤيد للفسعل ظاهر لاسترة فيه ر نظر طاهرة ان ماصل هذار حم الى ان الوحوب مطلق وات كان متعلقه مقد ا بالتأبيد هذار جمع الى منع الحصر بابداء احتمال الهمطلق فهو المنع الاول والسند السند (ولوسلم اله قيد الوجوب) والحكم مقيد بالتأبيد (وهو الحق) فاله الطاهر (كافي النهى) قانه يفيدالنابسد (فيمعوالله مايشاء ويثبت) مايشا فله أن يحكم في بدغم وهمه و يمعوه كيف (وكممن طاهسر مترك النص) قالحكم المؤرد وان كان ظاهرا في المقاءولكن الناسيخ نص في الارتفاع (والملازمات عنوعة فتدرر) فان النساسيغ وافع المسكم المؤرد ولا يلزمه بقاء الحسكم دائما فلاتناقض وأما الملازمة الثانسة فلآبه لأءلزم منه عسده صحة الاخدار مالتأ يسدمطلقا وانحا يلزم فهما نسخ وبطلان اللازم فسمنوع بلهوالمطاوب وأماا لحزم بالنسر يعة فساخبار المخسبر الصادق به والمبرلا يحتمل النسيخ لاسما ألل بر الذي هو خبر عما لا يتغير فالملازمة النالثة ممنوعة فافهم (و) قالوا (ثالثالو حاز) نسخ فعل (فلمافسل الوجود) له (فهوعدم أصلى) فلا يكون نسخالانه عدم طار (أو بعده فلا يتسور رفعه) والا كان تحصيل ألحاصل كإقال أعصاب المخت والاتفاق ان تأثيرالعلة حال الوحود تحصل الحاصل فلابتصور كذافى شرح الشرح وقال المصنف لان الفسعل عرض غير فار في معدم الحرف الواقع مذاته في الحتاج فيه الى وفع الرافع ولاعكن أن وحددال الحرف من أخرى حتى يكون عدمه مرفوعا م ذاالرفع كاقال (بلءسي أن لانو حدمثله) وعلى هذا يبكون الدلسل مخصوصا بالافعال الغسير القارة فتدبر (أومعه فيلزم اجتماع النفي والاثبات قلنا) شهر كاعماتدل على ان رفع الفعل الناسيخ لايسيرو فيحن نساعد كمعلمه و (المراد)من النسخ (زوال تعلق الحسكم) بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد الافراد (الذي كان مستمرا) لولا المزيل ( كانزون) هذَا التعلُّق (بالمُوتُ لاأن الفعل بُرتفعُ) بالنُّسْمَ فأين هذا من ذاك فان قلت لا يُصمِّرُ وال هـــذا التعلق فانه قبـــل الوَّجودُ كان

## ﴿ الماب الثانى في عمير ماعكن دعوى الهوم فيه عما الأعكن وفيه مسائل)

رمسئلة في اعاعكن دعوى العوم فيماذكره الشارع على سبل الاسداء أماماذكره في حواب السائل فاله سطر فان أنى بلفظ مستقل لوابتدا به كان عاما كاسئل عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماعطهور الا ينحسه شي الاماغير طعمه أولويه أوريحه وكاسئل عن ماء الحرفقال هوالطهور ماؤه الحل مستة وأما اذالم يكن مستقلا نظر فان لم يكن افغا السائل قوضأت عاء الحرفقال يكن مستقلا نظر فان الرمضان فقا أعتق رفسة فهد الاعوم له لا له خطاب مع شخص واحد وانحا شبت الحكم في حق غيره مدليل مستأنف من قياس اذاور دالتعد طلقياس أوتعلق بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على المحاعمة وذال نشرط أن يكون حال غيره مثل حاله في كلوصف مؤثر في الحكم حتى لا يفترقا الافي المدخل لهافى التفرقة من الطول والاون وأمثاله والذكورة والانونة كالطول واللون في بعض الاحكام كالعتق ولذلك فلنا حكمه في العدد السراية حكم في الأمة وفي ماب ولاية النكاح ليس كذلك اذعرف من في بعض الاحكام كالعتق ولذلك فلنا حكمه في العدد السراية حكم في الأمة وفي ماب ولاية النكاح ليس كذلك اذعرف من

معدوما بالعدم الاصلي فلايمكون بالرافعرو بعد الوحودلا يتصو رالعدم لرافع لانه تحصل الحاصل وحال الوجودا جتماع النقيضين فلت هداالمسنه شهة أصحاب المغت والاتفاق على ثموت حاحة الممكن الى تأثير الحاعل فالحواب أن الرفع العد الوجود حال العدم اللاحق الحاصل مذاار فع وهذا غير متنع فافهم (و) قالوا (رايما) الحكم الاول (ف علم الباري) تعالى (امامستمر) بأن تعلق علمه ميشوت الاستمرار والدوامله (فلاينسيخ والالزمالجهل) فان النسيخ يقتنبي وقوع عدم الحكم فالحكم الدوام كذب والعساميه حهل (أو. ؤفت) بأن تعلق العسام سقائه الى وقت معين (فلارفع) فاله برتفع يجبىء الوقت فلانسخ (قلنا) الحكم (مؤقت) لكن (الوقت الذي علم أنه ينسخه فسه وذلك موجب) للنسخ (لامانع)له لانه لولم ينسم فيه أبقي بعده وفيازم الجهل نعملو كان الحكم مؤة تالانتفي لجيء الوقت من غير رفع فتدبر ولوقرر الدليل بأن الحكم مؤبد فى عله بان تعلق العلم بالحكم المؤيد فلا يصر وفعه والالم يسق مؤيد افسارم الجهل أومؤفّ بأن تعلق بالحكم المغما يوقت فلا ينسمز لم يتوجه هذاالحواب وآلاالي الثاني ويحاب بالحواب الذي من من منع الحصر واختيار الاول وتحويزار تفاع المؤيد المعارم فتذكر (أقول والنَّأن تقول) في الجواب الحكم (مستمر قبل النسيخ) في علم الباري (وغيرمستمر بعده) ولا يلزم الجهل لان هذا انقلاب (وانقلاب العمام لانقلاب المعلوم لايلزممنه الحهل كافي الحوادث فأفهم أنه دقيق) فأنه سحانه بعمام الحوادث عال الوحود موحودة وحال العدم معدومة فننقل عله لانقلاب المعاوم وهذامني على ماذه الله بعض المتكامن أن صفة العام قدعية وتعلقاته حادثة ومتبدلة حسب تبدل المعاوم فنفسه وفسه بحث أماأ ولافلأن هذاالدي ماطل كنف ويلزمان لاتكون الحوادث معاوسة فى الازل وهو بداء وحهل كأيقوله شساطين الرافضة خذلهم الله تعالى وأما تانيا فلانه لوسدم هذا المني لكنهغسر واف فان تعلق العملم استمرارا لحكم و بالنسيزلم يستمر صارهمذا العلم حهلاالمتة وان لم يتعلق بالاستمرار عادالي الجواب الاول فافهم نعم لوقرر الدليل مالتقرير المذكور الاول سأبقا وقررا لجواب بأنه تعلق العلما لحيكم المقيد مالاستمرار ثماذاذال هذا الحكم بعلق بخالفه سبق الاسكال الاول الاأن يقال تعلق فى الازل بهذا الحكم وبقائه الى مدة كذا م وحود حكم مخالف لكن ينبوعنه العبارة فتدبر العتابية (قالوالونسخ شريعة موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (لبطل قوله وهومتواتر عنه عده مشر بعقمة بدة) وهـ ذالايدل على بطلان النسخ مطلقابل نسخ شر يعمموسي (قلنا) لانسل أنه ببطل بل محوز أن يكون هذا انشاء فتنتسم نشر وق شمس الحقيقة وهي شريعة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصعابه وأزواجه وسلم ولوسلمأنه خبرفيحو زأن يكون محازاعن طول المكث فلاسطل فان قلت ان فهماالتزام التحوز وهوخلاف الاصل قلت نع لكن ههناقددل القاطع من الدليل فانه قد تواتر عن موسى عليه السيلام الاخبار برسالة سيدالعالم صاوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأن قبلته تحول الى الكعبة فلامعنى لدوام شريعة موسى عليه السلام الابأحد النأو يلين فافهسم (بل) هو (مختلق) ومفترى (قيـــل اختلقه ان الراوندى) فان اليهود كانواقوما بهتاوكانوا يفـــتر ون عــلى الله و رسوله كذبا الشرع رك الالتفات الى الدكورة والانونة في العتى والرق ولم يعسر ف ذلك في النسكاح ولذلك نقول روى في العصيم أن أما بكر رضى الله علبه وسلم علم الله علبه وسلم غرج علبه السلام وهوفى أثناء المسلاة فهم بأن متحلف فأشار عليه المنع ووقف يحانبه واقتدى أبو بكر بالنبي عليه السلام واسترالناس على الاقتداء بأى بكررضى الله عنه وسلى الناس بعد المناس بعد المناس بعد المناس بعد المناس بعد المناس بعد السلام والمناس بعد المناس بالمناس بالمناس بعد المناس بعد المناس بالمناس بعد المناس بعد المناس بالمناس بالمناس بالمناس بعد المناس بالمناس بال

ويحرفون الكلمعن واضعه فلااعتماد في نقلهم والتواتر يمنوع اغماهو كايدعون تواثر قتل عيسي عليه السلام مع أنه شههلهم وكيف لا يكون مختلفا (ولوقاله) موسى علسه السيلام (اقضت العادة عجاجتهمه) سيد العالم صاوات الله علب وعلى آله وأصحابه وسلم كاحاحوا يسائر مزخوفاتهم ولووقعت المحاحة لنقلت لتوفر الدواعي على نقله فعملهانه مختلق قطعا (ومازعوا أن في النوراة عسكوا بالسبت مادامت السموات والارض) وهذا يفدأن لا ينسخ تعظيم السبت وقداد عيم نسخه وفدفوع بأنه لاتوار فى التوراة الكائنة الآن) في أيدبهم لأنه لم يكن أحمارهم الناقلون من زمن عيسى عليه السلام بالغين حد التواتر بل على عدد كانوا يجتمعون على التحر أف و (لاتفاق أهل النقل على احراق بخت نصر) الطالم (أسفارها) حدّ تلغوا وقتلوا نبيا من أنبساءالله تعمالي وقسل كاناسمه شعماء فمعث الله علهم هذا الظالم فقتل ثلثهم وسي ثلثهم وتراث ثلثهم وأحرق أسفاركتاب الله التوراة و بست المقدس (وأنه لم يسق من يحفظها) لانه فتل الحفظة كلهم ولريكن حفاظ لها الأأقل القليل (وذكر ) في التاريخ (أن عربرا)علمه السسلام (ألهمها) بعدماأماته الله مائة عام عمو بعشه فاء فوجد القرية معورة من بني اسرائيسل فطلب التوراة فأم عدد عندهم فدعا ألله تعالى بأن يلهمها وكان عاب الدعوة بل نبيا (وكتم اود فعها إلى تليد د البقر أهاعلمم) فصارمدار النقل على هذا التلمذفأ من التواتر بل قبل زاده ذا التلمذونقص فلااعتماد علمه ونسبوا لهدذا الالهام المه مؤته تعمالي لادعائهم أن الهام التوراة لا يكون إلا لا بن الله تعالى عما يقول الطالمون فكيف يعتمد على قول من إله هذه الحماقة (وإذا) أي لكونهاغيرمنواترة (لمرل نسطهاالثلاث)الي بأيدى العتابية والتي بأيدى السامرية والتي بأيدى النصارى وقيل هي السامرية والعبرية واليونانية (عُخَلفة في أعمار الدنيا) في نسخ السامرية زيادة ألف وكشرعلي ما في العتابيسة والتي في أيدى النصاري زيادة أاف وتلثمانة سنة وفه الوعد بخروج المسيع عليه السلام وبخروج العربي صاحب الحل وهوسيد العالم محدصلاة الله علموعلى آله وأحمله وارتفاع تحر عالسب عند خروجهما كذاف الحاشية نافلاعن التقرير (كذاف التعرير فمسئلة \* شريعتنانا - يخة الشرائع السائقة) فما يخالفها (قبل) ليست ناسيعة بل (مخصصة) وكان أحكامهن مقيدة (لنا أنسيز التوجه الى البيت) المقسدس الذي كان في شريعة موسى على السلام اليحاب التوجه الى الكعبة حين فرضت الصلاة في مكة فالمروى فى معالم التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأحجابه كانوا يصاون عكمة الى الكعمة فلا اهاجرالى المدينة المعظمة أمره الله تعالى أن يصلي نحو صفرة بيت المقدس ولم يرديه نسخه بعدما صلى اليه ستة عشر أوسبعة عشر شهراف المدينة بعسدالهبعرة فانه ليس من الياب في شي لان هيذانسي لما ترك أولاقي هذه الشريعة المطهرة من التوجه الى بيت المقسدس الا أنان أبي شيبة وأباداود في ناسخه والمهمة في سننه و واعن ان عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو عكة فحو بىت المقىدس والتكعمة من مدمه و بعيد ما تحول الى المدينة سيتة عشر شهرا عم صرفه الله تعالى الى المكعمة فهسذا مدل على أن كامهما كانافعلة محسالتو حهالهافلانضر كثيرا وحنئذ يستدل بانتساخ التوحسه الىالبيت المقسدس فقط بالتوحه المهما وليس معنى الأثر مأظن أن القبلة كانت هي بت المقدس وانما كان يحمل الكعبة بين بديه تعظيم الهالكونها قبلة أبيه مابر أهيم

من أفطر في تهاد رمضانا عتى رقسة لاند يحمد عن السؤال فلا يكون الجواب الامطابقا السؤال أوأعم مسدة أما أحس مسدة فلا أمالوقال السائل أفطر زيد في تهاد رمضان فقال علمه عتى رقسة أوقال طلق ان عمر زوحت فقال عمرة فلم الدى بساويد فقه الإبدرى أنه لا عجوم له فلعله عرف من حاله مالوحسالفتى والمراحعة علمه ماصة ولا نعرف ما تلان الحال ومن الذى بساويد فتها ولا يدورى أنه أفطر عدا أوسهوا أو بأكل أو جماع فان قسل ترك الاستفصال مع تعارض الاحوال يدل على عجوم الحروم هدائم من الشافعي قلنا من أين تحقق ذلا ولعله علمه السلام عرف خصوص الحال فأحاب ساء على معرفة ولم يستفسل فها اتقر برعوم بالوهم الحدد والمستلف المستفول المستفصال المستفصال المستفصال المعرفة ولم يستفسل فها التقديم من المعرفة أعمالها مدورة والمناوع على سبت عاصلا المعرفة المناوع المناوع بالمناوع والمناوع المناوع بالمناوع والمناوع المناوع بالمناوع والمناوع بالمناوع المناوع بالمناوع بالمناع والمناوع بالمناع والسارة والسارة والسارة والمناود و موسوالسان كقولة تعالى والسارة والمناود و موسوالسان وسرات آية الظهار في سلمن صوحت على أسياب كقولة تعالى والسارة والمناوع المنافعة من المناع والمناع والسارة والمناع والمناع والمناع والمناع والمناع والمناع والسارة والمناع والمناع والمناع والمناع والسارة والمناع والمنا

لان هذا النحومن التعظيم غيرمشير و علا ملتي بحنامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم التوهم به فافهم من بق ههناشو. وهوأن التوحه الى المدت المقدس انتسخ في شرع عسى عليه السلام فان فيلته حهدة الشرق فالأصوب أن يستدل بانساخ النوحهالى حهة الشرق بالتوحه الى الكعمة عكة أوالى المت المقدس بشرط أن تكون الكعمة بين بديه على احتسان الرواية فافهم \* واعلم أن المشهور الاستدلال بأمر القملة لوقوع النح في شريعة واحدة وهـذا يصر بالانتساخ الذي هو احداله حرة يستةعشر أوسعة عشرشهر اللتوحه الى الصغرة بالتوحه الى الكعبة فافهم (و) لناأيضان عز فعر بم السبت) بعلمله وقد وقع غروة أحدفسه (وكثير) كل الاختصاء الرهمانية واستحباب العزلة بترك النكاح اللذين كانافي شريعة عسى عليه السلام الحاطرمة وسنسة النكاح وغرذاك وبالجلة قد تواتر عنه علسه وآله وأصحابه السلاة والسلام دعوى انتساخ بعن أحكام الشرائع السابقة تشريعته الخنيفة المطهرة السضاء وانعقد عليه اجتاع الصحابة رضوان الله عليهم وعلم بالنوائر المعنوى ولدس علىنا إلاحل شبه الخالفين المخصصون (قالوا أخسرالكل) من الرسل السابقين علهم الصلاة والسلام (عن وحود نبينا) سمد العالم (صلى الله علمه) وعلى آله وأحماله (وسلم فتقدر) شرائعهم الحزمان عشه (أقول) لانوح الاخبار المذ كور تقسد جمع أحكام الشرائع السابقة بلان أوحب فانما وحبء دم بقاء عكم ما احالا و (الاجال لا ساف سيخ الحسوس) بعينه (لانه) لم يقسده و (لا ساف دوامه) وطنه لولا الرافع (والا) يكن كذلك بل ساف سي المعموص ويوحب التقسد (المتكن شرائع من فلنا حجة) فانه بوحب حنئذ تقسد الكل الى زمان عبىء سد العالم صلى الله علم وعلى آله وأصحابه وسلم فلاسق عقيعده الحاصل أنهذا الاخبارلانوحت تقسدالاحكام فاله يحوز العقل حين الحيرأن تكون شريعة عاتم الرسل موافقة الشريعة السابقية وأنضا معوز أن يكون الاخمارا خيارا بالانتساخ فلانوجب وأيضالوأ وحب فأعيانو بسالتقسد الى زمان بعثه وصلى الله علمه وسلم وحدنث فيطل وحوب العمل بالشرائع المتقدّمة ولمردأ له بوحب التحصيص الاحمالي في الاحكام وهولا ينافى النسيخ كيف وانه خلاف الواقع واله ينتهى الحكم انتهاء الغياية التى علت الآن وهـ ذاليسمن النسيخ في شئ (فتدبر) وأحسن التدبر ﴿ مسئلة \* النسخ واقع في شريعة واحدة وفي القرآن وعرى الى أبي مسلم الجاحظ) المعترف (خلافه) وهـ ذا أحدالتأو بلات المذّ كورة لقوله (لنأنسخ ثبات الواحد للعشرة) عند المقابلة (بثبات الواحد للاثنين) عندهاروي المضارى عن الله منارعن الن عماس قال لما تزلت أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبواما نتب وال يكن منكم مائة يغلبوا ألفا فكنب علمهمأن لايفر واحدمن عشرة وأن لايفر عشرون من مائتين ثمالآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لايفر مائة من عوم المسمات كالولم وعلى سبب قلنالاخسلاف فأن كلامه سان الواقعة الكن الكلام فأنه سان اله خاصة أوله ولغسره واللفظ يهمة و مع غيره مع المناولة المسرة طاهر فلا يحوز أن يسئل عن شي فيحسي عن غيره مع يحوز أن يحسب عن غيره مع المنه على يحل السؤال كإقال العمر أرأ يت لوعض مت وقد سأله عن القسلة وقال المنه على أيد فرا يسبب المنه المنه المناولة المنه المنه المنه المناولة الولاقائدة في المنه المناولة المنه المناولة المنه المنه المناولة المنه المناولة المنه وقال المنه المنه والمنه والسير والقصص واتساع على الشريعة وأيضا المناع المراج السبب يحكم التخصيص بالاحتهاد والمنافذة المنه والمنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه والمناه والمنا

مائتين (و) لنا (نسخ الاعتداد بالحول) قال الله تعالى والذين يتوفون منكرو يذر ون أذ واحاوصية لأذ واجهم متاعا الحالحول غبراخراج فان خرحن فلاحنا جعلكم فيمافعلن في أنفسهن من معروف (بآية الأشهر) وهي فوله تعمالي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحايتر بصن بأنفسهن أربعة أشهروعشرا فالآية الأولى تفيدوجوب الاعتدادعلي المتوفى عنهاز وجهاسنة والوصسة على الزوج بالنفقة والسكني فنسير عدة السسنة بالعدة بالأشهر والوصة بالمراث روى المهة في سننه عن اس عناس في قوله والذَّين يتوفون منتكم الآية قال كان الرجل اذامات وترك أمرأته اعتدت سنة في بيته ينفق علما من ماله ثم أنزل الله والذين يتوفون منكم ومذرون أزوا عايتريس بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها الأأن تكون عاملافعذتهاأن تضعماف بطنها وقال فمراثهاولهن الربع بمباتر كتمف من مراث المرأة وترك الوصية والنفقة فاذا بلعن أحلهن فلاحناح علمه أأن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف كذافى الدرر المنثورة وفي صحيح المحارى قال اين الزيبر قلت لعثمان والذين يتوفون منكمالآ يةقد نسختهاالآية الأخرى وهى والذين يتوفون منكرو يذرون أذ وأجأيتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرافل تكتبهافقال باابن أخى لاأغيرشمأمن مكانه وهذا أخبارا جلة العماية بالنسخ وقول العمايي فسممقبول فلابعارضه قول معاهدان الآية تابتة غيرمنسوخة ومعناهان تمام السنة على أربعة أشهر وعشر المماهو بالوصنة انشاءت سكنت في وصنتها وانشاءت حتوهو تأو بل قوله تعالى غراخراج فان خرحن فلاحناح علم فالعدة كاهى واحمة علها غرماء المراث فنسخ السكنى فتعتد حث شاءت فلاسكنى لهاهذا خلاصة مافى صحيح البخارى (قيل) لانسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فأنه قديمل بداذ (قد تمكث الحل حولا) وعدة الحامل وضع الحل (والجواب أن العبرة) ههنا (للوضع وخصوس السنة لاغ) فادس فسمعل المنسوخ ولوسلم أن العبرة هذاك لحصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية لان حكمها كان الاعتداد بالسنة مطلقاوهومنسو خقطعا الحاحظ (احتم بقوله) تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الماطل من بين بديه) فلا يبطل سي منه بالناسية (قلناالنسيخ ليس ساطل) بل المنسوخ والناسيخ كالاهماحقان من عندالله تعالى الاان العمل بأحدهما ينقطع بالآخر (على أن الضمير لليموع) أي شموع القرآن والجموع لاينتسخ أصلافافهم ﴿ مسئلة \* يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل بعسد المكن من الاعتقاد) وعليه الشيخان الامامان فرالاسلام وشمس الأعمة فان قلت فأى فأئدة فى التكليف ثم النسخ قسل التمكن قال (وهو)أى الاعتقاد (رأس الطاعات وأساس العبادات) وهو حاصل فأى فائدة تكون فوقها وهذا غير وأف عند همذا العبد أفانه همان الاعتفاد عمل القلب ورأس الطاعات لكن اذا كان مطابقاللواقع وههنا المفروض ان لاوحو بوقت

عمل وقد اله عام انه عام انه الاجراء والكمال وهو غلط نم لوقال الدحكم المدوم وقد مرتسب الكان الحكم الفظاعاما في الاجراء والكمال وهو علم المنا الفلام ورة وكذا فوله علمه السلام وفع عن أمتى الخطأ والنسبان معناه حكم الخطأ والنسبان والعربي على المناء الكمال صورة واعالا الموم المنتمل على معنسين بمكن انتفاء الكموم فقال المحرود الآخر والمسلك في الفسل المتعدى الى مفعول اختلفوا في آنه بالاضافة الى مفعولا تدهيل محرى عمرى المعرم فقال أصحاب أي حضيفة المناق المنافقة ال

التمكن كمفوهوان كانحسنافيه فلايسم تعلق النهي الناسم هذاخلف فلابدأن يكون قسيحا فلاوحوب فيهوقه لاوحوب أبضالان التمكن شرط التكلف والوحو لا يتعلق الاعماهو حسن والنهي لا يتعلق الاعماهو قسيم ف ذا تهم قطع النظرعن ورودالسرع كامين في المسادى الأحكامية فاذاليس في الواقع وحوب فالاعتقادية فيم فلا يكون طاعة فضلاعن كويدرأس الطاعات ومن ههناظهر فسادما فررأن المقصود فديكون الاعتقاد فقط دون العمل وههنامن هذا القسل فافهم رخلافا لجهور المعترلة و بعض الحنفية) بل رؤسائهم كالشيخ الامام أى الحسن الكرخي وشيخ الامام علم الهدي أي منصور الماتر بدي والسيح الامام الحصاص أبى كرالرازى والقياضي الامام أبي زيدالديوسي رجهم الله تعالى وقولهم هوالحق المتلق بالقبول (و) خلافالجهور (الحنابلة والصرف) من الشافعية (لناالة كليف قبل الفعل كامر) في المادي الأحكامية (وهو يمكن يقبل الرفع)ولا يلزم من ارتفاعه محال (ولامانع في ور) وحواله أن ارتفاع الديكاف مل المكن من المحالات وان كان مكناف المله فان الامكان لا سافى استعاله نعوعدمه لاستلزامه عدورا وكنف لايكون عالا وان وحود التكليف سادى أعلى نداء على حسن الفعل زمان التمكن فيستحمل على الحكم رفعه والنهي عماليس بفعش مستحمل ودفع بأن المقصود من التكليف الابتلاء بالاعمان به والعزم على الفعل ليصب به حسنة لا الابتلاء بايقاع الفعل وهو فاسد لان الفعل هل اتصف بالوجوب قبل التمكن وهوتكامف مغيرا المقدورأو بعدالتمكن فلامدمن حسنه فمه كامرفي ماب الحاكم فلا يتصور ارتفاعه لان الحسن لاينهي من الحكيم أولم يتصف الوحوب أصلافالا بتلاء الاعمان به ابتلاء يخلاف الواقع وطلب العهل المركب فافهم وقديد فع باله يحوز أن يكون الفعل المنسوخ على حسنه والهى لغلمة قبح من غيره كالكذب لا يجاءرىء وهوأ يضافا سدفان غلمة مهة القبع هلهي مانعة عن ايحامه فلا يمسم به التكليف الوحوب المنسوخ أملا فلا ينسم بل يكون من وجه واجباومن وجم راما كالصلاة فى الارض المغصوبة فافهم وقديد فع أيضامان المقصود من الطماب فوائداً خرى متعلقة بالنظم كالقراءة في الصلاة وغيرهاوهذه فواتدعظمة وبه يظهر الحبواب عن الاسكال المتقدم أيضاوهذاف غاية السعافة فانالانكر هنذه الفوائدونقول هسل بفيدتعلق السكليف الفعل فكون حسنا فلاينسم بالنهى عنده أولايفيد تعلق السكليف فاى شي بنسخ فافهم (وقياس) الشيخ (ابن الحاجب على الموت) فانه را فع التكليف قبل التمكن فكذا الناسخ (مندفع لانه مخصص عقلا) فالتكليف مقيد بشرط السلامة فلس هناك ارتفاع مخ لذ آلنسخ فان التكليف فسه مطلق والالم يصم النسيخ (على أنه بعد مضى بعض الأفراد) أفراد الفعل من المكلف الميت وقد كان الكلام في النسخ قبل التمكن من أحد من المكلفين فافهم والحق في الجواب أن موت المكلف فأنه لوأمر بالأكل والنسر سوالحروج كان عمثلا بكل طعام و بكل آلة وكل مكان ولوعلق العتق حصل بالجمع فهذا يدل على العموم قلناليس ذلك لا حل العموم ولكن لأحل ان ماعلق عليه وحدوالآلة والمكان والمأكول غير متعرض له أصلاحتى لوتصور هذه الافعال دون الطعام والآلة والمكان والمأكول يحصل الامتشال وهو كالوقت والحال فاله ان أكل وهو داخل في الدار أو حادجو و اكب أورا حل حنث وكان ممثلا لالعموم اللفظ لكن لحصول الملفوط في الاحوال كلها والما تظهر فائدة العموم في ارادة بعض هذه الامور والاظهر عند ناحواز به البعض وأنه حار يجرى العموم ومفارق المقتضى كاذكرنا و مسئلة ) لا عكن دعوى العموم في الموم في الموم في الفي عليه لان سائر لا عكن دعوى العموم في الموم في الموم في الموم ومفارق المقع عليه لان سائر العكن دعوى العموم في الموم في الموم

لاساف حسن الفعل بخلاف الهى الناسخ فافترقا ولعل ان الحاحب لم يقصد القياس بل تمثيل النسخ بالموت في ارتفاع التكليف فتدر في المختصر (واستدل) على الحواز (أولابنسم مازاد على) الصاوات (الحسليلة المعراج) فانه أمر وسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم لملة المعراج مخمسين صلاة فرحع الى موسى علمه السلام فقال سل التعفيف فان أمتل لا تعليق فسأل فط عشرا عمر حع فقال موسى مشل ذلك الى أن بقي خسسة فقد وقع النسخ قسل التمكن من القعل فان قلت المعترلة مذكر ون المعراج فلايقوم عقعلهم قال وانكار المعترلة المعمردود) فانذلكمن ماقتهم الكرى (اصعة النقل كا فالصحية بن وغرهما) واشتهاره كالتبس على نصف الهاولكن من لم محمل الله فوراف اله من فور (واعترض) علمه (بأنه قىل التمكن من الاعتفاد) فهذا كايضرنا يضر كمأيضا (وأحسب بأن رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم هو الأصل) في التَّكلف (فاعتقاده كاعتقاد الكلوفيه مافيه) لأنه سيجيء أنه لا يثبت حكم بعد وصول الخطاب اليه صلى الله عليه وآله وأصاله وسلمقد أسلغه الحالأمة فلمتصر الامة مكافة به حتى يصيم الابتلاء الاعتقاد بل الحواب أن المقسود أن الرسول صارمكاهابه قبل الأمة واعتقدتم نسح قبل تمكنهمن العل فيكذا يحوز في الأمة أن تؤمرو يبلغ الأمرالها ثم ينسم بعد الاعتقاد قبل المكن من الفعل هذا والحواب عن هذا الاستدلال أن التكليف عبازاد على الحسب بن لم يتعلق الامالني صلى الله عليه وآله وأصحابه وأز واحه وسلمدون الأمه لابه لم سلغ الهم هوصلي الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وفد نسيخ بعد المراحعة الي موسى عليه السسلام فالفلك الحاس فكاله كان ممكناعلى الاعتقاد كان ممكناعلى الاتبان بالخسسين بل أزيد فان قلت وقت المعراج كانأقل من ساعة كاروى والعروج كان على خرق العادة ولو كان متمكنا على الفعل فتركه معصمة وهوصلوات الله علم وعلى آله وأصحابه وسلم برىءعنها قلت كاكان متكناعلى العروج على سبل خرق العادة كذلك على أداءا المسين ومن آمن بقيض الرمان و سطه لطاعة الانساء والاولياء فلانشك في مكنه عليه الصلاة والسيلام لاداء الحسين كيف وآحاد الاولياء من أمنه قد صلوا الثمائة ركعة في بعض الليل ولاعصبان لان الوجوب كان موسعا في اليوم بليلته اذليس في حديث المعراج ما بدل على تعيين الاوقات فافهم ولاترل عانه مزلة (و) استدل (نانيا كل نسخ قبل الفعل) لانه لولم يكن قبل لكان بعده أومعه وهو باطل (لأن الفعل في وقته و بعدوقته يمتنع نسخه) اذلاوحوب حين وحودالفعل و بعده حتى ينسخ (وردأولا كمأقول) غاية مالزممنه الانتساخ قبل وجود الفعل و (لايلزممنه قسبل التمكن) والمدعى هـذادون ذلك (و) رد (نا بيا الكلام) ههنا (فيمالم يفعل) المكلف (شيأمن الافراد) للفعل (وايس كل نسخ كذلك) فالاستدلال خارج عن المتنازع فيم وحاصل هذا ألجوات أماسلنا أن المدعى النسيخ قيسل الفعل وهوغسر لازم فان المقصود منسه القيلسة بحيث لم يفعل شئ من افراده وهذا غسير لازم من الدلمل فقد مان افتراقه من الاول فافهم وتأمل فمه (أفول لوقيل) في تقرير الدليل (التكليف الثاني) في الفعل (تتكليب آخر والهذا يطيع) بالامتثالبه (أو يعضى) بتركه (فتعو بزرفعهدون الاول تحكم) مع كون كل منهما قبل التمكن (لتوجه) والجواب أن التكايف فيما نحن فيه وجب حسنه ونسخه توحب قصه في زمان واحد وههنالما كان بعد مضى زمان يتمكن المكافء عي اتيانه فلانسناعة في أن فيه مسناف ومهر ومر ومد قبيما فنهي عنه فلا تحكم بل هوالاصوب الواحب القيول فاحفظه (الأأن يقال النسخ عند هم بيان مدة العمل بالبدن) وهذا الابتصور قبل التمكن من العمل بخلاف الموت فاته يصم تقىيدالمدة العمل به (وعلى هــــذا فالنزاع افظى) لان المجوّز سأرادوا بالنسخ قبل التمكن رفع الحكم والما تعون أرادوا بسان مدة العمسل بالبدن وفيعة أن المصنف قدّبين سابقا أن النراع في أن النسخ هـ لهو بيان مدة العمل أورفع له معنوى و بناء النزاع على

الوحوه متساوية بالنسمة الي محتملاته والعموم ما يتساوى بالنسسة الى دلالة اللفظ عليه مل الفعل كاللفظ الحسل المتردديين معان متساوية في صبلاح اللفظ ومثاله مار وي عن النبي صلى الله عليه وسيار أنه صلى بعد غسوية الشفق فتبال قائل الشيفق شفقان الجرة والبياض وأناأ - وله على وقوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما - صعاو كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكعبة فليس لقائل أزيستدل بمعلى حواز الفرض في البيت مصير الى أن الصلاة تم النفل والفرض لأبه انجابع لفظ المسلاة لافعـل الصـلاة أما الفعل فاما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا فلا يكون فرصا ومسملة ). فعل الني عليه السلام كالاعومه بالاضافة الى أحوال الفعل فلاعومه بالاضافة الى غيره بل يكون خاصاف حمَّه الأأن يمُّول أر بد بالف عل بيان حكم الشبرع في حقكم كاقال صلوا كارأ يتموني أصلى بل نزيدونقول قوله نعالى ما مهاالنبي اتق الله وقوله لأن أشركت لعدملن النزاع المعنوى لا يوجب اللفظية وتفصيله ان السيخ بيان للدة المقدرة لتعلق الحكم بعمل المدن فلا يصيم الانتساخ فسل التكن اذلامدة حتى تقدر وعلى هذا فلاوحه الفظية التراع فان فلت لم يدل دليل على كون النسخ بالالا مدالمسديد الحكم فلت نعم مدل اكن يكني الاستناد فافهم (و) استدل (الثاأم اراهم على سناوعلى آله وأصابه و (علمه) السلاة المريد مع ولده اسمعيل وهومنقول عن أمير المؤمنين وامام الصديقين أي بكر الصديق الأكبر وان عرواي هرير وعسداللهن سلاموان عباس في رواية الحياكم ومه قال الشعبي وعجاهد والحسن ويوسف نهمران ومحدين كعب المرالي دين المسيب وسسعيدين حسر (أواسعتى) وهوقول أمير المؤمنين على كرم الله وحهدر واهعد الرزاق ودهب السيداين عود كاروىالطبراني وعبد الرزاق والحاكم وصححه و حار س عسد الله على مار واه الحاكم واس عباس في روامة الماكم عن عطاء والعماس نعسد المطلب رواه المخماري في تاريخه و به قال مسر وقرر واهان جرير وسيعيد ن حمير رواه ان عمد الله بن أحد وكعب الأحمار رواه عسد الرزاق والحاكم وصحمه في قصمة طو اله والمسرى في روامة النابي عام وعاهد في رواية عسدين حمد وفتادة رواه انجر بروان أي حاتم والشمعي في رواية ان أبي حاتم والمددهم الشيخ الأكبر عام الولاية المحمدية رضى الله تعالى عنه وحكى ان أهل الكناس الفقواعلى أنه نصفى التوراة ان الدبير أسحق اكن احتيار عبدالله سسلام كونه اسمعيل بأبي عنه وروى فذلك الحسديث المرفوع أيضا بطرق كثيرة روى الدار قطني عن أبي مسعود قال قال وسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصحامه و بارك وسلم الذبيم استحق وروى الطبراني عن أبي مسعود قال سئل النبي صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وبادلة وسلم من أكرم الناس قال نوسف ن يعقوب ن اسحق ذبيح الله هذا كالمخلاصة ما في الدر را المنورة والذي يهدى الى الذبيح أن الوادواد بالبشارة بعد العبرة عال الكر وقد نص الله تعالى في سورة هود أن المشربه استحق فو حب كونه ذبيعا اللهم الاأن يقال ان الذبيح انما بشربه الراهيم والذي نص في سورة هود انما المبشر به لا مرأته استى فيحود أن تكون البشارتان متغايرتين والذي يرشدك أآيه أيضا القصة الطويلة المروية في صحيح المخارى لشاء الكعمة فانها تدل دلالة واضعة على أن الراهيم لم يلق اسمعيل عليهما السلام الا بعد باوغه وتر وجسه من تين حين بسالكعية والذبيم اعاهم بذبحه حين كان غلاما فلا يسم كويه اسمعيل فافههم واعاأ طنبت الكلام فهذالأني وحدت البعض طاءنين على الشيخ في قوله الذبيح اسحق ولد علم الناظر أن الطعن من غابة جهلهم ومن لم يحعل الله له نوراف اله من نور فلمرجع الى ما كناف فنقول ان ابراهم رأى فى المنام ذيح السه ورؤيا الانساءوحي قام به (ولم يفعل) فتر كه ان كان مع بقاء الوحوب حين الترك لزم العصبان (ولاعصبان) لابه ري عد مع أن الله سبعاله أنني عليه في هذا الامر فعلم أنه لم يبق الوجوب دين المكن (فالنسخ لازم) وقام الذبح العظيم مقامه (وأورد) أولا (لآنسه الامر) بذبح ولده (بل دأى دويافظنه) أمرا فان قلت دؤيا الانساء و وقدرواه اس أب عام عن اس عباس مرافوعا فلتنم وحى لكن لانسلم اله وحى عارأى مطلقاب ل بحوران بكون وحياع العبريه أونقول اله و ح بعدالتقرر عليه وههنالم يتقرر عليه بلأمر مذبح الكبش (و) أوردنانما (لوسلم) الامر (فبالمقدمات) من الاصحاع وامرارااسكين وفدعه ل (لابالذبح) فسقط الوجوب فلانسخ (و) أورد ثالثا (لوسلم) الامربالذبح (فذبح والتحم) فارتفع الوجوب فلانسخ وقد يورد بانه ضرب صفحة من نحاس على الحالق عند ذبحه فذ بحه ولم يقطع الحلقوم لمانغ فامنثل وسقط الوجوب فلانسيخ وفيه أن هذا تكليف بالمحال فيمتنع أولايقع وقديحاب ماله كان قادرا فبسل ضرب الصفعة وعلى هذاأ يضايتم المطلوب من عدم لروم حوار النسي قبسل عمل عنص به بحكم اللفظ واعمايشاركه غيره مدليل لاعو حدهذا اللفظ كقوله بالمهاالرسول بلغ ما أنزل المدامن وبل وقوله تعمالي فاصدع بما تؤمل وقال قوم ما ثبت في حقه فهو تابيق حق غيره الامادل الدلي على الدخاص به وهذا فاسد لان الاحكام المقسمة المن ما من وعام فالاصل البياع مو حدا لطماب في انست عمل قوله تعمالي بالمهاالذين آمذوا و بالمهاالناس وباعبادى وبالمها المؤمن ون منسلول النبي الامالية في الالحاق وقوله تعمالي بالمهاالذي اذاط فتم النسام عام لان حرالتي جرى في صدر الكلام تشريف والافقوله طلقتم عام في صغته وكذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم لاني هريم افعل ولاين عمر واجعها عاص المايشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله حكمى على قول النبي صلى الله عليه وسلم لاني هريم افعل ولاين عمر واجعها عاص المايشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله حكمى على المناس المناس

التمكن وماقسل الدمعمرة فاوكان لنقل ولو يستدضع في ساقط لانه روى ان أبي حام عن السدى كافي الدرر المنثورة (و) أورد رابعا (لوسلم) الامربالذبح وعدم الامتثال به (هاترك) المأموريه (لان الفيدا بدل وقد أتى به فقد سقط الوحوب فلأنسخ (وهوقول الحنفية) قال الامام فر الاسلام ليكن ذلك لنسخ الحكم بسل ذلك الحكم كان ثابتا والنسخ هوانتهاء الحسكم ولم يكن بل كان ثابتا الا ان المحل الذى أضعف السيم لم يحله الحكم على طريق الفيداء دون النسيخ في كان ذلك ابتسلاء استقر حكم الاص عندالخاطب فآخرا لحال على أن المتغيمنه في حق العبد أن يصير قر ما نابنسية الحكم السه مكر ما بالقداء الحاصل لمعرزة الذبح مبتلى الصبر والمجاهدة الى حال المكاشفة واعبا النسيخ بعداستقرار المراد بفد الا مر لاقسله وقدسمي في الكتاب فداء لانسخافشت أن النسط لم بكن لعدم ركنه انتهى كلاته الشريفة ويقول هذا العبدان حاصله ان هذا الس نسخابل الحكم الذي كان عندالله وهوذبح الفداء لاغسير ثابتالا منتهيا الاأن الحل الذى أضيف السه الحكم فى المنام لم يحسله الحكم فى الواقع على طريقة الفداء بليحل هذا الفداء فقط وهذا كانا بتسلاء منه تعالى لابراهيم واستقرعند المخاطب حكم الامروع لمعلى ماهوعلسه في نفس الامر في آخرا لحال بعسد العزم على ذبح الواد وأما قسله فقيد ظن أنه مأمور بذبح الوادعلي طريقية الخطافي الاحتماد والغلط في التعمر واستقرهذا بعدالعزم على مأالقاءاتله تعالى منه بهذه الرؤى افحق المذبوح أن يكون قريانا بنسبة الحكم المهفى الرؤمافقط لاأن يحب علم مذيحه في الواقع وان يصرمكر ما بالفداء الحاصل لاحسل معرة الذيح وان يصرمتلي بالصروالحاهدة فيذال نوايا عظيماوم تسفرفهمة فقبل العرم على ذيح الوادلم يفهم مراد الامرعلى ماهو علسه وهوو حوب الذبح العظيم والنسيخ انما يكون بعداستة راوالمرادوله ذاسي الله تعالى فداء ولم يسمه نسخا والحاصل ان ابراه معلدالسلام لم يؤمر بذبح ابنه وانماأم والفداء لكن أرى الله الفددا على صورة الاس كاأرى سدالعالم صاوات الله وسلامه علسه وعلى آله وأصحابه العلرفي صورة اللس فشريه وأعطى فضله لأمرالمؤمنين عررضي الله تعالى عنه أكن لم يعبر رؤياه ابراهم وطن أنه مامور بذبح الوادوه ف اكان ابتسلاء منسهله وولده والحكم بذبح الفداءلم ينسيخ ولماكان هذاأم مابذبح الفداء ولرنظهر انتساخه وكان الشريعة المتقدمة حكم المامنا الهمام بوجوب الاضحية وهذا تحسل صحيح وحسه بكلامه رجه الله تعيالى فقسدر حيع الى الحواب الاول الاأن شاريي كالامها يحملوا علمه وقالوا مقصوده رحه الله تعالى أله علسه السلام كان مامورا لذبح الولد حقيقة فالذبح كان واحياوو حويه باق بعد الاأنه جعل الفداء خلفاعنه فذبحه يسقط ذبح الوادوليس هدامن النسخ في شئ فانه انتهاء الحكم وهذا تبديل لهل الحكم والمبتغي بالام مااذيح تم حصل الفداء خلفاصرورة الوادقر بانامن حسث انتسآب حكم الله السه لامن حث وقوعه قربانا فالخارج وتكر عمالف داء وأبتلاؤه ليصرف عطى منزلة رفعة وهذا هومطمع نظرالمصنف ولايردعليه أن الامر ذبح الف داء بدلاعن ذبح الوادهوالنسم لانه رافع لوحو بذبح الولدلان كونه رافعام وع ومن ادعى فعلمه السان وانماهو ماق كابينا وكذا لابردأ به هسأن الخلف قام مقيام الاصل ليكن الاصيل صارح اما يعيدما كان واحياوه والسيخ وذلك لان حرمية ذبح الولد كان ثابتامن قسل وانمياا نتسيخ ماميحامه مبرة لان الامر لايقتضي التبكر إراذ قدأتي مرة ما لخلف فقسدا متثل وسيقط الوحوب فيقيعلى ما كان علمه في المرة الاحرى وهذاليس من النسيخ في شي فافهم مربق ههذا اشكال هوأ نكر المرة الاحرى وهذاليس من النسيخ في شي فافهم انذيح الولدشي وذبح الكبششي كماأن صوم عآشوراءشي وصوم الشهر المبارك شي فلايصم الامتثال عن أحسدهما باتيان الاخر الابان يرتفع ولماكان ذبح الوادواجيا فلاير تفع وجويه الاباتيانه أوار تفاعه واتيان ماقام مقامه واذليس الاول فتعين الثاني وهو الواحد مكمى على الجماعة أوما حرى عجراه و مستلة في قول السحماني نهى الذي عليه السلام عن كذا كسم الفرد ونكاح الشفار وغسره لاع ومه لان الجمة في الحكى لافي قول الحاكى ولفظه ومارواه الصحابي من سكى النهى يحتمل أن يكون فعلالا عوم له نهى عنه الذي عليه السلام و يحتمل أن يكون افظا عاصا فادا تعارض الاستمالات لم يكن انسات العموم بالتوهم فأدا قال الصحابي نهى عن سع الرطب بالتمر فعد مل أن يكون قدر أي شخصا باع رطبا بتمرفنها م فقال الراوى ما قال و يحتمل أن يكون قد مراوا من التمرف و يقول أنها كم عن بسع الرطب بالتمر و يحتمل أن يكون قد مع و القموم وهذا على مذهب يكون قد سئل عن واقعة معنفة فنهم عنه الالتمرام و هذا على مذهب

النسي لكنه الىبدل نم لوكان خصوصية المحل ملغاة وهوالولدو يكون الوجوب لاحدد الامرين ذبح الولدأ وذبح الكبش اكان له وحمه وحوابه أناسلنان ذبح الولدشي رذبح الكبش شئ الاأن الثاني خلف عنه وقام مقامه ووحوب الحلف وحوب الاصل ألاترى أن الوضوء واحب على المريض والتهم خلفه لا أن وحوب الوضوء قدار تفع فالدلي أتى بالوضوء حصل الطهارة وسقط التهم وان الظهرعلى المعذور واحت والحعة خلف ولوتركها وصلى الظهرلم بعص البتة ككن ان أدى سقط عنه النلهر وان النلهر لا ماثم بتركه فقدعه أن وحوب الخلف لا منافي وحوب الاصل فكذاههنا والسرفية أن الناف ما يحصل مالمعلمة المنوطة بالاصل فيععلمسقطاله فكذاههما وحسالد يععلى الدمة كاكان واعداد بم الكش ملفاعم واعصارار تفاع الوحوث فالاتمان به أوار تفاعه من الاصل منوع بل وحه ثالث هواتمان خلفه هد ذاغاية الكلام الذى حصل لهذا العمد الى الآن و تأمل فه والحق لا يحاوز عن التوجيه الاول و فههم (و) أورد خامسا (لرسلم) انتساخ الوحوب (فالامرموسع) فلا يلزم العصاللان الماخيركان مائزاالى حين التضمق والسيخ قسله واعما يلزم أوكان مضمقا فان قبل الممادرة دامل التضمق قال (والممادرة ادفع مظنة المداهنة) من المنافقة نسقهمي الاعتقادل للا مقولوا هولاعتف لأمر الله حمالا نمه والاولى أن يقال المأدرة للمارعة لاداء الواحب وأحسبان الواحب الموسع واحبفى كل حزءفني وقت الانتساخ كان واحماوقدا تتسييز فهو نسيم قسل التمكن وهوغير راف فان الوقت في الموسع اذقد فضل على الواحب ففي بعضه الوحوب والمسكن من العمل وفي الآخر النسيم والتحريم وبحن انميا تمنع الانتساخ قبل الممكن على الفعل أصلا فانقبل قدم عن المصنف الدالتكاف في كل حزء متعدد قلت قد أحسنا عنه مسابقاً فتذكر (و)أورد - ادسا (لوسلم) أنه مضيق (فلانسلمأنه قبل التميكن) لان الفيداء بعد الشيروع في الفي عل ليكن لم يتم من غير تقصير منه فتأمل فعه واعلم ان هذه الارادات أكثرها متماينة بالسند (ويدفع النلانة الاول بالفداء) فان الفداء يقتضى سمق الوحوب فيندفع الأولان وكذابة تضىع دموة وعالفدى عنه وقديد فع الأول بقول الانعليه السلام بالبت افعل ما تؤمر واعلمأن الأبراد الاول هوالحق المنلق بالقبول واحسالاطاعة والاذعان وفدم تقريره في اثناء تقرير كلام الامام فرالاسلام والآن نزيدك ايضاحافنقول رأى ابراهم علم وعلى نسنا وآله وأصحابه الصلاة والسلام في المنام أن يذبح المنهوهذا المنام كان معمراالمتة والالوقع الذبح فاله رأى الذبح منمة واقعالا أنه رأى انه يؤمريه فعرض على الان طلباللمشورة فقال انى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر مأذاترى فظنه الابن أحمرا بناءعلى ان رؤيا الانبيا وحى أوعلى أمر آخر فقد أصاب في ظنه أمر الكن أخطأ في ظنه امرابذيح الولد كالمخطئ المحتهد فالاحتهاد فقال باأسافع لماتؤم ستعدني انشاءالله من الصابرين وتقرره ذاف وأي ابراهم علسه الصلاة والسلام كأكان غالباعلى عاد تدحىن تذعدم كون رؤماه معبرة ولماوصل اجتهاده المه وجب الامتثال الى أن يظهرا لحطأ فهسم بالذيح فلم يتقطع حلقوم داما بصفيحة ضربت كاقسل أو بغيره ولاتصغ الىقول من يقول ان الانساء كيف يخطؤن فأحكام الله تعالى فان همذا القول قدصدرمن شاطين اهل المدع كالروافض وغيرهم ألم ترأهل المق من أهل السنة والحاعة القامعين السدعة كثرهم الله تعالى يحوز ورعلى الأنبداء الطأ كاظهرفي اسارى بدرمن سسدالعالم صاوات الله وسلامه علىه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أحعين كمف وقدوقع من داودعليه السلام في الحرث وفي الحكم لاحدى المرأ تمن مع كونه الاخرى كاهومشروح في الصحيف كيف وقد وقع من موسى عليه السلام حين فعل باخيه هرون عليه السلام ما فعسل وحين قاللن سأل هل أحداً علم منك لا أحداً علم مني فأوحى الله تعالى بلي عبد ناخضر كا أخرجه الشيخان وكيف وقع لنوح عليسه السلام حست سأل نحاة استهمن الغرق على ماهو المشهور نمان في اراءة الرؤياعلي هذا الوحه وعدم الاعلام بالتعبير ابتلاء عظيما

من برى هدذا همة فأصل النهى وقد قال قوم لا بدأن يحكى الصحابية ولى الرسول ولفظه والافر عاسم ما يعتقده نها بالمحاد ولا يكون نها وان قول لا تفعل في مدخلاف أنه النهى أم لا وكذلك في ألفاظ أخر وكذلك اذا قال نسط فلا يحتم به مالم يقل سمعت النبى صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عداد ومال المحابية في في قول الصحابية في قضى النبى صلى الله عليه وسلى الشف عد الله المدوالمين كقوله نهى أنه لا عومله لاند حكاية والحدة في الحدى وامله حكم في عن أو يحطاب خاص مع مخص فكف يتمسل بعومه في مال أو في مدينة المناهد والمسين في المنطق الرف الدم لان الراوى أطلق مع أن الراوى أن يطاق هدد الذار آه قد قضى في مال أو في مدينة المناهد والمسين في المنافرة والله على والله وكل المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والله المنافرة والمنافرة والمنافرة والله على والله على والمنافرة ولمنافرة ولمنافرة والمنافرة وال

لهماعا بهماالسلامون للارتب الرفيعة اكن لمالم يكن الانبيا مقر بن على الخطأ عله الله تعالى وناداه أن البراهيم قدصدقت الرؤيا واختار صيغة النفعيل ولم يقسل صدقت في الرؤيالانه لم يصدق فيه واعماصد فه ان هذا لهوا الملاء المين وأرسل الذبح العظيم وسماه فداعلى حسب طن ابراه يم والاكان هذا أصل الواجب وفي هـ ذا الخطاو العزم على ذبح الولد سرآخر مذكور في شرح فسوسر الحكمالش العسلامةالسامى عدالرحن الحامى قدس سره فليطلب منسه ولنسذ كرمن كلام الشيخ الاكبرتير كاقال ردى الله عنه في قصوص الحكم اعدام أبدناالله وايال أن ابراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه الى أرى في المنام أني أذبحث والمنام حضرة الخمال فليعسيرها وكان كبشاطهرفي صورة ان ابراهسيم في المشال فصندق ابراهيم الرقيافف داه ربعمن وهم ابراهم بالذيح العظم وهوتعمر وياه عنسدالله وهولا يشعر بالتعلى الصورى فحضرة الخسال محتاج الى عدلم آخر يدرك به ماأراد الله مثلك الصورة ألاترى كمف قال رسول الله صلى الله علسه وعلى آله وأصحابه وسرلاه مرالمؤمنيناً بي مكر الصديق رضي الله تعالى عنمه في تعمر الرؤ ماأصبت بعضاوأ خطأت بعضاف أله أبو بكرأن يعرفه ماأصاب منه وماأخطأفل يفعل عليه السلام قال تعالى لام اهبرحين ناداهأن باامراهب ودمسدقت الرؤياوما قأل فدصدقت في الرؤيالانه ابنك لانه ماعيرها بل أخذ يظاهر مارأي والرؤيا تعلف التعبيراتهي كلاته النبر يفة المنكرون النسيز قب النمكن (قالوا) لوحاز النسيخ لزم صده ورة السيخص الواحد حال التمكن مامور اومهماوالمكاف (الواحد بالواحد) من الفعل (في الواحد) من الزمان (لا يؤمر ولايم ي) عنه (قلنالا معية في التكليف) لحَكُم المنسوخ والناسية (ولافي التعلق) أي تعلق الحكمين (بل يرفع أحسدهما الآخر) فلا يلزم صرورة شي واحسد مأمورا ومنهما في زمان واحدوقد مرمناما يني لدفع هذا الحواب ولابأس بالاعادة ليرد ادوضو حافاع لمرأته تعلق التكليف وقت التمكن بالاحر المنسوخ أملاوعلى الثاني لاتبكاءف فلاينسع إدلا تبكامف قبل التمكن لانهمن شرط التبككيف وعيلي الاول صار الفعل واحيافي الذهبة شمصارح امافي ذلك الوقت أيضا الناسيخ فلزم اجتماعه ماقطعا فان قبل المقصود من أمم المنسوخ الاتمان يعقد القلب وبالنهى الكفءنب وقت المتكن قلت عقد القلساى شئ ان كان هنال وحوب فيلرم المحذور فهقرى وان لم بكن هناك و جوب ودعقد دالقلب خلاف الواقع والمطاوب حهد لامرك كافتد برولا تعلط (قيل هذا الدليل منفوض بحميع صور النسيخ) ةانديلزمان يكون شئ واحدمامورا بالمنسوخ ومنهيابالناسخ (أقول) الانتقاض (ممنوع فان الوقت في غير محل النزاع متعدد) فيصيران بدة الوحوب الام المنسوخ الى أمدوبكون النسيزييانه (فيصيرييان الامدفيّا مل) ولله أن تطرح حديث سان الامد م. السنوتيقول لما كان الوفت في غير عن النزاع متعدد افيحوز تعلق الوحوب في وقت وارتفاعه في وقت آخر فلا محذوراً صلاسواء كان النسية نفس بيان مدة بقاء المنسوخ أوالرفع فافهم نع لوقرر الدليل هكذاً يلزم فى النسيخ قبل التمكن تعلق الوحوب والحرمة وقت النسخ لتوحه النقض البتة ولايفيدا لجواب بتعدد زمأن الوجوب والرفع فان الوحوب قبل الرفع لانه يعود الى أصل الدلسل فان الوحوب هناك أيضاف لالارتفاع لكن المقصودهنا الاتيبان بعقد القلب وفسائر الصورالاتمان بالفعل لكن ليس المقصود هذامل لزوم تواردالتكأمف الفعسل وقت التمكن وبالانتها فسموهولا زمهن غيرمرته وكذاا جتمياع الحسن والقيح أيضا كإمر فتذكر فقد مان لأعدم حواز نسخ المنكليف قبل تمكن الفعل كاذهب اليه أكتر محقق الحنفية ورمستله لا يحوز عندالحنضة والمعتزلة نسيز حكم فعل لايقسل حسنه أوقعه السقوط كوجو بالاعمان وحرمة الكفر وسائر العقائد الباطلة وقدم من قبل (ان قلت الكل عند المعتزله غيرا لجبائية كذلك)لان حسن كل فعل وقيمه عند هم لذات الفعل وما بالذات لا يتخلف (قلت ما بغير مقيد يُغلب) على ما بذاته فتخلف عنه مالذاته كافي برودة الماء (وقد من) في مسادي الاحكامية (ويحوز) نسخ وحوب الاعان وحرمة السكفر

AF"

فضو بل لوقال العصابي سمعتسه يقول قصيت الشفعة المدار فهدا اعتمل الكاية عن قضاء الروعر وف و يكون الالف واللام التمريف وقوله قضيت مكانة فعل ماض فأمالوقال قضيت ان الشفية العارفهذا أظهرف الدلالة على التعريف المحكم دون المحكاية ولوقال الراوى قضى الذي على السلام مان الشفعة الحدارا فتلفوافسه فنهم من معله عاما ومنهم من قال محو ذأن يكون قدقضى فواقعة بان الشفعة اليمار فدعوى المومفيه حكم التوهم (مسللة) لا عكن دعوى العوم فواقعة المدسر معين أقضى فنهاالني علىه السلام يحكم وذكرعلة حكمه أيضااذا أمكن أختصاص العل بداحب الواقعة مناله حكمه في أعرابي عرم وقصت به ناقته لا تحمر واراسه ولا تقربوه طيبافانه يحشر بوم القيامة ولمباذات يحدل أن يقال امالانه وقصت به ناقته عرما (عندالاشاعرة) التابعيين الشيخ ألى الحسن الاشعرى (ومنهم الشافعية اذلاحسن ولاقع عندهم الاشرع) فالاعيان والكفرسيان عندهم وماأوجب الشرع فهوسسن وماحرم فهوحوام (ومن عه حوزواس مسم السكاليف عقلاالا)الاسام حدالاسلام (القرالي) قدس الله سرم ( قال محسم عرفة النسخ والنياسخ وهو تكامف قبل) في سوامه سلما اله لا بدمن تلا المعرفة و (لا يحب على المكلف محصيل تلك المعرفة بل) يعد (على الله تعالى عقلا) على أصول أعلى الاستزال (أوعادة) على ما تستضما أحول أهل السنة القامعين المدعة كرهم الله تعالى ( تعريف الناسخ) العداد تفضلا مند تدالى على عداد وادا في على المكاف فلا تكارف يه ( أقول يحت ) على المكاف (اعتقاد أن الناسخ خطاب من الله )تعالى (والا) أع وان لم يحد فه و يسمل المنسو - و (لوعمل مه لانم قطعاً) فان العمل بالمنسوح مرام (فهذا العقد مطاو ب منه) وهو تكامف (فندبر) واعترض علمه طلع الاسر أو الالهمة والدي قدس سروأ ماأ ولافلانه لما فرض وجو ب اعلام الله تعالى انتساخ الحبكم فلايقرب الى العمل به فلا يائم وأن عمل به مع هذا العلم فلاينفع الوحوب علسه دفعاله فاالاثم وأماثانيا فلان الفرض انتفاء الشكاليف وأسالا بالاسحاب ولا بالتحريم فاوفرض انتفاء هدده المعرفة والعسمل بالمنسوخ حنتذلا بلزم الائم كيف مارهذا الحال حال انتفاء البعثة فالأفعال كالهاعلى الاباحة فالعمل مالنسوخ والناسخ سيان فلاائم نع لولم تكن هذه المرقة وقع في تعب العمل بالاحكام المنسوحة من غيرة الدة فسارم العبث لكن لايلزممنسه وحوب هنده المعرفة أذلا استعالة عند الاشعرية في ايقاع الله تعالى عسده في العث فافهم (والحواب) عن كلام الامام (أولاكاقالوااذاعلهما يرتفع التكليف بهمالانقطاعه بعدالفه ل اتفاقا) بينناويينه (وقدار تفع) السكليف (يغيرهما) **مالنسية (فلاتكليف) أصلا (قيل الارتفاع بالفعل) أى ا**رتفاع التكليف ما تيان الفعل (لايسمى سينا) فارتفاع هذا التكليف ليس بنسخ فسلم بلزم تسيخ مجسع التكليفات بل نسخ البعض وارتفاع البعض بالامتنال (وأحب بان النسخ) انحياهو (التكليف المستمر وهـ نده المعرفة غـ مرمستمرة لانها الضرورة معرف النسخ ) والضرو ( بات تتقدر بقد دهاولا يذهب عليك ان هذا انحاب وأرادوا خزا لمدع نسخ المستمرة منهاوي صيرحينتذ النزاع لفظ اقان الامام غيرمنكراياه بل حوز وامنع نسيخ و حوب معرفة النسخ والناسخ فاذن الحواب ماقد مرمن منه الوحوب لاغير ( وثانيا كاأقول الناسع محدث بعد التكليف ) لانه عدم طار (وسي الحسم كارفع تكليفامتقدما )على النسيخ (أو حب تكليفاآخر) وهومعرفة ان الناسيخ خطاب لله ومعرفة النسيخ (فو حد) هذا التكليف (ثمارتفع لانهمن الجميع) التي نسخت (ولهذا لايلزم التسلسل) فانه ان أمر تفع هذا السكايف بنسم الجمام واحتاج الى ناسخ آخروجب معرفة هذاالناسع فلايدلنسعه من اسخ آخر وهكذاوامااذا كان نسعه بنسم المسع فلاعذور (فتأمل)وهذا أيضاغه واف لانه قدسلمأن نسيخ الجسع أوجب تسكليفا آخر لابدمن امتثاله ولايصيرا نساخه قبل الاستثال والالماحصل المقصود من التكليف وبعد الامتثال لايسق على الدمة شئ حتى نسيخ فلا يصيح ان يكون ارتفاعه لا نهمن الحميع وافهم (مسئلة الحهور). من أهل الاصول (على حواز نسم نحوصوموا أبدا) أي الحكم المقيد بالتأسيد (لانه كصم غداً) في تناول مسع المرا القيد الاأن القدوف المقنس يتناول كل الابدوف المقس علمه البعض المعين ونسئ نحوص غدا حائز قبل التهاء القد فكذا نسيز صم أبدا ( بخللف الصوم واجب مستمرأ بدا) ادافيل لانشاء الوجوب وامااذا كان خبرافلا كالم فسه ههنا (لانه نص مؤكد) لااحتمال فيه لغيره وهوالمفسر في اصطلاحنا فلا يصيح انتساخه ( وفيه أن النصوصة والتأ كمدلاً عنع النسيخ بنص) آخرهو (أقوىمنه) فانالنص المؤكدةصارى أحره طهورالدلالة على المراد بحيث لايبقي احتمال غيره وأماعد ماحتم ال ارتفاعه وكالأ فافهم (وفيسلهماسواءفىعدما لجواذ) وعليه الشيح الامام علمالهدى أيومنصورالمبائريدى والشيح الامام أيوتكرا لحسياس

لاجمردا وامه أولانه علمهن نبته انه كان مخلصا فعسادته وانهمات سلاوغيره لاسلم وته على الاسلام فضلاعي الاخلاص وكذاك قال علىه السدلام في قتلي أحدزماوهم مكلومهم ودمائهم فانهم يحشر ون أوداجهم تشعف دما يحوز أن يكون لقتلي أحدد عاصة لعاودر معتهم أولعله أنهم أخلصوالله فهمشهداء حقا ولوصر - مان ذلك عاصيتهم قدل ذلك والفظ خاص والتميم وهمم والشافعي رحمه الله تعالى عم هذا الحكم نظر راالي العلة وانذلك كان بسب الجهاد والاحرام وأن العلة حشرهم على هـ نمالصفات وعلة عشرهم الجهاد أوالاحرام وقد وقعت الشركة في العلة وهذا أستى الى الفهم لكن خلافه وموالذى اختارهالقاضي تمكن والاحتمال متعارض والمكم بأحد الاحتمالين لانهأب قالى الفهم فسه نظر وان المكم بالعموم انما والشحار الامامان بمس الائمة والامام فرالاسلام كذاقالوا لكن عبارة فرالاسلام وأماالذي ينافى النسخ من الاحكام التي فى الاصل عنماة الوحود والعدم فثلاتة تأبيد ثبت نصارتا بيد ثبت دلالة و توقيت أما التأبيد صريحا في ل قولة تعالى خالدين قها أبداوقوله تعالى وجاعل الذين اتبعولنه فوق الذين كفرواالى ومالقيامة يريدبهم الذين صدقوايه وبمحمد عليه الصلاة والسلام من الملك العسلام وهف اوالقسم الثاني مثل سائر شرائع محد دالتي قبض على افرار هاوانها مؤ بدة لا يتحتمل النسي بدلالة ان محمدا علسه الصلاة والسلام فأتم النيين ولاني بعده ولانسي الانوجي على لساناني والثالث وهوالتوقيب انتهى كل تعالثم يفية وهذا يحمل أن يراد بالناب دالا خبار بالتأبيد كإيدل عليه عمله بالاخبارات وأخبار ختم النبوة (لان النابيد والنسيخ متناقض) وان التأسدية تضي بقا الحكم بداوالنسم سافسه فاله مقتص الارتفاع ( فلنالانسلم) التناقض بينهما ( بل أحدهما برفع الآخر كطربان الضدلانم ماانشاء السلهما محكى عنه حتى يتصور الصدق والكذب وأمار وم اخيار بقائه الى الابدفه وع بللاأ بدية للمكرحتي يصيم الاخمار عنه والقائل أن يقول ان الايحاب مؤ بدايقتضى حسن المأمور به أبدا والنسخ يقنضي قيعه ولوفي بعض الاحيان فيلزم اجماع الحسن والقيع ف وقت واحد وما أجاواه ف انتساخ الحكم قسل المكن قد أنطلنا سابقا والحواب ان الوحوب الابدى اعماية تضي الحسن ولوفي بعض الاحمان فانه من الحائر أن بأمن الحكم زأمن بعلم مسئاق بعض الاوقات ان يفعلوه دائماا تكالاعلى أن رفعه عندار تفاع الحسن من المن ولدس فعه ايقاع للمكلف في المهلكة يخد لاف النسيخ قبل المبكن اذالاعاب يقتضى الحسن ولوف الحملة لكن عال التمكن وادلا تكليف فدله والنسيج يقتضى ان لا يكون له حسن وقت التمكن فتسدير \* اعلم أنالمه تدلينا استدلوا أيضامالنصوصة فأنههم فالوالدس من شأن آلحه يكم أن ينص قعله مالتأ بيدوير بدمعناه من غسر تحورتم مرفعك والتأسدعندهم تأكيد المقاءود فعاحمال النسيغ كاأن التأكيد كل وأجع ادفع احمال الخصيص وعلى هـ ذالابردعلهم انتساح النهى مع كونه التأبيد اذليس مؤ كدابذ كرالذأ بيدلكن لابدلهم من البيان على أن التنصيص على هذا التأبيداد فيرهذاالا حمال فافهم وفديحاب عن ازوم التنائض مان الابدية قيداله كلف به لالتكليف والتبكليف مطلق ولم يرتض به المصنف وتَّال ( وأما حعد ل الابدية قد دالله طاو ب لالطلب فنعمد ) لانه لا ينساق المه الدُّهن أصلام ع أنه قد سيق أن النهي لتأسدولس هناك الافيدالطلب مانهذا الحواب لاصعمله اذلا كلامف حوازانتساخ الحكم المطلق عن التأسدوالتوقيت واذا كانالاندية فمداللمطاو بصارا لكممطلقالا مقيدا بالتأبيدوهو خيلاف الفرض ومن ههنا ظهرفساد تمحر مرشارح المختصر فا محمل النزاع فمااذا كان قيد اللمطاوب فانه لا تراع فيه لأحد (وقدل هما) أي صوموا أبد اوالصوم واحب مستمر انشاء (سوامق الحواز) أى حواز الانتساخ (وهوالحق والوحه قدفهم) فما تقدم كيف لأوالنكليف ممكن محوز ارتفاعه والذي مخسل ما نعاليس عانع فافههم غرقسل الهلم يقع في الشرع تسكليف م ذا المم عمانت فليس لهذه المسئلة كثير فائدة و بعضهم جعاوا الفائدة من تحو يرنسيخ موموا بداوالصوم واحب أبداقلم شهة بعض الاحكام التوراتسة التي يدعون أنها مقدة بالدوام فافهم ومسئلة الموهور) قالوا (محوز النسيح لا الى بدل من حكم شرعي) أما البدل الاعهمة ومن الاماحة الاصلية فضروري ما لا تفاق (خلافالقوم) والمقصودانه هأل يدل الناسيخ على السدل أم لأأما ثبوت البدل بدليل منفصل فلعله لازم لان الشريعة المصطفوية لم تدع حكمامن الأحكام الابنتها ولاأفل من الاماحة (لذا) لولم يجزلم يقع و (قدوقع قان ايجاب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول نسخ بلابدل) روى ان أبي شسيمة والحاكم وصحمه والن راهويه عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ووجوء آله الكرام قال ان ف كتاب الله لآية ماعل بماأحدقيلي ولايعل بماأحد بعدى آية العوى باأبها الذين آمنوا اذاناحيتم الرسول فقدموا بين يدى نحوا كمصدقة كان

أخذمن العادة ومن وضع اللسان ولم يثبت ههنافي مشل هذه الصورة لا وضع ولاعادة فلا يكون في معنى العموم ( مسسسلة ). من يقول بالمفهوم قدنطن المفهوم عوماو يتمسك وفسه نظر لان العموم الغظ تتشابه دلالته بالاضافة الى المسمرات والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متسكا بلفط بل ديكوت فاذا قال عليه السلام في ساعت الفيرز كامفنه الزكام في المعاوفة ليس طفظ حتى بعم اللفظأ ويخص وفوله تعمالي ولاتقل لهماأف دل على تحربم الضرب لابالفظه المنطوق مهستي يتمسك بعمومه وقدد كرناان العموم الألفاظ لاللعانى ولاللافعال ﴿ مسئلة ﴾ ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاف ران بالعمام والعطف علمه وهو غلط اذ المختلفان قد تجمد م العرب بنهما فيجوز أن يعطف الواجب على الندب والعام على الخاص فقوله تعالى والمطامقات يسترسن عندى دينارف عنه بعشرة دراهم فكنت كاناحسة النبي صلى الله عليهواله وأصعابه وسلمقد مت بين يدى محواي درهما ثم سيخت فلم يعمل مهاأ حدداً أشفقتم أن تقد مواسن يدى نحوا كمصدقات الآيات وروى عدالرزاق عن أمير المؤمنين وامام الأشمعين على كرمالله وحهمه ووحوماله الكرام قال ماعمل ها أحدغيري حتى نسخت وما كاست الاساعة بعني آيه النحوي كذا في الدرر المنثورة والآبة الناسخة لاتدل على حكم شرعى بل على ارتفاع الحكم الاول فقط الكن لا مدهه نامر دالم على حواز العدقة ال استحماج ابعسده فاالنسم والعومات السابقة لاتكفي فانآية النحوى ناسخة لهافقدار تفعت من الميز فلابدمن دليل بعد النسم ولعسله سهل ولناأ يضااننساخ تحريم الافطار بعدالعشاء والنوم قدانتسم وفيه أن الناسم قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابءابكم وعفاعنكم فالآن باشروهن وابتغواما كتب الله لكمو كاواواشر تواحيتي بتسن لكم الخمط الأممض من الخيط الاسودمن الفجر شمأتموا الصيام الى الليل وفيه اياحة المباشرة والاكل والشر بمنصوصة فلدس من الماب في شي فافهم \* مانعوالنسخ لاالى بدل (قالوا) قال الله تعالى ما ننسخ من آية أوننسها (نأت يخسيرمنها أومثنها) فلابد من حكم خبرأ ومثل وهوالسدل ( قلناالمراد) من الخيرأ والمثل (اللفظ ) يعنى في الفصاحة والدلاغة والاعداز (والنزاع في الحكم) متمل وحهين أجسده مانسيخ النسلاوة والمعنى لاننسي تلاوة آية الأأن أتى مداهاه اهو خسيرمنها أومثلها وعلى هدا فالانساء أي شي هووكلة أومانعة عن كونه تفسيرالنسيخ والناني النسيخ نسيخ الحكم والمعنى كلاننسيخ من حكم آية أوننسها يعني ننسيخ تلاوتها أت بناسخ خسرمنهاأ ومثلهافي الفصاحة والسلاغة وعلى هذالا بدمن التخصيص يعني ما نسيخ من آية با ية والاامتنع أنتساخ الآية بالسنة (ولوسلم) انليس المراد اللفظف الفصاحة والبلاغة (فلعله) أى النسيم إبلابدل خير المكاف لمسلمة فيه) فلا يلزم البدل وفيه أن الإتمان لا يساعده فان ذلك لا يكون الاللفظ أواله كم وادسلم عدم ارادة الاول تعن الثاني ولعل هذا مر ادما في التحر وأما ادعاء أن من السدل على التنزل رك البدل فلاس معدم اذليس رك البدل حكاشر عباوالنراع فيه والدأن تقول الاتبان الأنزال للحكم مانزال ألفاطدالة علمه ولايلزم منه أن يكون هو حكم اشرعها بل يحور أن يكون حكم أخر والناسخ الذي لايدل على اقامة حكم شرعي مدل المنسوخ يدل على حكم ماولا أقل من رفع الشارع حكمه الاول ويكون هذا الرفع خيراللمكاف في المعاش فقد أتي يحكم ولوغير شرعى خسيراه فقد باز مساعدة الاتيان وسقط الايراد فافهم وقد يحاب التفصيص عالا يكون لاالى بدل لا بعو يرالتعصيص واحتماله فقط حتى مردعلمه مافى التحرير أن احتمال التفصيص لا يستلزم وقوعه بل الدلالة من مخصص وهو وقوع النسم لاالي بدل كانقدم وقديجاب أيضامان غاية مالزم منه عدم الوقوع والمدعى عدم الجوازفاتم التقريب وتعقب عليمف التحرير أن مدعاهم نفى الوقوع وأما الحواز فضرورى فلاينسغى أن منكره عاقل فتأمل (واعلم أن شارح المختصر حرر النزاع في نسم التكاهف من غير تكلمف آخر) وانكان عمارة المختصر الجهور على حواز النسيخ من غسير بدل وتعاوالعدم مطابقة المتنفقل أراد مالتكلمف حكم من الاحكام الحسمة وان التكليف قديطلق مقابل الوضع أيضا وقسل فرض المسئلة في حربًا من حربياته والطاهر أنه حل البدل في المختصر على التكامف لما أن استدلاله قر سة عليه كاقال ( ودل عليه كلام ابن الحاحب وانه استدل) علسه (مالنهى عن ادخار الموم الاضاحي محرّما ثم في مسيحاوهوالأشيه بدايك اللصم فإن المماثلة أقبل الدرجتين) ولانما الله بين ر. الاماحة والتكايف فهو قرينة على ذلك الحل وفيه أن المماثلة من حسع الوجوه غسير لازمة (وهوالمنصوص) من الامام الشافعي في  بأنفسهن عام وقوله بعدو بعولتهن أحق بردهن في ذلك خاص وقوله تعبالى كلوامن عُره اباحة وقوله بعده وآقاحقه وم مصاده التعاب وقوله تعالى وقوله وآقوهم من مال الله الذي آتا كرا يجباب ومسئلة في الاسم المشترك بين مسمدن لا عكن دعوى العموم فيه عندنا خلافاللقاضى والشافعي لان المشترك لم يوضع للجمع مناله القر والطهروا لحيض والجارية السفينة والامة والمشترى المدون السعدوفا بل المسع والعرب ما وضعت هذه الالفاظ وضعاد تعمل في مسمياتها الاعلى سديل البدع فلا نم نسبة المدرة الله سمياته متشاجهة وندة العموم الى آحاد المسميات متساجة لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد المشترك على البدل وتشابه نسبة المفهوم في السكوت

﴿ مسئلة عنوز المدمن باخف أومساوا تفاقا وأما بالانقل فكذلك ، يحوز (عندالجهور خلافا الشافعي) رجه الله تعالى لناان اعتدرت المسلمة) فالاحكام كاهوا عق (فلعلهافيه) أي فالانتقال من الاخف الى الانقل (والا) تعتبر المصلحة فهما (في فعل الله مايريد) فيحوز الانتقال من الاخف الى الاثقل (ولناأ بضاالوقوع) ولولم يجزله يقع (فنسخ عاشدوراء رمضان) وقدم تخر عسه والظاهران انتساخه مالتفسير بين سيام شهررمضان كاهو بين فدية كل صوم ولاشيان النفيد التغيير أشق على الانسان من صوم وم واحدوا سكاره مكابرة وأماعلى قول من يقول لم يشرع تخسير قط بل أو حد الصوم في شهر رمضان كله استداء بدل هذا الصوم الواحدوالآية فحد ق الشيخ الفاني فالامراطهر (والحبس في السوت) الثابت بقوله تعالى واللاتي بأتسن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علمن أربعة منكم فانشهدوا فامسكوهن في السوت حتى بتوفاهن الموتأ ويحمل الله لهن سبيلا (الحد) وهوا المدأوالرجمروي البيهق ف انتهاى فاستنه عن اس عياس في الآية قال كانت المرأة اذازنت حست في الست - تى تموت فالزل الله بعد دلل الزانسة والزاني فاحلدوا كل واحدمن مامائة حلدة فان كانامح صنف رحما فهدا السببل الذي حعمل لها كذافي الدررالمنثورة وقدروي هذا بطرق كثميرة انشئت فارجع المه ولاشك ان الحبس أهون من الرجيم الذي عرت فسيد بيقين والحليد الذي قلما يبرأ وقول الصحابي فأخيار النسي حجة فلا يعتد عاقال السفاوي وعمل أن يكون المرادالة وصيمه مامساكهن بعدالجلد كى لا يحرى علمن ماجرى بسبب الخروج والتعرض الرحال ولم يذكر المدر استغنا بقوله الرانسة والرانى الجلدواكل واحدمهم مامائه جلدة نعرد علسه أن الحكم وقت محمل السبل فانتفاؤه فعما بعدالعاية لايكون من النسيخ في شئ الاأن يقال المراد بالسديل نسيخ هذا الحكم يعدى علكم أيها الحكام حبسهن الى الموت المأن ينسخ هدذا الحكمو يحمل سبيل آخرفافهم ولناأيضا أنتساخ التخيير سين الصوم والفدية روى الشيخان وأموداود والترملذي والنسائي والدارى والحاكر والمهق عن سلمة من الاكوع قال لما تزات هلة مالاكمة وعلى الذين علمقويه قسد مذطعام مسكسين كان من شاءمناصام ومر شاء بفطر و بفتدى قال حيني نزلت الآمة التي بعيدها فنسختها في شهدمنكم الشهر فلنصمه وروى العفارىءن اسأى الى حدثنا أحعاب تندصلي الله علمه وآله وأصعامه وسلم نزل ومضان فشق علمه فكانمن أطمع كل ومسكمنا بترك الدومين بطعقه ورخص الهمف ذلك فنسحفها وان تصوموا خبرلكم ذام وابالصوم وروى ابن أبي شدة والعفارى عن ان عرأنه كان يقرأ طعام مساكن وقال هي نسختها الآية التي بعد هافي شهد منكم الشهر فلنصمه وأخمار العجابة لاسميامثل امزعر في الانتساح مقبولة وان قلت روى المفارى وعبدالرزاق والدارفطني والسهق من طرق عن ابن عباس أنه كان يقر أوعدلى الذس يطوقونه مشددة يكلفونه ولايطمقونه ويقول ليست عنسوخية وهوالشيخ الكسيروالعوزال كميرة يطعمون لكل يوممسكمناولا يقضون قلت أولاقد ثبت عن النجياس معارضه فانهروى أبوداودعنه وعلى الدين يطمقونه فدية فكان من شاه منكم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم أه صومسه فقال من تطوع خسرا فهو خسراه وأن تصوموا خسرلكم وقال فن شهدمنكم الشهر فليصمه الآية وفي رواية أخرى لابى داودوالسهقي عنه كان رخصة الشيح الكبيروالصوزال لمبيرة وهسما يطبقان السومأن يفطراو يطعمامكان كل وممسكمناخ استخت بعدد ذاك فقال الله فن شهدمنهم الشهر فليصحبه وأثبت الشيخ الكبيروالعوذال كبرةاذا كانالا يطيقان الصومان يقطرا ويطما وللسلى والمرضع اذاخا فتاأ فطرناوأ طعمتا كل يوم مسكيناولا قضاء علهما وثانياأ نهرضي الله تعالى عندانا حكمها حكام القراءة المشددة ولسنائدى أيضا انتساخه وانحسائدى انتساخ قراءة التخفيف

عنا المنطقة الدلالة وتشابه نسبة الفعل في امكان وقوعه على كل وسعه اذال المناقلة المنة اذا تاقست من فعل الذي على السلام أمكن أن تكون فرضا ونفلا وأداء وقضاء وظهرا وعصرا والامكان شامل بالاضافة ال على أما الواقع في نفسه وفي على الله تسالى والمسلمة على المستمان والواقع في المنظم المناه والواقع في المناه والواقع في المناه والمناه والواقع في المناه والمناه في دلالته على الجمع تناه والمناه والمنا

الذى الآن يقرأ في القرآن عامة ما في الما ان قراءة التشديد الكون امن قولة آحاد ليست باقية على القرآنية بل من حسلة منسوين التلاوة وثالثا بعدالتنزل انسله رضي الله عنه أخبرأن الناس كانوا يفطرون ويفتدون فيسهماك على الاحتماد خلاف الحل على نهى الطاقة والحكم سقائها والدعما يسوغ أن يكون الاحتهاد فلا يصلم معارضافتدر المانعور (قالوا أولا النقل) من الاحس (الى الاثقل أبعد من المصلمة) قلايصم (قلناً) هذا (منقوض بالنقل الى التك مف من البراء والاصلمة) مان هدا أ وشارة على من الاخف الحالاتقل فيكون أبعد من المصلحة (أفول) فالدفع (البراءة) الاصلحة (اليس) والنذ كيراه لدرعاية المر (حكا شرعما) حتى يكون السكليف قلامها (واعما الكلامفيه) فان فل لس في النقر شناعة الالاحل القاعه في العسر بعدما كان في السر وهومتعقق ههنا فسنبغى أن لايصم فالتقض دليلهم فلت لم يكن هناك يسرمن الشارع واغدا كان البراء الجهل من المسالح الدفاد تغضل الحكيم فكلف على حسب المصالح فلانقل من السير الثابت منه علاف ما يحن فسيه فان السير كان من السارع الحكيم فتدبر (والحق) فى الدفع (منع البعد) فى النقل من الايسرالي الانقل (فقد يكون الانقل بعد الاخف أصلي) السكاف والحكيم بكلف على حسب المصالح تفضلا منه على الاوجو ماحتى يرجع الى الاعتزال (و) قالوا ( نانسا) قال تعالى (يريدالله أن يخفف عنكم ويريد الله بكم اليسرولايريد بكم العسر) وظاهر أنه ليس فى النقل من الايسر الى الانقل يسر (فلناسمافهما) أي الكر عندن (المال) والأخرة (فالتحفيف تحفيف الحساب) في الاول والعسرا الميقاب (والبسرة كثيرالثواب) في الثانسة ولوسلم أن المراد الفيف في الدنوي وكذا العسر والسر فلانسلم ان هذاك عوما فاله من المن أن لس المعد، يريدالله، حمع أنواع التعفف والسركيف وحسنندلا بصير تكامف أصلاولا الوقوع في الشدائد بل لتعفيف أمرنسي و تذا العسر والسمر ف لم مردالعسر الذي يؤدي الى تلف النفس أوز بادة الرض وأراد اليسر والعنف فاو - مالايو جهما في السه كافي السوم بل تقول قال الله تعمالي ومن كان مريضا أوعلى سفر فعمدة من آيام أخرير يدالله بكم الدير ولاير يدبكم العسر والظاهران اللام العهد فالسريسر الافطارف السفروالمرض والعسرعسر الصوم فمهماو الوسمماروي المهق والزأب ماتم والنجر يرعن الن عساس في قوله ير يدالله بكم المسرولاير يديكم العسرة ال السر الافطار في السيفرو العسر الصوم في السيفر وعاقر و ما المهر الثانلا وسعلاف الحاشية ولا يحنى ضعف هذا الايراد وسقط توجيه بان الاملست عاهدة فهي العموم ذافهم (ولوسلم) العموم أيضا (فغصوص بثقال التكاليف مالاتفاق) فيخص بالتكليف الناسخ أيضالد لالة الدليل والعقل قرينة التعصيص (أفول ولو سلم) أن الكرعتين غير مخصوصتين بثقال السكاليف (فعناه) أى معنى ذال القول الكرس (ريد النخفيف واليسر مهما أمكن) ف تفس الامر (ولما تغسيرت المصلمة لاعكن) منه تعالى لاند قبيم يحد تنزيم ه تعالى منه وقع قدقه أن اسبة النمر عالى الافعال سمالطبالي الابدان كامرف المبادى الاحكامية والاعكم السرع الاعماف وسن اوقيم فرعاية المصلحة واحته مالتطرالي الحكمة ولاعكن بالنظرالى الحكمة حكم الاعمافيه افضاءالى النواب وتخدص عن المقاب فلما تعسير الفعدل الاخف من الافضاء المذكوروصار الفعل الاثقل مفضيامثل افضائه في نفس الامرام يمكن المكمم الاخف وتعين الاثقل ما لمكم فافهم (و) قالوا (ثالثا) قال تعمالي مانسم من آية أوننسها (نأت بخسيرمنها أو مثاها) وطاهرأن الايسرخيرف حقه دون الانقل (والحواب أنه خير عافية) لان النسخ انما يردهوا داصارا أمرر المنسوخ قبيما فالنهى عنه أوا يحاب ماهر حسن مقامه ولوأ نقل خبراه في العافية وهذما الحيرية هي المرادة في الآية فان قلت قدروى عن ان عباس حله على الحيرية الدسوية في المشقة وعدمها فلنالوسلم صعتمه فتأويل الراوى لا يكون عملاسمااذا قام الدليل على خلافه فتدبر (أوالمراد) الليرية (افظا) في الاعساروالفصاحة والسلاغة الكل بخسلاف ما اذا قصد بله الما المؤمنين الدلالة على المؤمنين والمشركين جيعافان لفظ المؤمنين لا يصلح المشركين بحاف الله المؤمنين الدلالة على المعنيين جيعاطلرة الواحدة فهذا بمكن لكن بكون قد خالف الوضع كافى لفظ المؤمنين فان المرب والعضور الما المعني المدل العلى سبيل المدل لا على سبيل المدل العلم فان قيل اللفظ الذي هوحقيقة في شي

٥٠٠ن قبل ((مسئلة ) نسخ حسع القرآن بمنع احماعا) وذلك لان فسه الاخمار والقصص والاحكام التي لا يقسل حسنها أوعدهاالسقوط (وسي التلاوة والحكم معااتفاق) ولاحاحة الى الاستدلال علسه واستدل عافى صحيم مسلم عن أم المؤمنين عائشة السديقة رضي الله عنها كان فماأ ترل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن يخمس رضعات معلومات محرمن فتوفى الني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهي فعما يقرأ من القرآن لكن فيه انقطاع باطن فانه ليس في القرآن خس رضهات ولوقيل انه كان قرآ الكن القوم تركوه لكان هذا قول شياطين الروافص انه ذهب من القرآن ثي كثير وكيف بصبح هذا وقد قال الله تعالى والله المافظون وان علمنا - هـ وقر اله الأأن يقال معناه كان فيما يقرأ عند من لا يعلم بسيخه (الاماسلف) من حسلاف (١) أبي مسلم الحاحظ وقوله أن لانسح في القرآن ولااعتبداد بقوله الاجهاع السابق على ظهور خلافه محلاف قوله (وأمانسم أحدهما) فقيط من الحكم فقط أوالسلاوة فقط (فيعوز عندالجهور) حوازا وقوعيا (خسلافالبعض المعتراة لنالاتلازم بين حوار التلاوة وحم المدلول) فان حوار النالا ومحم وحم المدلول حكم آخر (فيحوز الانفكاك) بينهمافعوزان بيق أحدهماور تفع الآخر فقد ثبت المواذ ( وأيضا الوقوع روى عن ) أمير المؤمنين (عر) رضى الله تعالى عنه (كان فيما أنزل الشيم والشيعة اذارنداه ارجوهما البتة نكالامن الله والحكم نابت) وهو الرحم روى الامام مالا. والشيذان عن اسعساس أن عرقام فمدالله وأثنى عاسه فم قال أما بعد أيها النياس ان الله بعث محدد المالق وأنزل علسه الكتاب وكان فيماأ نرل علمة آية الرحم قرأناها ووعيناها السيم والشيخة اذازنها فارجوهما البتة ورجم رسول الله صلى الله علىه وسلم و رجنا بعد مفأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا يحد آمة الرحم في كتاب الله فيضاوا بترك فريضة أنزلهاالله ودوى عددالرذاق والحا كروصح معن أبى تكعب كم تقدراتها بعنى سورة الاحراب وانها التعادل سورة البقرةأوأ كمنرس سورة البقرة ولقدقرأ نافها الشيخ والشيخة اذارنيا فارجوهما البتة نكالامن الله والله عزيز حكم فرفع فيمارفع وهمذا نابت بطرق لا يبعدا أن يدعى التواتر فاندفع ماأشار السه بقوله (قيسل) هذه الآية منقولة آحادا و (مانقل آحاداليس بقرآن) واذالم يكن قرآ بالا بكون منسوخ التبلاوة (أقول) على التبنزل لاأسلم أن ما نقسل آحاد البس قرا نامطلقا واعالمسلم ليس اقداعلى القرآنية حال نقله آءاداوهذه الآية كانت متواترة حين كومهاقرآنا و (بالنسيخ لم ييق متواترا) لارتفاع قسرآنيتها (على مادل عليه قول أبي ) من كعب رضى الله تعالى عنمه (كانقرأ) في بعض روايات الحديث المتقدم وفهاولقدقرأ نابسنفة المع ثمالوقوع مروى في آمات أخرى فانهروي عسدالر ذاق وأحدوان حسان عن أميرا لمؤمنين والمام الاعدال من عررضي الله تعالى عند قال ان الله بعث محددالا لحدق والزل معده الكتاب فكان فيما أزل عليداتة الرجدم فرجهم ورجنسا بعسده مم قال قد كنا نقرأ ولاتر غبواعن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبواعن آبائكم وفي رواية الطسيراني عنه فاللزيدا كذلك بازيد قال نم و زادف رواية ابن عبدالبرغ قال أوليس كانقرا الولد للفراش والعاهرا لجرفيما فقد نامن كتاب الله فقال أبي بلى والحكمان نابتان الى يوم القيامة حرمة الرغية عن الآماء وثبوت الواد بالفراش الصيير دون السفاح (ومنه) أى من منسوخ التلاوة (عندا لحنفية القراءة المشهورة لان مسعود) في كفارة اليمين ثلاثة أيام (متنابعات) ونحوها كقراء ماين مسعود وأفطر فعدمهن أبامأخرفى قوله تعالىفن كان منكر مريضا أوعلى سفر فعدممن أمام أخر فاله فد ثبت من الصالى العادل ذى المناقب الرفعة برواية شهرة أنه أخبر بقرآنتهما فلايدأن يكون قرآ نالان التساهل والنسيان والطأف مثل هذا بعيد عنه عاية البعد بللا يكاديهم ثمانه لما كان لم ينقل واتراعل أنه لم يتى على القرانية وقد انتسخ عاية مافى الباب أنه لم (١) قوله أبي مسلم الجاحظ كذا بالاصل هنا وفي امر في المتن والذي في ان خليكان وغيره أبو عمَّ ان الجاحظ المعترف كتسم مصح

محارف غميره هل يطلق لارادة معنسه حمعامنسل النكاح الوطء والعقد واللمس للعس والوطء حتى يتعصل قوله ولا تنكسوا مانسكر آماؤكم من النساء على وطءالاب وعقده حمد عاوقوله تعالى أولا مستم النساء على الوطء والمس حمعا قلنا هذا على المافظ المشترك وانكان النعميم فيسه أفرب قليسلا وقد نقل عن الشافعي رحمالته أنه قال أحل آية اللمس على المس والوطء حميعا وانمافلنا ان هذا

طلع على الانتساح فقرأ هامدة العر (وفيه مافيه) فان غاية مالزم نبوت كونهمامنسوختي التلاوة وأما بقاءحكم همافكلا قبل روى الدارقطني عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت زار فصدام ثلاثة أيام متنابعات فسقطت متنابعات وقال اسفاده صحيح وهذايدل على انتساخها مطلقا وهذاالسندليس في موضعه لان الطاهر منه سقوط هذا اللفظ لا الحيالمفاد ورعما يستند بماقال الشيخ ابزالهمام ففخ القدير فحواب استدلال الشافعية يحديث خس رضعان المتقدم ان الاصل ف انتساخ التلاوة انتساخ الحبكم معه الااذادل وليل على بقائه فان الاصل من انتفاء الدال انتفاء المدلول وهوأ يضاغه واف فان الاصالة بمنوعة كفولم ينتف الدال من المين بل هو كلام منزل من الله تعلى دال على حكه كاكان قسل الانتساخ واعماار تفع أحكامها من حوازالصلاقها وحرسةمس المحدث وغيرذاك ومن انتفاءهذه الاحكام لايلزم ظاهرا ولاعقلاا نتفاء الدلالة أوالمدلول ولاحلن تدبرأ حسن التسدير سقوط المنع أيضافانه بعدما ثبت نروله وافادته للعكم ولم يبطل بانتساخ التلاوة شي منهما وجب بقاء حكمه كاكان مالم يظهر رافعه فالظاهر بقاءا لحكم فافهم ولا تغلط وأماا لحواب عن حديث حس رضعات عام م فانهضعيف كاتقدم (أمانسيخ الحكم فقط) مع بقياء النلاوة (فالية الاعتداد حولامتلقة ارتفع حكمها بآية التربص بأريعة أشهر وعشر) وقد تقدم اثبات النسم فت ذكر المعترلة ( قالوا أولاالنص) جي ( لمكمه والحكم) نابت (مالنص) فلايوجد أحدهما بدون الآخو (فينهماتلازم كالعدم مع العالمة) فلا يتصور ارتفاع أحدهم امع بقاء الآخر (والجواب عنع نبوت الاحوال) التي هي واسطة بين الموجودوالمعدوم فلا تحقق العالمية وانها حال (كافى شرح المختصر) والمختصر (غيرمتوجه لانه تنظير) التلازم وليس مقيسا عليمه حتى يضرمنعه وأيضا الاحوال عندهم أمو رانتراعية متعققة بتعقق المناشئ وجعلهم واسطة لتفسيرهم الموجود بالتعقق حقيقة وبالذات والمعدوم بغيرا لمتحقق مطلقا وهذاليس مما ينكره أحدوليس ريب في كون العالمية من هذا القبيل فتدبر (بل الحق) في الجواب (أنذلك) الدرم (ابتداء) أى ابتداء ثبوت الحكم فان النص له وثبوت الحكم ابتداء والابقام) أي لاتلازم فى المقاء فيعوز بقاءاً حدهما بدون الا حرفتد بروالاصوب في الحواب أن يقال ان منسو خال الاوة لا رفع نظمه من البين ولادلالته بلهوكلام منزل من الله تعالى مفيد لمعناه كاكان قبل وانمائر تفع أحكامه من جواز الصلاة به وغيره وليس الحكم من ملزومات هذه الاحكام لابقاء ولاابتداء وكذاانتساح الحكم انه لم يبق الحكم متعلقا بذمة المكلف وهولا بنافي بقاء الاحكام المتعلقة النظم من حواز الصلاة وغيره وهو المعنى سقاء التلاوة فافهم (قيل) في حواشي مير زاحان (وأيضا الدلالة الوضعية عكن التخلف فها) اذلا تلازم بين الدال والمدلول بحسب الخارج يخلاف العقلية والنص اعمايدل على الحكوضعا (فيعوز بقاء الندادة ) والدال (دون الحكم) المدلول وأما بقاء الحكم بدون التلاوة فظاهر لانه لا يلزم من انتفاء دليل خاص انتفاء المدلول (أقول الدلائل الشرعية كالعلل (العقلية في ايحاب الحكم) فسلايص تخلفها عن الحكم (ألارى الى قولهمان قول افعله والاسحاب) فللصعة لتعو يزالت لف الاماعتسار المقاء وهوعود الى الجواب المقائل في مدد الاجابة بحسواب آخر وأمافوله وأمابقاء الحكم الخفا فشفانه لاكلام في بقاء حكم بدلسل آخرانما الكلام في بقائه عنسوخ التلاوة (فتدبر)ولا تخبط (و) قالوا (ثانسا ابقاء التلاوة فقط) من غير بقاء الحكم (ايقاع في الجهل لانه مظنة بقاء الحكم) وهوجهل على هذاالتقدير (و) أيضاهو (عبث لان فائدته) أى فائدة بقاء التلاوة (الافادة) للحكم وقدانتفت على مافرضتم والايقاع فالجهسل والعبث كالاهم مامحالان على الله تعمالى وأماعكسه فهوأ يضاا يقاع في الجهل لان ارتفاع التلاوة مظنة ارتفاع الحكم وأيضارفعه حينت فعث اذلافائدة في الرفع (قلنا) هدذامبني على التعسين والتقبيم العقلين وهما منوعان عندالاشعرية و (لوسلماالتحسينوالتقسيم) العقليان كاهوالحق عندنا (فلا يجهيل معالدليل) الدال على ارتفاع المحكم دون التلاوة وبالعكس أقر بالان المس قدمة الوطء والنكاح أيسار ادالوط فهومقدمته ولاحله استعير العقد اسم النكاح الذى وضعه الوط واستعير الوط اسم اللس فلتعلق أحده ما بالآخرر عالا يمعد أن يقصدا حمعا باللفظ المذ كور مرة واحدة لكن الاظهر عند ناأن ذلك أيضاع لى خسلاف عادة العرب فان قبل فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصاون على الني والصلاة من الله مغفرة ومن

(والاعجاز والسلاوة وحواز الصلاة من الفوائد) فلاعبث في ابقائها وكذا ارتفاع هذه الاحكام من الفوائد فلاعث في العكس فافههم ﴿ مسئلة ﴾ جازنسم إيقاع الجبربان يكلف الشارع باخباريشي ثم ننه معنه (اتفاقا) وقدوقع أيضافان رسول الله صكل الله عليه وسلم أمرآ باهر برة رضى الله تعالى عنه باخبار من لاقاه من قال لا اله الاالله دخل الجنة فمعد بشارته لاميرالمؤمنين وامام الاعدلين عررضي الله عنه نهاه عنه كافي صحيم مسلم والمصلحة في النهي أن لايسكا وافانه يصل الى المسكل المسلن فتكاون وأمااب داءفاعا أمره علامنه بانه يحبرأ ولاأميرا لمؤمنين عررض الله تعالى عنه ومثله لايتكل بل يحهد غاية الجهد أداءالشكر و (أمانسخه ما يقاع نقيضه فنعه الخنف قوالمعتزلة مطلقا) سواء كان الاول بما يتغير أملا واعلم انعلم يوجد من المنفسة نصصر يم في منع هذا النسخ بل المعترلة قالوا به على أن فيه تعوير الكذب القسيم وفي التعرير ويسغى أن يكون قول المتفية مثله لكن ردعليه أن قيم الكذب ليسم عالم يقبل السقوط بعروض جهة عسسة حتى عتنع نسخ ميل محوزان يأم الشارع مالاخمار عن شي وهوصدق لكونه حسنا تم يعرضه بعد حين مفسدة ويكون في الكنب مصلحة عالمة على قعه فيأم بالاخبارعن النقيض والحنف قد صرا يحواز انتساخ كل ماحسنه وقعمه يقبل السقوط والله أعدم عراد عماده ( وقبل) في التحرير تمعالاعلامة امتناع النسي مايقاع النقيض اعاهو (فيمالا يتغير) وأمافهما يتغير فيحوزا يقاع الاخسار يسلم بعد تغيره من غمرار وم كذب (وفيه أن انتحاد الزمان يحب في النياقض) لأنه كون الجبر بن يحيث بازم من صدق كل كذب الآخر و بالعكس ولايمعدأن رادالتنافي ولاشك أنهذا اعمايتمقق عندا تحادزمانهما فاذا كان المبرالأول مدقا فالثاني كذب وبالعكس فلونسي الأحمر مايقاع المرمايقاع بقيضه ولوكان متعيرا يلزم الامر مالكذب في أحدا لحالين (فالمتغير وغير مسواء) فلاوجه التفصيص عما لايتغير وقد يقرر كالام التعرير باله أراد بالمتناقض ما يكونان متناقض من في ظاهر الأم ولا يكون ذلك الامان يختلفا المحاما وسلناطاهرا وسنشذاذا كانفي الابتغير يكون أحدهها كاذماالية فلابصم الشكليف بالاخسار باحسدهما ثم نسخت بأمعاب الاخبار مالآخر وأمااذا كان فهما يتغير فيموز صدقهما ماختلاف الرمأن فيحوز وأماالت كليف فهما يتغسر مانقاع أحدهما ترمايقاع سلمه مراعبالسرائط التناقض فلميذ كرات كالاعلى فساسه يماذكر فمالا يتغيرفان حكمهما واحد ولا يمنى أن هذا تمالف مستغنى عنه (هل محو زنسم مدلول اللسرفان كان) مدلوله (ممالا يتغسير كوجود الصانع فلا يحوز) انتساخه (اتفاقاأو) كان (ممايتغيرفالجهور)يقولونهو (مثله) في عدمالجواز وهوالحق (وقبل يحوزمطلمًا) ماضيا كان المستقبلا (وعليه) الامام فرالدين (الراذي) الشيافعي (والاتمدي وقيل عبو ز) اذا كان الحبر (فالمستقبل) دون الماضى (واختاره السضاوى لنا كاأقول) النسم امارفع أو بيان للامدوكلاه مما ما مللان (أماعدم الرفع فلان الواقع لايرفع) ولوار تفع الخبرار تفع مصداقه الذى هوالوافع وقديقال النسم عبارةعن العدم الطارئ وهولا يوحب رفع ماهو واقع بل انتهاء الوحودوالتقر برالأوفى أن الجبر حكاية عن أمر وافع ف زمان فارتفاع هذا الحكى عنه في زمان آخر لابوحب ارتفاع الخبر لتعقق ماسكى بدعنه فليسهذامن انتساخ الجبروار تفاعه في شئ بل الجبرانحالا يرتفع الااذاار تفع من الزمان الذي سكى في الخبرعن تحققه فيدفلا بدمن أن يتعد درمان الرافع والمرفوع ليتعارضا فيرفع الرافع مصداق المرفوع ليرتفع الخبرالمرفوع من البين فيلزم وفع الواقع المتة وهو يحال (وأماعدم البيان) للامد ( فلان من شرطه لولاه لدام الحكم وهذا لا بتصور الافى الانشاء حقيقة) كصيغ الانشاآت (أوحكما) نعوكتب عليكم الصيام (لان اللفظ هناك موجب ان لم يمنع مانع) فيتصور فيه الدوام لولاهذا البيان وأما الغبرفلا بوحب شسأبل تحقق المحكى عنه سابق علىه موجود في زمانه معدوم يعده ولادخه للاحبار فيه والاخصر أن يقال ان النسيم سواء كان رفعاأ وبياناللا مدلاندفيه من كون الحكم يحسث لولاالنا سخادام وهنالا يتصورفي الاخبار لان تتحقق حكمه

الملائكة استغفار وهسمامعنيان مختلفان والاسم مشترك وقدد كرمرة واسدة وأريديه المعنيان جيما وكذلك قوله تعيالي ألم أن الله يسعده من في السموات ومن في الارض والشمس والقسم والمنحوم والحيال والشمر والدواب وسمو ودالناس غيير سمود الشمر والدواب بل هوفي الشمر محالا قلناه في المعضد ماذكره الشافعي و مسلمة و يفتح هذا الباب في معنيين يتعلق

يعتمدعلي وخودالمحكى عندولادخل في وحوده وعدمه الاخسار كالابخني فافهم (واستدل بلزوم الكذب) يعني لوحاز انتساخ المبرلزم كذبه لارتفاع مصداقه بالناسي (ومافيل) في الحواب (ان المكذب لا يتعلق بالمستقبل فليس بشيٌّ) فأنه من البين ان الاحبار عن المستقبل ان كان يحمث مصداقه فعه فصدى والافكذب المركمف نسب الله تعالى الىكفار تكذيب خير المشروالنشر (أقول فالزوم) الخير (الكذب) عندانتساخ الخير (على تفدير البسان) أي على تقدير كون النسيخ سانالا مد (نظر ) فان انتهاء وحودالحكى عنهالى زمان لابوحب الكذب في الحكاية فتدر والثأن تقرر الكلام بان النسخ بعد فسه أن يسن الناسية أمد الحكم بالمعارضة فلا بدحينتذمن وحدة زمانى الحيم فان تحقق مصداقهما فاجتماع النقيضين والافالكذب وهذا يخلاف الانشاء فان الاول يرتفع بالمعارضة أويظهر أمدمهما وتحو يرانها الامدمانها امصداقه لانتها علته فليسمن النسم في شئ فتدر المحوّرون (قالوا أولالوقيل أنتم مأمورون بصوم كذائم بنسيخ لجازاتفاقا) مع أنه خسير ( قلنا) ههناأ مران الاخبار بتعلق الامر بالمخاطبين والامر المتعلق بهم الموجب و (لم ينتسم الخبر ) بتعلق الامر (لان وقوع الامر واقع) ولم يرتفع (وانما أسم الامر) المتعلق (المخبرعنه) وهوليس خبراف اهو خبرلم ينتسم وماانتسم ليس بخبروان أريد الاخبار المقيد بالدوام فهو كاذب من الاصل عند فرض انتساخ الامرفهذاليس من النسخ في شئ بل بعدهذا الاخبار عن الشارع لا يصيح الانتساخ أصلا (و) قالوا ( نانيا نتوز اتفاقاأنا أفعل كذاأ بدائم يقول أردت سنة) فقدانتهى حكم الاول بهذاوهوالنسخ (قلناانه تخصيص لانسخ) فلسرمن الماب ف شي (كذاف شرح المختصر قيل)ف حواتبي مير زاجان هذامتران و (المتراخي لا يكون تخصصابل نسخا أقول انه دفع) للحكم من الاصل (لارفع) له بعد شوته (والا) يكن دفعا (لزم تقليب الواقع وكل دفع ولومتراخيا فتخصص) عاية مافى الباب أنه ان لم تقم قرينة على هذا الدفع عشد التكلم الاول كان الثاني هدراعند أويحكم بكذب القول من الاصل أما كونه نسخاف كالإبل هو تخصمص غيرمطابق لمحاورة العرب ولهذا بكون هدرا (وفى الانشاء لما كان الافغا عداما) للعني ومثبتا للحكم (كان المتراخي موحما الرفع) من وقت وجوده (عندنا) لما لا يتصور الدفع فانه يصبر غيرمطابق العربية ويكون هدر امن الدكلام والاعال خيرمن الاهدار فان العاقل لايتكام بكلام هدو (فافهم) فقد اتضم الفرق عالامردله ﴿ مسئلة ﴾ يحو ونسم الكتاب الكتاب) كامر (و) سم (المتواتر)من السنة (مالمتواتر و) نسيخ (الاحاد مالاتحاد والاتحاد مالمتواتراً تفاقاأما) سيخ (المتواتر مالا حادف عدالجهور خلافا لسردمة ) قليلة (بعكس التعصيص) فانه جائز بحمر الواحد عند الجهور لكن عندصير ورة المتواتر مخسصاطنيا والسردمة القليلة على المنع (لانه) أى التفصيص (جمع) بين الدليلين (وهذا) أى النسيخ (ابطال) الاول وابطال القاطع بالظني لا يحوز وفيسه شئ فانه هب أن التخصيص جع لكن مع تغيير في الاول وتغيير القاطع بالمظنون لا يحوز وأما اذا خصص أولا بقاطع فيصر مظنونافيعو والتعصيص لكونه تغييرا عثله فينبغى أن معو والنسم أيضالانه ابطال عثله فتدبر (لناالمقطوع لا يقابله المنظنون) فلا يصلح رافعاولامبينالامداكم الاول (فيل) في حواشي مير ذاجان (فيه نظر لان المتواتر وان كان قطعما حدوثا) لكنه (على بقاء) لانه قابل للارتفاع والسيخ لان الكلام فيه واعاليقاء بالاستصماب (كالامر) فانه لايدل على الدوام والبقاء (والنسخ) اعماهو ( باعتبارالدوام) فالناسيم يل دوامه في الزم الاارتفاع المطنون المظنون وحوامه أن حكم المتواتر مقطوع الى طهور ما يعارض ويرفعه والا ماداذليس يصلح للعارضة لا يرفع بقاء مالقطوع وهذا طاهر جدا (أقول) على التنزل (المتواتر قطعي حدوثا ظى بقاء) كاذ كرتم (والا مادظني حدوثاشكي بهاء) أي ظنون طناضعيفامن ظن بقاء المتوائر لاأن المقاء مشكوك والالم يصرخبرالواحد عقة فى البقاء (فلامساواة فلاتعارض)لان الضعيف لايعارض القوى فلايصل ناسفاوقول شارح المختصر بعد الاشتراك بين الظنية لايعتبرالقوة والضعف فى قدرالطن خلاف المعقول اللهم الاان يقال اعتباره نوع عسر فسيقط وفيه مافيه

أسده ما بالآخر فان طلب المغفرة بتعلق بالمغفرة لكن الاظهر عند ناأن هذا اعباأ طاق على المعنين بازاء معتى واحد مشترك بين المعنين وهو العناية من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار ودعاء ومن الامة دعاء وصلوات وكذاك العندر عن الدحود (مسئلة) ما وردمن الحطاب مضافا الى الناس والمؤمنين بدخل تحمّه العبد كقوله تعالى وتله على الناس

(الاأن يكون المقوة ما)قريمة الى المقين (كالمشهور عند الحنفية) فيعارض المتواتر ويعوز به النسم بالزيادة ولنافيه تحقيق سنذ كرمانشاء الله تعالى (قالوا أولانس التوحد الى الست) أى الكعمة (بعد قطعه) أى بعد مقطوعمة التوحه (الى بت المقدس بخبر المنادي) الواحد (لاهل) مسجد (قباء) فدار واالى الديت بعدما كانوامتوجه بن الى بيت المقدس ولم ينكر مرسول الله صلى الله عليد وآله وأصحابه وسلم روى مالك والشيخان والنسائي عن ان عدر قال بنسما الناس بقياء في صلاة الصبح المعاءهمآت فقال انرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمقد أنرل عليه اللسلة قرآن وقد أحر أن يستقبل الكعبة فاستقباؤها وكانت وحوههم الحالشأم فاستداروا الحالكعية فقصة قساهكانت في صلاة الصبح وأخر بالشيخان عن البراء أنرسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم كان أول ماقدم المدسة برل على أحداد مأوقال على أخواله من الانصار وانمقد صلى قىل بىت المقدس ستة عشر شهرا أوسىعة عشر شهر اوكان يعيمه أن تكون قبلته قبل البيت وانه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فرج من صلى معه فرعلى مسجد وهم را كعون فقال أشهد بالله القداملت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصابه وسارقبل القبلة فداروا كاهم قبل البت وهذه قصة أخرى والمسعد غيرمسعد قباء كأصرح مه القسطلاني فيشرح صحيح الصارى وقدوقعت في سلاة الفجر ومن طن أن المسعد مسعدقاء فقد غلط وسها وبالحلة ان أهل مسعدقاء أوهدنا المسعد قدعاوا بحبرالوا حدعندمعارضة القاطع وحكموا بانساخه به ولابتوجه السهمافي الصرالرائي أن التوجه الى الكعبة ثابت الكتاب وهومتوا ترلانه هبأنه بالكتاب لكن لم يكن متواترا مين الاخبار بل انماوصل الهرم بخبرالواحد قافهم (و)قالوا(نانيا كان عليه)وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام يعث الاحاد لتبليغ الاحكام مطلقا مبتدأة كانت أوناسخة) فعلمأن السيخ كان يثبت بخسم الواحد (والحواب عنهما خبرالواحد قديفترن عايفد القطع) من القرائن معفوفة (وسياتي) فى السنة وتعن اعائدى عدم انتساخ المقطوع بالخسير الغير المحفوف وخسير القبلة من هذا القيسل لان الاخسار في هذا الامر العظيم عضرة صاحب الشرع صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم معدلم المخسر من وحاءر سول الله مدلى الله علمه وآله وأصعابه وسلم التعول كافى قوله تعالى قدرى تقلب وجهلف السماء فلنولينك قيلة ترضاها وكذاف المعوثين فتأمل فمه ولك أن تحسيت عن الاول مان أهل قياء وغيرهم قد تفرسوا بنو رالفراسة أن القيلة قد تحولت وقد اتفق اخبارهم بما تفرسوا فعلوا به وقدأ خرج الطبراني ف خسر الصول أن رسول الله مسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال أولثك رحال آمنوا بالغسفلم يعتسر رسول الله صلى الله عليدوآله وأصعابه وسلم اخسار الواحد خبرا وحكم باعانهم بالغيب وهذا انكار الطريق فلا يقوم حقة ويحاب في التمر مرعن الشاني أن بعث الا حادلت المعالي القاطع منوع ومن ادعى فعليه السيان فافهم (و) قالوا ( ثالثــا ) قالالله تعــالى ( قلـلاأحـدفيمـاأوحى) الت عرماعلى طاعم يطعمهالاأن يكون ميته أودمامسفوحاأو لحمخــنزير (الأية نسخ بقور بم كل ذى ناب من السباع) مع أن التحريم اعما نبت يخبر الواحد (وحمله على التخصيص) دون النسخ (كما قيل بعيد ) لكونه متراخياعنه فان الآية مكية وهذا التحريم كان بالمدينة والتراخي في الخصص باطل عند نامطلقا وعند غيرناعن وقت الحاجمة (قلنا) لانسم اذ (المعنى لاأحسد الآن) اذالمضارع طاهر ف الحال ولوتنزل فعتمل له فيعمل عليه (فلارفع بتحريم الاستقبال) لعدم المعارضة (ولوسلم) الارتفاع فعدم الوجدان انما يوجب المحقاصلية فان لزم وفع هذه الاباحة (فرفع الاباحة الاصلية ليس بنسم فتدر) قال في الحاشية الفرق بين هذا والتقسر يرمشكل في انسات حكم شرعى والجواب عنسه أنههنا اخسارا يعدم وحدان النص وهوائم الوحب عدم تعلق الحطاب بالتمريم وأما تعلقه بالاباحة فكلا بخلاف النقر يرفانه دال على تعلق الحطاب بالاباحة فافهم ﴿ ومنع ابن الحاجب التحريم ﴾ أي تحريم السباع من البهائم

ع البيت وأمثاله وقال قوم لا يدخل تحته لا نديملوك الا تدى بتمليك الله تعالى هلا يتناوله الا خطاب خاص به وهدا هوس لا نه لم يحر ج عن معظم التكاليف وخروجه عن بعضها كفروج المريض والحائض والمسافر وذلك لا يوجب رفع العموم فلا يحوز اخراجه الا بدليل خاص و مسئلة ) يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام لا نابينا أن خطابه بفروع العبادات يمكن

فلانسخ انماهو (لانه ماليكي)والسباع من المهائم سوى الخنزير مباحة عنده ((مسئلة )) يجوز نسخ السنة بالقرآن) حوازا وقوعسا (وأصم قولى الشافهي المنع عقل ) كانقل عن عبدالله ن سعيد (أوسمعنا ) كاقال أبو عامد وأبو اسحق وأبو الطب العسعاوكي وقبل آبس بمتنع لاعقلا ولاسمهالكنه لم يقع قال السبكي نص الشافعي رجه الله تعالى لا يدل على أكثرهن هذاوفي كالرم المصنف اعاءالاأنالشافعي قولين كاقال الآمدى وامام الحرمين (لنا التوحه الى بيت المقدس ليس في القرآن )وقد كان نابتا (فكان) تبوته ( بالسنة ونسح بآية التحويل)فقد ثبت الوقوع ومأقيل ان التوجه الى بيت المقدس لعله كان عملا بالشر يعة السابقة فان شرائع من قبلنا كانت عدة فليس فيه نسخ الدنة بالكتاب ساقط فان التوجه الى بيت المقدس كان بعد الهديرة بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بتوجه في مكة إلى الكعبة فليس هذا من العمل بالشرع المتقدم أصلاوعلى التنزل ان العمل بالشرع المنقدم اعمايكون اذالم يعلم سخه أصلا وههناقدا نتسخ التوجه الى بيت المقدس فى شر يعة عيسى عليه وعلى نبيناوآله وأصحابه السدلام فانقله النصارى الى الشرق (وكذا)لنا (حرمة المباشرة) بالنساء (في ليالي) شهر (رمضان نسم بقوله تعيالي أحل لكم ليلة الصيام) الرفث الى نسائكم (الآية) مع أن الحرمة ثابتة بالسنة دون الكتاب (وتحو يزكون الناسع سنة) تعياضدت بالمكاب فصارمن قبيل الساخ السنة بالسنة فلم يكن من الماب (أو كون المنسوخ) كتابا (من منسوخ التلاوة) فيكون نسخ الكتاب بالكنابولم يكن من الباب ( فعر بعسده حدا) لانه لو كان الامركذلك لنقل ولوآحادا (مندفع بان معلوم التقدم أ والتأخر محكوم علمه بالناسخة أوالمنسوخية احاعل وقديقال الاجاع انحاهو فمايصل المؤخر ناسخاوههنا لايصلح لان الكلام في سواز انتساخ السنة بالكتاب وهولا يخلوعن شوب مكامرة فانه لوحور مثل هذه الاحتمالات لبطل باب الحكم بالنسخ فانه يصص أن يقول ف كل نسد همذا النماسيخ وان كانمعملوم التأخر لايصلح ناسخاعندى فههناناسيخ آخرهذامعاضداه كيف وقمدصيم وثبت قطعاوا جماعا أن توجه بيت المقسدس كان فرضائم نسم ولم ينقل ناسم سوى القرآن ويحصل مداالقطع بان القرآن ناسم له فافهم ولا تخبط الشافعية (قالوا أولا) قال الله تعالى وأنزلنا اليك الذكر (لتين للناس) مانزل الهم (فهومين) بالكسراى مابه البيان الكلمائزل البهم ومنه السبنة (والبيان لارفع) مسنه بالفتح وسقطماقال ميرذا جان ان غاية مالزم منه انه صلى الله عليه وسلم معن للقرآن فلايلزم منه الاعدم انتساخ القرآن بكلامه لاعدم أنتساخ كلامه عاهو ناقل من الله تعالى فهذا الوجه وجه المسشلة الشانية وإبراده هناتحر بف الكلم عن مواضعه وذلك لانه قد لزم منه أبه صلى الله عليه و آله وأصحابه وسلم من بالقرآن فهوالسان فع ينقض مانساخ القرآن القرآن فاله أيض اعمانول الههم فكون بسانا فلانسوره فتأمل فسه (قلنا) أولا (السان) ههنا (ععني التبليغ) والمعنى وأنزلنا البك الكتاب لتبلغ الناس مانزل الهم فليس هو ببيان المسكم حتى لا يكون رافعار و) ثانيا (لوسلم) أن السان بسان الحكم (فاعالا يرفع) السنة (عيينه) بالكسرمن القرآن (لابعسيره) بل محوز أن تكون مبينة با ية ومنسوخة باخرى (و) قالوا(ثانيافيه) أى فندخ الكتاب السنة (تنفيرالناس) قانه يوهمأن الله يكذب رسوله و يرفع حكمه (قلنا) لانسلم أن فيه تنفسيرا كيف و ( اذاعم المهملغ فقط ) لا يخترع من عندنفسه (فلانفرة) لانماجري على اسانه الشريف حكم الله تعالى فلا وهسم النفرة فافهم ﴿ مسلم الله ﴾ يحسوزنسم الكتاب السنة خسلافاللسافعي)رجه الله تعالى ( قطعا) فان له قولا واحدافيد الاكايوهم المنهاج أن فيه أيضاله قولين (لنا) هذاالنسخ (مكن لذاته) وانه اذا نظر ناالى مفهومه لا بأبي الوقوع (وليس ممتنعا بالغير لان الاصل عدمه) لكن أصحاب الشافعي لايقنعون عليه بل منعون الامكان فانرب شي لاعنعه العسقل ويظهرا ستحالت ولعله يشبه المكابرة وتفصيل الدليل أن الكتاب لايزيد على السنة الابالنظم وأماا لحكم فعكم كلمنها على الله تعالى فسلابستعيل أن مرفع أحسدهما الا تخر وكذا لا يستعيل أن يسين أحدهما الآخر وانكاره

واعماح بعن بعضها بدليل عاس ومن الناس من أنكرذاك وهو باطل لما قررناه في أحكام التكاليف ومسئلة ك يدخل النساء تحته لان الذكور والاناث اذا احتمد العسر التسد كير واختار القاضى أنه الا تدخل وهو الاظهر لان الله تعالى ذكر المسلسين

مكارة ( واستدل بان ) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (الاوصية لوارث نسخ الوصية الوالدين والاقربين) الثانت بقوله تعالى كت علكم اذا حضراً حدكم الموت ان ترك خير الوصية الوالدين والاقربين (وقول جاعة) منهم الشيخ أبو بكرا لحصاص والامام فرالاسلام وتبعهما كثيرمهم صدر الشريعة ليس الناسخ الحديث (بل الناسخ آية المواريث) فليسمن الباب (مرحوح فانها) أى آية المواريث (لانعارضه) أى وحوب الوصية للاقر باءلان الميراث بمدالوصية فيعو زأن تكون من الثلث والميراث فالباقى وفى الحاشية وبه قال الفيضة أبواللث اعلم أن الامام فور الاسلام أثبت المعارضة والنسيخ وجهين وقال ماندأنه قال من بعدوه مقوصي مها أودن فرتب المراث على وصية منكرة والوصة الاولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصة ماقية مع الميرات ثم نسخت بالسنة لوجب ترتبه على المعهودة فصار الاطلاق نسها السدكايكون القد نسطالا طلاق انتهت كلاته السريفة واعترض الشيخ الهدادفي شرحه أن ليس معنى بعدوصية مطلقة أى وصية كانت حى يلرم بوت المراث سدالوصية الواحدة من غيرانفاذ وصية الوالدين والاقربين بل المعنى ان المراث بعد كل ومستة من الوصاما كاتقتضه النكرة الموصوفة ودخل فيه الوصية المفروضة فلاينافي شرع المراث حكم الوصية المفروضة و بقول هذا العبدمع الاعتراف بدنوا لحال عن الاعتراض على أمثال هؤلاء الرحال ان حكم آية الوصية وجو بهاعند الموت ورد المال واداوجست الوصية بالمال الوارث لم يبق محسلا الوصية للاجنى وآية المراث تدل على لزوم الميراث بعد نفاذ جسع الوصاما الصادرة عن المت فلزم منه شرع الوصية المطلقة عن الافتراض ولاشك أن هذا الاطلاق رافع الوجوب المتة كان التقسد رافع للاطلاق وهذا اظاهر حداوقر رفى شرح الديع مان الوصة المذكو رةههنا نكرة وهناك معهودة والشئ اذا أعد نكرة كان الذانى غير الاول فندل آية الميراث أن الميرات مفروض بعد الوصية النافلة وهومناف لافتراض الوصية لكونها مبطلة للسيرات فلزم النسخ واعترض عليه الشيخ الهدادأ ولامان ترتيب الميراث على الوصية الغير المفر وصة ثابت بدلالة النص فلاتعارض واناسان مغابرة المعادل الاول لس كآسابل قد تخلف في كشيرمن المواضع فلا يبطل به وجوب الوصية الثابيسة قطعا ويقول هذا العيد غفرالله هذايم الاتوجه فانحقيق الكلام المغايرة الالصارف وليس هناك صارف فيحمل علمه وانضراحتمال المحاذ النسيخ لبطل مطلقا واذاثيت فقد شترتب المراث على الوصسة الغير المفروضة وصادالمال مشغولابالمراث فابطل تصرفا آخرغبره وغير وصمة النافلة فرفع الوصمة المفروضة قطعا فافهم فانه دقيق وبين الوحه الشاني بقسوله و بنانه أن الله تعالى فقض الايصاء في الاقر بن الى العباد بقوله الوصسة الوالدن والاقر بين بالمعسروف فم تولى بنفسسه بانذال الحق وقصرعلى مدودلازمة تقرر جاذاك الحق بعنه فتعقل من حهة الايصاء الى الايصاء الى المسرات والى هذا أشار بقوله تعالى وصكمالته في أولاد كم أى الذى فقض المكم تولى بنفسه اذعرتم عن مقادره ألاترى الى قوله لاتدر ون أجهم أقرب لكم نفعافر يضة من الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصماه وسلم ان الله أعطى كل ذي حق حقمه فلاوسية لوارث أى بهذا الفرض نسمة الحكم الاول انتهت كلما ته الشريفة واعترض عليه الشيخ الهداديان الآية ليست محكمة في هذا المعنى بل يحو زأن يكون المعنى الله وصسكم بقسمة التركة على هذا الفط ولم يغوض الكم القسمة قط لانكم لا تدرون أيهم أقرب لكمنفعافلست هذه الوصمة هوالذى فوض الهميل المفوض الهم ماق كاكان وحنثذ لاتعارض فلانسخ وأنت خيير مان الاحكام لأبشة رطف النسخ بل العلهو ركاف كيف وآية الوصية ليست بحكمة في اليحاب الوصية لاحتماله أمعني آخر كاسيعي اعا أمرها بالنلهو رف الحاب الوصية فلابعد في انتساخها بظاهر آخر واعلم أنه روى المخارى والبهق عن ابن عباس قال كان المال الولدوالوصمة الوالدين والاقرين فنسيخ الله من ذلك ما أحب فعل للذكر مثل حظ الأنثين وحعمل ليكل واحد

والسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيع الدكورمتين نعم اذااحة موافى الحكم وأراد الاخبار عوز المرب الاقتصار على لفظ المذكر أماما ينشأ على سيل الابتداء وبخصه بلفظ المؤمنين فإلحاق المؤمنات انما يكون بدليل آخر من قياس أوكونه في معنى المنتسوس أوما جرى عبراه و مسئلة ). كالاندخل الأمة تحت خطاب النبي سلى الله عليه وسلم في قوله باأج االنبي لا بدخل النبي

منهما السندس معالولا وجعسل للزوجة النمن والربع والزوج الشطر والربع وقول الصحابى فى الاخسارعن النسيخ يحمة فلابدمن حسل آية الميران على أحد الوجوه المذ كورة ولوجعسل قوله تعالى الرسال نصيب بماترك الوالدان والاقربون ماسحا كاروى عن ان عباس لكان أدفع الشدف لانه يفدد أن الرحال والنساء نصياف مديع ما ترك فليس فيه الوصية المفر وضة فتدبر (واعترض)على هذا الدليل (مانه)أى الجبر (من الا مادفلا يحوز) النسم به (اتفاقاً) لهم فهذا الدليل لوخ فيضرناو يضركم (الاان يدعى السمرة وهو) أى الادعاء المسفر وور (الاقرب) الى الحق (لتلق الأمة لها ما القبول فيموز النسخ به حين المالحق منها المنفة) القائلين محوازانساخ الكتاب المشهورمن الحسر وهذاغير واف لان الحنفة لا يحوزون نسخ المقطوع بالخرالمشهورالاالنسخ بالزيادة (لكن قال)الامام (أبوزيد)القاضي (لموحدف كتاب الله ماينسخ بالسنة الامن طريق الريادة) فعمل هدذالا يصم الترام انتساخ آية الوصية بهدذا الحسر ولو بلع عدالقطع (قيل) في نقر يرالكلام (الاوحدأن بقال الاجاع على المكم المتأخردلسل وجودالناسع) لان الاجاع لا يكون خطأ فلا بدمن النساخ الحكم المتقدم وههناقد أجع على بط الناسي الموسية لوارث فلابدمن انتساخ الوصية المفروضة (وليس) الناسي (بقرآن فهوسنة) فيتم المطاوب (أقول لوتم) هـذا(ادلعلى جوازالنسم بالا حادبان يقال) الاجماع دالعلى وجودالناسم وليس قرآ نافهوسمة والست عتواترة والا) أى ان كانت متواترة (علت) متواترة ولم يعلم التواتر وهوظاهر (فهو) أى الناسي (من الآحاد الاأن يقال لعله كان متواترا عندالمجتهدين الحا كمين النسيخ لقرب زمانهم ) وهوالظاهر فانه لولا التواتر لما حكموا خلاف القاطع هذا لوثبت أن أهل الاجماع تمسكوا بهسذا الخبرفصارمقطوعا كالمتواتر بل فوقه اذلا توهسم فى الاجاع للخطاوا عمامتع نسخ حسيرالواحسد للتواتر اذالم بعتضديما بفيدالقطع وههناقداعتضد بالاجاع المسيرا باءقطعيالتم الكلام من غير كلفة وأن لم يثبت فلاء نافشة محال ماعترض على أصل الدليل بوحه آخر وهوأنه لانسم أصلاومعنى آية الوصية كتب الله عليكم الوصية الوالدين والاقربين فاللوح المحفوظ أى ومسية تازم عليكم بتقسيم مال المست علمهم بالسهام المقددة عندالله تعالى ولم تندين هذه الوصة فصارت الآية محلة وآية المراث ترك سانالهذا الاحال فلانسيخ وهذا التأويل وان كان محتسم لامن حيث اللفظ ولا يجرعنه الذهن السليم لكن ينافى ماروى البخارى عن ابن عباس وماروى أبوداودوالبه قي عسه في قوله ان ترك خسيرا الوصية للوالدين قال فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المسراث بظاهره يدل على أنهم كانوا بوصون الهم امتنالا بهذه الآية فلااحال أصلا الشافعية (قالوا) قال الله تعالى (ماننسخ من آية الاسية والسنة لست يخير) من القرآ ن (ولامثل) له فلا تكون فاستحة للآية (ولاأن الله آت بها) فلاتكون فاستضة أيضالان فاستخ الآية مأتى به من الله وهذا انمايتم لو كان النسخ نسخ الحكم ولو كان نسخ التسلاوة فليس من البساب في شي (قلنا) النسخ نسخ الحسكم و (ديما يكون) الحكم (الثابت مالسنة خيراللكلف ) من الحكم الثابت مالكتاب مثلا وهو طاهرا ذلا فرق بين الكتاب والسنة الامالنظم (والله الا تي) السنة (والمبدل) لحكم فلانسلم أن الله ليس آنيا بها (لقوله) تعالى (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي ان أتسع الاما يوسى الى واعْلَم أنهروي الدارقطني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأضعابه وسلم لاينسيخ كلامى كلام الله وكلام الله ينسيخ كالامى وكالام الله ينسخ بعضه بعضا فهذا بظاهره يدل على أن السنة لا تنسخ الكتاب وأجاب الشيخ عبد الحق الدهاوى رحه الله تعالى بان المراد كلا مى الذى أستغر ج بالرأى والاحتهاد فلاينسيخ كالام الله الذى هوالوحى ويؤ يدهذا قوله تعلى وماينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى فكل مامسدرعن اللسان الشريف من الكتاب والسنة وحي وكاشف عمافي الكلام الازلى فالانتساخ بالسنة فى الحقيقة انتساخ - كم ثابت كلامه وقال محتمل أن يكون هذا الحديث منسوحاوهو بظاهره غسير صحيح لانه خسبر

تحت الحطاب الحاص بالأصة أما الحطاب قوله تعالى باأج الذي آمنوا وباأج الناس فيدخل الذي تحته لعوم هذه الالفاط وقال قوم لا يدخل لانه قد خص بالحطاب في أحكام فلا يلزمه الاالحطاب الذي يخصه وهو واسد لانه قد خص المسافر والعبد والحائض والمريض باحكام ولا يمنع ذلك دخولهم تحت العموم حيث يم الحطاب كذلك ههنا رق مسئلة ). المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى

فلا يتعمل النسخ الاأن يقال انه انشاء لوحوب العمل بالكتاب عسدمعارضة الحديث اياه في صورة المسراعدم الانتساخ به فافهم وتدر في (مسئلة الاحماع لا يكون منسوحاولاناسخاعندالهور) خلافاللعض (أما الاول فلما أقول اتفاق الكل على حكم من غيرتأ قيت بدل على أنه حسن أوقيم ) لذاته (لا يحتمل السقوط) فلا ينسخ لما مرأن الحسن الذي لا يحتمل السقوط وكذاالقدم كذاك لا يقبل النسم ( والا) يكن حسنا أوقيعا كذاك ( لحاز الاختلاف عادة ) فلا يصم انعقاد الاجاع فالحم المجمع علمة الغيرالموقت لاينسيخ وأماالموقت فظاهر أنه ينتني بانتفاءالوقت وهوليس من النسيخ في شي قال مطلع الاسرار الالهة والدى قدس سر مالعز يركاحد أن عنع الملازمة لانه من الحائر أن يكون أهل الاجماع الثلاثة أو الاثنى فيعو زأن لا يختلف فيه والمادة غير محيلة وأيضا محوزأن بكون المستندخيرامن أخبارالا مادمقطوع الدلالة فلا يعتلف أصلاوان كان أهل الاجماع جاغفيرا تههذا انمايتم اذاوحب الاجماع المستند وأمااذا جوزالا جماع من الهام الله تعلى الفيرالم كذوب فلا يحتمل الاختلاف أصلاهذا (واستدل مان) انتساخ الاجماع بطني أوقطعي والاول ماطل لان (ندخه مالطني خلاف المعقول) لان الاحماع قطعي والشاني اما نقل أواحماع لا ثالث والاول ماطل لا نه امامت أخرعن الاحماع (وبنقل قاطع متأخر لا يتصور) الانتساخ ( اذلااجماع الابعده عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام) اذلااعتدادلفتوى أحد بعضرته الشر يفة ولااعتداد بالاجماع من غير دخوله صلاة الله عليه وعلى آله وأصحابه والسلام أومتقدم على الاجماع (وب) نقل (متقدم) قاطع (يجعله خطأ) لان الفتوى على خلاف النص القاطع الغير المنسوخ باطل وأيض الناسخ يحب تأخيره والشانى أيضاباطل لانه لابد حين شذمن اجماع قاطمع لدوام الاول (وباجماع آخر عتنع اذلا ولاية للامة على قطع الدوام) للحكم (وادراك الانتهاء) عُم الأولى أن يحذف الشق الأول من الدين فانه يعتص حينتذ السيان بالاحاع المقطوع دون السكوق والمنقول آحادا بل يقال ان انساخه بنقل أواحياع الى الا حرثم رعما بناقش مان النقيل القاطع المتقدم اذا كان ماسخالا محيع الاجماع خطأ فان الناسي ير تقعيه المنسو خ بعد شوته لاأنه سطل به من بدء الاص والمصنف حوز كون الناسي مقدما فتأمل فسهفانه موضع التأمل والمذكو رفي بعض الكتب في الطال انساخه اجماع آخرانه يستلزم أن يكون أحد الاجماعين حطأ والمنع علمه أظهر (وفسه نظر) ظاهرفانالانسلم أن لاولاية على قطع الدوام (اذرمان نسخ ما ثبت بالوحى وان انتهى لوفاته صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه وأز واحه (وسملم لكن زمان نسم ما ثبت الاجماع لم ينته ليقاء انعقاده) بعسده (فلاعتنع لمهور انتهاء مدة حكمه المعتبدين الراسخين) في العلم المتنبهين على أسرار الشريعة (بسدل المصلمة فيجوز أن يحمع على خلاف ماأجع علمسابقا) لاحتمال تحدد مصلحة أخرى (الاأن بكون) الاجماع الاول (اجماع العماية) رضوان الله تعمالي علمهم (فانه أقوى) من سائر الاجماعات (لاينسيخ باجماع من بعدهم) فان ابطال القوى بالاضعف لا يحود (وبه) أي بكون الإجماع منسوخا ماجاع (صرح) الامام (فرالاسلام) رجه الله تعالى في ماب الاجاع لكنه قال في ماب النسخ ان الاجماع لأيكون ناسخ الان النسيخ لأ يكون الافي زمانه صلى الله علي موعلى آله وأصحبابه وسلم والاجماع لا يكون الآبعده صلى الله على وعلى آله وأصحابه وسلم في طاهر كلامي هذا الميرالهمام تدافع لكن دفع بأن مراد ممنع انتساح الكتاب والسنة بالاجماع كايفصيم عنه دلسله فلاينافى انتساخ الاجماع بالاجماع مم فالمطلع الاسرار الالهية قدس سره ان الاجماع إماعن مستندأ ولايشترط الاستناد بدليل وعلى الاول فالحكم الشابت بالأجماع الاول تابت من قبل وكذاحكم الاجماع الشاني فالنسيخ ان كان قبالمستندين والاجاع انماهودليل الناسم كعمل الصابى على خلاف النص المفسر ثمان كان المستند القياس فالاجاع دليل الدليل وأيضاً الاحماع الاول حينتذا جماع على المنسو خفه وخطأف نفس الامر وان لم يعلم لعدم طهو رمنسو خيته وعلى

العموم فيها بالاضاف فالى جيع الحاضرين فاذا قال لحميد نسائه الحاضرات طلقتكن ولجيع عسده أعتة تكم فاعليكون مخاطبا من حلتهم من أقب ل عليه بوجهم وقصد خطابه وذلك ورف بصورته وشمائله والتفاته ونظره فقد يحضره جاعة من الفلمان من السائد والصبيان فيقول الركبوامي ويريد به أهل الركوب من درن من لس أهلاله فلا يتناول فعلا به الانهن

النانى فالاجاع بالهامن الله تعيالى وحينشذ يصرأن يكون منسو خاوناسفا لكن كاأنه يصلح ناسفاالا جماع كسذاك يسلح ناسخالكتاب والسسنة فأن الالهام لا يكون ماط لا فلا بدمن أن يكون رافعا لكن على هذا يلموالا حماع و مكون الهام الواحد أيضانا سحاولا يحترى على هذا أحدفان الفتوى من غير هجة شرعية بعد طهور ختم النبوة صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلمما لا يحوز أصلاهذا كالاممتين غاية المتانة وليس لقائل أن يقول فرق بن الهام الواحدوالهام الكل تعالفا لما ثبت بالشريعة المطهرة فان الهام الواحد الرافع لما ثبت بهانو حب عدم الفرق بينه و بن انبياء بني اسرائيل في فقد فائدة المتر يخلاف الهام أهل الاحماء فانه لابو حسالاستعالة ودلك لان الاحكام قد كملت والشر يعه قد تمت نظه وراختم العمدي مسلى الله علم موآله وأصمامه وسلم كا يشيراليه قوله تعالى البوم أكملت لكردينكم وأعمت عليك نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلايظهر بعدوفاة الخاتم صلوات الله وسسلامه عليه وعلى آله وأصحابه حكم لم يكن تابنا فلا يصيح الالهام الصحيح لأواحد ولاللكل عالم يثبت مالشر بعدة الغراء فالاحاعان حوزمن غيرمستندبل بالهام فقط لايكون هذاالالهام الاموافقالدليل ماوانسكار هذاعسي أن يكون مكابرة وبعيدا عن أن يحترى علمه أحد فافهم والمحيرون لكون الاجماع منسوحا (فالوالواختلفت الامة على قولين فاجماع) منهم (على أن المسئلة احتمادية) يحوز الاخذ فم الكلمن القولين (فاذا أجعوا على أحدهما بطل حواز الاخذ بكل) منهما ووحب اتباع هنذا الاجماع فقدا نسيخ الاحماع الأول بهذا الاجماع وهذاالدليل لاينتهض يحقالا على من يحو زانعقاد الاجماع بعد استقرار الحلاف في الصدر الأول و يعدو قوعه عبة واحمة العمل (قلنا) لانسلم أن اختلاف الامة على قولين احماع منهم على الاخد بكلبل كلفريق يحكم بان الاخذ بقول فريق آخر لا يحوز نم هوا حاع على ان الحق لا يخسر جعن القولين وليس الاجماع اللاحق مناقضارا فعاا بامحتى يكون منسوحا بل مقرراه بتعين أحدالقولين فان قلت محوزان ينعقد الاحاع على قول ثالث فمنشدر تفعره حكم الاحماع الاول أعنى عدم خروج الحق عنهما فلت هذاا حتمال عقلي عتنع وقوعه شرعابل العادة محملة باطسلاع دليسل دال على قول الثقد حقى على الفاحصين الاولين فافهم وتثبت و (لوسلم الاحماع) عليه (فلانسم ) أيضا (لان الاولمشر وطاعدم القاطع وانتفاء المشروط مانتفاء الشرطايس من النسيخ)ف شئ فان القضية وضعية معناه المسئلة احتهادية يحسو زالاحسذ كل مادامت احتمادية وذلك لان كلفريق لايقطع عما يقول بل يحوز القول الآخر في كمهم أخسذ ما يقولون أوما يقول الفر يق الآخرانم اهومادام الفلن لاغسير (فتأمل وأما الثاني) وهوأن الاجماع لا يكون ناسخا (فالعنيفة أنه لامدخل الرأى في انتهاءمدة الحكم في علم تعالى بل يعرف (الوحى) يعنى ان النسخ ليس الارفع الحكم بعدو حوده أوا ما تهمدة الحكم وعلى التقسدر من لاشك اله لايد النسيم من معرفة عراكم ولامدخل الرأى فيه فأهل الاحماع لا يعرفونه فلا ينسيه ويه بل انما يعرف الوحى فهوالناسخ حقيقة (أقول) مسلمان الرأى المحض لا يعرف مدة المركز كل لأبارم منه عدم ناسخ مقالا حاعبل (لعسل المستندمعرف) لهم فيعدمعرفة مدة الحكم المستند يحكمون الحكم المخالف الاول و يعرفونه (فافهم) وهذاليس بشئ لأنهف المستنداماراي محص أو وحى والاول لا يصلح معرفا وعلى الثاني هوالناسع دون الاجماع وقد عنع عدم مدخلية الآراء فى معرفة مدة الحكم ومقال اعمالا بعرف مددأ حكام الوحى دون أحكام الاجماع وجوابه انهلاد خل الرأى المحض في معرفة الاحكام بللا مدمن مستندشر عى والقساس منه لا يفيد معرفة المدة والنص هوالناسي فتدير غم يتوجه اليه أنه يجوزان يكون الاجاع بلامستندبل بالهاممنة تعالى لاهل الاجاء فيحوزان يلهموامدة الحكموقد عرفت ما يني لدفع هذا (ولغمهم) أي لغيرالنفية ف هذا المطلب أنه (ان كان) الاجماع الناسخ (عن نص فهو الناسخ) حقيقة دون الاجماع (والاجماع كاشف) عن و جوده في النص (والا) يكن الاجماع الناسخ عن نص بل عن قياس أوالهام لو بحوز (فان كان الاول) المنسو خنصا

قصده ولا يعرف قصده الابلفظه أوشما المه الظاهرة فلا عكن دعوى العموم في افتقول على هدف كل سكم يدل بصيفة المخاطبة كتوله تعالى المبه الذين آمنون و ما مها المؤمنون و ما مها الناس فهو خطاب مع الموسودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائد دال على أن كل حكم ثبت في زمانه في ودائم الى يوم القيامة على كل مكاف ولولاه لم يقتض

كان أواجاعا (قطعما فالاجاع) الناسخ (خطأ) لان خلاف القاطع خطأ (وان كان) الاول المنسوخ (طنسالم يسي مع الاجاع لروال شرط العمل) م (وهوالر عان القطع) الذي هوالا حماع واذالم يسى معدلم يعارض الا جماع المفلا بنسخه (وفيه) أولا (أن كون النسم بالنصدونه) كاقلتم في الشيق الاول ( يبطل حسم الانم منشد ذالنص هوالحمة) دون الاحماع فينشذ لاتصر الأالمقدمة والحواب عنه ظاهر لان المدعى عدم اثباته للحكم بل انه عقيمة في انه كاشف واعما المتب النص المستندلكنا لاستظرف مرفة المم الجمع علىدالي مرفة الستندلكونه قاطعاف المنة المكم فتأمل (و)فيه ثانيا (أنهر عما كان النص) المستند (غريرمع الوم التأخر) فلا يصلح ناسعا ( بحلاف الاحماع) فانه معلوم التأخر فينشذ لانسلم انه ان كان عن نص فهوالناسيخ والموابعنه ظاهر فانعدم العلم بالتأخراع ايستازم عدم العلم بالنسخ لاعدم تأخره في الواقع ولاعدم صاوسه باسخافاذا أجعبه وجبأن لايكون منسوعا والاوقع الاجماع على المنسوخ فيكون خطأفو جب تأخره ونسخه والاجماع انماهو كاشف عن التأخر والنسخ لاأنه ناسخ فافهم (و) فيه ثالثا (أن النسخ لأنوجب الحطأ) في الاحماع (كافي) النصين (المتواترين) يكون أحسدهمانا سخاللا خرمن غيرخطافي أحسدهما فينئذ لانساران المنسو خان كان قاطعا فالاحماع خطأ لهوقاطع رافع القاطع الاول (و) فيه رابعا (أنه يستازم عدم جوازنسم الأحاد بالمتواتر) لان الاحاديتقاعد عن المتواتر فلا تعارض فُ لَا نَسَخُ كَاقَلْتُمْ فَالشَّقَ الْاخْيِرِمِن البَّرِدِيدِ الثَّانِي (أَقُولُ لُو) أَسْقَطُ الشّق الأولُّ من البين و (قيل) لو كان الاجماع فاستخا فسننذ (الاول) المنسوخ (اماقطعي أوطني) الى الا خر (لكفي) في المطلوب (وحينداندفع) الارادان (الأولان) لانهما كاناعلى قوله انكانعن نصفهوالنا م دون الاحماع وقدار تفعمن البين (ثم المتناسعان هما) الدليلان (المتعارضان لواتحدزمانهما) أىزمان المتعارضين (والقطعي والظني لايتعارضان فلانسخ بينهما) والاجماع ادهوقطعي لاينسخ المظنون (ونسخ الا حادبالمتواتر) كامر (اغماهوع عنى عدم البقاء) عنده وفيه انه لو كأن هذا العني لما كان لتقسد كون الا مادمتقدما فأئدة بل المتواتر ناسم مذا المعنى تقدم أوتأخر بل الحق أن المتناسفين بحب ان يكون المتقدم واحب العمل وموجياله كم الشرعي لولا المتأخر والظنى المنقدم كذلك فانه الحكم الشرعى ولوطناوا حسالعسمل مالم يحئ المتأخر ولوسلم انه يحس التعارض بين التناسخين فعناه محسكونهما يحسث لولاعروض عارض ليكاناه تعارضين واذاكان المنقدم خيرافهو محسث لولم روه الواحدكان هو والقاطع متعارضين وأفهم (وكذاك الاجماع متلاش في زمان) وحود (القطعي) اذلامساغ لرأى أحدولالفتوامعند معارضة المتواتر (فلانصارضه) الاجماع (فلانسخ وسينشذ اندفع الاخيران) الثالث بالاخيروالرابع بالاول (فافهم) وفعه نظر طاهرأما في الجواب عن الرابع فاعرف وأما في الحواب عن الثالث فانالا ندلم ان الاحماع متلاش في زمان القاطع ولا نسلمانه لامساغ الرأى عسداجماعه مع آراء أخرى وان لم يكن لرأى واحدمساغ كيف والآراء المجتمعة عة قاطعة كالنص القاطع فافهم ولوجوز الاجماع من الالهام من غيرمستند لكان هذا المنع في غاية القوة فافهم فالحق في الاستدلال مامرمن أن الاحاع الناسخ ان كان عن مستندفه و علبت من الزمان الشريف فاذن التاسخ هووان كان عن الهام فهذا الالهام لا يكون عالفا لما ثبت ف الشريعة الغراء فان الشريعة الحمدية لم تدع مصلحة الاأتت يحكمها ولا تعتلف هذه المصلحة ولا الحكم وقد رضى الله تعالىم والمنع مكارة لاملتنت المصاحب أدب بالختم المحمدى فافهم مجيز واستعمة الاجماع (قالوا أولا) حين سأل ان عساس قال الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وأنتم ردون الاممن الثلث الى السدس باخوين مع انهم السااخوة (أحاف) أميرالمؤمنين وامام الأحسين (عنمان) رضى الله تعالى عنه (جيها قوما في باغلام) يعنى من الثلث الى السدس ما خوين وقدم تخر عدم فقد اسع القسوم الكتاب احماعهم (قانا) أولاان الآية ساكتسة عن حال الاممع الاخوين وكأن

مجرداللفظ ذلك ولما تبت ذلك أفادمثل هذه الالفاظ فائدة الهوم لاتتران الداسل الآخر م الاعجردا لخداب فانقبل فاذا كان المطاب خاصامع شخص مشافهة أومع جمع فهسل يدل على الهوم مثل قوله تعالى وما أرسلناك الا كافة الناس وقوله عليه السد الام بعث الى الناس كافة و بعثت الى الاحروالاسود وقوله حكمي على الواسد حكمي على الجماعة وقوله تعمل واتشون ما أولى الايصار و ياأم الناس وأمثاله فلنالا بل عرف السحابة على الحكم الثابت في عصره الاعسار كالهام

أمرالمؤمنين ودهافي هذاالحال من الثلث الى السدس فسأل اسعياس ان الآية لانتناولها فاستدل أميرا لمؤسنين بالاجاع فماسكت عنه السكتاب وهذا ايس من النسي في شي وهوظاهر حداوة لمائانيا (معناه) أي معنى قول أمر المؤمن الاخوة (محاذ) عا فوق الواحد (بالاجماع وهو) أى التعوز (ليس سحفايالاجماع) فليس من الباب أصلا (و) قلنا نالثا (لوسلم) أن القوم نسخواعمالا - لهممن الدليسل وهوالناسخ حقيقمة (فهو) أى الاجاع (دليل) على الناسي كعلى السعالي خسلاف النص المفسر فانه دليل (على الناسيخ) فأفهم (و) قالوا (ثانياسقط سيهم المؤلفة) من الزياة (باجداع العدامة في دمن) خلفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وأصابه وسلم (أبي بكر الصديق) رضى الله تسال عنه وعنهم ورى العلم انى عن أمير المؤمنيان وامام الاعدلن عررضي الله تعالى عنه لما أتاه عينة من حصن قال الحق من ربكم فن تساء فليؤ من ومن شاء فليكفر يعني اليوم لس مؤلفة ولم سكرو أحدمن الصصابة فصارا حاعا كذافي التيسير (قلنا) هذا (من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلن) المعاومة الصحابة بالاشارات النبوية وف التعييرعنهم بالمؤلفة القيلوب اشارة أيضا الىذلك فانهم اعما كانوا يعطون لاعرار الدين مهم والآن صارعز برامن غيرمعونتهم (حتى قسل الاعراز الآن في عدم الدفع الهم) وهوظاهر (وهدا) أى انهاء المكم لانتهاء العلة (لايسمى نسخالانه انها على) معلوم قسل وحودما يتوهم ناسخاس الحكم موقت مفسقط ما يتوهم أن كل نسخ كذلك فانه انتهاءالمكم لانتهاءالعلة لاستحالة ارتفاع الحكممع بقاءالعله وقد يتوهم أيضاأنه كأأنهم علواانتها الحكم في هذه الصورة عكورأن يعلوافي صورة أخرى بعدرمان انتفاء العلة فحكمون بانتهاء الحكموهو النسير بالاحماع ولاتصع المه فاناقد بساأن الله تعالىأ كملااشر يصة المحمدية حتى لم ينى حكم يطلع عليه بعده عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فلا يعدلها نتهاء حكم الاماعلامه بالوحى صاوات الله عليه وعلى آله وأحدابه وسلامه ولا يحترى على منعه مسلم وقد بنسه الشيع الا كبر فدس سره في مواضع عديدة من كتب الكرام في ( مسئلة القياس لا يكون ناسخا ) لشي من الادلة (ولامنسونا) بها (عند الجهور) خلافاللمعض الغير المعتديهم (أماالاول) وهوعدم فاستنسته (فلانه لاولاية للامة) على الطال حرامن أحكام الله تعالى (ولامجال الرأى) في ادراك مددالاحكام (ولهذا) أي لاجل أن لاولاية الامة (لا يعال النسخ) حتى يتعدى في المسكوت لمامع وفيه نظرظاهرفانه سلناان لاولاية الاسة لكن القياس جمة من جج الله تعالى فرفعه لحم إلس من بابولاية الامة بل هورفع من الله تعالى اقامة دلم ل علمه ولا يلزم منه المحال العقل في معرف ة مدة الحكم بل ظهو رها مد لالة دلم ل شرعى عايته أن العقل عرفه ولاشناعة فيه فتأمل (وأماالثاني) وهوأن القياس لا يكون منسوحا (فلان شرط العمل به رجانه وقدزال توحودالمعارض)وهوالذي يتوهم ناسخاواذاانته شرط العسل فلاحجية فيه (فلارفع) به وهذالوتمادل على المطلب الاول أيضا وحاصله انه لا مدالنسخ ان يكون الدلسلان محث لوفرض اتحادزما نهما كانامتعارضين والقياس يضعدل عندمعارضة الدليل فلايصل منسوخامن ولسلولاناسخاله فلاردان كل نسيخ لاندفسهمن معارضة وشرط العل عدمها فلايصم نسي أصلا وكذا لامردانه محوزأن يكون القساس مرفوعا بدليل معارض أورافعاله فلاينتني شرط العمل لعدم هاء المعارضة شمانه بق ههنا عث هوأنه لانسلم اضمعلال القداس عتسدمعارضة الدليل بل القياس يجه شرعية كالدليل الآخرة أذالم يسميل ويتقدم على الدليل الآخر يكون مرفوعامن وأن أخو يكون وافعاله على أنه يحوزان يكون قياس متقدم الاصل منسوحا بقياس متأخره والقياس لا يضمعل في مقاملة القياس الآخر قال مطلع الاسرار الالهية والدى قدس سر والاشب أن القياس المستنبط العلة ظن العلة فيه سعيف لسكونها بالرأى ثما الحسكم الثابت فى الفرع يوجودها فسمأشد ضعفا فلابسق عنسدمقا بلة نص دال على خلافه فلا تتحقق

بقرائن كثيرة وعرفنادلان من السعامة ضرورة وعجردهذه الالفاظ ليست قاطعة فانه وان كان مدعوثا الى الكافة فلا يلزم تساويهم في الاحكام فهوم معوث الى الحروالعب دوالحائض والطاهر والمريض والصحيح ليعرفهم أحكامهم المختلمة وكذلك قوله تعالى لأنذركم بهومن بلغ أى بند ذركل قوم بل كل شخص بحكمه في كون شرعه عاما وقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا متناول به ومن بلغ أى بند وكل قوم بل كل شخص بحكمه في كون شرعه عاما وقوله حكمي على الواحد حكمي على المحادد التخصيص الاعصره فان المحادد كان اذا أراد التخصيص الاعصره فان المحادة عادة عادة عن الموجودين فلا يتناول من بعده فان قيل فهل بدل على عوم الحكم أنه كان اذا أراد التخصيص

المعارصة لوفرض اتحادالزمان فلاناسخية ولامنسوخية أماعدم منسوخيته من قياس مشله وعدم ناسخيتماه فلان القياسين لا يتعارضان كابين فى عشالتعارض بل يحسالترجيم وان لم يتفي فللمعتهدان يعسمل بأيهماشا والنسيخ فرع التعارض واما منصوص العلة فثله مثل مفهوم الموافقة انتهى كلناته آلشريفة وهذابناء على ان الفياس المستنبط العسلة مرحوح عن النص ولايعتسديه عنسدالمقابلة وهوفي مرائلها وفافان العام الخصوص معوز تخصيصه به عند دناو تخصيص العام مطلقا عندالشا فعية ومن الفطر مات أن المرجوح لا يغير الراج واذقد صلح مغير النص فلصلح رافعالم اثبت به ويكون من تفعانص مشله فى الدلالة ولاعتذورف أصلا وأماالقياس عندمقابلة آخرمشله فهماأيضامته ارضان لكون كلمنهما متحاخ للف ماينجه الآخر وهوالتعارض واعالا يهدران لانه ليس دايل دونهم ماحتى يصار اليهبل يصارالى الترجيع وان لم وحديحكم القلب لئلا يلزم العمل من غيردليل وأمااذا كان أحدهما متأخر الاصل فلهترجيح فيكون رافعا لمقدم آلعلة وأمامنصوص العلة فقد قال ان الحاحسانه يحوزنسم القياس المقطوع للقطوع في حياته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ويعدم صلوات الله وسلامه عليم وآله وأصابه لا يحوز لأنه لاعال الرأى وأوردأن القياس لا يكون مقطوعاوان كانت العلة مقطوعة لحوازان يكون الفرع مانما أوالاصل شرطاولوفرض مقطوعالكان كالنص فيندخ وينسخ ولعسله أرادبه مقطوع العسلة فلاور ودلماذ كر نع ردعله أن الفرق تحكم فان القساس في زمانه السريف و بعد مسواسيان في الجدة وافادة الحسكم فاذاعه إلا تنقياس على أصل ثم علم قياس آ خرعلى أصل آخرمتأ خرعنه و يكون هذا القياس معارضاا ياه يحكم بانساخ الأول من الثاني لوحود دليلن مفدس للحكمين فبرفع المتأخر المقدم وليس هذا مجالا الرأى الحض ف نصب الاحكام بل اعماهو نصب من الشارع دلم لامن عند ممو حمالانتهاء عراطكم فانقلت لعلمقصوده أن القياس المستفر به الآن قياس معتبر من الزمان الشريف فناسخت ومنسوخت من ذلك الزمان واغماطهم وللمتهد الآن وليس عكن انتساخ حكم ثابت من الشرع بقياس اعتسيره الشارع الآن فالدلو كان لزم الجمال الرأى فمعرفة مدة الحسكم قلت هذاصيح كيف لأولو كان القياس معتبرا الآن ومفيد الحسكم جديدازم نصب الشرعوا ثمات محمجد يدخلاعنه شريعة الخاتم المطهرة المكملة لكن على هذا يكون هذا الفرق قليل الجدوى فان كل نسخ سواء كان القياس أوللنصو بالقياس وبالنص كذلك لامحوز الافي الزمان الشريف فافهم والحق أن هذا كلمجدل والفرآس لابصلخ ناسخا ولامنسوخاأ سسلاالااذا اتفقان تكون العلة منصوصة ويكون وجودهافى الفرع مقطوعا وكذاعدم كونه مانعاوعدم كون الاصل شرطافاته حينشذيكون كالنص وذال لان الصحابه رضوان الله تعالى علمهما عايستعملون الرأى عندعدم وحدان نص ثابت الحكم ولوفى حسين ماعلم منه اتهم لا يحعاون الرأى معارضا لحكم معول النص وأن كان ظنما كمف ولم ينقل عنهم قط طلب القياس ليكون رافعا كم مول كاتدل عليه الوقائع الكثيرة وانكارهذا بعدءن الأنساف وهذا بخلاف القياس المخصص فانهسه كانوايؤ ولون النصوص الطنية بالرأى و يجعسلون الرأى قرينة على تغسير ظاهر النص ويؤ يدمما قال الشيخ الا كدخاتم الولاية المعسدية قدس سرمالشريف ان القياس ليس عسة مطلقة بل اعمااعتبر عند عدم وجود نص واجاع الضرو رة العل لئلا تخلوالوافعسة عمايعل مالمكلف هسذامف خودق القياس والنص وأماالقياسان المتعارضان فالظاهرأن متقسدم الاصل منسو نءتأ نوه كيف لاوالأصل المتقدم كان دالاعلى حكم الفرع واسعله العلة وكذا الاصل المتأخر دل على ضد ذلك الحسكم فسه بوساطة علتسه غاية مافى الباب أن دلالتهما طنية والقياس انساهو كاشف عن هنده الدلالة فهندا ما لحقيقة رجع الى انتساخ النص المظنون بالنص الآخرمثله في بعض مدلوله لكن هنذ الانتساخ كان من قدل في زمانه الشريف ولا يحو زالمسل

خصص وقال نيحزى عنك ولا تيحزى عن أحد بعداء وحلل الحرير اعدد الرحن بن عوف خاصة قلن الالانه ذكر وحث قدم عوما أوحث نوهم أنهم بله قون غيره له التحد بالقياس وكذلك قوله بعالى خالت قلك من دون المؤسنين لا بدل على ان الحيال بسه خطاب مع الامة لمثل ماذكر ناه ( مسئلة ) من الصيغ ما نظن عوما وهي الى الاحسال أقرب مثل من يتسك في الحيال الوثر بقوله وافعلوا الله مصيرا الى ان ظاهر الاحرال حروب و الحياس ما ما حراج ما قام الدليل على نق وجو به لا عنع التسك به وكمن يستدل

بقياس منسوخ يحال لكونه منسوخامن زمن الشارعو بقاءمعارضه في نظر الشارع وانساع إهدذا الانتساخ الاك وهدنا بعنسه كااذا انتسخ نص سص فقد دارتفع حكم المنسو خمن الاصل وان خفي على المحتهدر هة من الزمان عظهر هذا كله ظاهرالاأنه لم ينقل عن الصحابة في مناظراتهم مرجيع القياس بتقدم أصل أحد دهما على الاسخر فقد بر تدبر اصاد قاوالله أعلم باسرار أحكامه مجيز ونا-حفية القياس (قالوا) النسخ تخصيص الأزمان فانهابانة عرالحكم و (التخصيص فى الازمان كالتفصيص فى الاعمان) وتخصيص الاعمان و ما ترفيكذا فعصيص الازمان (قلنا) عمائلة معسيص الأزمان والاعمان (منوعة اذلاعجال السراى في درا الانتهاء) لمدة الحكم فانقلت يحوزان تكون المصلة في حكم مو حودة الى زمان من الازمان فينتهى الحكم اليه ويدرك فيه بالرأى قال (ولوعلم الحكم منوطاع صلحة معلم ارتفاعها فكسمم المؤلفة) أى فهو انتفاء المركز لانتفاء العسلة كافي مهم المؤلفة وهذاليس من النسخ في شئ قاله رفع من الشار ع الحكم الثابت هداوات أن تقول ان تخصيص الازمان بالقياس ليس بالرأى المحضدتي يكون درك الانتهاء به بل بنصب عجمة من الشارع كامر فهما سواء فلامدمن الرجوع الى ماقلنا فسند كري (مسئلة اذا سي حكم الاصل) القياس (لايسق حكم الفرع) الثابت بالقياس على هــذا الاصــل (وهــذاليسنسخا) عنداجهور وقيل نسخ قالوالان انتفاء الحكم لانتفاء العساة ليس من النسم فاله رفع من الشارع ولم بوحد وأيضاهذاانتهاء حلى فاله يعرف عندملا حظة حكم الاصل وعلته أنه يزول بروالهافه ومو حب موقت وفيه نظرظاهر فانالاول اعادةعين الدعوى والحكمقدكان ابتامن الشارع واغاز البازالته والغاء علته فهو رفع من الشارع وهدذا هوالنسخ وزوال العلة قديكون خضاأ يضابحيث لايعلم الاعندامانة الشرع انتفاء الحكم المعلل بماعندو جودها كافيمانعن فيه والآسيم ان النزاع لفظى (وقيل بيق) حكم الفرع عندانتساخ حكم الاصل (ونسب) هذا (الحالمنفية) أشارالي ان هدد والنسبة لم تثبت وكبف لاوقد صرحواأن النص المنسوخ لا يصم عليه القياس وسيى عنى شروط القياس أن من شروطه أنلايكون حكم الاصل منسوعا (لنا أن أسيخ الاصل الغاء للعلة) عن العلية وهوط اهر (فيرتفع الفرع) أى حكمه (والا) أى وان لم يرتفع حكم الفرع (لـكان) ثبوته (عن غير دليـل ولو بقاء) اذغـ يرالقياس مفر وض الانتفاء والقياس قد تقاعد لمعدم اعتبارالشارع علته وفيه نظر ظاهرفان العسلة رعيا كانت فى الفرع أقوى ومن ارتفاع الاصل لا يلزم الاعدم اعتبارقدر العلة الموحودة فسمه ولايلزم منه عمدم اعتبارها مطلق افيحوز أن يبقى القمدر الموجود في الفر عمعتبرا فبقي الحكم المنوط بهما فيه الأأن يقال المنباط اذا كان أفوى في الفسر ع يكون دلالة لاقياسا والقياس اعابكون فيمااذا كان الفسر عمساو باللاصل فىالعلة وأضعف وحينتذ يلزم البتقمن عدم اعتبار القدر الموجودف الاصل عدم اعتبار الموجودف الفرع لكن هذا اصطلاح محض لا يعنى من الحق شيأ فان مناط الفرق بين الدلالة والقياس على كون المناط مفهوما لغة وعدمه فاذا لم يكن المناط مفهوما لغة بلرأ بالعود الاشكال فهقرى غهمنا بحث آخرهوأن انتساخ الاصل لاوجب عدم اعتبار العلة بل محوزان تبق العلة معتسبرة وانحارفع حكم العلة بطريان مفسدة مختصة بالاصل لاجلهاار تفعو يبق القدر الموجود فى الفرع من العلة معتبراسواء كان مساو بآلما فى الاصل أواضعف و يبقى الحكم لوجود العلة وانتفاه المفسد تمن الحكم ومما الويدما قلمان فسيخ الحكم عن يعض أفسراد العاممع بقائه فى البعض بائر من غبر يبه كاصم عن ان مسعود فقد انتفى اعتبار العلة فى البعض إلما بالغاء القدر الموجود فيه وإمالغلسة مفسدة مختصة بهمع أنهلم ينتف اعتبار العسلة في البعض الا خرحتي بقي الحكم فليكن فيمانحن فيه كذاك فتامسل فيه قائلو بقامحكم الفرع مع انتفاء حكم الاصل (فالواأ ولاالفرع تابع للدلالة) للاصل على المسكم (وهي باقية على منع قد ل المسلم الذي يقوله تعدالي ولن يحد على الله الكافرين على المؤمن نسبيلا وان ذلك يضد منع السلطنة الامادل على منع قد للمن والنسب المن وعربه أو يستدل بقوله لا يستوى أصحاب الناروأ محمال المنة وان المحلف القساس تدوية وهذا كله مثل وافعظ الله وافعظ السبيل ولفظ الاستواء الى الاجمال أقرب و ينضم المه أن المستثنى من هذه الموسات للسروا عصورة وان لم يخصر المستثنى كان المستثنى الموسات للسروا عصورة وان لم يخصر المستثنى كان المستثنى الموسات للسروا المستثنى المستثنى الموسات للسروا والم المستثنى المستثنى الموسات المستثنى الموسات الموسا

لا لمسكم الاصل وهو المنتفى فقط والدلالة باقية كاكانث فسيق تابعها (قلنا) حكم الفرع انعاتب الدلالة الاصل وساطة العلة المعتبرة شرعا واذانسم الاصل (لزمن انتفاء الاصل انتفاء الحكمة المعتبرة شرعا) فانتفى التأمع وايضا تعلق حكم الفرع بذمة المكاف تابع لتعلق حكم الاصل وقد زال التعلق فقد ذال تابعه والثان تقول ان الموجب العكم العلة والنص كان يدل عليه بوساطة العلة فالحكم الشرعي المستفادمن العلة اعيافههم من النص بالتبعية والحكم من الشارع لارتفع الانطهور رافع والرافع امانا يخفه ولم برفع الاحكم الاصل فقط وأماعده اعتدار العلة والحكمة المعتبرة فعهافكلا ولم يظهر عدم الاعتمار من انتساخ الاصل كافر وناف الابدمن بقاءالح كم الى ظهور عدم اعتبار مادليل منفصل أوظهور ماسيح آخر فعليك التأمل الصادق (و) قالوا (نانيا) لو استلزم انتساخ حكم الاصل انتفاء حكم الفرع فليس الالقياس الانتفاء على الانتفاء و (وفع حكم الفرع قياسا عدلى رفع حكم الاصل من غير جامع قلنا) لانسلم الملازمة فان مناط انتفاء حكم الفر عليس هو القياس (بل) الماينة في (بانتفاءالعلة) الموحمة للحكم (المعدوم بانتفاء حكم الاصل) بالنسخ والدأن تقول ان انتفاء الغلة الموجمة الحكم مطلقامن الاصل والفرع ليظهر فلوار تفع عن الفرع لارتفع بقياس ارتفاع حكم الفرع على ارتفاعه ف الاصل وهوقياس من (وبالعكس) أى حواز نسخ الف وى دون الأصل (وقيل لابالعكس) أى لا يحوز نسخ الفيدوى دون الاصل (وقيل عنعهما) أى لا يتو زانساخ كل من الاصل والفعوى بدون الآخر (لناأ ما الأول فرعاً كان الفعوى أقوى) في الامر الذي لاحله الحكم (كالضرب) الهأقوى (من التأفيف) في مناط الحرمة وهوالاذى واذا كان أقوى فلا بلزم من اهدار الاضعف اهدار الأقوى وهـ ذا بعنه حارفي القياس كاص (واما الثاني) وهو انتساخ الفيوي دون الاصل (فلحواز طنية اللزوم) بين الاصلوالفيوى (فيموزالتعلف) أي تعلف الاصل عن الفيوى (ولهذا صم اقتله ولا تستعف م) مع ان النهى عن الاستحفاف كان بدل على النهىءن القتل بحامع الاذى لكن لطنيتها تخلف عنه عند حللوع شمس العبارة الناطقة شميرد علىه أنطنية الروم اعاتفيدانتفاء الفعوى رأساعندوجود المعارض لاانتفاءه بعيد التعقق والجواب ان الظنية محورة التخلف ابتداء كانأو بقاء أملاطه رالمعارض متراخماوح التغلف متراخما وتأمل فمه عملك أن تستدل عثل مااستدل معلى المطلب الاول مان يقال قديكون المناط فى الاصل أقوى من الفعوى ولا يلزم من اهدار الاضعف اهدار الاقوى وهذاوان كان انتهاءا كملانتهاء العلة لكن لايضرالنسيخ لانه انتهاء لايظهر الابالناسي بخسلاف سهم المؤلفة فانه قدعل حين قدرلهم السهم انه حكم مؤقت رمان اعزاز الدن اعطائهم فانتفى عند عدم الماحة في التأليف الاعزاز فافهم يه ما نعوالعكس (قالوا الاصل ملزوم)الفعوى ( والفعوىلازم) للاصل (ويجوزانتفاءالملزوم وبقاءاللازم) لجواذ كون اللازم أعم (دون العكس) أى لا يحسور بقاء المساز ومدون اللازم فلا يحور بقاء الاسل دون الفدوى (قلناذلك) أى استحالة بقاء المساز وم دون اللازم (اذا كاناللر ومعقلا قطعاوهوغير لازم) ههنالانه قدم ان اللزوم قديكون طنيا وهوغيرواف لانه لاد خل الظن والقطع فأنا نفول الفعوى لازم للاصل في الواقع سواء تعلق به الظن أوالقطع أولم يتعلق شئ منهما ولا يحوز بقاء الملز ومبدون بقاء اللازم فىالواقع والكاره مكايرة نعملو كان اللزوم طنسا يكون عدم بقاء الملزوم دون بقاء اللازم طنسا أيضافيكون انتفاء الاصل بانتساخ الفيرى مظنونا ولاصيرفيه فان قلت اذا كان اللزوم مظنونا فازانتفاء اللزوم فازانتفاء الفيرى دون انتفا الاصل بناءعلى انتفاء الازوم قلت طنسة الازوم انما توحب قمام احتمال انتفاء اللزوم من الأصل لاانتفاء معد التعقق والكلام فيه فيعد تعقق

عجهولاوليس من هذا القسل قوله فماسقت السماء العشر وقد قال قوم لا بمسل بعوم لان المقصود كرالفصل بن العشر ونصف العشر وهذا فاسدلان صيفة ماصيفة شرطوضع العموم بخلاف الفظالسيل والحير والاستواء نم ترددال افعى في قوله تعالى وأحسل الته البيع في أنه عام أو محل من حيث ان الالف واللام احمَل أن يكون فيه التعريف ومعناه وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطمه ومسئلة ). المخاطب بندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى وهو

الفيوى تحقق اللزوم فلا يصيح انتفاء اللازم دون الملزوم فالصواب في الحواب ان عنع الازوم فان الفعوى اعايث تبانعهام المناطلقة ويجوزأن يكون المناطف الفحوى أضعف فمدر بعداعتباره ويعتبرالا تنالاة وى الذى فى الأصل فينتذ يحوز التخاف فلالزوم الامادام المناط العام معتبرا فافهم منكروالمقامين (قالواالفيوي لازم) الاصل كاقال منكروالعكس (والاصل متبوع) الفيوي (ولاملزوم بدون اللازم) فلاأصل بدون الفحوى (ولا تاديع بدون المتبوع) فلا فوى بدون الاصل و بعيارة أخرى الاصل والفعوى مسلازمان لكونهم الاحل مناطوا حدفانتفاء كل يستلزم انتفاء الآخر (قلنا التبعية في الدلالة الباقية) بعد الانتساخ (الفالحكم) المنتفى فلايلزم من انتفاء الأصل انتفاء الفعوى وللستدل ان يقول التبعسة في تعلق الحكم ذمة المكاف لان المشاركة ليست الافيءلة تعلق الحكم فدمة المكلف فادام العلة متعققة يحب تعقق الاسل والفعوى حبعا واذاانتني أحدهما انتفى الآخر لانانتفاء كل لا يكون الاماهدار العلة واذاأهدرالعلة ارتفع كل فالصواب في الحواب مام من منع تمعية الفوي وكذ منمنع التلازم فانال كلام كاأنه موضوع لافادة حكم الأصل كذلك أساهومشارك له فى المناط المنفهم لغة وعرفا فلا ملزمين انتفاء تعلق أحد الدلولين انتفاء الا خروكذا يحوز الاختلاف فهما قوة وضعفا فيعوز الصلف من الحانسين فتأمل (وقد مقال) في فى التحرير (على تقدير) تحقق (المساواة بين الأصل والفعوى) في الشدة والنعف في المناط المفهوم لغة (كاهو تحو يزالمنفية وكثير من الشافعية) كامر في محث الدلالات (يكون) القدوى (كالقياس) في عدم بقاء العدوى دون الأصل وبالمكس وان كانا متفارقين ففهم المناطلغة وعدمه وذلك لانانتفاءكل وحساهدار قدرالمناط الموحودفيه وهو بعسهمو جودف الاخرفهدر فيه أيضا ولا بقاء للم عندانتفاء المناط (فلونسخ) فرضا (ايحاب الكفارة العماع) في الصوم المنصوص (لا يبق) الايحاب المذكور (الائل)فيه الثابت بالدلالة لتساوى المناطفهما واعمااليقاء الاصل دون الفعوى اذا كان المناطفيه أشدوأ ما العكس واعما هواذا كان المناطق الفعوى أشد \* واعلمان الفرى والقياس منشا ركان في شوت الحرك في الفرع وساطة المناطوا عاالفرق بكون المناطف أحدهما منفهمالغة وعرواوف الآخر تأملا واحتهادا فنعويز بقاءالف ويعند انتساخ الأصل مع عدم تحويز بقاء حكم الفرع في القياس عندانتساخ الاصل تحكم الاأن يقال النص دال على الفرع في الفدوى لغة والكلام مفد لكمين بالذات وضع الواضع هيئة التركيب لمشاركة المسكوت المشارك فى العملة فى الحكم في ارتفاع حكم واحد لا يرتفع الحكم الآحر بخلاف القياس فان الحكم في الفرع فسم اعما يشت ما يحاب العسلة لا ما يحاب السكار من حست الدلالة الأعوية فاذاار تفع حكم الأصلار تفع العلة فانتفى الحكم وعليك التأمل فسعفانه موضع تأمل وأماالفرق بين الفعوى الذي يكون المناط فيهمساويا للاصل وبينما يكون مختلف افاسد فان المناط وان كان مساو بالكنه يحوزأن بعرض فى الأصل مفسدة تعلب على مسلمة المناط وتكون هذه المفسدة مختصة بالأصل المنطوق دون المسكوت المفهوم فينع الحكم فيه أى المنطوق وببقى فى المسكوت كامر تقريره فى القياس فتذكر هذا ما حصل لى الى هذا الاكتواعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمر النم الفعوى يكون ناسحا وقدادعى الامام الرازى والاتمدى الانفاق فيه) وجرى عليه بعض شروح المنهاج (ونقل أبواسحق الشيرازي وابن السمعاني الحلاف) كذافى كتب الشافعية والتعقيق فيهاتهان كانالد لالةعلى حكم الفرع وضع الكلامله بان يقول الواضع وضعت هيئة ركيب لافادة حكم المنطوق وماهومشارك له في المناط المفهوم لغمة من غمير نظروراً ي فيصم كونه ناسخا ومنسوحالكونه مدلولالكلام الشارع كالنطوق وانام مكن الكلامموضوعاله واعما يستفادا لحكمو جود العلة الموحسة للحكم كايقول به قائل كويه قياسا جليا فينبغى أن بكون حكمه كحكم القياس فى النامضة والمنسوخة فان حازهناك حازههنا والالا وكذاالحال في بقاء حكم أحدهما

كل شي ولا يدخل هو يحتمه و بدليل قول القائل لفارمه من دخل الدار فأعطه درهما فاله لا يحسن أن يعطى السيدوهذا فاسيدلان الخطاب عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مماذكروه و يعارضه قوله وهو بكل شي عليم وهو عالم بذاته و يتناوله اللفظ و مجرد كونه مخاطب السي قرينة قاضية ما خروج عن العموم في كل خطاب بل القرائن فيه تنعارض والاصل اتباع العموم في اللفظ و مسئلة ي اسم الفرد وان لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع أحدها أن يدخل عليه الالف واللام كقوله لا تبيعوا البر

دونالا تنو نماعه أن الفعوى على ضوابط مشايخنالا يصلح ناسطا الالفيوى آخر لا العمارة ولا الاشارة لانها دونهما وأماعلى مابينامن أنه لا يحسالدنو بلقد ميكون مثله مابل أعلى من الاشارة أيضافيصلح ناسخاله مافتدر (وكذا اختلف في نسخ مفهوم المخالفة بدون الاصلو بالعكس) أي نسم الاصل بدون مفهوم المخالفة (و) كذا اختلف (في كونه نا مخا) والمحتلفون همالقائلون به سوى الحنفية (كذافى التقرير) والاشه حواز يقامكل بدون الآخر لكوم ماحكمين غيرمتلازمين فلاملزم من انتفاءوا حدانتفاءالا خروف كونه ناسحا ومنسوخا تأمل فانه أدون من القياس عنسد قائليه فلايصلير معارضال شيءن الأداة لو فرض اتحاد الزمان ولابد النحض من المعارضة كأقالوا في القياس وقد من فافهم ، (مسئلة مذهب الحنفية والحنابلة واختاره اس الحاجب لايثبت حكم الناسم بعد تسليغ جدريل) على السلام الدرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (قبل تبليغه علسه) وآله وأصحابه المسلام و (السلام الحالأمة) وقال بعض الشافعية بثبت وأماقيل تبليغ حبريل عليه السلام فلا يثبت احماعاوكذانقاواانه بعد تبلسغ الني علمه الصلاة والسلام الى الواحد من المكاف بثبت على المكل إجماعا ولاينبغي أن مرادف المسئلة مالحكم تعلق الخطاب والطلب بالفعل فانه ظاهر أنقبل بلوغ الناسم المكلف عافل عن الخطاب غسير فاهم اياه فلا بمكن دعوى وقوع التكليف والطلب منه ولايصم النزاع بعد شرط فهم المكاف وأيضالو كان المراده فالماصم اتفافهم على ثبوت الحكم على من لم يبلغه بعد باوغه لواحد من الامة مع قولهم بعدم ثبوت الحكم عليه قبل البلوغ الى واحد فانه عافل مثله ولا يتأتى الفرق بالتمكن على الفهم في الاول دون الثاني لانه قد ثبت اشتراط الفهم للتسكليف فهام لااشتراط التمكن على الفهم بل الذي ينبغي أنير اداشتغال الذمة بالحكم من غيروقو عالطاب من الشارع تحيرا كإفي النائم وهوالذي بقال له في عرفنا نفس الوجوب فاصل المسئلة أنههل تشتغل الذمة قبل التبليغ بالحكم الناسي أملا لكن على هذا الايصم الخلاف من الشافعية فانهم لا يقولون بافستراق وحو بالاداءعن نفس الوحوب فانقلت انحقز الأفتراق بينه هاذاتم المحوز في آلام وأماف النهي فلايصير الافتراق قلت الذمة فى النهى قد اشتعات بلزوم الكف عنه شم بعد الفهم يتو جه الطلب اليه وهذا غير بعيد فان قلت الم اليجع ل محل النزاع الحكم التعليق دون التحيرى والحكم التعليق يتعقق قبل تحقق الطلب قلت الحكم التعليق بمالم يختلف فيه أصلا (لنا) أولا (لوثبت قبل التبليغ) على ذمة المكاف (كان التبليغ تأخيراعن وقت الحاجة) والتزامه لا يخاوعن شيناعة عظممة وفيه أن الحاجة الى التبلسغ انماتكون فوقت تعلق التكلف وماقسل ذاكوان كان اشتغال الذمنة فلاحالة تأخسر التسلسغ ليس تأخيراعن وقت الحاجة والثأن تقررالاستدلال مانه لايصم الطلب قسل الملوغ لكونه تمكلمف الغافل ولااشت غال الدمة الذي هونفس الوحوب فانه لافائدة فيه اذالفائدة صحة الاداء فلاحمة كم الناسخ قبل البلوغ بل اعمايا رم عليه العمل بالمنسوخ أو وجوب القضاء بعد الملوغ وذلك لا يصير لان صاحبه معذور كالخطئ في الاحته أدوه في ذا تحلاف ما اذابيلغ واحد الان الجهل لقصوره نه لانه كمكنه الاطلاع علىه مالفعص الااذالم عروقت بمكن فيه طلب الناسئ والاطلاع عليه كاوقع لأهل مسحد بني حارثة ومسجد قياء وعلى هـذافينبغي أن يشـترط لتعلق الحكم التبلدغ الى الواحدوه ضي زمان عكن اطلاع الغيرعليه فان قلت الحسن والقبع عفليان فاذاوردالناسخ فانمار داذازال حسن المنسوخ وثبت الحسن فحكم الناسخ فعسنه يتعلق بذمة المكاف ويسفط الحكم المنسو خازوال حسنه قلت نع الحسن والقبع عقليان وانانتقال صفة الحسن من الحكم المنسوخ الى الحكم الناسخ لازم النسخ لكن الانتقال انما يكون عندالله تعالى عند التبليغ فانه وقت التعلق لاعند النزول كيف ولوجو زا لانتقال قبل التبليغ يلزم تأخيرااتبله غءن وقت الحاحة على أن الحسن وأن كان عقل الكن الحكم وتعلق الذمة به شرعي ولاشرع قبل التبله يغ و (لذا) ثانيا

بالبر والشانى الذي فى الذكرة الان الذكرة فى الذي تم كقوال مارأ بتر وللان الذي الخصوص اله بل هو مطلق فاذا أضيف الى مذكر الم يتخصص مئ الوجود فاذا أخبر عنه لم يتصور عومه واذا أصف الى مفرد اختص به الإالث المناف البه أعمر أو مصدر والفعل بعد غير واقع بل منظر كقوله أعتق رقبة وقوله تعالى فتعرير وقبة فاته مامن رقبة الاوهو بمتذل باعتافها والاسم متناول الكل فنزل منزلة الهموم مخلاف قوله أعتقت رقبة فانه اخبار عن ماص قد تم وجوده

(وافعة أهل قماء فانهم استدار وا) حين علموا بالناسخ أثناء صلاة الفجر (وماأعادوا) وقد مرتخر يجسه وكذاوا قعة أهل مسجم بنى حارثة وانهما يضااستدارواف صلاة العصر وماأعادوا كاهوف صحيم التعارى وغيره ولم سكرعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيسه نظرطاهر أماأولافلان هداخارجعن محل التراع لان الوغ الحكم الىأهل المسحدين بعد صلاة رسول الله صلى عليه وآله وأصحابه وسلم ومن معدمن الصحابة في السجد الشريف فهذا من فيدل بلوغ الحكم الى بعض الأمة دون بعض وفدنقلوا كمف والسهدندا بأدني مراخطا فى الاحتهادك مف وهومعهذو رو معتقد ثموت حكم المنسوخ قطعاوهو فوق الطن الاحتهادي واذا كان عدم الاعادة للعد فوفيحوز أن بكون الوحود فى الذمة وتسهقط الاعادة فتأمل فيه ولنا ثالثاما فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسدلم وقف في جية الوداع عنى الناس يسألونه في المورج لفقيال لم أشعر فلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولاحرج فاءآخر فقال لمأشعر فعرت قدل أن أرمى فقال ارم ولاحرج فاسئل الني سلى الله علموآله وأصعا وسلم عن شئ فدم أو أحرالا قال افعل ولاحر ب والمعنى لم أشعر بالناسخ فلقت قبل أن أذبح فنفي صلى عليه وآله واصحابه وسلم الحرب وهذااعا يتراوثيت أنه لم يكن هذاالترتيب واحبامن قبل والأفالمهني سهوت فلقت قبل أن أذبح وكات هـ ذاالسائل فعـل فبل الباوغ الى واحد والافلرم أن لايئب الحكم بعد الباوغ الى واحد أيضامع أن الصاحبين يقولان بعدم و حو بالـ ترتيب في المناسك المنوية متمسكين بهذا الحديث فعلى هذاالله في لم أشعر بالترتيب فحلقت قبل أن أذبَّح فقي ال علمه وآ له وأصحابه الصلاة والسلام ليس الترتيب حمااذ بح الآن لاحرج عليك أصلالا في الأخرة بالسوال عنه ولا في الدنيالعدم وجوب الدمُ فينتُ ذليس من الباب في شيّ نع إبداء الاحتمال الاول يكهي للجواب عن تمسكه ما فتأمل (واستدل أولامانه) أى ثبوت حكم النَّامي قب لالتمليغ الحالوا حدمن الأمة ( يوست عربيم ثيَّ ووجويه في وقت واحد) والملازمة (لان حكمه ) أى الناسم (تحرر بم العمل بالأول) المنسوخ (والمنسوخ واحب العمل مالم يعتقد ناسخه حتى لوعل به) أي بحكم الماسخ قبل العلمية (العصو) ولا يكون عصب ان بترك غير الواحب فالعمل به واحب ولوثبت حكم الناسم يكون حراما أيضا (أفولَ) هذاالدلدل منقوض عااذا بليه واحدا دون غيره فان العمل بالمنسوخ واحسالي العلم بالناسخ للعصيان بالترك فلوثيت عليه حكم الناسخ حرم العمليه أيضا فاجتمعاهذا خلف اللهم الأأن عنع العصيان هناك بترك المنسون بل بالاخلال بطلبه معرفة الناسخ فاله كان متمكما بعد الماوغ واحداولا عكن مثله فيما يحن فيه فاله قبل الداوغ لا يتمكن من طلبه (فتأمل) فيه فاله موضع تأمل (وأيضالا تراع) لاحد (فعدم وحوب الامتثال) بالناسم قبل العلم لانه لا تكليف للغافل عندأحد (بل في الشوت) لَحَكُم الناسَعُ ( فى الذمة فيمكن التداركُ) بالقضاء ( كَافى النائم ) فانه لا يحب عليه الامتشال مع شعل ذمته بالواحب (اصحة التمكن ) من الفعل وأن لم يكن التمكن حاصلا بالفعل وحينئذ لانسلم أن المنسوخ واجب ثابت في الذمة بل اعلا الثابت حكم الناسم وات لم يكن واحب الاداء (والعصبان) بالاتبان محكم الناسخ ورك حكم المنسوخ ( لقصد المحالفة) للحكم الالهي الثابت عسده وان لم يكن نابتاف نفس الامر (كاف وط الزوجة بقصد الاحنبية) فانه يعصى لقصد المخالفة في زعده وان كانت زوجته في نفس الاسروهذا يرشدا الى أنه لا يصلح لا تراع الاالحسكم عنى اشتغال الذمة به لاطلب الا تبان به لكن ينبغي أن يعلم أنه لا سفع الشافعية فانهم ملامرون نفس الوجوب منفكاء نطاب الاداء في البدنيات كامرت الاشارة اليه فافهم وعليا بالتأمل الصادق (و) أستدل (ناتيا) مانه (لوثبت) حكم الناسم قبل البلوغ الى الامة (لثبت قبل تبليغ جبريل) عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( لا تعاده ما ف عدم علم المكاف ) ولم يكن الما تع الأذلك (وفه أن الذي صلى ولايدخد ل فى الوحود الا فعل خاص (مسئلة) مرف العموم الى غير الاستغراق حائز وهو معتاداً ما ردّه الى مادون أقل الحم فغير حائز ولا يدمن بيان أقل الحمر وقد اختلفواف فقيال عمر وزيد بن ثابت انه اثنان وبه قال مالك وحياعة وقال ابن عباس والسافعي وأبو حنيفة ثلاثة حتى قال ابن عباس لعثم ان حين رد الام من الثلث الى السدس باخو بن ليس الاخوان اخوة في لعة قومل فقيال حيم اقوم لك باغيلام وقال ابن مسعود اذا اقتدى الامام ثلاثة اصطفوا خلفه واذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب وهذا

الله علمه ) وَأَلْهُ وَأَصِيمُ له وَسَلَّمَ عَلَى الْارْضَ مِن حَنْسُ الْبَشْرُ فَيَكُنَ الْعَلْمِ الْفَعْضُ عَنْهُ ) فَهِنَا لَيْمَكُنَ مِن الْعَلْمُ وَحُودٍ بَخْسُلُفُ ماقيل تسليغ مرائيل فالقياس مع الفارق وهذاغيرواف لانه لادخل المتكن من العلم فيه ادمني التكليف على العلم بالفعل دون التمكن وانقبل اله ليس الكلام فيه بل في الشوت في الذمة وهوايس من ماب التكليف قلت فليشت في الذمة قبل تبليغ جبريل فلانسلم بطلان الازم لكن ينمغي أن يكون سللان الازم محمعاعليه فافهم وعكن ان يقال على الدليل بان القياس مع الفارق فان الدر ول على الرسول شرط التكليف ولم و حدكيف وقد نزل القرآن في الشم اء الدنياق ل بعثة محد رسول الله صلى الله عليه و 11 وأميدانه وسلم بكثير والتو راةقبل بعثةموسي علىه السلام بحكثير ولم يثبت أحكامهما في الذمة وذلك لعدم النرول الدنا فكذا لأبكه النرول المحمر يل عليه السلام فتأمل فيه والشافعية (قالواحكم) الناسيخ (تجددوتعلق) بالمكلف لأنه نزل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهومن المكافين فثبت في الذمة فأن قلت لعل عدم العلم مانع قال (وعدم العلم غير مانع) عن المتعلق والشيوت ( كالدابلغ الى مكاف ما ) من غير الساوغ الى الآخرين فأنه يشت على المكل اتفاقا (فلنا) لانسلمانه تعلق بالدمة الفقد شرطه أذ ( المُمكن) من العلم (معتبر) في تعلق التكليف (دفعاللتكليف بالمحال وهو) أي التمكن (يسمل التبليغ الى واحد) من الأمة (علاف ماقعه) وأن التمكن لاعكن هناك وفعه أولا أن التكلف المحال انعا يندفع بالعُلَم بالفعل لابالمُكمَن منه فينسغي أن يشترط العلم بالفعل ونانيافد مرأ به ليس النزاع في التكليف بل في الشوت في الذمة وهو لايستدعى العام والاالمَكن ( وقديهال) الاندمن الباوغ الى الواحد ليعصل المكن و (الني صلى الله عليه) وآله وأصعله (وسلمدال الواحدف من صل التمكن) من العلم فقدو - دالشرط (أقول) في الحواب (اذابلغ الى واحد) من الأمة (دل على حُسول زمان النَّكن ) من العلم بالضرورة (بخسلاف ما اذالم بلغ ) واحدامن الأمة فالهلم عررمان يمكن أصلا (والالزم تأخر المسلم الواحث) عن وقت الحاحة وهو زمان توجه التكليف ولوأ سقط حديث الممكن وا كتفي على زوم تأخير التماخ في الاستناد ومنع على تعلق الحكم بنفس النزول بل شرط النعلق بالذمة الماوغ الى واحدد فعالتاً حيرا لتمليغ لتمولا يتوجه الاسكالان من الاصل والاظهر في الحواب أن يقال لا نسلم التعلق بذمة المكلف قبل التسليخ لعدم الفائدة من الاداء والقضاء كامر (فافهم) فالهمع وضوحه يسكر \* (مسئلة زيادة عمادة مستقلة ليست سيخا لمزيد عليه) وان كانت من حنسه فانه لامر فع سأمن المريد على موهو مسروري أولى (وعن بعضهم إيحاب صلاة سادسة نسيخ لانه يبطل وسوب المحافظة على)الصلاة (الوسطى) الثابت بقولة تعالى عافلوا على الصاوات والسلاة الوسطى فاله اداصارت الصاوات ستالم يسق وسطى والصلاة الوسطى عندالامام وصاحسه صلاة العصر وهومنذهبأ كنرالصحابة والتابعين والاحاديث وان كانت متعارضة لبكن القوة لاحاديث العصر والتفسسل فافتع المنان في تأييد مذهب النمان الشيع عبد الحق الدهلوى وجه الله تعالى وفائدة هذا القول تظهر في ايحاب صلاة الوتر يخبرالوا حدفانه كما كان ايحاب السادسة نسخاعندهم لايحاب المحافظة على الوسطى الثابت بالقاطع لم يكن ايحاب الوتر بخبرا لواحد ضعيما والالزم انتساخ القاطع بالمنلفون (وحدله أن الوصف) وصف المنوسط (عقلي) لأحكم شرعى بل المرهو ايحاب الموصوف بهذا الوصف والزائل هو وصف التوسط (ولايلزم) من ذواله (بطلان الموصوف) أى بطلان ايحاب الموصوف واسلمطم نظره ذا البعض أن الاحكام المتعلقة بالمشتقات تتقيد بانصاف المبدء فالمعنى اليحاب الصلاة الموصوفة بهدذا الوصف أى ايقاعهاعلى وحدتكون متوسطة ولاشل أن ايحاب السادسة يبطل هذاالحكم لكانقول هب أن الظاهر فى الاحكام المتعلقة بالمشتقات ماذكرتم الاأنه لاشكأن الغرض ههناا يحاب نفس الصلاة المعنونة بها ولادخل لكومها وسطى في الا يحاب فتأمل فيه و(أماز بادة جزء) فالواجب (كالتغريب في الحد) أي حدالزنا (أو)زيادة (شرط) بعداطلاق الواجب

يشعر من مذهبه أنه برى أقل الجمع ثلاثة وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ بعهما فان ذلك مائز ومعتاد لكن الخسطاف فى أن افظ الناس والرجال والف قراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فازاد حقيقة وهل يطلق على الاثنين حقيقة أم لا واختار القاضى أن أقل الجمع اثنان واستدل ما جماع أهل اللغة على حواز اطلاق اسم الجمع على اثنين فولهم فعلتم وفعلنا وتفعلون وقد وردبه القرآن قال الله تعملى في قصة موسى وهار ون انامعكم مستمعون وقال عسى الله أن ما تبقى بهم جمع اوهما يوسف وأخوه

عنه (كالايمان) أى استراطه (فى رقبة اليمين فهل هو نسيم) للكم المزيد عليه (فالحنفية) قالوا (نع) نسية وهو المسمى عند دهم بالنسي بالزيادة ( والشافعية والحنابلة وأ كثر المعترات) قالوا (لا) نسخ (وعبد الحبار) من المعتراة قال (انغمير) هذا الحرَّة والشرط أصل الواحب (المريد عليه حتى لوقعل) المكلف الله (كاكان) قبل الزيادة (وجب أُستَنَنافَهُ كُرْ بِادةُر كُعة ) كاروى الشيخان عن أم المؤمنين أن الصلاة الرباعية كانت اثنتين مُرْ يدركعة ان والآن لوصلي الظهر ركعتين لم يحز و وحر الاستشاف (أو) كان (كغيير) معطوف على غيرلاعلى قوله كزيادة ركعة كالانحني (ف ثلاث) من الحصال (بعده) أي بعد التخيير الثابت (ف ثنتين ) فله رافع لحرمة ترك الاثنتين الى المحتد بشرط الاتبان بالثاث (فنسخ ) أى فازيادة نسخ ( بخلاف زيادة النغريب على الحد) الذي هو الحلد فاره لوسلد ولم يغرب لايحب استشاف ألجلم (وغلط هناأتن الحاجب) حيث جعل زيادة التغريب نظيرا لمباغير ولعل بناء كالرمه على أنه فسير انتغير مان يكون وحوده على ماكان كالعدم محمث لا يعد شرعا ولا يكون متثلابه ولاشك أن الجلد على تقدير زيادة التغريب كذاك فتغلطه اتماهو بناء على تفسير المصنف اذاصح النقل عنه لكنهم برجوه بأنه نقل الاسمدى وهو نقذفي الباب والله أعلم محقيقته الحال (وقيل ان رفع) هذا الحزء أوالشرط (حكماشرعيافنسم) والالا (واختاره الامام) امام الحرمين (و) الامام (الرازى والا مدى) كاهم من الشافعية (أقول من ادهم أنه لايضبط) الامن (كالمالانفيا ولا اثباتا) بل في بعض الاحكام مُكُون رافعا لحدكم شرعى فسكون نسخا وفي الآخر لا فلا يكون (فالدفع مافي التنقيم أنه كالأم حال عن التعصيل لان كل أحد يعترفه ) واغما الحلاف في أنه رافع أملا و وجه الاندفاع ظاهر قال مطلع الاسرار الالهية والدى قدس سره هكذا نقل في أشر الشرح وليس فى التنقيع ذكره أصلاالاأن يكون هذا التنقيع غيرالتنقيع المشهور فافهم (وأمار فع مفهوم المخالفة كق المعلوقة زكاة بعد) القول (فالساغة) زكاة فالاول برفع مفهوم الشانى (فنسبته) أى نسبة كونه نسجا (الى الحنفية السهومن ابن الحاجب) لانهم لا يقولون عفهوم المحالفة حتى يكون رفعه نسخا (الانقديرا) بان يقال لو كان المفهوم عندهم الناسا كأاذادات القريبة كان رفعه نسحا وأنت تعلمأن ذكره هناغيرمناس قال ميرزاجان لوصم نسخ مفهوم قولنافي الغنم الساغة زكاة عنطوق فالمعلوفة زكاة لم يتهاد كرالصفة فائدة بل يكون لغوا والقائلون بالفهوم انما وقعوافي القول بدلئلا يكون ذ كرالصفة لغوا وجوابه أنه لابلزم بقاءالفائدة دائما بل القدر الضرورى لزوم الفائدة حين التكلم لئلا يلغو التكلم وهمانما وقعوافي القول به لئلا يكون التكلم بهامن غيرفائدة وهذا لايوجب بقاء تلك الفائدة وهل هذا الا كاقىدىالسفة لخوف سلمع آخر واذارال خوفه لم تمق تلك الفائدة فافهم (لنا) أن (المطلق) عن تلك الزيادة (دل على الاحراء مطلقا) سواء كان مع الزيادة أو محرداعها (لانه) أى المطلق (كالعام) يدل على أفراده التي مع الزيادة أو محرداعها (بدلا) وليس هناك صارف عنه الان الكلام فمالاصارف غيرهذه الزيادة وهي مفروضة الانتفاء زمان وحود الطلق فيعمل على الاطلاق ويدل عليه ( والتقييد) بجزء أوشرط (بنافيه) فاله يقتضي عدم الاحراء بدويه (فيرفع) هذاالتقييد (حكما شرعيا) وهواجزاء الافرادالتي هي مجردة عن هذا التقييد وهذا طاهر جدا م فرع على هذه المسئلة مسئلة أحرى فقال (واهذا) ولاحل أن زيادة حزءا وشرط نسم (امتنع عند ناالزيادة محمر الواحد على القاطع) كالكتاب والالزم انتساخ القاطع بالمظنون وان قلت قدحو زتم الزيادة مالخبرالمشهورمع أنه مظنون قلت سنبين وجهدان شاءالله تعمالي (كالطهارة للطواف) فانالانجعلها شرطاحتي يحزئ الطواف من غعرطهارة ولا تحب الاعادة خلافاللشافعي رحمالته عسل أصابه عاروى الترمذي والنسائي عن اس عباس قال قال وقال فقدصفت قاو بكاولهماقلبان وقال وداودوسلمان اذيحكان في الحرث الى قوله وكنا لحكمهم شاحدين وهماائنان وقال وانطانفتان ونال طائفتان وقال وهل ألله نبأ الحصر اذتو روا المحراب وهماملكان فان قبل واحدمن هذا مواب فقوله المعكم مستمون يعني هرون وموسي وفرعون وقومه وهم مستاعة وقوله قاء بكا لضرورة استنقال الجمع بين تنتين مع أن القاوب على وزن الواحد في بعض الالفاظ وقوله عسى الله أن يأتني بهم جميعا أراديه

رسول الله صلى عليه وآله وأصحابه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة الاأنسكم تشكله ون في تكلم فيه فلا يتسكلم الا يخير وأجاب مشايخنا كاأشار السهالمصنف التقوله تعيالي وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق فزيادة الطهارة عليه وتقييدا طلاقه الايحوز بهذا الخبر المظنون بل يبقى الطواف المفروض مطلقا لكن قلنانو حوب الطهاوة عملا بهذا الخبر فيعب الدم الحاران طاف محدثا لكن سقط الفرض كذا فالواواعترض على الشيخ الهدادمانا لانسلم ان الطواف مطلق كف ولو كان مطلقالكفي شوطوا حدفاله أدنى مايعلق عليهاسم الطواف لغة بل المراد الطواف الشرعي المعتبر عندالشارع وهومحل في الأركان والشر وط فيقع هذا الخبر بيانااشرطه فلانسخ أصلافلا يلزم عليه محذور فينتذلا يصلح تفرع هذه الفريعة على هذا الاصل بل الحق في الحوآب أن تمشل شئ بشئ لايوجب المواثلة ف جسع الاوصاف فلايوجب المواثلة للصلاة في استراط الطهارة بل يحو زأن يكون المعنى الطواف مسل الصلاقف الثواب في الا تحرة فلا تحكموا الأبخير ليكن على هذالا مدلو حوب الطهارة من غيرا شيراط من دامل آحر ولعله هنا الاحتياطي أمر العبادة فافهم (وكثير) أي ككثير من الفروع منها عدم وحوب النه قوالتر تدف الوضوء القوله عليه وآله الصلاة والسلام الاعمال بالنيات رواه الشيخان وغيرهما والمواظمة على الترتيب من غير ترك قال في سفر السعادة لم يترك رسول الله صلى عليهوآ له وأصحابه وسلم الترتيب مرة وقال الشافعي رجمالته نوجو بهمالذلك وكذاعدم وحوب الوالاة بالمواظمة المسذكو رةكا علمه مالك رضى الله عنه وكذاعدم وحوب السمية لقوله صلى الله عليه واصعابه وسلم لاوضو المن لم يسم رواه الدارقطني كاقالبه أحدرجه الله وكذاعدم وجوب التعليل لقوله صلى الله علمه وآله وأحماله وسلم خلاوا أصابعكم كملا تتغللها نارحهنم وذلك لانآية الوضوء انماتدل على احزاءغسل الاعضاءالثلاثةمع مسيح الرأس مطلقاءن النمة وغسرهايمياذ كرفلو ز بدأ حدهذه الانساء لزم انتساخ القاطع بخبرالواحد كذاقالوا وهذا العذر صحيح فتماو راءالنية أماهي فديث الاعمال بالنيات مشهور به تصم الزيادة على الكتاب بل الحق فيه مام أن الحديث لا يدل على اشتراط النية أصلاف الوضوء وغرمهن الوسائل في ان هذا العذر أنمايكني لعدم افتراض هذه الامو ولكنه يحوزأن تكون واحمة فالنبة قيدعرفت حالها وأما الترتدب والموالاة فلان الفعل لامدل على الوحوب كاسمعي وليس قول مدل علمه وأما التخليل فلشوت الترك وعدم نقل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمن العمابة المعتبرين وأما السمية فلان الحديث ضعيف كابن ف موضعه لكن الشيخ ال الهمام قال ف فترالقدران هذا الحديث لتكثر طرقه وكون الخلل الذى في راو به غيراً لفسق صارف درحة الحسين فهو وأن لم وجب الركنية السلا يلزم الزيادة على الكتاب اكن ينبغي أن يثبت الوجوب فتأمل فيه فاله موضع تأمل ومنها عدم ركنسة الفاتحة فالصلاة كاقال الأغة الثلاثة القواه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لاصلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكناب رواه الشعان لان قوله تعمالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن يقتضى افتراض مطلق القراءة لما تيسرأى قدركان من أى سورة كانت فعل الفاتحسة ركنان عزلهذا القاطع بخبرالوا حدفلا يحوز وكذا تعديل الأركان ليس ركنا وكذا القومة بعدال كوع لحسديث الاعرابي المخرج في العصيص وموط الامام محد حد لافاللا عمد الثلاثة والامام أي بوسف والالزمال بادة على قوله تعلى اركعواوا سعدوا بخب الواحد وأورد عليه أيضاعثل ماس أن الصلاة محلة فيلخق خسرالفا يحة وحديث الأعرابي سالافلا نسمز وعكن أن يحاب أن ركن القراءة والركوع والسحود قد ثبت بالقاطع فلايلحق هذات المسبران سيانا واعما يصمران ذادة على هذا القاطع ثمالحق فخبرالفاتحةماذ كرفان القراءة قدفرضت مطلقة القاطع ولااجمال فيه أصلاحتي يلحق خبر الفاتحة بمانامع أن متنه مضطرب أيضافاته قدروى الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خداج وإلا داج النافص فهذا يقتضي

وسف وأخاموالا خالا حسك برالذى تخلف عن الاخوة وقوله تعالى ه كالحكمهم شاهدين أى حكمه ما مع المنع المحكوم علم مع المنع وقوله وان طائفتان كل طائفة وتعم فلناهد فه تعسم فات و تكلفات الما يحو جالم انسرورة نقل من أهدل اللغة في المحالة الطلاق المراجع على الاثنين واذالم بكن نقل صريح فيهمل خلافهم على الحقيقة كاورد فان قبل ههنا أدلة أربعة الاول أن الائسين لو كاناجه الكان قولنا فعلا المرجع فليحز الحسلاف على الشلائة فصاعدا كقولة فعد اوا

تحقق الصلاة مم النقصان مدرتها وأماحديث الأعراف فاتماسق لسان حقيقة الصلاة فانرسول الله صلى الله عليموآله وأصحابه وسلم فالهصل فانكم تصلح ينترك التعديل عمييناه الاركان الصلاتية المعدلة فهو بسان قطعا وأمافوله تعالى اركعوا والمحدوافقدقيلأر يدبه الصلاة منقبيل اطلاف الجزاعلى المكل ولوسلم انه على معناه فليس المرادمه الركوع كمنهما اتفتى فان الركوع فسل القراءة غيرمعتدمه وكذاالسعدة الواحدة بل المرادال كوع على نحوخاص أعنى مع الشرائط فهو مجل باعتب ارااشرائط فيلحق حديث الأعرابي بيانا فاذن الحق قول الامام أبي نوسف فافهم وههذا فروع أخرى بطول الكلام بذكرها واذقد عرفت أن الزيادة مغيرة للحديم المطلق (فسافى) شرح (المختصر أن زيادة غسل عضوفي الوضوء أو ركن في الصلاة ليس بنسيح ساقط لان تحقق الأمتثال) بالأول المطلق عن غسل هذا العضو المفروض الآن أوالر كن المفروض الآن (لم يبق) كاعرفت (بل) الامتثال حينسذ (بالكل) فقط لاغير (فقدير) مسكروكون الزيادة نسخا (قالوا) الزيادة (تخصيص) الربدعليدمن الاصل (لانه أهون) من النسخ الكونه الطالا وهذابيان (قلنا المطلق لايدل الاعلى الماهمة من حمث هي هي) أىءلى أمرصالح لان وحدفى كل فردسواء كان ماهمه مطلقة كالغدل المفهوم فى الأمر مالوضوء أوالفرد المهم كرقبه فلاينا في مام في فسل المطلق والمقد (والتخصيص فرع الدلالة على المشخصات لفظا كامر) يعي أن التعصيص انما يكون اذا كان هناك دلالة على المشخصات المعينة والمطلق اعايدل على القدر المشترك ولادلالة للمام على الخاص احدى الدلالات ولس ههنافرينة صارفة عن القدر المشترك الى المشخصات اذغير النص الدال على الزيادة مفروس الانتفاء وهدذا النص متراخ عنه معدوم في زمان التكام فلادلالة له على المشخصات ولمردبه أن الخصيص اعما يكون في العام وهوفرع الدلالة على العموم ولاعوم في المطلق لدلالته على الماهمة حتى يرد عله اله لم يرد المستدل التصمص قصر العام بل القصر المطلق على طريق الدفع والحاصل أن الدفع أهون من الرفع فتسدر (أمانقص حرة أوشرط من العمادة) وغيرهامن الواحسات (فنسخ له) أى اذلك الجرء والشرط المنقوس (انفافا) لصدق الرفع هذاك (وهل هو)أى التنقيص اسم (لها) أى العبادة يعنى الساق منها (فالختار) عند المصنف (لا) أىعدم كونه نسخا (وثيل نم) هو نسخ وهوالأشبه قال الامام فوالاسلام كا أن التقسد بعد الأطلاق نسيخ كذاك الاطلاق بعد التقييد (و) قال (عبد الجبار) المعتزلي (في) نقص (الجزءنع) هونسخ (و) قال (في) نقصان (السُرطلا) أىليس هوتسما وظاهره فا الفرق لما كان تحكم المحضاقال (ولعسلة زعم أن النزاع في نسخ المحموع ففصل) فأن انتفاء الحرووج انتفاء الكل وأماانتف اشرط قالسرط فلايضر بقاء حقيقة المحموع لأبه لم يتغيرشي من أركاته (واس كذلك)أى كادعم (بل) المراع (ف) سخ (البافي) بعد النقصان وحينئذ لافرق بين الشرط والجرة بل الجرة أيضا كان شرطا المانى فانه خارج عنه واعتداده موقوف علمه فافهم (لذالو كان)التنقيص المذكور (مسخالله اقى لافتقرالى دليل) لا يحاب الباقى لان الدليل الدال عليه قدار تفع بالنسم فاولم يحتم الى دليل (آخر) لثبت المكمن غيردليل (وهو باطل اتفاقا) ولعلك تقول لعسل النص الدال على التنقيص بلعلى بقاء الباقى كيف لاوالقصر والنقصان وأمثاله اعما يدل عسلى بقاءما وراء المنقوس ولو كان المنقص بحيث لايدل عملى القصر والنقصان بلعلى الرفع فسلزم الاحتياج الى دليل آخر كااذا نسخ الوحوب فيعناج عندمشا يخنا الكرام ف بقاء الجوازال دلسل زائد ودعوى الأجاع مطالب بتصحيحها تم انه لوسلم له انه ليس بنسخ فنقول بلزم عليكم أيضا الحاحة الحالدليل في بقاء الباقي فان النص الدال على الحموع قدار تفع بورود النسخ وقد خرج من أن يكون دليل في قاء البافي من أى دليل فان كان هو الدليل الأول فهواعا كان يدل على وجوبه في ضمن وجوب الكل

فاله لما كان اسم جمع حازعلى الشيلانة في افوقها قلنافعاوا اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع وفعلا اسم جمع خاص لان الجمع المسلم المستدى الا الانضمام وذلك يحصل في الاثنين وهو كالعشرة فانه اسم جمع لكن جمع خاص فلا يصلح العيرموكيف ينكر كون الاثنين جعما و يقول الرجلان نحن فعلنا فأن قبل قد يقول الواحد ذلك كقوله انا تزلناه في المة القدر قلناذلك مجما والاتفاق وهذا السرعاد برقاد في الشاني في قولهم أجمع أهل اللغة على أن الاسماء ثلاثة أضر ب توحيد وتثنية وجمع وهورجل

لاالوحوب استقلالا كامرمن المصنف في فصل الحكم الاعتراف به أيضاف اهو حوابكم فهو حوابث الاندمن التشبث بالدلدل الرافع فعيدله يقول معشر القائلين مانتساخ الباقي فتأمل أملاصادقا قائلو كون التنقيص نسخا (قالوائبت حرمتها) حال كونها (بلاجزءأوشرط) قبل ورودهمذاالمنقص والأولىأن يقال تبتعدم الاعتداد بهابلاجزءأوشرط (ثمار تفعت) الحرمة (بالنقص) فهورفع لحكم شرعى ثات وهوالنسيخ (قلنا حرمتها بدويه معناه وحويه فيها) فارتفاع الحسرمة بدونه ارتفاع وجوبه ( فاللازم نسخه) لانسم الباقي (والكلام في نسم الباقي) والدان تقرر الدليل هكذا كان الباقي غير مجزئ الاحال الافتران الخزءا والسرط والآن صاريح زئامطلقا فقد تغير حكم البافي وهوضرورى نع كونه عزئا حال المقارنة ملازم لكونه واحبافيه لاأنه عينه كيف ووحويه صفته ووحوب الباقي مطلقاصفة له فكيف يكون أحدهم اهوا لآخروان شئت قلت كان الباقي غيرمقصود بالايجاب قبل التنقيص بل كان واحبافي ضمن ايجاب الدكل ولم يكن عبادة مستقلة انحا كان العبادة الكل والآن بعدالتنقيص صارالبافي مقصودا بالايحاب وعبادة مستقلة فدثف الباقى حكم لم يكن وارتفع حكم قدكان وهوالنسخ فتدبر (وقد يحاب مان الزائل) ههنا (وجوب الزيادة فهي) أى العبادة ماقسة (على الجواز الأصلى) المفروض ولم يتعدد وجوب بل أبطل الوجوب فقطوا لثابت هوالوجوب الاول فارتفع حكم شرعى لاالى حكم شرعى فلا يكون نديها كذافى شرح المختصر وفيه انه مع مخالفته المواز النسيخ لاالى بدل كاهوالحتار كامرسابقا وهذالا يكون رداعله لأنه اعماحو زالنسيخ لاالى بدل هو تكليف لامطاقا كامر (و)مع (صدق تعريفات النسم عله) واله رفع لح كم شرعى (منقوض بالمنقوص) فاله قد انتسم بهذا التنقيص اتفاقامع أنه لا الى مدل حكم شرعى (فافهم) ووجهه المصنف الرجاعه الى الجواب الاول بان المراد أن الزائل وجوب الزيادة وهورفع حكم شرعى فيهالافى الياقي بلهو مأق على وجومه كاكان فلانسخ فافهم وتذكرما أو ردناء اسمه سابقامن أنه رفع حكاف الباقي وهووجويه سع الزيادة وقد تغيرالى الوجوب مطلقا فافهم وتوكل على الله فانه أعلم السراره ، (خاتمة يعرف الناسخ بالنص) من الشارع (ومنه) قوله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم (كنت بهسكم عن زيارة الفيور الافر وروها) ونهسكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوها مابدالكم ونهيتكم عن النبيذ الافسقاء فاشربواف الاستقية كلها ولاتشر بوا مسكرارواممسلدون لفسط كنت (و) يعرف الناحيخ (بالاجماع) كااذا أجمع على حكم نصمعارض لنص آخرفانه لولم يكن النص الجمع عليه ماسخال كان الاجاعء لي المنسوخ فيكون خطأو كذاعل الصحاب على خسلاف نص مفسر مع علمه يعين علمالناسع لأن عدالته مقطوعة (و) يعرف الناسم (بضبط التاريخ) فيحكم بناسخية المؤخر عندالتعارض (فيقبل قول الصحابي هذاسابق ) لانه اخبار عدل بخبر لامساغ فيه الرأى (أماقوله هذانا سخ فعند الحنفية) مقبول (لاالشافعية) قالوالان تعيين الناسخ قديكون عن احتهاد فلا يكون حقاعلى الغير فلنالان تعيين العددل الموثوق بعدالته بل مقطوعها اناسخ لايكون الاعن علم بالتاريخ والتعارض فان المرادعنده معاوم عشاهدة القرائن فيكمه بالنسخ عن بصيرة ولا عال الاجتهادفيه فاندفع أيضاأنه لعله اغماحكم بالنسم لحله المروى على معنى معارض الا ولعن احتهاد فلا يكون مازما للغير وذاكلانه بعيسد فان شأن العدل أن يهتم في أمر النسخ فلا يحكم الاعن بصيرة كابينا (لكن) الشافعية (قالوا اذا تعدار ض متواتران فقالوا) أي الصحابة اكن اذالم يبلغوا حدالتواتر والاظهر قال بصبعة المفردأو جمع على قصد التعظيم (هذا ناسخ احتمل الردلر جوعه الى نسخ المتواتر بالاحادروايت، وهي رواية أنه ناسخ (و) احتمل (القبول) أيضا (فلعل) أى لانه لعل (الناسخ المتواتر) الذي قال فيه الصحابي هذا ناسخ (والآحاد) الذي هو روايته (دليله) أى دليل النسخ (ومالا يقبل ابتداء قد ورجلان ورجال فلتكن هذه الشلائة متباينة قلناما قالواالرجلان ليس اسم جمع لكن وضعوالبعض أعداد الجمع اسما خاصا كالعشرة وجعلوا اسم الرجال مشتركا ﴿ النالَ ﴾ قولهم فرق فى اللسان بين الرجال والرجلين وماذ كرة وه وفع المفرق قلنا الفرق أن الرجلين السم جمع خاص وهوللا ثنين والرجال السم جمع مشترك لكل جمع من الاثنين والشالا أنه فا الدر الرابع ﴾ قوله سم لوصح هذا لجاز أن يقال رأيت النسين رجال كايقال رأيت ثلاثة رجال قلناهذا متنع لان العرب

يقبل مآلا كشاهدى الاحصان) فانهالا تقبل ابتداء وتقبل لترتب الرجم وكافئ شهادة القابلة فانها لا تقبل لا ثبات النسب ابتداء لكن تقبل في اثبات الولادة تم يترتب عليه النسب فكذاهه نا يقبل قول الواحد لا نسات النحز والناميخ هوالمتواتروان كانلاينسم ابتداء (قسل) في حواشي ميرزا جان (فيه أن قول الصحابي ذلك) أى اخسار مالسي (جازان يكون اجتهادالانقلاعنه عليه ) وآله وأصحله الصلاة و (السلام) واجتهاده غيرمازم لحتهد آخر على مايراه الشافعية (أقول فالمنسوار بن) اداتعارضا (النسم لازم لاعن احتهاد) والالزم كون أحدد هماخطا (فرن الصعابي) الاخرار بالنسم (لس الابيان السبق) فاعكم عليه مالناسخية مؤخر والاخرمقدم (وهو) أى اخباره و بيانه السبق (اتفاق) قبولا فانقلت لعل الصحابي أنماحكم بالنسخ لظنهما متعارضين اجتهادا قلت أولاطنه التعارض لامكون الالتعن المعنى عنده بالسماع أومشاهدة القرائن فيقسل وثانيا انحكه بالنسخ انما يكون لعله بالسيبق واللحوق فيقسل قوله فيسه فان ظهر النعارض يحسكم بالنسخ والكلامفيمه ( ومن ههنا تبين أن القبول) أى قبول اخباره بالنسخ (هو المقبول وان الحاجب معموب عنه فتوقف فيه) ولم يكن أه ذلك (عملاتعرف) الناسمية (بالبعدية في المصف) فيستدل به على البعدية في النزول لان رتيب المصعف وان كانمن عسد الله تعالى لكنه ليس على رتيب السنزول وهوظاهر حدا كمف وسو رةاقرأ أول القرآن نزولا وكشف قريب من الا تخر وسورة المقرة مع كومهامدنية كنت في الأول وسورة العراءة التي هي آخر المزلات كتبت مقدمة على أكترالمكيات (ولا) يعرف تعيين الناسخ (بحداثة سن الصحابي) أى الراوى فيحكم بان مرويه متأخر عن مروى من هوأسن فلعل الأسن انماسم بعدسماع الاحدث (ولا) يعرف (متأخر اسلامه) فعكم بتأخر مرويه عن تقدم اسلامه لحواز سماعه بعد سماع متأخر الاسلام أوسماع متأخر الاسلام قبل اسلامه الهم الاأن يكون اسلام الأحدث بعد وفاة الاسن وصرح بالسماع أومتأخر الاسلام أسم بعدوفاة متقدم الاسلام وصرح بالسماع (ولا) يعرف (بالموافقة البراءة الا صامة فيدل على التأخر) عماه ومخالف لها (لان التأسيس خيرمن التأكيد) ولوتقدم موافق البراءة يكون تأكيدا ف الابدأن يكون مناخرا عن المخالف فكون هورافعا فيكون تأسيسا ثم المدوافق يكون ناسخااياه فيكون تأسسا أيضا (وهوض عيف لانه نسخ بالاحماد) وهوغير حائرو عمايقال ان النسم غيره و بالرأى عرف التأخير والرأى عمايم دى اليه ثم بنبت النسخ ضمنا وكم من شئ لاست ابت داوينب ضمنا فتأمل فيه (مع أن كوله مباحا شرعا فائدة زائدة) والبراءة الأصلية لاتدل عليه فلو كان موافقها مقدما أفاد الاباحة الشرعية فلأتأ كيداصلا (والحنفية) يخالفون فيه و (يؤخر ون المخالف) البراءة (لثلاية كروالرفع) فانه لوتقدم المخالف وفع البراءة ثم الموافق رفعه في تسكروالرفع وفي التعبير بالرفع والعدول عن النسخ اعماء الى اله لا يلزم تكرر النسخ لان رفع الا باحة الأصلية السنحاواعاء الى ان المرادف عبار ات المشايخ وحمد الما من الما المنافضة فيه لا تضربا عماله لما كان هذا القول أيضا سخا الاحتهادقال (وهذا) القول منهمايس حكابالنسخ في المقيقة بلهو (ترجيم) لأحدالمتعارضين (في التعارض) لضرورة العمل (الاتعيين للناسع) في الحقيقة ولاشك أن هذا القدومن الترجيم يكفي الرجيم العمل بالمحالف (فتدبر) ولاترل فاله مرلة والله نعمالي أعلى والدخواص عماده

﴿ الأصل الثانى السنة ﴾.

لمافرغمن أصل الكتاب شرع في السنة لتأخرها عن الكتاب رتبة وتقدمها على الباقيين (وهي لغة الغادة) والسيرة (و)هي

لم تستعله على هدذا الرب عولا عكن تعدى عرفهم وعلى الجالة فن ير ذلفظ الجسع الى الاثنين رعما يفتقر الى دليل اظهر عن يرده الى الثلاثة واذارده الى الواحد فقد عبر الله على النص بقرينة فان قسل فقد بقول لا مراته اتخر حين و تكامين الرحال و رعما يريد و بحلا واحدا فلنساذلك استعمال لفظ الجمع بدلاعن لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج لنس الرحال الآنه عنى بلفظ الرحال رجلا واحدا أمااذا الرادر حلين أوثلاث فقد ترك اللفظ على حقيقته

(عهنا) أى في الأصول والمافيديه اشارة الى أن السنة في الفقه فعل واطب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا تحسن التقسد بالترك أحيانا والأخرج الاثذان والاقامة وتحوهما واعاقدمن قيدزعامنه بان المواطسة المستمرة من غيرترك أصلادليل الوحوب وستقم الأان شاءالله تقدس وتعالى أنه ليس الأمر كذلك (ماصدر) وظهر (عن الرسول) صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ( غيرالقرآن من قول وقعل وتقرير) وانما فسرنا الصدور بالظهور ليدخل الحديث القدسي ويظهرلقوله غيرالقرآن فائدة (كذافى شرح المختصر) وانماأ حاله الده اشارة الحانه موافقنا في هذا التعريف لمتحه المداراده المشارالسه بقوله (أقول القراءة الشادة لست قرآن ولاخبر عندالشافعية ولذالم تكن عة) ولو كانت قرآ ناأ وخيرا كانت عة الانهما يجتان اتفاقا ( فيردنة صاعلهم ) لصدق التعريف علم افلا يكون مانعا والحواب بأن المراد ماصدر من الرسول بعنوان الخبرية وليست القراءة الشاذة كذلك تكلف لان هذه الارادة بعدة في التعريفات وان أحسب مانه خسيرف الواقع وعدم الجية لكونهامشروطة بالنقل خبرا قال (وأمااعتقادا لحبرية وجعل الحبية مشروطة بالنقل بعنوان الخبرية فلا يحفى وهنه) لان بعد اعتقادمدوره عن لا ينطق عن الهوى لامعى لنق الحسة والحقف الحواب من قبلهم أنهالست عندهم ماصدرعن الرسول صبلي الله عليه وآله وأصحابه وسملم لانه لم ينقل خسرا ولابدمنه واغانقل قرآ ناوهو خطأ بيقين فلااشكال وأماعلي ماهو التعقيق عندا صحابناان دعوى الصحاب العادل المقطوع العدالة الدفر آن لا بصص الامالسماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلموا لحطأ بيقسين انحاهوفي بقائها قسرا نالافي السماع فالقسراءة الشآذة قرآن منسوخ التسلاوة كإمر فلس يخسر وخر ببعوله غسيرالقرآن فافههم فأنه المتلق بالقبول عسدالحافظين بالأدب ومسئلة ). هذه المسئلة كلامية لكن جوت عادتهم مارادها مدرميا حث السنة اشدة التصافها بها وان كان الالبق أربورد في المادي الكلامة لكونهامن المسادى العاممة لتوقف الادلة كالهاعلى عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصمايه وسلم المةرون كلمة لااله الاالله مجمدرسول الله (اختلفوافي عصمة الانبياء قبل النبوة وهي عدم قدرة المعصية ) عندالبعض ونسبه بعض الروافض الى الشيخ ألى الحسسن الاشعرىقدسسره (أو)هي (خلق مانع) عن ارتكاب المعصية (غيرملج) حتى لايكون المعصوم مضطراً في ترك المعصية وف فعسل الواحب وهوالمختار عندا لمهور (فالا كثر) من المسلين (على أنه لا يمتنع عقلادنب) منهم (مطلقا) أى ذنكان صفيرة أو كبيرة كفرا أودونه (خلافاللشيعة) فانهم لا يجوّ زون عقلاذ نباعلهم (مطلقا) أى ذنب كان صغيرة أو كبيرة وهسممع قولهم بهسذا محقوزون علهم الكفر تقية عقداد وشرعاقيل النبوة وبعدها وهذامن غاية حساقتهم فانه لوحوزهذا الأم العظم علم سملات في الامان في أمم التبلسغ وهوظاهر كنف ومامن نسى الانعث بدين أظهر أعدا له فلعله كتم شسأمن الوحي خوفامنهم وخصوصامن مذهبهما لباطل وحاقتهما الكاملة أنرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ماعاشمن وقت البعثة الى وقت الموت الافى أعدائه ولم يكن له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قدرة لدفعهم مدة عره وكان يحاف منهم فاحتمل كتمانه مسلى الله عليه وآله وأحصابه وسلمشأمن الوحى فلانقة بالقرآن وغيره فانظر الى شناعتهم وحماقتهم كيف التزموا هذه الشناعات خذلهم الله تعالى الى يوم القيامة ممن أجلى حياقتهم أنهم استدلوا بنفرة الناس على العصمة عقلاوهو لوتم ادل على عصمتهم عن المعصية مطلقافضلا عن الكفر عندالحوف تقية المزوم نفرة الناس عنهم بل النفرة ههناأ شدلا يهامه الجبن الذي هوأعلى النقائص والحق أنهم بمشل هذه الاقاو بلخو جواعن وبقة الاسلام ولذار آهم بعض أهل الله وضوان الله تعلى عليهم أجعين على صورة الخناز بركاهومشر وحفى الفنوحات المكية الشيم الاكبر وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بلحكم بعض أهــل الله تعــالى رضوان الله علمهم أنهم يحشرون على صورة الخنازير والله أعــلم بالصواب (و) خلافا (المعنزلة)

## ﴿ الباب الثالث في الادلة التي يخص مها الموم)،

لانعرف خلافابين القائلين بالعسموم في حواز نخصيصه بالدليل الما بدليل العقل أوالسمع أوغيرهما وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى خالق كل شئ وتحسي السه عرات كل شئ وتدمر كل شئ وأوتست من كل شئ وقوله اقتلوا المشركين والسارق والسارقة والزانية والزانية والزانية و ورثه أبواه ويوصيكم الله في أولادكم وفيما سقت السماء العشر فان

فانهه أيضا يمنعون صدور المعسية عقلا(الافى الصغيرة) فانهم يحوّزونها (وأعاالوافع فالمتوارث) من لدنآدمأ بى البشر الىنىنا ومولاناأفضل الرسل وأشرف اخلق محمد رسول الله صلى الله علىه وآله وأصحابه وسلم (أنه لم يدهث بي قط أشرك مالله طرفة عين وعلمه نص الامام أبو حنيفة في الفقه الا كبر وفي بعض المعتبرات أن الانبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آيائهم وعلى هذا فلابدمن أن يكون والدالا نبياء بين أبو ين مسلين أو يكون موتهما قيل والدهم لكن الشق الشاني قل الوجد في الاتماء ولا يمكن في الامهات ومن ههذا بطل ما نسب بعضهم من الكفر الى أم سيدالعالم مفخر بني آدم صلى الله عليسه وآله وأصحابه وسلم وذلك لانه حنئك يلزم نسبة الكفر بالثيع وهوخلاف الابضاع بل الحسق الراج هو الاول وأماالا حاديث الواردة في أبوى سيد العالم صياوات الله وسلامه علمه وآله وأصحابه فتعارضة مروية آساد افلا تعويل علمهافى الاعتقاديات وأماآز رفالحصيح أنه لمبكن أمااراهم عليه السلام بل أبوه تارح كذا صحيح في بعض التواريخ واعماكان آذرعما براهم عليه السلام ورباه الله تعالى ف حرم والعرب تسمى الع الذى ول تربية ان أخيه أباله وعلى هذا التأويل قوله تعالى واذقال ابراهم لابسه آذر وهوالمرادعاروى في بعض الصحاح أنه تزل في أب سيدالعنالم صلى الله علمه وآله وأصحاله وسلم ما كانالني والذين آمنوا أن يستهفر واللسركين ولوكانوا أولى قربى من بعدما تسين اهمأنهم ماصحاب الحيم فان المراديالاب العم كيف لاوقدوقع صريحافى صحيح البخارى أنه نزل فألى طالب هذا وينبغى أن يعتقد أن آياء سبدالعالم صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلمن أدن أبيه الى آدم كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطي وحدأتم ولولا كون الفن غريبالفصلنا القول فيم و ) المتوارث أيضاأنه (لا) بعث أيضا (من نشأ الشاسفها) ولامن يفعل الافعال المستحقرة (لنا) على الروافض والمعترفة (الامانع في) تجويز (العقل من الكال) بعدنقصان (بعدرفع المانع بعنابة) الهية (ورياضة) مكملة كاغدروى فأكيثرالاولداء كاروى في المعتبرات عن حدب العصى قيدس الله سره واذا فني مااذا قيه وحشري في زمرتمأنه كان يأخذال ماو يفعل أفعالا ممنوعة عم تفضل الله تعالى عليه الى أن صار وليا كاملاصاحب السلاسل فكذالا بعد عندالعقلأن يصرالر حل بعدارتكاب المستشنعات القبيعة وليامقر بالثم بمعث نبيا الروافض والمعتزلة (قالوافيه) أي في ارتكاب المعصية (احتقار)عندالناس (فتنفرالناس)عنه فلايتبعونه في الاوام والنواهي بل يقولون هوكان بفعل كذاو كذاو مأمن بكذاوينها ماعن كذا (فلايتأتى حكمة الارسال) في ارساله فيتنع هذا الارسال على الله تعالى عملا (قلنا) ماذ كرتم (مبنى على العبع العقلى)أى على أن هذا الارسال قبيم وما هو قبيم عتنع عليه تعالى والاشعربة منالاء نعون قبم هذا الارسال العارى عن الاتباع فلا يتم علهم وهذا المنع يتأتى مناأ يضافان الخلوعن الفائدة بمنوع واعايلزم ذلألو كانت الفائدة منعصرة في اتداع من أرسل الهموهو ممنوع ليحوزأن تكون الحكمة والفائدة اقامة الحجة علمهم فالتعذيب وهوحاصل (ولوسلم) قيم هذا الارسال العارى عن الفائدة (فلانسل الملازمة)وهي لزوم التنفيروا لاحتقار (لان بعدصفاء السريرة وحسن السيرة تنعكس آلحال) فيصير موقرا فلاتنفير بعد الارسال ولايسمرما كان قسل بناء (على أن المعرة ماذية) اياهم الى الاعتماد بهم فينعكس الحال البتة هذا كله قبل النبوة (وأما بعد النبوة فالاجماع على عصمتهم عن تعمد الكذب) فيد تعيل علم مشرعا وأما قسل النبوة فالمتوارث عنهم عصمتهم عن تعمد الكذبأيضا (الدلالة المعرة على صدقهم)و (أما) الكذب (غلطاف م الجهور )صدوره عنه عليه السلام (لمامر) من دلالة المعرة وأمامار وى فى الصحيد وغيرهما كل ذلك لم يكن فى جواب قول ذى المدين أقصرت الصلاة أم نسبت فعناه كل ذلك لم يكن في ظنى وهذاصادق مطابق للحكى عنه وكذافول موسى عليه السلام لاف جواب من سأل هل أحد أعلم منك فقال الله تعالى بل عسدنا جسع بمومات السرع منسصة بشروط ف الاصل والمحل والسب وقلم الاجتحام لا يخصص مشل قوله تعالى وهو بكل مئ على مأله فاله على التعرم (والادلة التي يخص بها العوم أنواع عشرة) الاول دلسل الحس و به خصص قوله تعالى وأوتنت من كل شئ فان ما كان في دسلمان لم يكن في دهاوهو شئ وقوله تعالى تدم كل شئ بأص ربها خرج منه السماء والارض وأمو ركثيرة ما لحس ( الشانى) دلسل العسم لو به خصص قوله تعالى خالق كل شئ اذخرج عنسه ذا ته وصفاته اذالقد م

خضر كافي العصمين والمراد مالنني نني الاعلمية عن الفيرفي ظنه فردالله تعالى ذلك الظن أو يقال ان قول موسى صادق في نفس الامرولم يكن أحد فى زمانه أعسلمنه لكن لمالم تكن دعوى الاعلية لائقة بشأن الأعلم بل له أن مكل الاحرالى الله تعالى عاتب الله تعالى بقوله بى عمد ناحضر يعلم أشاءلا تعلم افلا تليق هذه الدعوى منك وان كنت أعلم منه بالاسرار الالهية فافهم وجقد السّاضي ) أنو بكرصدورالكذب عنهم غلطا (فنع) هو (دلالتها) أى المعرة (على الصدق مطلقابل اعتقادا) مان الأعرى على اللسان غلطاخلاف الواقع بل اعماد لالتهاعلى المحدفقط (قيل) لابطال همذا الراى (بلزم عدم الوثوق في التبليغ) فاته يعو زحينتذان يكون قوله هذامن عندالله تعالى كذبارا وياعلى لسانه الشريف غلطا (اذلادليل السامع) على الباطن غير الأخبار واذاحازفيه الكذب ولوغلطاا نعدم الوثوق (وأحسب اللازم) عندم حين جريان الكذب غلطاعلى اللسان (التنبيه) المخلف الواقع ( فاذاعدم) التنبيه (فهوالدليل) على الصدق فالوثوق ماق ولهذا القائل أن يرجع و يقول يلزمان لا يكون الامة ونوق بصدق اخباراته حين السماع بل ينتظر الحذمان التنبيه والترام ذلك بعيد من الادب والانساف فتأمل (وأما غىرالكذب من الكاثروالصغائر الحسيسة ) كسرقة لقمة وغيرها مايدل على المسةوان كانت مياحة (فالاتفاق) بين فرق الاسلام (على عصمتهم عن تعدها سمعا) عندأهل السنة القامعين البدعة كترهم الله تعالى (أوعقلا) عند المعتراة والروافض خذلهمالله تعالى وقد عرفت شبهتهم وجوابها (و)الاتفاق أيضا (على تحويرها مهوا) وغلطامان يكون خطأفى الاحتهاد أو يكون قصداللا حضقع في الحرام والسرف حوازداك أنه ليس معصة حقيقة ومنه النسليم على رأس الركعتين سهوا (الاالشعة) فانهم لايحوزونها سهواأ بضالكن يحوزونها عداتفية وقدم (وجازتعد) صغائر (غيرهما) أىغيرالكيائر والصغائرا للسيسة (بلااصرار) فان الاصرار على الصغيرة كبيرة (عندا كثرالشافعية والمعتزلة) بشهات باردة كافي قوله تعالى ولقدهمت به وهم بهالولا أن رأى رهان ربه وأمثاله من قصة داود وسلمان علهما السلام والجواب أنه لم يصدر عن يوسف عليه السلام هم الزنااصلا والمعنى ولقذهمت وليطأن تقتل يوسف لاحل امائه عساأم تهوهم يوسف بقتلها لانها كانت مريدة لا يقاعم ف المرام ولولاأن رأى رهان ربه لقتلها أوالمعنى أنهاهمت بالزناو وسسف علىه السسلام لم بهسم ولولا أن رأى رهان ديه لهم وليس المراد أنه وقعمنه الهم ولولم رهان الرب الفعله كيف وليساله أثرف الكلام ولايليق بجنابه تعالى أن عد - يوسف ف هذا الهم وهذه الا مات سقت المدح كانظهر بأدنى تأمل وأماقصة داود فغير صحيحة لانه لم ينقل عن الرسول مسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يطريق صحيم بل اعاآ خسد مالمؤ رخون عن كتب المود فلااعتداديه والذي عكن أن يعول عليه أن أوريا كان عاطمالا مراة فنكسهادا ودعليه السلام وغاية هذاترك الاولى ولم يكن فيه ذنب لاصغيرة ولا كبيرة وأماقصة سليمان فالصحيم المعول علسه هوائه قال لأقر بناليوم نسائ فيلدن كالهن فارسامحاه دفى سبيل الله تعالى ولم يستثن كاهوس وى ف صحيح البخارى ولعاد لم يكن اقستران الاستثناء بالكلام واحبافليس فسه الاترك الاولى وماسوى ذلك بما ينقله المؤ رخون كله غلط لاينبغ أن يلتفت السه الامن يحترى على الخروج عن ربقة الاسلام فتثبت ولا تخبط (ومنعه) أى صدور الصغار الغير الحسيسة (الحنفية) رضوان الله علهم (أقول وهوالحق فان صغيرتهم كبيرة) فحقهم وأن كانت صغيرة فحقنا (ألارى مباحات العوام سيتات الاراد) ألاترى كيف قال داود الطائي الامام العارف قدس سره امساك مائني درهمسنة حرام على الصوفي المدعى محية الله تعالى و عد فيدصدقه خسد وما تتادرهم لناوالعوام يحل ويجب ربع العشر (وحسنات الابرارسشات المقربين) المر كيف قال السرى ان المغلس السقطى ذلك الامام انى أستغفرالله من قولى الحدلله حين أخبرنى رجل يوقوع الحرق الغالب فى السوق وسلامقد كانى يستصل تعلق الصدرة وكذلا قوله تعالى ولله على الناس بن الديت خرج منه الصبى والمحنون لان العقل قددل على استحالة تكليف من لا يفهم فان قيسل كيف بكون العقل مخصصاوه وسابق على أدلة السمع والمحصص ينبغى أن يكون متأخر اولان التعصيص اخراج ما عكن دخوله تحت اللفظ وخسلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ فلنساقال قائلون لا يسمى دليل العير في معادة فان نسمية الادلة مخصصة تحق في قلدين أن تخصص العام حال لكن الدليسل يعرف

ولما كانت الانبيا علمهم السلام رؤس المقربين كانت صغيرتنا كبيرة في عقهم فلا يصم صدو رهاعنهم فافهم فهوالق ولانخيط وتثبت علمه هذاتمام الكلام فيما بعدالنبوة وأماقسل النبوة فالتعقيق وعليمة أهل اللهمن الصوفية الكرام أنهم معسومون أيضامن الكبائر والصغائر عمدا كيف لاوهم اغما يوادون على الولاية ولاعرعليهم طرفة عين وهم غيرمشاهدين لله تعلى وولا يتهم قوية من ولاية الاولياء الذين ولا يتهم مأخوذة من ولا يتهم والاولياء محفوظون من المعاصي فافهم وتثبت عليه (و) كلمن المنفية والشافعيسة (جوزوا الزاة فهما) أى الكياثر والسعائر بعد النبوة وقيلها (مان يقصد المياح فيلزم معصية) أى فيلزم أمر بكون معصية لوصدرعدا (كوكرموسي) عليه وعلى نبيت الصلاة والسلام (القبطي فاتون) فاتفلزم القتل ودال عن أخذا سرا سلسال عمل عليه الطب الى مطم فرعون وكان يتأبى عنه فاستصما فاستغاث الاسرائه لي موسى فنهى القبطى عماكال علمه فلم ينته بل قبل أنه قال لقدهمت أن أحل علمك فوكره موسى علمه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأديبا فقضى علسه فعات فهذا زلة منه قسل النبوة وانما اختيار مثال ماقبل النبوة اشارة الى أن حال ماقسل النبوة و بعدها سواق عدم صدور الذنب ولوصغيرة الاعلى وجهازلة وفائدة صدو رالزلة عنهم عليهم المسلاة والسلام ابتلاؤهم ليستغفروا ويتو وافسنالوا المتزلة الرفيعة (وتقترن) الرلة (ملتنبيه من الفاعل أومن الله تعالى) موحى لللايتأسى فيهاو يحصل الابتلاء ثمارنة ليس فيهاعصان من وحه بل هي مباح كاقال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ واعلم أنه كا يحوز علمهم عليهم العسلاة والسلام الزاة يحو وانططأ فيقعون فما يكون معصية لولم يكن خطأ وكذا السهو وتشنيع البعض على الشيخ الا كرخاتم الولاية الحمد فيققدس سره على حكمه توقوع الخطالا براهم علمه وعلى سيناوآ له وأصحابه الصلاة والسلام في تعسر ر وباه فهم بذيح ابنه اعمانشا من غلمة الهوى علم فلايستحق أن ملتفت المد (نما علم أن حمة السنة وقوفة ماانسة السناعلى السند) وأنام تكن موقوفة علم النسبة الى الصحابة (وهوالاخبارعن طريق المتن) مان يقول حدثني فلان من غير واسطه أو بهاأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر خاص فلا مدمن البحث عن اللسير ( والخبر فداختلف في تحسديده) هل يصم أملا (فقيل لا يحد) تم اختلفوا (فالغرالي) الامام عنه الاسلام قدس سره قال لا يحدد (لعسره وانما يعرف بالقسمة والمثال) بالوجم (كافال فالوحود والعلم) ومقصوده أنه لا عكن معرفته بالكنه ولابالرسم الابوحه ما انقسم الى هذه الافسام أماعاثل هذا الجرق (١)ونحوهما (والا كمر) قالوالا يحمد (لانعله) أى تصوره (ضرورى) وهولا يحداء ريفا حقيقيا والمعرفات كلهالفظيات (وهوالخنار) عندالمصنف وغييره (فان كل أحديعلم الصرورة أنه موجود) وهوخبر خاص (ومطلق الخبرة عام ماهية هذا الخبر) فيلزم من بداهة بداهة المطلق (وقد يحاب بأن حصول شي) بنفسه (كافي) العلم (الحصورى) الذي يكني فسم مجرد الحضور (غسيرتصوره كما) هو (في)العلم (الحسولي) الذي لا يكني فسم مجرد الحضور (فسلايلرممن ضرورة نسبة الوجود السه ضرورة تصو والنسبة ) فانه يحو زأن يكون الاول من قسل الحضوري فلايلزم الشانى الذى هوالحصولى (وفيها) أى فى النسبة باعتبار تعلق التصور (النزاع) هل تكون متصورة أم لاولا يلزم من العلم الحضو رى الخاص العلم الحصولي بذاتياته وهوظاهر جدا كيف ولوكان كذلك لزمأن يكون حقيقة السخاوة والشحاعة وسائر الصفات النفسية مدركة لناأ كناهها وهو بين البطلان (كذافى شرح المختصر أقول قدم رأن الحرر) الماص (حكامة) عن تعقق مضمونه (والحكاية انماتكون بصورة المحمى عنه مطابقة) هذه الصورة الماه فيصدق (أولا) فيكذب (فكا أنصورةً المحكم عليه و) المحكوم (بعما كيتان عنهما) أي عن المحكوم عليه وبه (كذاك النسبة الذهنية ماكية عن ارادة المتسكلم وأنه أراد باللف ظ الموضوع العدموم معدني خاصا ودلسل العدة ل يحوز أن مين انا أن الله تعالى ما أراد بقوله خالق كل شئ نفسه وذاته فاله وان تقدم دليل العقل فهوموجود أيضاعند تزول الفظ وأعايسي عنصصا بعد تزول الآية لافيله وأما قوله سر لا يتو زد خوله تحت اللفظ فلاس كذلك بل يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان ولكن بكون قائله كاذبا ولما وحب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه عنه وخوله تحت الارادة مع شهول الافظ له من حيث الوضع (الثالث) دلسل

النسمة الواقعية) المفارة له الالدارة في الوجود (كاشفة عن ربطها) بين المحكوم عليه وبه (في نفس الاحر) أراد بهاالتمقق المفار للمكاية سواء كان محقققاف الواقع أولم يكن فلاينافي مااختاره في السام أن مفهومها مفهوم الشوت الاعم أوالمراد بسان حال الاخبار المعتبرة المستعلة في المحاورات (ولهذا) أى لاحل كون صورة المحكوم عليه وبه والنسبة ما كنة (فالوالابدف القضية من ثلاث تصورات) تصور الحكوم علم ومه والنسمة التامة وأما النسمة التقسدية التي اعترها المتأخرون والوحدان الصعر معكم مخلافها وأذقد ثبت أن الحكاية لست الاالصورة الحاكمة فلس علم الحبرالا بالتصور وحصول الصورة فاندفع الابراد تموجع الى تقريرالدليل توضيحافقال (فادن هذااللبرحاصل بذاته) بكنه الايوجهه (بالعلم المحصولي) الذي هو التصور (فكان) هذاً الخبرالخاص (متصورابالكنه) بداهة (فكان المطلق كذلك) أي الكنه بداهة (لان الذاتي ضروري الشوت في مرتبة الذات فصول الذات هو حصول الذاتي وقد أشار في أثناء التقرير الى اندفاع المنه المشهور أنه لا يتم الااذا ثبت ذاتية الاعم وكون الاخص متصو والاكنه وكالاهما بمنوعان فتأمل ثم هذاغير وأف فان العلم بالخاص لايلزم منه العلم بالمطلق كعف ويحوزأن يكون الحاص بمراعنسد العقل بدون تعرالمطلق الذاتي وهو طاهر حداعند المحة قمن المنكرين المصورة فاله يحو وأن يكون شبح الخاص مغار الشبح المطلق الذاتي فسلا بلزم من حصول أحدهما حصول الانو فلا بلزم من مداهة أحسدهما مداهة الآخر مم أن العسلم المتعلق بالخير الخاص علم تصديق ولا مازم من تعلق التصديق بشئ تعلق التصور بذاتياته واعسل هذاهوم مادشار حالحتصر فأن الحصول بنفسه كافى العلم بالخبرالخاص والتصديق بدلا يلزم منه تصو رالنسمة المطاقسة التيهي عمام ماهسه وأماننا الكلام على الحصول والحصورى فاحسان الى من لايقسل فانشار ح المحتصر عن الإبرون اتحاد العلم والمعاوم ولوسلم أن الادرال بحصول الصورة فيردعله ماأور ديقوله (الأأنه يفيد تصور الكنداحالا) في ضمن تصو را لخاص من غيران يتمرعها عداه (لان امتيازا اصورة فرع تصور الذات تفصيلا) واذا لم تبكن صيو رة الذاتي متميزة عنصو رة الدات لم يكن هومنكشفاولامعاوما الابعلم الذات وهو وجهمن وحوهه فلم يلزم انكشاف الكنه وفه النزاع (فتأمل) فيهوقد يقررالدليل بأن حصة الحبرأ عني الحبرالمقيد بكوبه بين هذه الإطراف متصورة يكنهه وتصور المطلق لازم من تصور ألمقىدفأن تصو رالمقىدلا يكون الانسو رة تفصلمة صورة المطلق والقيدفلره تصور المطلق وعلى هذالا ردعلم شي مماذ كر لكن بردعلسه منع كون المقسدمتصو را بالكنه كهف وهذا في قوة أصيل المسدعي (وقد استدل) على بداهسة تصو راخير (بالتَّفَرقة بينهو بين غيره ضرورة) وهي لا تَكون الابالعلم مهاو تصورهما (والحواب) لانسلم(أن التفرقة) تقتضي تصورا للبر بل (لاتقتضى التصور) أصلا (بل يكفي)ف النميز (المسول)أي حصول مطلق الخبر بل يكفي حصول الاخبار الخاصة فان الخصم فائل بالعسام القسمة والمثال وهو يكنى للتمسير ويمكن أن يقرر عسام أنه انجسا يارم التميز مطلق العلم وأما العسلم الحصولى الذى هو التصورفكلا وحينتذيدفع بمامروبان المرادأن التفرقة بين مطلق الخبروغيره ضرورية فلابدس العلم بمطلق الخبروا العلم بالمطلق لايكون حضوريا (و)لوسلم تصور مطلق الحبرفايضا (لا) يقتضي (الكنه) أي تصوره ( بل بكفي) التصور (وحمما) والنزاع انماوقع فالكنه ومافى التحر ران لكل من الحبر وغسره لوازم واعطاء لوازم ل عاهولوازم له و وضعها في موضعها لايكون الابتصورا لملز ومات فيم لايلزم التصو رمن حيث انه سمى الخسبر ساقط لانه يكفى لائمات اللوازم التعسبو ريوحه يتمسر به الملزوم وأماتمسور كنهه فكلا وهذا ظاهر حدا ثمان الدليل منقوض يسائر المفهومات فان التفرقة بينهاويين نقائضهاضرورية فلايدمن تصورهاضر ورةوكذامنقوض بالانشاآت كالاوام والنواهي فانه كاينتج بداهة الجبر ينتج بداهمة الانشاءأ يضاالاأن يقال هذا الدلسل منسوب الحالامام الراذى وهو برى بداهة حسع التصورات فتأمل فيه ممآعل انه قبل أن الحمكم بالمداهة لا يمكن أن يكتسب بالدلمل مل يكفي فيه الالتفات الى المدرك هل حسل من غير نظراً م لافه ومن الوجد انبات ويه

الاجماع و مخصص به العام لان الاجاع قاطع لاعكن الخطأفية والعام يتطرق البه الاحتمال ولا تقضى الامة في بعض مسمات المهوم بخيلاف مو حب العوم الاعن قاطع بلغهم في نسيخ اللفظ الذي كان قدار بيبه العوم أوفى عدم دخوله تعت الارادة عنسه ذكر العموم والاجاع أفوى من النص الخاص الان الذي الخاص محتمل سخموا لاجاع لا بنسيخ فاله اتما ينعقد بعد انقطاع الوجى (الرابع) النص الخياص مخصص اللفيط العام فقوله في استقت السماء العشر يعم عادون النصاب وقد خصصه

ارتضى صاحب التعريرايضا وقداستوفنا الكلام ف حواشيناعلى الحاشية الزاهدية المنعلمة بشرح المواقف (أما المعددون) أى المعرَّفُون تُعر يِفا َّحْقَىقَدَا بِقُولِهِ مِمَالَكُسبِمَ (فالقاضي) الباقسلاني أوعبدا لجيار (والمعتراة) قالوا (كلام يدخله المسدق والكذب أورد) عليه (كلام الله تعالى) وكلام الرسل علهم الصلاة والسلام فأنه لا يدخله الكذب أصلا (والاولى) فى الايرادأن بورد (كلخبر) فلايصدق على شئ من أفراده (فان) الحير (الصادق صادق دامَّاو) الحبر (الكاذب كاذب دائما ولايمكن أن يدخد لافى شي من الاخدار وفسه ردعلى من زعم أن الاسكال غير وارد فان المفهوم من التصر يف الذي يجتمع فيه الدخول للصدق والكذب ويحوزأن لايحتمع بل يدخل فى بعض الاوقات أحَــدهما وفى الآخوالا آخروا نما يلزم لو كانالراد دخولهما مجتمعين ولم يفرق هذا الزاعم بين تحقق مصداق الخبر وصدقه فان الاول قد يختلف محسب الاوقات وأما صدق الخير فدائم فانصدق المطلقة دائم فالصادق صادق دائما فلا مدخله المكنب أصلا والااستمعا والكاذب كاذب دائم افلامدخله الصدق فلايصدق الحدعلى شئ من أفراد المحدود مقدع المرادما بدخل حقيقته الصدق والكذب وهذا لانوحي أن سخلا فردا واحدامنه بل يصدق بدخول الصدق في بعض الأفراد والكذب فالبعض وهوصيم الاآله تكلف وأماما فال المسنف انه يلزم أن يتوقف خبرية كل خدير على خبرية الا آخر فلس بلازم فان غاية مالزم أن التند على غبرية الخبران ا يكون بعد التنه على خبرية الآخر ولعله يلتزم ويحو زأن يكون التعريف برساو تحقق المرسوم لايوجب تحقق الرسم حتى يلزمه التوقف فالتعقق فتدر وقد يحاب أيضا بحمل الواوعلى أوأى يدخل أحدهما وهوتكلف أيضا (والحواب) عنه (المعنى) المرادمن دخول الصدق والكذب أنه (يحتملهم اعقلا بالنظر الى حقيقته النوعية) مع قطع النظرعن خصوص الطرفين والأمو والغريبة من القائل وغيره وكل خبروان كان خبرالله تعالى اذا جرد النظر اليه وقطع النظر عن الطرفين والخبر و يلاحظ أنه ثبوت شي الشي أونني شئ عن شي يجو زالعقل صدقه وكذبه (أو) الجوابأن (المرآد كاصرح به القاضي) المعرّف (دخولهمالغة فانها الاتأبى عنه ولا تستنكف عن تحو يرصدق كل خير وكذبه معاوان كان العقل محل ذلك فان قلت ألدس قالوا ان حقيقة الغير الصدق فكف تتحوز اللغة كذب الحيرقال (ولا ساف ذلك) أي دخولهما الخيراغة (ما تقررأن المدلول) الغرهو (الصدق) فقط (والكذب احتمال عقلي) وذلك لان كون مدلوله الصدق لاينافى اتصافه بالكذب ومفهومه اللغوى فلاينافي دخولهما معاباعتبارمفهومهمااللغويين وهذاهوالمعنى بتعويزهمالغة (فتدير) وأنت تعلمأن الخبرانماوضع اتعقق مسداقه في نفس الامرافان تحقق مطابقة الحبريكون صدقا والايكون كذبافليس الصدق مداولاله مطابقة ولاالتزاما بلقد بعرضه وقدلا بعرضه فان أرادواً بكون مدلوله الصدق أن مدلوله تحقق المصداق في والافلا يخني مافعه (وأما الايراد بالدور) بان الصدق مطابقة الخبر الواقع والكذب عسدمه فتوقف معرفتهم على معرفة الخبرفتعر يقميهما دور (وقال ابن الحاجب لاحواب عنسه فندفع بانهما ضر وريان يسطان بعسرعهما الفارسة واعلى تصورا السربل همامعنيان بسيطان بعسرعهما الفارسة واستودروغ يتعقلهما كلأحسد وانالم يعرف مفهوم الخبر نع تحقسقهما موقوف على تحقق الخسيرة انهما لابوحدان فيماسوا والتفسير المذ كورلهمالفظى ملايرداً نهما يتوقفان على الخبرسواء كاناضرو رين أونظر يين فتدبر (أو) يقال (همامطابقة النسبة الواقع وعدمها) وهذالا يتوقف على مفهوم الخبر فلادورأ ويقال المأخوذفي مفهومهما الخبر المعلوم باعتبار والمعرف حقيقة البرفلادور (وقيسل) فى تعريف الخبر (ما يحتمل التصديق والتكذيب هريامن) لزوم (الدور) زعمامنه أن التصديق والنكذيب مما لايتوقفان على معرفة الخسر يحلاف الصدق والكذب (وهو) أى الدور (وارد) فلافائدة في الفرار (لاتهما الحكم بالصدق والكذب) فقد توقف معسرفة الحسرء مهما فعاد الدور (كذافى شرح المختصر وقد يقال) لانسلم أن التصديق والتكذيب قوله على السلام لاذكاة في ادون حسة أوسى وقوله تعالى والسارق والسارقة بع كل مال وخرج ما دون النصاب بقوله لاقطع الافى ربع د سارف ماعدا وقوله فتحر روقية بع الكافرة فلى وردم ، أخرى فتحر روقية مؤمنة فى النله أربع منه لتين لشا أن المراد بالرفسة المعلقة العامة هى المؤمنة على المحصوص وقد ذهب قوم الى أن الحاص والعام يتعارضان ويتسد أفعان فعوز أن بكون العام سابقا وقد دورد العام يعبد المعام المعام بعداً وقد داريد

الحكم الصدق والكذب (بل المراد) بهما (الالحاب والسلب على ماصر بدان سنا) فالحرسنية مااحتمل الاصاب والسلب ولادورفه الاأن الاعاب والسلب نفسهما الحرفلامعني لاحتمالهما والاظهرأن يقال المراداذعان النسمة وانكارهاأى انعان نقيضها ولاشكأن كل حبر يحتملهما وحينندلادور واعل المراد بالايجاب والسلب الاذعان والانكار الاانه تساع فتدير (قال أبوالحسين) في تحسديده (كلام يفيد بنفسه نسبة) وأراد بالكلام ما تألف من الحروف لاماه والمسهوريين النعاة (فيعرج محوقاتم) من المستقات (مع أنه كلام عنده وليس مع برلا لمازعم أن الحاحب انه يفيد النسبة لكن لا بنفسه بل مع الموضوع) فلا يفد بنفسة نسسة وذلك لأن هذا يتوقف على أن الدلالة بنفسه الدلالة بلاضم ضممة أخرى وهو خلاف ماصر عه المحدد فانه نقل عنه أنها الدلالة بالوضع والنسبة داخلة فى مفهوم المشتق فالدلالة عليها بنفسه (بل لان المراد ا فادة وقوع النسبة أولا وقوعها) أى النسبة التامة آلا كية التي هي متعلق الاذعان والانكار (ولايرد نحوقم) أى صبغ الاص (على ماوهم ابن الحاحب بناءعلى أن قدامك مطاوب أوأطلب منك القدام مفادمنه )فتلون النسبة مفادة منه (لانه) أي انفهامه منه (لنس بنفسه )ادمدلوله المطابق هوطلب القيام وأماالا خيار بكونه مطاو بافدلول التزامى (فانه لازم عقلي وليس معني وضعياوه والمراد) من قوله بنفسه ( كَاصر مِه في المُعمَد تأمل ) فانه أحق بالقبول ثم لعله أراد بالوضع الوضع الاعممن الحقيق والمجازى لثلا يخرج الانشاآت المستعملة في الحسر محازا والحاصل أن المرادمن الدلالة بنفسه الدلالة على المعنى المستعمل فيه فافهم (وماليس بخسر من الكلام) وهوالمركب التام المفيد فائدة تامة ( انشاء ومنه الامروالنهي والاستفهام والتني والترجي والقسم والثداء وتسمية الجيع بالتنبيه كمافى المختصر غيرمتعارف) عندهم والمناسب التأنيث نعما هل المنطق يسمون الانشاء الغير الطلب تنبها \* (مُسَــَّلُةُ صَنَّعُ العَــقُود) نَحُونُكُمَ وَبِعِتُ وَاشْرُ بِتُوتَكُفَلْتُ وَأَحَلَتُ (والفسوخ) تحوطلقت وأعتقت وأقات وظاهرت وغيرذاك (هلهي انشاءأ واخبار) اختلف فيه ومحل الخلاف في اذااستعل عند ارادة انشاء العقدول كان الذهاب الى الاخبار بة مستبعد اعندا فهام العامة في بادئ الرأى لأن السيع مثلالا يثبت الاعند التلفظ بهذا اللفظ حرا الحلاف أولا وقال (اعلمانه لاخلاف) لأحد (فأنمدارالفتوى على اللفظ) ومايقوم مقامه من الكتابة والاشارة (والمناط) لتعقق هذه العقُود والفسوخ (حقيقة المعنى النفسي) القائم به الكن لما كان المعنى النفسي أمر اسطنا أدرع لي اللفظ وما يقوم مقامه (كالسفر والمشقة) فاله أدير الرخصة على السفر ومناطبه حقيقة المشقة (لكن دلالة لفظ بعث مثلا على المعنى الموجب) لُلِسِع (وهوالحادث في الذهن عندا حداث البيع امايالعبارة بان نقل عن المعنى أنلبرى اليه شرعافهوا نشاء) النقل الشرعى شكل لان هذه العقود كانت في الجاهلة قبل ورود الشرع فالاحرى أن يقال هومنقول عسروا (وعليه الشافعية أوبالاقتضاء ال يكون حكامة عن تحصل السعوهومتوقف على حصول المعنى الموحب فهولازم متقدم وحنشذهوا خيار وعلمه الحنضة بل المهور) من المالكية والحنابلة (كاف التقرير) فالمعنى الموحب الذي هوالحكى عسم وحود والحكاية موجودة بوجود مغار كافي سائر الاخدارات ( ولدس سن الحكامة والحكى عنسه تغار بالاعتبار كاظن في شرح الشرح) حدث فرق أولابين الانشاء والاخسار بانه على تقدير الانشاء ينعقد البيع بهذا اللفظ وعلى تقدير الاخسار ينعقد بعنى ذهني معبر بهذا اللفظ وقال فان قلت فسنتذا تحسدت الحكامة والحكى قلت هما متعاران اعتبارا فان المعنى القائم بالذهن من حيث هوقائم عكى ومن حيث الهمد الول اللف خامة وليس الامركاطن فان المعنى القائم بالذهن اعتبره الشارع موجبا عكى عنه والنسبة المدلولة بهذة الصغ المعاومة حكاية عنمه وهذه النسبة مخالفة بالذات ولوكان الامر كازعم لكان الانشاء حكاية أيضا فانمدلول اضرب آ يضاقا مالذهن فسله نسبتان نسبة الى الذهن بالقيام والى اللفظ بالمدلولية فيكون باعتبار محكياعنه و باعتبار حكاية وامل ف قوله هــذاتساعاومقصوده ماحقق فافهم وهــذا التمر يرعلي هذاالنمط أدق وأمتن الأأنه يتوقف على أن المعنى الموحن سبد

به الهوم ثم نسخ باللف فل الخاص بعده فيهوم الرقعة مشدلا بفتفى احزاء الكافرة مهما أريد به الهموم والتقييد بالمؤمنة بفتفى منع اجزاء الكافرة فهما متعارضان واذا أمكن النسخ والسان جمعافلم يتحكم بمحمله على السان دون النسخ وله يتملع بالحيم على الدام والسان دون النسخ والسان والمام بالحيم على المام بالمام ولعدل العام هو المتأخر الذي أريد به الهوم و بنسخ به الحاص وهدناه والذي اختاره القاضي والاصبح عندنا تقديم الخاص وان كان ماذ كره القاضي عكنا ولكن تقدير النسخ محتاج الى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ محضر وجه

لوجودالسع وبه يتحقق السع فينفس الامرسواء حكى عنسه جذه الالفاطأ جلاوهو فيحبز الخفاء فأنه لايند قديعقد القلب ففسط بل لأمدمن القول لان همذه النصر فات قولسة وأيضا يقع الطسلاق وتحوما الهسرل والجدوا لحطافاه كان المسني النفسي موجيالوقسوع الطسلاق لماوقع عنسدالهزل وانتفاء المعنى الموجب في الخطاأ ظهرمنه في الهرل وأيضا انههم فالوا ان وقوع الط لاق والعثاق وتنحوه مالآلا فتضاء وإذا كان الموجب هوالمعنى النفسى حقيقة وهومه عى موجود مقدم على التكلم بهذه الملمات فلااقتضاءههناوهل هداالا كااذاطلق سابقائم أخرى وحدرانه كانطلق والواب أن وقوع الطلاق ونحوم مذا الهفظ لكن الدلالة على وحود الطلاق بتطلبق الزوج فههنا تطلبق سابق وليس الاعقد القلب فهوا اسبب لسكن لم يعتب الشرع اماه سبب الالصدق هذه الحكامة وهذا القدرهوالمعني الافتضاء فاتم اعتبر لصدق الكلام شرعا يخلاف الحكاية عنه بعد هذوالحكامة أنه كان طلقها فاله لم يعتسم سسة هذا العقد القلى لصدق هذا الحبر فاندفع الأخير عمان المراديكويه تصرفا قولما أنه يثبت سبسة هدذا العقد بحهة القول ويعرف به صرح بذلك الشيخ الهذاد في شرح أصول الامام فوالاسلام والافهو تصرف فعلى يثبت بفعل القلب فاندفع الاول وأمافى الهزل فالمطلق يعقدفى القلب ابقاع الطلاق و مخبرعه بهذا الحسرالااله لارضى وقوع مسبه والشرع لمععل بعض العمقودمشر وطة الرضاعكمها وأماانا طأفا لحق فمه أن الوقوع فسمف القضاء فقط كممالطاهرفلا يصدقه القاضى في عدم تحقق العدقد القلى وأما عند عدم الحرفلا يقع العلامدم تحقق ماهوسيب حقىقسة فاندفع الثانى أيضاهكذا ينمغي أنيفهم هدذا المقام وقديقال في تعقق كلام الحنفة ان الخبرية لا تقتضي تعقق المحكى عنه والالم يكذب أصلابل الذى لابد للخدرية منه الحكاية عن أص فان تحقق هذا الأمر بكون صادقاوالا كاذبا وهدذه المسغ قدقصسدمها الاخبار والحكاية عن وحودالسع والطلاق مثلالكنها كاذبة لانتفاء الخسرعنه فالشرع اعترهذا المعدوم موجوداانصديق الخبر فهونابت اقتضاء فتعقق البسع والطلاق فيله لتعجيم هذا الخبير وهذاوان كان بعض عدارات شراح الأصول للامام فخرالاسلام توهمه أكنه لا يخسق على من اه قلب سليم ما فيسه من الكافة فان هذه الصيغ كانت مستعملة في الحاهلة ولميكن المستعلون بعرفون الشرع فضلاعن هذا الاعتبار بلعامة المسلين يستعلون هذه الصبغ ولايعرفون هذا التدقيق ولايقصدون الكذب أيضاءنداستعمالهاأى الحسكاية عماليس فى الواقع ثماعتبار الشرع المعدوم موجودا بمباعب العقل فالحق ماأ فاده المصنف تبع المحققين أن هذه حكامات عن العقد القلى الذى اعتبره الشرع سبافافهم (لنا المسبغة) موضوعة الاخبارفتيق عليه لان الانشائية انما تكون بثبوت النقل (والنقل لم ينبت) وقد يقال المعنى الانشائي بتبادر المسهوهو دليل النقسل والجواب أن القدر الضرورى أن العقود تنعقد عند التلفظ جهذه الالفاظ وأما تسادر المعنى الانشائى فلاداسل عليه بل يصم المعنى اللغوى فلايصار عنه لان الأصل هو الأصل قافهم الشافعة (قالوا أولا) لو كانت هذه الالفاط اخدارات لكانلهاخار ج تكون حكايات عنه و (لاخارجلهابل السيع مثلايقع ببعث وكذا أخواته فليس هناك يسعسابق علماحتي يكون خارجا محكياعنه (و) قالوا (ناأيا) لو كانت اخبارات اكانت معتملة الصدق والكذب و (لا تعتمل الصدق والكذب) فان الوجدان يحكم يخطامن جوزهماعلها (والجواب) لانسلم انه لاخار جلها ولا تعتمل الصدق والكذب (بل لها عاد ج من الكلام) وهوالعسقد القلى الموجب لانعقاد السع وبه ينعقد السيع حقيقة (تطابقه) فهي صادقة بلار يب و يختمل عدم المطابقة كامربيانه وانحاا كنني بذكر المطابقة لأنهمن المعاوم أن مااحتمل المطابقة يحتمل اللامطابقة أيضالا كاف شرح الشرحان هذا الخيرصادق قطعا ولايحتمل الكذب لوجودمصداقه بتة كااذاأ خبرأ حدان ف نفسم صورة لانهذا لايستقيم فان الحكاية عن الذهن والخار جسواسيان في احتمال المطابقة والارمطابقة هذا محصول ما في الخاشية ولعل مقصود

أن هـ نما الخب ارات صادقة بالنظر الى الأمر الحاري وهوأن المتكلم أعرف بحاله ومعاوم أنه لا يقصد عند استعمال هذه المسغ الكذب وأماما لنظرال حقيقتها فتعتمل كالهما فندس وفديحات عنهما مان الخبرية لاتقتضى تحقق المصداق في نفس الاعمروالذى لامدمنه قصدا كايةعن أحر خارج وعدمه منوع لكندائمالا بكذب لان الشرع اعتبره محققا موجودا قبل استعال هذه الصده فتكون صادقة الهذاوالافهي كأذبة فثبت احتمالها الهماوهذا الحواب مني على مانقلنا سابقافي تحقيق الخبر بةمع ماعله و عكن حل كلامشار حالشر حعليه أيضابان صدقها مقطوع لاعتبار الشارع المصداق المعسدوم موجودا واعتبساد الصمغ صادقة ولايشكرا حتمال الكذب علاحظة نفس هذا الكلام فتدر (و) قالوا (ثالثالو كان خبرالكان ماضما) لا تهصيغته ولو كانماضيا (فاريقيل التعليق والتوقف) على ماهوفى المستقيل ومحظورالو حود (وهو ماطل) لأنه يقسيل التعلق (اجاعا) وهومنقوض عااذا كان انشاء لائه لو كان انشاء لكان انشاء للعسقد الواقع في الحال فلايصم التعلق على أمر مستقيل ومحظور الوحود فان قالوا الشرط مغيرعن كونه انشاء في الحال الى الانشاء عندو حود المعلق علم فنقول كذلا عند كونه اخبارا النبرط مغبرعن الاخبار الماض الى اخبار وفوعيه في المستقبل عندو حودا لمعلق عليه وان قالوا انه لانشاء المكرالتعليق فلنااله على تقديرا المسر بةالاخسارعن اللزوم والتعليق على الكائن في نفس الأمن و بالحسلة ماهو حوابكم فهوجوابنا (أقول القسدمغسير كافي سائر الاخسارات والانشا آت الاترى النهار موجود مدل على الوقوع) الحالى (فلماعلق بشرط لا يوجد دالا بعدوجوده) فانه بدل حينتذعلي الوقوع وتغير عادل عليه مال الانفراد (وكذاك أنت طالق عَلَى الانشائمة ) كَاهومذهب الحصم (طلاق ف الحال) وانشاءله (و بعدالتعليق ليس كذلك) بل انشاءبط لاق يوسد عندالمعلق عليه فيكذلك الحال حال الخيرية فائه يكون اخباراعن طلاق يكون وافعاف المستقبل عندو حود الشرط فلأنسلم أتهلو كانماضيا لم يصيح النعلق بل يصيح و يتعبير من المهاض الى الاستقبال بل يخلع عن المستح المناضوي و يكون حكم بينه وسن المعلق علب ما الزوم (عمل كان المعنى الموحب من مقتضيات اللبر كان تعليقه مستلزما لتعليقه ) كيف لاولووجد المستى الاكاك اللبرعن المكم النعليق كاذبابل اغما يستدى وجود المعنى الموجب عند وجود الشرط لاغير (ولذا فلنا المتعلق عنع السببة كامر) ولا يخفي أن الاخبار يقتضى وجود الزوم بين الطلاق ودخول الدارمسلا ولايكون لزوم الا ماعتبار الشرع سسببة العقد الشرطى النفسى له وهذا القدرضر ورى ومتعقق وأماأته هل هوسب لوقوع الطلاق عندو مودالشرط فالنزاع فيه باق بعاله وقدم معماله وعلم فلانعيده (وقد يحاب) فشر الشرح (مأنه اخبار عن وقوع تعليق الطلاق مثلاف الذهن ) فلاينافي كونه ماضيا (وهوليس بشي لان الماضي أنمايدل على وقوع مصدره) فى الزمان الماضى والتعليق يقتضى وفوع مصدره عندو حودالسرط لاغير وأماو حود تعليق فالماضي فبعزل عانعن فعلانه ليس مدلولالمستغةطلقت وهوظاهر جدا (و) قالوا (رابعا) لوكانت الصيغ المذكورة أخيارا (بلزم عدم الفرق سنه خيرا) عن الطلاق الواقع من قبل (أوانشاء) أى وقوع الطلاق بهذا اللفظ لأنه خسير على كل تقلير (وهو) أى انتفاء الفرق (المسل والذاك لوقال الرجعية) المطلقة في العدة (طلقتك سل) عن نيته فان في الانساء يقع الطلاق الآخر وان في الاخبار لايقع (أقول) الملازمة بمنوعة بل الفرق لله (مرة اخيار عما حصل به اقتضاه) وبه يقع الطلاق (و) مرة (أخرى ليس كذلك) بل مواسبارعن الطسلاق الواقع لامالا قتضاء والاعلهرفي العبارة أن يقال مرة اخبارعن تطلبق عاصل مانشاء نفسي لم معل عنه

المعاوفة من مفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الفنم والنم (السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهودليل على ماساتى بشرطه عندذ كردلالة الافعال واعبا يكون دليلااذا عرف من قوله انه قصد به بيان الأحكام كتبوله عليه السلام صاوا كاراً يتمونى أصلى وخذوا عنى مناسككم فان لم يتبين أنه أراديه البيان فاذا ناقض فعله لحكمه الذي حكم به فلا برفع أصل الحكم بفعله المخالف له لكن قديدل على التخصيص ونذ كراه ثلاثة أمثله (المثبال الاول) انه نهى عن الوصال ثم وأصل فقيل له نهم عن الوصال فقال انى لست كاحدكم انى أظل عندربي بطعمني و يسقين فين انه ليش بريد بفعله بيان المديم متحريم عن الوصال وتراك تواصل فقال انى لست كاحدكم انى أظل عندربي بطعمني و يسقين فين انه ليش بريد بفعله بيان المديم متحريم

أصلاأ ولاومرة اخسارعن التطليق المحكى بالحكاية أولاوعلى الاول يقع طلاق آخر يوجود الموجب مرة ثانية وعلى الثانى لايقع لعدم تكرارا لموجب وقد يحاب بان الفرق بين مااذاة صدايقاع الطلاق وبين مااذاق صد الاخبار عن طلاق سانق أنه فى الاول يقصد الحكاية عن طلاف غير محقق يخير عن وفوعه فالشرع يعتبره واقع الصدق هذا الكلام فيقع طلاق آخر وفى الثاني يقصد عن طلاق واقع محقق فهو صادق فى الاخبار فلا يحتاج الى اعتبار وقوع آخر وهذا بناءعلى مامر نقله عن المعص في تحقيق الاخبارية مع ماعليه فتذكر قال شارح الشرح ان القطع بالفرق المذكور انماهوفى الحكاية عن الحارج وأمافى الحكاية عمافى الدهن فدقيق تحقيقه أن الانشاء بدل على حدوث السع مهذا اللفظ والاخبار عن حدوث السعمن الكلام النفسي والتعار بين الحكاية والمحكى عنه بالاعتسار فالمحكى عنه هواحداث السع القائم بالنفس والحكاية هومن حث اله مدلول اللفظ مطابقة وأنت لا يذهب عليك أن هذا مع ابتنائه على التعاير الاعتبارى لايفدلان المستدل اعاألام عدم الفرق سنما اذاقصدالح كابة عن طلاق واقع أو بسع واقع وبن ما اذاقهد حدوث آخرلكونه اخباراعلى كلحال هذالايدفع ذلك وبيان الفرق بنهمال كونه انشاءو بينهمال كونه اخبيارا ممالاطائل والقطع بالفرق في الحكاية عن الحار بلايضر على فيد بطلان اللازم فلاوحمله الابالارجاع الى ما قال المصنف وقد يقال) في الحواب ( الفرق ) بينه خيرا و بينه انشاء (انه اخبار عن الذهن ) أي عن الانشاء القائم الذهب (مرة) فيقع آخر (وأخرى عن الحارج) أى عن الطلاق الواقع فى الخارج (وفيه مافيه) فانك قد عرف أن السب الموحد لوقوع الطملاق هوالانشاء القائم بالنفس وبه تصمر المرأة مطلقة في الحار ج والرحل بأنعاو المال مسعا فنحوط لقت الوأنت طالق حكاية عن هذا الانشاء الذهني أوالا ترالمرتب عليه فلاوجه لهذا الفسرة تع قد يكون اخباراعن الانشاء الاول الذي به وقع الطلاق من وحكى عنده أولاو علم وحوده بهد ذه الحكاية فلايقع طلاق آخر وقد يكون اخبارا عن انشاء ذهني آخر غير الأول فيقع آخر واذا يسأل في الرجعي كاقدم وقديقال في الاستدلال على الانشائية مان أنت طالق وطلقتك لو كاناخبرين كان الاول خسراعن اتصاف المرأة بالطلاق والثانى عن اتصاف الزوج بالتطليق فهذا الخبرعنه استمن قسل أملا وعلى الثانى فلااخبار بل يكون انشاء لتطليق الزوج وصرود المرأة متصفة به فالهما قد تحققام ذا وعلى الاول يلزم أن تكون المرأة مطلقةقبلهذا الكلام وهوطاهرالفسادلانااطلاق انمايقع بهلاقبلوالقول بنوط الحكم بهذا اللفظ كافىالسيفر والمشقة لايضد لان الشارع قد أناط الحكم على السفر ولم يعتبر المشقة في مأصلا انحاهوا بداء الحكمة منا وأماههنا فقد قلتمان امقاع الطلاق قدأ ناطه الشرع بعقد القلب واعاهذا حكاية واخبار عنه لادخله فى الايقاع وأيضالا بدلهذه الاناطة من دليل شرعى لانه لا بهندى اليه العقل ولا يحوز نصب الاسباب الرأى وأيضالا يكون حينتذهذا من قبيل المقتضى فانه يثبت المقنضى وهذافد ثبت منقبل والجواب عنه أن الخسر عنه ثابت قبل التكلم بهنده الاخبار وان المرأة مطلقة قبله بالانشاءالنفسى وليس فيه فسادأ صلا واناطة الحكم على هذا اللفظ مع كونه اخبار العة لانه اعتبرسبية الانشاءالنفسي لأللا بازم اعتسار الكلام الكادب ومعتى نوط الحكم مران الصغ أن العقد النفسي المخبر عند انحا حعل سيباشر عاعندهذا الاخبار مقدماعليه فكون طهورسبيته بهذه الاخبار ويكون الوقوع أيضاعنده والدليل عليه وقوع الطلاق والسععند استعمال هذه المسيغ وهذاه والدليل على أن الحال حال السفر والمشقة عمل كان اعتب ارسبية هدذا المعنى النفسي لوقوع الطلاق وصدرو رةالمرأة مطلقة أغاهومشر وط مادادة الحيكاية لاناطة الشارع الحيكم بهدفه الالفاظ لاعلى النفسي كيف الوصال ان كان بقواه لا تواصلوا أو بهتكم عن الوصال فلا يدخل في الرسول عليه السلام لا نه مخاطب غيره والخاطب انعا بدخل بحد شخطاب نفست اذا أثبت الحكم بلفظ عام كقوله حرم الوصال على كل عبد أو على كل مكلف أو على كل انسان أوكل مؤمن أوما يحرى حراه وان كان بلفظ عام فيكون فعله بحصيصا (المثال الثاني) انه نهرى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة ثمر آه ابن عرمستقبلا بيت المقسدس على سطيح فيعتمل أنه تحصيص لانه كان وراء سيرة والنهى كان مطلقا وأريد به ما اذالم يكن سائر و يحتمل أنه كان وراء سيرة والنهى كان مطلقا والا يصلح هذا الان

اتفتى كاأن اناطة الرخصة بالسفردات على أنه لااعتبار المشقة كمفما اتفقت بل حال كونها مقارنة السفر وكان سسبمة هذا الانشاءالنفسي لوقوع الطلاق انحاتظهر بهلذا الاخبار قبل أنها ثانة باقتضائه وان هذه الالفاظ أسساب لاحكامها لكونها مظنة لها وهذا كلام صاف لاغدار علمه قد تفضل الله سيحانه بالكشف على هذا العيد غفر الله له الي هذا الآن ولعله يحدث يعدداك أمرا ( عم الحبر عندالجهو را ماصادق أو كادب لانه اما مطابق الواقع) الذي هو المحترعته وهوالصادق (أولا) مطابق وهوالكاذبوه فدهالمنفصلة حقيقية دائرة بيناالنفي والاثبات ونزاعمن بأذعلس الافي اطلاق لفظ الصدق والكذب العدّهل هما الهذين المعنين لافي صدق هذه المنفصلة (ومافيل كل اخداري) اليوم (كاذب) ولم يذكلم بغيره أوكالاجي هذا مشيرا الى هذا كاذب (السريصادق ولا كاذب والاكان كاذباوصاد قامعا) لانه أو كان صادقامطا بقي اللوافع لا تصف موذوعه بالكدب وهوه فاالحر بعنه فيكون كاذباولو كان كادبالكان محوله مسلو باعن موضوعه الذي هوهذا المسرفاذا كانمساو ما كان الصدق ابنا وتسمى هذه الشمة حذرا أصم (فقدذ كرنا الجواب عنه في السلم) وقدينا في شرحه أنه لايتم وأحاب المحقق الدواني بأنه لسخيرا والاا تحالة في الخلوعة ماوه فاحاسم لمادة الشيهة ولها أحو به أحرى لولا الفن غريبا لفسلماالقول فيممع ماله وماعليم (وقال النظام) من المعتبرلة الخبراماصادق أوكاذب (لانه امامطابق الاعتقاد) فهوصادق سواءطانق الواقع أملا (أولا) مطانق الاعتقاد وهوالكاذب سواءطانق الواقع أملا ولايخب في أنه يختبل الحصر عااذالم يكن هناك اعتقادالاأن يتكلف وراد بعدم المطابقة أعممن أن يلون اعتقاد لكن لا يطابقه أولا يكون اعتقاد أصلا لكن يكون صالحالت علق الاعتقاد للا يختل بالانشاء وتعسل (تعسكابقوله تعمالي) ادا حاءك المنافقون قالوانشهدانك لرسول الله والله اعدار انكارسوله والله تشمد (ان المنافقين اسكاديون) فقد أثبت الله المكذب في قولهم الكارسول الله مع اله مطابق للوافع من غيرارتياب وشل فعلم أن الصدق ليس المطابقة الوافع ولا الكذب عدمها فبطل قول كم وهذا ينفي قول الجاحظاً يضا فته ين قولناهوأن الصدق مطابقة الاعتقاد والكذب عدمها (وأحس) عنع أن الله كذبهم في قولهم الله رسول الله بل المعنى (انهم كاذبون فالشهادة) فكذبهم ف قولهم نشهد وذاك لان الشهادة الاخبار عن صميم القلب والاعتقاد به وهذا طاهراذا كان نشهد اخبارا كاهو مقتضى الصنعة وأمااذا كان انشاء الشهادة فالكذب اعتبار تضمنها الاخبار بأنهم معتقدون ولاشك أن الاخمار مالشهادة وكذااخمار أنهم معتقدون غيرمطابق الواقع والأأن تقرر بأن قولهم نشهدا نكرسول الله كايةعن الاخدار باعانه مفقسودهم الاخدار بانهم مؤمنون نابتون على اعمانهم وعبر واعنه عماهوماز وم الاعمان وهوالشهادة عن صميم القل فردالله علم مأنهم كادون في دعواهم لما أنهم منافقون وليس لهم في نفس الامر تصديق أصلا (أو) التكذيب (في ادعائهم العلم) والاعتقاد اللازم النفاق (أو) سلناأن التكذيب راجع الى قولهم انك رسول الله لكن لا بحسب الواقع فانهم صادة ون فيه بل (ف ذعهم الماطل) فانهم كانوا يزعون أنهم كاذون وههناجواب آخرهو أن المعنى أن ديدتهم الكذب وعسدم مطابقة كالامهم الوافع لاالكذب في هذا الخبر وهذا جواب أدق وأجاب في المطول بان التكذيب رجع الى قولهم انهم ماقالوالا تنف قواعلى من عندرسول الله صلى الله علسه وآله وأصحابه وسلم والمنزجعنا الى المسديث قليغسر حن الاعزمنها الاذل كار وى في صحيح المخارى أنهم حدين قالوا انهم ما قالواذاك نزل اذاجاً على المنافق ون وفيمه بعد فان قوله تعالى هم الذمن يقسولون لاتنف قواعلى من عسدرسول الله حسى ينفضوا متأخر عسن قوله تعالى والله يشهدان المنافق من لكاذبون مآمات كشيرة ومعيني ما في صحيح المخارى أنه نزل هدنه السورة ويؤيده ما وقع في واية النسائي فينزلت هيم الذين يقو لون

بنسخ به تحريم الاستقبال لانه فعل يكون في خاوة وخفية فلا يصلح لأن براديه البيان فان ما أريديه البيان يلزمه اظهاره عنداهل النواتران تعبيد فيه الخلق بالعلم وان لم يتعبدوا الابالطن والعمل فلا بدمن اظهاره لعبدل أولعدلن (المثال الثالث) الهنهى عن كشف العورة ثم كشف فحيده بحضرة الحبكر وعمر ثم دخيل عثم ان رضى الله عنهم فسيره فعيموا منه فقال الاأستدي من ستحيى منسم لا تكة السماء فهذا لا يرفع النهى لاحتمال الهلم يكن داخلافيه أولعله كشفه لعارض وعذر فالهدكاية

لاتنف قواعلى من عندرسول الله الى قوله ايحر جن الاعزمه االاذل هنذاوالله أعراء راده (والجاحظ) أبو مسامين المعتزلة (أثبت الواسطة) بن الصدق والكذب واذعى أن من الاخيار ماليس بصادق ولا كاذب (قائلا) في التقسيم الخبر (امامطابق للخارج) أى الواقع (أولا وكل منهمامع اعتقاد أنه كذلك) أى كل من المطابق مع اعتقاد أنه مطابق ومن غير المطابق مع اعتقاداًته غيرمطابق ( "أولا) مع اعتقاداته كذلك فالمطابق مع اعتقاداًنه مطابق صدى وغيرا لمطابق مع اعتقاداً نه غيرمطابق كذب ( والثاني منهما) وهوالمطانق مع عدم الاعتقاد بالمطابقة سواء كان مع اعتقاد عدم المطابقة أولم يكن هناك اعتقاد أصلا وغيرالمطابق مع عدم الاعتقاد بعدم المطابقة سواء كان مع اعتقاد المطابقة أم لآ (ليس بكذب ولاصدق) فقد مان الديمان الأعماد كرناأن الافسام سنة واحدمنها صدق و واحد كذب والار بعدمنها ليس بصدق ولا كذب (واحيم) الجاحظ (أولا) على ثموت الواسطة (بقوله) تعالى (أفترى على الله كذباأمه حنة) وهؤلاء الاشقياء لم يعلوا آخيار الرسول بالبعث وغيره صدقا مطابقاللواقع وقد حصر واتلك الاخدار في الكذب وكلام أهل المنة فقد (قسم واللامطابق الى مامع اعتقاد) بأنه لامطابق (وهوالكذبوالى ماليس معه) اعتقاد (وهوكلام أهل الجنة ) لان المجنون لااعتقادله فكلام أهل الحنة مع كونه خسر الدس بصادق عندهم ولا كاذب لكونه قسيماله فهو واسطة عندهم وهم كانوا أهل لسان فقولهم يكون حجة (قلنا) لانسلم أنه قسم الكذب بل (قسيم الافتراء) وهوأخصمن الكذب لانه الكذب عن عد (فيعور أن يكون كذما) في زعهم الباطل فلا يكون واسطه عندهم ( ويحوز أن لا يكون خبرا) فلا يكون صادقاولا كاذبافلم يلزم الواسطة وذلك لان الكلام الصادر عن المحنون لا يكون مقصودا بالافادة فلايكون حكاية عن أمر حتى يكون خبرافتأمل فيه (و) احتج الحاحظ (ثانيا بقول) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضى الله تعالى عنها (في عبدالله) بن عرما كذب (لكنه وهم) عن عمرة بنت عبد الرحن أنها سمعت عائشة رضي الله عنهاذ كراها أنان عرعبدالله يقول ان المت يعذب سكاء الحي عليه فقالت عائشة يعفر الله لابي عبد الرحن اله لم يكذب ولكنه نسى أوأخطأ وانمام رسول اللهصلي الله علسه وآله وأصحابه وسلم على بهودية يمكى علها فقال انهم ليكون علها والهالتعذب فى قسيرهارواه الشيخان فأم المؤمنين لم تعتقدهذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاترى الاخبار مطابقا وصدقا تمنفت عنه الكذب فعلمأن من الاخبار ماهوليس بصدق ولاكذب وهوا لوهم والمهو والخطأ وهذا الحبر عندهارضي الله عنهامنها واعلمأن هذاالحديث رواهأم مرالمؤمنين عررضي الله عنه وتكامت علىه أم المؤمنين أيضاروي الشيخان عن عىدالله من ألى ملكة قال توفيت بنت لعثمان معفان رضى الله عنه عكه فئنالنشهدها فضرها ان عروان عباس والى لحالس بينهما فقال عبداللهن بمر لعمرون عثمان وهومواجهه ألاتنهى عن البكاء فانرسول الله صلى الله عليه وآله وأصمايه وسيلم قال ان المت لمعذب سكاء أهله عليه فقال ان عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فق ال صدرت مع عرمن مكة حتى اذا كنا بالمسداء فاذاه وركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فاذاصهب قال فأخبرته فقال ادعمل فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمسرا لمؤمنين فلماأن أصب عردخل صهب يكي يقول واأحاه واصاحماه فقال عرياصهب أتبكى على وقدقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلمان الميت يعذب ببعض بكاءأهله عليه فقال اسعياس فلامات عرد كرت ذاك لعائشة رضى الله عنها فقالت برحم الله عرلا والله ماحدث رسول الله صلى الله علمه وآله وأصابه وسلمان الله يعذب المؤمن سكاء أحدولكن قال ان الله تعالى ريد الكافر عذا ماسكاء أهله عليه قال وقالب عائشة حسيكم القرآن والازرواذرة وزرأخرى قال وقال ان عماس عند ذلك والله أضحنه لثوا بكي قال ان أمي ملىكة فاقال ان عرشه فانظر ما لنظر الصائب ان نظرت

حال أوأريد بالفخذ ما يقرب منه وليس داخلاف حده أوا باحته خاصة له أو نسخ تحريم كشف العورة واذا تعارضت الاحتمالات فلا يرتفع المتعريم في حق غيره بالوهم (السابع) تقرير سول الله مسلى الله علم وسلم واحدا من أمته على خلاف موجب العموم وسكوته عليه السلام عليه يحتمل نسخ أصل الحكم أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقب خاصة له أو تخصيص وصف وحال ووقت ذلك الشخص ملابس له فيشاركه في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى قان كان قد ثبت ذلك الحكم

يعين الانصاف علت أن أم المؤمنين انحاردت الحديث لمخالفة كتاب الله تعالى اياه عندها وانحالم تنسيم ماالى الافتراء لعلها بشأنهما وللالة قدرهما والزال الكتاب في شأنهما بل حلته على الخطافي فهم معنى الحديث الذي ذكراه ونقلهما بالمعنى الذي فهماه وهذا لايصير واردالان أميرا لمؤمنين عمرواينه كاناأشذا تقاناو ضبطاعن أم المؤمنين واذقد نقلاه فوحب قبوله واتساعه وأماد فع معارضة كتآبالله تعالى اما بتغصيص كتابالله تعالى عناسوى الكفرة وهدذا الحديث بهم واما محمل الباءعلى المصاحبة أى ان الميت لعذب حال كونه ملابسا ومصاحبانكاء أهله يعنى أن البكاء لاينفع شيأفي دفع العذاب واما يحمل البكاء على البكاء الموصى به من قسل الموت كاكان أهل الحاهلية يوصون عند الموت بالدكاء وبالا فاق من ماله عليه وهو عادة بعض الحهال البوم أيضاوف الحديث أيضااشارة الى التخصيص حيث قال سعض بكاءأهله ولعله هوالبكاء بالوصية فتدبر وقيل الميت من أشرف على الموت والمعتى المربض المشرف على الموت يتأذى سكاءأهله علمه وبردهر وابة المت يعذب في قسيره سكاءأهله فالاحرى أن المعنى يتأذى المت سكاءأهله لان قلمه دستعسر على الما كى لاحدل أنه يلحقه ماليكاء ما يلحق فافهم (فلناتريد) أم المؤمن بن وضى الله عنهاما كذب ابن عر (عدا) ولكنوهم موغلط في فهم معنى الحديث (وذلك) أى ارادة التعد (شائع) في الاطلاق (لما تقرر) في مقره (أنالافعال التي من شأنهاأن تصدرعن قصدوارادة) وان كانت تصدر في بعض الاحمان لاعن قصد بل يخطاأ وغيره (اذانسبت الى دوى الارادة تبادرمها صدورها عن قصد) فهي المعني (وان لم يكن) القصد (داخلافي مفهومها) والكذب أيضا مُن حلة هـ ذه الافعال فيتبادر صدو رهاءن قصدفه والمنفي لامطلق الكذب (و) قال (في شرح المحتصر والذي يحسم النزاع الاجاع على أن المهودي ادا قال الاسلام حق حكمنا نصدقه) مع انه مخالف لاعتقاده الفاسيد (وادا قال خلافه حكمنا بكذبه) مع أنهمطابق لاعتقاده الكاسدفعلم أنمطابقة الاعتقادليست داخلة في مفهوم الصدق ولاعينه فافهم (وأيضا الحير إما يعلم صدقه ضرورة بنفسسه) أى بنفس انه خبر صادرعن محبرين (وهوالمتواترأو) يعلم صدقه ضرورة (بغيره وهو الموافق للعلم الضروري) الذي علم به سواء أخبراً ملا (مثل الواحد نصف الاثنين) فانه علم مضمونه ضرورة سواء أخبراً ملا (أو) يعلم صدقه (نظرا كغيرالله تعالى والرسول) فانه يعلم صدقه سوسط أن الخبر صادر عن الله و رسوله وكل ماصدر عنهما فهوصادق وهذا لمن لم يسلغُ مقام المشاهيدة والحدس وأمامن بلغ الم حدهذين المقامين فهومعلوم الصدق ضرورة (و )خبر (أهل الاجاع و )الخبر (الموافق النظر العصيم فى القطعمات) كالهندسمات والحسابيات وعلى هذا مخرج خبر الواحد المحفوف بالقرائن فرردا شكال اختلال المصرعندمن راممفيداللعلم الاأن يدخل فيما يفيد العلم نظر الأو يعلم كذبه) ضرو رماً ونظرا (وهوكل خبر مخالف) أي مناف (لماعلم صدقه أولاً يعلم شي منهما) أى الصدق والكذب (فقد يظن أحدهما كغير) الواحد (العدل) فانه مظنون مع احتمال السهو والنسيان (و)خبرالواحد (الكذوب)فاله يظن كذبهمع احتمال الصدق فان الكذوب قديصدق (وقديتساومان) صدقا وكذما (كالمحمول) أى كنسر الواحد المحمول العدالة والكذب كذا فالوالكن ردعله أن خبره عق عند المعض بل شهاد تهمفولة عندالامام الهمام رضى الله تعالى عند بل وايته أيضاعلى ماروى عنه في غير ظاهر الرواية مقبولة فكيف يكون خبره متساويا صدقاوكذبابل يكون مظنون الصدق غاية الأمر الظن ضعيف ﴿ وَقَالَ بَعْضَ الظَّاهِرِيَّةَ كُلِّمَالَا يَعْلِمُ صَدَّقَهُ يَعْلِمُ كَذِيهِ ﴾ والطَّاهِر مانق اواءنهما نهم أرادواله الحرم المطابق (كغيرمدعى الرسالة) أى أنهم قاسواعلى خبرمدعى الرسالة فأله متى فريعلم صدقه باراءة المعيزات يحزم بالكذب فان الاخدارسواسية (وهو) أى قول الظاهرية (باطل لاستلزامه ارتفاع النقيضين المستلزم لاجتماعهما ) لان كذب كلمازوم صدق الآخرفكذبه ماملز ومصدقهما ولااستعالة في العلاقة بين مستعمل ومناف مبل هو

فى كل وقت وفى كل حال تهين تقرير ملكونه نسطا اماعلى الجملة واما في حقيد خاصة والمستبقن حقيد خاصة لكن لو كان من خاصيته لو جب على النبي عليه السيلام أن بين اختصاسه بعد أن عرف أمته أن عكمه في الواسيد ككمه في الجماعة فيدل من هذا الوجه على النسخ المطلق ولما أفر عليه السلام أسحام على ترك ذركاة الحجم على النسخ المطلق ولما أفر عليه السلام أسمر جواولم نقل الينا أولعله لم يكن في تسلم المنال في العادة تحمل المنا أولعله لم يكن في تسلم المنادة العادة تحمل المنا أولعله لم يكن في تسلم المنادة العادة تحمل المنادة المنادة

الحق على ما تنادى على الاقسمة الخلف والتفصيل موضع آخر (في اخبار مجهولين بنقسمين) وتفصيله أنه اذا أخبر مجهول مخبر فلا معلم صدقه فدعلم كذبه أعماداأ فبرجيهول آخر بنسفه فلايعلم صدقه فدعلم كذبه أيضاف لزم ارتفاع النقيضين وهومع كونه محالا في نفسه يلزم منه اجتماع النقيضين وشارح المختصر اقتصر على لزوم اجتماعه ما والسناء على هدا الوحه أطو بل السافة فان ارتفاعه مامحال كاحتماعه مافالأولىأن يقرر كالامه بأنهاذا أخسر مجهول بخبرفار يعلم صدقه فعلم كذبه فعسلم صدق نقمضه وكذافى الاخبار بنقيضه لكن الناقش أن يناقش فيه بأنه اذاعهم كذب خبرالحهول فيعلم صدق نقصه فالانصاريه من مجهول آخراس ممالم يعلم صدقه بلقدعه لكون مضمونه مطابقا للعلم ضرور يا كان أونظر يا كن الأمرسهل فان بطلان هذا الرأى صرورى غنى عن الامانة والمذ كورتنسه فافهم (أقول هذا)أى لزوم ارتفاع النقيضين المستلزم للاحتماع (ممنى على أن مطابقة الواقع معتبر في العلم) كاهومفهوم عرفاولغة وشرعاوذاك لانه لوشمل الجهل أيضافلا يلزم ارتفاع النفيضين فى الواقع ( وحمنتذيكون التقسيم) المذ كور الى معاوم الصدق ومعاوم الكذب ومظمون أحدهما والمتساوى (غسر حاصر اذالاخبارالمطابق المجهل المركب) وهوالجزم الغيرالمطابق للواقع (ليس فيه علم) لعدم المطابقة (ولاظن ولاشك) اذفهما نحو برالمان المخالف مرحوحاً ومساو باوالمجهول الجهل المركب مجروم الانحو برفيه المنالف أصلا ( فتدير ) فان الأمر سهل أذليس المقصودمن هذا التقسيم الحصر بل الغرض الردعلى من زعم الانحصار في معلوم الصدق ومعلوم الكذب فتدير تمأ حاب عن قالم م شوله (وأما تكذيب مدعى الرسالة) عند عدم ظهور صدقه (فاله مخلاف العادة) أى تكذيبه سيب كون هـ ذه الدعوى من غيربينة خـ الاف العادة (وهي) أى العادة (توحب العلم قطعا) فهذا الوحد بمر كذبه لالانه لمره لمصدقه فقدا سكم مع الفارق (وقيل) توجب العادة العلم (طنا) فيظن بكذبه فلاعلم في الاصل عني يقاس عليه لكن هذا خلاف الضرورة فآن مدعى الرسالة العاجزعن اقامة معجزة مقطوع المذب من غير ريب فافهم (وأيضا) تقسيمآ خواليغبر هو (منواتران كان خسير حاعة يفيد العلم بنفه) أي من حيث اله خبرهؤلاء المخبرين (لابالقرائن المنفصلة) عن الخسر ( يَخْلُافُ ) القرائن (اللازمة)له (من أحوال في الحبر ) المتكلم (والمخبر ) السامع (والمخبر عنه) وهومضمون الحبرفان لهذه الاحوال دخدالاف افادة العلم كالايحني (ولذلك) أى لاحسل كونه مفيد اللعسلم بالنظر الى أحوال المتكلم والسامع ومضمون الحسر (يتفاوت عدد التواتر) بتفاوت الحسر فأخبار العدول الأقلين رعما يفيد العاردون الفسيقة الأكثرين وكذا بتفاوت السامعين فان الاخبار عندذى سلطنة يؤذى من كذب عند من أفلين يفيد العماردون أكثرين عند غيره وكذا بتفاوت مضمون ألخبر فان اخبار دخالي لللاعن أسراره وان كانوا أقلين يفيدالع المدون أكثرين غيرهم وهذا كلمضروري (والا) مكن خبر جاعة كذلك (فسبر الواحد) وهذا النقسيم يشمل حسم الاخبار لكن الطاهر أن المقصود تقسيم اللبر الروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اذهوا لمطمع لنظر الاصولي ويؤيده ما بعده (فان رواه) أى خيرالواحد رحل ( وأحد) فقط بان يكون في السند واحد في مرتبة وان كان الرواة أكثر في مرتبة أخرى (فهوالغريب واندواه اثنان ) ولاينقص عن اثنين الرواة في كل مرتبة ولاير يدعليه في مرتبة ماوان زاد في أحرى (فهوالعزيز وليس شرطا المعدم ) من الحمر فالغريب أيضا يكون صحيحاو واحب العمل لعدم فرق الادلة الدالة على الحيمة (ولاللبخاري) الامام محدمن اسمعال صاحب العجم رحة الله عليه (في) المذهب (التحيم) وان زعم البعض أنه شرط العزة على نفسه في صحيعه فان تنبعه عدكم تخلافه وماروى عن الما كم الامام رحه الله تعالى أن الامام العدارى التزم في صحيح مأن روى عن صحابى له راويان م لكل اندراس انزاجهم الزكاة طول أعارهم والسوم قريب من الامكان و يحب نبرح ما يقرب وقوعه فاووجب لذكره فهذه سبع عندسات ووراء ها ثلاثة تغلن غنصمات وليست منها فنفظمها في سلت المخصصات (الثامن عادة المخاطبين) فاذا قال جماعة من أمته حرمت عليكم الطعام والثيراب ثلاوكانت عادتهم مناولهم جنسامن الطعام فلا يقتصر بالنهي على معتادهم بل يدخل فيه علم السمك والطير وما لا يعمد في أرضهم لان الحيدة في لفظه وهو عام وألفاظه غيرمنية على عادة النساس في معاملاتهم حتى

واحد من الراويين راومان وهكذا الى الامام المعارى فلعل مراده اله لم يكتف بتوثيق واحد بل يشرط في توثيق ثقة أن روى و ستنسد منه اثنان فصاعد الاأنه انماخر بعن صابي روى عنه التابعيان ذلك الحديث نمعن كل واحدمهما أثنان بذلك الحديث فان ذلك لعله يكون خسلاف الواقع وان اعتمد عليه بعض النقاد فتدير أحسس التدير ( وان روا **مثلاثة أو** أكثر) بان مكون الحديث ثلاثة أساند درواة مختلفة فصاعداولا ينقص في كل من تبة عن ثلاثة ( فالمشهوروالمستفيض وقيل الى الشلائة عزير ومازاد) على الثلاثة (فشهور) والاشهر الاول (والأقل ههنا يقضى على الا كثر) أى تقلم (فادارونوا حدفي موضعها) من مواضع السند (واثنان أوثلاثة في) موضع (آخرفهوغريب) فالغريب ما تخلل في مرتبة من مراتب السندواحد سواء كان قبله أو بعده اثنان فصاعدا أم لاوالعربر ماله سندان متعالفا الرواة ولاير يدفى مرتبة مامن المراتب على راوين اثنين فان روى اثنان ف موضع وثلاثة وأد بعة في آخر فهو عز بزلاغيد والمنهو رماله ثلاثة أسانيدأ وأز يدمتخالفة الرواة اعلم أنهذا تقسيم الشافعية وأهدل الحديث ولايظهر لتخريج هده الاقسام وتسمية كل ماسم وحه الاعتدمن برح بمكثرة الرواة لكن بنعني على هذا أن سموا كل مازادسند مولم سلغ حدالتواتر ماسم خاص كالايخفي على صاحب الدراية والله أعلم بالصواب (وعندعامة الحنفية) رجهم الله تعالى (ماليس عنواتر آمادومشهور) والنسبة عنسدهم مثلثة وحداللصرأن اللبران رواء حاعة لايتوهم تواطؤهم على الكذب ثموثم فتواتر والافان روى عن صحاف ماعة لايتوهم تواطؤهم على الكذب، وتموتلقته الامة بالقبول فشهو وكاقال (ودوما كان آحاد الاصل) بان روى عن رسول الله صلى الله علمه و آن المواحدوا ثنان و مالحله عدد غير بالغ حد النواتر (متواتر افي القرن الثاني والثالث) ومن يعسدهم (مع قبول الامة) وان لم يكن كذلك فهوخبرالواحد (وجعله) الشيم الامام أبوبكر (الجصاص) الراذى وجه الله (قسمامن المتواتر) وتبعه بعنسهم كالى منصو والمغدادي وان فو وله على مافى الحاشة (مفيد اللعلم نظرا) فالمتواتر عنده مفد دالعمل ضرورة والمشهو راظرا واستدل بأنه ادانقله هدذه الحاعة وتلقته بالقبول صاركويه حديث رسول الله صلى الله علمه وأله وأصمام وسلم تمعاعلمه والاجاع مفيد العمل وحوابه أنه لا يلزم من نقسل هذه الحماعة الاجاع بل محوزأن لايكون فيهم منهدة وسلافنلاءن احاءهم مالتعصيص بالتواترفي القرن الثابي حينتذ تحكم فانه لو كان رواية مذا العدد احاعافتكون بالتواترف كلقرن شمعاعليه فكون مقطوعا وماقيل انه لوسلم الاحاع أيضافلا يلزم ثبوت الحسرعن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم بل غاية ما يلزم نبوته عن ذلك الراوى والعمة مجمعاعلية ومقطوعا وكذا تلقى الامة بالقول لس الالاسمة لالان عند صلى الله عليه وآله وأصعبانه وسلم قطعا فليس بشي فان تلقى الائمة ليس الالانه تبت عندهم أنه أمرالله ورسوله فيعد سليم أن هدا التلق اجاع لاوجه النع فان الاجاع قطعى فى اثبات ما أجع عليه وان كان أهدل الاجاع طانين فتأمل وقديستدل من قبله أن وايه هذا المالغ فيرمن الفول مع كونهم ذوى الأيدى الطولى في العرو والمعارف تفيد القطع بأندقوله سلى الله علسه وآله واصحامه وسلم والحواب أن رواية عذا الحم العقير من العجول اعاتدل على ان المروى عنه عدل وروايته واحبه العنمل الاعلى أن مروجم قول رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم قطعا كيف وقد تلقت الفدول بقبول صحيح التداري مع عدم قطعهم بكون مرو باته قوله صلى الله عليه وسلم قطعا بل عاية الاحر الظن القوى بالقبول قافهم ( والاتفاق) من الكل (على أن حاحده لا يكفر ) أماعند غير الشيخ أبي بكر فظاهر وأماعنده فلان قطعت فظرية فقدد خسل ف حيراً لاشكال وماقيسل انه لم يسى على هذا عُرة الخسلاف ففيه ان العُرة انه عنده لما كان قطعه العارض الكتاب

بدخل فيهشرب البول وأكل التراب وابتلاع الحصاة والنواة وهذا يخلاف لفظ الدابة فانها تحسل على ذوات الار يعرناصة العرف أهل اللسان في تخصيص اللفط وأكل التواة والحصاة يسمى أكلافي العادة وانكان لا يعتاد فعر له ففرق بن أن لا يعتاد الفسعل وبين أن يعتاد اطلاق الاسم على الشئ وعلى الجلة فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفا ملهم حتى ان الجالس على الماثدة اطلب الماء يفهم مفه العدب الباردلكن لاتؤثر في تعيير خطاب الشارع اياهم (التاسع) مذهب العدبابي اذا كان مغلاف وينسخه جسم أنحاءالنسخ بخلاف الجهو ركاسمنظهرعن قريب (بليضلل) جاحده ويحكم بخطئه (ويوجب) الملبر المشهور (ظنا) قويا كأنه المقين) الذي لامساغ الشبهة والاحتمال الناشئين عن دليل فيه أصلاو يسمى هذا الظن عسلم الطمأنينة وهوالذى قديعبر عنه باليقين فيميا يقال الخاص مفيسد لليقين وهوالعلم الذى لايحتمل الخلاف احتمالا ناشتاعن دليل الوكان احتمال كان غير معتديه صرح به صدر الشريعة (فيقسد به مطلق الكتاب) لابه قطبي مشل قطعة المطلق وههنا بحث قدعد عو يصابان غاية مالزممن الشهرة قوة شوته عن الراوى لا قوة ثموته عن رسول الله صلى الله علمه وسلم فاله آحادالاصلوهو يفندالظن وقبول الحمالغ غيرانماهو بعدالة الراوى وهي تفيد مطن المطابقة للواقع لان احتمال السهو والنسسان قائم مل أحتمال الكذبوان كان مرجوحافان العداله غيرمقطوعة واذا لم يفدهذا الحبرالاطنام فللطن خبر الواحسد فكيف محوز تغيير المظلق المقطوع الشوت وأيدمان هذالا يريد على السماع من التحسان نفسه وهولا يزاديه على المكاب وتحقيق المقام أن عدالة الصامة مقطوعة لاسما أصاب مروبيعة الرضوان كيف لاوقد أنبي علمهم الله تعالى في مواضع غميرعديدةمن كتابه وبينرسوله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غيرمرة والاخبار فهاوان كانت مروية آحادا لكن القمدر المشترك سوآتر واداكان كذلك فلااحتمال للكذب عمداأصلا نمان بركة صمةالنبى صلى الله عليهوا له وأصحابه وسلم واختياراتله تعالى اماهم لتلك الصحبة وبذل جهدهم في حفظ الدين يبعد النسيان بأن لا يحفظو او ينسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مالم يسمعوا كل البعد ثمان تلقى الامد مالقبول و حب عدم الاعتداد ما حتمال النسبان فان التلقى مالقبول انما هوليكونه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبعدهذا فاحتمال النسمان ليس الا كاحتمال المحازفي الحاس من غمر قرينة فاذن رواية الصحابى المقطوع العدالة الحليل مع تلقى الامة اياها موجية لليقين بالمعنى الاعم مثل اليقين في دلالة الخاص فاذا تواترت منسه في القرن الثاني والثالث أورث القطع مانها مروية عن العجمابي الذي هيذا شأنه وروايته مقطوعة مالمعني الاعم فاللسير المشهورمقطوع بالمعنى الاعمم غمطلق الكتابوان كان ثبوته مقطوعا بالمعنى الاخص لكونه متواتر االاأن دلالته على الاطلاق مقطوعة بالمعني الاعمفكون الاطلاق حكم الله تعالى وحكم الخبرالمشهو رحكمه تعالى متساو بانفي المقطوعة العامة فيعوزا بطاله به فيحوزالتقبيد في الابتداء أونسم الاطلاق وكذا يحوز تخصيص عام الكتاب ونسم بعض أفراده به لهذالكن لايحوز نسنخ المطلق رأسا ولانسخ جميع أفراد العام رأسابا للمرالمشهوراذ يلزم منه ابطال المقطوع بالمعنى الاخص بالمقطوع بالمعنى الاعم هذاماعندهذا العدولعل الله يحدث بعدذال أمرا والمشهورف ابانه هذا المطلب أن تقييد المطلق سان من وحه وابطال منوجه وكذاا الجبرالمشهو وبرزخ بين المتواتر والآحاد فتوفر عليه شههما فو زالتقييد به دون الابطال بالكلية ولا يحفي عليانا به لوكان سانافسيان تغسير فهوا بطال له من كل وجه فلاصعة لهذا الابالار جاع الى ماقلنا وقال بعضهم في ابانة هذا المطلب ان رواية هذا الجمالغفيرالذين بلغوامبلغ التواتر وقدانضم الممشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالصدق بقوله خيرالقرون قرنى ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم ثم يفشو الكذب توجب الشوت قوة بنية فيبلغ مبلغ قوة اطلاق الكتاب فيعوز ابطاله بالتقييد وفسه نظرطاهر فانباوغ الرواةعن العمابى حدالتواتر اعما بوحب أبوته عنه قطعا ولايلزم منه قوة الشوت عنه صلى الله عليه وآله وأصابه وسلم وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم القرون الثلاثة اعياهي كنرة العدول فيهم غمفشق الكدب بعدهم وهولابو حب قطعية عدالة كل راو وأمااحتمال النسيان والسهو فقائم كاكان فتأمل والحق لا يحاو زعما أقرأ نالسابقا (كا يَهَ الجلمة) قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدمنهما مائة جلدة قيدت (بعدم الاحصان برجم ماعز) وهوخبر شهور تلقتهالامة بالقبول في فتم القدير أخرج أحدواستق سراهويه وابن أبي شيبة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله

المحوم فيمعل مخصصاعند من يرى قول العماى عقد عب تقلده وقد أفسدناه وكذلك تخصيص الراوى يرفع العموم عند من يرى أن مسذه بالراوى الناخلف وابته يقدم خدمن يرى وهذا أيضاع الفسدناه بل الحجة في الحديث ومخالفته وتأويله ومخصيصه يحتوزان تكون عن احتهاد ونظر لا ترفسه فلا نترك الحجة عاليس محمة بل لوكان اللفظ محتملا وأخذ الراوى أحد معتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف في لا تحد متابعته مالم يقل الذي عرفته من التوقيف بدليل أنه لورواه راومان وأخذ كل

وأصحابه وسلم ألى بكرالصديق رضي الله عنه أتى ما عز سمالك النبي صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلرو أناع نده فاعترف مرة فرده ثم ماء فاعترف عنده الثابية فرده ثم ماء فاعترف عنده النالئة فرده فقلت له ان اعترف الرادمة رجل قال فاعترف الرادمية فقالوا الانعلم الاخسيرافا من به فرجم عم في هذا التمثيل نظر فان ثبوت الرجم متواتر المعنى كاصرح به في فتح القدير وقد ثبت الرجم عن الحيوانات كانقل عن القردة معجزة للتي صلى الله عليه وآله وأعما ه وسلم فليس من الباب في ثيئ وكثير) والمشهو رفي التمثيل تقسدقوله تعالىحتى تنكمزز وحاغيره بحديث العسيلة وتقدر آية الوضوء يخبرالمسيم على الخف والاول صحيم والثاني منظورفيه لمسجى أن خبرالمسرمتواتر المعنى فافهم (والاكادماليس أحدهما) أى ماليس متواترا ولامشهو را بل مانقل في القرن الاول والشاف من غدير باوغ الرواة حدالتواتر في (مسئلة العلم مالمتواتر حق ) ثابد (خلافاللسمنية من البراهمة ) والمشهو رأنهم فرقة أخرى غيرالبراهمة (هم عيدة سومنات) أسماصنم كسره السلطان تجود بن سكتكين والسمنية قوم من الهندمنكر والنبوة (وهو )أى قولهم (مكابرة) صر يحة على العدقل (ضرورة العلم بالبلاد النائمة) كمكة والمدينة شرفهما الله تعالى (والامم الحالمة) كالانساءالسابقين وكأوس وكى فالواأ ولاانه) أى الاخبار تواتر الكاحتماع الجمع على طعام واحد وهويمتنع عادة) فيستعمل الاحمار تواترافلايفىدالعلماذهوفرعالته ققوهذه الشبهة تدل عنى أنهم أنكروا وجودالنواترأيضا (و) قالوا (نانيا يجو زالكذب على كل)من المخبر بن بتعمد أونسسان أودهول ( فكذا) يحوز الكذب (على الكل) اجاعاً (لأنه) أى لان الكل (هو ) أي كلُواحد (عجتمعا) فيكمه حكمهم واذا جازالكذب فلاعلم (و) قالوا (نالثا) لوأفاد التواتر العلم (يؤدى الى التناقض اذا أخسبر جعان )غف مران (بنقيضين) كااذا أخبر جع يوجود أسكندر وأخر دودمه فلو كانامع أومين لكان موجودا ومعدوما في الواقم (و) قالوا (را دما) لوأ فاد المتواتر على (يلزم تصديق الهود أو النصاري فهما نقساوه) افستراء (عن موسى أوعسى علمهما) وعلى نيستاواً له وأصحابه الصلاة و(السلام أنه قال لانبي بعدى) والثاني اطل قطعا فان هذا النقل كذب وافتراء بلامرية (و ) تالوا (خامساً) لوأ فادالمتواتر العلم لما كان بينه وبين العاوم الأخر تفاوت و ( تعدالتفاوت بين قولنا الواحد نصف الاثنين وهودلل احتمال النقيضين )ف المتواتر فلا يفسد العلم (والحواب) عن شهاتهم كلها (العالا أنه تشكيك في الضروري) وان كلأحديد الماهادة المتواتراكم (كشبه السوفسطائية) فانهاتشكيكات فى الامو دالضرورية فالنسبهات جله الاطلة لايلتفت المافافهم و (أما) الجواب عن شبهاتهم (تفصيلافعن) الدليل (الاول) وهوقياسهم على امتناع اجتماع الكل على أكل طعام أنه (قياس مع الفارق) بسن الفرع والاصل (لوحود الداعي) في اخبار المكل (وهو العادة هيها) فان عادة الانسان أن يخبر عايعل وعدمه) أى عدم الداعى (عة) أى فى المقيس عليه فان الداعى الى الاستهاء وقلما يكون اشتهاء الجاعة معاما واحداعادة ( وعن) الدليل (الثاني) وهو حواز الكذب (قد يخالف حكم الكل) أى المجموع (حكم كل) أى كل واحد واحد (فالاجتماع أثر) في المكم فلا يوجد عند عدمه وإذا كان حكاهما مخالفين فلا يلزم من حواذ كذب كل حواز كذب الحسع عممثل لافتراق الحكمين بقوله (ألاترى أن كلامن النقيض ين مقدور) لامكانه (بخلاف الحل) فالهمستعمل غمرمقدور فانقلتلو كان كل النقيضين غير بمكن لوجب نقيضه وهور فعهمامع انه متنع بالذات قلتر فع الكلأعهمن رفعهمامعابل هوقد يكون برفع واحدلا بعينه ولايلزم من وجوب الاعم وجوب الاخص نع يلزم وجوب أحدهما لامتناع الارتفاع وان كان كل يمكناولا يلزم من امكان حسع أفرادشي امكان مطلق مفافهم (وعن) الدليل (الثالث) وهو الزوم اجتماع النقيضين عنداخيارا يلهاعم يخسر بن متناقضين (ان تواتر النفيضيين محال عادة) فلا يازم التناقض في الواقع بل

واحدما ممال آخر فلا عكننا أن نتبعه ما أصلا و الساشر ). نو و به العام على سب ناص حول دليلا على تخصصه عند قوم وهو غير من شي عندنا كاستى تقريره و واختنام عذا الكتاب تكرم المتين في تخصص عموم القرآن بحير الواحد وبالقياس و (مسئلة) و خدير الواحد داذا و رد مخصصالعموم القرآن اتفقوا على حواز التعديد لتقديم أحددهما على الآخر لكن اختلفوا في وقوعه على أر بعد مذاهب فقال بتقديم العموم قوم و بتقديم المبرقوم و بتقابله و التوقف الى طهو ردليل آخر قوم و وقال

على تقديرخلاف الواقع فلااستحالة فان فلتالاخبار بالمتناقضين وان كان خسلاف العادة ليكنه ممكن بالذات لايلزم من فرضه محال ولوفرض ههنالزمالمحال وهوالتناقض فحصول العسلم بالتواتر عحال لانه مالزم الجمال الامنسه قلت لانسلما مكانه بالذات بل هو محال بالذات والعادة تفيد العلم باستصالته فتأمل وأيضا المكن بالذات لايلزم منسه محال بالنفار الى ذاته وأما يحسب الواقع فقد يستلزم محالا بالذات فهذا الاخداروان كان في نفس مكناغ برمستلزم المدال العدم وحوب العدار منه بالذات الكنه مستعمل فالواقع بالعادة فيستلزم في الواقع المحال لا يحاب العادة العلمية فافهم ( وعن) الدليل (الرابيم ) وهواز ومصدق أخيار الهود والنصاري الكاذبة بيقين بأن تواتر هامنوع و (أن ابتداء ملاس كوسطه) بل م وحد فى الابتدا عني ون بعدد التواتر اعماهم بعض شياطينهم اخترعوا أمثال هذه الافاويل وأخبروا شساطه نهم الآخوين وهم أخبر واظنابل علىامالكات شساطه نهم الآخرين فقد وجسدف الوسيط مبلغ التواتر ثمان كاهم ظانون غرمستيقنين فإيوجد التواتر ومثل هذا اخبار الشيعة بالنص الجلي على امامة أمسرالمؤمنس وامآم الاشصعين على نأى طالب كرم الله وجهه ووجومآله الكرام فان بعض شياطينهم اخترعواوكذ واعلى ر-ولاالله سكى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عمأخبر واشساطينهم الآخرين حتى صارمنقو لافهم عمان الشبهة اعمار دعلى من لانشترط العدالة في التواتر وأماعلى الشارط فلا تتعه أصلافتدبر (وعن) الدليل (الحامس) وهوو حدان التفاوت سنه وبن البديهي الآخر الموحب لاحتمال النقيض أن عاية مالزمن شبههم التفاوت في الحلة و (لانسلم أن العاوم لا تتفاوت) فانه قديكون المعض خفيا عن بعض احدم ملاحظ . قالا طراف حقها أولصاحب بعض الوسط دون بعض فم انهالا تتفاوت عمنى احتمال أحمدها النقيض دون الآخر وارومه ههنا منوع بل المتواتر والواحد نسف الاثنين لا يعتمل كل منهما النقيض (ولوسلم) أن العاوم لا نتفا وت جالا وخفاء أصلا (فالتفاوت) ههنا (للانس وعدمه) لالكون أحدهما علما والآخر خفيا فُتدر رَبِّه ( مستلة الجهو رعلى أن ذلك العلم ) الحاصل من المتواتر (ضرورى ) غيرمتوقف على النظر حاصل (بالعادة ومال) الامام عـة الاسلام (العرالي) قدس سره (الى أنه من قسل قضايا قساساتها معها) والنزاع معنوي ان أراد الجهدو وأنه قسم آحرمن الضرورى وهو يحصل بالعادة وان أرادوا بالضرو رى مطلق الضرورى فلانزاع يحسب المدني وهو الظاهر فان الاليق بالفقهاء والمتكامين مطلق الضرورة (وهو) أى ميل الامام حة الاسلام (فريب) الى الصواب لان الوسط متعقى البتة ولمالم يتوقف عليه صارالوسط معمه (وقال الكعبى وأبوالحسين) كلاهمامن المعترلة (والامام) امام الحرمين من الشافعية (انه نظري) حاصل الفكر (وتوقف المرقضي) الرافضي (والآمدي) من الشافعية (لنا) على كونه ضر و رياولوفطر يا (لو كان) العلم الحاصل التواتر (نظريالافتقرالى توسط المقدمتين) أوأ كثر ولا يحصل بدون المقدمات أصلا (والعلم بالمتواترات المذكورة ليس كذلك) فان العلم يتعصل عجرد سماع المدرعن ماعة موصوفين حتى يتعصل العلمه لمن لايقدر على الكسب كالمله والصيان (قيل) في حواشي ميرزاجان (الاعتقاد) الحاصل بسماع المبر (يتقوى بتدريم) فان الحاصل عند اخبار واحدظن ضعيف ثم اذاانضم المداخبار واحد آخر يتقوى ذلك الظن ثموتم الى أن يعصل العلم (والقوة البشر ية قاصرة عن ضبطذلك) الباوغ في أى وقت بلغ حد العلم واليقين (فلعل) العلم (الحاصل أولا) حاصل (بالفكروالذهن لم يحفظ كيفية حصوله)ف الإيازم المداهمة (أقول) فالجواب (اذا أخبرا لجم الغفير) العظيم البالغ حسد التواتر ( دفعة حصل العسلم بغتة فلاتدر يج) هناك في الحصول (ولاثر تيب) في المقدمات قطعا والضرورة الغسر المكذوبة شاهدة مان المتواتر ات سواسية ف حصول العلم فاذا ثبت محقق العلم ف بعض المتواتر ات البداهة ثبت ف المكل (فتأمل) ولارد قومان كان العموم على التفصيص بدليل قاطم فقد ضعف وسيار عبارا فاليم والافالعموم أولى واليعذهب عسى ابن أبان احتج القاتاون بترميم العموم عسلكن (الاول) أن عوم الكتاب مقدلوع بدوخير الواحد مطنون فكنف يقدم عليه (الاعتراض) من أوجه الاول أن دخول أصل محل الخصوص في الهوم وكونه مرادا به مظنون طناف عن فايستندالي صيفة العوم وقد أنكره الواقفية و زعوا أنه محمد لفكيف ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاته في الايقطم بكونه مرادا بالفظه الشانى

على ما قرر ناأن حسول العبل بغتة من غيرتر تيب في بعض الصور لا يازع منسه المصول في الكل من غير ترتيب والثان تحييب أيسان تفوى الاعتقاد تدر معاوقصو والقوة البشرية عن حفظ وقت البلوغ وانسام لكن لا يلزم منه ماأن لا يعلم كيفية الحصول بل يعمل الضرورة أن العمل الحاصل ضرورى وان لم يعلم وقت محصوله وأيضابينه عصوله الله والصبيان الذين لم يقمد واعلى الكسب فافهم (واستدل) بانه (لوكان) العلم الحاصل بالمتواتر (نظر بالم يكن الثلاف فيه بهتا ) باطلا بل عنو روقوع الخلاف فيه كاف الرالنظر بات والتالى اطل ( ويردعل مأنه يعو زان يكون من النظريات الحلية ) أى الواضعة المقدمات (التي الاستطرق الم المخالفة) العدة مقدمات الدليل بلارية (كالحسابيات والهندسيات) التي لا يخالف في اعافل فانقلت غرض المستدل لوكان نظر مالم يكن الحلاف فعهمكارة والحسابيات لس الخلاف فهامكارة بل اصحة المقدمات لمعالف قبل انأردت بالمكا برمخلاف المداهة فيطلان اللازم منوع بل يكاديكون مصادرة وان أردت انكار القطعي فالملازمة ممنوعة فانكار الحسابيات أيضامكا برةبه ذاالمهنى فتسدير والمق أن غرض المستدل أنه لوكان نظريا لاستفيد من أنه خعريصاعة بالغسقيعيد التواتروكل ماهوكذلا فهوحق ولايعني أنه يتطرق المه الشغب وليس انكارها مشل انكار القطعمات وليس تو حكمقدمات قطعىة أخرى يمكن الاكتساب منها فلايكون الانكار بهتا كانكارسائر القواطع والتالى اطل فلزم البداهة قطعا ولعسله هو مرادالمسنف بمسافال فى الحاشية ان مرادهم أنه لو كان تظريالم يكن النشكيك في بادئ الرأى مثل تشكيكُ السوفسطا فية فلايرد عليه أنه ان أرادانه مثل تشكيك السوفسط الية قبل ملاحظة المقدمات فمنوع ويعدملاحظتم افتله مثل التشكيك في الحساسات وسائر القواطع النظرية فتأمل (قالوا أولالا يتعصل العمم) بالمتواتر (الابعد العلم بانه خبرف المحسوس عن حماعة لاداعى لهم الى الَكذب وكلما كان كذلك كان صادعًا) وهدذًا دليل فقد سمن العلف ألمتوا تربالاستدلال فلابداهة (والجواب) لانسلم توقف العلم بالمتواتر على هذه المقدمات و (أن وجود صورة الترتيب لايو بعب الأحتياج اليه فانها يمكنة في كل ضروري مثلا الأربعة ذوج) فأنه عكن فيه أن مقال اله منقسم عنساويين وكل منقسم عنساويين ذوج (والبكل أعظم من الحزم) فعكن فيه ان البكل مشتمل على الجزءوماسواه وماهو كمذال أعظم (و) قالوا (نأنيالوكان العمم) بالمتواتر (ضروريالعمم أنه ضرورى بالضرورة) من غسير حاحة الى تعشير لان المراجعة الى الوسدان وكيفسة الحصول كاف فيه وإن كان ضروريا (فلم مختلف فيسه) والمالي باطسل ( والجواب) المعارضة بالقلب بأن يقال (لو كان نظر بالعدام نظر بتسه بالضرورة) بالمراجعة الى كيفيسة الحصول فل يحتلف فيه (والحلأن) الملازمة الاولى منوعة فان (بداهة البديمي محوزأن تكون نظرية) فان البداهة صسفة خارجة عن الشي فعوز أن لا بعار ثموته الامال كسب والمراجعة الى كمفية الحصول غير كافية فانها قد تنسى بتطاول الزمان وكثرة الصور ووحودصورة الترتيب هل كانهذا حاصلانالنظر وقدنسي أوبالبديهة لاسميافي التصديقات فاته بعدالييان بالمقدمات يبقى العيلم مالمطساوت ضرورة في مع الشائف أنه هل كان ههنام قدمات نسيت أولم تسكن بل حصل ضرورة وأمافى التصورات فقسة فاقش بعض المتأخرين وقد بيناماهوا لحق في حواشيناعلى الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف (ولوسلم) أن بداهمة البديهي بديهية ( فَلا تسسمانم )البداهة (الوفاق لجواز الخفاء) فان السديه ي رَجَا يكون خفيا في تألف فيه فلانسلم الملازمة الشانية ألم ترالسوفسطانية كيف مالفوافي القضايا الضرورية ( فتسدير ) ولاتزل فاله منهاة ﴿ ( مسئلة ﴿ المتواتر شروط) ينتني بانتفاءواحــدمنها (فنزعمنظريتــه) أىنظرية العلميه (اشترط تقدمالعلمبها) ولعلهمزجموا أنهاشروط يتوقف عليهاا كتسابه كايلوح من الدليل الأول لهم ومن قال بالبداهة لأيشترط تقدم العلم البتة بل يقول ان حدوث العسلميه فىنفسالامريتونفعلى تحققهافها (فنهاتعبددالمخبرين تعبيدداعنع التواطؤعلى البكذب) لاعبيداولاسهوا ولانسساما

أنه لو كان مقطوعا به الزم تكذيب الراوى قطعا ولائسك في امكان صدقه فان قبل فاونقل السين فصدقه أيضا يمكن ولا يقبل قلن الاجرم لا يعاسل رده بكون الآية مقطوعا به بالاندوام حكمه النما يقطع به بشيرط أن الابردنام في المسلم وروده كن الاجماع منع من نسخ القرآن محسم الواحد ولا ما نعمن التحسيص الشالث أن براءة الدسة قسل ورود السمع مقطوع بها ثم ترفع بخسم الواحد لا نه مقطوع بها بشيرط أن لا يرد مع وماه المعرم قطوع الما يون الدارية اذا حمل في كوز لكن بشيرط أن لا يرد

(عادة) وفي تعمين هذا العدد خلاف كاسنذ كران شاء الله تعالى (ومنها الا تناد الى الحس المخبر ون الاولون عضمون الخبر (فلاتواترفى العقليات) فلاتقبل حياقة المشائين، ن الفلاسفة أن لاحشر الاحساد وذلك لان العيقلي لوكان بديهافيفيدالعلم نفسه فلادخلفه عبروالافعة مل اللطأبل عايمقن به كاف خبرالما اليناطق (ومهااستواء جمع الطبقات) ان كان هناك طبقات (ف مبلغ يفيداليقين) فيعب أن يكون المغرون الأو لون ماعة عتنع تواطؤهم على الكذب وكذا المخبرون عنهم كذلك ثمو ثم ( ومنها كونهم عالمين ) مسقنين لاطانس ولاشاكين (بالحفير عنه اذلاعم الاعن على) ولقائل أن يقول ان افادة التواتر العلم بالعادة لا الروم عقلي فعدو زأن يكون اخمار الطائين يقوى ملن السامع محمث يبلغ اليقين فالاولى أن يحال الى الضرو رة فانانع لم ضرورة أنه لوقال الخبرون نحن غيرمستيقنين بالخبرو يحتمل عند ناأن لا يكون كذلك لا يعصل العسلم قطعيا وانكاره مكابرة (وقال) الشيخ (ابن الحاجب هذا الشرط ممالا يعتاج اليهلانه ان أريدع لم الجسع) من الخمرين (فباطل لجوازأن يكون بعضهم طانا) فانه آذا استقن من الخبرين جاعه وكان بعضهم طانا بفيدااء لم قطعا (وان أر يدالبعض) أى علم البعض منهم (فهولازم من القيود الثلاثة) السابقية (عادة لانها التعتمع) حياعية عتنع تواطؤ وسم على البكذب (الاوالمعض عالم به قطعا) فلا حاجة الى هـ ذاالشرط (أقول أزيد) أنا (شـ قاناك وهوا لمع الذي يحصل به عددالنواتر في كل طبقة ولز ومهذا من القيودالثلاثة) المذكورة ( ممنوع ) قان كون الجاعة عدد الايمكن تواطؤهم على الكذب فكلطبقة لابانهم منه كونهم عالمين وهوطاهر حدا فان قلت الاستنادالي المسمغن عنه فانهم اذاأ خبروا يخبريانهم أحسوا به نزم علهم قط ا قلت المراد بالاستناد الى الحس أن يكون الخبر في المحسوسات لاأ بهم أخبر والما بهم أحسوا فلا اغنا و فأمل (قيل) ف حوائبي مير زاجات (لو كان اشتراط الماز وم معنياعن اشتراط اللاذم) كاقال ابن الحاجب (أغني اشتراط الاول) وهو بلوغ الخير بنء ـ دداء تنع تواطوهم على الكذب (عن الاخيرين) كومهم كذلك في كل طبقة والاستنادالي الحس (لانه اذا بلغ عدداً لخير بن حدا عنم العقل الا تفاق على الكذب لا يكون ذلك الافى الحسوس) فان العقلى لا عتنع فيه الا تفاق على الكذب (ويلزم استواء الوسط والطرفين) والاحاز الاتفاق لكن اغناء اشتراط الملز ومعن اللازم ثابت فيلزم انتفاء اشتراط الاخسيرين أويقال ان اغناء اشتراط الاول عن الاخيرين باطل فيلزم بطلان اغناء اشتراط الملز ومعن اشتراط اللازم وحينتذ فيحتاج الى الاخير وان كان الاول مستلزما اماه فعلى الاول ايراد على الجهو رمشل ايرادان الحاجب وعلى الثاني حواب عن ايراد ابن الحاجب (أقول) الانصم هـ ذاالكلام كيفها كانبل (المرادمن) الشرط (الاول وجود الملغ) في المدالمذ كور (في طبقة ما) من الطبقات (وأما) وجودهذا الملغ (في حيع الطبقات فن الشرط الثالث) ولاشك في عدم لزوم هذا من الاول (والمراديمنع العدقل) التواطؤ على الكذب (منعم بعدومودسائر الشرائط) يعدى أن المرادمنع احتماع العددمن جهة الكثرة ولوكان يحصل هداالمنع يعد مقعق شرائط أخرى حسى لايحتاج منع التواطؤالى عدد أزيد منسه وليس المراد المتناع التواطؤ في الحال جستى يردعلسه أن ذلك متضمن اسائر الشر ائطفه وماز وملها (وحينت ذظهر أن الاول ليس علزوم للاخميرين هكمناينبغي أن يفهم) همذاالمقام (ثماختلف في أفل العمد) المشروط في النواتر ( فقيل أربعة قياسا على شهود الزنا) فانه أحر عظيم وقد أحر نا الدر والشيمات ولاشك أن غير المتوا ترجما فيه شهة فعلم أن الار بعد مفيدة القطع (وقيل) ذلك العدد (خسمة قياساعلى اللعان) فانه خسسهادات واذاقيل اخبارر حل خسمرات وأفاد اليقين فاخبار خسة وجال الطريق الاولى (وقطع القاضي) الباقلاني (بنفي الاربعة اذلوأفاد) خسيرالأر بعة (البقين لم تحتم شهود الزناالي التركية) لان العدالة غيرمعتبرة في التواتر وفيه تأمل و يردعلم ورودا طاهر اأن التركية في الشهادة أمن تعدى لا الحصل المقن ألاترى مع بأن يخبر عدل بوقوع النماسة فيه وكذلك العموم طاهر في الاستفراق بشرط النالردخاص الرابع أن وحوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالاجماع واعدالاحتمال في صدق الراوى ولا تكليف علمنا في اعتقاد صدقه فان سفل الدم وتحليل البضع واحب بقول عدلين قطعام عائلا تقطع بسدة بهما فوحو بالعمل بالخبر مقطوع به وكون العموم مستغرقا غير مقطوع به فان قسل العمل المحمد بيث نص بنقله فان قسل العمل العمل العموم لا يخصصه حدد بث نص بنقله

أن ..... عن ألفالوشهد و اللز الو حسالتركمة أيضاولذ الوحصل اليقين لاعن شهود لم يعيب الحدولذ الم يحدّر سول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم تلك المرأة وقال لور حت من غيرشه و دارجت هنذه رواه المناري فان قلت عابة ما زمين دليله عدم افادة الار يعةف الزناولا يلزم منه عدم الافادة في صورة أخرى قال (وذات) أى دليل القاضى (بناء على ما قاله) هو (ووافقه أنو الحسين) من المعترلة (أن كل عدد أفاد علما يواقعة لشخص فيله) أي مثل هذا العدد (يفيد العمل) (نفير تلك الواقعة لشخص آخر) فاوكان الار بعة مفيد اللعلم في الواقعة لافاد في الرئافلا يحتاج الى التركيسة (وفيه مافيه) قائه باطل بالضر ورة كيف والافادة تختلف اختلاف المخبرعنه والمخبرين وغيرذلك وريما يؤول مان كل عددأ فادعل الواقعة فثل هذا العدد في الاحوال العارضة لهم يفسدالعه عشل تلك الوافعة في الامرر العارضة لها وعلى هذا الا يكفي في دفع الابر ادفائه لما كان مشاهدة الزيابعيدا في العادة لكونه في الاكثرفي مكان حال لم تفدالار معة و محوز أن تفدد في غيره مما تسبهل في المشاهدة فتدير (وتردد) القاضي (فى الحسة) ولم يقطع مانتفائه (و ردعله أن وجو بالتركية مشترك بن الاربعة والحسة اذا شهدوا مالز نافيحم أن لا تفيد المرأيضابل يحسأن لا يتعقق تواترأ صلافان كلء ددلوشم دوا بالزناو حستركتهم (الأأن يتول) القاضي حال كونه (وارقا) بين الصورتين (كل حسة صادقة)قد (تفيد العلم) عا أخبروا (فاذالم تفد) العلم (فى الزناعلم أن فيهم كذوبا) أى من شأنه أن يكذب لكنه غيرمعاوم التعين لاأن فهم كذورافى الاخبارحتى يقال كذب واحد يستازم كذب الكل لان كالدمهم واحد (فالتركية تعسلم صدق الباقي وهو النصاب) فلم يلزم منه أن اخبار المسة الصادقة غيرمفيد بل بق الاحتمال كاكان (بخلاف الاربعة) فان التركية فهم ليس لهذا فانه اذاعلم كذو بية واحدلم يمتى الماقى نصابا فلا تضد التركية والتركية واحبة قطعا فليس الا لان الار بعة غير مفيدة العم قطعافان مرالفرق (فتدير) فانه غاية ما وحديه كلام القاضى لكن بق فيه شي فأنه قدم أن كل عدديفيدالعلمف واقعة مفيدف جيع آلوقائع فلوأ فادالحسة فى واقعة لأفادف الزناأ بضاوحين ثذلا تصير التركية فادالم تفدلم يعلمأن فهم كذو بابل علم أندلا يفيدف وافعة اصلا وكويه من شأنه أن يكذب لا ساف حسول العلم دان العد آلة غير معترة في التواتر فأفهم (وقل) أقل العدد المعتمر (سبعة قياساعلى غسل الاناءمن ولوغ الكلب سبع مرات) قال الني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلماهاشر بالكلب فالناأحد كوفليفسله سيعار واهاليخارى وهذاالحديث منسو خعند نامحديث الاكتفاء بالثلاث فغسل التعاسات كأبين في موضعه وحده القداس ان السبعة تأثيرا في التعله بر واليقين أيضا تطهير فتأمل فان فيه مافيه (وقيل) أقل العدد المشر وطف التواتر (عشرة لقولة) تعالى (تلك عشرة كاملة) حيث وصفَ العشرة بالكمال فيكون مفيد اللعلم (وقيل) أقله (اتناعشرعددنقبا بني اسرائيل) حيث جعلهم موسى على نسناوعليه الصلاة والسلام أمناه وأرسلهم ليعرفوامن أخمار المسابرة ولولاأن خبرهم مفيد العلم لما يعثهم الدال (وقيل) أفله (عشر ون قال تعالى) ان يكن منكم (عشر ون صابرون) يغلبوا مائتسين حسث فرض عليهم الجهادل كان خسرهم عجىء الرسول وإعداد الاعان مفد اللعلم حتى وجب قتالهم بالخالف عنهم (وقيل) أقله (أر بعون قال عليه) وعلى آله وأصماله الصلاة و (السلام خبرالسرايا أربعون) وليست الحيرية الالأن خبرهم مفيد العلم حتى و جب القتال بخالفتهم (وقسل) أقله (خسون قياساعلى القسامة) فان فها اخبار خسسين رحلا المهم ما قتلوا وماعرفوا قاتلا فتغصص المسن انساهولكون خرهم مفيداللعدادون الاقل منهم (وقيل) أقله (سبعون لاختيارموسي ) على نبيناوعليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام سيعين ر جلالمقاته حتى سمعوا كلام الله تعالى و يخبروامن وراءهم فلولاخبرهم مفيد للعمل لاختاراً كثر ولو كان خبرالا فل مفيدالا كتفي بهم (وقيل) أقله (أزيد من ثلثما ته عدد أهِل بدر)

عدل ولا فصل بين الكلامين الوالمدال الداني في قرلهم ان الديث اما أن يكون نسط أو بيانا والنسخ لا يثبت مخر الواسد انفاقا وان كان ساناف الدالدان ما يقترن بالمسين و ما يعرقه الشارع أعل التواتر حدى تقوم الجه فه فلناهو بدان ولا يعب اقستران البيان بل يحو زنا خيره عند ناوما يدر بهم أنه وقع مترا خيافله له كان مقترنا والراوى لم روافترا فه كيف و يعبو ذان يقول بعدو رود آية السرقة لاقطع الافي ربع ديناومن الحرز وأماقولهم ينبغي أن يلقيه الى عدد التواتر فقم كم بل اذا لم يكانمهم العلم

رضوان الله تعالى عليهم وجه الاستدلال كاحرفى عشرون صابرون (وقيل) الاقل (مالا يحصرهم عدد) لكترتهم اذالكترة ما نعة من التواطؤعلى الكذب وهسذه المذاهب كاهاماطلة لانستحقأت يلنفت الها وشبهاتهم واهية لاحاجة الى التصريح بدفعها (والمقتار عدم تعيين) العدد (الأفل القطع بالعلم) باخبار الجماعة (من غير على بعدد مخصوص لامتقدما) عليه (ولامتأخرا) عنه واركان العددالمعين شرطالوحب العلم بالعدد المشروط متقدما عندمن يقول بكسبة العلمية أومتأخرا عندمن يقول ببداهته وفيه الدعلي تقدر البداهة لايحب العلم بالشر وطوائما بحب التحقق في نفس الأمر لاغسر فالاولى أن يقال المقصود لو كان العد دمعترافي المتواتر لكان شرط العلم ف وقت ولم يعد لامتقدما ولامتأخرا فافهم (و) أيضا (لاسبيل الى علم) أى العلم بالعدد المخصوص (عادة لان الاعتقاد يتقوى بتدريج عنى كالعقل) يتقوى الصبيان بتدريج خنى فأنه اذا أخبر واحد حصل الفلن عما انضمام آ خرقوى ذال الظن وهكذاالى أن يحصل اليقين (والقوة البشرية قاصرة عن ضيطذلك) التقوى فيتعسر التحديد وأماحسول العلم الاخبار بعتة فنادر لا يعبأبه (فيل) ف حواشي ميرزاجان (لعل العدد المخصوص شرط في الواقع) التواتر عند القائلين بالتعمين (ولا يلزممنه العلمه) بذاك العدد (قبل ولا بعد أقول) في الجواب ان (الكلام) ههنا (في التعمين والتعديد) العدد المشروط (وهوفر عالعلمه) أى بذاك العدد واذاسلم أن العدد غيرمعاوم فقدتم المطلوب ولوادعي اله معلوم لكن لايازم كون العلميه عندحصول العلم بالحبر المتواتر قلناهذا لايصم وانانقطع بعدم المعرفة بالعدد أصلا والقوة البشر بةعاسرة عن المعرفة فان قال انه هبأن القوة البشرية عاجزة لكن تحوز المعرفة باخبار صاحب الشرع كاقالوا فلتهذامن هوساتهم ولم يعدد صاحب الشرع أصلا (ولوملم)عدم لزوم العلم بالعدد المشر وما فلا يصم التعديد (فالعدد يقل بقوة اطلاع المغيرين كد ماليل الملك) فان اخبار العدد الاقل منهم عن أخبار الملك بفيد العلم والدخاليل جمع دخل عنى المداخل (ومظنة السامعين) فأنه اذا كان لهم مظنة يحصل العلم باخبار الأقلين (وقرب الوقائع عقلا) فانه اذاً كانت الواقعة قريبامن العقل يتسارع الى التصديق (فكل أفل عكن منه الأفل) فلا يتيسر التحديدوان كان في نفس الاص محدود اكيف والاعداد متناهية في القلة الى الاثنين فان أفادهوفي واقعة فهوالاقل والافان أفاد ثلاثة فهوالاقل وهكذاوا عاالكلام فمعرفة المحدودولا يتصور (فتأمل) حق التأمل فتعرفأن هذاجواب بتغييرا لدليل فلا يتعه عليه أن مقصود صاصب الحواشي التكام على الدليل المشهو ولاانكارأ صل المدعى حتى يتوجه اليه اثباته بهذا النحوفافهم (ممقد شرطقوم ومنهم) الامام (فرالاسلام) رحه الله تعالى (العسدالة والاسسلام للايرداخبار النصارى بقتل المسيم)عسى بن مرج عليه وعلى نسناوآ له وأصحابه السلام فانهم أخبر وابه فان الميشتر طالاسلام و حسا فادة اخبارهم هذاالعلم وهو باطل قطعا (والحواب منع الاستواء) في طبقات المحبر بن بل انداة تل عدة من الر جال الغير العارفين بعيسى رجلاقد ألق عليه شه عسى كاقال الله تعالى وماقتاوه وماصليوه ولكن شهلهم ثم ألقوا حسدذال المقتول على الصلب ثم أخبر وابعد ذلك أنهم قناواعيسي وصلبود وشكوافيه أيضاحتي قال بعضه ملبعض ان قتلناعيسي فأبن صاحبناذلك الرجل وان قتلناذال الرحل فأبن عسى فلاتواترهه فافلاايراد ممأيد عدم اشتراط الاسلام والعدالة بقوله (ولوأخبراهل قسطنطينية ) بضم القاف والطَّاء ين المهملتين بينهما نون ساكنة والاول منهما مضموم والثاني مكسور و بعدها ياءساكنة ثمون مكسورة شماءمشددة بلدة بالروم دارسلطنه وكانسكامها كفارالم تفتع على وجه أتموسيفتحها الامام محدالمهدى الموعود كان غراءمعاوية وبعث سرية فهم أبوأبو بالانصارى ومات هورضي الله عنه في الطريق كذا في حامع الاسول (بقتل ملكهم حصل العملم) بلاريب فعملم أن العدالة غيرمشر وطة وكذا الاسملام (نع ذلك) أى العدالة والاسملام (دخيل في تقليل

بل العدمل ما وتسكل منهم بقول عدل واسد مما يدر يهم فلعله ألقاه الى عدد التواتر في أواقبل النقل أونسوا أوهم في الاحماء لكناما السنام مدا الاواسدا حجة الفائلين بتقديم الحبر أن العصابة ذهبت المه اذروى أبوهر يرة أن المرأة لا تسكم على عمم اوساله الموابدة وله تعالى «وأحدل لكم ما وراءذلكم» وخصصوا عوم آية المواريث برواية الى هر يرة أنه لا يرث الفاتل والعبد ولاأهل ملتين و رفعوا عوم قولة تعالى «حتى تنكم ذوجا غيره» ولاأهل ملتين و رفعوا عوم آية الموسمة بقولة « لا وصية لوارث » و رفعوا عوم قولة تعالى «حتى تنكم ذوجا غيره»

العدد) الموحب العسلم (ومؤ كدلعدم التواطؤ) على الكذب و (أما الشرطية في كالا ومن ههنا) أى من أجل أن النواتر مفيدالعلموان كان المخسيرون غيرعدول (قالواان التواترليس من مباحث علم الاسناد) بل التواتر كالمشافهة في افادة العلم ومن عمة كان ثلاثمات الصاري رباعيات لنالان صححه متواتر عنه فكائناس هنامن العناري فلريز دالاواسطة واحدة وهي نفسه فقد برواعل أنعدارة الامام فرالاسلام رحب الله تعالى هكذاالل سرالمتواتر كالمعان المسموع منه عليه السلام وذاك لانه يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتيان أماكنهم ويدوم هذاالد فيكون آخره كأوله وأوله كالخره وأوسطه وذلك مثل نقل القرآن والصاوات الجس وعددال كعات ومقادير الزكاة وماأشمه ذلك انتهى و يوهم ذلك اشتراطعدم احصاءالر واقوعدالتهم وتباس أمكنتهم ووجه كالامه مائه لم يأخذهذه الشروط الاابذانامان التواتر المحقق فيساذ كرمن هذاالقسل دفعاللشغية العلم سكر مأحدى بعقله اعتداد وأما الاستدلال بورود أخسار النصاري كاذكر مالمسنف فلدس العين ولاأثرف كلامه الشريف كيف وقد قال هو نفسه ان أخبارهم مرجعها الى الآحاد و لس أوله كالترو فافهم (وأسترط الشيعة) خدلهم الله تعالى في التواتر (المعصوم فهم) أى في الرواة وهدا بهت فانه اذا كان روى المعصوم فروايته وحده تفيد اليقين ولاحاجة الى التواتر والعاملي منهم لما تفطن أن هذا الشرط مكابرة لوقوع العابدونه اختار سبيل السكذيب والجودوقال هذا النقل مهمة عليهم كيف لاوام ملايق اون خبر الواحد فعد أن تسكون الأخد اوالمنقولة من الامام الثاني عشرا والحادى عشر كلهامتوا ترة عندهم والعصمة قدانتحصرت فيأربعة عشرعلى زعمهم فالوكان التوا ترمشروطا باخبار المعصوم لما كانتهذه الأحبار عندهم عجة وأنت لايذهب عليك ان ناقلي هذا المذهب ثقات لايناتي اسكار موهذا العبد غفر الله له رأى في بعض كتبهم وسمع عن بعص من يسعونه أنهم أنكر وابعض القرآن بعدم رواية المعصوم كاقالوافى قوله تعمالى فانزل الله سكينته علمه ان التعييم فانزل الله سكينته على رسوله فالاول مع كونه متوا ترالم يقيلوه لعدم رواية المعصوم على زعهم والثاني نسبوه الى الامام دين العابدين على سن الحسين عليه وعلى آله الكرام الرضوان وقساومه عكونه من الآمادونقل في محمع السان عن بعض شياطيهم الذين هم عندهم ثقات اله ذهب من القرآن آيات كثيرة والعداد بالله لا يعلها الاالمعصوم وسبينها الامام محد المهدى الموعود مع الهقد تواتران القرآ نهوهذا وماذ كرمالعاملي فع كونه لايفيد الاعدم اشتراط التواتر عندعدم وجود معصومهم و يجوزان بكون الشارطون شرطوا عندو حوده ومع كوبه مساعلى عدم قبول الآمادمع أن البعض منهم قبلوا الآماد ولعل قبوله سماياه لهذا الاستراطايس بعد عمامه الااعتراضاعلهم فيوجب فسادمذهبهم لاعدم صعة النقل عنهم (و) اشترط (المود أهل الذاني) والمسكنة فالتواتر لامكان تواطؤمن عداهممن أهل العزة على الكذب لعدم خوفهم والثأن تقلب عليهمان خوفهم ورثاحتمال التواطؤم ماة لاهل العز يخلافهم فالهم لايطلبون مرضاة أحداعدم الخوف (و) اشترط (قوم أن لا يحويهم بلد) لات أهل بلدواحد ما عكن اجتماعهم على الكذب اعرض (و) اشترط (قوم اختلاف النسب والدين والوطن) لذلك (والسكل) من المذاهب (باطل العلم بالعلم) أى اليقين بوجود العلم عندا خيار الجاعية (بدون ذاك) أى بدون كل واحد من الشر وط الثلاثة المذكورة وهـ ذاطاهرجدا ﴿ (مسئلة ، كثرة المجاد المنفقة في معنى ولوالتزاماً) أى ولو كان المعنى التراميا (توجب العلم بالقدر المشترك بين تلك الآمادولا يعتاج ف ذلك الى الدليل لان هذا العلم ضرورى يعلم تعققه عند الرجوع الى الوجد ان ولووجد منكرلايلتفت اليه و يكذب بيداهة العقل (وهوالتوا ترالمعنوى) في الاصطلاح (وذات كوقائع حاتم في عطايا مو) وقائع أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه (ف حروبه) ووقائع أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه في عدله وجلادته في الدين ووقائع أبي ذر رضى

**برواية من روى (١) حتى تذوق عسملتها الى نظائر لذلك كثيرة لا تعصى (الاعتراض) ان هذا ليس قاطعا بأنهم رفعوا العموم عجر د** قول الراوى بل رعما قامت الحقة عند هم على صعة قوله بأمو روقرائن وأدلة سوى محرد قوله كانقل أن أهل تما يحولوا عن القدلة بخسبر واحمد وهونسم لكنهم لعلهم عرفواصدقه برفع صوته فى حوار النبى علىه الصلاة والسلام وأصاله وأنذلك لاعكن الكذب فمه عمية القائلين التوقف وهواخشار القاضي أن العموم وحد مدارل مقطوع الاصل مظنون الشمول والحبر وحدم اللهعنسه فيزهدهالىغىرداكمن أخمار الصحابة والتابعين وغسيرهم وككرامات قطب الاقطاب يحيى الملة والدس عسدالقادر الجملاني قدس سره العزير (فمعلم السخاوة والشحاعة) والعدل والزهدوا لولاية والكرامة وغيرها (مع أن شأمن تلك الجرئسات لم يتواتر) مخصوصة الاشماقلم لامن كرامات قطب الاقطاب فانهاو حدت متواترة اللفظ أينا (أقول ههنااشكال موقوف على مقدمة وهي أن الكلي إذا كان كل واحدمن أفراده ما تر العدم انفراد اومعا كان) هذا الكلي (أيضا ما تر الانتفاء والا) يكن ماتزالعدم (لزم حوازالمُسل الأفلاطونية) وهي الماهيات الموحودة معراة عن الشخصية وحه الملازمة اله اذا ماز وحودالكلى مع انتفاء حسع الافراد مدلاومعافق دحاز وحودالكلي من غسر تشضص وهي المثل واذاتهده فارفنقول ههنا كذاك أى فمتوا ترالمعنى يحوزانتفاء كل خرانفراداومعا (أما) انتفاؤه (انفرادافالفرض) لامه قدفرض أن كالامنها آحاد حاثرالعدم والكذب لعدم المقدن (وأما) انتفاؤها (معافلانه لاعلاقة بينها يحدث يلزم من انتفاء واحدمنها وحود الآخر) لان هذا انمايكون فى المتناف نولاتناف ههنا مهذا محرى في المتواتر افظا أيضالانه لاعلاقة بن الاخبارات وحب انتفاء واحد تحقق الآخر والدأن عنع اختصاص هذه العلاقة بالمتنافين ألاترى أنه محوز لزومشى ووحويه مع تفارق حدع أفراده وامكانها كَابِين في العلوم العقلمة (وعاية ما يقال) في الجواب (أنه) أي القدر المشترك بين الأخمار المنقولة (معلوم لألأن أحمد هاصد ق قطعا)عقسلاحتي يردمافلت (بل) اعماهومهاوم العادة) فان العادة الالهمة قديرت باحدات العلم عنسدو حودهذه الاخمارات (و ذلك كافى التعربيات) فان العادة الالهية جرت احداث العلم بعد التعربة والسكرار (والسر) فيه (أن احتماع الطنون) ألحاصلة باخبارات كشيرة (بعدالذهن عادة القبول العلم) واليقين الواقعي والاخبارات على هذا الوحة انمالا تكون عادة الافها كان القدر المشترك حقامطا بقالواقع (فنفكر) فان انكار ذلك مكارة \* (فائدة \* المتواتر من الحديث قيل لا وحد). ولعلهم شرطواعدم الاحصاء أواختسلاف الدين (وقال اين الصلاح) من المحدّثين لايوجد (الاأن يدعى ف حديث من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فانر واته أزيدمن مائة صحابي وفهم العشرة المبشرة) بالحنة رضوان الله تعالى عايهم (وقد يقال مراد مالتوا ترلفظا) أى لم يوجد التواتر اللفظى الاف ذلك الحديث (والافديث المدير على الخفين متواتر روا مسيعون صحابيا) قاله الحسن البصرى وقسد عدالروا مف فنع القدير وقال الامام الهمام أبو منتفة رضوان الله تعالى علب ماقلت بالمسم على الخف الاأنه ماء مشل ضوء النهار وأخاف الكفر على من أنكره وقال الامام أحد سحنبل ليس في قلبي من المسم على أنكف بي ثم في هـ نذا التأويل أيضاشي فاله قد تواتر قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ويل الاعقاب من السار رواه انساعشر صحابيا مقطوعا بعدالتهمأ كترهم من أحجاب بيعة الرضوان رضى الله تعالى عنهدم وقد تقدم توا ترلانو رت مائر كاهصدقة ولعل تأويل قوله الهمالغة في القله (وقبل حديث أنزل القرآن على سعة أحرف متواترر واه عشرون من الاصحاب) مع كونهم عدولاقطعا وفي تفسير سبعة أحرف اختلاف مذكو رفي موضعه (وقال ابن الجوزي تنبعت الأحاديث المتواترة فبلغث جسلة منها حديث الشفاعة وحدديث الحساب وحديث النظر الى الله تعالى فى الآخرة وحديث ل الرجلين في الوضوم) روامأر بعدة عشر كابين في فتم القدير وغيره (وحديث عذاب القبر) و رواته كشيرة في الغامة (وحديث المسم على الخفين) ولم والصرف فأن أعداد الركعات وذعا وسول الله صلى الله عليه وآله وأصعامه وسلم الحبدر وأحمد وسأثر الغزوات والاذان والاقامة والجماعة وفضائل الخلفاء الراشدين وفضل أصحاب بدر بعمومه متواترة من غير ربسة وسيجيء انشاء الله تعالى حديث ان تحتمع أمتى على ضلالة ععناه متواتر وكذاحد بث الحوض والمعفرة (١) قوله حتى تذوق عسيلتها هكذا بالنسيخ والمشهور في الحديث حتى تذوق عسيلتمو حرر اه مصمم

مظنون الاصل مقطوع به فى الافغلوالمعنى وهسمام تقابلان ولادليل على الترجيم فيتعارضان والرجوع الى دليل آخر والمختار أن والمختار أن المعدل أولى لان سكون النفس المن عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكون الله عدلين في الشهادة أما اقتضاء آية المواريث الملكم في حقى القاتل والكافر ضعف وكلام من بدى اجمال العموم قوى واقع وكلام من بسكر خبر الواحد ولا يحمله حقف عاية الفعم في ولذا المرتب و ريث فاطم و دين الله عنها بقول أبى بكر نحن معاشر الانبياء لا فوريث الحديث فعن نعلم أن تقدير

والشفاعة وغبرها فافههم واللهأعلم بالصواب

﴿ فصل في أخمار الآماد ﴿ مسئلة الاكر ﴾ من أهل الاصول ومنهم الاعمة الشلائة (على أن خمر الواحدان لم يكن) هـذا الواحـدالمخـبر (معصوما) نبيا ( لايفيـدالعـلم مطلقا) سواءاحتف بالقرائن أولا (وقيل يفيد) خـبر الواحسداالعمرالمعصوم (بالقرينة) زائدة كانتولازمة وتقييدان الحاحب بالزائدة بمالاوحه له فانه لوكان مقصود أن القرسة اللازمة لا يحصل معها العلم فلا يساعد دليله لعومه وان أراد أن النزاع فيه وأما الا زمة فلا نزاع فها فهذا أيضا كاترى اللهم الاأن يقال التقييد بهالا خراج خبر المعصوم (وقيل خبر) الواحد (العدل يفيد) العلم (مطلقا) محفوفا بالقرائ أولا (فعن) الامام (أحد) رضى الله عنه هذا الحكم (مطرد) فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم وهذا بعيد عن مثله فانه مكابرة ظاهرة قال الامام فرالاسملام وأمادعوي علم المقن فعاطل بلاشهة لان العمان ردّه وانامن قبل قديينا أن المشهو رلابوحب على المقن فهذا أولى وهذالان خبر الواحد عتمل لا محالة ولايتين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نف موأضل عقله (وقل لا يطرد) هذا االهم بلقديفيدفي بعض الصوركرامة من الله تعالى و وفاسداً يضالانه تتحيكم صريح (لنا كاأقول) لا يضدا الحيرا لمحفوف القرائن والأ فنقول (اندلت القريسه) على تحقق مضمون الجبر ( قطعا كالعابي يخجل الحجل و وجل الوجل) الحاصلين من مشاهدة الحرة والصفرة (والعلم) أى القرينة دون الحبر (وان) دلت القرينة عليه (طنا) والخبر على تحقق مضمويه نفسه أيضا يدل طنا (فن الطنين) الحاصل أحسدهما بالقرينة والآخر بالخبر (لايلزم العلم) ضرورة وانحالم يتعرض الخبر العسيرالمحفوف لدكون المدعى فيسه حاسا غنساعن البيان (وفيه مافيه) اشارة الى انه عكن أن يقال العلم بالقر اثن بشرط الخبر فيحصل العلم بالمجموع وفيه مافيه كذافي الحاشية ووجه المتعف فيه أنهذا انجار دلوكان غرض المستدل أنكل واحدمته مالا يفيد العلم فلاعلم ههذالكن المستدل اعمااستدل اعسدم حصول العلم أصلابعدم حصول العلمين الظنين بتقوافهم عمالة أن تقول على أصل الاستدلال اله لعل القرينة انما تفدصدق الخدر واستحالة كذمه في هذه الحال كأأنه تدل القرينة على صدق النبي المعصوم داء الأأنها تدل على تحقق مضمون المدحتي تكون هي بنفسها كافيةمن غيرماحة الى الحبر فاذادلت القرينة على صدق المخسير وقد أخبرهو نفسه حصل العلم بسماعه ذاالل مرقطعا فانقلت فلاندمن اختبارا حدالشقين قلت اخترت أن القرينة لاندل على تعقق مضمون الحسر قطعالتكن لايلزمأن تدل طنابل لاتدل علمه وانحباتدل قطعاعلى صدق المخبر فافهم وقديقال ان عدم افادة الظنين للقطم انحباهو على تقديران تكون الافادة على طريق الكسب أمااذا كانت على وحمالضرورة فلابل يحوران يحصل بأحددهماطن ثم يتقوى هذاالطن نطن آخرحتى بعذالذهن لقبول المقين كايكون فالمتوا تربعينه فتأمل غمانه لارتاب المنصف أن وحود فرينسة دالة على صدق المخبرة طعامماغ مماالضرورة الغبرالمكذوبة وكذالس الافادة ههناضرورة أصلابل لوكانت ضرورة لكانت فخفاء المتسة ومن الاوليات أنه لا يرول الخفاء يحسث يصل الى الجرم من الظنين وذلك طاهر لن له أدنى انصاف وان لم ينفع للحادل فتأمل (واسدل) في المشهور (لوأفاد)خسر الواحدالعلم (لأدى الى التناقض اذا أخبر عدلان عتناقضين) أذلوأ فادلاطرداذ تمخصص المعض دون المعض تحكم ولواطرد لأفادهذان المتناقضان العلم أيضافيلزم تحقق مضمونهما وهوالتناقض وحمنتسذ اندفع مافى الحاسية أندلايتم على غير الطاردين فان قبل لعل اخبار العداين بالخبرين المتناقضين وان حاز عقلال كمن يكون مستحملا عادة قال (وذلك) أى اخبار العدلين عتناقضين (جائزيل واقع) كالا يخفى على المستقرئ في الصحاح والسنن والمسانيد وقد يقال لوتمهذا لدل على عدم افادة خسر الواحد الفلن والالزمق هذما لحال الفلن عتناقض من وهوأ يضاياطل والحل أن العلم لعله مشروطيعدمو مودالمعارض وههناق دوحدت المعارضة بين الخبرين والتأن تقول في الجواب ان العلم الجرم بالشئ الواقعي فلو

كذب ألى بكر وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية الموار يثمسوقة لتقدير الموار بث لا القصد الى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام والقاتل والعبد والكافر وهذه النوادر ولا مسئلة في قياس نصحاص اداقابل عوم نص آخر فالذاهبون الى أن العموم حقة لوانفر دو القياس حقلوا نفر داختلفوا فيه على حسة مذاهب فذهب ما الثوالشافي وأبو حنيفة وأبو المسن الاشعرى الى تقديم القياس على العموم وذهب الجب ائى وابنه وطائفة من المتكلمين والمفقها على تقديم العموم وذهب الحب ائى وابنه وطائفة من المتكلمين والمفقها على تقديم العموم وذهب الحب ائى وابنه وطائفة من المتكلمين والمفقها على تقديم العموم وذهب

أفادخبرالواحدالعلم لماصيح وقوع الجبرالاحث المحكى عندواقع واذالعلم به مطردوالالزم التحكم فلم يصيح وقوع اخبار أصلاالاعند تحقق المحكى عندفى الواقع فاذاوحد الاخبار بالمتنافضين بلزم تحققهما في الواقع وهذا بحلاف الظن أذلا يحب فيمتحقق الحكى عنه في الواقع بل ر عايكون كاذباوا للبراعا اهاد النلن فاذا ماء خسيرا خرير فع هذا النلن وأما في العلم فانه وان صح ارتفاع الجزم كافى الظن لكن ارتفاع مافى الواقع غسير صحيح ماخمار أحداد الاخمار لا يغير الواقع فملزم التناقض وهذا طاهر حدافلمكن منك على حفظ (و) استدل في المشهو رأيض الوأفاد خبر الواحد العلم (لوحب تخطئة المخالف) للخمر (بالاحتماد) لانه حينئذا حتهاد على خلاف القاطع فدكون خطأ ( وهو خلاف الاجماع) فاله لم يخطئ أحد المفتى بخلاف خبرالواحد بالاحتهاد حتى لوأنه قضى الفاضي على خلاف اخبارا لآحاد برأ به لا ينقص قضاؤه أصلا وقديقال ان التحطشة انما تلزم لو كان العلم باخبار الواحد ضروريا ولس كذلك بل القائل بالعلم يقول بالنظر ية فلاخطأ في المخالفة وحوابه أن خلاف القاطع وان كان القطع فسه بالنظر خللاف الواقع قطعاوهوا للطأفين افادة القطع يلزمه كويه خطأ خلاف الواقع وأن الحكمه حكاعلم قطعاأنه خلاف حَمْ الله فيفسيخ لا يه ماذا بعد الحق الاالف لال مع أنه لا يفسيخ اجماعا (وأحيب) عن الاول (بأن الحفوف بالفرائن يستعيل) وقوعه (عادة في المتناقضين) فلايلزم التناقض الاعلى تقدير مستحيل عادة فلا استحالة وأماغيرا لمحفوف فنحن معكم في عدم الافادة وتحقيقه في المتناقضين وأحسي والثاني باله اعليله مالته طئية لووقع الحسر المحفوف في الشرعيات (وليقع في الشرعيات ولووقع )فرصاوتقديرا (خطأناالمخالف) وفسخناالقضامه نعيت الدليل في غيرالمحفوف ونحن معكم فيد فافهم القائلون بقطعية المحفوف (قالوالوأخبرماك عوت وادمو) قد (كأن في النزع مع صراخ وانتهاك حرم و تحوهالقطعنا بعصت الحذن أفادالمحفوف المقين (قلناالعم) الحاصل (عدة بالقرائن) المذكورة (لابالحبر) ولوفرضناار تفاع المسيرمن السين بيق العلم على ما كان (وأجيب بأنه لولا الجربطة زناموت شخص آخر) فان القرائن المذكو رة انمادلت على موت أحد من أقارب الملك وأحسه وأماخه وص الوادف اضمام الاحمار (كذافى المختصر أقول لولم يرتفع هذا الجواز) حوازموت شخص آخر ( مالقراش فارتفاعه مالحه و ) الحال أنه (هو محتمل الصدق والكذب محل نظر ) بل لا يرتفع مالحبر أصلافاتهمن الديناته لايرتفع احتمال النقيض عايحتمل الكذب البتة وقديقال انه لوعلم اشراف الواد بخصوصه على الموت يعروض العرغرة وغيرها تم وجدت هذه الاحوال من الصراخ وتهت لأالحرم فالعلم بالقرائن ولادخل فيه للخبراصلا كافي حرةالخعل وأمالوعلما شراف أحدمن الاقارب ثموحدت هذه الاحوال فلاتف دهذه القرائن الاموت أحدمن الاقار بوبالخبر يتعسن موت الولد ولايذهب علمك أنه اذالم تفد القرائن موت الولد مخصوصه فالاخمار الذي يحتمل الكذب لا يعسن موت الولدفافهم. والقول الفصيل أن القراقن ان كانت قرائن ثبوت مضمون الحسير كافى المشال المضروب فان كانت قاطعة فعصل العلم مهاو بلغوا لحبر وان كانت غيرقاطعة فعها يبقى احتمال عدم تبوت مضمون الحبر والاخبار أيضا يحتمل عدم ثموت مضمونه فلاير تفع هذاالاحتمال من البين فلاقطع وان كانت القرائن قرائن صدق المخبرفان كانت دالة علىه قطعا فاذا أخبرمع وحود تلك القرائن حصل الفطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعالكن الكلام في تحقق هذه القرائن في غير المعصوم من الذي وأهل الاجاع فانه لم يدل دليل على تحققها في ما دة من المواد فلا بدمن اثبات تحققها ودونه خرط القتاد هكذا ينسغي أن يفهم هذا المقام ثمانه ريما يحاب عن دليلهم بان غاية مالزم منه ثبوت الجزم وأما كونه على افلا لجواز عدم مطابقة الحسير وكون الجزم حهلا مركباألاترى انه لوأخبرا لملك بعدهذا الخبر بانه لم عتواعا اشتبه الحال زال الجزم بالموت كذاف الحاشية فتأمل فيه الطاردون للقطع (قالوا يحب العمليه) أي بخبر الواحد العدل (اجاعا) ولولم يكن مفيد اللعلم لما وجب العمل به بل حرم كيف (وقد قال تعمالى القاضى و- اعدة الى التوقف الصول التعارض وقال قوم بقدم على العموم حلى القياس دون خفيه وقال عدى تأنان بقدم القياس على عوم دخله التخصيص دون مالم يدخله \* حجاب من قدم العموم ثلاث الأولى أن القياس فرع والعموم أصل فكيف يقدم فرع على أصل ه الاعدان من وجوه الاول أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به والنص تارة بخصص بنص آخر و تارة عمقول نص آخر ولامعى للقياس الامعقول النص وهو الذي يفهم المرادمن النص والله هو الواضع لا ضافة الحكم

ولاتقف ماليس لله به عدلم) وقد نهى عن اتباع ماليس له به علم (و )قال تعالى (ان يتبعون الاالطن) وهو ذم على اتباع الظن فيصرم (قلناأولا) ليس المتسع في العمل محمر الواحد الفلن الحاصل به حتى يكون منها عنسه بل (المتسع) هناك (الاجاع) الدال على العمل، (وهوقاطع)فلا بلزم العمل بالظن الحض (كذاف المختصر)وتبعه بعض شراح أصول الامام فر الاسلام قدسسره (أقول الظاهر أنه اجاع على العمل به أى الليرفيكون العمل بالظن (لا) انه (عمل بالاجاع) حتى يكون العمل بالقاطع (بدليل العمل بدف حياته عليه )وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام)ولاا جاع هناك فالا جاع دلس على العسمل ما لحبر فاولم يكن مفدا العلم لزم الاجاع على خلاف النص الماطع (و) فلنا (نانسا) تحريم العمل بالطن المدلول علمه مالكر عسين (مخصوص ماصول الدين فان النان واجب الاعتبار في العمليات) بالدلائل القاطعة ألا ترى أنه يجب العمل يظاهر الكتاب مع كونه مظنونا (و) قلنا (ثالثا كا أقول لوجم) ماذ كرتم (الدل على بطلان الرأى وأفاد العلم) لان الرأى مظنون فيعرم اتباعه الكريمتين أونقول الرأى واحب العمل اجاعافاولم يفدالعه لمالزماتهاع الفلن وهومنهي بالكرعتين وقلنارا بعبالانسلم تحريم العمل بالفلن والكر عتان لاندلان علىه أصلا أما الاولى فلانه خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم ولا بلزم من حرمة اتباع الظن له مع كونه قادراعلى تحصل المقن بالانتظار الى الوحى الحرمة لنامع عدم قدرتنا وأيضا يحتسمل أن يراد بالعلم مطلق التصديق الشامل الظن فان اطلاق العلم علمه شائع وأيضا يحوز أن يرادع الس بعلم ما يكون خلافه معلوما وكذا الجواب لواستدل بقوله تعالى خطامالنوح علىه الصلاة والسلام وعلى نساوعلى آله وأصحابه الكرام فلاتسألن مالس السعام وأما الثانسة فلان الذمفها ليس لاتماع النطن بل لا تحد سار حالهم في اتباع الظن وعدم اتباعهم الاالظن ولاشك اله مذموم لان فيه ترك ما هومعاوم قطعا فافهم ﴿ (فرع الن الصلاح وطلئفة) من الماقسين بأهل الحديث (زعوا أنرواية الشيغين) محدين اسمعيل (البخارى ومسلم) بن الحجاج صاحبي الصحيدين (تفيد العلم النظري الاجماع على أن الصحيدين من يد) على غيرهما وتلقت الامة بقيولهما والاجاع قطعي وهذا بهت فانمن رجع الى وحدانه يعلم الضرورة أن يحردروا يتهما لا يوحب المقين المتة وقدروى فهما أخمار متناقضة فلوأ فادتروا يتهما على الزم تعقق النقيضين في الواقع (وهذا) أى ماذهب المه ان الصلاح وأتباعه ( بخلاف ما قاله الجهور ) من الفقهاء والمحدثين لان انعقاد الاجاع على المرية على غيرهمامن مرويات ثقات آخرين منوع والاجاع على من يتهما في أنفسه مالا يفيد و (لأن حلالة شأنهم اوتلق الأسة لكتابهما والاجاع على المزية لوسلم لايستازم ذلك) القطع والعلم فان القدر المسلم المتلق بين الامة ليس الاأن رجال مروياتهما حامعة الشروط التي اشترطها الجهور لقبول روانتهم وهذا لايفيد الاالطن وأماأن مروياتهما نابتة عن رسول القدصلي الله علسه وآله وأصعابه وسلمف لااحاع عليه أصلا كيف ولااحاع على صقة جسع مافى كتابه مالان واتهما منهم قدر بون وغيرهم من أهل البدع وقبول رواية أهيل البدع مختلف فيه فأين الاجماع على صحة مرويات القيدرية (غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصر الصحيم) يعنى أنهامشملة على الشروط المعتبرة عندالهه ورعلى المكال وهذا لا يضدا لاالظر العُوى هذاهوا لحق المتبع ولنعم أقال الشبخ ان الهمام ان قولهم بتقديم مروياتهما على مرويات الاعمة الاسخرين قول لا يعتد مولا يقتدى ببلهومن تحكمانهم الصرفة كمف لاوان الأصعبة من تلقاء عدالة الرواة وقوة ضبطهم واذا كان وواة غيرهم عادلين ضابطين فهما وغسرهما على السواء ولاسبل العكر عربتهما على غيرهما الانحكم والتحكم لايلتفت المه فافهم ورمستاة ، بعض ما ينسب الى الرسول صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم كذب) علمه (لقوله)صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (سكنب على) عزى الى عامع الأصول ووحه الاستدلال أن نسبة هذا الحديث اما صحيحة فيكون صادقا قطعا فلا بدمن تحقق مصدا قه الذي

الى معنى النص الاأنه مظنون نص كان العموم وتناوله للسمى الحاص مظنون نص آخوفه ما ظنان في نصين مختافين واذا خصصنا بقياس الأرزعلى البرعوم قوله « وأحل الله البيع وحرم الربا » لم نخصص الاصل فرعه فان الار زفرع حديث البر لافرع آية احلال البيع \* الشانى أنه بلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لانه فرع فأنه يثبت بأصل من كتاب وسنة فيكون فرعاله فقد سلم التخصيص بحبر الواحد من لا يسلم التخصيص بالقياس فهذا الازم لهم فان قبل خبر الواحد ثبت بالاجماع لا بالظاهر

هوالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآفه وأضحائه وسلم قطعا واماليست صحيحة فهي كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم فثبت المسدعى على التقديرين وعلى هذالا يردأن الحديث اعما وحدمعلة افلا يصم الاستدلال ولوسلم فلا يصلم لانبات القطع والمقصودهذا وبقى فيمنوع مناقشة فانه يختار الشق الاول ويقال لايدل الاعلى وقوع الكذب في المستقل ولايلزممنه وقوعه الى هذه الغاية اللهم الأأن يستدل بان السين الاستقبال القريب (ولان منها ما يعارض العقل ولا يقبل التأويل) وما مخالف العيقل كاذب فيستصل صدوره عن رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (وقد عثل له) أى لما مخالف العقل (بروابة لا يبقى على ظهر الارض بعدمائة سنة نفس منفوسة) رواه الشيخان وغسرهما فاندقد بق الانفس الكثيرة قالف الخاشية هـ ذاغير مرضى فاله يقبل التأويل بان المراد الموجودون الآن لا يتحاوزون المائه بل لا تأويل على هذا فان المستق لما اتصف بالميد إف الحال فالمنفوسة هي المنفوسة في الحال وقد يقرر الكلام مان أما العياس الخضر على السلام بق وكان نفسامنفوسة زمان الشكلم ولايذهب عليك أن التخصيص فى العام غير عزيز فليس بمالا يقبل التأويل ورعما يناقش التزامموت الخضر بل اتمخذه المعض مذهبالهذا الحديث ونقل عن الخارى رجه الله تعالى في اوقع في حديث طويل حدث في خرو بالدجال فيخرج اليه رجل مؤمن فيقول أنت الكذاب الذى حدثنى به رسول الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعند هؤلاء محول على غديرا لحضر وأما الجهور فعسلى أن الحضرجي وهوهذا الرحل المؤمن وهوالحق فان أولماءالله قاطمة اتفقواعلى أنهجي وقدلاقاه الاكثرمشل قطب الأقطاب الشيخ محسى الدين عبد القادر الجلاني الذي قدمه على رقاب كل ولي لله ومشل الشيم الاكبرنمانم الولاية المحمدية الشيخ محى الدين محسد بن العربى وغيرهما قدس الله أسرارهم (وسبيه) أي سبب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (نسيان الراوى) فيعفظ مكان حديث حديثا آخر (أوغلطه) في طن غرالحديث حديثاوذاك قديكون لغلبة الصلاح والزهد والاشتغال بالعبادة بحيث لم يتفرغ اضبط الحديث وذاك كاحكى عن ثابت مرسى الزاهددخل على شريك القاضي والمستملي بن يديه وشريك يقول حدثنا الاعش عن سفيان عن حارقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولميذكرمتن الحديث ونظرالى ثابت بن موسى فقال من كثرت صلاته بالله ل حسن وجهه بالنهار وأ ادمه مدح تابت فظن ثابت أنه روى الحديث بالاسناد المذكور فكان ثابت رويه عن شريك ومن العلط والنسمان روامات اس لهمعة وكان قد احترفت كتبه عصر فذهب حديثه فكان يحدث عن حفظه فيروى المناكر فصاريمن لا يختيره وقال الامام أحسدن حنسل سماع ابن المبارك وأقرانه الذين معوامنه قبل وفاته بعشر بنسنة صحيح لاحتراق الكتب بعده (أواتباع الهوى) فيضع الاحاديث و يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال الن عدى لما خذع بدالكر بم الوضاع التضرب عنق مقال القدوضعت في كأر بعد آلاف حديث أحرم فهاوأ حلل كذافي شرح النبة كذافي الحاشة ومن اتباع الهوى وضع الرجال الاحاديث التقرب الحالماوك مثل غياث نابراهم دخل على المهدى بن المنصور وكان يعبد اللعب المام فروى وقال لاسمق الافي خف أوحافر أوحناح فامراه بعشرة آلاف درهم فلماقام ليخر بحقال المهمدى أشهد أن قفال قفا كذاب على رسول الله مسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حناح ولكن هذا أراد ليتقرب البنايا غلام اذبح الحمام فقسل ماذنب الحمام قال من أحلهن كذب على رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه رسلم (وفي يخمة الفكر) روى (عن بعض الكرامية والمتصوفة) وهم الذين أظهر واالصوفية بالتكاف وهم ليسوامن الصوفية في شي بلهم يتشبهون بهم وقلوبهم والوب الملاحدة ( المحة الوضع في الترغيب والترهيب) ليرغب الرحال في الحسنات فيعلوا بها ويرهبوا عن السيئات والنص قلناوكون القياس عقر ثبت أيضا بالاجاع نم لامستند للاجاع سوى النص فهوفرع الاجاع والاجاع فرع النص ( الحجسة الثانية ) أنه أنه المايطلب بالقياس عمم ماليس منطوقاته فياهومنطوق به كنف بثبت بالقياس والاعتراض أنه لمس منطوقاته كالنطق بالعين الواحدة لان زيدا في قوله « وأحل لمس منطوقاته كالنطق بالعين الواحدة لان زيدا في قوله « وأجل المسركين » ليس كقوله اقتلوا زيدا والأرز في قوله « وأحل السعمة كوكافيه الله المنطقة على بسع الأرز بالأرز متفاضلا ومتماثلا فإذا كان كونه مرادا بآية احلال السعمة كوكافيه

فيعتنبواعنها وأماالصوفية حقافهم خيار الأمة برآءعن مشل هذاالتصنع كيف وهم لا يحوزون الافتراء على أحدوان كان الموضع موضع ترخص وجسل سعهم الاخذ بالعرائم وهم فى الاكثر يستعلون أصع أنفسهم ولا ينصعون غيرهم نصائح حق الابعد تهذيبهم أنفسهم فكيف يحترؤن على اهلاك أنفسهم الكذب على سيدالبسر صلوات الله عليه وآله وأصعابه لنصيحة باطلة قبيعة ودلك الوضع كاوقع عن أبي عصمة نو حن أبي مريم انه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة بعنوان ان من قرأسورة كذا فله كذا وروى عن عكرمة عن ابن عباس وتارة مروى عن أي بن كعب وهي الاحاديث التي نقلت في تفسير السفاوي عند خم لل سورة فلماستل من أن هذه الاحاديث قال لماراً بت اشتغال الناس بفقه أبي حنيف ة ومعازى محمد ين استعق وأعرضوا عن حفظ القرآن وضعت هـ نما الاحاديث حسبة لله تعالى (وهو) أي هـ نداالرأى (خَطأ) ماطل (لان تعمد الكذب) خصوصاعلي رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم ( من الكبائر) بل من أشدها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من كذب على معتمد افليتم وأمقعد من النار ( واتفقوا على تحريم رواية الموضوع) من الحديث وهوالذي يكون في السنادة كاذب (الابيانه لقوله عليه) وآله وأصحابه الصلاة و (السلاممن حدث عنى بحديث يرى) على البناء للفعول أي ينطن (أنه كذب فهوا حدال كاذبين ) رواه مسلم ﴿ (مسئلة اذا أخبر بحضرته عليه) وآلة وأصحابه الصلاة و (السلام فلم ينكر )ذلك الخير (فالظاهر) المظنون (الصدق) أى صدق الخيرلان الظاهر تقرير ذلك الخير (لاالقطع) بصدقه (كاظن لاحتمال أنه ماسمع) الحبر (أومافهم) وماعل صدقه ولا كذبه لكونه دنسوما (أو رأى تأخر الانكار) الى وقت الحاحة (أو)رأى (عدم افادته) أي افادة الانكار لكون الخبر متعنتا ومع حواز هذه الاحتمالات لاقطع وماقيل اله لاقطع لحواز ارتكامه عدم الاخبار لكونه صغيرة وهي ما أثرة على الانبياء فرده المصنف بقوله (وأماتحو بره صغيرة فيعدد) حدافاته خلاف العمادة قطعابل لا يكاديهم فان المصنف قدين سابقاعدم صدور الصغيرة عن الانساء وبراءة شأنهم عنه قطعا (كغلاف العادة) كاأن تحويزالسكوت على خدلاف العادة بعدد الهرامستلة \* اذا أخبر بعضرة خلق كثير فأمسكواعن تكذيبه يفديل صدفه) لان سكوت جماعة عن استكشاف ما يحتمل الكُّذب عنسدهم بعيد غاية البعسد (وان لم يكن خسبر غريب) أخبر به بل يكون بحيث لوكان لعلمه الجماعة (ولا حامل) لهم(على السكوت) من موانع الانكار بل يظهر بقرائن الحال أن سكوتهم لصدق الخبر عندهم (فيفسدالقطع) مسدق الحير (بالعادة) فان العادة تحمل كذب هذا الحمر وهذا طاهر حدا (وهذاتوار سكوتي) مثاله ماقال أمير المؤمنين عرحين بايع أميرا لمؤمنين الصديق الاكبرقد ملارسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمف أمررد يننافن يؤخرك فىأمردنيانا بحضرة جم غفيرقد شاركوه فسبب العملم وكان اجتماعهم لتعيين الخليفة وأحوالهم كالنت شاهدة مانه لوكان فعه نحومن الريمة لماسكتوا فأفاد القطع مانه قدمه رسول الله صلى الله علمه وآله وأحجامه وسارف أمرديني لمكن من لم يعمل الله له نوراف اله من نور ﴿ (مسئلة وإذا أجمع على حكم وافق خبرا يدل على الصدق) أى صدق ذلك الخبر (قطعا عند) الامام الشيخ أفي الحسن (الكرخي)رجمه الله تعالى (وأبي هاشم والبصري) كلاهمامن المعترلة (قالوا) في الاستدلال (والا) أى وان لم يدل على الصدق قطعا (احتمل الاجماع الخطأ) واعلم أن الخبر الموافق الاجماع على نحوين أحدهما أن يكون فالثانا لبرسنداللا جماع والآخرأن لأيكون سنداوالظاهرأن دعوى الكرخى فى الاول وحينئذ فوجه الملازمة الهلو احتمل الطالاحمل بطلان دليل حكم الاجماع فيكون الاجماع على خطا (ومنعمه) أى القطع (غيرهم لانه) أى الاجماع (يفيد القطع بحقيده الحكم) المجمع عليد (ولايستازم)ذلك (القطع بعدق السماع) بل يحوز أن لا يكون الحديث مسموعا من

كان كونه منطوقابه مشكوكافيه لان العام اذا أريديه الخاص كان ذلك نطقابذا القدر ولم يكن نطقا عاليس عراد والدلسل عليه حواز تخصيصه بدلسل العدقل الفاطع ودليل العدق لا يحوز أن بقابل النطق الصريح من الشارع لان الادلة لا تتعارض فان قبل ما أخر حمالعدقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم قلنا تحت الفظه أو تحت الارادة فان قلم تحت الفظ من قوله تعالى «خالق كل شئ وهود اخل تحت الادرة فكذلك دليل القياس بعرفناذلك

الرسول ويكون حكمه مطابقا واعلمأنهان كإن منعهم فى الخيرالذى هوسندالا جماع فليس بشئ اذالا جماع على سكر بالاستدلال بوحب الاحاع على أن الحسرصالح الاحتماج فعدب كونه حسة مطابقالنفس الام قطعاوا لحقلس الاقول صاحب الشرع فادن كوبه قولاله قطعي واستدلال أهل الاحماع سبيل لهم وسبيلهم لايكون كذبا وضلالة في نفس الامر فالحكم وخبرية اللسير كالاهماا حاعبان مقطوعان ولابردعلمه أنأهل الاحباع انميااستدلوا بهلاصحة فتكون الصحة مقطوعة دون السماع فلايلزم القطع مه على أن طن السماع لا مدمنه والالم يكن حجة فاذا طن المكل السماع صار السماع مجمعا عليه وهوقطعي وكذالا مردعليه أنه حمنتذ يتمقول النالصلاح بقطعمة من و مات الشيخين الاسماع على العجة لان الاسماع هذاك منوع كاس مشر و حافقد سر و المسئلة ، فسلمن المقطوع خبرالعلماء) أى الحبرالذي رواه أحد يحضره العلماء (ماس محتج به ومؤوّله) أي احتج البعض به وأول الآخرون (لانه اجماع على الفيول) لان الاحتماج قبول له وكذا التأويل والاأنكروه (وهوضعف) لان التأويل عوزان يكون على الت نزل ﴿ مسئلة ﴿ بعض الزيدية ) قالوا (بقاء النقسل مع توفر الدواعي على ابطاله يدل على القطع بصحته ولدس بشئ لان عدم تأثير الدواعى في بطلان الباطل لا يفيد ظن صحته فضلاعن القطع كيف بل رعما كان ضد الشي تفقلوعامع توفرالدواعي على بطلان ذلك الشي ولا يبطل كعقائد المشركين \* ﴿ مسئلة \* اذا انفردوا حديما تتوفر الدواعي المه ﴾ أي اذا انفردوا حديما تتوفر الدواعي الى نقله لو كان (وف سبب العلم شار كه خلق كثير) لو كان لكونهم مشاهدين (يقطع بكذمه) وحاصل المستلةر واية الفردخيرالو كان لعلم خلق كثيرذال الخبر ولميروه من ذلك الخلق أحد أصلاأو روى واحد ولمير وممن سواه يقطع بكذب هذاا للبرلاسمااذا ادعى المخبرمشاركة الكل أوالأكثرف العلمه فانقلت يلزم كذب العمالي والعباذ باللهلان كذب الحبر يستنازم كذب المخبر فلتلزوم هدذاالامر الفظمع اعما يكون لو وقعمن العمامة الاخبار بهذا النمط وهوممنوع وعليا بالاستقراء وأجاب المصنف بانه يحمل على السهو والنسبآن والغلط وبالجله على العذر الصحيح ان كان والافهارم كذب الخبر والحبكم بعدالة الصحابي مظنون معتبر مالم بوحد دليل العدم والحق اسفاط قوله الاخبر من البين والاكتفاء مالحل على السهو والشبهة فانعدالة الاكثرين قطعية كيف وقدشهدالله تعالى بعدالة أجعاب بيعة الرضوان رضى الله تعالى عنهم ورسول اللهصلي الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعدالة من لا يحصى كمالا يخفى (خلا فالنشيعة) الشنيعة (زاعين النص الجلي على امامة) أمير المؤمنين(على) بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قالواان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطاه ألملافة فغدير خمحين المراجعة من عجة الوداع محضرة جمغفير أزيدمن مائة ألف ثم كتموا بعد ذلك وبايعوا أميرا لمؤمنين أمابكر الصديق الاكبرفانظرالى سفاهتهم وحماقتهم كمفساغ لهمأن يقولوامثل همذه المرخرفات فانه لماماز كتمان هذه المماعة فقدأ مازوا تواطأهم على الكذب فيماهوأهم بل عنده ولاء الجق كتمان ماهو جزء الاعمان وهذا يؤدى الى أمور فظيعة شنيعة فالداذن قد ماذ وقوع معارضة القرآن لكنهم كتمواوقهام المعزات على يدمسيلة الكذاب لكنهم كنموا عمن أين وصل اليهم هدذا الخيران نسبوه الى أمير المؤمنين على كرم الله وجهدفه وخبر واحدغ يرمقبول عندهم مع أن الكذب محوز عندهم تقد فيعوز أن يكون هذامن هنذاالقسل كماأنهم قالوا ان انكارعلي تسليم رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلما لللافة زمانا كان تقمة وكذما الغرض وانتشبثوا بالعصمة فنأن يثبتون العصمة لان القرآن والاحاديث كلهاصارت غيرمتواترة على أصلهم الكاسد فليسق أيديهم الاالدعاوى ولاحماقة أشذمن همذاوهم كالسوفسطائمة بل أشدمهم فى الكار الضرورمات وأشدمن الملاحدة في أرادة هدم الشريعة الغراء لكن اللهمة بوره ولو كره الكافرون (لنا العادة قاضية به) أى بالقطع بالكذب في مثل هذه الصورة فان ولافرق (الحقالشالية) أن النبي على الصلاة والسلام قال لمعاذ م تعسكم فقال بكتاب الله قال فان لم تعدقال بسنة رسول الله قال فان لم تعدد قال أحتهد وأفي الكتاب من على قال قان لم تعدد قال أحتهد وأفي الكتاب من على كونه من ادابالعموم وهوم شكوك فيه في في الكتاب من كول فيسه واذلك حاز لمهاذ ترك العموم ما الحسر المتواتر وخسر الواحد ونص الكتاب لا يترك بالسنة تبين السنة تارة بلفظ الواحد ونص الكتاب لا يترك بالسنة تبين السنة تارة بلفظ

سكوت هسذا الجم الغفير العنليم عن خبر علوه وكتمانهم ذاك مما تحيله العادة قطعا (كالوانفر دما لخبرعن قتل الخطس على المنير عشهد من أهل المدينة ) وسكوت أهل المدينة عن الاخبار به قطع بكذب المخبر المنفر دلاسيا اذا لم يحبراً حدمن المشاهدين مل أخبر واخلافه شمحدث الحبر بعدهم كالخيرالذي ادعته الروافض خنذلهم الله تعالى في امامة أمبرا لمؤمنين فاله كذب الستة ضرورة الروافض (قالوا) لعل سكوتهم لحامل جلهم على كتمانهم اتمالا يفسدالسكوت القطع الااذاع لم انتفاء الحوامل و (الحوامل على الكمّان) كنيرة (لا بمل مسطها فالسكوت اكت) عن كونه كذما (ألاترى لم ينقل النصارى كلام عدسي) على بيناوعلم الصلاة والسلام (ف المهد) حين دخل القوم على مرج يتهمونها فيعظوم الني عبد الله آناني المكتاب وحعلى نبيا وحعلنى ميار كاأينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حياو برابوالدتى ولم محعلنى حيار اشقيا والسيلام على موم ولدت ويوم أموت ويوم أ بعث حما (ونقل انشقاق القمر) آحادا عن ان مسعود قال انشق القهر على عهدرسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم فرقتين فرقة فوق الجيل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اشهدوار وامالشيخان (وتسبيم الحصى والطعام) عن انمسعودرضي الله تعالى عنه قال كنائعة الاتمات مركة وأنتم تعدّونها تمخو يفاوقال كنامع رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحامه وسلمف سفر فقل الماءفقال اطلموافضلة من الماء فحاوا عاء قليل في اناءفاد خل مدمصلي الله علمه وآله وأعماله وسلم فى الاناء ثم قال عى على الطهو والمباولة والبركة من الله تعالى فلقدرا بت الماء بنسع من بين أصابعه صلى الله علمه وآله وأحمال وسلم وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه البخاري (وحنين الجذع) عن جابر رضي الله عنه قال كانرسول اللهصلى الله علمه وآله وأحمامه وسلم اذاخط استندالى حذع نخلة من سوارى المسعد فلياصنع له المنبر فاستوى علمه صاحت المفلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم حتى أخذها فضمها ألمه فعلت تئزأنه السي الذي دسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخارى (وسعى الشعرة) عن امن عمر رضى الله تعالى عنه ما قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف سفر فاقبل أعرابي فلادنا قال له وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشهدأن لااله الاالته وحده لاشر بلئله ونشهدأن محداعده ورسوله قال ومن بشهدعلى ما تقول قال هدنه السلة فدعاها رسول اللهصلي الله علمه واله وأصحابه وسلم وهو بشاطئ الوادى فافيلت تحذ الارض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثاانه كاقال شرحعت الى منتمار وامالدارى (وتسليم الجر والعزالة) عن حامر نسمرة أندسول الله صلى الله علم وآله وأصماره وسلم قال ان عكة يجرا كان يسلم على ليالى بعثت وانى لأعرفه (وكثير من الفروع المختلفة) ككون الأذان مثني مثني وغيرذال (آحادا) متعلق سفل بعسني نقلت هده الامو رآحادامع سكوت الباقين ولايقطع بالكذب (والجواب أن شمول حامل للمكل الاقاصى والادانى فى كل زمان وفى عل مكان) كافالوا (منتفعادة) والمستلة فعي ااذا سكتوامدة العمر ثم ان الحامل الذىذكروه في كتمان خسر الامامة الخوف من الخلف اءالثلاثة وباقى العشرة فانظر الحسفاهة م كيف خاف الحم الأزيدمن مائة الف من رحال معدودين وكيف يستمرهذا الحوف حتى بق يعدوفا تهم رضوان الله تعالى عليهم شما تهم يقرون أيضا أن أمير المؤمنين أشجه عرالناس وأن أهل بيته كلهم كانوا ناصريه وأنمثل عار والمقداد وأبى ذرأ يضا كانوامن ناصريه وكان الودر دافسيلة ولم يخف من أمثال أبي جهل حين أظهر الاسلام بين أعينهم وإذا كان هو خائفامع وجود الناصرين فاين الاشمعمه بل هذا الخوف مناف الشعاعة ومثبت لأشجعية الخلفاء الثلاثة وجلادتهم فقد باناك بأقوم الجبج أن مذهب الشيعة الشنيعة لا يحتاره الاسنفيه انهى الى دالىلادة ومفض الى أمور مستشنعة (وأما كلام عسى) في المهذ (والمعرات) المذكورة (فلو كرمشاهد وهالتوامرت

ونارة عصقول لفظ منقول عمم العسق الاصلى في راء الذمة يترك بخيرالواسدو بقياس غيرالواسد لانه ليس يحكم به العقل مع ورودالله ينوس من المن النقان الاولى أن العموم يعتمل المجاز والمصوص والاستعال في غير ما وضع له والقياس لا يحتمل أسئامن ذلك ولانه يخصص العموم بالنص الحاص مع أمكان كونه مجازا ومؤولا فالقياس أولى به الاعتراض أن احتمال الفلط في القياس ليس أقدل من احتمال ماذكر في العموم من احتمال المحصوص والمجاز بل ذلك مو حود في أصل القياس وزيادة ضعف ما يحتص به من احتمال الحصوص والمجاز اذا لقياس

كاقسل في انشقاق القمر وحنين الجذع) انهمامتوا ترتان وصرح بتوا ترهما السكي ولا بعدف بل الانشقاق منقول في القرآن فاكتفوا فيالنقل به فانقلت تحتمل الآبة الاخبار عن الآخرة قلت بعد عن السباق فأنه قال تعالى اقتريت الساعة وانشق القمر وان يروا آية تعرضوا و يقولها معرمستمر واحتمال معنى آخر لايضر (والا) أي وان لم يكثر مشاهدوها (فعر محل النزاع) فانه ليس مما انفرديه الواحد من بين إلحاعة وكالم عيسى عليه السلام وماقى المجرزات من هذا السيل قال أكترالعلاء ان انشقاق القمر كان لسلاوالناس نمام ولم يكن شاهدهامن العجابة الاواحد أواثنان ومن الكفرة حاعة فليلة عكن الكتمان منهم فلم ينقله الامن شاهد من العجابة فليس هذا من الباب في شي (على أن القرآن معن )عن سائر المعزات فليس هناك على نقل المعزات الأخود واع فليس من الباب في شي (قيل) في حواشي ميرزاجان (التعقيق أن اعجاز ملكال البلاغة) بحث لايقدرالبشرعلى اتيان مشله فى البلاغة (فلايعلم الاالأفراد من البلغاء الدين لم وحدواف كل عصر) ولاأقل من أنهم قلوا عاية القلة (فكون القرآن مستمر الايغني عن ذكر تلك المجرات) لعدم علم الاكثر باعجازه ولايدمن نقل معيز يعلم اعجازه ليقوم حجة والجواب عنه اله نقل القرآن توا تراونقل اله لم يعارض مع حد المخالفين في ذلك توا تراوهذا القدر كاف للعلم بالأعجاز ويقوم حقة فنقله على هذا الوجه يكون مغنيا (أقول) في الجواب (البلاغة صفة لازمة) له (فيادام موجودا مصر وفي ذكر المعر الموجود كفاية) عن ذكر معراً خرقد وال (لارب فه ) وفيه نظر ظاهر فان الشاك انما شكك مان هذا المعمر الموحود لا ينتفع به الاكثرلعدم علهماعاره فذكره لا يغنى عن ذكرالمعزات الأخرالتي اعازها بين عند كل أحد فيقوم عة فينتفعه فلاحواب الا بالمراجعة الى ماقلنا ويمكن الحواب أيضابان نقل كل معرة معرة سوى الفرآن وان كان آحاد بالكن القدر المشد ترك بن الدكل متواتروهو يقوم حمة فنقله كفاية عن نقل واحدوا حدد (وأما الفروع) التي استدلوا بها (فلست مماتنوفر الدواعي على نقله مطلقا) والمسنشلة كانت مفروضة فماتكثرمشاهدوها وتوفرت الدواعي على نقلهماياه وأما الكلام بان خبرالواحد لايقبل فماعنت السلوى به فكالام آخرسيتضيم في المسئلة الآتية و (مسئلة على خبرالواحد فيما يتكرر) وقوعه (وتع به البلوي كغبر الن مسعود في مس الذكر) اله ينقض الوضوءر واممالك وأحدور وامسرة أيضا بلفظ اذامس أحدد كره فلمتوضاور وام أتوهر رة أيضا بلفظ اذاأ فضى أحسدكم بيده الىذكره ليس بينسه وبينها عجاب فليتوضأرواه الشافعي والدارقطني وممن ريمن العصابة الانتقاض بالس عبدالله بنعر وأنوأ يوب الانصارى ويزيد بن خالدوأ نوهر يرة وأمير المؤمنين عرعلي ماهو المشهور فعلى هذافى كونه من الياب نظر فان قلت في الصنع الحنفية في حكمهم بعدم الانتقاض قلت ان الرواية عن أبي هر برة لم تصير فان فىسنده يزيدين عبدالملاث وهومضعف كذافى فتح القدير ولم تصيح الرواية عن ابن مسعود كاقال الشيخ عبدالحق وأما حديث مسرقمع كوبه مضعفاأ يضاعند بعض أهسل الحديث في سنده عن عروة عن بسرة ولم يلاق عروة بسرة فهومنقطع فسلا يعارض مارواه أبوداودوالنسائي وابن حمان والترمذي وفال أحسن شئير وى في هذا الباب عن طلق عن النبي صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلمأنه سئلعن الرجلءس ذكره في الصلاة فقال هل هو الانضعة منك وقد تأبد قولنا يعدم الانتقاض عباثيت عن أمير المؤمنين على وعماروان مسسعود وحذيفه تنالمان وعران بنالحصين وأبي الدرداء وسسعدين أبي وقاص فانهم لايرون النقص منه كُذاخ والقدير (لايثبت الوجوب دون اشتهاراً وتلقى الأمسة بالقبول) كذاحر والمسئلة في التحرير ومثل التلقي بقوله (كسديث التقاء الخنانين)عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعامه وسلم اذا

رعما يكون منتزعامن منسبر واحد فستطرق الاحتمال اليأصله ورعماأ ستسطه من ليس أهلاللاحتهاد ففلن أنه من أهله ولاحكم لاحتهادغيرالاهل والنموم لايستندالي احتهاد ورعبا يستدل على أنبات العله تمايظنه دليلا واس بدليل ورعبالا يستوفى وسنم أوساف الأصل فسندعنه وصف داخل ف الاعتبار ورعايفلط في الحاق الفرعيه الفرق دقيق بينها مالم يتنبعه فطنة الاحتمال والعلط ف القياس أكثر و الحدة الثانية قولهم تخصيص السوم بالقياس جم بن القياس و بن الكتاب فهوأولى جاور الختان الختان وجب النسل فعلته أناورسول الله صلى الله على وأصحابه وسلم فاغتد لنار وا مالترمذي واس ماجه فقيله أمسيرالمؤمنين عمر وسائر المهياجر منوقال لمن لامرى الفسسل لاتبالي في الرحيه وتبالي في ارافة صاعمن المياء ومثل هسذا الحديث حاء أيضاعن أبي موسى الأشمرى فرواية مسلم وكون هذا بماعت ماليلوى منظور فعه بل هذا الصنع يقع نادراعا ية الندرة (عندعامة الحنفية) لاعند بعضهم فقط كافي شرح المختصر (خلافاللا كثر) من الشافعية والمالكية (لنا) على مافى كتب الشافعية (لوصم) هذا المسيرفيما يمريه البلوى في الواحيات والفرائض (لأدى الى بط لان مسلاة الاكثر) مثلا بعدم علهم بذلك الحبر وعدم العمل به (وهوم علوم البطلان) وقديقال لوتمادل على عدم قسول الخير المشهو رفاله يؤدى الى بعلان الصلام قبل الشهرة الاأن يدعى وحود الشهرة من حن نزوله واسر الام كذلك فان الخسر الذي اشتهر في القرن الثاني بعد رواية واحدمن أصحاب القرن الاول يقيل وان كان فيهاتم البلوى ه شمان حاصل الدليل أن الجبر المشتمل على حكم ما تذكر والبلوى به لوقبل من غيرشهرة لأدى الىبطلان صلاة الاكثرفلا بدمن الشهرة في مثله وان رواه واحدواشتهر بروايته وليس المقصود سنه وجوب التواتر ف مثله عنى تمنع الملازمة بل القصودوصول هذا الحرال الاكثر ولومن واحدوالتلق به (ومافى شرح المختصر من أن بطلان الصلاة يكون فين بلغه خاصة) دون من لم يبلغه وحنتذ لا يلزم بطلان صلة الاكثر (فأقول مندفع عا تقررأن الحكم اذا بلغ الىمكاف)واحسد(ثبت في حق الحمدم اتفاقا) فالوصومث لهذا الحديث لثبت حكمه على الكل فسازم فساد صلاة من لم يبلغه ولم يعمل به وهم الا كرفقد تم الملازمة وهدد اغرواف فان عدم العمل بدليل لم يعلم من قبيل الخطاوهومه فوألم ترأن وسول الله صلى الله عليه وسلم أمرمن صلى الى بيت المقدس بعد نزول التوجه الى الكعبة الشريفة زادها الله شرة اوقبل الوصولالهمىالقضاء فهذا الفسادالمعفوالغسرالموحب بقياءالذمة غسرمه لوماليطلان وفهم واعلمأن الذي يظهرفي تحرير المسثلة من كتب البكرام أن الحيرالشاذ المروى من واحداً واثنين فيماعه به الباوي و ورد مخالفالما يعلمه الحياعة ويبتاون به يحيث يكونون لوعلواما لمبرلعماوا مسواء كان الخبرفي مباح أومنسدو سأو واحسأ ومحرم ليقسل ولمنعسمل بهو يكون مردودا ويدل على التعبم تمشيل الامام خرالاسلام يحديث حهر التسمية في الصلاة الحهرية وهومن هذا القسل البتة فأنه قد ثبت عمل الخلفاء الراشدين خللاف ذلك مدة عرهم والصحابة كالهم كانوا يصاون خلفهم ومن المين أن شأنهم أحلمن أن يتركوا السنة مدة عرهم ومن ذلك حديث لنوت الفعر فانه لوكان القنوت سنة لماخو على أحدفان الصحابة كلهم كانوا يصاون خلف رسول الله صلى الله علىه وعلى آله وأصعابه وسيلم فاوكان فنت حهرا والمقتبدون بؤمنون كإهومذهب الشافعي لبانسوه وجرى العمل به فعيا ببنهم وكذاحدمث القنوت سرا كاعلمه مالك فانمثل هذا السكوث لايخفي على أحدبل حديث القنوت من جزئسات المسئلة السابفة عمايقطع فيه بالكذب ومن ذلك حديث صلاة السبيم فيما أطن وان المعلوم من الصح به وسا رااسلف الصالح من التابعين وغيرهمأ نحلهمهم كانتمصروفقالى الاستغفار والتوبة وصلاة التسبيع لمالهامن الفضائل المنقواة فحديثهامثل التو مة المغفرة بل أعلى لكوتها عسلا قلم الامؤثرا تأثيرالتو بة فساوكانت ثابت قلم الواج االبتة ففهاضعف ومن هذا القبيل أحاديث يطول الكلام بذكرها واستدل المشايخ على المطاوب ماأشار المه المصنف بمسغة التمريض وقال (واستدل العادة تقضى في مثله بالالقاء الى الكثير) لحاجتهم الى معرفة حكم ما ابتاوايه وعدم ترخصهم بالقعود عنده (وردبالمنع اذاللازم) من قضاءالعادة (العسلميه) بأى طريق كان (ويكني فيسهر واية العض مع تقرير الآخرين) وأماالقاء رسول الله صلى الله علسه وعلى آله وأصحابه وسلم الخبرالهم فكلا وهذا الردليس بشئ فان الالقاء الى ألا كترليس المرادمنه القاء صلى الله علمه وعلى آله وصحبه وسلم بل ماهوا عسم منه ومن القاء السامع والمقسود أن العادة فاضية بأن حكم حادثة ابتلى الا كثر بهاو يفعلون فعلا

من تعطمل أحدهما أوتعطملهما وهذافاسدلأن القدر الذي وقم فيسه التقابل ليس فيهجم بلهو رفع للعموم وتجريد العمل بالقياس و (حجة الواقفية) قالوااذا بطل كالم المريحين كاسبق وكل واحدمن القياس والعموم دايل لوانفر دوقد تقابلا ولا ترجيح فهل ببق الاالتوقف لان الترجيم اماأن يدوك بعقل أونقل والعسقل امانظرى أوضر و رى والنقل اما تو اتر أو آحاد ولم يتحقق شي من ذلك في طلب دليل آخر فان قبل هذا بخالف الاجماع لأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وان اختلفوا في التعيين لوكان الخبرمخ الفالفعلهم لعلموا التسة ولومن رواية واحسد وتلقوا الخسير بالقدول فاذالم يعلوا الخسيرأ وعلوا ولم يتلقوا بالقبول علمأن الحسبرغبرصالح للعمل والاحتماج وهوالمرا دمالر دفقد قام الحجة بحسث لاعسما شسهة أصلافا فهم وتثبت الشافعية وغيرهم ( قالوا أولا قبلته الامة في تفاصيل الصلاة) فيكون القبول مجمعاعليه (قلناان كانت) تلك التفاصيل التي رويت فها الاخسار (من السنن) والمستعبات ( كعسل السدين) للمستبقظ الثابت عبار وي أبوهر برة أذا استيقظ أحدكم من المنام فلايغمس بده فى الاناءر واه الشيخان فائه واقع فيما ابتلوا مه مخالف الفعلهم فانه كا قالت أم المؤمنسين عائشة الصديقة رضى الله عنها في انصنع بالمهراس (ورفعهما) في المسلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه كار وامان عرمع أن الطماوي روى عن أمير المؤمنية عرائه لم رفع والصحامة كلهم كانوا يصاون خلفه فهوا يضافح الفلاا بتلي به الاسة وعلت حلافه (فلا تراع) وال النزاع اعما هوفى الواجبات وقدعرفت أنت أن في السنن والمندو مات أيضائر اعااذا كانت بماخفيت علهم وعملوا بحلافها (أو)ان كانت (من الاركان الاجماعية فبقاطع) أى فقد ثبتت الاركان بالقاطع ولم يقبل فيه الخبر (أو) من الاركان (الخلافية كغيبر الفاتحة) بالقبول بين الائمة (فقلنا بالوجوب)وعلنا ولذالم نعمل بخبرالف اتحية وماقلنا أنه ركن صلاتي وفيه نظر ظاهر فان الفاتحة واحبة عندنافا لمبرالمر وي فيسمه امامشهو رمتلق بالفيول فيحوزيه الزيادة على الكتاب فيزاديه على قوله تعيالي فاقسر ؤاماتيسر من القرآن فتكون الفاتحة فرضاأ وليسمشهورا ولامتلق فينبغى أن لايقيل ولايقال بالوجوب اللهم الاأن يستعان بالاحتياط كاروى عن الامام محدق قراءة الفاتحة خلف الامام (والا)أى وان لم يشتهر ولم يتلق مالقبول كديث وحوب الصلاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في الصلاة كاهومذهب الامام الشافعي (ففيه الـ نزاع) فنحن لانقبله (وكذا المقدمات) الصلاتية اذا كانت بقاطع اجماع وغيره يقبل وكذا ان استهر أوتلقى بالقبول والافقيه النزاع (فتدبر) والجواب الصحيح الصواب أنقبول الامة أعاديث تفاصيل الصلاة مسلم لكن قبولهم فيماعت الباوى به محالفا العمل الا كتريمنوع وأماالفا تحقف كمان الامة يقرؤنها في الصلاة والحديث اعماين أن فعلهم يقع استثالالوجو بالشرع فلس من الساب في شي فيقبل وانمالم تثبت الركنية لامتناع الزيادة على الكتاب يخبر الواحد وكذاحد يثغسل البدين اغاقبل فيما أمكن الغسل قبل الغمس بأن يكون اناء صعيرا عكن رفعه فلا يحالف ما عمد الباوى ون المهراس وردأ مالمؤمنين اعًا كان لمافهم أبوهر يره من العموم وهكذا وأمافها وقع مخالفالفعلهم لم يقسل السته عندنا واداما فبلناحد يث فنوت الصبح وحديث لا يؤمن فاسق لمؤمن ونظائرهما ومنههناطهر حواب ماأوردفي المحصول انكم فبلتر حبديث وجوب الوترفان آلاسة كلهم كانوابوتر ونفلك الحديث بين أن فعلهم كان لأجل الوجوب فليس مخالفالما ابتلت به الامة وتملت به فليس من محسل السنزاع في شي ومن ههنا ظهرفسادتفر يع عدم قبول حديث رفع اليدين كافى بعض شروح أصول الامام فرالاسلام فان المسئلة كانت مختلفة فيمابين الصحابة وألحديث الواردفيه قسدتلقاه بعض التحابة وأكثر التابعين بالقبول وقدنقله صاحب سفر السعادة عن العشرة المبشرة فاحفظه فانه التعقيق (و) قالوا (ناتياقبلتموه فالفصد والقهقهة) قال رسول الله صلى الله علي موعلى آله وأصحابه وسلم الوضوءمن كل دمسائل رواه اس عدى والدارقطني وقال رواه عرب عسدالعز يزعن تميم الدارى ولم يرمولا يضرفان غايته الانقطاع والمنقطع حجة عندنا والتفصيل في فتم القدير وقال صلى الله عليه وسلم من كان منكم فهقه فليعد الوضو والصلاة رواه أبوحنيفة الامام (قلنا) ليسهمامن محل النزاع و (ليس ممايتكرر ويع حتى يشتدا لحاجمة) فان الرجل قلما يفصد الاعسدعروض المرض والقهقهة فى الصلاة لا تسكاد توجد الانادرا بمن ليس له تشبت لامن الصلاة وقد يقال العذوف القهقهة ولم يذهب أحدقب لالقاضي الى التوقف أحاب الفاضي بأنهم لم يصرحوا بيطلان التوقف قطعاولم يحمعوا عليه لكن كل واحد رأى ترجيحا والاجماع لايثبت عثمل ذاك كيف ومن لايقطع ببطم الان مذهب مخالفه في ترجيح القياس كيف يقطع مخطئه ان توقف \* (حدَّمن فرق بين حلى القياس وخفيه) وهي أن على القياس قوى وهوأ قوى من العموم واللي ضعيف م حكى عنهم أنهم فسروا الجلى بقياس العله والخفي بقياس الشبه وعن بعضهم أن الجلى مثل قواه عليه السلام لا يقض القاضي وهوغضبان صحيح وأما فى الفصد فلا يصم لانه ليس الكلام في خصوص الفصد بل فيما يخرج من غير السيملين والناس ببت اون به كثيرا ولآيذهب على أنخر و جالتحاسة من غيرالسبيلين غرمعت ادوانما يبتلي به صاحب المرض فلا يشستدا لحاجة على أنه ان سلم اله فيما يسكر ربه الباوى لكن من أين علم اله مخالف لعمل الا كترحتي يكون من الباب وعلى التنزل فالانتقاض به تابت بالقياس وهومقبول فيمايتكررالباوى والاستدلال بالخبرالزام فافهم (و) فالوا ( ثالثاقب ل فيه ) أى فيماءم البلوى (القياس و) الحال اله (هودونه) وادا قبل ماهودون الحبرفلائن يقبل هوفيه أولى (قلنا) لانسلم أنه دون الخبر فيما عبهه البلوى بل (القياس بوجب الظن يخلاف خبرالواحد فماتم بدالبلوى الااذا اشتهرأ ولم يخالف) علهم (وقد يقال) في تقر يركلامهم (عوم البلوى يقتضى عادةسيق معرفة حكمه على القياس) واذالم يعملواعة تضى القياس علم أن الحكم فيه ليس ماأ فادالقياس فلا يفيد القياس الطن فيه أصلا (أقول) لا نسلم أن قضاء العادة معرفة الحيم القياسي من قبل بل (لا تمكنف الابعد طهور الرأي) بخسلاف الحيرفانه متوحم التكلمف من حين مر وله (فلا حاجة) الى معرفة الحكم (قبله اكتفاء بالا باحة الاصلية) واطلاع أهل الا تلاء الذين هم قبل القائس غيرلارم كاقال علموا له السلامر ب حامل فقه غيرفقسه رواه الحارى وأما الجبرفالعادة قاضة بنقله واشاعته بعدالعلم هفما عمد الماوى فاذالرسع فهم وعلوا يخلافه عمل أنه غيرصالح الاحتماح فافهم (مسئلة \* التعمد) وهوا يحاب الشارع العمل (بخبرالواحدالعدل)أىء متضاه (حائرعملا) والعقل يحوزه (خلافالمبائي) من المعتزلة (لنا كاأقول انه) أى المعمد بخبرالواحد (ايحاب العمل بالراجم) لانه يفيد غلبة الظن بأنه حكم الله تعالى (وهو معقول) لا يحيسله العقل (واستدل أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال) لا مالذات ولامالغير وكل ماهو كذلك فهو حائر عقد لا (وفيه مافيه) فإن الحصم لا يقنع عليه و يدعى الاستعالة كإيفصير عنددله لكن يدفع مدعوى البداهة الغررالمكذوبة فافهم الجبائي وأتباعه (قالواأولا) التعيد بخبرالواحدالعدل ممتنع بالعسيرلانه يؤدى الى تحلسل الحرام وتحريم الحسلال عنسد كذبه أى كذب المخسيرانه من وسول الله صلى الله علسه وآله وأصحابه وسلم ف خسيره هذا فان الحسير الكاذب ان كان محالا وفى الوافع حرام يسازم الاول وفى العكس يسازم الثانى (و) بؤدى (الى اجتماع النقيضين) ان كان الله مراخسارامن اثنين مالنقيضين (عند تساوى الله من) أوالمراد أنه يسازم اتصاف الفعل بالحرمة والحل معافاته عند كذب الخبر يكون الفعل حرامافي نفس الأمر واذاوحب التعيديم برحلالا انضاوهم الأنسب (قلنامنقوض التعدم المفتى والشاهدين) فأنه يجوز كذبهم فيلزم ماألزموا وهنذا انحار دعلهم أوقالوا يحواز التعمد المسارهم عقسلا (والل)أنه (انقلناماصابه كل عمد) كاهورأى البعض (قالحق متعدد) فن أدى الماد الى العمل عضمون اللبرفهوا الم عليه ومن أدى احتهاده الى خلافه فه والحكم عليه فلا تعليل الحرام ولا تحريم لحلال (و) الحل (على) تقدر (اتعاده) أى اتحادا لحق كاهوالخسار (فالمخالف بظن المحتهد ساقط عنسه اجاعاً) وعقلا فلااستعالة في تعليل الحرام وعكسه (وعند التعارض) من الحمرين (التكليف الوقف) فلا يحكم شي منهما فلا تناقض (و) قالوا (ثانيالوجاز) التعيد بخيرالواحد العدل إلحاز) التعديد (في العقائدونة لل القرآن وادعاء النبوة من غير معمرة) فيحب الاعتقاد بحسب موهو ما طل (والحواب منع الملازمة الفرق عادة إبين المسرف العمليات وفي الامور المذكورة كيف لاوالمقصود في العقائد تحصيل العلم والخبر من الواحد لايفنده ونقل الواحد القرآ نمع سكوت الكلمع توفرالدواعي الى النقل والحفظ عما يقطع بكذب الناقل وادعاء السوة من غسر معرزة أنضاعما عسله العادة ولوقسل لا ملازمة بل قياس فقد ظهراك أنه مع الفارق (وقد عنع بطلان اللازم) أيضا (لان المنع) عن قدول خر الواحد في أمثال هذه الامور (شرى ١٠ مسئلة \* التعبد بخبر الواحد (العدل واقع) شرعا (خلافاللروافض و ما أنعة ) بمن لا يعتد بهم (نم الجهور على أنه) أى وقوع التعدر بالسمع) فقط يعنى أن الأدلة السمعية دلت عليه (و) قال الامام (أحدوا بوالسين

وتعليل ذلك عمايده ش العقل عن عمام الفكر ستى يحرى فى الجمائع والحاقن خفى والمختار أن ماذكروه غير بعيد فان العموم يغيد طنا والقياس يفيد خلنا وقد يكون أحمدهما أقوى فى نفس المحتهد فيلزمه اتباع الأقوى والعموم تارة يضعف بأن لا نظهر منه قصد التعميم و يظهر ذلك مان يكثر المخرج منه و يتطرق الده تخصيصات كثيرة كقوله تعمالي وأحل الله البسع فان دلالة قوله عليه السلام لا تبيعو اللربالبر على تحريم الأرز والتمر أطهر من دلالة هذا النسر على تحليله وقد دل الكتاب على قدر م

البصرى)من المعتزلة (والقفال وابن شريح) كالاهمامن الشافعية وقوع التعبديه ثابت (بالعقل أيضا لناأؤلا كاأقول كل ما كان قول الرسول)صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (قطعا يحب العمل)به (قطعا) فوجوب العمل لازم لقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والظن بالمروم يستلزم الظن باللازم) وخبرالواحد بفيد الظن بكونه قوله صلى الله عليه وسلم فمكون العيمل ممغلنونا (فيعب) العمل به ( كظاهرالكماب) فاله مفيد النطن أيضاهذاما يقتضيه طاهرالعسارة و يردعله أن عاية سالزم منه النطن نوجه ب التعسديه والدعوى القطع فأنه من الاصول العظمية ولا يكتفون فيه بالظن و يمكن أن يقرر بان كل ما هوقوله صلى الله علىه وسدام قطعافي العمل به قطعافه وحكم الله تعالى قطعا فقول الرسول صلى الله علم موسلم ملزوم كونه حكالله والنان بالملزوم يستنكزم الظن باللازم فصاركونه حكمالته مظنو نافيعب العمل به قطعالان مظنونية حكمالله ذه الي ملزوم لوحوب العيمل قطعا كالعمل نظاهر الكتاب فانقلت لانسلم أن مطلق المظنونية ملز وموجوب العمل قطعا بل المظنونية التي حدثت من قطعى المتن كظاهر الكتاب قلت الفرق تحكم فان مظنونية المتن أع اتحدث الظن في كون الثابت محكم الله تعالى ومشله ظاهر الكتاب فهدده المظنونية ان أوحيت هناك توجب ههنا أيضا وهذا ظاهر جدا فافهم (ان قيل لعل الملزوم) لوجوب العمل (القطع) مكونه قوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم لانفس كونه قولاله أعممن أن يكون مقطوعا أومظنونا (قلت العلم) به (ليس بشرط في ثموت الحكم) في الذمة ووجوب العمل به (بل) الشرط (المكن) من العلم (انفاقا) فانمن ضرور مات الدن العكم عقتضى ظاهرالكتاب مع أنه لسهناك العلماعا المكن لسرالا فكذا المكن فخم الواحد أيضا عاصل ادعكن فيه تحصل العلى مالمشاهدة كاكان التمكن هناك مالاستفسار والفرق بين طنسة الدلالة والشوت بمالاطائل تحته فالهمامن كان في مظنونية ثبوت الحكمن الله تعيالي (فافهم) فانه واحب القبول (و )لنا (نانيا اجاع الصحابة) على وحوب العمل يخير العدل وليس فسهاستدلال بعمل المعض حتى بردأته لس عقمالم يكن اجاعا (وفهم) أمسر المؤمنين (على)وفى افراده كرم الله وجهه قطع للسولت مأنفس الر وافض خدنهم الله تعالى ( بدليل ما تواترعنهم ) وفيه تنبيه لدفع أن الاجاع آمادى فاثمات المطاوب . دور (من الاحتماج والعمليه) أي بخبرالواحد دلااله اتفق فتواهم عضمون الخبروعلي هذالاردأن العمل بدليل آخر غاية مافي الماب أنه وافق مضمون الحبر (في الوقائع التي لا تحصى) وهذا يفيد العلم بان عملهم لكونه خبر عدل في على وبه الدفع أنه يحوز أن يكون العمل معض الاخمار للاحتفاف بالقراش ولايثبت الكلية (من غير نكير) من واحد (وذلك وحسالعلم عادة لاتفاقهم كالقول الصريح) الموحب العساميه كافى التجربيات وبه اندفع أن الاجاع سكوتى وهولا يفيد العلم مفصل بعض الوقائع فقال (فن ذلك أنه عل المكل)من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ( بخبر ) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أى بكر) الصديق رضى الله تعالى عنه (الأعمة من قريش و نحن معاشر الانساء لانورت) وقد تقدم تخريحهما (والانساء مدفنون حيث عونون) حس اختلفوافي دفن رسول الله صلى الله على موسلم واه ابن الجوزي كذانقل عن التقرير (و) عل ذلك الخليف م الاعظم الصديق الا كبر أبو بكر) رضى الله عنه ( محسر المعسرة في توريث الحسدة) روى الحاكم قال عاءت الجدة الى أني بكر فقالت أن لي حقا فى مال الن الن أوان السنة مات قال ما علت الله عنال الله حقاولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسه شناوسال فشهد المغيرة تن شعبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معل فشهد محمد من سلمه وأعطاها أبو مكرالسدس وروى الحاكم أيضاعن عباده من الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العدتين من المراث السدس سنهماعلى السوية ومااشهرفى كتب الأصول أن مذهبه رضى الله عنسه كان عدم توريث الحدة حتى شهديه المفسرة فلايظهرمن الاخبار المروية فى الباب (و) على أمير المؤمنين (عر) رضى الله عنه ( بخبر عبد الرحن بن عوف ف جزية المحوس) وهم المروخصص به قوله تعمالى قل لاأحد فيما أوسى الى محرماعلى طاعم طعمه واداظهر منه التعليل بالاسكار فالولم و دخير في تحريم كل مسكر لكان الحاق النسسة بالحريق اس الاسكار أغلب على الظن من بقائم تحت عموم قوله لا أحد فيما أوحى الى محرما وهذا ظاهر فى هذه الآية وآية احلال السم لكرة ما أخر جمنهما ولضعف قصد العموم فيهما ولذلك حوز عسي من أبان في أمثاله دون ما بق على العموم ولكن لا يعد ذلك عندنا أيضافيما بق عاما لأنالانشك في أن العمومات بالاضافة الى بعض المسمات تختلف ف

عمدة النار روى ان ألى شيبة أنه لم يأخذ عمر الحرية من المحوس حتى شهد عبد الرحن بن عوف أن رسول الله صلى الله علمه وسلم أخدذهامن ميموس هيسركذا في الدرر المنثورة ومثله في صحيح المعارى أيضا وروى الامامان مالك والشافعي والرأبي شديمة حعفرعن أبعه أنعمر من الخطاب استشار الناس في المحوس في الحربة فقال عسد الرحن من عوف معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب (و)عل ذلك الامع الفاروق (بخبرحل) الماء والميم المفتوحتين (اسمالك في ايحاب العرة مالحنين قال اقتتلت امرأ تان فضر ت احداهماا لأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله على وسلم بفرة عبد أوأمة وأن تقتل مها أخرحه أصحاب السننوان حمان واسلاكم كذافى شرح مطلع الاسرار الالهسة قدس سرما لأصفى (و)عل ذلك الفاروق رضى الله عنمه (محسر الفحال ) بن سفيان (في ابراث الزوجة من دية الزوج) وطاهر القياس كان يأبي عنده فان الدية وحست بعدموت الزوج وهووقت بطلان النكاح فال الفعال كتب رسول الله صلى الله على موآله وأعصابه وسلمأ و رث امرأة أشيم من دية زوجها أخرجه أحدد وأصحاب السنن (و) عل ذلك الفار وقرضى الله عند ( يحدر عر وين حزم في دية الأصابع) عن سعىدس المسعب قال قضى عرف الاجهام شلاث عشرة وفى الخنصريست حتى وجد كتاباعند آل عروين حزم يذكرون الهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه في كل اصبع عشر من الابل حديث حسن أخرجه الشافعي والنسائي كذافي الشرح (و) عل أمير المؤمنين (عمان) دوالنورين (وعلى) رضى الله تعالى عنهما (محسير فريعمة) بالفاءمصغرا (في أن عدد الوفاة في منزل الزوج) روى عبدالرزاق وألوداود والنسائي وان ماجه والحا كم وصعه عن الفريعة نت مالك ن سنان وهي أخت أبي سعد الخدرى انهاجاءت الىرسول اللهصلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع الى أهلها في بنى خدرة والنز وجهاخر ج في طلب أعسد لها أبقواحتى اذا تطرق القدوم لحقهم فقت اوه قال فسألت رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم أن أرحع الى أهل فان زوس لم يترك لى منزلا على مدولانف مقففقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نع فانصرفت حتى اذا كنت في الحسرة أوفى المسعد فدعانى أوأمرى فدعبت فقال كنف قلت فالت فرددت علمه القصة التي ذكرت له من شأن روحي فقال اسكثى في بنتل حتى يبلغ الكتاب أحله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أوسل الي فسألى عن ذلك فأخسرته فاتبعت وقدنى مه كذاف الدر والمنثورة قال مطلع الأسرار الالهية قدس سره أما نسسية هذه القصة الى أمرالمؤمنن على كرمالته وحهه فالله أعلمها (و) عل (ان عباس بخبراً بي سعيد مالريافي النقد) عند التفاضل (راحعا) عيا كان عليه من أنه لاربا في النقيد وان كان أحد العوضين متفاضلامستد لا بقوله صلى الله عليه وسلم الربافي النسيئة كافي صيرمسل (الىغىردلك مالا يعد الايالتطويل) وبالحلة قد أشتهر فيابيهم التسك باخبار الآماد والافتاء بما (واغترض بأنه أنكر) الله فقالا عظم الصديق الاكبر (أبو بكر) رضى الله تعالى عنسه (على المعسيرة) من شبعية (حتى رواه اس سلة) كانقسدم (و) أنكر أميرا لمؤمنين (عر)رضي الله عنه (خبرا بي موسى) الاشعرى (في الاستئذان حتى رواه أبوسعيد) الحدري روى الشيغان والأمام مالك وأبودا ودعن أنى سعد الخدرى قال كنت حالسافى مجلس من مجالس الانصار فياء أبوموسي فرعاله فقالوا ماأفزعُكُ قال أمرنى عرأن آتمه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت فقال مامنعك أن تأتينا فقلت انى أتدت فسلت على مابك الا افلم تردواعلى فرجعت وقد قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن أحدكم الا افلم يؤذن له فليرجع قال لتأتنى على هـ ذامالمنة فقالوالا يقوم الاأصغرالقوم فقاماً بوسعيد معه فشهدله فقال عمر لابي موسى انى لمأتهم ل ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (و) أنكر أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه (خبر ابن سنان في المفوضة) وهي التي نكت من غيرمهم

القوة لاختلافها فى ظهورارادة قصد ذلك المسي مها فان تقابلا وحب تقديم أقوى العمومين وكذلك أقوى القياسين اذا تقابلا قدمنا أحلاهما وأقواهما فكذلك العموم والقياس اذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوى أغلب على الظن من عوم صعيف أو عوم قوى أغلب على الظن من قياس صعيف فنقدم الأقوى وان تعاد لا فيعب التوقف كأقاله القاضى اذليس كون هذ عوما أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحال عنه ما بل لقوة دلالة هما فذهب القاضى صحيح بهذا الشرط فان قبل فهذا الحلاف

أوعلى أن لامهرلها روى أبوداودأن اسمسعود قال فى رحل تروج امرأة فات عنها ولم يدخل مهاولم يفرض لهافقال لها الصداق كاملا وعلمها العدة ولهاالمبراث فقال معقل سنان سمعت رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحامه وسلم قضى في روع بنتواشق عشله وله روامات أخرى قال السهق كلها أسانسدها محاح كذافي فتع القدير ولايذهب علسك أنه ليس فيه انكار أميرالمؤمنين على نعرقدروي من مذهبه انه لاصداق لهاولا عدة ولهاالميرات أحكن لا يلزممنه الانكار بلواز عدم اطلاعه على الحديث (و)أنكرت أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضى الله عنها (خبر) عبد الله (انن عرفى تعذيب المت بكاء أهدله) عليه وقد تقدم التعر بج ( وكان) أمير المؤمنين على ( يحلف غير أبي ، كر ) على ما في فتم القدر قال مطلع الاسر أر الألهية قدس سره أنه لم ينبت عنه كرم الله وجهه وعمن أنكره الحافظ المنذري وحاصل الاعتراض ابطال الاجاع بنقل الخلاف (والحواب انما توقفوا عندالريمة) فىصدق الراوى أوحفظه لالأن الخبرمن الآحاد (ألاترى أنهم علوا بعد الانضمام) أى بعد انضمام راوا حر (و) الحال انه (هومن الآحادبعد)أى بعد الانضمام (و) لنا (الثانواتر) عنه (أنه كانعليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام رسل الاحاد تسليم الاحكام) ومنهم معاذن حمسل ولم يكن ينتظر الى التواتر قط فلولا الا ماد يحقل أفاد التسليغ بل يصر تضليلا فان قلت لونم هذا الدلسل لزم نبوت العقائد بالدليل الفلني أوأ فادخب والواحد العلم فانمن المبعوثين معاذب سيل وقد قال له انك تأتي قومامن أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث قلت الأمن الشهاد تين قد تواتر عند الكل ولم يكن لهم رب في أن ذلك مأمورمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدا أحمر معاذا بالدعوة البه أولالان دعوة الكفار السنة أمرحتم أوسنة ولانه عتمل أن يؤمنوا فيثاب تواباعظما فافهم (قبل النزاع) ههنا (فوجوب عمل المجتهد والمبعوث اليهم كانوامقلدين) أي محوز أن يكونوامقلدين فلاتقريب وقد يحاب عنه سلنا أن المبعوث اليهم مقلدون لكن فيه المطاوب لانهم انما كلفواع أخسر الملغ لانه بلغهم قول الرسول المعصوم وفي هذا المقلدوالحتهدسواء فان الطاعة فرض على كل أحداع الفرق مان المقلدليس له قوة فهم الدقائق فا كتفى بعلم عالم آخردون المجتهدوهذا لايفيدههنا وهذا كالاممتين الاأنه لاينفع المجادل فان له أن يقول لعل ارسال الاحاد الافتاء رأب مالقلدين لالرواية الأخمار واذابعث الفقهاء لاالعوام (أقول معساوم) بالتواتر (أنه علمه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام في تبليغ الاحكام الى الصحابة المجتهدين ما كان يفتقر الى عدد التواتر بل يكتفي مالآماد) فالمعوث السهم كا كانوامقلدين كذلك كانوا مجتهدين أيضا (وهم كانوا مكلفين)مثل العامة فاولم يكونوام بعونا اليهم لزم تأخير التبليغ عنهم وهذاواضح جدا (و)لنا(رابعا)قوله تعالى (فاولانفرمن كل فرقة منهم طائفة الى قوله لعلهم يحذرون) يعنى فاولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولمنذروا قومهم ادارجعوا اليهم لعلهم يحذرون (فان الخذران عايكون من الواحب) والكرعة دات على الحذر فيكون الاخدة عقتضى أخبار الطائفة واحما (والطائفة من كل فرفة لا تبلغ ملغ التواتر) بل الطائفة على ماقال الن عباس وضي الله تعالى عنه تشمل الواحدوا لحماعة وعمكن أن يقرران الكرعة دلت على أن نفور الطائف قلا نذار بالاخبار واحب ولولم عب الاخذيه لخلاالانذارعن الفائدة وقديقال عليه لعل الانذار من كل طائفة ليحصل العلم بالانذار بعد الانذار لياوغ حدالتواتر وأحسانه خلاف الظاهرفان الكرعة تدلعلى الانذار الذى معصل المذرفلا ينتظر الى عددالتواتر (واستبعد) هذا الاستدلال (مان المراد) مالاندار (الفتوى) العامة لار واية الحديث المعتهدوهوفى غيرالنزاع (ولوسلم)أن المراد الرواية (فظاهر)أى فقوله تعالى المذ كورطاهر (وهو) بطنيته (لا يكني ههنا) لكون المسئلة أصولية (ويدفع) الاستبعاد (بان التفصيص) بالفتوى (تعكم) بل الظاهر الانذار مطلقاللعامة بالفتوى والخاصة برواية الاحاديث (والعام قاطع) فلاطنية بل ليس ههنا عوم فان الطائفة مطلق الذى في تنصص بقياس مستنبط من الكتاب اذا خصص به عوم الكتاب فهل محرى في قياس مستنبط من الا تضار قلنا نسبة قياس الكتاب المتعامل الخير المتواتر الى عوم الخير المتواتر وكنسبة قياس خير الواحد الى عوم الخير المتواتر أما والحلاف حارف الدكل وكذا قياس الخير المتواتر بالنسبة الى عوم الكتاب وقياس نص الدكتاب بالاضافة الى عوم الخير المتواتر أما قياس خير الواحد اذا عارض عوم القرآن أمامن بقدم قياس خير الواحد اذا عارض عوم القرآن فلا يخفى ترجيح الكتاب عند من لا يقدم خير الواحد على عوم القرآن أمامن بقدم

وهومن الخاص والخاص مقطوع انفاقاوهذااعا يتملوأنهما كتفوا بالقطع بالمعنى الاعمق الاصول كإهوالظاهر فافهم واستقم (وقد يدفع) الاستبعاد ثانيا (بالاجاع على وحوب اتباع الظن) على أن الكرعة أحيد ثف ظن وجوب العمل عقتضي خبر الواحد والاحاع القاطع دل على وحوب العمل عقتضي الفلن الحادث من الشرع فقد وجب العمل عقتضي الحبر قطعا فلاير دانه حينثذ يكفي أن يقال الحرمة مدالظن وهو واحسالعمل بالاجاع فملغو التمسك بالكريمة (وهو) أي هذا الدفع (ضعيف لان من لم يكذف الظن في الاصول لم يكتف الدارل الاحسال ) فهما أيضا (لحر مانه في الفسروع) مان بقال وجوب الوتر مطنون والظن واحب الأتباع فتصيرالفر وعكاها قطعمات فلايكني هذا الدليل الاجالي ههنابل لابدمن دليل قاطع في كل مسئلة مسسئلة ولا يظهر لابتنا الكلام على عدم اعتبار الظن وجه اللهم الابان يقال الدليل الاجالى لا يفيد القطع والا أفادف الفر وع المظنونية أيضافلا يكتني به من بشسترط القطع ف الاصول كما (أقول على أن الحصم عنع الاجاع) على اتباع الظن (مطلقاب ل على ماهو قطعي المنن طني الدلالة والظن الحادث من قطعي المتن واحس الاتباع بالاجاع واتباع الظن الحادث من طني المتن متنازع فسه (فافهم) ولمطلع الاسرار الالهية قدس سره تحقيق بديع هوأن الدلسل الاجالى عندالا نضمام الى النفصيلي ان أفاد القطع محب اعتماره كمف لأوالا يارم هدرالعم الموحودوههنا يفيد لانمقتضي الكرعة وجوب العمل بالخبر المظنون طناوالاجماع أذقمه أوحب العمل بهذا الظن الحاصل من قطعي المتن قطعالزم وجوب العمل ما لمعرقطعا وأما الفر وعفان اثبت بهذا الدليل الفطع بوحوب العمل فلاشناعة في الالترام اذالعمل هاواحب قطعاوان أريدالقطعية ينفس الفروع فلايفيده هذا الاجباع وأماههنا فالمطاوب هووحوب العمل وهولازم وبهذا اندفع الشهتان على أنماأو ردا لمصنف بدفع عثل مامرمن أن اتباع الظن الحادث من قطعي المتناع اهولكونه حكمالله تعالى ظناوهذا حاصل في ظنمة المتن فا يجاب العمل بأحد الظنين دون الآخر تحكم من يق هنا كالامهوأنه هبأن البكر عةدات على وحوب الانذارالموجب على المنذر ليكن ههناأ ممان العمل مهذاالو حوب والعساريه فن شرط القطع فى الاصول يحكم بأنه لا بدمن العمم بالمستلة الاصولية فهذا لا يلزم من الاجاع فان الاجاع اتحادل على وجوب العمل بوحوب الاندار لاالعلمه حتى بلزم العلم وحوب العمل يحمر الواحد لان الاجماع على وجوب العمل بالفلن الحاصل بظاهر الكتاب لاغير فافهم فانه دقيق كانه يعرف ويسكر (واستدل بقوله تعالى ان حاء كم فاسق بنيافتينوا) فاته يدل على أنه ان حاء كم عادل فاقيلوا قوله (وهذا)الاستدلال(بناءعلى مفهوم المخالفة) فلايستطيع الحنفي المنكر إياه أن يستدل بها (و) أيضالوسلم (فهوطاهر )طني ظناضعيفا فلايصر حعدفيما يقصدفه القطع والأأن تدفع عاسبق منضم الاجاعاليه واعترض أيضابان مفهوم شرطه هوأنه اذالم يحبئ فاستى بنبافلا تببنوا وهوأعممن فبول خسيرالعسدل وعدم اخبار واحد وأجيب بان ثبوت المفهوم لثلا تنتف الفائدة وفي هذا المفهوم لافائدة أصلافانه معاوم من قبل والحق أن الاستدلال لس عفهوم الشرط بل عفهوم الصفة فانالفاسق صفة ومفهومه انجاعير فاسق وهوالعادل فافه اوافافهم (وأما المتشبثون) بوجوب التعبديه (بالعقل فنهممن قال وحوب الاستناب عن الضارمعاوم) عقلاوهذا أصل كلي يعتقده الخاصة والعامة (والعمل بالفلن في تفاصيل مقطوع الاصل واجبء قلا كاخبار واحد عضرة طعام وسقوط حائط ) فانه واجب القبول وقول الرسول ميين المضار والمنافع فان ظن به و حسالعمل قطعا ( وهومبني على حكم العـقل) بالوجوب وقدمر من قيـل فلاينتهض حيـة بمن لا يقول به (على أن الوحوب) وحو ب العمل الظن في تفاصيل مقطوع الاصل عقد الا (ممنوع بل) هذا العمل (أولى) عقلا نعم و جوب هذا الام ثابت شرعا (ومنهمهن استدل أؤلاان صدقه مظنون) ضرورة (فيحب) العسمل به(احتياطياو بينع كون الاحتياط الخبر فيحوزان يتوقف في قياس الخبر فاله ازداد ضعفاو بعدا ومافي معنى الأصل والمعاوم بالنظر الجلي قريب من الأصل فلا يبعد أن يكون اقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن العموم فالنظر فيه الى المجتهد فان قبل الخلاف في هد خدالمسئلة من منس الخلاف في الفري المحتهدات قلنا يدل سباق كلام القاضى على أن القول في تقدم خبر الواحد على جمد وم الكتاب و في تقدم القياس على العموم عملي بحيب القطع مخطا المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول وعندى أن الحاق هدا بالمجتهدات أولى فان الأدلة من سائل الأصول وعندى أن الحاق هدا بالمجتهدات أولى فان الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة ملغ القطع

واجدا) مطلقا (ألاترى لم يحب الصوم الشدك) في رؤية هلال رمضان الشريف ولايذهب علي لأنه ما ادعى وجوب الاستماما مطلقابل الاحتياط فى المظنون ولاشك فيه وأماعدم وحوب صوم يوم الشدك فلعدم الظن هذاك فالأحرى منع لون الاحتماط واحباعق الإبل اغا يحب فيما يحب سمعا (و) استدل (ثانيالو لمحب) العدمل عدير الواحد ( المدت الوقائم) أ الديرها (عن الاحكام لان القرآن والمتواتر) من السنة (لا يفيان) بحميع الوقائع بل ما يفيان بدأة ل القلسل (والمواسمة عللازمة لأن المسكم عندعد مالدليل عدم المسكم بالشرع) وهذا يشمل جميع الوقائع الفالية عن القطع اذه والداسل في قو أه يعسمل بالاباحة) الاصلة على اختلاف القولين كاقدم والاطهر الاباحة في الادليل فيه بالشرع فل قدل الوقائع (أمول على أن في تشر يع الاجاع والقياس الوفاء بالاكثر) فلاخــــاوالافي أقل القليـــل وفي كونهما وافيين تأمل أما الاجماع فلكويه في وقائع معدودة وأماالقياس فلانه لامدله من الاصل المقبس عليه وهولا يكون الامن القرآن أوالمتواتر من السنة رالا حاع وهي غييرا كافية (فتدبر وقد عنع بطلان التالي عقسلا) فان استحالة خلوالوقائع عن الاحكام لاتفلهر عند المقل واعداهم بالشرع لكن الاستحالة تظهر بالتشبث بالحسن والقيم العقلين فى الافعال فانهما يستلزمان تعلق الحكم بهامن الشارع كاهوا المقيق عندشقتي مشايخنا فتأمل الر وافض ومن وافقهم (قالوا أولا) التعديف برالواحدا تباع النان وفيد قال الله تعالى (ولا تقف ) مالس النبه علم و (ان يتبعون الاالظن قلناف ما الطال الشي شفسه لانه طاهر) ظني ومقتصاه الطال النلن فان قان العام قعل عي فلا ظنية قلت هذا نقض والزاملهم بناءعلى أن العام طنى عندهم فها تان الآينان مفلنونتان فيمرم العمل فلا يدل العجمة وديشرر بأنه لوصم العمل بالمظنون لصم العمل مهاتين الآمتين والتالى باطل لانه ينفى العمل بالظن وفيه أن اللازمة عندون العمل بالنلن بنفسه لآبو حب العمل به عند داروم المحال على تقدير العمل به ولا يلزم من العمل بالمطنون العمل مها تين الايتين وافه سم (فقد بر وتذكر ما تقدم) من الل (و) قالوا (نانيا توقف عليه) وعلى آله وأصمابه وأز واجه الصلاة و (السسلام ف خبردي البدين) بالقسر والنسسان (حتى أخبره غيره) فلم يعمل بحبر الواحد وهذاوا البرعن رسول الله مسلى الله عليه وآله والعمايه وسرلم سوارق افادة الظن عن محمد تنسير من قدس الله سره العريز عن أبي هريرة رضى الله تعمالي عنه صلى بنارسول الله صلى الله عليه وأسماله وسلم أحد مصلاتي العشاء قدسماها أبوهر برة لكن نسدت فصلى بنا ركعتين عمسلم فقام الدخشية معر و منة في المسجد فاتكا عليهاو وضعيده المسنى على السبرى وشبل بين أصابعه ووضع خده الاعن على ظهر كف السبرى وخر مت سرعان الناس من أبواب المستحدفقالوا قصرت الصلاة وفى القوم أبو بكر وعرفها باءان بكاماه وفى القوم رحل في ده طول بقبال له دوالسدين فقال بارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكا يقول ذوالسدين فقيالوا لم فتقدم وصلى ماترك عمسلم عم كبر وسعدمنسل معوده أوأطول عمرفع رأسه وكبر و معدمنل معدوده أوأطول عمرفع رأسه و ابرفر عماسألوه غمسلم فقال نشت أن عران بن حصين قال غم سلم رواه الشيخان وهذا كان قبل تحريم السكلم في السلاة كذا وال الشيء عبد الحق الدهساوى وأماقوله لمأتس ولم تقصره مناملم أنس في طني ولا كذب فيه ولوسهوا كذا قال الامام النووي على مانقل هو والله أعلم مالصواب (قلنا) أولاانه خبرالواحد ف لايستدل به لا بطاله و مانيا أغما توقف (الريبة لان الانفراد من بين جاءة) مشاركة في سبب العلم (مظنة الكذب) كاتقدم لالأنه خبر الواحد كيف وقد عل مراوا بعبر الا مادفتدر ١٠٠٠ (مسئله ، عند المهور خبرالواحد)العدل(مقبول في الحدودوهوقول) الامام (أبي يوسف)رحمة الله تعالى عليه (والنَّبْيِّ) أبي بكر (الجيماس)

## ﴿ الماب الرابع في تعارض العمومين و وفت جواز المسكم بالعموم وفيه فصول ﴾

الفصل الاول في التعارض اعم أن المهم الاول معرفة على التعارض فنقول كل مادل العقل فيه على احد الجانب فلس التعارض فيه مجال اذا لأدلة العسقلية يستحيل نسيفه او تكاذبها فان ورد دليل سعى على خسلاف العقل فاما أن لا يكون متواتر افيعام انه غير صحيح واما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويسل وهو على خلاف دليل

الراذى (خـــلافاللـكرخي) الشيخ أبي الحسن من الحنفسة (والبصري) من المعـــتزلة (وأ كثرالحنفيـــة)على ما في التحرير (لنا)اراوى (عدل ماذم) روى (فى) حكم (على فيقبل) روايته ( كغيره) أى كايقيل فى غيرا لمدود من العمليات ولعلل تقول المصم لايسام القبول فكل على بل في الذالم عنع مانع وهه ناالشبهة مانعة عنده والمقصود واضع وان خبر الواحدمفيد لمه مالك فيعب العمل به وهدناواضم واعمالاً هم كشف الشبهة الاغمير فافهم الامام الكرخي وأتباعمه (فالواقال عليمه) وعلى آله وأسحاء وأهل بيته الصلاة و (السملام) من الله تعالى العزير العلام (ادر واالحدود بالشهات) وواه الامام أبوحنيفة رضى الله عنه ومشله في بعض السنن أيضا (وفسه) أى خسر الواحد (شهمة) فلا يقبل في الحدود (فلنا أولا المراد درع) الحدمالشبهة قبل (اللزوم) والمعنى ادر واالحدود ماحدات الشبهات في ثموت سبب الحد (لا) الدرع مالشبهة في الحد (اللازم) يعدى الشبهة في دايل ثبوت الحكم المنبت في الذمة فانها غيرما نعمة كافي سائر العمليات وعلى هدا فالاستدلال بهذا الوجه على عدم اتبات الحد بالقياس لايتم بل يستدل عليه بعدم اهنداء العسقل الى التقديرات الشرعية انتم (و) ولنا (ثانيا) دليله لم (منقوض بالشهادة) لان فيه شبهة أيضافلا يقبل بل فيه شبهة في ثيوت السبب والجواب عنه أن أمر الشهادة تعمدي على خلاف القياس فلايقاس علمه (و) منقوض (ظاهر الكتاب) فاله ظنى أيضافلا يصلح اثباته للحسدود (وربما يتخلص عن) النقضين ( بأن التعد د بالشهادة بالنص) القطعي فعص به ظاهر الحسر (وظاهر الكتاب قطعي) وليس فيهشمة (لانتفاء الاحتمال الناشئ عن دلسل )وهوا لمعسبر لا محرد الاحتمال فافهسم وقد يدفع هذا الجواب أن العموم الوارد في آيات الحدود مخصوص وهوظى انفاقا وهذاانما يتملو كان التخصيص بالكلام المستقل الملاصق واثمانه خرط القتاد وفلذا ثالثاله منقوض بالخرالمشهورادفيه شهة أيضا وحواله بأنه مفيد الطمأنينة والشهة بعدهاغير معتبرة لعدم انتشائها عن دليل (فافهم) في اتقسيم للعنفية) (محل الحسرمطلقا)من تقسيد كوبه حبراعن رسول الله صلى الله عليمو آله وأصحابه وسلم (اماحقوق الله تعالى وهي عقو بات أولا كالعبادات والمعام الات وهو ) أي خبرالواحدالعدل (حمة فهما) أي العقو بات والعبادات كالاخيار بطهارة الماء ونحاسته فاذاأ خسر العسدل بصاسته يباح التهم والاحسار عن رسول الله صلى الله علمه وآله وأصعامه وسلم فان حكمهاالوجوب وهوعبادة ( كامر) ولا يقسل فم اخسر فاسق فلا يحوز التيم باخبار الفاسق عاسة الماء بل يعمل بالتعري فان وقع التحرى على الطهو ريتوضأان أخسر الفاسق النعاسة وضم التيم أحب وان وفع على النعساسة يتيم واراقة الماء قبله أحب (و إماحقوق العماد) فامافسه الزام بحض أولس فسه الزام أصلا أوفيه من وجه دون وجه ( فيافيه الزام يحض كالبيوع) عند انكارأ حسدهما (ونحوها) كدعاوى أخرى (فيشترط معشرائط الر واية الولاية) فلايقب لقول الكافر على المسارولاقول المسد (ولفظ السهادة والعدد) وكون الخبرين رجلين النين أوامر أتين معر حل واحد (عند الامكان فلاعدد ولاذ كورة) شرط (فشهادة القابلة )بالولادة فاله لا يحضر الرجل عندها فسقطت وقدصم عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وأصحابه وسلمانه قبل شهادة القابلة (ولا إسلام في الشهادة على الكافر) اذفلها بشاهد المسلم معاملة الكفار فضهضر ورة أيضا وفسه خلاف الشافعي رجه الله تعمالي (ومالا الزام فيه) أصلا كالوكالات والهداما ونحوها ومنم اخبار كون اللحم الذي يماع في الأسواق ذبعة مسلماً وكتابي (فلايشترط سوى التمير)فلايقيل قول الصي الغير المير والمعتوم غير المميز والمحنون ويقيل قول الممر (مع تصديق القلب)صدق المخبر فاذا باست مارية وأخبرت ان سيدى أرسل نفسي البل هدية يقبل قولها و يحل وطؤها (دفع اللحرب) فاله لو اشترط العدالة لاختل أمم المعاش فانه فلما يحسد الانسان عد لا يعامل معه أو يبعث شهود امع الهدايا كيف (وكان عليه) وعلى

العقل فذاك محال لاندلسل العقل لا يقبل النسخ والبطلان مثال ذال المؤول فى العقلمات قدله تعالى خالق كل شئ اذخر ج بدليل العقل ذات القدم وصفاته وقوله وهو بكل شئ عليم دل العقل على عومه ولا بعارض مقوله تعالى قل أننبؤن الله عالا بعلم اذمعناه ما لا يعلم له أصلا أى يعلم أنه لا أصل له ولا يعارضه قوله تعالى حتى نعلم المحاهدين منكم والصارين ونيلوأ خداركم اذ معناه أنه يعلم المحاهدة كائنة وحاصلة وفى الأزل لا يوصف عله بتعلقه بحصول المحاهدة قبل حصولها وكذلك قوله تعالى وتخلقون

آله الصلاة و (السلام يقبل خبراله دية من البر والفاجر) والحروالعبد وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان الولاية الثابنة ولا يلزمهاشئ من الدعوى ( قالو كيل والرسول) من العازل والحاجر (كاقبله) يقسل قوله ولوفاسـ قاأ وعسـدا لانهمايقومان مقام الموكل والمرسل فقوله ماقوله (وشرط) الامام (في) الخدير (الفضولي) أحدشطرى الشهادة (العدد أوالعدالة) لانه لما كان ذاشبه ين عمل بهما فاعطى حم كل من وجه فلوتصرف الوكيل بعد اخبار واحد فاسق نفذ تصرفه (خلافالهما) فالممايقولان اله مثل الاول لايشترطفيه شي سوى التميير وتصديق القلب لمكان الضرورة فلناالضرورة قسد اندفعت بعدم الاشتراط فى الرسول والوكيل فتأمل والأطهر قولهما (وفى وجوب الشرائع على من أسم بدارا لحرب) باخبار واحدفاسق أوكافر خلاف فقسل يشترط العدالة لانه أمرديني وفسل على الخلاف بين الامام وصاحبيه كافى القسم الثالث و (قبل الأصم عدم اشتراط عدالة ألمحسراتفاقا) حتى يحب عليه العبادات ويحب القضاء ان لم يأت بها ماخمار فاسق و به قال شمس الاعمة (الأنه)أى الحديد (رسول الرسول صلى الله عليه وسلم) والايشترطف اخبار الرسول شئ (وهومنة وض بالرواية) فان راوى الحديث أيضار سول الرسول والحق أنءدم الاشتراط أعاهوفي رسالة رحل بعينه لاخبارشي بعينه فى المعام لات ولا يلزم من ذلك عدم الاشتراط مطلقا والحق في الاستدلال أنه لم يعتبر العدالة ههذا لمكان الحرج العظيم فان وصول العدل ههذا قبل يتسرفاولم يقبل قول الفاسق والكافرفيه وحوزعدم الاتيان بالعبادات لم ينل ذلك المسلم الكمال الانساني ويلحق بالبهائم فافهم ﴾ (مقدمة في شرائط الرواية فنهاالتعقل) والتمييز (التعمل) أى لتعمل الحديث وقد اختلفوا في تعبين أقل السنين التي يحصل بهاالتمييز فقيل خسة وهوالخنار عندان الصلاح كإقال محود بن الربسع عقلت في هارسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم وأناان خسر سنين وراه المعارى وقيل أربعه لحديث المجة وزعم هدذاالقائل مان العصيم أن مجودس الرسع كان حين المحالن مميرين وقيل الاقل حسبة عشر وهومنة ولءن ابن معين قال الامام أحدهذا عسمنه والحق أن التقديرات المذكورة لاتستحق أن يلتفت المها (والأصح عدم التقدير بسن) فان العقل يقوى قليلا قليلامن الرجمة الالهدة لا يقدر الانسان على تقدير قدرمنه و يختلف «ذا القدر باختلاف الصبيان (بل) التقدير (بفهم الخطاب ورد الجواب) قادا كان الصي بحث مفهم الخطاب و يردالجواب يكون صالحالتحمل الحديث لكن في الغالب لا يكون على هذه الحيثية قبل بلوغ السبعة ولذاأ مرالا ولمأمامرهم بالصلاة حديلوغهم هذاالسن وأماتعهل مجودين الرسع سنة خس أوار بع وحفظ الامام الشافعي الموطأوهوان خس وحفظ الامامسهل بن عبدالله السترى بعض الاوراد وهو اسستين فن جلة الكرامات لا يبنى عليه الا مرفى الغالب نع لووجد صي على هذه الصفات صم تحمله السة ولذاماشرطناسة الكنه قلبانو جدفافهم (و) الشرط (الاداء الكال) للعقل وهو أيضاعة تلف ماختسلاف الرحال فلاعكن تعيين قدرمنه فادرسببه مقامه شرعا كاف السسفر والمشقة قال (ومعيار مالساوغ سالما)عن العنه والجنون وانما شرطنانفس التميز التعمل وكماله الاداء (قياساعلى الشهادة) لكونم ما اخبار بن (ولقبولهم) عبدالله (ابن عباس و )عبدالله (بن الزبيروالنعمان) بنبشدير (وأنس) بن مالله رواياتهم (بلااستفسار )منهم أنهم تحملوا فيل البلوغ أوبعده فعلمأن الملوغ ليس شرطاعند التعمل وأمااشتراطه عند الاداء فيجيء وجهه ، واعلمأن عبد الله بن عباس ولد لثلاث سنين قبل الهجرة في قول الواقدى فعره حين وفاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة كذافي الاستيعاب وقال ابن عبد البرنيه وقد

افكالا يعارض قوله خالق كل شي لأن المعنى به الكذب دون الا يحاد وكذاك قولة تعلى واذ تخلق من الطين كهست الطيرلان معناه تقدر والخلق هو التقدير وكذاك قوله أحسن الخالقين أى المقدرين و هكذا أبدا تأويل ما خالف دليل العقل أو خالف دليلا شرعيا دل العقل على عوم فه أما الشرعيات فاذا تعارض فيها دليلا شرعيا دل العقل على عوم فه أما الشرعيات فاذا تعارض فيها دليلا شرعيا دل العقل على عوم في أما الشرعيات فاذا تعارض في المنافقة الوالم من الدينه فلا تقتلوه لا الصيح نكاح بغيرولي الصيح نكاح بغيرولي فثل

رويناه ن وحوه عن معدين حمير عن اس عباس توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصمايه وسلم وأنااس عشر سنين وقد قرأت المحيكم يعيى المفصل فمروى ماسنادا حرمن طريق عبداللهن أجدعن أسهماسناده عن ابن عماس توفى رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم وأناان خسعشرةسنة وقدروى البخارى أنه ناهز الاحتلام فى أيام حجة الوداع فينتذلا يتحقق بلوغه عندالقعمل أصلا وكذاعبدالله منالز ببرأول مولودفي الاسلام بعداله حرة بسنة أوسنتين في المشهور وقيل في الاولى فحميع مسموعاته كانت قسل الماوغ واز مدما وامته علمه وعلى آله وأصحابه الصلام والسلام بالدينة عشرسنين وكذا النعمان من بشيرا ول مولودفى الانصار العدرة وتوفى وسول الله صلى الله عليه وسلم وهوان عمان سنين وفيل ست سنين قال امن عبد البرفي الاستيعاب والاول أصحران شاءالله لان الا كمد ثرية ولون أنه وعد دالله من الربير ولدا استتين من الهجرة وروى الطبري أن امن الزبير قال النعمان من بشير أسن منى بسنة أشهر فمسع مسموعاته أيضاقبل الداوغ وأماأنس بن مالك فكان ابن عشرسنين حين قدم رسول الله صلى الله علمه واله وأصحابه وسلم والزعشر بنحيز توفى فكانأ تفرسموعاته فللالعاع وقد فعلوه كاله وأماماروي ابنعه دالبرانه شهديدراف كان شهوده القتال بل لحدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فانه كان حاد ماله رضى الله عنه فقد ران الأوال وحم فىالاستدلال أن يقال لانهم مسموعاتهم رضوان الله علهم قبل البلوغ فافهم وقداستدل مانه حرت عادة السلف ماسماع الصبيان فلولم تقسل مسموعاتهم لما كان له فائدة ولم يرتض به المص (و)قال أما الاسماع الصيان ففسر مستلزم المطلوب (لاحتمال الترك والاعتماد) عار واية وهمامن أعظم الفوائد (وقيل المراهق مقبول) رواية وأداء لكن لامطلقا بل (مع التحرى) فان وقع على العسدة بقسل والالا (و) قال (في التعرير) لابطاله (العمد) في هدذا الماب (الصحابة ولم يرجعوا المه) أي المراهق فهوغـ مره قسول (أقول)غاية مالزم منه فقـ دان الدال و (لايلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول) وهوغير واضع فاله يستدل مانتفاء المراحعة على عدم قبوله فعدم الرجوع دليل عليه فالاحرى أن يقال لعل عدم المراحعة لعدم حاحتهم الى المراجعة اليهم فلا يصلح عجمة (بل الوحمه) في (الطاله) تهمة عدم التكامف فان المراهي غيرمكاف فلا يحرم الكذب عليه فيحوز أن مكذب فلهذه التهمة لايقمل كافي الفاسق بلأولى قال من يقبل المراهق انأهل قباء قبادا أنس تن مالك واس عروهم اذذاك غير مالغين فأحاب بقوله (واعتمادأهسل فباعلى أنس أواس عربسن السلوغ على الاصيم) وقدعرفت أن انسا كان يوم القدوم الشريف ابن عشر وكان يحول القيلة بعده بستة عشرشهراأ وسمعة عشركافي صعيم التعارى فكيف يكون بالغا وأماان عرفني الاستيعاب قال الواقدى كان وم مدرى لم يحتلم فاستصغر ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم ورد وفيكمف يكون والغاعند تحول القبلة وأعسمن هنداماقيل ان العديم ان المخبر أنس واس عرمعا وهوا ذذال اللغ وأسن من ابن عروقبا واقوله فاله قدمان الأأن الامر مالعكس فالحق فى الحواب أن أنسا وان عمر راومان والخسر غيرهما فالمفروا بة أنس فررجل من بنى سلمة وهمر كوع فى صلاة الفيروف رواية ان عربينما الناس بقداء بصلاة الصبح ادحاءهم آت الى الآخر فقيل هوعمادين بشرفي التيسيرقال الحافظ العسقلاني انه أرجرواهان خشمه وفى التعرر هوعبادين مهلاعندالحدثين وهوشيخ كمير وعمادين بشرقتل شهيدابوم الممامة وهوابن خس وأربعن سنة ونهدك ككر موالذي يظهرلهذاالعدانه المخبرلاهل مسعديني حارئة لالأهل مسعدقه اوالله أعلم تملوسلمان المخبر الماهسم أنس أواس عرفعاية مالزم قبول أهل قباءوهوليس عقفان تشبث بتقرير الني صلى الله عليموسلم فمنوع بل قال هم آمنوا بالغيب فلم يعدهذاا المبرخيرا فافهم (ومنها الاسلام أداء) في حال الأداء لاحين التعمل وعدم الاستراط حين التعمل القبول حسر ف قراءة المغرب )سورة (الطور) مع أنه تحمل حسين عاء أسيرا يوم بدر (اجاعا) ولانه يكفي التعمل التمسروهو يعتمد العقل وعقل

هذا لابدأن يكون أحدهما ناسطاوالا خومنسو خافان أشكل التاريخ فيطلب الحكم من دليل آخرو يقدر تدافع النصن فان عجرنا عن دليل آخر فنتغير العمل بأجم ماشئنا لأن المكنات أربعة العمل مهما وهومتناقض أواطراحهما وهواخلاء الواقعة عن الحكم وهومتناقض أواستعمال واحد بغير من جو وهو تحكم فلا يعقى الاالتغير الذي يحوز ورود التعديد ابتداء فان الله تعالى لو كافنا واحدا بعنه لنصب عليه دليلا ولجعل لنا اليه سبيلا اذلا يحوز تكليف بالمحال وفى التغيير بين الدليلين المتعارض بن من يدغورسنذ كره

الكافرغيرمؤف وأماالاشتراطأداءفلانه (قال تعالى انجاءكم فاسق) بنيا فتبينوا (وهو )أى الفاسق (بالعرف المتقدم يعم الكافر والفاسق )فعرفناوهوالمؤمن المرتكب الكبيرة (والبدعة المنضمنة كفرا)أى السدعة التي يلزمها اللكفر (كالتحسيم كالكفر عند) الجماعة (المكفر)، أي عند من يكفر بها (كالقاضيين) القاضي ألى بكر الباقلاني والقاضي عبد الجمار من المعترلة (وعند غيره) أى عند غسر المكفر فرقابين لزوم الكفر والالترام فان الماترم كافردون من لزمه وهولارى دلك ولا يعتقده (كالدع المله وهي) البدعة (التي لم تكن عن شبهة قوية) معتبرة شرعا بحيث لم تكن عذر اشرعا لادنياولا آخرة (كفي ق الحوارج) المبحة دماء المسلين وأموالهم وسمى ذراريهم (وفها) أى في البدعة الجلية (القبول عندالا كثر )غير محقق النفية (وهوالختار )عندمن تلاهم (خلافاللاً مدى) من الشافعية (ومن تبعه)والامام مالكُومعظم الجنفية وهوالمحتار عندهذا العيد قال الامام في الاسلام وأما صاحب الهوى فان أصحابنا علوابشها داتهم الاالخطاسة لانصاحب الهوى اتماوقع فسه لتعمقه وذلك يصده عن الكذب فإيصل شبهة الامن تدين بتصديق المدعى اذاكان ينتحل بتعلته فيتهم بالباطل والزورمش ل الخطاسة وكذلك من قال الالهام يحق عسأت لاتقيل شهادته أيضا وأمافي السنن فقيل ان المذهب المختار عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والمدعة ودعا الناس المه على هذا أتمة الفقه والحديث كلهم لان المحاجة والدعوة الحاله وىسبب داع على التقول فلا يؤتمن على حديثه وليس كذلك الشهادة فى حقوق الناس لان ذلك لا يدعوالى التروير في ذلك الباب فلم تردشهادته فاذاصم هددا كان صاحب الهوى عنزلة الفاسق في باب السنن والاحاديث انتهى كلما ته الشريفة وعندى أن قوله من انتعل من قبيل آقاه ة الظاهر موضع المضر والحاصل أن أصاب المدع لانقيل روايتهم كليدل عليه قوله آخراواتهاأقام الظاهر تنبهاعلى أن أحداب الهوى كلهم منتح الون البدعة داعون المهافسلا تقلروا يتهمف أمردنني أصلا كاروى عن محدن سيرين السنن دينكم فانظر واعن تأخذون دننكم وصاحب الكشف حل كالمععلى أنصاحب المدعة ان كان داعياللناس الى معته لا يقبل والا نقسل والذي حله على هذا الحل أنه وحدف العماح روامات عن أصحاب السدعة هان محسد بن اسمعيل البخارى روى في صحيحه عن عباد بن يعسقوب وقال الامام أبو بكر من استعقاب خرعة حدثناالصادق في روايته المتهم في دينه عبادين يعقوب واحتج البخارى بعدمدين زيادوسر بزين عثمان وقداشتهر عنه ماالنصب وقداتفق المفارى ومسلم على الاحتماح بأبى معاوية محسدين حازم وعسدالله بنموسي وقداشتم عنهما الغلو وفيه نظر ظاهروان صاحب الهوى لمازعمق زعه الباطل أنه الصواب وأنه الشريعة المحمدية وأن الامر بالمعروف فرض عنده فلايد أن يكون الناس داعماالى هواه ففرض أنه لس بداع الى هوا هاما محال وامامناف العدالة لاتيانه محسذو ردينه في زعمه وأيضا ينافيه كالمهف آخر العثواذاصيرهذا كانصاحب الهوى عنزلة الفاسق وتخريج محدن اسمعيل المعارى ومسلم ومحدن اسمق لاحذفه فان المسئلة مختلف فهافلا يكون زعم أحدالفريقين حقعلى الآخر كيف ومسل الامام امام أعما الديث محدن سربن كف الرواية عنهم وأعسمن هلذاا لحل ماحل عليه البعض من أن ما قال انماهوفي البدعة العبر الحلية وأمافي البدعة الحلية فتقبل وايتهم وان كانواداغين كيف يصم ولايساعده أول كلامه وليس أه عين ولاأثر ولما كانت الدعوة الحاليدعة الغير الملية موسعة للتهمة وعدم القبول فان الجلية بالطريق الاولى فقديان الثأن واية أهل البدع مطلقالا تقبل عندهذا الحبر الامام الهمام وثماء إأن اللاف فأعمال السدع الذين لم يبعدوا الكذب وأما المبعون كالكرامية فلانقبل روايتهم البتة لانه لما مازف دينهم على زعمهم الكذب لايبالون الارتكاب عليه ومنهم الروافض العلاء والامامية وان الكذب فهم أظهر وأشهر حتى صار واضرب المثل في الكذب وهم حوزواارتكاب حسع المعاصى حتى الكفرتقية عندمعرفتهم غضب من عرف عدههم وسعطه علهم بل وحيون

فى كتاب الاجتهاد عند تحير المجتهد وتحيره أمااذا أمكن الجم وجهما فهو على مراتب (المرتبة الاولى) عام وخاص كقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر مع قوله لاصدقة فيما دون خسة أوسى فقد ذكر نامن مذهب القاضى أن التعارض واقع لامكان كون أحدهما نسخا بتقد مدير ادادة العموم بالعام والمختار أن يجعل بيانا ولا يقدر النسم الالفرورة فان فيه تقدير دخول مادون النصاب تحت وجوب العشر شم خروجه منه وذاك لاسبل الحائباته بالتوهم من غيرضر ورة (المرتبة الثانية) وهي قريبة من

المعاصى في هذه الحال فلا أمان منهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عندهذه الحال وهم لا يبالون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمومن نظرفى كتهم لم عداً كترالمروبات الاه وضوعة مفتراة شهدعلى كومهامفتراة عبارتها ومفادها وقدسمعت بعض الثقاة يقول حدثني النقة محد مطاهر الشانبوري اني كنت مشتغلا بالطب عند الطبيب المسمى مشكرالله المندماوي وكان رافضها خسناوكان عنسده محلدفيه رسائل مشملة على عقائدهم الضرورية وكان يخبؤها مني وكان تخاصما ألدالحسام يحاداني كل يومو يدعوني الى هواه فقدرت وماعلي أخذذلك عند غسته فاخذته فطالعته فاذاو حدت في معض تلك الرسائل جواز وضع الحديث عندالمخاصمة مع أهل السنة ثم اذا أراديوما آخر المجادلة اياى قلت ايال والمجادلة وانق الله فان فى منذهب أد مالك حواز وضع الاحاديث فقال من أن تقول قلت من رسائلك فعن الذى فسق ويتذكر هنذ العدد ظناأنه نسب فى تلك الرسائل هذا القول الى الامام على موسى الرضافدس سره واسرار آمائه الكرام وهذا كذب آخر صدرمهم وماقل ان البعض قبلوا بعض المتسعين فليس هؤلاءا لمتسعون من الامامية والغلاة بل هؤلاء المتسبعة هم الراؤن تفضيل أمير المؤمنين على كرمالله وحهه على الشيخين صرحه الن تيمة وغيره فافهم وتثبت (لناأن تدينه يصده عن الكذب) يهني أن أهل الهوى لم يخرج بهواه عن مله الاسلام فتدينه بهذا الدين بصده عن الكذب الكونه محرم دينه والكلام في العدل في مذهبه وفين لا يتدين عل الكذب (ومن ههذا قبل شهادة أهل الاهواء) مطلقا (الاالحطابية) هم من غلاة الروافض بابعون لاي الحطاب ومن مذهبهم حل الشهادة لن يحلف عندهم لزعمهم ان المسلم لا يحلف كاذباوقيل من مذهبهم على الشهادة لاهل حليدتهم فلا تقيل شهادتهم لاحل هدنس التهمتين ولا كذلك الروايه اذلاشهه فيه أصلا كذافيل فلناأ ولااله منقوض الكافرفان الكذب محرم في دينهم وتدينهم بدينهم الباطل يسدهم عن الكذب اذالكلام في العدل في ديند فينسغى أن يقيل الكافر أيضا الحافقات لاولاية لهم علينا قلت الرواية ليستمن باب الولاية ونانسا الحل اندينه لايصده عن الكذب مطلفا بلءن الكذب الذي لايضرهوا وهذا لأنحل دينه الهوى والشرارة لايهتدي به الىسواء السبيل بل دينه هذا يصده عن الحروج عن هواد الذي هوعليه وهواه الذي محرضه على المحادلة والخصومة وهي تعضى الى الوضع وأيضامذههم هوالقيام على هواهم وعدالنهم تصليهم على الهوى والتعصب والغياو معدالتهم موقعة في شبه الوضع ومبنى أمن السنة على الاحتياط ألم ترأن الامام الهمام أماحنيفة كره الاقتداء المذكام المجادل ولوكان على الحق والمحققون أعرضوا عن المتكام المحادل في أخذا لحديث حتى قال بعض العرفاء ما كتبت الاحاديث اشرة لكون ر والمهامة كالمن فاذا كان حالهم هذا في الحال أهل الدعمتهم ( ولقوله صلى الله علمه وسلم) معطوف على حاصل ما تقدم أي قبول أهسل البدع الحلية لمنام ولقوله صلى الله عليه وسيلم (أمرت أن أحكم بالظاهر ) وظاهر حالهما اصيدق فلنا الحسديث غير صيم فى التيسير قال الذهبي وغيره لا أصل له ونقل عن بعض أهل الحديث أنه واه وما فى الصيحين عن سلم من الا كوع أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اني بشرمنلكم والكم تعتصمون الى ولعل بعضكم أن يكون ألن بالحقف قضى أه على نحوما أسمع فن قضيته بشئ من حق أخسه فلا بأخدنه فاعما أقطع له قطعمة من النار فلا بدل الاعلى القضاء بحسب طاهر الحقالاعلى قبول الرواية يحسب الظاهر فان فات يدل يحسب مفهوم الموافقة فلت لافان رسول الله صلى الله علمه وسلم يكن يقبل الاالشهادة يحسب الظاهر ولايفهم منه أخسذالدن عن ظاهره الصلاح و باطنه الفساد أصلا ﴿ وَمَا فَى الْمُحْتَصِرَا تَه متروك الطاهر بالكافر والفاسي المطنون مدقهما) فالحديث يخصوص بمن عداهم (فدفو عبانه) أى طن صدق الفاسق أوالكافر (غيرواقع لان القطع مالفسيق ينافى ظهور الصدق )فان الفسق آية البكذب (فتبدير) والدفع غيير واف فان الفسق ليسموحسا

الاولى أن يكون الفظ المؤول قو بافى الظهور بسداعن التأويل لا ينقدح تأويله الابقرينة فكلام القاضى فيه أوجه ومثاله قوله عليه السلام اعبالر بافى النسبئة كارواه ان عباس فانه كالصريح في نفى رباالفضل و رواية عبادة بن الصامت في قوله الحنطة ما لحنطة مثلا عثل صريح في اثبات رباالفضل فيمن أن يكون أحدهما ناسخاللا ضرو عكن أن يكون قوله انجالر بافى النسبئة أى مختلفى الجنس و يكون قد حرالاحتمال والجع بهذا التقدير ممكن في مختلفى الجنس و يكون قد حرج على سؤال خاص عن المختلفين أو حاجة حاصة حتى ينقد حالاحتمال والجع بهذا التقدير ممكن

المكذب على القطع كيف وكثير من الفساق يحترز ونعن الهكذب فوق ما يحترزه غيرهم لمروأ تهم و ماههم وكذابعض الكفرة وقسد يوردعلى المختصر بان تخصيص الحديث لا يبطل الحية في الياق والجواب أن الآية الكرعة عمولة على الظاهر والحديث متروك فسلايعارضه وحسنندلاردشى لكن بق فسمأن الاكة أيضا محصوصة عاعدا المعاملات فالاولى أن يقال ان الحسديث معصوص بماعداالفاسق وأهل المدع الجلية من الفساق وأى فسق أشدمن فسقهم فتدبر ( واستدل) على قبول أهل المدع (بان العجابة كانوايق الونق اله أمير المؤمنين عمان) رضى الله تعالى عنه (شهادة و رواية) وهم من أخب الخوارج (وأحبب عنع الاجماع على القبول) فإن الماشرين القتل لم يقبل قوالهم أصلا وأماغير المائيرين الداخلين في الماوى فاعماقيل بعضهم بعد التوبة ولم يقسل آخر ون الاماماء من بعض الولاة ولا بعتدبهم ولم ينقل من أكار الصحابة أصلاف الاجماع (و) أحسب عنع الاجماع (على الوضوح) أى وضوح البدعة فليس هذا من البدع الواضعة (بل حعل كفر ااحتهاد ما) وهذا الجواب لس سيئ فان أمسرا لمؤمن من وامام الاحسين عمان من عفان امام حق ذوه ناقب علية قدشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم بكونه من أهل الحنة و بشهادته وبكونه ذا فضل عظيم دمه معصوم البتة لاريب فيسه لاحدمي المتدينين فقتله كبيرة عظيمة واستعلاله كفرفلا يكون احتماد باالبتة ولامساغ للاحتماد فيمولا محل للشبهة أصلا فلو كانت فهي غبرقو مة وغمر معتبرة شرية افالمدعة حلية قطعا فافهم وتثبت المحقق ونالذين لايقسلون أهل السدع (قالوا) قال الله تعالى (ان حاء كم فاسق) بنيافتيننوا وأي فسق أشنع من سوء العقائد (أفول الـ أن يمنع كون المتدين من أهل القيلة) المدعى انباع الدين المحمدي (فاسقا بالعرف المتقدم) الذي علَّمة نزل القرآن الشريف وهذا المنع ليس بشي قان الفاسق هوا خارج عن الحد الشرى وعلمه نزل القرآن ولاشك أن المندع متعاور عن الحسدسال سسلاغ برسيل سرعى مستقيم فهوفاسق البتة نعم لم يكن في حياة الرسول صلى الله علىه وسلم المندع موحودا فاله لوكان لأنكررسول الله صلى الله عليه وسلم فان اسع ارتفع ابتداعه والاكفر كفراحليا لكن لايلزم منه عدم كونه فرد الفاسق بعد وحوده كالم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد آلوك الصلامين المؤمنن ولا يلزم منه أنلايكون المؤمن التارك الصلاة بعدوجوده فاسقا كذاه ذافافهم وتثبت وقديحاب بان الآبةمؤ ولة بالكافر والفاسق الغمر المؤول والمبتدع فاسق مؤول وهد ذاواه فانه تأو بل من غيرقر ينة صارفة فافهم (وأما) البدعة (غيرا طلبة) لم يكن فها عالفة لدليل شرى قاطع واضم (كنفى زيادة الصفات) فان الشريعة الحقة اغدا خبرت مان الله عالم قادر وأماانه عالم قادر بعلم وقدرة همانفس الذات أوصفة قاعمة بالذات فالشرعساكت عنسه فهذه البدعة ليست انكار أمرواضح في الشرع (فيقبل) شهادة ورواية (اتفاقا) لانهذه المدعة لا توحب الفسق اذايس فها مخالفة لام شرعي (الاان دعا) هذا المتدع (الى هواه) فان الداعي الى الهوى مخاصم لايؤمن عن الاحتناب عن الكذب انظر بعسين الانصاف انه لما كان الدعوة الى المدعة الغيرا لحلية رافعة الا مان على الاجتناب عن الكذب فالاولى أن ترفع الحلية هذا الأمان والمبتدع بالبدعة الحلية داع البتة الى بدعته فلا يقبل أصلافافهم ومنها رجان صبطه وعدم تساهله في الحديث) بعضهم اكتفوا بالضبط فقط والاولى مأذ كره المصنف لان الضابط ريما يتساهل فيقع فى الغلط الاان اشتراط العدالة يعنى عن اشتراط عدم التساهل لان العدل لا يتساهل فتأمل (ليعصل الفلن) طن الصدق وطريقه أن يراقب بكليته الى لفظه ومعناه ويداوم عليه وينشبث عذا كرته حتى يؤدى وهذامني على أن فهم المعني شرط الرواية وسيجى انشاءالله تعالى (ويعرف)الضابط (بالشهرة)أنه ضابط (وعوافقة الضابطين)أى يكون حديثه مطابقالاً عاديث الضابطين و يكون مسيرته موافقة اسيرة الضابطين بان يراف هوليلاونها واكايراف الضابط (فان قيل لايروى العدل الامايذكر) والالم والمختاراته وان بعداً ولى من تقدير النسخ والقاضى أن يقول قطعكم بأنه أراديه الجنسين تحكم لا يدل علسه قاطع و يخالف ظاهر الله فظا المفيد الظن والتحكم تقدير النسخ والقاضى ولا فلنى لا وجهله فلنا يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ فيقول في المانع من تقدير النسخ وليس في أثباته ارتكاب محال ولا مخالفة دليل قطعى ولا طنى وفيماذ كرتم مخالفة صيغة العموم ودلالة اللفظ وهود ليسل طنى في المرافع والمكانبة كامكان البيان فليس أحدهما باولى من الآخر فان قلنا البيان أغلب على

يكن عدلا فاذاروى حديثاوتذ كرار تفع احتمال النسمان والنساهل في الضيط (واذلك أنكر على أي هريرة الاكثار) في الروامة فانه ينافى الضبط ويخل بالعبدالة (قلناً) العبدل (لارّوى الأما يعتقدتذ كره) لاأنه لا يروى الامايذ كرقى الواقع (لكن السامع لايطه تن الابضطه)لاحتمال السهو والحطافي اعتقاد الهذكر وهدا الانه اذالريكن ضابطا وكان قاصرا لحفظ احتمالا قوياأنه لعسله نسى المتنوتذ كرغبرما معوان كانء دلالا يكذب قصدا فكمف بطمئن السامع مروايته ولا يحصل الظن عطابقة الواقع (وايس الاكار) للاكثار (الالأن الاكثار يخاف معنه ذلك) أى الطأف اعتقاد التذكر (فافهم ومنها العد الة حال الاداء) لاحال التعميل (وهي) أى العدالة (ملكة التقوي والمروءة والدلسل)على هد ذه الملكة (ترك الكبائر) من الذنوب(والمخل الروءة) من الصفائر والافعال الخسيسة ولما كانت هذه المكة خفية أديرا لحكم على دليلها كمافي السفروالشقة وأنت لا يذهب علمك أن المناسب الاشتراط هوالملازمة على التقوى ماحتنامه عن المحرمات والافعال الحسيسة واتمانه مالواجيات والافعال المناسسة للروءة وهدناه والذى يحتنب ويتق عن الكذب واما الملكة فأمرزا تدلاد خدل فيه بل الملكة قد يتخلف عنها الاجتناب فهي لاتنافى اتمان كسيرة مرة فالملازمة على التقوى بترائ الكمائر والافعال المسته هي الشرط لاأن الشرط حقيقة الملكة وهذا مظنتها كافى المشقة والسفر فافهم (أما الكياثر فعن ابن عمر الشرك ) بالله تعالى (والقتل) عدامن غيرحق (وقذف المحصنة والزناوالفرارمن الزحف) أى من مقابلة العدوالكافرا لربي لكن اذالم يكن المسلون أقل من النصف (والسحر) أى تعله والعمل به و بعضهم أباحو التعلم اذا قصدمنه العلم دون العمل والاول المختار وجاءعن الصحابة أن يقتل الساحر كذاذكر مالشيخ عهد الحق الدهاوي (وأكل مال البتيم والعقوق) أي عقوق أحد الوالدين أو كايه همامالم يكن لأمر شريحي (والالحاد أي الظلم في الحرم) تخصيص الرم لان هتل حرمته أشد (و زاد أبوهر برة أكل الرباو) زاداً ميرا لمؤمنين (على) رضى الله عنه (السرقة وشرب الخر) نقل عن السيكي أن عدالسرقة لم يثبت عنه ماسناد وأماشر بالجرفقد روى عنه شارب الحمر كعابدون (وقدريد المين الغموس) وهوالمين على أمر ماض مع العلمانه كاذب فيه وقد ثبت عده من الكيائر في الحديث العجيم (والا دسرار على السغائر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا كبيرة مع التوبة ولاصغيرة مع الاصرار (والقمار والطعن في العجابة) والسلف الصالح وأرادبه الاطهار بالسب فانهم ردودشهادة ورواية وعلى هلذا فالمراد بالمبتدع المتقدم من النظهر السب وأماعلى التعقيق فالساب مطلقام دودرواية (والسعى الفساد) فالهذنب عظيم النص القرآني (وعدول الحاكم عن الحق) بان امتنع عن الحم الحق سواء حكم بخلافه أولم يحكم بذئ والاول أشدمن الثانى وقد شهدرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بكون القاضيين الحاكم على خلاف الحق والمتوقف عن الحد كما لحق في النار قال الشيخ عبد الحق الدهاوى اضطربت الاقوال في حد الكماثر وتعسم انقل المذكورات هي البكيائر ومادونها صغائر والمختارانه ليس المرادا طصر وفسدر ويءن ان عباس انه قال البكياثر الى سبعمائة أو ماقرب منها ل الني صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم أخرف كل مجلس ماأوجى اليه وما كان مفسد ته مشل مفسدة شئ من المنذ كورات أوأ كبرمنها فهو أيضامن الكبائر والمه أشار المصنف بقوله (قبل وكل مامفسدته كاأفل ماروى مفسدة) أوأذيد منه وهوظاهرجدا (فدلالة الكفارعلي السلين أكثر )مفسدة (من الفرار )عن الزحف فان المفسدة فيسه الهتك بكلمة الله تعالى والاول أشدفيه وقال ذلك الشيخ أما المثل فكشرب بعض المسكرات من غيرا لجروكا للواطة مثل الزناوكا يذاء الاستاذمثل ايذاءالوالد وكالغصب مثل الربا وأساالا كثرفث لقطع الطريق مع أخذالمال أكثرمن السرقة وكذاا يذاءالنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلمأ كثرمن ايذاءالوالدوكدلالة جيوش الكفارعلي بلادالمسلين للغارة أكثرمن الفرارعن الزحف وكحيكم القاضى

عادة الرسول علمه السلام من النسخ وهوأ كثروة وعافله أن يقول وما الداسل على حواز الاخذ بالاحتمال الا كثرواذا التنهت رضعة بعشر أوان طاهر فلا ترجيح الا كثر بل لا بدون الاحتماد والدليل ولا يعوز أن بأخذ واحداد يقدر حله أو طهارته لان حنسه أكثر لكنان قول الظن عبارة عن أغلب الاحتمالين ولكن لا يحوز اتباعه الابدل في الاعتمالية وكان الاعتمالية وكان الاعتمالية لان الابدل في الابدل في الواحد لا يورث الاغلبة العلن من حيث ان صدق العدل أكثر وأغلب من كذبه وصفة العموم تسع لان ارادة ما يدل

بغيرالحق أكثرمن شهادة الزورط اواتما وقسل مانبت النهي عنه بنص قطعي وقدل ماقرن مدفى الشرع حدا ولعن أو وعيد والى هـ نامال أ كثرهم والمه أشار بقوله (وقيل الكيرة ما توعد عليه بخصوصه) وقال ذلك الشيخ وعم بعضهم هـ ناالقول أيضا وقال ومامفسدته كقسدةما قرنعه أحدالثلاثة وأكثر وقيل ماأشعر بتهاون المرتكب بالدين اشعار امثل اشعار الكبائر كفتل رجسل يعتقدأنه معصوم الدم فظهرانه مستعتىله وكوطء زوجته وهو يظنها أجنبية ونقل عن الكافى والأصهرما كان شنيعابين المساين وفيه هتك حرمة الدين فهوك يرة والافهوصغيرة وأماما فالركل معصبة أصرعام االعبد فهي كسرة وكل مااستغفرعنها فهى صغيرة فيلزم مته أن يكون الزنا والقتل والشرب صغائر اذالم يصرعامها اللهم الاأن بريد ماعدا المنصوصة وأغرب شهما نقل عنصاحب الكفاية وقال الحق انهماأم ران اضاف ان لا يفسترقان بذاتهم افسكل معصمة أضفت الحمافو قهافهي صفرة وان أضيفت الى ما تحتها فهي كبيرة وهذا مشكل حدافان السكما ثروالصغائر متمارتان الذات وبالاحكام فاز الصغائر تكفرها الطاعات مشل الصلاة والصوم والوضوء وعليه يحمل قوله تعالى ان السيات يذهين اسسات انتهى كلامه (وما عدل) بالمروء منها (صغائر دالة على خسة كسرقة لقمة واشتراط الاجرةعلى الحديث)على الامام أحدوجه الله تعالى ونقل عن وكسع لا بأس به قال ان الصلاح مشله مشل الاجرة على تعليم القرآن الاأنه يخل ما لمروءة ان لم يكن عن عذر (و)منها (مساسات مثلها كآلا كل والدول في الطريق) وفيل في المحة البول في الطريق نظر لو رود النهي عنه (والحرف الدنية كالحياكة والصياغة) وفي التسير في بعض فروع الشافعية اناعياد الحياكة وهي حرفة أبيه فلاوف الروضة ينسخى أن لايقدده وينظر الى أنه يلتق به أم لا (وابس الهقيد قباء) فاله عادة المسرفين (ثم العددليس بشرط) في الرواية عند الجهور (خلافاللعبائي) من العقرلة وأنه قال لايدمن عدد السهادة حي أوحب في أحاديث الزناأر بعمة رووها (الاادا أيدمؤيد) ف الابحتاج حسنندالي العدد بل يكفي الواحد (وقد تقدم المأخذ) من فب ل فاله وستدل بردأميرا لمؤمنين عرخسبرأ بي موسى الاشعرى في الاستئذان حتى رواه أبوسعيد ولناما تقدم من الدلائل على يحية خبر الواسد فانهاغيرفارقة ورعبايقيس على الشهادة وهوغيرسد يدفان اشتراط العددفها على خللف القياس لكثرة الترويرفيها (ولاالرية)شرطا بخلاف الشهادة اذلا مدفيها من الولاية (ولاالذكورة) فيقبل خبرالمرأة العادلة من غير شاركة رحل معها بخسلاف الشهادة اذاشتراط الذكورة فه المالنص على خسلاف القياس (ولا البصر) بخلاف الشهادة وان أمرها أضيق وانمىالم تشترط الحرية والذكورة والبصر (اقتداء الصحابة )رضوان الله تعالى علمهم وكفي بهم قدوة وهم قدقه اواخبر مريرة قبل العتاق وخسبرعائشة الصديقة أم المؤمنين وأم المؤمنين أمسلة وغيرهما وخبرع سدانته ينأم مكنوم وابن عباس بعدايتلا ته بذهاب البصر (ولاعسدم القرابة) بين الراوى وبين من ينفعه مضمون الحسديث (ولاء حدم العسداوة) بينسه و بين من بضره (العموم الحديث )فحق المكلحتي بلزم الراوى والمروى له وغيرهما فلاتهمة بخلاف الشهادة فانها مختصة مالمشهودله والمشهود عليه نفعاوضرا (ولاعدم الحدف قذف) قاله تقسل رواية المحدود في القذف اعدالتو به (و) روى (عن) الامام (أي حنيفة) في رواية المسن (خلافه)أىعدم القبول وان ماب قياساعلى الشهادة (وهوخ الاف الطاهر) من المذهب (لقبول أبي بكرة) واله قذف المغيرة بن شعبة فده أمير المؤمنين عمر وحسان ومسطيرين اثاثة مع كونهم امحدودين حين قذ فاعائشة الصديقة فبرأهاالله تعالى وكذبهماالته حين افترى عبدالله بن أبي المنافق لكنهم تانواعن هدذا الامرالشنبع (ولا الا كثار من الرواية) كيع وان ز بيرارضي الله تعالى عنسه **م** يكثر وواية الحديث (ولامعرفة النسب) كما اشترط بعض أهل الحديث اذا لعدالة هي السبب لعدم المكذب وعلة الغلن بالصدق ولادخل فيه للنسب ( ولاعلم الفقه أوالعربة أومعنى الديث نعم)هما (أولى) وعند نايشترط الثالث

عليه

عليه الغلاهر أغلب وأكثرهن وقوع غيره والفرق بين الفرع والاصل ممكن غير مقطوع بسطلائه في الاقدسة الظنيه لكن الجيم أغلب مااعتقىدوا كون غيرااهرآن منسوخامن أوله الىآخره ولم يمق فيه عام لم يخصص الأقولة تعالى وهو مكل شي عليم وألفاظ نادرة بلقمدر واحلة ذال ساناه وردالهام والخاص فى الاخسار ولا يتطرق السيم الى المسركقولة تعمالي وأقسل بعضهم على بعض ونيس الخسلاف فى العلم بالمه انى الشرعة وعله الحكم وانعيا التراع فى المعنى الأخوى لنا أن المقصود فى الحديث هوالمعنى ولا يتصدى الضبط الامن له معرفة مالمهني عادة ألم ترأنه لم يتصدأ حد الكنب قراءة متن الحديث من غير معرفة المهنى كايشاهد في تعلم القرآن الشريف فني نقل من لادراية له في فهم المهني ربة التساهل وعدم الضط حقه حتى لوعم رحل له تصداض طالمتن مثل التصدي لنبط من القرآن تقبل روايته لكنه لم يوحدهد ومن ههناطه رفسادالقياس على نقل القرآن فافهم (واستدل في المختصر) على عدم استراط العلم بالمعنى (بقوله صلى الله علمه) وآله وأسما م (وسل نضر ) بالتنف ف رواية أبي عسد وقال هومت مدولازم و بالتشديد فيما فال الأصمعي وقال المخفف لازم والتشديد للتعدية وعلى الاول للمبالغة والتكثير النضر والنضارة في الاصل حسن الوجه والبريق والمرادهها رفع القدر والمرتبة كذا قال السيع عبد الحق رحمه الله تعالى (الله امرأ سمع مني حديث افوعي فرواه كارعى) فرب عامل فقه غير فقد مورب عامل فقدالى من هو أفقه منه رواه أبوداود و رواه الترمذي والشافعي والبهقي (أقول هذادعًا الصادق في الرواية عدَّلا ضابطاأ ولا والمقصود) همذا (تحصيل ضابطة للسَّامع) ليفيد غلبة طن الصدق (دفَّ ماللرُّيبةً) ريسة تعمد الكذب والنسيان (والاستارام) لطاوب (منوع) والحاصل أن الحديث اعماهو دعاء للحافظ الراوى ولايلزم منه قبول السامع اياه ووحوب العمل عليه عقتضاه كيف وادا كان غيرعالم بالمعنى فريمة التساهل وسوء الضبط بافية ومعهما لاطن الصدق فلا عجية (فتدر) و رعايستدلون مان منى القول على العدالة وهي موجودة وقد داند فع عام فقد كر (ولاالاحتهادأ بضاخلا فالمعض الحنفية عند مخالفة القياس من كل وحد) قال الامام خرالا سلام راوى الحيرا مافقيه أوغ مرفقيه لكن عرف الرواية أوغيرفقيه لم يعرف الابحديث أوحديثين وسيعيء عاله غيرالفقيه مقبول يحب العمل بهوان خالف القيباس وخبر اغيرالفقيه المعروف الرواية أيضامقبول يترك به القياس الااذا خالف جيع الاقيسة وانسدياب الرأى بالكلية وهومختسار الامام عيسي نأبا : والقاضي الامام أبي زيد وذهب السيخ أبوالحسس الكرخي الى أنه كالأول وهو يختار المصنف حيث قال (١)(الماالعدالة) بعني أن الراوي عدل نسابط أخبر عن رسول الله سلى الله على وآله وأحماله وسلم فيجيب في وله للا دلة السابقة فأنها غُـيرًا رقة ووجه قول الامام فوالاسلام أن النقل المعنى شائع وقل الوجد النقل بالفظ فان حادثة وا حدة قدرو بت بعمارات مختلفة ثمان تلك العمارات ليست مترادف تبل قدر وى ذلك المعنى بعمارات محازية فاذا كان الراوى غيرفقيه احتمل الخطأ فى فهم المعنى المراد الشرعى وان كانه وعار فإما الغمة واذا غالف الاقسمة بأسرها وانسد ما الرأى قوى ذلك الاحتمال قوة شديدة فإرييق لمن المطابقة فسقط الحمة وصاركا لخبرالم وي فماايتلي العوام والخواص مخالفا العملهم ولإيلزم منه نسبة الكذب متعمد الى العماى معاداته عن ذلك ومن ههذا ظهر حواب الاستدلال المذكور فندر ومثلوالدال محدد بث المصراة كاقال ( كديث المصراة) وهوماروي أنوهر رةرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسدام لا تصروا الابل والغنم منابتاعها بمدذلك فهو يحسر النظر بنبعدأن يحلم افان رضيها أمسكها وان سحطهار دهاوصاعامن تمررواه الشيخان وفى بعض الروايات فهو يخيرا لنظرين الماثة أيام قالوا أوهربرة غير فقيه وهذا الحسديث مخالف للاقيسة بأسرها فان حلسالاين تعداولا وعلى الناع فلاوحه لرديدل اللينوعلى الاول فضمان التعدي يكون بالمثل أوالقعمة والصاعمن التمرليس بواحد منهما بال ر عايكون صاع المروشل قمة الشامم اللبن الحاوب فيلزم ردالشامم ردالقيمة وهذا مالانظيراه فى الشرع فالحديث مقط عن الجمية فسقط احتماج الشافعي على أن النصرية عسترديه الشاءوية دليانا سالماعن المعارضة وهوأن الاين عمرة من عرات المبسع وبفوات الثمرة لايفوت وصف السسلامة في المسع فيقلته اأولى أن لايفوت كذاقر رشراح كالامه وفيه تأمل ظاهر فان

<sup>(</sup>١) قوله لناالعدالة الخ كذافى نسم الشرح تقديم الدليل على ذكر المنال ونسم المتن بالعكس وهي أولى فتنمه

بتلاومون تخصيصالقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون و تخصيص قوله تعالى وأونيت من كل شي وتدمر كل شي بأمرر بها و تحبي المه عمرات كل شي وكانو الا ينسخون الا بنص وضرورة أما بالتوهم فلا ولعل السبب أن ف حعله ما منضاد بن السقاط هما والمنظهر الناديخ و ف حعله ما السقاط الا المنظهر المناطقة و في حديد بالما المنطقة والمناف المنطقة و الاستقاط والمنطقة و المنطقة و المنطقة

أباهريرة فقيه مجتهد لاشك في فقاهته فاله كان يفتى زمن النبي صلى الله علمه وآله وأصحامه وسلم و بعده وكان هو يعارض قول ان عماس وفتواه كاروى في الخسير العجيم أنه خالف ان عباس في عدة الحامل المتوفى عنه از وسها حدث حران عماس أدعد الاجلين وحكمهو يوضع الحلوكان المآن يستفتى عنه فهمذ البسرمن الباب فيثنى وفي يغض شروح الأصول للامام فحر الاسلام فال البخاري روى عنه سمعها ئة نفر من أولاد المهاجر بن والأنصار وروى منه جاعة من السحلة فلاوحه لردحديثه فتأمل فانفمه تأملا فانالحق في دفع استدلال الشافع أن الحديث مخالف للقر آن مست قال الله تعالى فاعتدوا علمه عثل مااعتدى عليكم وجزاءسيتة سيئه مثلها وأيضاقدانعة دعلىهالاجاع وأيضامعارض السنةالمشهورة المتلقاة بالفدول وهي الخراج الضمان فافهم أحساب الامام عسى من أمان (قالوا القياس معارض) لذلك الخير ولا عيد مع قدام المعارضة (فقسل) فالجواب لاتعارض (بل) القداس (أضعف) قانه رأى محض ف الايعارض الحديث وأيضامنقوض بخير الفقية اذاخالف الأقيسة (فأحساحة العدم الفهم عائز) من عرالفقيه في الحبرشهم تان فصار مثل القياس بل أنزل مسه (أقول ذلك) أي عدم الفهم (في المحابي وهومن طال صحبته متبعابعيد) وهذالوتم لدل على كون كل محمالي فقيها وادس كذلك بل المحقيق أنعدم فهمه المعنى اللغوى بعيد تل البعد وأماعدم الفهم للعني الشرعي المنوط بالعلل فغير بعيديل واقع كيف وقدفهمت فاطمة بنت قيس من أمر النبي صلى المه عليه وآله وأسعاه وسلم إماها مالاعتداد في بت عدالله ن أم مكتوم أن لاسكني لهابل للبتوتة أصلاولم يكن كدلك كإحكت عائشة الصديقة أم المؤمنين أن أمررسول الله صلى الله عليه وسلم إ باهااء ا كان لكون بيت زوجهاعورة والكلف صحيح مسلم (والحق أن الترجيع عند التعارض بالقوة)فيقدم القوى على الضعيف (وهي غيرمضبوطة) بل قد تسكون في الخبروقد تسكون في القياس فلا وجه الرجيح القياس مطلقا (وسأتي) في مسئلة التعارض بأن الخدير والقياس وهذالاردعلى الحِه الني أسلفنا بهر فائدة ، اكتفوافي هذه الأعصار) بطول الزمان وكبرة وسائط السند (عن جدم الشر وطبكون الشيخ مستورا) فانتحقق العدالة كاهي مشكل في هذا الزمان وقلما توحد (ووحود سماعه يخط ثقة موافق لأصل شغه فان الفسط كما ينسعي الضامة عنذر (وهذا لحفظ السلسلة عن الانقطاع) ولئلا تفوت ركتها (وأمالا يحاب العسمل على المحمد فسلامد) من تلك الشروط وافهم ﴿ إلى مسئلة ﴿ مجهول الحال) من العدالة والفسق (وهوالمستور) في الاصطلاح (غيرمقبول) عندالههور (و) روى (عن أي حنيفة) رضي الله عنه في غرروا بة الطاهر (قبوله واختاره ابن حيان) نقل عنه في الحاشية قال ان الملاح يشبه أن يكون العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأى وأشار الى تحر برالراع بقوله (والأصل أن الفَسق مانع) عن القبول (بالاتفاق كالكفر فلا بدمن طن عدمه) فإن المقين متعسر (لكن اختلف في أن الاصل العدالة فتطن) مالم يطرأ ضدها (أو) الاصل (الفسق فلا) تطن العدالة والناأن تقول العدالة شرط انفاقا الكن اختلف في أن أجهما أصل ثمان المعتبر فحجة الخبرطن قوى ولايكنفي الظن الضعمف فاله لايغني من الحق شيئا ألاترى أنه قد يحمسل الظن يخبر الفاسق الذى جرب مرارا عدم الكذب منه لكن لايقبل فوله شهادة ورواية فكذا ظن العدالة من الأصالة لايكفي ههنا كيف وقبول الجبرمن الدين ولايدفيه من الاحتماط فني طاهر الرواية هوهذالاماذ كر والى ماذ كرنا أشارا لامام فرالاسلام يقوله وهي نوعان قاصروكامل أماالقاصر فباثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل لانأصل حاله الاستقامة ليكن الاصل لايفارقه هوى يضاه و يصده عن الاستقامة ثم قال بعدهذا والمطلق بنصرف الى كال الوجهين ولهذا لم يجعل خربرالفاسق والمسئتو رجبة (فقيسل الفسق) مظنون (لانه أكر)والظن تاديع الا علب (ورعاءنع) كونه أكثر (لان النزاع في الصدر الاول) فن

من المت في الماب ولاعسب عام يعارض مخصوص قوله صلى الله عليه وسل أعما الهاب ديغ فقد طهر لكن القاضى يقدره نسخا السرطين أحدهما أن لا ينت في اللسان اختصاص المم الاهاب نفير المدوغ فقد قبل ما لم يديغ الجلديسي اها فاذا ديغ فأديم وصرم وغيره فان صح هذا فلا تعمار ض بين اللفظين الثماني الهروي عن ابن عباس اله عليه السمال مم بشاة لمونة منة فقد المائي المرابعة في المنافية المائية في المنافية والمنافية والموافقة والموافقة والموكانوا قدر كوهالكونها منتسة ثم كتب لاننة فعوامن المنته باهاب ولاعصب فساق

ا كنه نظاهر العدالة وقدل المستورفاعا كتني وقسل في هذاالصدر ولعل ارادة قرن الصحابة بالصدر الاول مخالفة للف المعتسرات وأبضالا يتسرمن أحددعوى كنرة الفسق في الصدر الاول فالمراد مصدو رعدم فشوال كذب وهي القرون الثلاثة والافتده مص البراع بالصدر الاول فه مدكرة الفسق في التحابة العداد بالله ولا يصم فيهم احتماله العباد بالله فضلاعن الكنرة وحننذ والجواب عنسه أن أعوان السلاطين الظالمين أكثر مكثيرمن باقى الرجال فأبن كثرة العدالة نعم الكذب كان قلم الالاسك وم فذا القدرشم دصاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (ولوسلم) كثرة الفسق في ذلك السدر (فيمنع) كمنرة الفسق (في واله الحديث) فان أكثرهم عدول (فافهم) فان فيمنه نظر ايظهر من تواريخ تلا السلاطين الفسقة (ولان العدالة ملكة طارئة) على ما يضاده فل تكن أصلا (أقول العدالة وان كان ملكة لكن المراد ههنا)أى في شرط قبول الرواية بها (السلامة عن الفسق)وان م تصرملكة (أما اولافار جان الصدق السلامة مع الاسلام) على الكذب فيفيد الظن (فيعب اعتباره) ولا ينتظر الى الملكة لانشرط العدد الة اعما كان لكونها موحسة الصدق ومسعدة عن الكذب (وأما نانسا فلما تقر رعند الفقهاء أن الصي ادابلغ بلغ عدلا) لانه لم يكن مكافاز من الصياو بعد، ماعدى (فيقيل شهادته حتى يعصى) ولوكانت العدالة المشروطة هي الملكة ألقلت ( وأماثا الثافلات الفاسق اذاتا تقيل شهادته مادام تائبابلاا فتظار ملكة ) فالملكة إيستشرط اللقبول (وأمارا بعافلا فن الملكة لا تنعد ما انتخلف مرة والعدالة تز ول الفسيق ولومرة) فالملكة ليست عدالة (وأما خامسافاً سيم أعراى فشهد بالهدلال فقيل عليه ) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام) شهادته فامرأن ينادى في الناس أن يصومواغدار واهالدار قطني فا كتفي علمه وعلى آله الصلاة والسلام ونداهر العدالة ولم ينتظر الحالملكة (وذاك) أى القبول وتبوت العددالة (لان الاسلام يحب ماقيله) ولم بعد العدمسية (فشهد وهوسالم)عن أسداب الفدق والحاصل منع كون العدالة ملكة والمدند كورات أسناد والجواب أنه هب أن الشرط ليس الملكه الأقتم الاحتناب واعتبرلكن لامطلقا بآلاحتناب لمخالفة هوى النفس لانه هوالمرجع الصدق وهوغيرموجودف المستور وأماق ول شهادة الصي بعداله اوغ فلافرق بن الشهادة والروامة كمف وشهادة المستو رمقولة عنده في ظاهر المذهب اكان السرورة وعدم حضورالعدول والثقاة حين المعاملات وأماقبول شهادة التائب فشر وطقان يظهر عاسمة تاوالتو بقحتى نظن مخالفة الهوى فيغلن صدقه وأماقيول شهادة الأعرابي فلفظ ماروى في السنن عن الن عساس أنه قال ماء أعرابي فقال رأيت الهلال فقال أتشهدأن لااله الاالله قال أتشهدأن مجدار سول الله قال نع قال بالال أذن في الناس أن يصوموا وهدالايقوم حسته على قبول المستورفاعله كان مسلما من قبل وعدلا وأما تقرير الشهاد تين فلتقويه الشهادة باليين فتدير (ولل تر جيم العدالة) على الفسق (بان الولادة على الفطرة) فطرة الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصماء وسلم أمن مولود الاوبواد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أوعسانه كاتنج الهيمة جعاءهل تحسون فهامن جدعاء ثم يقول الوهراسة فطرةالله التي فطرالناس علم الا تبديل خلق الله ذاك الدين القيم وواه المخارى ( والاسلام على الطهارة) وانه يجب ماقبله (والاصل بقاءما كان على ما كان )مالم يظهر خلافه فالاصل المقاءعلى الطهارة مالم يظهر فسق ( فتأمل) والجواب أولاياته منقوض عن الم يعلم منه آثار السكفر والاعدان لكن وادف دار الاسلام فان المقدمات حارية فمع فان ولادته على الفطرة فظرة الاسلام والاسلام على الطهارة والاصل بقاءما كان على ما كان ونانياهذا الاستدلال الاستصاب وهوغير عة واعاتكني الاصالة للدفع عند بعض المشايح لاللاستعقاق فلايصل حقف اثبات قبول القول وثالثا أصالة بقاءما كان اعلى ما كان اعماهي اذالم يعارضها

الحديث سياقايشه وبأنه جرى متصلاف كون بيانالانا مخالان شرط النسخ التراخى (المرتبة الثالثة) من التعارض ان يتعارض عومان فيزيداً حده ماعلى الآخر من وجه وينقص عنه من وجه مشاله قوله عليه السيلام من بدل دينه فافتلوه قاله يم النساء معقوله نهدت عن الصلاة بديد العصر فاله يم الفائتة أيضام عوله من نام عن صلاة ونسيها فلي صله الذاذكر هافاله بم المستبقط بعد العصر وكذلك قوله وأن تجمعوا بين الاختين فاله يشمل مدع الاختين

معارض وههناالعدالة وانكانت أصلالكن ملازمة غلبة الهوى على الانسان الرضها فلاوجه ليفائها مالم يدل دلىل على مخالفة الهوى فافهم وتنيت ﴿ مستلة معرف العدالة ) أمو رمنه (الشهرة) والتواتر (كالث) الامام (والاوزاعي و) عدالله (من المدارك وغيرهم كالامام الومام الومام أم أي منيفة وصاحبيه و نواق أصحابه والامام الشافعي وأحد بن حنيل وسائر الائمة الكرام قدس سرهم (الأنهافوقالتزكية )فافادة العمايالعدالة (ولهذا)أى لأحل كون الشهرة فوق التركية (أنكرأ حد) مدخل (على من سُاله عن اسعى ) بن راهو به هوعدل أملا (و) أنكر يعني (بن معين على من سأله عن أبي عبيد فقال) ابن معين (أبوعسد يسسل عن الناس) وأنت تسأل عند يعدى أنه مشهور بالعدالة حتى يحعل من كياوأنت تسأل عنه (و)مها (التركية) وهي الخيارالعدل بالعدالة (والأصل فمراتبها اصللاح المزك) ألفاظ التركية (والأشهر) بينا على الحديث (أن أرفعها) فالتعديل (حبة وتقة ومافظ صابط) ثلاثتها (توثيق العدل) قان تلائها الالفاظ ليست منبئة عن العدالة فلا مد من علها يوحه أخر (شم) بعدُها ثلاثة ألف اط (مأمون صدوق الابأس به شم) بعدها (صالح شيخ حسن الحديث صويل و) الاشهر (في الجرح) أسوأها (كذاب وضاع دجاله عم) بعدها (سافط ذاهب متروك ومنه) أي مما يلي المرتبة الأولى (البخارى فه انظر شم)بعدها(ردواحديثه مطرحايس شئ ففي هذه) تركية الجرح (لاحبية ولاتقوية) أىلاتصلح الرواية لهذا المجروح حبة في نفسه ولا يقوى غيره ولا يتقوى بغيره فيصر حقة (ثم) بعدها (ضعيف منكرا لحديث واه ثم ) بعدها (فدمقال الس عرضى لينويصلح هـ ذاللاعتبار والمتسابعات) الاعتبار تنبع الاسانيد ليظهر للحديث مانوافق ولفظاأ ومعنى من ذلك العيماني الراوى أوغيره من السحابة وهذا الموافق متسابع له ان كان سنه وشاهدان كان من غيره وقد يطلقان مترادفين أيضا واعساس إهدا الاعتبار دون الاول لان المراتب الاول تدل على الفسيق والفاسيق لا يصلح حدة ولامقق باولا يصير بتقو يته غيره حدة الحال بخلاف هذه فانه الاندل على الفسق (و) قال (ف التحرير برحديث الراوى (الضعيف الفسق لا رتق بتعدد الطرق) التى كلهاضعاف من الفسق (الى الحيمة)أصلا فان خبر الفاسق لايقبل عال (و) حديث الراوى السعيف (لعرم) أي لغمرالفسق (مع العدالة برتق) الى الجعمة لان العدالة موجمة لقبول خبرمواعا كان الريسة بسوء المفظوفد ارتفع التعدد وبني هو رحمالله تعالى في فتم القدر على هذا الاصل مائل كثيرة (أقول التعدد قد يوحب تواتر القدر المشترك) كامر (وجعته غيرمشر وطة بالعدالة) فيكون خبرالضعاف الفسق متواترا حمة فالضعيف بالفسق وغيره سواء (فتأمل) واعله رجهالته تعالى أرادأن تعددالطرق بحيث لا بخرج الخبرعن الاتحادية بوجب الحيمة في الضعيف بغير الفسيق دون الضعيف به وأماالمتواتر فارج عن العث بل القدر المشترك الذي تواتر يعمل به ولايعمل بكل واحدوا حدمن أخبار الآحاد لان النسبق ما نع وموجب للتثبت بالنص فافهم (ولاجرح بترك العمل في رواية أوشهادة) بترك الراوى أوالشاهد العمل كااذا كان الخبر عرما فارتكبه أوموجما فتركه أومسعافا فني بالحرمة أوالوجوب أوكان الشاهد حكا أوقاضا فلم يحكم عاشهديه (فلعسل عمة معارضا) لاحله ترك العمل أوعلم النسخ فسلايدل على فسقه وأماان هذا الحبر حعة أم لافعث آخر سيمي انشاء الله تعالى (ولا) حرب أيضا (بحدد بشهادة الزنالعدم النصاب) لانه يجوزأن يكون صادقافيمارى به ولم يوافقه غيره فدالاأنه يردعله ما فالوافى تعلل عدمقبول شهادته انه ارتكب حرعة افشاء عال المسلم مع عدم حسبة اقامة الحد بالسان فو زى بعدم قبول قوله فانه يدل على كونه فاسقافتاً مل فيه (ولا) جرح أيذا (بالافعال الحم دفيها) كاللعب بالشطر نج من غدر قدار وشر بالمثلث واكل متروك التسمية عامدا فأنه لامعصية عندرؤيتها مباحة وقد نقل عن الشافعي في شارب المثلث أحد مو أقبل شهاد تعلكن بنبغي

فى مان اليمين أيضاه عقوله أوماملكت اعمانكم فاله محمل الجمع بين الاختمين بعومه فيمكن أن يخصص قوله وأن تحمعوا بين الاختين مجمع الاختمين في النكاح دون ملك المين العموم قوله أوماملكت أعمانكم فهو على مدنده الفاضى تعارض وتدافع بتقدير النسيخ ويشهدله قول على وعثمان رضى الله عنهما المسئلا عن هذه المسئلة أعنى جمع أختين في ملك المين فقالا حرمتهما آمة وحلتهما آمة أما على مدنده منافى حمله على البيان ما أمكن السرأيض أرضاأ حدهما بأولى من الا خرما لم يظهر رجيح وقد ظهر

تقميدالمسئلة عيااذاعل موافقالرأيه وأمااذاارتكب مارائياللحرمة فينبغي أنلايقيل كخنفي أكل متروك التسمية وشافعي شرب المثلث (ولا) حرح أيضا (بعدم اعتماد الرواية) فأن الموحد للقمول العدالة والضبط ولا يحل شيئامهما وأيضا ان بيرارضي الله تعالى عنده لم يكن معتادا بهاو كذابلال ومن ههناطهر بطلان قول بعض المتعصد بين في حق الامام الهدمام الشهير بالشرق والغرب الامام أبى حنيفة الكوفى رضي الله تعالى عنه انه ضعيف لكونه غيرمعناد بالرواية وأيضا قالوا انه قد أخيذ دفترسيخه حمادرضي الله تعالى عنه فروى منه انظر بعسن الانصاف أي طعن في همذا فان الرواية عن المكتوب آية كال الاحتياط والورع وخوف الله تعالى (ولا) جرح أيضا (مانله راويا) واحددا (فقط) دون غيره (وهو مجهول العين باصطلاح) كسمعان لسله واوغرااشعنى فان المناط العدالة والحفظ لاتعددالرواة وقللايقل عندأ كثرالحدثين وهوتح كموقيل ان كانعادة هذا المنفردالنق لمن الثقة يقبل وقبل ان زكاه أحدمن الأعة يقبل وهذاقر يسمن المختاد (ولا) حر م أيضا (بحدائة السن) لعدمدخل السن فيماهو المناط (ولا) جرح أيضا ( مالندليس بايهام الرواية عن المعاصر الأعلى) وهور ويه عن الادنى المشادل له في الاسم أوالاقب السماع عند القد و أولارأو) المدلس (ذكر شخه اسماء لا مهام العداو) أي لا مهام أن شخه عال (أو) لا يهام (الكُنرة)أى لايهام انشيوخه أكثروعدم الجرخ بهذين الندليسين الماهو (على الأصح) من المذاهب وذهب كشيرمن المحدثين الى ان التدايس مارح وحمة عدم الجرح بانه لامعصمة اعدم الكذب (الكنمة) أى التدايس (مكر وه) وجه المكراهة ظاهروهن برى التدليس عارمابراه معصسة كمبرة حتى قال بعض أهل الحديث الأن أزنى خبرمن أن أداس ولايدمن اثمات كونه كبيرة بدليل اذلادخل فيه للرأى وأماالحديث الذى وقع فيه التدليس هل هو حجة أم لافالا كثرمن المحدثين لا الااذاعلم حال الراوى الذى وقع فيه التدليس وقيل هذا مبنى على أن رواية الثقسة توثيق أملا وفى كون رواية المدلس توثيقا تأمل روأما) النسدايس (باستاط ضعيف)وهوقوى عنده (من بين ثقتين) وبعبارة أخرى استقاط مختلف فيه اعتمادا على كونه ثقة (وهو) تدليس(التسوية فمضرعند نفاة المراسمل) حميتها وأماعند من بقدل المراسمل فمقدل لان جزه ماار واية توثىق للمقط كافي المرسل لكن قبول ارسال المــدلس لايخاوعن كدر (والصحيح عدم سقوطه)أى سقوط هذا المدلس(لعدم)صر يح (الـكذب) بل غاية مافعل الرواية عن المجهول ولاعا تبسة فيها (بل) العديم (التوقف) فحديثه حتى يظهر حقيقة الحال شم تدليس التسوية اعمايكون اذا كانمن بعد المسقط معاصراوالافلا تدليس فافهم (ومن المعرفات) العدالة (حكم الحاكم) أى القاضى اذاحكم ولا يكون هو ثالث الشمداء (و) من المعرفات أيضا (سكوت السلف) عن الطعن (عنداشتها دروايت اذلا يسكتون) نعهدالتهم (على منسكر )والعسل بخسرالمطعون منسكرلكن هذاعنه دالاستطاعة (فان قبله بعض) من السلف (ورده بعض فكشر )من أهدل الحديث (على الردوالحنف على القدول) فانهم مقالوا الراوى ان كان غيرمعر وف بالفقاهة ولا بالرواية بل اعماعرف محسديث أوحد يثنن فانقسله الأغمة أوسكتواعنه عندظهو رالر واية أواختلفوا كان كالمعروف وانلم يظهرمنهم غسرالطعن كانمردوداوان لم يظهرشي منهم لمحسالعل بل محوز فيعل مه في المندو بات والفضائل والتواريخ ومثاوا المطعون بفاطمة بنتقيس فانهاروت أنزوجها طلق فبت الطلاق فلمععل رسول اللهصلي الله علمه وآله وأعداه وسلم لهانفقة وسكني وقال اعتدى فى بيت ان أممكتوم فاله رحل أعى فردهاأم مرالمؤمنين عرفائسلالانترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت حفظت أمنسيت وأمالمؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنما قائلة ألا تتق الله تعالى اعا أمرها فنقول حفظ عوم قوله وأن تحمعوا بين الاختين أولى لعنيين أحدهما الدعوم لم يتطرق المسه تحصيص منه ق عليه فه وأقوى من عوم تطرق السيه التخصيص بالا تفاق اذفد استنى عن تحليل ملك المين المشتركة والمستبرأة والمحوسة والاخت بن الرضاع والنسب وسائر المحرمات أما الجمع بين الاخت بن فرام على العموم \* الثانى أن فوله وأن تحمعوا بين الاخت بن سيق بعدد كر المحرمات وعدها على الاستقصاء الحاق المحرمات م الحرائر والاماء وقوله أومام لكت أعيانكم ماستى لسيان المحللات قصدابل في المحرمات وعدها على الاستقصاء الحاق المحرمات م

بالاعتداد في بناين أم مكتوم لانه لم يكن لروجها بيت غديرما هوعو رة ومعنى ماذ كرنانات في صحيح مسلم فان قلت نظهر منكلامهمأن الحكمعام في الراوى مطلقا بحاسا كان أوغسيره كماتدل الامثلة والسحابة كلهم عدول فلاو جمله درواية الغبر المعروف من العجامة وان تكام علب المعص قلت يجيء أن حكم العدالة انساه وفي العجابي الذي طالت محمت وكون هذا المحهول منه محسل محث بل طويل العصبة امافق مأومعر وف مالر وابة نعمرده لي من من العجابي لن صحب ولوساعة مع أن النحمة أيضا عدل بحث ولا بلزم من المعاصرة أوالاجتماع في بلدالتحمة فافهم ولما كان من عوم صاحب البديع أن هذامن باب تقديم المتعديل على الجرح لان الردلاجل مرح في الراوى والقبول التعديل مع ان التقديم للجرح كاسيجيء ان شاء الله تعمالى أوادازالة هـذاالزعم وقال (وليس) هذا (من)باب (تقديم التعديل) على الحرح ( كا)زعم (في البديع بل العمل) يخسره (توثيق) له فانعلل المجمد توثيق (والترك )العمل (ليس بحرح) لجواز أن يكون لوجدان معارض أفوى أومساو أوللعلم بانتساخه أولزعه شرطا وائدافي وحوب العمل على العدالة والضبط ومع قيام هذه الاحتمالات لايتمقن بالحريب لانظن أيضا (كامر)أن العمل بخسلاف الرواية ليسجر ما (ومثلوه بحد مِثمعقل بن سنان أنه عليه) وعلى آله وأصحابه العسلاة و (السكلامقضى لدوغ الاشجعية حين مات عنم از وجها قبل النسمية) لمهر وكانت مفوضة (عهر المثل قبله ابن مسعود) حيث كأن حكم مدا فلام عالمديث سربه وقد من غريج هذا (ورده) أميرالمؤمنين (على) رضى الله عنه (قائلامانصنع مقول أعرابي بوال على عقب حسبها المراث لامهرلها) وأثر أمير المؤمنين لم يظهر ثموته في كتب أهل الحدث والذي من رواية العماح لايدل عليه وقال العيني في شرح الكنز قال ابن المنذر لم يصم هذاءن على وقال الشيم ابن الهمام ان أمير الومنين لم يلق معقلا حتى يحلفه وكانهو رضي الله تعالى عنه لابرى العمل قبل الصليف ثم لوسل ففيه حرح في معقل لاسكوت عن العمل فليس المثال وطابقا الاان يقال لعله رضى الله عنسه أراد توصيف الجنس يعنى انه اعرابي والأعراب فهم البول على العقبين ولم بردأن هذا الاعرابى شأنه ذلك فعايته الاخبار بعدم معرفة الحال وليس فيه تبيان الحرح وقديقال أيضاأنه لم يستدل به اس مسعود رضى اللهعنه بلاغما كانسر بهلطابقمة فتواه الرأى الحمديث فعايته القبول لوجودالتقو يقارأي أوغيره من المنابعات وهذا أشبه بالجدل غمهذا الحديث ليسمما تفرديه معقل بنسنان بلر واممعقل ن يسارأ يضا وقال العسى الاختلاف في اسم الراوى لا يقدح إذا كان الراوى مشهور اوقال هوأيضاقال السهق حسع روايات هذا المسديث وأسانيدها صحيحة والله أعلم (وفي رواية العدل) عن المجهول (مذاهب) أحدها (التعديل) يعنى أن الرواية تعديل له فان شأن العدل أن لايروى الأعن عدل (و)الثاني (المنع) أي لاتكون الرواية تعديلا لحواز روايته تعو بلاعلى المجتهد بأنه لا يعمل الا بعد التعديل (و)الثالث (التفصلُ بين من على من عادته (أنه لابر وى الاعن عدل) فيكون تعديلا (أولا) من عادته ذلك فلا يكون تعديلا (وهو)أى الثالث (الأعدل) وهوظاهر ﴿ (مسئلة الحرح والتعديل شِت واحد) أى بتركية واحدعدل (فى الرواية) (و) يدن النسين في الشهادة) في تركية العلانية عندهما وفي السرأيضا عند الامام محمد (عند الاكتر) من الأعمة (وهو المنتاروقسل) بنيت (مائنين فهما) وقيل بنيت (مواحد فهماوعليه القاضي) أبو بكر الداقلاني (الناأولا كاأقول قول العدل مرج ) قطعا (فيظن الصدق) في اخباره (والعمل بالظن واحب) فيعب العمل بقوله فيقسل فان قسل منقوض بالشهادة قال (وأما الشهادة وأخلق بالاحتياط لكثرة المواعث) هذاك (على المساهلة) كالصداقة والعداوة فشرط فيه العدد وفسه أن العدد لا ينفي المساهلة أيضابل غايته الظن القوى والظن كان حاصلا بالواحد أيضاوا يضافتر كمة السر والعلانية منساويتان معرض النباء على أهـل التقوى الحافظ من فروجهم عن غيرالز و جات والسرارى فلا يظهر منه قصد البيان و فان قيل هـل يحو يجو زأن يتعارض عمومان و يخسلوا عن دلسل الترجيم قلنا قال قوم لا يجوز ذلك لانه يؤدى الى التهمة ووقو ع الشبهة لتناقض الكلامين وهومنفر عن الطاعة والاتباع والتصديق وهذا فاسد بل ذلك حائز و يكون ذلك مينا لاهل العصر الاول وانحاخ في علينا الطول المدراس القرائن والادلة و يكون ذلك محنة وتكليفا علينا الطول المدراس القرائن والادلة و يكون ذلك محنة وتكليفا علينا للطل الدليسل من وجسه آخر من ترجيع أو تتخير

فوحوب الاحتماط فالاولى أن المهادة شرط فه االعدد بالنص وتركمة العلانية شهادة معنى لاختصاصه عجلس القضاء كالنهادة والتحام اعلى القادى الحكم مثلها فاعطب حكمها (و) لنا (ثانيالا بزيد شرط على مشروطه ولاينقص) عنه (بالاستقرام) والتركمة شرط الشهادة والرواية فلاتر مدعلهما ولاتنقص فكفي في الروامة تركسة الواحد بقبول رواية واحدولا يكفي في الشهودالاتركية اننين (ومنههنا) أىمن أجل أن الشرط لابر يدعلي المشروط (صع على )المذهب (الأصع تركية كلءرلولو) كان (عمداأوا مرأة) لانه بقيل وانة كل عدل ولمانع أن عنع الاستقراء وأيضالو تملدل على اشتراط العدد في تركية السرأينما (وأوردشاهدالهدلال) ويكفي الواحدف شهادة هلال رمضان و السماءعلة (و)أورد (شهود الزنا) ويحسفيها الأربعة (فان التعديل فيهما ما تنين) لاأقل ولاأ كثرفق دزاداا شرطعلى مشر وطه في الصورة الأولى وانتقص في الثانية (وأحسب بان الزيادة) كاف تركمة شاهد الهلال (والنقص) كاف تركمة شهود الزنا (بالنص لا يقدح فيماهو الاصل من المساواة) والحاصل أن الصور تن مستثنا تان عن الاصل الكلي وهو لا يقدم (فتأمل) وفعه انه لم يدل نصعلى اشتراط تعدد المر كين ولادليل آخر يخر جعن هـ ذاالاصل وان كان فلا بدمن الابانة المعدّدون (قالوا التركية شهادة) وكل شهادة لايكون فمهاالا اثنان (فتعدد) وعورض ما ه اخبار فلا يتعدد نسائر الاخبارات فرجع مان الاحتياط في المحاب العدد فعورض مان الاحتماط فى الكفاية مالواحد لان فيه ايحاماعلى الاحوال (ويدفع مان شرع مالم يشرع شرمن ترك ماشرع كذا فى التمرير) فلوا كنفي بالواحد يازم تشر بع الايحاب عند تعديل واحد وهو تشريع غير المشروع لو كان العدد شرطا ولوشرط العدد بأزم ترك العمليه وهوترك المشر وعان لم يكن شرطافني الاكتفاء بالواحد احتياط بتشريع مالم يشرع وفي اشتراط العدداحتماط بالاحتناب عندمع احتمال ترك المشروع والاول شرمن الثاني فالاحتماط في اشتراط العدد وفيه أن في اشتراط المدداحمال اعمارا لدلم يحسمن قسل لوكان بالواحد كفايه ففيه أيضاتشر يع مالم يشرع كافى الاكتفاء بالواحد احتمال المحدية مالم بكن مناحالو كان العدد مشروطا فاستوبا (أقول وأيضالونم) هذا (لأوجب العدد في الرواية) أيضافان فسها حمال نرك المشروعوف الكفاية بالواحد احتمال شرع مالم يشرع (فافهم) وهذا انما يردلو كان مقصوده ترجيم التحاب الاثنين في الشهادة والسبل مقصوده الطال الترجيح بالاحوطية وحنتذلا وروداً صلا (و) يدفع (بان الشهادة أخص من الاخبار) فانهااخبارخاس (فاعتبارهاأم) من اعتبار الاخبار ية فالكبرى القائلة بان كل أخبار يكفي فسه الواحد ممنوعة وكذالا يصير القياس على سائر الاخبارات (كذاقيل) في حواشي مرزاحان (أقول مراد المعارض أنه اخبار مغار الشهادة) فالحاسس أنه اخدارغيرشهادة وكل اخدار كذلك يكني فيه الواحدد (ولذا يقبل فيه العيد فتدير فيمسستلة ، أكثر الفقهاء والمحدِّثين قالوا (لا يقبل الحرح الامبيناولو حكم كما)روى (عن على اهد االشان) فالموان لم يكنَّ مسالكن اعما قالوا بعد المدقيق ومعرفة الجرح على الحصوص فهوفى حكم الممين ( مخلاف التعديل) بعني ان التعديل يقبل غيرممين أيضا (وقيدل المكس) أى لا يقبل المدين الامينا الخديد الحرح (وقبل لا يكفي الاطلاق فيهما) بل عب التبين (و) قال (القباضي يكفي الاطلاق فيه مامن ذي بسيرة) في الحرج والمتعديل (وهذا) بعيثه (ما )روى (عن الامام ان كان) المركى (عالما كفي) الاطلاق (فيهه اوالافلا)يكفي فيهما وبعضهم نقاوا مذهب القاضى انه يكفي الاطلاق فيهم امطلقاو مذهب الامام يكفي الاطلاق من العالم الصروا كانه ذابعد داعضافانه لايلمق بحال أحد أن يقبل الجرح أوالتعديل بمن لامعرفة له جعل المصنف المذهبين واحداوقال (والحق أنه لاغامس)من المذاهب ههنا (والمسئلة اجتهادية) لأقطع فيها في جانب (لنا التعديل لايقب التفصيل)

ولا تكليف في حقنا الاعمامة خافليس فيه محال وأماماذ كرومن التنفيروالم مقف المل فان ذلك قد فرطا في من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى واذا بدلنا آية مكان آية والله أعما على عاينزل قالوا اعما أنت مفترالاً به مذلك لم يدل على استحاله النسخ ورود النسخ حتى قال تعالى واذا بدلنا والمعمل المنافي في حواز إسماع العموم من لم يسمع المحصوص في وقد اختلفوا في حواز وفقيل المناوع أن يذكر دليل المصوص المامة ترنا والمامتراخيا على ماذكر نامن تأخير الميان وليس من ضرورة

فان العدالة الاجتناب عن المنوعات الشرعدة والاتبان الواحيات وتفصلها الكثرته امتعسر (فلا يكاف) بعد فعالله رب (بخسلاف الجرح) فاله الاخلال واحدمن الامور الشرعية وتعيينه غيرمتهذر ثمان أسباب الجرح مختلف فيهاه ان بعضها جارح عند البعض غيرجارح عندالآخر كركض الدابة فلعل المزكى جرح عاليس بجرح فى الواقع أوعند المجتهد فلوقيل قوله يلزم تقليده وهو ممنوع عنه (فلايقلد الامن علم صةرأ به) ولا يعلم الابالتفصيل حقيقة أوحكما فلا بقيل الالليين فالمناطلوجوب البيان و جود الاختلاف في نفس الجرح أنه عار ح أملًا لاوجود الاختلاف في كون ما حرجه معصة أولا كالعب الشطر نم وأكلم تروك التسميسة عامدا حتى ردأن الارتكاب بالامور المجتهدف هالابو حسالم عصدة ولايضر بالعدالة والحاصل أن مقتضى الدلسل وجوب تفصل الحرج والتعديل حد عالم كان الاختلاف الاأنا حوزناف التعديل الاطلاق الضرورة (وأما احتجاج الشافعية بان الحرح أسيابا وفيها اختلاف كام تقريره و نظهر من بعض كتهم أن مناط الاختلاف في حرمة سبب الجر حفلعل المزكى رأى وجلايلعب بالشطرنج فحسكم بالفسق وجرح وهوليس فسقاعند المحتهد فلايقلده ومهدذ الفترق عما ساف فيردعلمه ماأوردولو حل على مامر فالتفارق عاذ كروافي دليل التعديل (مخلاف العسد الة) فأنها الاستقامة في الدين ولا مختلف فيهاأ صلا (ففيه أن احتناب أسباب الجرح أسباب العددالة فالاختلاف فهااختلاف فها) والحرح والتعديل سبان وهذاطاهرجدا ومافى الحاشية ان الكذب وامف كل مذهب فالتعدد بل من متذهب باى مذهب كان توثيق له بالصدق ولايضرف الاختلاف في أساب العدالة في فل من الصدق بتعديل كل مهذه عن فان مناط قيه والارواية والشهادة هو المدق ففسه أنه ان أراد التوثيق بالصدق سواء كان مع العدالة أم لافغير نافع لان هد ذاالظن مهدر شرعا بالاحتاع فاررب واستى ترك الصلاة لايتعاطى الكذب بليظن بصدقه ظنافو باولايقسل خبره أجماعا والأأراد التوثيق بالصدق الحاصل من جهة اله لايتعاطى محمندوردينه فظاهرأن وسحذور عندرجل غير محذور عندآ خرفر جع الاشكال قهةرى كافهم وماقيل في الجواب ثانياان الجسر حانما يثبت بالفسق في الجلة وهو مختلف فيه وأما التعديل فاعايث تبارتفاع الفسق مطلقا وهذا بما لايث وبهشمة واختلاف ففيه أن ارتفاع الفسق مطلقا انمايكون احتناب كل محذوروالحذور مختلف فيه فكون الاحتناب أيضا مختلفا فسيه تعملو كان التعديل باجتناب كل عد فورولوفى مندها تم لكنه ليس كذاك (واعترض بانعل الديل) من الأعمة فى الكتب (على ابهام التضعيف الاقليلا)وة .دقياواهذاالتضعيف (فكان)هذا (اجماعا) على قبول التضعيف الغيرالمين (والحوابأن أصحاب المكتب المعرفين عرف منهم صحة الرأى في الأسباب) أسباب الحرح والتعديل فابهامهم كتفصيلهم (حتى لوعرف) رأيهم ( بخ - الافعالا يقبل) والذالم يقسل تضعيف ان الحوزى محدن حمدولم يقبل أيضاما نفوه مه الدار قطني وأمثاله من أهل التعصيف ذلك الامام الهمام أعمني صدورهذا الأمر الفظ ممنه ولم يخف الله تعمالي حفظنا الله تعالى عن مثله (وهذا) الجواب (أولى بما قيل أى التضعيف المبهم (وان لم يوجب الحكم بحرحه لكن يوجب التوقف عن قدوله ) اعدم ثبوت التعديل (وذلك) أي كونه غسيرا ولى (الأن قول العدل لم يزد حينند على الجهالة) والجهالة والتوقف كانامن قدل و بقاؤه علمه بقاء على ما كان فلم يكن العاكسون (قالوا) كنيراما يتصنع الرحائ المحرحهم (فتسدير) العاكسون (قالوا) كنيراما يتصنع الرحال في اظهار عدالتهم و (كثرة التصنع مريب في العدالة) فلابد من التفصيل ( يخلاف الحرح) واله لا يتصنع في اظهار و فلا حاحة الى التفصيل فان قلت ان قومامن أوليا الله تعالى قدس أسرارهم لاعساون عن الامور الشرعية أصلاو حاشاهم عن ذلك لكن يتصنعون في اظهار الفسق كى يراهم الناظرون فاستقين فينفرون عنهم كاحكى عن قطب الاقطاب الشيئ أي يزيد البسطاى في سدا حاله لما جمع علمه القوم

كل عجم دباف العموم أن يبلغه دايسل المصوص بل يحوز أن يغفل عنه و يكون حكم الله عليه العمل بالعموم وهذا القد والذى بلغه ولا يكلف مالم يبلغه ودلسل حسوازه وقوع ما لا حماع فان من الادلة المخصصة ما هي عقلية عامضة عزع نها الاكثرون الا المنخون في العسلم وغلطوا في الالالفاط المنسام به قي القرآن الموهمة التشبيه بلفت الجسع والأدلة العقلية العامضة لم يتنبه لها المحمد والمرد الشرع صريحا بنني التشبيه وقمل الوهم وذلك سبب العهل والدلس عليه وقوع الجهل الشبهة فان قبل العقل

بالانقياد وأداد الاعتزال عتم ولم يكن يتسرفا كل بحضرتهم في مارشهر ومضان وكان هو رضى الله تعالى عنه مريضا ولم يكونوا عالمين و فتنفروا تنفر حارالوحش قلت هذا فلل حدافلا يقاس على النصى الام على الكثرة على أنه يظهر حالهم عن قريب ف يرتفع الاشتياء فافهم (قبل) عاية مالزم من بيانكم انتفاء التصنع في الحرج و (لا يسلزم من انتفاء التصنع في الجرح انتفاء الميانع) عن التفصيل (مطلقا ولعله الاختلاف ف الاسسباب) كمامر (أقول) لم يستدلوا ماسفا المانع على انتفاء التفصيل بل (مرادهم أناجر لا يختلف الماهراو ماطنا) لانتفاء التصنع هناك فلا يحسالتفصيل والسان ( مخلاف العدالة ) فانها تختلف طاهرا وباطنا فيسالسان وفعه أنعدم الاختلاف ظاهرا وباطنالا بوحب عدم وجوب التفصيل بل يحوز أن يكون وجوب التفصيل للاختسلاف فى الاسسباب كاشر حنامن قبسل فافهم (نع برد) عليه (أنه) أى اختلاف العددالة طاهرا وباطنا (لا يستلزم البيان) فاله لا يرتقع به شبه التصنع فان الاحم الباطن عمالا يطلع عليه (بل) يستازم (التحرى المركى) في ظن بامارات أن ظاهره وباطنه سواء فحكم العدالة والالاوافهم المنبتون (قالوا الاطلاق)موحمدوملازم (مع الشك الالتباس في الأسباب) أسباب الجرح والعسدالة فان أسباب الحرح مختلف فيهاملتبسة فكذا أسباب التعسد بللانها الاحتماب عن أسباب الحرح واذا كان الاطلاق ملاز سالاسك فلايقسل فيحساليان وجواح أنده مأن مقتضى الاختسلاف امحاب التفصيل في الحرح مع التعديل لكنا اعاقبلنافى التعديل الاطلاق ضرورة المعذر التفصل والحواب كافى المختصر مان قول العدل بوحب الطن ) فكون الاطلاق ملازمالاشك منوع (يدفع بان اوادة الطن على تقدر عدم المانع)عنه (وقدوجد) المانع عنه (لاحتمال الغلط) في الحكم بالعدالة (التصنع واعتقاد ماليس بقادح) فى العدالة (قادما) فهاللاختلاف والحاصل ان العدالة يعارضها احمال الغلط التصنع واختلاف الاسباب والتعارض بوجب الشك فثبت المقدمة المنوعة وارتفع السند القاضي وأتساعه (فالوا الشهادة) على الجرح والتعديل (من غسير بصيرة تلييس) فلايصيم من العدل والاطلاق في عسل الخلاف تدليس) فلايصيم منه أيضا فاذا أطلق علم أن لاخلاف قيه وأنه شهدعن بصيرة في قبل اطلاقه وفي كون التدايس مخالفا للعدالة أوالعلم نظر كامر (والحواب الهر عالا يعرف الخلاف) فلاتدليس إيناف البصيرة بالفن)وقدفرض المركى بصيرا كامرفي نقل مذهب القاضى وهدذا الرداعا يتوجه الى المجيب لوسلم نقل مذهبه على مام ولو كان مزعوم المحيب أن القاضي رى قبول الملاق العدل مطلقا كاهوا لمشهور فلا توجه له أصلا على أن البصيرة الماهي معرفة أسباب الحرح والتعديل لامعرفة جسع مواضع الخلاف فافهم (وأ ما الحواب بالابتناء على اعتقاده كافى المختصر )يعي أن المركى انما برك على اعتقاده فان اعتقده محروما حكمه وان اعتقده عد لاحكمه و يحوزأن يكون خطأ حيننذلا تليس ولا تدليس فاقول اعمايتم لوكان الاعتمار لذهب المعمدل والحمارح) فمعدل أو يحرح على اعتقاده (لا) لمذهب (الحاكم) في الشهادة (والمحتهد) في الرواية فانه لوكان الاعتبار عذههما فلاعبرة لاعتقاد المعدل والحار - فلاعكن الستركية المرحوالتعديل على حسب اعتقاده مل على حسب اعتقادهما فيعب العمل علىهما وقبول الاطلاق (وتعلمهم وحوب بيان الجرح المزوم المقليد) عند العمل بالاطلاق (بدل على أن الاعتبار الثاني أي اعتقاد المحتهد والحياكم (فتدير) وفيه تأمل فان مبنى لزوم التقليد على تقدير عدم سان الحرح انحاهو أن وحوب العمل عليه انحاهو برأيه وفى اطلاق الجرح لم يعلم انه موافق لرأيه أملاف لمرملاعلى ان الحرحمن الحارج أو التعديل منه انحابكون عذهب المحمد وعسى أن لا يعلم الحارج أوالمعدل مذهب المجتهد حين القبر يح أوالتعديل مل ولايعه وحوده أصلا فاصل كلام المحس أن المركى اعما يحر ح أو يعدل على اعتقاده فيعوزأن لابرى المجتهدمار امحر حاحارها وكذاماراه تعديلا لايراه تعديلا للخطاف اعتقاده فلا تليس فسهولا تدليس ورعا

الذى بدل على التخصيص عتب دلكل عاقل فالحوالة عليه ليس بتعهيل قلناوأى شى ينفع كونه عتبدا ولم يزل به جهل الاكثرين وكان يزول بالتصريح والنص الذى لا يوهم التشبيه أصلا \* احتجوا بشبه بن \* الاولى انه لو حاز ذلك لحاز أن يسمعهم المنسوخ دون الناسخ والمستثنى دون الاستثنى دون الاستثنى دون الاستثنى دون الاستثناء فلنا ذلك حائز فى النسخ وعليه العمل بالمنسوخ الم أن يبلغه الناسخ والتصفيح عن دليله فاذا لم يبلغه على العموم وأما

بوردأنه لااعتبار لمذهب المزكى ولاالمجتهدفي الفسق والعدالة فان العدالة القيام باطباعة الرب والفسق الانحراف فالاعتبار لمذهب الراوى المجروح أوالمعذل فانعل بمحذور الدين في مذهبه فهو فاسق البتة بخاف كذبه لهتكه حرمة الدين وان أتي عماليس محذورا عنده وان كان محذورا في الواقع أوعند المحتهد العامل روايته فلا بضر العدالة عند مولا في الواقع فالمركي ان حرح من غير يصيرة بمذهبه وحرح برؤ يةالاتمان بمحذور الدىن على مذهب نفسه فقدلبس وان كان عادفا عذهبه وأطلق فقدداس وحمنئذ لا يتوحسه الجوابأصلاً فتأمل فيه \* (فائدة) \* لابدالرك أن يكون عدلاعار فالسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفانا صحالا أن يكون متعصا ومعسابنفسه فانه لااعتمداد يقول المتعصب كاقدح الدارقطني في الامام الهمام أبي حنيفة رضي الله عنسه ماته ضعىف فى الحديث وأى شناعة فوق هذا فانه امامورع تق نق خائف من الله تعالى وله كرامات شهيرة فيأى شئ تطرق السه الضعف فتارة يقولون انه كان مشتغلا بالفقه انظر بالانصاف أى قير فيما قالوا بل الفقيه أولى بأن يؤخذا لحديث منه وتارة يقولونانه لم يلاق أعة الحديث اعدا خذما أخذما أخذمن حدادرضي اللهعنة وهذا أيضا ماطل فانهروي عن كثير من الاعة كالامام محسدالباقروالاعمش وغيرهمامع أنجادا كانوعاءالعلم فالأخذمنه أغناه عن الأخذمن غيره وهذا أيضا آمة ورعه وكالعله وتقواه فانه لم يكثرالا ساندة لئل انتكثرا لحقوق فعاف عزمعن ايفائها وتارة يقولون انه كانمن أصحاب القماس والرأى وكان لايعسل بالحديث حتى وضع أبو بكرين أى شيبة رحسه الله تعالى ف كتابه باباللر دعليه وترجه بباب الردعلي أبي حنيفة وهسذا أيضامن المعصب كيف وقد قدل المراسل وقال ما حاءمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين وما حاءمن أصحامه فلا أتركه ولم يخصص بالقداس عام خبرالوا حدفضلاعن عام الكتاب ولم يعمل بالاحالة والمصالح المرسلة والعمب منهم أنهم طعنوافي هذا الامامم قبولهم الامام الشافعي وقدقال في أقوال الصعابة كيف أتمسل بقول من لو كنت في عصره للاحتمه ورد المراسل وخصص عام الكتاب بالقياس وعلى بالاحالة وهل هذا الابهت من هؤلاء الطاعنين والحق ان الاقوال الني صدرت عنهم في حق هدذا الامامالهمام مقتدى الانام كلهاصدرت من التعصب لاتستحق أن يلتفت الماولا ينطفي نورالله بافواههم فاحفظ وتثبت وسبب وقوعهم فهذا الامر الفظيع أنهم كالواسئي الفهم يخدمون ظواهر ألفاظ الحديث ولايرومون فهم والمن المعاني فشلا عن المعانى الدقيقة التي بعزعنها أفهام المتوسطين وكان هذا النحر برالامام مؤيدا بالتأييد الالهي متعمقاق بحار المعانى أخد لآلثهمن قعرالبحرالذي لايقدرعلى الخوض فيه أحدالا آحادمن المؤيدين بتأييدالله وهؤلاء الطاعنون بقصور فهمهم عزوا عن ادراك مافهمه هوفتنفروا عماقال تنفر الحيوان الوحشى وظنو اشيأفر باوحكموا باله خالف الحديث فوقعوافم اوقعوامن الجهل المركب ومثل هنذا الطعن ماطعن به الشيخ اس الجوزيء لي قطب الاقطاب الذي قدمه على رقاب كل ولي لله صحيح الميلة والدين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في النسب والحسب سيدى وسيدهذه الأمة السيدعيد القادر الجيلاني أوصله فأعلى الجنان ويوأنا في حواره وقع هذا الطاعن بهذا الطعن في مهلكة عظيمة ويقال اله كان يكادف مرمض الموت أن يسلب اعمانه فعصمه الله تعالى مدعوة هذا القطب والقصة مشروحة فى شرح المشكاة الفارسي الشيخ عدالحق الدهاوي وكرامات هذا القطب متواترة لاينبني أن ينكرها الامعاند سفيه فاحفظ الادب في رجال الله وتثبت ورمستلة واذا تعارض الحرج والتعديل فالنقد م العرج مطلقا) سواء كان الحار حون أكثراً والمعدلون (عند الأكثر وقيل) ليس التقديم العرج مطلقا (بل التعديل عند ريادة)عدد (المدلين)على عدد الحارسين (ومحل الخلاف اداأطلقا)وهذا على رأى من يقبل الجرح المهم وأماعلى ماهوالمختار فسلااعتباراه فيقبل التعسديل الااناعم صحة الرأى (أوعين الجارح سببالم ينفه المعدل أونفاه) لكن (لابيقين أمااذانفي يقينا) الاستنناء فيسترط اتصاله فكيف لا يبلقه نم يحوز أن سمعه الاول في نزعج عن المكان لعارض قبل سماع الاستناء فلا يسمعه فسلا يكون مكلفا عمالم يبلغه و الشهمة الثانية قولهم تبليغ العام دون دلسل الخصوص تحهيل فانه يعتقد العموم وهو جهل قلنا الجهدل من جهته أن اعتقد مزماعومه بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره العموم وهو محتمل المخصوص ومكاف بطلب دليل المدوس الى أن يبلغه أو يظهر له انتفاؤه لأنه ان اعتقد أنه عام قطعا أو خاص قطعا أولا عام ولا خاص أوهو عام وخاص معا

كاادا ادى الحارج الدرني بفلانة في بلدة كذاو قال المعدل لم يدخل هوأوهى تلك الملدة قط أوماتت هي قسل لقائه ( فالمصرالي الترجيم اتفاقا) لأأنه يقدم التعديل حينئذاذلا ترجيح لقول المعدل (ولوقال) المعدل هدأنه فعل ماقلت في الجرح لكثه (تاب عنه)وحسن تو بته (قدم التعديل) اتفاقالكون الجارح غيرمكذب ولاالمعدل (لنافى تقديم الحرح) على التعديل (صدقهما) أى صدق المحدل والحارح (لان العدالة طنية) لانها بالنظر الى الظاهر فان المحدل لم يلازمه أناه الليل والهار مع أن باب التصنع أيضامفتو فقسوى أمرا لمعدل الظن بالعدالة فالعدل لاعكنه الاخسار الابحسب طنه والحرح انحا يكون بأرتد كاب أمرمن محذورات دينه وهومتحقق بالمعاينة فالحار مخيرعن على فلايلزم تكذيب المعدل (أفول هذا بناء على أن الحريج لا محوز عن ظن) فاله لو كان عن الغلن والغلن بالنطن فسلا يلزم في تقد ديم المتعد ديل كذب الجارح (ان تم)عدم جواز الجرح بالغلن (تم) البيان والالالكن ينبغي ان بعسلمأنه لاحاحةالي ذلك فان العارج قوة العسلمين عسلما لمعسدل فانه انسابيع تمدعلي ظاهر إلا مروحسن الظين والحارح يدعى ارتبكاب المحددور ولايتمكن العسدل من نسسة المحذور المه الاعن تفتيش بالغ والعلميه عن دليل أوالغلن به عن أمارة قوية وهدذا القدريكفسنا فافهه ولناأ بضاأن الحارح مثت والمعدل ناف وللمثب قوة فافهم ٨ ﴿ فَاتُدَّهُ قَالَ الدَّهِي وهومن أهل الاستقراء التام في نقـل) حال (الرحال لم يحتمع اثنان من علياءهـذا الشان على توثنق ضعَف ) في الواقع (ولا على تسميف نقدة) في الواقع ولعل هذا الاستقراءليس تاماً فان محدين اسحق صاحب المعاذي قال شعبة صدوق في الحديث قال ان عنسة لان المنه فرما يقول أصحابك فسه قال يقولون انه كذاب قال لا نقيل ذلك سنَّل أبوز رعة عنه قال من تُكلم في شمدين استحق هوصدوق قال فنادة لايزال في الناس علم ما عاش محدين استحق قال سفيان ماسمعت احدايتهم محدين استعنى وروى الممونى عن الن معسىن ضعيف قال النسائي الس القوى قال الدارقطني لا يحتجر به و بأسه قال يحيى بن سعيد تركمه متمداولمأ كتب حديثه قال الزأبي عاتم ضعيف الحديث قال سلميان الشمى كذاب قال مالك أشهدا أنه تكذاب قال وهب ما يدريك قال قال لى هشام أشهد أنه كذاب فانظر فانكان هو ثقة فقد اجتمع أكثر من اثنين على تضعيفه وإن كان صعيفا فقد اجتمع أكترمن انسين على توثيقه وافهم ﴿ (مسئلة الاكثر) من أهل القيلة هم أهل السنة والجساعة القامعين البدعة قالوا (الاصل فى العداية العدالة) فلا يعتاج الى التركية (وقيل هم كعبرهم) من المسلمن منهم عدول وغير عدول فيعتاج الى التركية (وقيل) هم (عدول الى الدخول فى الفتنة وهي قتل) أمير المؤمنين (عمان) رضى الله عنه (أو بغي معاوية) على أمير المؤمنين على رضى الله تعبالى عنه (فلايقيل الداخلون) في احسدى الفتنتين (الابالتركية لان الفاسق غيرمعين) لان أحسدالفر مقين على المتى وإلا تنو على الباطل ولامعين لعدم العملم وفيه مافيه فانعدم التعين ممنوع الااذابني على اجتهادكل فينشذ لاشائبة لفسق أحد ويمكن أن يكون مرادهمأن الداخلين في الفتنة غيرمعينين فلا يدمن التركيه ليعلمأن أيامنهم داخل وأياخارج وفي شرح المختصر حرر هذاالمذهب المه يزكى غيرالداخل وأما الداخلون فهم فاسقون سقين فأن أرادأن غيرالدا خلين يزكون قبل دخولهم وبعدالدخول فاسقون فهولدس مذهب أحسد به واعلم أن قتل أمرا لمؤمنين عثمان رضي الله تعمالي عنه من أ كرالسكما مرفاله امام حق وقد أخبر رسول اللهصلى الله علىه وعلى آله وأصحابه وسلمانه يقتل مظاوما وقدأ فني عره في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وأصماله وسلم ولمدخل أحدمن الصمالة رضوان الله علهم في قتله رضي الله عنه ولم رض به أحدمنهما بضاء بل حماعة من الفساق اجتمعوا كالاصوص وقعداوا مافعاوا وأنكرالصابة كلهم كاوردفى الاخبار العصاح فالداخلون في القتل أوالراضون به فاسقون البتة لكن لم يكن فهم واحد قدمن العصابة كاصرح به غيروا حدمن أهل الحديث (وقالت المعترلة) العماية كلهسم (عدول الامن

فكل ذلك حهل فاذا بطل الكل لم يتى الااعتقاداً به طاهر فى العموم عتمل الخصوص و بهذا يتسين بطلان مذهب أبى حنيفة حيث قال قوله فتعرير رقسة يحب أن يعتقد عومه قطعاحتى بكون اخراج الكافرة نسخا وقوله فليطوفوا بالبيت العتبق يحب اعتقاد إحزائه قطعا حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخا وهو خطأ بل يعتقده طاهر المحتملا أو يتوقف عن القطع والجزم نفيا واثبا تافانه ليس بقاطع

قاتل)أميرا لمؤمنين (علما) كرمانله وحهه و وحوه آله الكرام (ولم بنب) عن هذا الصنع ظاهر هذا القول بهت وهدنان فان بمن فأتل أميرا لمؤمنين عليا كرمالته وجهه ووجوه آله الكرام أمالمؤمنين عائشة الصديقة التي فنملها على النساء كفضل الثريد علىسائرالطعام كاوردق الحديث الحديم المروى في صحيح البخارى والزبير بن العقام وطلمة بن عبيدالله من العشرة المبشرة وحوارى رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم وعدالتهم حلمة كظهو رالشمس على نصف النهار ولعلهم يدعون التوية وهوالصواب فانأم المؤمنين قسدا عتزات عن الحرب واستقرت في المدينية المطهرة والزبيرا بسافدا عتزل وامتنع عن ارادة الحرب فقتله شقى مظلوما وطلحة رضى الله عنه وان مات بالطعنة التي طعن في الحل على ما في جامع الاصول لكنه بقي حياً الى أن أدرك رجلا من أصحاب أمع المؤمنين على رضى الله تعالى عنه فيا بعه وقال هذه بمعة على عمانه مخسد شربأنه على هذا بلزمار تكامهم الكسرة والتزامه لا يخلوعن جافة كمف وعدالتهم مقطوعة وفدأ خبرالله تعالى أنه راض عنهم ل الحق أنهم في هذا الصنع كانوا يماون على مقتضى اجتهادهم وهم فيه مطبعون لله و رسوله وترجو أن ينانواعليه عملاتين أنهم أخطؤافى اجتهادهم اعتزلوا وامتنعواعن القتال وهدايما يحيبأن يعتقدفه والله أعلم بقي أمربغي معاوية والذى علىه جهو رأهل السنة أنهذا أيضا خطأف الاحتماد ولايلزممنه بطلان العدالة لكن تخدشه عدم اظهارا لحمة في مقاتلة أمسرا لمؤمن على وكان هوألين للحق واستمراره على الصنع الذي صنع مع أن قتل عمار كان من أبين الحجم على حقية رأى أمير المؤمنين على ولم بنقل في الدفع الاأمر بعسدهوأن الجائي وكشيخ في المعركة قاتل اماه وهو كاترى لكن الذي يؤيد ماذه موااليه أن المغيرة من شعبة رذي الله تعيالي عنه كان مع معاورية رضى الله عنه وهو كان من أصحاب الحديبية الذين قال الله تعالى فهم لقدرضي الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشحرة فعسلم مافى قاوبهم قرضاالله تعالى عنهم مقطوع به فعلم أن الصنع الذي أيده و رضى به لم يكن معصبة ومن المعلوم المقطوع أن أمسرالمؤمنين عليا كان على الحق قطعافه الفه كان على الباطل قطعاوالعل الباطل لا يخرج عن المعصدة الا عنسد كويه صادراما حتهاده فأفهم هذاغابة الكلام في هذا المقام ومخدشه أنه يفهم من الاستبعاب أن المغيرة الماعندمعاوية بعسدالعيل الذي وقع بين الامام الهمام سيدشياب أهبل الجنة الحبين بن على رضي الله تعيالي عنيه ولاشك أن معياوية كان على المق واتباعه بعده فالاتأبيد فيه لما يحن بصد م واعلم أن عداله الصحابة الداخلين في بعة الرضوان والمدر بين كلهم مقطوع العمدالة لايليق لمؤمن النعترى فهابل الذين آمنواقبل فتح مكة أيضاعا دلون قطعاد اخلون في المهاجرين والانصار وانما الاشتياء في سلى فتح مكة فان بعضهم من مؤلفة القاوب وهمموضع ألحلاف والواجب عليناأن زكف عن ذكرهم الا بتخرفافهم (لناأؤلا) قوله تعالى (حعلنا كرأمة وسطا)لة كونواشهداءعلى الناس و يكون الرسول عليم شهيدا (أى)أمة (عدولا)وهذاالتفسير مروى مرفوعار واية أحدوالترمذي والنسائي والحاكم (قيل كثيراما يسندالف عل الى الحاعة باعتبار البعض) كايقولون بنوتم معساوا كذافيعوزأن يكون اسناد العدالة من هذا القبيل فلايلزم عدالة الكل (والحواب ذلك محاز) خلاف الاصل فلاعتمل علمه (والاصل الحقيقة) فيعمل علمه وليس هذا المحار متعار فاحتى يسترك ما المقيقة فان قلت اللطاب ههذا للامة مطلقا غبر مخصوص بالعمامة كاروى المفارى والترمذي والنسائي عن أي سمعد قال قال رسول الله صلى الله علم وآله وأصحابه وسلميدى نوح بوم القيامسة فيقال له هسل بلغت فيقول نع فيسدى قومسه فيقال لهسم هدل بلغ كافيقولون ماأتانامن نذير وماأتانامن أحد فيقال لنوح من يشهدلك فيقول محمد وأمته فذلك فوله وكذلك جعلنا كم أمة وسطافال الوسط العدل مدعون فتشهدون بالبلاغ وأشهدعليكم واذاكان الخطاب الامقمطلقافلا براداليكل بل الجنس فلايفيدا لمطاوب قلتقد

والفصل الثالث في الوقت الذي يتعوز للبتهد الحسكم بالعموم فيه في وان قال قائل اذالم يتعز الحكم بالعموم عالم بنين انتفاء دلسل الخصوص في يتبين له ذلك وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعا أو يظنه طنا قلنا لا يتحوز المبادرة الى الحموم قبسل العدث عن الادلة العشرة التى أوردنا عما في المخصصات لان العموم دليل بشرط انتفاء المخصص والشرط بعد لم يظهر وكذلك كل دليسل عكن أن يعارضه دليسل فهودليل بشرط السلامة عن المعارضة فلا يدمن معرفة الشرط وكذلك المجتمع بعله

مرسابقاأن الحطاب الشفاهي لايتناول المعدوم زمن الحطاب ولعل ص ادبوحمن لفظ الأمة هم العصابة وكذاخطاب فتدعون فتشهدون وأشهدعليكم لايتناول المهدوم زمن الخطاب فالخطاب مختص بالصحابة لكن بقي فيدأن الخطاب هل يتناول حميع الصحابة ففيه بعد لان بعد نرول الا ية أسلم جع كثير فتأمل (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (والذين معه) أشداء على الكفارر جاء سنهم تراهم ركعاسمدا يبتغون فضلامن الله ورضوا نا(الاكه قسل لاتدل)هذه الكرعة (على العدالة أصلا) فانه لاتدل على الاحتنابءن الكمائر والحواب عنمه أولاان مدح الفسيقة لايحو زبحال ولا يلتى بجنابه تعالى كيف وقد قال الله تعمالي يبتغون فضلامن ألله ورضوانا والفاسق لايكون متغيالر ضاالله تعالى فان الابتغاء المعتسر شرعاه والابتغاء ماتيان أوام الله تعالى والكف عمانهي عنمه وناساماأشار المدبقوله (أقول لاشك أن فهم عدولاا تفاقا) من كل أهل القسلة (وطاهرأن العدول والفساف كلمنهم يتباغضون عن الاسترلايتراحون)لان شأن العدل البغض في الله والتنفر عن يعسل معصمة الله تعالى واحب وقدو ودالحديث الصيم المليس و واعدال من الاعبان شئ هدا وعاقر ونا ندفع ما قدل ان العدول والفساق متشاركون فأصل الاعمان وهذاالنشارك يكفي التراحم وافهم لكن بقي نوعمن التأمل فأن الآية بل السورة نزلت في صلح الحديبية فلاتتناول من صارمعه بعده وان المشتق لايدل الاعلى من انصف المدافى الحال فسلا تدل الا ية الاعلى عد الة أحماب الحسديبية وقدم أنهامقطوعة تكادتكي بضر وريات الدين فافهم (و)انسا (ثالثا) فوله مسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أصحاب كالنحوم)فيا يهم اقتديتم اهتمديتم رواه رزين وقد تكامواعليه لكن لاضيرفان له طرفا كثرة وعثلها يبلغ درحة المسن و وجه الاستدلال أنه لااهتداء في اقتداء الفاسق أقول الظاهر أن المراد) ما صحابي (الدين اختصوا ما الصحمة) الشريفة (مدلسل الخطاب) بالاقتسداء فإن الخطاب الشفاهي لا يكون الالمن وحدرمن الخطاب فلا مدمن المقتدين المغارين لمن هم كالنعوم وهم غيرالمختصين كالوفودومن حاءساعة فهذا الحديث لايدل الاعلى عدالة من مالت صحبته لا كل من دأى ولو ساعة فافهم وليس المقصود الايراد على الدليل بل الردعلي ابن الحاجب حيث ادعى عدالة العجابي عفي من رأى ولوساعة واستدل بهذا الحديث وأماالدليل على مذهبنا فغيرمتقاعدعن الجية فان الصعابي عندناهومن طالت صعبته دون من يكون كالوفود (و)لنا(رابعا) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (خيرالقرون قرنى) عمالذين بلونهم عمالذين بلونهم عيفشوالكذب وهوسديث صحيح مروى في الصحيصين وغيرهم ما بألفاظ مختلفة والخير ية لاتكون الاللعدول (قيل لايدل) هذا الحديث (على العدالة أصلا أقول العدالة انمااعت بن في الرواة (لانهادليل رجحان الصدق الذي له الاعتبار في) هذا (الباب والحديث يدل عليه) فان الخيرية خيرية الصدق (بدليل قوله) صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (مي فشو الكذب) وأنت تعدير أن مطلق وسحان المسدق غسيرمعتسم في الباب كيف وخسيرالفاسق المفلنون الصدق غيرمقبول بل المعتبر ويحان الصدق من جهة العدالة والحديث لايدل علىه نعملو كان المذهب أن الرواية فى القرن الاول مقبولة من غير العدد ل أيضالتم لكن الاحرايس كذلك فافهم فالحقأن الخسيرية مطلفة والخيرية المطلقسة لاتكون الالاعدول فتأمل فسهفان الله تعيالى أعلم بكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه (و)لسا (خامساما تواترعهم من مداومة الامتثال) لا وامرالله تعالى ونواهد و بذل الانفس والاسوال) في سبيل الله تعالى وهي العدالة (قيل النواتر) للامتثال (عن الجميع غير مسلم) كيف ويذكره الحصم (و) التواتر عن (البعض لا يفيد) المطلوب فاله لا يسلزم عدالة الكل وهوا لمطلوب (أقول عذا دليل) دال على العدالة (البعض الذين عسدة خسلاف المصم فيهموهم) الذين رويت عنهم الأحاديث ومنهم (الخلفاء) الراشدون المهديون الهادون (ونيحوهم)

مختلة بين الفرع والاصل دلسل بشرط ان لا ينقدح فرق فعليدان بحث عن الفوارق سهده أو ينفيها تم يحكم بالقياس وهذا الشرط لا يحصل الا بالبحث ولكن المسكل أنه الى سق يحب البحث فان الجيم دوان استقصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعفر عليه فكره مع أمكانه أو كيف يتحسم سبيل امكانه وقد دانقسم النياس في هذا على ثلاثة مداهب فقال قوم يكفيه أن يحصل غلب قالفلن بالانتفاء عند دالاستقصاء في الحدث كالذي يحدث عن متاع في بيت فيده أمتعة كثيرة فلا يحده في علم على

كالعبادلة وأم المؤمنين عائشة الصديقية رضوان الله تعيالي عليهم (وانكار التواثر فيهم مكابرة) ناشئة من حاقة قوية والحاصل أنانحتارشقا بالثاوهوا لتواترعن جاعة محصوصين واةالاحاديث فافهم ولما كان منشأ نوههم أولئك المتدعة دخول بعض الصحابة في الفتن كالحمل وصفين فكشف شهمة هم بقوله (وأما الدخول في الفتن) كالجسل وصفين وأماقتل أمير المؤمنين عثمان فلم يكن فتنة بل كبيرة محضة ولمرس مواحد من العجابة (فبالاحتهاد والعمل مواحسا تفافاولا تفسيق بواحب)أي بفيعله فالقتال الذي وقع في الحل احتهادي المنة لاشك في انه احتهادي والمكرمعاندلائك في حياقته وأماصفن فقد عرفت حاله (والتفصل) الهذا (في)علم (الكلام) في (مسئلة العمالى عندجهو والاصولين مسلم طالت عدسته مع الني صلى الله علمه) وآله وصعبه (وسلممتعا) الماه (والأصم عدم التعديد) للطول (وقيل سنة أشهر وقيل سنة أوغز وه) وعلى هذا يخرج حسان ن ثابت وجورين عبسدالله الجيلى مع أنهما صحابيان بالاجناع فان حسانال بغرمع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلرو حريراأسل قب لموته صلى الله عليه وسلم بأر معين يوما (وعند جهورالحدثين) الصمابي (من لقيه مسلما ومات على اسلامه) و يعلم الموت على الاسلام بأن لانظهرالكفرمع أن الضرورة الوحدانية الاعانية تشهدأن موت العماي على الاعان لاغير (ولو تخلل ددة)سواء كان الاسلام بعد الردة في حما ته صلى الله علمه وآله وأصابه وسلم أو بعدموته (كالأشعث) نقيس أسلم سنه عشر وارتد بعدوفاة رسول اللهصلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فأسرف خلاقة أمير المؤمنين الصديق الاكبر وكان يكلمه في الحديد ثم أسلم وشهدهو وحر برحنازة فقدم الأشعث عر براوقال انى ارتددت ولم ترتد كذافي الاستبعاب (على الأصم) من مندهم مرسلافا لما يقوله البعض من محقق أهل الحديث والذي حرأه على الحكم الاصحية عداً كترأهل سيرالصابة الاشعث الذكور لكن الحق هو المذهب الاخبرفات الردة تبطل الاعسال بأسرها بالنص القاطع والعجبة من أفضل الاعسال فتبطلها الردة فالعجسة التي حصلت قسل المراجعة الى الاسلام كلاصعة كصعمة الكافر حال كفره وأماذ كرهم ا ياه في سيرا الصحابة فلعله لانه لما كان روايت مقبولة والغرض المقصودمعرفة حال الرواه وروايت مشل واية العماية من غيير واسطة فلاحرمذ كروه فيهملكن لابدمن التركية لهدذا الرحل ولايكشفي نظاهر العدالة لعدم كوبه صحابيا حقيقة (واختاره ان الحاجب ولا يخفي أن تعديل الكل مهذا المعنى مشكل) والأدلة المذكورة غيرمفيدة اياه (ألاترى الىقول)أمسيرا المؤمنسين (عرفى) حق (فاطمة بنت قيس لاندرى أصدقت أم كذبت والمحفوط في صحيم مسلم لاندرى حفظت أمنست وهذا القدرلا سفى العدالة فافهم (وقسل) الصحابي (من اجتمع فسيه طول الصحية والرواية وهو بعيدافية وعرفا) فانهما لا يفهمان الرواية (وفر يستعيد يلا) فان الرواة من الصحابة كالهم عسدول (لنا المسادر من الصحابي وأصحاب الحديث عرفالس الا الملازم) المسع الحب (ولذاصم النسفي عن الوافدانف اقا) لانه ليسملازما فان قلت صحة النق بالمعنى الاخص مسلم ونفي مطلق الصمايي بمنوع قال (والحل على نفي الأخص) من المعسني الحقيق (خلاف الظاهر) من العرف جهوراً هل الحديث (قالوا أولا الصيفة مع القليل) منه (والكثير كالزيارة) تعمهمافيكون الصاحب كل من لقى ولوفلي الا (و) قالوا ( نانيالو حلف لا يعصم منت بلحظة ) أى العصبة لحظة ( انف آقا) فيكون الملاق لحظة صاحبا (والحواب ذلك) الاستدلال (يتأتى في الصاحب لغة) ونحن نسلم تناوله لللاق ساعة لغية لعموم مسدئه و (أما الصحابي فلا) يتأتى فيه فان العرف والشرع في مللازم طو من الصحبة (أقول وأيضا) الجواب (النقض عن ارتد) بعد الصحبة ولم رحم (بل بالكافر) أيضافان التحمة تعمهما أيضا (فتأمل) اشارة الى ان التمنيس في العرف بالموت على الاسلام اتف افي وانحما الكلام فاللافي ساعة متبعافهم يبقونه على اللغة كذا في الحاشية في فائدة قيل قبض رسول الله صلى الله عليه) وآله وأصعابه (وسلم طنه عدمه وقائل يقول لا يدمن اعتماد جازم وسكون نفس بأنه لادليل أمااذا كان يشعر بحواز دليل بشذعنه و يحدل في صدره امكانه فكمف يحكم بدلسل يحوز أن يكون الحكم به حراما نع اذا اعتقد جزما وسكنت نفسه الى الدليسل جازله الحكم كان مخطئا عند الله أومصيا كالوسكنت نفسه الى القبلة فصلى اليها وقال قوم لابدأن يقطع بانتفاء الأدلة واليه ذهب القاضى لان الاعتقاد الجزم من غير دليسل قاطع سلامة قلب وجهل بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حمث لا قاطع ولا تسكن

عنمائة ألف وأر بعدة عشر ألفامن الصحابة)عدد الانبياء (من سمع منه وروى عنه) وأمامن لمير وعنه ولم يسمع فالله أعلم بهم (وأفضلهم الخلفاء) الراشدون عبدالله ن عممان أبو بكرالصديق أبوحف عر ن الخطاب الفاروق ذوالنو ر من عممان انعفان أبوالسن وأوراب على نأبى لهال فضلتهم على سائر الاصاب مع علها مقطوع وأماالتفاضل فيما بينهم فالشيخان أفعسل من الختئين قطعاصر حمه الشيخ أبوالحسن الاشعرى سئل الامام الهمام أبوحنيفة رضى الله عنه ما التسنن فقيال أن تفضل الشيخين وتحسا لختنين رضوار الله تعيالي علمهم كافة أجعيين وأما تفضيل أميرالمؤمنين عثميان على أميرالمؤمنين على فغلني قداختلف فمه (ثم القالعشرة المشرة) الجنة سعد من أبي وقاس سعمد س زيد عبدالرجن من عوف أبوعسدة من الجراح طلحة ن عبيدالله زبير بن العوام رضوان الله تعالى علم مأجعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب وسلم أنو بكرفي الجنة وعرف الجنة وعثمان فح الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعسد الرحن من عوف في الجنة وسمعدن أبي وقاص في الجنة وسعيد من زيد في الجنة وأنوعسدة من الحراح في الجنة رواه الترمذي مد اعلم أن كونهم مبشر من الجنة مقطوع فداشتهر فسه الاحاديث ورويت بطرق كثبرة ووقع علسه الاجماع القاطع وأماأ فضليتهم على سائر العصابة فأمر لم يدل عليه دليل الاأنالسلف قالوا كذلك فنر حوان يكون هوالصواب (ثمَّاهل بدرً) وهم عددًا صحاب طالوت الذين حاوز وا الهر ولميشر بوامنه الاغرفة بيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم قداطلع الله على قلوب أهل بدرفق ال اعلوا ماشتم فقدغفرت لكر وامسلم وهذا الحديث مشهور محث يكاديكون متواتر المعنى عن رفاعة قال ما محسر يل الني صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم فالماتعدون أهل بدرف كم فالمن أفضل المسلين أوكلة نحوها قال وكذال من شهد بدرا من الملائكة ر واهالعارى (نمأهدل احد) قداشتهرمناق شهداء أحدوفهم نزلت ولاتقولوالن يقتسل في سيل الله أموات بل أحداء ولكن لاتشعر ون وأمافضلهم على من عداهم فأمر مظنون (ثم أهل سعة الرضوان) الذين ايعواوسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم تحت الشحرة يوم الحديبية هم أاف وثلثما أة وقد مزاد فال الله تعالى لقدرضي الله عن المؤمنين اذب ايعونك تحت الشصرة (وأولهم اسلامامن الرحال) المالغين (أبو بكرو) أولهم (من الصبيان على ومن النساء خد يحة ومن الموالى ذيد) بن حارثة (ومن العبيد بلال) فانه آمن حال العبدية ثم اشتراء أبو بكر رض الله عنه فاعتقه بقي الكلام فان الاول من هؤلامن هوفذهب الجهور الى ان الاول اعاناأ يو بكر الصديق وقدادي الاجاع علمه وذهب محدث استق صلحب المعادى الحائمة م المؤمن ين خديجة ثم أسير المؤمنين على ويؤيد القول الاول مار وامسام عن عرو من عسة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصابه وسلمن معلى هذا الامرفقال حوعمد وروى فى الاستعاب من طريق النافى شيسة سلل النعاس أى الناس كان أول اسلاما فقال أماس مت قول حسان في أسات ، وأول الناس منهم صدق الرسلا ، وفيه أيضا و بروى أن رسول الله مسلى الله عليسه وآله وأعماله وسلم فاللسان هل قلت في ألى مكر فقرأ الاسيات وفهاهذا المصراع فسرالني صلى الله عليه وآله وأصابه وسلم وقال أحسنت باحسان وقد صععن رسول الله صلى الله علمه وآله وأصعابه وسلم فال دعوالى صاحبى فانكم قاتملى كذبت وقال لىصدقت وقدروى البغارى عن عسار بن باسرقال رأبت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومامعه الانجسة أعسدوام أتان وأبو بكر وهد ايدل دلالة واضعة على انه رضى الله عنده أسبق اعامن أمسيرا لومنين على لا كازعه ان اسعق والأعسد المستبلال وزيدين مارثة وعام بن فهيرة وأبوفك بهة وعسدين زيد والمرأ تان أم المؤمنين مديحة وأمأين رضوان الله تعالى علمهم كافة ويؤيد القول الثاني ماقال محسدين اسحق وكان تماأ نع الله علسه انه كان فحج

نضمه والمشكل على هذا طريق تحسل القطع بالنقى وقد ذكر فيه القاضى مسلكين أحدهما اله اذا يحث فى مسئلة قتل المسلم بالذى عن مختصات قوله لا يقتل مؤمن بكافر مثلافقال هذه مسئلة طال فها سوض الهلماء وكثر يحثهم فيستميل فى العادة أن شذعن معهم مدركها وهذه المدارك المنقولة عنهم علت بطلانها فاقطع بان لا تخصص لها وهذا فاسد من وحهن أحدهما انه مخرعلى المحابة ان يتمسكوا بالعوم فى كل واقعة لم يكثر الخوض فيها ولم بطل المحت عنها ولاشك فى علهم مع حواز التخصيص

رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل الاسلام وذلك ان فريشاأ صابهم شدة وكان أنوط الداعمال كثيرة فقيال رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم لعمه عساس وكان أيسر ان أخاله أما طاأب كثيرالعسال وقد أصاب الناس ماتري فانطلق بنااليه فلخفف من عياله آخذمن بنيهر جلا وتأخذانت رحلاف كفيهماعنه فاآأ بالطال فقالامار يدان فقال اذاتر كتماعقيلالى فاصنعاما شئتما ويقبال عقسلا وطالسا فأخذ رسول اللهصلي الله علمه وسلم علسافضه والمدوأ خذالعساس حعفرافضمه السه فلمرز على معرسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم حتى بعثه الله نبيافا آمن به وصدقه واته مه ولمرل جعفرعندالعباس حتىأسلم ولايذهب علىكأن هذالا بدل على كونه كرم الله وحهه أول اعانامن أميرا لمؤمنين المدرق الأكر شهدامن تعلىقات محدن اسعق فلا يكون عقالا سياءند معارضة ما في صحيح مسلم ويؤ يده أيضا ماروى عدس اسحق عن عفيف الكندي قال كان العبياس نعبد المطلب لى صديقا وكان يحتلف الى المن دشتري العطر ويبدمه أمام الموسم فيتنماأ ناعنسد العياس عنى فأتاه رجل فتوضأ فاسسغ الوضوأ ثم قام يسلى فورحت امرا أه فتوضأت ثم قامت تصلى نمحر ج غلام قد واهق فتوضأ ثمقام الى سنسه ققلت و يحل اعساس ماهدذا الدس قال هذا دس عدد الله س أخى برعم ان الله تعالى بعثه وسولاوهذا اسأحى على سأبى طالب قد تابعه على د سهوهذه أحر أته خد يحد فد تابعته على د سه فقال عفيف بعد أن أسلم ورسيخ فى الاسلام بالمتنى كنت رابعاوفى رواية له قال العساس ولم يتمعه على أمره الاام الهوان عدوهو برعم أنه يفتم عليه كنو ز كسرى وأنت لايذهب عليك أن الجية ليس الافيمار وى العساس عفيفا وكانت روايته قبل ان أسار والاسلام شرط القبول الرواية حسين الاداءفهذا الحديث ليسبشئ لايصل مرتبة الضعيف أيضا نع ههنامؤ يدات أخرمهاماذ كرفى الاستيعاب من غيرسندعن سلان مرفوعان أول هـ ندمالامة ورودا على الحوض أولهم اسلاما على من أى طالب ومها قول ابن عياس أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد خد يحد على على ماأورده في الاستيعاب رواية أبي داود الطيالسي لكن هذامعارض عمام فلايقوم يحة وبعضهم قالوا أبو بكرأول من أطهر الاسلام وعلى أول من آمن لكن لم يظهر مقبل اظهاره خوفاس أبي طالب وهومروي عن مجدن كعب الفرطي والله أعلم أحوال خواص عماده (وأ كرهم حديثا أبوهر برة و)أم المؤمنين (عائشةو) عبدالله (من عمر )س الخطاب وأطن اله عبدالله من عروبن العاص فاله أ كترحد بشامنه لكن الكنابة لاتعمله (و)عبدالله (نعباس ومار وأنس هذا) كالا يحفى على من تسع في (مسئلة اخبار العدل عن نفسه بأنه صعابي اذا كانمعاصرا) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أي علم معاصرته من غيرا خياره (لا كالرين) الهندي الذي ظهر بعسد ستمائة سنة وادعى العصبة فقيال في القاموس انه كذاب ليس صعابيا وقيله الشيخ ركن الدين علاء الدولة السماني وقال قدلق الشيخ رضى الدين على اللالا الرتن الهندى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأعطى مشطامن أمشاط وسول الله مسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وحبس دال المشط تبركاو فال وصل الى خرقة من الشيخ الرتن ولا يحقى عليانان الشيغينوان كانا تقسين وليين صاحى كرامات لكن لميكن لهم معرفة بأحوال الرحال وغيرهم من رحال هذا المقال ولم يقولا بالكشف معان الجرح مقدم على التعديل كافي الحاشية لكن ينبغي ان لايذ كرالر تن بالشر لاحتمال العصة حدراعن الوقوع فالكيرة لكنر وى فالنغمات أن الشيخركن الدين علاء الدولة كتب يخطه الشريف انهم كانوا بقولون ان تلك الامشاط كانت أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الشيخ رضى الدين على اللا لاوهذا أي كون الامشاط أمانة ان لم يكن بقول الرتن فهو مالكشف فاذت صعبته ثابت لا يعال الرية فسه عمد الرتن ما يدعده الاولياء القلندر يم البروة الكرامهن

بل مع حواز نسخ لم يلفهم كأحكموا بسعة المخابرة بدليل عوم احلال السع حتى روى رافع بن خديج النهى عنها الثانى انه بعد طول الموض لا يحصل التقين بل ان سلم انه لا يشذ المخصص عن حسع العلماء في أين الق حسم العلماء ومن أين عرف انه بلغسه كلام حسمهم فلعل منهم من تنبه الدلية وما كتبه في تصنيفه ولا نقل عنه وان أورده في تصنيفه فلعله لم يبلغه وعلى الجلة لا نظن ما الصحابة فعل المخابرة مع المقين ما نتفاء النهى وكان النهى حاصلا ولم يبلغهم بل كان الماصل اماطنا واماسكون نفس (المسلك الثاني) قال القاضى لا يبعد أن يدعى المحتمد المقسن وان لم يدع الاحاطة يحمد على المدارك اذيقول لوكان المسكم خاصال تصالب الله تعالى عليه من القطع بأن عليه من وهذا أيضامن الطراز الاول فانه لوا حمقت الاسة على شئ أمكن القطع بأن

معبة عبدالله ويلقبونه بعلم ردار وينسبون خرقتهم المه ويدعون اسنادامتصلا ويحكون حكاية عجيبة ويدعون بقاءه الىفريب من ستمائة ولامحال لنسبة الكذب المهم فانهم أولياءتله أحداب كرامات محفوظون من الله تعالى والله أعلم (ليس كتعديله نضمه) فاله يستلزم الدور فان العدالة لوثمتت بقوله كان متوقفاعلى قبول قوله وقبول قوله مترقف على تبوت العدالة يخلاف الاخبار مالعدمة (لعدم الدور) فان قبوله متوقف على العدالة الثابتة بوجه آخر (بل يفيد) هذا الاخبار (طنابصدقه) لكونه خبرعدل غيرمكذوب (لكن) طنا (ضعيفا) من طن اخبار آخر (الريمة مادعاء الرتبة) العالمة لنفسه والانسان محيول على طلبه فيكذب لأحسله ﴿ مسئلة واللفاظ الصحاف) في الرواية (سع درجات الاولى قال لناوأ خبرني وحدثنا ونحوه) وهذه (جه بلاخلاف) لان هذه الكلمات طاهرة في السماع الانصارف كانقل عن الجسس المصرى انه قال حدثنا أبوهر يرة مع انه لم يلاقه على ما قالوا وكاف التعصين انه يخرج رحل مؤمن هوخيرالناس الى الدحال فيقول أنت الدحال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله علسه وآله وأصحابه وسلم مع أنه لم يلاق مع أن فيه الناقشة محالاوان هذا المؤمن الخضر ولعله تشرف بالصعبة والحسن كان معاصرا لأبى هريرة فيحتمل لقاءه والشهادة على الني غيرمقبولة على أنهم بشهدون أنه لم يلاق أمير المؤمنين على امع أن لقاءه حسلي سحلاء الشمس فلسكن هـــذ الشهادة من هذا القبيل (و) الدرجة (الثانية قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السيلام فيحمل على السماع) فان طاهر حال السماى أنه انما حرم سب القول المه بالسماع الأن الكلام فمن طالت صعبت (وقال القياضي) أو بكر الباف الذي لا يحمل على السماع بل ( يحتمل الارسال أيضافيتني) قبوله (على مسئلة التعديل) وهي ظهور عد اله الصحابة (وذلك لأنه لم يعرف رواية الصحابي عن تابعي الا كعب الأحسار) فانه كان يهود باحبراأ سارف خلافة أميرا لمؤمنين عمر ويسهر كعب الاحمار وكعب الحبر (في الاسرائيليات) أي في قصص بني اسرائيل في التسسير روى عنه العمادلة الاربعة وأبوهر ره وغيرهم فالأسرائيليات واذاعهد هد أفالصابي الناسب الى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اماسمع من فيه الشريف أوسمع من صحابي والصحابة كلهم عدول فيكون الجبرخجة قطعاوأ مامن في قليه من الصحابة شئ فيحتاج الى التعديل ثم استقراء عدم معرفة رواية صحابى عن تامعي لعله غيرتام فان الشيخ جلال الدين السيوطي صنف رسالة وجع الأحاديث المروية من صحابي عن تامعي لكنه فليل حسدا لايقاس عليه (و) الدر حة (الثالثة أمر ونهي فالاكثر) قالواهده (حمة )لان الظاهر أن الآمر هوالرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مشافهة (وتوقف الامام لانه يحتمل الاعتقاد) بالامرية والنهيبة (من افعل ولا تفعل وقد اختلف فيه) وقدمرا نهمالهما أم لافيعتمل فهمه من الصنعتين فلا يكون عه على من لابراهمالهما (ورديانه بعيد لا عنع الظهور) وانهدا الاحتمال احتمال الخطاوهو بعديعض على أنه لاو حهله التوقف فاله بدل لفظ الامروالنهي على افعل ولا تفعل فن زعم أنه الوحوب يعمل به ومن يزعم أنه النسدب بعمدل به عمالته عمالته عمالته في التحقيق أمرونهي اقتضى الفعل أوالكف حماوه فانقل الحديث الدال على الوجوب والتصريم المعنى وهو حجه كاسيحي وانشاء الله تعالى الدرحة (الرابعة بيان حكر بصيغة المفعول)أي بصيغة المجهول (كأمر ناوحرم)علمنا كافالت أم عطية أمر ناأن نحرج في العمد من العواتق وذوات الحدور رواه التغاري وعنها نهيناعن اتباع الجنائز (والخلاف فيه أقوى)من السابقة (للز بادة ما انضمام احتمال كون الحاكر بعض الأغمة أوالكتاب أوالقياس) الظاهر آسقاط الكتاب لاه لايناف الحجية فسل لا يحتمل الحلاف في أمير المؤمنين

لادلسل بخيالفه اذيستيسل اجاعهم على الحطا أمانى مسئلة الخلاف كيف بتصور ذلك والمختار عندنا ان تبقن الانتفاء الى هذا الحد لايشترط وأن المسادرة قبل المحث لا يحوز بل عليه يحصل علم وظن استقصاء البعث المالظن فيانتفاء الدلسل فى نفسه وأما القطع فيانتفائه فى حقه بتعقق عزنف معن الوصول المه بعد بدل غاية وسعه في أنى العث الممكن الى حديعلم أن محته بعد دلك سعى صائع و يحس من نفسه ما لهجر يقينا في محلون العرعن العثور على الدلسل فى حقه يقينا وانتفاء الدلسل فى نفسه مفلنون وهو الطن بالمحابة فى الخيارة ونظائرها وكذلك الواحب فى القياس والاستعمال وكل ما هو مشروط بننى دليل آخر

الصديق فأنه لم يكن امام فوقه حتى يأمره وفيه أن احتمال القياس ماق الدر حة (الخامسة من السنة)وهو (حجة عندالا كثر لظهور في سنته علمه وعلى آله وأصحاه الصلاة و (السلام وعندالنفية تم سنة الخلفاء) الراشدين لكنه حقعندهم فانسنة الخلفاء المستعندهمأ يضا والتزاع فأنلفظ السندف اطلاق العمامة لأى سنةهي فسندنا المتعادر مهاطر يقةمسلو كذفي الدس سواء كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أوطريقة الخلفاء الراشد من رضوان الله تعالى علهم لناأن السنة لغة الطريقة مع عرفاالطريقة الحسنة عمطريان النقل لم يثبت بل هوخلاف الأصل فيتى اطلاقهم على العرف العام ويؤيده قول أميرالمؤمنين على رضى الله عنسه وعن آله الكرام حلدالني صلى الله علىه وآله وأصحابه وسلمأر بعين وأنو بكرأر بعين وعمر عمانين وكلسنة رواهمسلم الدر حة (السادسة عن النبي صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم فان الصلاح و حماعة حلوم على السماع) اذهوالظاهر من حال التحالي (والاكثر) من أهل الاصول (على احتمال الارسال) يعني أن السماع واسطة محتمل وليس بظن السماع بلاواسطة وهوالق لان كلقعن تدل على أنه مروى عنمه ومنسو بالسه وأماانه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ فاثباته من غيردلسل لكن بكون حية ساءعلى مسئلة التعديل الدرجة (السابعة) قول العجابي (كتانفعل ونحوه) وهو (طاهرف)نقل (الاجماع) فالمعنى كناجماعة الصحابة نفعل جيعا (وقيل ليس بحجة) لانه ليس واحدامن الثلاثة لابه اعمايدل على أن فعلهم كذالا أنه من الله تعالى أوالرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولااجماع أيضا (والا كان المخالفة) اياه (خرقاللاجماع) فيكون الخلاف خطأوهو باطل بالاجماع فاله لا يخطئ مخالفه (والجواب أن ذلك) أي بطلان خرق الاجماع (ف)الاجماع (القطعي) وهذاالاجماع ظني فلا يكون المخالف مسطلا (وأما) قوله كنا نفعل (نر بادة نحوفي عهده أووهو يسمع) تحوقول ابن عمر كنا تصرف عهدرسول الله صلى الله علمه وآله وأصابه وسار فرناأما بكرثم عرثم عمر أن المعارى وقول ألى هريرة كنانقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وأجعابه وسلم عن أفضل الناس أبو بكر معمر معممان (فرفع) الى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بلا توقف)فيه (هذا) في (مسئلة \* اذاروى العماني الحمل فمل على أحد مجليه فالمتعين ذلك) المحمل (اكن لاتقليدا)أى في هذا الحل (بل لان الظاهر عدم حسله الابقرينة عاينها) والقرينة واجبة الاعتبار (فلا يترك) هذا الحل (الابالأقوى)منه \* اعلم أن المحمل عندنا كاقدم ما لا يعلم معناه الابالدان من المنكلم ولاشك أن حله على أحد المعنيين وتعيين المرادفيه لايكون الاعن سماع فيحب الاتماع قطعا لكن الظاهرأنه لمرد هذا المعنى اذلا يساعده قوله لان الظاهر عدم حله الا بقرينة فانالمتعين فيهعدما لحللابقرينة ولابغيرها الابسماع بلجي على اصطلاح الشافعية فان المجمل عندهم غير متضح المعنى وحينئذ لايسلم عدم الحسل الابالقرينة المعاينة بل يحوز حاد على أحد المعنين بالرأى أو بكونه مأنوسا بالنسمة الى الآخر ورأبه لايكون حبة ومن أو حسمنا تقلد دالصابة فاعما وحسلاحتمال السماع وههنا قد ظهر أن لاسماع فلوكان المستقلد المحتهدر أى الغدر وهو يخطئ و يصب وأكثر مشايخنا لايقباون تأويل الصابي وتعيين أحدا لحامل ابينا مثاله قوله علمه وعلىآله وأصحابه الصلاة والسلام السعان الخيارمالم بتفرقا يحتمل أن بكون المعني همانا لخيار مالم تتفرق أيدانهما فسدل على خيارالحلس كايقول به الشافعي رجه الله تعالى و يحتمل أن يكون المعنى هما بالحار ما دامامت العسن مالم تتفرق أقوالهمافسد لعلى خمار القمول وانعسرالراوى حله على الاول ومشايخنا الكرام لم يقلدوه و حلواعلى الثانى لماأن في اثبات 

## . الساب الحامس في الاستنباء والشرط والتقسيد بعد الاطلاق ).

الكلام فى الاستثناء والنظرف حقى تقدوحده مف شرطه مفى تعقب الحسل المترادفة فهذه الانة فصول (الفصل الاول) في حقيقة الاستثناء وصفه معروفة وهي الاوعداو حاشاوسوى وماجرى عبراها وأم الساب الا وحده أنه قول دوسيغ مخصوصة محمو رة دال على أن المذكور فولا وتكون فعلا معمول المناب المواد المؤمن من واحد من والمدار المؤمن من والمار والمناب والمؤمن من والمواد المؤمن من والمار والمناب والمؤمن من والمار والمناب والمؤمن والمدار والمقولة والمدار والمؤمن والمدار والمقولة والمدار والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمدار والمؤمن والمدار والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمدار والمؤمن و

التصرف من غير توقف على خيار المحلس فافهم (ولوحل) ذلك العمابي الراوي (طاهرا على غيره كتفصيص العام فالأكثر) من الشافعية والمالكمة يحملون (على الطاهر وفيه قال الشافعي كمف أترك الحديث بقول من لوعاصرته لحاجعته) أي كيف أترك القول الواحب الاتماع بقول من ليس قوله حمة (أقول ماالفرق بين الاول)وهو حل المحمل على أحد المعنيين (والثاني) وهو حل الطاهر على خلافه فان الحل الاول أيضاقول من لا حمة في قوله كالثاني فليس بين الصور تين فرق (ولوقيل) في الاول ترجيع أحدالمنساوين وفى الثانى ترجيم المرجوح و (ترجيع أحد المنساويين أهون من ترجيع المرجوح) فيتعمل الاول دونالذاني وتفصله أنفى الاول الحبرليس حجة في نفسه لاحاله واعامحمل الحجمة بالسان والراوى قديين فيقبل بخلاف الثاني وان المرحدة في نفسه فمله مطل الحدة فلا يعتديه (لم يفد) لان كال الجلين لا مدفهمامن قرينة فان المرتعين المراد لايتأتي من غيرفر ينة فترجيم أحد المتساويين والمرجو حسان في مسيرورتهما عجة بالقرينة فان كان تأويله بالقرينة عجة فكالاهما حقوالافلاشي منهما عقد فاالفرق وفي بعض النسخ لم سعدمكان لم يفدولا يظهرله وحه (والحنف قوالحنابلة) محملون (على ماحسل) ذلك المتعابى الراوى (لأنرك الظاهر بلاموحب مرام) واذهوعادل لاسمااذا كانعن أسلم قبل الفتح ودخل السعة (فلا يتركه الاندليل قطعا) وهدا الدليل اماالسمع أوالقرينة المعاينة وكلاهمامو حيان أن المحمول عليه من ادالله ورسوله فيحب اتماعه مخلاف الصورة الاولى فان المحتمل المعانى يحوز مخالفة أحدها والعمل مالآخر مالرأى فقط ولاينا في العدالة فيتأتى من السماي فلاقطع فهاما لحسل بالسماع أوالقر سة المعاسة على أنه المرادف لا يحسا تباعيه فاتضم الفرق واندفع ما يقال مابال الحنصة لايقباون حل العمايي فالأول دون النابي مع أن في النابي اطال الحمة دون الاول فافهم فان قبل يحوز طن الصعابي غير المر بنة قرينة والحطافي الحل فلا يكون عقة قال (وأما تعوير خطئه نظن ماليس دليلا) على الصرف (دليلا) عليه (فندفع بان المراد الرجان المعاينة عاليا فافهم يعنى أن عالب حاله عله بالسماع أوالقرينة المعاينة لعدالته فيكون المحمول عليه مرادالله ورسوله ولاندعى القطعمه فان الغلن واحسالهمل ولاينافه هدذا التحور بل نقول هذا التحو يزغيرناشي عن الدلدل لاسماف مثل الملفاء والعمادلة فلا اعتداديه (ولوترك) العجماى (نصامفسرا) غيرقابل التأويل (تعين علمه بالناسيخ) لان مخالفة المفسر عسى أن تكون كسرة والعدابي أحل من أن رتكه ولا يحتمل التأويل حتى يكون مؤولا فتعسين النسم لاغسر فاما ان يكون علما النسخ خطأأو سواماوالاول ماطل كاأشار المه بقوله (واحمال جعله ماليس بناسم) في الواقع (ماسخاً بعد) من الصواب فان ناسم المفسر لا يكون الامشاه فلا يتحتمل الططأفيه فتعين الثاني (فيحب اتباعه خلافالشافعي) رجه الله تعالى الرتكزفي ظنهما من (قل) ف حواشي مرزاحان (عدل العمالي) خلاف روايته (مثل عل غيرممن روى الحديث) العادل فيعد أن يعتبرو يتسع وهو باطل (فانه لا يعتسبرا تفاقا أقول) هو (فياس مع الفارق لان الرواة ليس لهم الاالرواية) ولاعلم لهم بالقراش والاسماع ( بخلاف العماي فله المشاهدة) والسماع وبهما العبرة كالا يحقى فلايتناول الحيمة لراوى الحديث مطلقا (ومن عمة اعتبر) العماي (ف حل المحمل اتفاقا) سنكم أبها الحصوم وان كنالا نوافق كمفيه ولم يعتب برغيره من الرواة (فندبر وان عسل عف الاف خسيره غيره فان كان صاسافا لحنفسة) قالوا (ان كان) الحر (مما يحتمل الحفاء) على العامل ( كمديث القهقهة) فانه روى معسد الخراعي أنه صلوات الله وسلامه علمه وعلى آله وأصحابه قال من كانمنكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة رواء الامام أبوحنيفة (فعن أبي موسى) الاشعرى روى (تركه) فالنارك غسرالراوى قال في التسيرقد عنع صعة الرواية عنه بل روى الطبراني عنه مر فوعاناسنا دصيم

زيدا فان العسر بالاسميه استئناء وان أفادما يفيده قوله الازيدا ويفارق الاستئناء القصيص في اله يشترط اتصاله وأنه بتطرق الي الظاهر والنص حمعا اذبح وزان يقول عشرة الاثلاثة كايقول اقتلوا المشركين الازيداو القصيص لا يتطرق الى النص أصلا وفيه احتراز عن النسخ اذهو رفع وقطع وفرق بين النسخ والاستثناء والتصيص أن النسخ رفع لما دخل تحت الفظ والاستثناء يدخل على البكلام فمنع أن يدخل تحت الفظ ما كان يدخل لولاه والتخصص بين كون الفظ قاصراعن البعض قالنسخ قطع و رفع والاستثناء وقع والتخصيص بيان وسيئتى لهذا من يدتع بي في في الشرط ان شاء الله (الفصل الشاني).

خلافه (لايضر) عمل هذا الصحابي العمل بالحديث (لانه)أى ما يحتمل الخفاء (من الحوادث النادرة) فيعتمل أن يكون تركه لعدم العلم الحديث فلابورث ضعفافي الحديث وهذا للاهر حدافى حديث القهقهة فان العمامة من كرام أولياء الله تعالى وخشوعهم فى الصلاة والمشاهدة فيهاأتم وفوق مالغ يرهم فلايشغلهم شأنءن المشاهدة والحشوع فلا مجال لاحتمال القهقهة في الصلاة ألاترى أنهم يحل عنهم قهقه فحارج الصلاة الاما يكون أندرعن المعص الذي لم يكن له عمسة طويلة فكنف يقع في الصلاة فهم لا يحتاجون الى معرفة حكم القهقهة فيعتمل الخفاء فافهم (والا)أي وان كان لا يحتل الخفاء على العامل (فيقد ح) في الحديث المروى (كسديث التغريب) وهوماروى مسلم وأنوداود والترمذي والنسائي والنماحة والشافعي وعسد الرزاق والن أي شسة والطحاوى عن عبادة من الصامت حذواعني قد معل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب حلدما ته ورسم ما لجارة والسكر مالسكر حلدما تة منفى سنة (حلف) أمير المؤمنين (عرأن لاينفى أبدا بعد لحاق من غريه من تدامال وم) دوى عد الرزاق عن الالسب قال غرب عررضى الله عنه ربعة من أمية من خلف الى خير فلحق بهرقل فتنصر فقال لا أغرب بعده مسلما (وقال) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام (كفي النبي فتنة) روى الامام محدمن طريق الامام أي حنيفة عن حياد عن ابر اهم قال قال عبدالله النمسعودق البكريزني محلبدان مائة وينغمان سنة قال قال على من أبي طال رضى الله تعالى عنه حسم مامن الفتنة أن ينفيا وأمالفظ الكتاب فقول الراهم النخعي كاروا مذلك الامام فهدان الامامان الهاد مان المهدمان علاخ لاف رواية عمادة والنمستعود(ومثله لا يختى عن مثلهما) بل هماأولى بالعلم منهما بهمذا الأمرةان الخليفة أحق ععرفة أمرا لحدلانه المأمور الاتامية وأماتغر يبأمر المؤمنس عمر فلعله السماسة لالكونه حدافافهم وتأمل فيه فاله لأيخلوعن قلق (وان كان) هذا العامل (غيرصال ولو) كان أ كثر الامة فالعل ما خير ) لاغيرلان الحبرية وعله ليس عة وليس أيضا نبوت الحسير بمالا يخفي عليه (الااجتماع)أهل (المدينة عندالمالكمة) فأنه اجاع وجمة ومقدم على الحبرعندهم (مسئلة \* تتقوم الرواية فسناه) ثلاثة (التعمل والاداء والبقاء وكل منهار خصة وعر عة فالعز عة فالاول)أى التعمل أصل وخلف والاصل (قراءة الشيخ)عليك (من حفظه) بل التعمل به (قيل هوأعلى) بماعداه (الفاقا) وهوطاهر (أو) قراءة الشيرعن (كتاب وقراء تك) أيها المتعمل (أو) قراءة (غيرا عليمفيقرر)الشيخ (ولوطنا)ان يكون هناك قرينة تفيد طن التقر بروان لم يقررهو باللسان (وهوالعرض) في الاصطلاح (ور جمه) أى العرض (أبوحد فقه) إذا كان القراء هعن كتاب (لافادته التمكن من ضبط المتن والسند) وكال العناية به (وذهب جع ومنهم العفارى الى المساواة) بمنهما (خلافالا كثرالحددين) فانهم فالواقراءة الشيخ أرج واستدلالهم بقراءة الرسول) صلى الله عليم واله وأصحابه وسلم على العمابة دون قراءتهم علمه (فغير على النزاع) فاله عمل القراء من العمابة فان مانوس المه لايمكن المعرفة بهمن غيراخباره بخلاف ما نحن فيه عالفرق واضح والخلف الكتاب والرسالة والمه أشار بقوله (والكتاب كالخطاب والرسالة كالقراءة شرعاوعرفا) فاذا كتب الشيخ حديثا وأرسل به أوأرسل رسولاليقرأ معلى المرسل اليه وأجاز الرواية عن نفسه كفي كااذا أخبرمشافهة (والتعلق)أى تعليق قبول الكتاب (على البينة) ليشهدوا عند المكتوب اليه أنه كتاب فسلان الشيخ (تصبيق) في ماب السنة (من أني حنيفة) له كال عنايته بأحرها وعظم احتياطه بها ألا ترى الى أمير المؤمنين على كرف يحلف الراوي (والعميم كفاية طن الحط) فالكتاب (والصدق)في الرسالة قاداطن المكتوب السه اله خط فلان الشيم أوطن المرسل المه مدق الرسول في رسالته كفي لان الاتباع مالظن واحب يخسلاف كتاب القاضي الى القاضي فان التلس في المعاملات أكثر يما

فى الشروط وهى شلائة الاول الانسال فن قال اضرب المشركين غمقال بصدساعة الازيد الم يعدّهذا كلاما بخلاف مالوقال أردت بالمسركين تم قال بصدساعة الازيد الم يعدّه النقل الله يلمى ذلك عنصبه وان صح فلعله أراديه اذا في الاستثناء أولائم أظهر نيته بعده فيدين بينه و بين الله فيما فواه ومذهبه أن ما يدين في العبد في في المناف المناف أولائم أطهر نيته بعده ون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه لانه معتمل المناف المناف الفي المناف المناف

فى السنن فلا يقبل كتاب القاضى الى القاضى من غيربينة (ويصم فى العرض) ان يقول المتعمل حين الرواية (حدثنا وأخبرنا وأنبأناونيانام قسدا) بالقراءة (ومطلقاعلي الاصم قال الحاكم على ذلك عهد ناأ عُمَّنا ونقله عن الأعمة الاربعة) المحتهدين (و) يقول (فالكتاب والرسالة أخسر في لاحد تني لصعة اطلاق اللبرعند عدم المشافهة)دون التعديث ولعل هذا اصطلاح (والرخصة) في الاول (الاحادة) وهوأن يقول الشيخ أحرتك أن تحددث من و ماتي (والسلف قد اختلفوافها) فنهم من أحاز هاومنهم من منعها (لكن المتأخرين وسعواحتى حودوا الاجازة العامة العميع) من المسلين مان مقول أحرت السلس كافية (وبالمسع) أي جميع مروياته مان يقول أجزت مسعم مروياتي (والمعهول) مان يقول أحزت لن هوموحودالا تفحماني (وبالمجهول)مذل أجزت عما أخبرني (والمعدوم) مثل أحرت لن سواد (والمعدوم) مثل أحرت عاساً سمع ونقل عن بعض التابعين ان سائلا سال الاحازة بهذه الصقة فتعب وقال لأصحامه هـ ذا بطلب احازة ان يكذب على (والأصم الصعة في الحلة) الاحازة (الضرورة) اذا لمنع مطلقا يؤدي الى ابطال أكثرالسسن لكن يشترط عندالامامين ألى حنيفة ومحد علم الحازلة عماأ حيزيه خلافالما في قياس قول أبى يوسف ولاتزاع ف) صحمة الاحارة (التيرك )بلسان الشيخ انما النزاع في صحته العمل المجتهد (و) الرخصة (المناولة) وهي أن يناول الشيخ السامع الكتاب ويقول همذهأ حاديثي عن فلان أويناول السامع الشيخ ويقول هذه أحاديثي عنك أوعن فلان فيقرره قد تقارنها الاحازة وقدلافيين ماعوم من وجمه كاقال (وهي أخص من الاحارة توجمه وعندالمنفية ان كان يعلم) المحارلة (مافي الكتاب جازت الروامة)له (كالشهادة على الصل) فان الشاهدان كان عالما على الصل يحوزله الشهادة (والا) يكن يعلم ما في الكتاب (فان احتمل) الكتاب (التغير) بان يكون عند من ليس مأمونا (لم يصم) الرواية أصلا للريبة (وان لم يحتمل) التغير (فكذلك) لا تصم الرواية عندالامأم ألى حسفة والامام محد (خلافالأ في يوسف) قانه يصم الرواية عندالا من عن التغير (ككتاب القاضم) الى القاضي ( اذعلمالشهودعافيه شرط )عندهما فلايقبل عندعدم علم الشهود عافيه وان كان مأمونا عن التغير (خلافاله) ف في هذا كتاب الحديث المناول (وقول شمس الائمة ان عدم العصة) عند عدم العلم في الرواية (اتفاق) بين أمَّتنا الثلاثة (وتحو مز أبي يوسف في الكتاب) فقط (لضرورة اشتماله على الاسرار) التي تخفي عن غيرالمكتوب المه فلولم يقبل من غسير علم فات المقصود ( بخلاف كتب الاخبار)فانهاغسيرمشملة على الاسرارولايقصداخفاؤه (مندفع مان ذلك)أى اشتمال الكتب على الاسرار (ف كتب العامقلا) في كتأب الحكمة) فمكتاب القاضي وكتاب الاخبارسيان وفيه مافيه فان القاضي رعمايساً ل قاضياً آخراً و يخبراً موراً مخفية أيضا وقد يكتب فى الكتاب المرسل أسراره ومحكمته معا (ثم المستحب فيهما) أى فى الأحازة والمناولة (أحاز في ويحوز أخرفي وحدثني مقيدا) بالاجازة (ومطلقا) عنها (على) المذهب (الأصع) خلافاللبعض واغدا مازحد ثني (الشافهة) أي لو حود المشافهة فها(والوحادة)وهوأن يحدالطالب كتابا مخطالشيخ (كالوصية)بالرواية للطالب (والاعلام) هوأن يعلم الشيح بان مافي هذا الكتاب من مرو يأتى عن فلان ولم يناوله ولم يحربه (لا يخلوعن صحة) و(أما اطلاق حدثني وأخبرني) فيهما (فديث ضعيف) لعدم الاحبار والتحديث الاأن يصطلح على أعممن ذلا (والعريمة ف الثاني) وهوالبقا و (دوام الحفظ الي) وقت (الاداء) عن ظهر القلب والرخصة تذكره بعد النظر الى الكتاب) مافيه (وان لم يتذكر) مافيه (وقد علم أنه خطه أوخط الثقة )غيره (وهو) أى الكتاب (ف يده أويد أمين حرمت الرواية والعمل عند أبي حنيفة وصم عند الاكثر )من أهل الاصول (وهو المختار وعلى هذا) الللاف (رو ية الشاهد خطه فى الصك ) فيجوز الشهادة عندمعرفة خطموعدم تذكر مافيه عند الاكثر خلافاله (و) رؤية (القاضى) خطه (في السحل) فلا يحوز

أخر ثمقال بعد شهر إذا قام لم يفهم هذا الكلام فصلاعن أن يصدر شرطاوكذاك قوله الازيد العدشهر لا يفهم وكذاك لوقال زيد ثمقال بعد شهر قام لم يعد هذا خبرا أصلاومن ههنا قال قوم يحوز التأخير لكن بشرط أن يذكر عند قوله الازيداني أريد الني أريد الني الاستثناء عن المستثناء ولاذاها المدلانه لاقساس في اللغات وكيف بشبه بأدلة التخصيص وقوله الازيدا يخرج عن كونه مفهو ما فصلاعن أن يكون اتما ما الدكلام الاول والشرط الشاني أن يكون التخصيص وقوله الازيدا يخرج عن كونه مفهو ما فصلاعن أن يكون اتما ما الدكلام الاول والشرط الشاني أن يكون

عنده العمل به خلافاللا كنر (و)روى (عن أبي يوسف الجوازف الرواية والسحل) لانهماماً مونان (دون الصل) لانه في أيدى المصوم فلاأمان (و)روى (عن) الامام (محد في الكل)رواية كان أوسعد لا أوصكا (تسيرا لنا كا أقول معرفة خطه وهوفي بده) أوفي دنقة (تقتضي الفلن) بكونه مسموعه ومكنو به أومسموع ثقة ومكتو به (وعدم التذكر ليس بمانع) عن هذا الظن (ضرورة) واتباع الظن واجب فيعب قبوله ولعلا تقول انابراث الظن ممنوع بل العادة في كتب الاحاديث الحفظ والنظر لاستفاد تمعاليه ومافيه فاذالم يتذكرا حمل أنه تساهل في الحفظ والضبط فلا يفد الظن فتأمل فيه مخلاف نقل القرآن فاله كشراما محفظ التسبرا بنفس المكتو بفافهم (واستدل أولا بعل المحابة) رضوان الله تعالى علمهم بكتابه عليه وعلى آله وأصعابه المسلاة و (السلام ععرفة الحط و )معرفة (أنه منسو بالمعلم) وعلى آله واصحابه الصلاة و (السلام) ككتاب عرو سحزم أخر حسه الحسا كموهومشمل على مقادر الزكاة والدمات وأخر حسه النسائي فى الدمات قال يعقو بن سيفيان لانعلم في مسع الكتب المنقولة أصومنه فان أصحاب الني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والسابعين و حعون اليه و يدعون آراءهم وككتاب أمسرا لمؤمنين الصديق الاكبروضي الله عنسه وقال الزهري عن سالم عن أسهاله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قد كتب الصدقة ولم بخرجهاال عماله وتوفى فأخرجها أبو بكرمن بعده فعمل بهاحتى قبض ثم أخرجها عرفعمل بهاحتى قبض ثم أخر جهاعثمان فعمل بهاحتى قبض ثم أخرجهاعلى فعمل بها (أقول) هذا (قياس مع الفارق) فان الكلام فأته هل يصيح رواية مافى الكتاب بوحدانه بخط الثقة من غير تذكر به وليس في رواية الكتاب فأين هـ ذا من ذلك وقياس الاول على الثاني لا يصيح الحواز أن يكون آل عرو بن حرم راوى الكتاب وعالمين مافيه وافهم ولاترل (على أن القرينة قد تفيد القطع) و محور أن يكون ههناقرينة قاطعة دالة على أن الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فتأمل)فه فأنه احتمال بعسدخسلاف الظاهر (و) استدل (نانيا النسيان عالب) فان الانسان يساوق السهوو النسيان (فاورم) في دوارة مافي الكتاب (النذكر بطل كشيرمن الأدلة) بالنسيان (وأحسبان الغلية بعدمعرفة الطعنوع) والكلامفيه على أن النسيان فالمتصدين الحديث عاف حرائطهم وعدم فهم معنى الحديث بعيد حدارهذا اعلمأن الامام أما حسفة احتاطف ما السنة حدا فنع الكتاب والرسالة الابالبينة) ولم يعتمد على الرسول (ومنع الاحازة مطلقا ولم يعل بالخط الامتد كرا ولهذا قلت الروامات عنه) فان اجماع هذه الشرائط قل الوحد (وذلك لان السنة أصل الدين كالكتاب وفهاوان لم يحس التواتر ) للضرو رم (لكن ارخاء عنان التوسعة) فها (مطلقاتاً سيس التعارض والنشاجر) فانه لواعتبرت بحميع أنحانها وقع التعارض نثيرا (وفتم لياب التقصير) في حفظ الحديث (والدعمة) فان الاعتماد على الحط يؤدي الى فيول كل مكتوب والتليس فيسه يمكن ل واقع فينه تع الدعة (ألاترى الى تحلف) أمير المؤمنسين (على كيف احتاطهذا) اعلم أن علم ما في الكتاب ومعرفة المعنى انعما شرطه ما الآمام لان المقصودفي السنة المعنى ولايتصدى لهافي العادة الالمعرفة المعاني وأخذالا حكام ومن قصرفها يكون متساهلافه والمتصدى السنة قلما ينسى ما كتب عنده في خرائطه فافهم (والعز عة في الثالث) أي الاداء (اللفظ المسموع) من في رسول الله صلى الله علىه وعلى آله وأصحابه وسلمأ وفي شيخه (والرخصية حوار النقل بالمعتى العالم باللغة المتفقه بالشريعة) الظاهرانه يسترط النقل بالمعنى التفقه بالشريعة وليسهو تختارا لمصنف فينبغى أن يحمل على انه يجب فى النقل بالمعنى العلم باللغة ان كان الحديث واردا على المعانى اللغوية والتفقه في الشريعة ان كان وارداعلى المعنى الشرعي (نع الأولى) النقل (بصورته) لانها العزيمة وليست المستنى من جنس المستنى منه كقوله رأيت النياس الازيدا ولا تقول رأيت النياس الاجمارا أونستنى مز أعماد على تحت الله عنى المنافع المنافع

رخصة اسقاط وهوظاهر (و) حوز الامام (فرالاسلام) النقل بالمغنى (الافى نحومشترك) أى غيرمتضم خفما كان أومشكلا أو عملاً ومتشابها ( بخلاف العام والحقيقة المحملين المعاز والخصوص) فانه يحوز للفقيه وتفصل كلام هذا الامام أن الأقسام خسسة أن يكون المنقول متضم المسنى غسيرقابل التأويل أصلا كالمفسروا لحمكم ومايكون محتملا التأويل ظاهرا فالدلالة كالنص والظاهر وما يحتاج فمه الحالتأو بل العمل مه كالمشيكل والمشترك ومالا مدرك التأو بل بل محتاج الحالسماع كالمحمل أولا مدرك أصلا كالمتشابه وحوامع الكلم فالاول محوز نقله بالمعنى لكل عارف باللغة اذلا احتمال الغلطف فهم المعنى لعدم قموله الناويل والتنسيض أسلا وأماالناني فلا يحوز الالفقية فاله محوز أن يقم غير الفقية مدلة لفظالا يحمل ذلك الناويل ويكون هوم ادالشار ع فيفوت الحكم وأماالفقسه فيعرف حق كل لفظ فلا بغير يحبث ينقل من الظهور الحالا حكام وأماالثالث فلاعط فمالنقل بالمعنى أصلالان المعنى لايفهم فيه الايتأويل واستعمال رأى والرائي يخطئ ويصب فاهوغروا حسالاتياع يصيروا حسالاتباع بالنسبة الى المعصوم صلوات الله وسلامه علمه وعلى آله وأصحابه فان قلت لعله يعرف بالقرينة فلنالو كانت القر ينةمقر ونة يحدث تحعمله متضيح المعنى لعمة فد خمل في أحد القسمين الاولين وأما الرابع فلا يحتمل نقل المعنى فمه فان المتشابه لابعرف معناه وأماالحمل فقيل سماع السان مثل المتشابه ويعده النقل نقل المحمل والسان وهما حديثان متضحا المعني وأماالخامس فللنحوامع الكلم مخصوس مااعطاء رسولناصلي الله عليه وعلى آله وأصعابه وسلم كايدل عليه الحبرالصعيم ولا عكن اتمان مثل ف اونق ل عناه نقل على فهمه وعلى ما يتأدى من عبارته فيفوت أكثر الفوائد المشمّلة هي عليها م هذا قوله في حواز النقسل وأماالقول فلانزاع فيمو يقسل مطلقاو محمل على أنمانقله الراوى من صور ما يحوز نقله بالمعني لكونه عدلا لايرتكب الحدور ولاينسب الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مافيه ريبة كيف واذا نقل بالمعنى لم يعلم اللفظ المسموع فكيف يحكم فسمبأ حدالشقوق حي يقال يقسل في حال ولايقيل في حال أخرى فافهم ولوتدرت فيما تلونا أحسن التدبر علت اله لابردعليه ماأشار المعتقوله (وفيه تحكم) و وحه بأن الراوى لا ينسب الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الاما يعله قطعا أنه م ادمسواء كان متصح المعى أوغير متضم بل الراوى ان كان صحابيا بقبل مطلقالان تأويله غير المتضم حة قطع اعشاهدة القراس وحه الاندفاع انه مسلمان الراوى لا بنسب الاماهومعاوم قطعا عنده لكن العلم لا يتحقق الاف المفسر والحكم للكل وفى النص والظاهر الفقسه فقط وفى المشكل والخفى لا يتعقق أصلا لان الرائي يخطئ ويصيب والمتشابه والمحمل قبل السان غيرمعاوم و بعده فالنقل في المقبقة نقل المحمل والسان معاوه ومعهم فسر فافهم ولاتزل فاله من لة و (قيل) معود مطلقا(الاف حوامع الكلم) فالتسير نق الخطابي هواعدار الكلام مع اشباع المعاني وفي صحيح المحارى بلغني أن حوامع الكلمان الله يحمع ما فى الكتب المتقدمة من الامو والكثيرة في أمر واحداً وأمر بن و يحوه (كالخراج بالضمان) ومثاوم بدا المديث الذي روى في السن والحراج كل ماخرج من شي وخراج الشعر عرته وخراج الحيوان دره ونسله والمعنى الخراج يطيب لاحل الضمان أى ما يدخيل في صمان الشخص فالخراج له كالمشترى المردود بالعيب فراحه وغلته قبل الرديطيب له كذافي الكشف (وقيل) يحوز النفل (عرادف فقط و)روى (عن) محد (نسيرين) رضي الله عنه (و) الشيخ (أبي بكر الراذي) من مشايخنا (و جماعمة) أخرى (منعه) مطلقاو حكى في الكشف اله مختار الشيخ أنى بكر الرازى ونسبه الى عبد الله ن عر وقدنسب الى الامام مالك أيضا المنع أخذامن تشدده في ماء القسم وتائه مع كونهما مترادفين ولم رتض به المصنف متابعالا بن الحاجب وقال

ابليس كانمن الجن ففسق عن أعرر به » وقال تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ » استنى الحلائمن المهد وقال تعالى « وما كان لموالكم ينكم الباطل الأن تكون تحارة » وقال تعالى « وما لأحد عند من نعمة تحزى الاابتغاء وحدر به الأعلى » وهذا الاستناء لس فيه معنى التخصيص والاحراج اذا لمستنى ما كان لدخل تحت اللفظ أصلا ومن معتاد كلام العرب ما في الدارد حل الاامر أموما له ابن الاابنة ومارأ يت أحد االانورا وقال شاعرهم و بلدة ليس بها أندس \* الا الدعاف من والاالعيس

(وتشديدمالك في الساء والتساء حل على المالغة في الاولى) أى في أخذ العزعة والعل بهالااله لا رخص النقل بالمعنى (لناأولا نَعْلَهُمْ أَحَادِيثُ بِأَلْفَاظَ مُعْتَلَفَةً) فَسِيرُوي رَاو بِلْفُظُ وَرَاوا خَرَ بِلْفُظُ آخِرَ بِلَاراوي الواحدير وي بلفظين في زمانين (و) الحال ان (الواقعة) التي وردفها الحديث (مصدة) كالا يحق على من تنسع الصماح والسنن والمساند ف مقطع ما نهم نفاوا المعنى (ولم يسكر) عليه من أحد مل قبل الكل في كل عصر (و) لذا (نانياماعن ان مسعود وغيره) من الصحابة (قال عليه السلام) وعلى آله وأصحابه (كذا أونحوه أوفر يبامنه) وهدذا أيضاغه يرخفي على المتسع أخرج أحدوان ماحه عن عرو بن ممون قال كنت لا تفوتني عشسة نعيس الاآتى عسدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه فأسمعه يقول الني قط قال رسول الله صلى الله علم وعلى آله وأصحابه وسلم الااغر ورقت عيناه وانتفخت أوداحه ثم قال أومثله أو يحوم أوشبيه منه قال فأنار أيته وارار معاولة وروى الدارمي عن أبي الدرداء رضى الله تعلى عندانه كان اذاحدث عن رسول الله صلى الله علىه وآله وأصمامه وسلم قال أو يحوه أوشبهم في التيسمير موقوف منقطع رجاله ثقات (قيل) في حواشي مرزاحان (هذا) الدليل (لنا) معشر الميانعين النقل بالمعني (لاعلينا اذلو كفي المعنى (لكفي) في الرواية (قوله كذا) ولم يحتم الى أو محوه وشهه (أقول مقسودهم) أي مقسود الراوين (أنه على كل تقدير) من قوله بعينه أو محوماً وقريب منه ( تعديث ) لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ( فهو عليكم) الهاالما فعون الكم (فعليكم بالتأمل) فيه ولا تلتفتوا الى ما يقال من أين علم أن مقصودهم ذاك بل يحو زأن يكون ذكر النحو حذراعن النقل بالمعسنى وايذا نابأنه ليس قول الرسول بعينه كالا يحفى على من له أدنى دراية في فهم الاغراض والحاورات وقد يستدل عاروى الخطيب عن بعدقو ببن عبد الله ب سلمان اللهي عن أبيه عن حدداً تبنار سول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فقلنا بآمائنا وأمهاتنا انانسمع منك ولانقدر على تأديته كاسمعناه منك فالصلى الله علىموآ له وأسحا ه وسلما دالم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلابأس وقدروى مسلاالي عبدالله ن سليمان قال امام أهل الطريقة والشريعة الحسن المصري حن ذ كرذائله لولاه فاماحدثنا ومايقال اله مرسل فان عبد الله بن سلمان تابعي في الصحيح فع يرضار لان المرسل حملاسما اذا اعتضد بعسمل أكترالعلماء واعلمأن هذه الاستدلالات لاتنفى رأى الامام فرالاسلام لحوازأن يكون فيما اتضيم معناه بل الدلسل الاخسريويده فان الاجازة اغماهي اذاعل عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال ودلك اذا اتضم المعنى كالابخفي على ذى نياسة فافهم (واستدل أولا بحواز تفسيره بالعجية المساعا) وهونة لبالمعنى (وأحيب بأنه) أى التفسير بالعجمية (التعبير العجم) يعنى انالجوازهناك السالا تفسيراليفهمه العيم وليس يحو رهناك ان بنسب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه وسلم بأن يقول هـ ذاقوله فالذي يحو رفيه ليس نقـ لا بالمعنى والذي هو نقـ ل عناه لا يحو رفيه على أن الجواز اضر و رة فهمهم لايستلزم الجوازفيم الاضر ورةفيم (و) استدل (نانيا المقصود) في الحديث (المعنى) فقط دون اللفظ (لانه وحي غيرمتاو) فليس اللفظ فيدمماعي (وذلك حاصل) في النقل بالمعنى فيجوز (أقول لانسلم اله المقصود) فقط (بل التبرك بلفظه عليه) وعلى آله وأصحابه السلاة و (السلام أيضا) فيعو زأن يكون من اعاته واحمد لهذا والحواب أن المقصود الأهما عاتعلق ععرفه الاحكام الالهسة وليس بنظم الحديث حكم مامتعلقابه فيجو زتأدية معناه بحبث يستفادمن هالحكم المقصودو يكنى فى المقصود وأما التبرك فهو وان كانمقصودا أيضالكنهاعا بفيدالاستعباب وكونه عز عقلاوجو به (ولوسلم)أن المقصودهوا لمعنى (فلانسلم أنه عله تامة البواز) النقل بالعنى حتى يستلزم جوازه (لجواز المانع وهوالا يحطاط) أى انحطاط كلام أبلغ بلغاء البشر (الى كلام الآحاد) من ولاعب فيهم غيرأن سيوفهم \* بهن فلول من قراع الكتائب

وقالآخر

وقد تكلف قوم عن هذا كله حوابا فقى الواليس هذا استثناء حقيقة بل هو مجازوهذا خلاف اللغة فان الافى اللغة للاستثناء والعرب تسمى هذا استثناء ولكن تقول هوا ستثناء من غير الجنس وأبو حنيفة رجمه الله جوز استثناء المكبل من الموزون وعكسه ولم يحوز استثناء غير المكبل والموزون منهما فى الأقارير وجوزه الشافعي رجه الله والاولى التحوير فى الاقارير لائه اذاصار معتادا فى كلام العرب وجب قبوله لانتظامه نع اسم الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة وهذا فيه نظروا خسار القاضى رجه الله أنه حقيقة

العامة وجوابه أنالواجب نفهل الاحكام الشرعية لئه لتفوت فائدة البعث وفي السنة الاحكام اغما تستفادمن المعسى ولدس الحكم فهامنوطا بالنظم ولا يحسر عاية الملاعة اذلدس فمه الاعجاز فالغرض من نقل الشرائع بتم ينقل معنى الحديث وأما الكتاب فلما كان معجزًا متعلقاللا حكام الشرعية وجب نقل النظم أيضافافهم المانعون (قالوا أوَّلا)قال الذي صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه وسلم (نضرالله امرأالحديث) يعني نضرالله امرأسمع مقالتي فوعاها ففظها فأداها فرسحامل فقه غير فقيه ورسمامل فقمه الىمن هوأفقهمنه رواه أحدوااترمذي وانماحه وان حيان وفير واية أخرى نضر الله امر أسمع مقالي فوعاها فأداها كالمعهافر بم لغ أوعى من سامع و رب عامل فق وليس بفقيه و رب عامل فقه الى من هوأ فقه منه رواه أجعاب السنن (قلنا الناقل) المعنى (يؤدى كاسمع) فان المراد بتأدية معناه (كالمقرحم) العجمية فانه مؤد كاسمع و يدل عليه قوله و رب عامل فقه فان الفقه يتعلق بالمعنى دون اللفظ (ولوسلم) أن الناقل بالمعنى لدس مؤديا كاسمع (ف) هو (دعاعله) أى لناقل النظم (لانه الأولى) والعرعة ولايلزم منه عدم حوازالنقل بالمعنى ولاينافه ورسمامل فقه غيرفقه الخلان المعنى رسمامل فقه غيرفقه فيعتمل نقله ملعنى الى التماس المعنى و مالاحتمال لا يحسشي أعلاما ما الندب تم ان في هذا الاستدلال فساد الوضع فان الحديث روى مالفا المعتمدة فهولا يحذاوس النقل بالمعنى فاولم يصيم له يصيم الاخذيه (و) قالوا (ما سالو حاز) النقل بالمعنى (لأ دى بالتدريج الي طمس الحديث) واله لونقل الاول بالمعنى لتغيرا لحديث م بعدنقله كذلك في درجة أحرى وقع فيه تغير زائد ثم وثم حتى بنطمس المعنى (قلمناالكلام على تقدر عدم التغير أصلا) وحين تذلاا نطماس وأمااذا تغيريو حه فلا يحوز ولا يقبل بل هذا لا يتأتى من العدل الفقيه أصلا (و) قالوا( ثالثا كافيل) ف حواشي مرزاحان (لوصم) النقل بالمعي (لزم تقليد الراوي) وهوياطل (لان المحتهد اعما احتهد في الفظه) أي في الفظ الراوي واستنبط الحكم منه لافي الفظه الشريف (حينية) أي حين كويه منقولا بمعناء (أقول ان بق معنى الني صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم على ماهو الظاهر من العالم المتفقه) النافل (فاللفظ تابع) والاجتهاد انما يقع فىالمعنى وهومن رسول الله صلى الله علىه وعلى آله وأصحابه وسلم فلا ملزم تقليدالراوى (والا) أى وان لم يبق المعنى (فلانزاع) في عدم حوازه (على أنه لاعنع) النقسل (عرادف) فانه يؤدي المعنى نفسه فالاحتهاد فيه احتهاد في المفسود له عليه وعلى آله وأصحابه المسلاة والسلام فلا تقليد الراوى قال مطلع الاسرار الالهية قدس سره فيه نوع من التحريف فان صاحب الحواثي اعاتم مهذا الوجه الدليل الثاني لاانه أوردوحها آخروقرر بأنه بحورأن يفهم من الحديث وينقله بلفظ آخرولم يكن هوم ماداله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فيعتهدا لجتهدف هذااللفظ وهذاالمعنى فبلزم تقليدالرآوى وحينئذا ندفع الحواب ووجهه بان بقاءمعناء الواقعي غبرلازم والمعنى المفهوم باق مأحاب صاحب الحواشي بان العادل الماهرلا بنقل على حسب فهمه مع احتمال كونه غيرم ادوالا كانتدليسا ولابيعدأن فهذه الصورة وقع الاتفاق على عدم الجواز وتعقب مطلع الاسرار قدس سرويانه اداطن اله من ادالشارع ونقله فلاتدابس وانماالندايس اذاعلمان له مجلا آخرونقل ماحله عليه وأماقوله انه وقع الاتفاق عليه ففيه انمن مواردالنزاع المشترك أيضاانتهى كلامه الشريف وأنت اذا تأملت فمابينافى تقرير كلام الامام فرالاسلام فدس سرم علت اندفاع هذا با كل الوجوه فتدر (مسئلة \* حذف المعض)من الخبر (ورواية البعض)منه (حائز إن لم يكن بينهما) أى بين ماحذف و بين ماروى (تباغض) يعنى أختلاف بحيث لولم يذكر لاستفاد بماذكر حكامنا قضاأى منافياله (كالمغيرات) من الاستثناء وغيره نحولا تبيعوا الذهب بالذهب والورق الورق الاوزنا يوزن مثلاعشل سواء بسواءر واممسلم ونحومن ابتاع طعاما فلايسعه حتى يستوفعه رواه الشيخان

والأظهر عندى أنه محازلان الاستثناء من الذي تقول ثنيت زيدا عن رأ به وثنيت العنان فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضه مسافه فاذاذ كرمالا دخول له في الكلام الاول لولا الاستثناء أيضاف المكلام ولا تشاءعن وجه استرساله فتسمية استثناء تحو ز باللفظ عن موضعه فتكون الافي هذا الموضع معنى لكن و الشرط الشالث في أن لا يكون مستغرقا فلوقال افلان على عشرة الاعشرة لزمته العشرة لانه رفع الاقسر او الاقرار لا يحو ز رفعه و كذلك كل منطوق به لا يرفع ولكن يتم عمل يحرى مجدى الجزء من الكلام وكاأن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء واعمالا يكون وفعا اشرط

ونحوالصلاة الى الصلاة كفارة مابينهما ما اجتنبت الكبائر رواه فى السنن (كقوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (المسلون تتكافؤد ماؤهم) أى تتساوى في الحرمة والقصاص ولذاقلنا يقتل الحر بالعبد (ويسعى بذمتهم أدناهم) كالعبد المأذون مثلاولذا يثبت الأمان اداأمن واحدمن المسلمين (ورد) الغنائم (عليهم أقصاهم) أبعدهم ولا ينفر دبنفسه مالأخذ (وهم يدعلي من سواهم) كالعضوالواحدفي اتحادكامتهم وحرمة دمأنهم وأموالهم رواهأ وداود فتي هذا الحديث كل مله منه مستقلة لاتغير واحدة الانوي أصلا (وقيل لا) يصم الحذف أصلا (وقيل) يحوذ (ان روى مرة على التمام والا) أى وان لم روم ، من المرات (فيروى (الى اسكال لنااداعدمالتعلق)بين الحلتين (فلخيرين)مستقلين فلا يتوقف نقل واحد على الآخر (و) أيضا (شاع)رواية البعض وحذف البعض (من الأُنَّة) المعتبرين (بالاستقراء) فهذا يدل على الاجماع وافهم إن (مسئلة \* اذا كذب الاصل الراوي (الفرع) في روايته عنه (سقط )هذا (الحديث) المر وي (اتفاقالانتفاء صدقهمامعافيه) أي في هذا الحديث (ولابد في الاتصال من صدقهما) وبفوات الاتصال تفوت الخيمة فان قات انتفاء صدقه ما منوع بل يحوز أن يكونا صادقين لكن نسى الاصل بل هوالظاهر فان نسمان ماسمع غيرنادر جدا بخلاف طن سماع مالم يسمع فانه بعد دجدا قلت الاصل يدعى كذب الفرع ولاشل أن هذا الا يجامع صدقه ونسيان ماسمع وان كان غيرنادر لكن تبقن اله ماسمع لمسموعه بعيدحدافقدأ ورثهذا التكذيب يبةقو يةولا عيبة بعدهذه الريبة (وهماعلى عدالتهما) كما كانامن قبل (فيقبل روايتهماف حديث آخر وذلك لأن المقين لائر ول مالشك بل يعمل مه )وعدالة كلمنه ما كانت ثابته والآن قدوقع الشاف كل واحد بعينه فلا بزول به (أقول) انمايتم (هذالو كفي بعدالتهما بدلالامعا) يعنى أنفسق واحدلا يعمنه متيقن فترول به عدالة كل معا واعاالشك في تعمن الفاسق منهما فلابر ول به تبقى عدالة كل بدلاف اوا كتفيه تماليان اكن من السين أنه لا كفاية به فان الكساية انحا كانت لولم يحز الاخذ الاعمان فردية أحدهما فقط لكن الامرايس كذلك فأنه يحو زالاخد يحديث روى باسنادفيه كالاهما وحينئذ لابدمن عدالتهما والالزم الانقطاع فلا كفاية بعدالتهماندلا (ولووجه أن الظاهر) من حالهما (عدم الكذب اعتقادا) بل طنامنه ماسمع من غيره السماع منه غلطا أووهما من الاتحر لماسمع الهلم يسمع فالكذب الذي وقع من أحدهما من غيرعدوه ولا يضر العدالة (تم) تعديل كل (بدلاومعافتدير) فاله أحق القبول و بعارة أخرى ان عدالتهما كانت التةمن قبل وفي هذا الكذب احتمال أن واحدامنهما تعمد في فسق أو وقعله الوهم فلايفسق ويظن بان هذا الشك لايزول ما كان ثابتابل يمقي العمل به وعلى هذا لاير دعليه شئ أيضاوعبارة الكشف لاتنبوعنه بلهوالظاهرمن كالامه (ولوقال)الاصل (لاأدرى) يعنى ما كذب صريحا (فالأكثر) فالواالحديث المروى (جمة خلافاللكرخي) الامام أبى الحسن (وجماعة)منا كالقاضي الامام أبي زيد (ولأحد) الامام (روايتان ونسب القبول الي) الامام (محدوالمنع الى أبي يوسف تحر يحامن اختلافهما في قاض أقيم السنة على قضائه وهولا يذكر) هل يعمل بالقضاء المشهود به ويقبل البينة فعند الامام محمد يقبل ويعمل به وعند الامام أبي بوسف لا يقبل ولا يعمل به ومثله عدم تذ كر الأصل وانماقال ونسب ولم بتيقن لانه لم توجد دالر وابة صريحة وقدقيل انعدم قبول أبي وسف لان المخاصمة قلما تنسى ففي الشهودر يبقو بهذه الريسة تردالشهادة وهذا يخسلاف الرواية والاولى أن يستخرج من عدم تذ كرأبي بوسف المروى عنه مسائل عديدة في الجامع الصفيرمع ثبات الامام مجد الفرع على الرواية والعمل دون أبي يوسف ومشله عدم تذكر الاصل الحديث معرواية الفرع (وذ كر) الامام (فرالاسلام) رحمالله تعالى (أن) الامام (أباحنيفة) رضى الله تعالى عنه (مع) الامام (أبي وسف) في هذا اللاف

أنسق الكلام معنى أمااستثناءالا كنرفقد اختلفوافيه والاكترون على جوازه قال القاضي رجه الله وقد نصرنا في مواضع حوازه والاشب أنلا يحوز لان العرب تستقيح استثناءالا كثروتستميق قول القائل رأيت ألف الاتسعمائة وتسعه وتسعين بل قال كشيرمن أهل اللغة لايستحسن استنها عقد صحيح بأن يقول عندى مائة الاعشرة أوعشرة الادرهم بل مائة الانحسة وعشرة الادانقا كاقال تعالى فلبث فيهم ألف ية الاخسسين عاماف لو بلغ المائة لقال فلبث فهم تسعمائة ولكن لما كان كسرا استثناه قال ولاوحه القول من قال لاندرى استنساحهم أطراح لهذا الكلام عن لغتهم أوهو كراهة واستثقال لانه اذا نبت كراهتهم (حيث أورد مثالانانكار) شهد (الزهرى) روايت عن عروة (عن حديث) أم المؤمنين (عائشة قال) صلى الله عليه وعلى آله وأسعاد وسلم (أعما المرأة نكت من غيراذن ولم افنكا حها اطل) على موسى الراوى عنه حين سأله ان جريج عنه وقد تقدم فنرعته قسل علمه ان انكار ائزهري كان انكار تكذيب فلس ممانحن فيه وهذاليس بشئ فان الأمام فرالاسلام قدعم عنوان المسئلة انسكار التكذيب واسكار السكوت وأوردمثالين هذاوانكارسهيل حديث القضاء بشاهدو عين فلعله قصد تمشل القسمين عنال منال (القائل) ما لحسية قالوا (أولا) الراوى الفرع (عدل غيرمكذب) وهو يحبر بالرواية فنسيان الاصل لايضره (فو حد المسلم وايت كالومات الأصل أوجن) فاله يقبل رواية الفرع مع وحود عدم التصديق منهما والمانع المعيل الاذلات (أقول توقف الاسل) عن التصديق (مريب) في صديقه في دعوى السماع (فلعله عنع الوجوب) العمل بل هو الظاهر لاضمعلال طن الاتسال (ولم و حدد) هذا المعنى (في المقيس عليه) وهوصورة الموت والحنون وأما قوله غيرمكذ ب فلا يتفع لانه وال لم يكن مكذمالكن انتفاءر بمة الكذب الموحب لاضعملال ظن الاتصال شرط وحبوب العسمل فتأمل ( وقد ينقض بالشهادة وقد أجعوا على عدم قبول شهادة الفرع مع نسيان الاصل) مع أن الفرع أيضاعدل غير مكذب و حوابه ظاهر فالتحميل من الاصل شرط في قبول شهادة الفرع و بعدم التذكر فات التعميل فتأمل فيه (وأجيب بأن الشهادة أضيق) من الرواية وفيها محتاط مالا عتاط في الرواية (ومن عدة امتنع العنعنة)فها (والحاس) فلاتسمع الشهادة الااذاعان المشهود عليه ولا يكن سماع قوله من وراء الحاب وف نظر المهر فان الشهادة لست الاكالاخيار الاأنه قد اشترط فيه أمور على خلاف القياس كالعددوني وفي فيما ورا ولا على القياس (١) فان كان التكديب من ينافي الصدق و يستمانعة عن العمل فالحبراً يضامنه والافلاتر ديه الشهادة فافهم (و)قدينقس (ينسمان الحاكم حكمه اداشهدشاهدان) أنه حكمه فانه ينسغي أن تقبل الشهادة لانهماعد لان غيرمكذ بين مع أنه لايقيل (وأحسى عنع انتفاء اللازم) وهو عدم القبول بل يقبل (عند) الامام (مالك) والامام (أحد) والامام (محد) والمالايقيل عندمن لا يُقبل الرواية (ود كر) الامام (أبي يوسف) مع هؤلاء الاعة في القبول (ههناغلط من النالحاحب) فأن كتب أتباعه من الحنفية نا القة بعدم الصّول عنده (و) أحد (الفرق) بن الشهادة والرواية (فان نسبان الترافع) والمخاصمة (ا بعد) فيورث عدم تذكر المسومة رية في خبر الشهود بخلاف نسان الرواية فتأمل (و) استدل (نانيانان سهيلا بعدما حدث عنه ربيعة أنه عليه) وعلى آله وأصابه العسلاة و (السلام قضى بشاهدو عين) و وقعافى بعض الكتب معرفين باللام (فل يعرفه) ولم يتذكر (كان يقول) بعددال (حدثني بعدعني) وفي المسيراح حداً توعوانة وغيره واعلم أن هذا الحديث أخرجه مسلم سندلس فه ر سعة ولاسهدل (وأحس) في الكشف وغسره (بأنه يدل) ماذ كرتم (على الوقوع) أى وقوع الرواية مع عدم تذكر الاصل (فان وحوب العمل) والنزاع فسه لافي الوقوع (قيل) في حواشي من زاجان (ذلك الواقع لم يسكر عليه أحد فصار احماعا سكوتما) وقد لرم منه حواز العمل به (والجوازلا مفلعن الوحوب الاجماع) فقدار م الوجوب (أقول) في دفعه (أولا هذا حواز الرواية) وعدم الانكارلوسلم فه واحماع على حواز الرواية (فأن حواز العمل) ولاأثر لهذا في عدم انكار الرواية (ألاترى الرواية والمقمن غمر العدل لم ينكر ولا يدل على الجواز) بل الاجماع على حرمة العمل بها فان قلت التعديث رفعا بالسند عن العدول والنسبة تصعيم المسديث والتعديم لاأقسل من أن يدل على الجوازوس عبى عنى قبول المرسل أن التعديث من المسقط توثيق له وأماالروا بقمن غمر العدل فلس تحصيعا فافترقا فلت التعديث اغما يكون تصحيحا اذالم يسين فيهما يوحب الريبة وأمامع تبيين ذلك فليس بتصعيع ١١)قوله فان كان التكذيب مربدا لخ الاوضم فان كانت الريبة في الصدق ما نعه في الشم ادة فالخير مثلها اه نأمل كتسه مصحح

وانكارهم ثبت أنه ليس من لغتهم ولو حازف هذا لجازف كل ما أنكر وه وقصوه من كالامهم احتموا بأنه لما حاز استثناء الاقل حاز استثناء الاعتراد كثر وهذا قياس فاللغة ثم كيف يقاس ما كرهوه وأنكر وه على ما استحسنوه واحتموا بقوله تعالى «قم الله ل الاقليد لا نصفه أو انقص منه قليد لا أو زدعليه » ولا فرق بين استثناء النصف والا كثر فانه السيراق وقال الشاعر

أدواالى نقصت تسعين من مائه \* ثم العثوا حكم اللحق قوالا

ومن برى سكوت الاصل قادحافى الاتصال برى هذاالسكوت تضعمفا فكنف تكون الرواية على هذاالح وتوثيقا واعاهوروا يقمثل الروايةعن غيرالعدل فافهم (و)أقول (تأنيا الاحتاع على عدم الانفكاك ) بن الجواز والوحو ب (منوع لما تقرر عندا لحنفية أن الراوى اذالم يظهر حديثه في السلف حار العمل محديثه ولم يحب) فقد انفذ الحواري الوحوب عندهم فأس الاحماع الاأن براد اجماع ماوراءالحنفية يعنى انهم بوجبون العمل فيما يثبت فيه الجواز فلابدلهم من القول بالوجوب فافهم أو يقال انه أرادا نعقاد الاجماع في رواية غيرالجهول فتامل (هذا) وقديد فع أصل الدليل بأن هذا فقل حكاية واقعة ولم يقصد مه التحديث حتى يدل على صحة الحديث فافهم (المانع) للحمة استدلء اروى مسلم أن رحلا أتى عرفقال انى أحنيت فلم أحدماء فقال لا تصل فلا قال عمار لعمروضي الله عنه أما تذكريا أمير المؤمنين اذا ناوانت في سرية فأحنبنا فلم نحد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنافتع عك) أي تقلبت فى الارض بحيث أصاب الستراب حسع البدن (فصلمت فقال) النبي (صسلى الله عليه) وآله وأحجابه (وسلم اعما يكفيك) أن عسم بيديك الارض م تنفخ م عدير بهماو حهل وقدوقع ف سن أبي داودانما يكفيك (ضربتان فلريذ كر) أمير المؤمنين (عرفا وجع) عروضي الله عنه عن مذهبه) فاله لارى التيم المنت وفي رواية مسلم فقال عراتي الله ماعداد وأنت لا يذهب علما أن أمير المؤمنين عرأ نكر انكاد التكذيب لا انكاد السكوت فليس هذا امن الباب ف شيّ (وأجيب مان رده) أى د أمير المؤمنين (لايلزمغيره واعل عنده معارضا) لقبول قوله كيف لاوانه ادعى اشترا كمرضى الله عنه في الحادثية وقل اتنسى هذه الحادثة فوقع الريبة في أنه صدق عاد أم وهم ولا يلزم من هذاان لا يقبل بجرد سكوت الأصل و برده أنه لما كان الاشتراك في سبب العلم موجبا الريبة فههناعلم الشيخ سبب علم الفرع فسكوت من هوسب العلم وحس الطريق الأولى فافهم وأيضالا سعدان يقال ان غالة مالزم ردأم سرالمؤمنين وأماسقوط الحديث عن الحجمة فإيلزم واعبا الزملوثيت الاحباع كيف وقد قسل حديث عبارأ بوموسي الاشعرى حيث استدل على ابن مسعود نع لم يقبل هو كاهوم روى في الصحيحين (وأما الجواب بأن عمار الم يكن راو ما) لهذا الحديث (عن)أميرالمؤمنين (عمر )رضى الله تعالى عنه فعدم التذكرليس عن الاصل فليس من الباب (كافى المديع فضعيف لان نسيان غير المروى عنه الحادثة المشتركة ادامنع القرول)أى قبول الرواية وأوقع الشكف الاتصال فنسيان المروى عنه أولى)أن عنع لان الحاب الرسة فيه أشد فافهم ﴿ (مسئلة \* اذا انفردالثقة من مادة) فحديث من بين الثقات (قان تعدد الحلس) وعلمذلك التعدد (أوجهل قبل) هذا الحديث المُستَمل على الزيادة (اتفاقا) أما في صورة العلم فلانه يحروز أن يقع في مجلس كذاوفي آخر كذا فيقبل قول النقة وأمافى الجهل فلعواز التعدد (وان اتحد) المجلس (وغيره) أى غيرهذا النفة (بحسث لا يغفل عن مثلها عادة) لكال اعتنائه بها (لم يقبل) ويحمل على وهم الثقة أوالحطاف فهم الرادونقله بالمعنى كذاك (وهوالمنوع من الشذوذ) والشاد المطلق ماانفرديه التقةمن بين الثقات ومثاله انه روى المغارى وغيره عن حابرأن معاذين حيل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلى بهم وقدروى الشافعي كانمعاذن حيل يصلى مع الني صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق فيصلمها بهم فهي له تطوع ولهم فريضة وقد تفرد بهذمالز بادة ولو كانت لعرفها غيره لانه موضع الخلاف وأحق بالتفتش حتى قيل انهمن كلام الشافعي فى تأويل الحديث مع أنه ثبت ما ينافى هذه الرواية على مارواه أحد عن سليم انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ان معاذس حسل بأتننا بعدماننام ونكون في أعسالنا بالهار فسنادي بالصلاة فنخر ج فسطول علمنا فقال له رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم بامعادلاتكن فتانااماأن تصلى معى واماأن تحفف على قومك (والا) أى وان لم تكن بحيث لو كانت لا يعفل

والحواب أن قوله تعالى «قم اللسل الاقليلان صفه» أى قم نصف ولس باستناء وقول الشاعر ليس باستناء اذ محوز أن تقول اسقطت تسعين من المائة هذا ماذ كره القياضى والاولى عند الأن هذا استناء صحيح وان كان مستكرها فاذا قال على عشرة الانسعة فلا بازمه ما تفاق الفقهاء الادرهم ولاسب له الاأنه استناء صحيح وان كان قيما كقوله على عشرة الاتسعسدس و بع درهم فان هذا قبيح لكن يصح وانما المستعسن استناء الكسر وأما قوله عشرة الاأر بعة فليس عستعسن بل ربح استنكر أيضالكن الاستنكار على الاكثر أشد وكل الزداد قله الدادسينا

غيره (فالجهور) يقولون (يقبل ولوتعذرالهم) يحيث بكون معارضا (فالمصيرالي الترجيم) كاهوسنة التعارض (وقيل) يقبل (انلم يتعذر) ولايقبل انتعذر (وقيل لا يقبل مطلقا) سواء تعذر الجع أولا (وعليه) الامام (أحدف رواية لنا) الراوى (عدل حازم) في ر وابته غد برمكذب (فوجب قبوله) في قوله وغفلة الغير لا تضر محسلاف مااذا كانت محدث لا بعفل عنها فان هناك مكذبا أوموقعا فالريبة القائلون بعدم القبول مطلقا (قالوا الظاهر في الانفراد) من بين حاعة كشيرة (الوهم) فأنه لو كانت تلك الزيادة لشارك فيسماعها حضارا لمحلس كلهم (وأحيب بان الجزم بالسماع فيالم يسمع) كايلزم عندعدم قبولها (بعيدمن العفلة) عن الزيادة (الواقعة كثيرا) فان الانسان يساوق النسمان فليس الانفراد دليلاعلى الوهم لقيام احتمال الغفلة (أقول هم أن سماع واحمد مع عدم سماع) واحد (معوز الغفلة لكن سماع واحدمع عدم سماع حماعة وقد شاركوا في التوحه لا يخفي بعده) فان غفلة الكل فلماتقع مثل سماع مالم يسمع فتدبر ويمكن أن يحاب عنه بأن الكلام في الزيادة التي عكن خفاؤها وكثيرا ما يغفل عن سماع مثل هذه فلا بعد في غفلة الحاعة عنها وأماسماع مالم يسمع فمعيد جدا (والاسناد) وهوذ كرالسند (والرفع) وهوا لا تصال الى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والوصل)وهوذ كرالسندمن غيراسقاط راومن البين (زيادة على الارسال) وهوضدالاسناد وهونسية الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم من غيرذ كراسناد (والوقف) وهور واية قول صحابي ضدالرفع (والقطع) وهواسقاط راومن السندفي من تمة ضد الوصل فان قلت الارسال وأمثاله نوع من الحرح والاسناد و نحو من التوثيق والجرح مقدم على التعديل قال (ولاينافى) هذا (تقديم الجرح) على التعديل (لان الاعتبار) في الجرح والتعديل (لزيادة العلم) وهوالموجب لتقديم الجرح (وذلك) أى العلم بل زيادته (فى الاسناد) دون الارسال فليس الارسال مثل الجرح في هـ ذا الحكم (والمراتمن) راو (واحد كالرواة) يعني انه اذاروي واحدم ات فروى منع الزيادة مرة أومرات قليلة و مدونها مرات كثيرة فان كان المجلس مختلفا بقبل الزيادة مطلقاوان كان متعدا فرات الترك ان كانت بحيث لا يعفل عنها لوكانت لم تقبل والانقب ل وان كانت مغيرة فالتعارض والسبيل الى الترجيح (الاأن يقول) الراوى (سهوت في الحذف) فينتذليس كانفراد ثقة من بين الثقات بل يقبل مطلقا لانه لاوجه حينتذا عدم القبول (والأوجه الحل) ههنا (على الحذف) فان الظاهر من حال النف أنه سمع تلك الزيادة وتركها لعله للحذف فانحذف بعض الحبرحائر وهذا محل صحيح فيحمل عله فلاوحه الردبل يقيل مظلقا (كالحنفية)أى كايقول الحنفية (فيما)روى الامام أبوحنيفة (عن انمسعود في رواية اذا اختلف المتبايعان) والمحفوظ فروايته البيعان (والسلعة قاعمة) تحالفاوترادا (وق)رواية (أحرى) له عنمه (لميذكر القيام) السلعة بلروى اذا اختلف البيعان تحالفاوترادا (فقيدوا)هذه الرواية بقيام السلعة (جعا)بين الروايتين وحكموا بالتحالف عند قيام السلمة لاغير (بالحذف) فقالوا انه حديث واحد واردمع الزيادة لكن حذف الراوى تارة والحديث من الاصل موجب التحالف عند قمام السلغة ساكت عساادالم نقم (لا) جعاراللول المطلق (على المقيد) كازعم البعض أتقن (هذا) حتى لايرد أن حل المطلق على المقدليس عندكم الاعتد تعذرالعمل بهمافهذاليس مما يحوز فيه الحل وماأماب عنسه في الكشف من ان الحل واحب عند اتحاد الحادثة والمكم وهنا كذلك فساقط لان الاطلاق والتقييدههنا دخلاف السبب فان اختلاف المتبايعين سبب التعالف والتراد ولاحل الملتى على المقيد حينئذ أصلافافهم وتثبت وههنا بحثهوأن الجل على الحذف غيريمكن فالهقد تقدمأن حذف بعض الخبرانح المحوزاذالم يكن المحذوف مغيراوهنا كذلك لانذ يادة فيام السلعة تفيد التقييدوا لجواب ان الحذف حالة التغيرا نمياعتنع لوكان بحيث لايغهم

والفصل السالث في تعقب الحل بالاستثناء في فاذا قال القائل من قذف زيدا فاضر به واردد شهادته واحكم بفسقه الأأن يتوب أوالا الذين تابو اومن دخل الدار وأفس الكلام وأكل الطعام عاقبه الامن تاب فقال قوم برحم الحالجيع وقال قوم بقصر على الأحمر وقال قوم يحتمل كالمهما فيجب التوقف الى قيام دليل و حسير القائلين بالشمول ثلاث الاولى أنه لا فرق بين أن يقول اضرب الحاعة التى منها قتلة وسراق و زناة الامن تاب وبين قوله عاقب من قتل وزنى وسرق الامن تاب في رحوع الاستثناء الى الحميد (الاعرب الفظ المتعدد كاللفظ المتعد والسائمة الى الحميد (الاعرب النافظ المتعدد كاللفظ المتعد والشائمة

المعنى المقصود عنسد حذف المغير وليسههنا كذلك فان الحكم بالترادقر ينة تدل على تقييد الاختلاف بقيام السلعة فان الظاهر من الترادر دالمسع والثمن وأمار دالقهم فلس من الترادف شئ فافهم (مسئلة ﴿ المرسلة ول العدل قال علمه ) وآله وأصحامه الصلاة و (السلام كذا) هذا اصطلاح الاصول والاولى ان يقال مارواه العدل من غيراسنا دمنصل ليشمل المنقطع وأماعند أهل الحديث فالمرسل فول التابعي قال رسول اللهصلي الله علمه وآله وأصحابه وسلم كذا والمعضل ماسقط من استناده اثنان من الرواة والمنقطع ماسيفط واحسدمنها والمعلق مارواه من دون التابعي من غييرسند والبكل داخل فى المرسل عندأ هيل الاصول ولم يظهر لتكثير الاصطلاح والاسامى فائدة (وهوان كانمن جعابي يقسل) مطلقا (اتفاقا) لانه اماسمع بنفسه أومن صحابي آخر والمحابة كلهم عدول (ولااعتداد عن خالف) فيه فاله انكار الواضيح (وان) كان المرسل (من غيره فالا كنرومنهم الاغة الثلاثة) الامام أبو منسفة والامام مالك والامام أحدرضي الله تعالى عنهم قالوا يقبل مطلقا) اذا كان الراوى ثقة و (قيل من أسندفقد أحالك) على من روى عنه (ومن أرسل فقد تكفل) نفسه (لك) بالتحمة لانه لا يحتري العدل نسبة مافيه ريبة الى الجناب المقدس صاوات الله وسسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وهذا يفسد زيادة قوة المرسل على المسند والظاهر أن هـ ذام العة في قبوله (و) قال (ان أمان) رحد الله من مشايخناً الكرام (يقبل) المرسل (من القرون الثلاثة) مطلقا (و) من (أعمة النقل) بعد تلك القرون ووحمه كثرةً العدالة فى تلك القرون وعدم فشو الكذب فالظاهرانه العاسمع من العدول وبعد تلك القرون قد فشأ الكذب ف الابدمن تعديل الرواة وذالا يكون الامن الاعمة وعلى هذا لا يشترط التركمة في الرواة والشهادة في تلك القرون كاهور واية عن الامام (والطاهرية) وهممأ صحاب داود الطاهرى واعماسموا به لهم يظاهر الحديث وعدم تدقيقهم في فهم المراد (وجهورا لحمد ثين) الحادثين (معمد المائتين) قالوا (لا يقيل) المرسل (مطلقا) سواء كان من أعمة النقل أولا ومن القروب الثلاثة أولا قال العبني في شرح الهداية وقد عد المعض هدذا القول من البدع (و) قال (الشافعي) رضى الله عنه لا يقيل (الاان اعتضد ماسناد) من راوا خراً ومنه من أخرى (أو ارسال آخر )بان رواه راو آخر مى سلاأ يضا (أوقول صحابى) بوافق هذا المرسل (أوأ كثر العلاء أوعرف) من عادته (أنه لا رسل الاعن ثقة و) قال (طائفة من المتأخر ين منهم) الشيخ (اين الحاحب) المالكي (و) الشيخ كال الدين (ين الهمام) منا (يقبل من أعمة النقل مطلقا) من أى قرن كان اعتضد بشي مماذ كرأم لاويتوقف في المرسل من غيرهم (وهوالختار) قبل وهومر ادالا عُقالثلاثة والجهور ولايقول أحدبتوتيق من ليساه معرفة فى التوثيق والتعريع وعلى هدذا فلاف النأمان فى عدم استراط هدذا الشرط فى القرون الشيلا ثقارعه عدم الحاجة الى التوثيق فى تلك القر ون لان الرواة فها كانوا أهل بصيرة فى التوثيق والتحريح والاحتماط فيما بعد القرون المهذ كورة التى قدفشا الكذب فهاوالر واهفها قديكونون بمن ليس لهم بصيرة أصلاف الاستراط فافهم (لناجزم العدل العالم) بشرائطالرواية والقبول الذي كالامنافيه (بنسبة المتن اليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام يقتضى تعديل أصله) الذي أسقطه والاكان تدليسا مناف اللامامة اذاكان كذلك كان الارسال عنرلة الاسنادي علم عدالته وحفظه قال في المحصول ان أريد بالجزم المقين فهذا لا عكن من العدل لان خبر الواحدوان كان ثقة لا يضد الجزم وغاية الأمر الظن وان أريد الظن فيحوزأن مخطئ فلايصبر ظنه حجة على الغير وهلذافي غاية السقوط لان المراديه الظن الذي يوحب العمل به وهلذا الظن من العدل الامام لا يكون الاعند تعديل الاصل والا كان تدليسامنا فسالا مامة والكلام في الامام (قال) أبراهيم (النخعي) الذي هومن كبار أعُمة الما بعن حمين قال الأعش ادارويت لى عن عبدالله ن مسعود فأسنده لى (منى قلت حدثني فلان عن عبدالله فهوالذي قوله مأه اللغة مطبقون على أن تكراوالاستشاء عقب كل حملة نوع من الي واللكنة كقولة ان دخل الدارفاضر به الأأن بتوب وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه بل يقول ذلك واحب لتوب وان أكل قاضر به الأأن بتوب وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه بل يقول ذلك واحب لتعرف شمول الاستشاء \* الشالشة أنه لوقال والله لأ كلت المطعام ولا دخلت الدار ولا كلت زيداان شاءالله تعمالي و حمع الها كقولة أعط العلوية والعلاء ان كانوا فقراء وهذا بما لا تسلمه الواقفية بلاستشاء الى المدون ومنع الاعطاء الاعتدالاذن بل يقولون هومتردد بن الشمول والاقتصار والشل كاف في استصحاب الاصل من براءة الذمة في المين ومنع الاعطاء الاعتدالاذن

رواه)فقط (ومتى قلت قال عبدالله فغيرواحد)أى فالرواة أكثر وانمااسقطواقصر اللسافة (وقال)رئيس الاولما وتاج الأصفاء ذلك الامام من أعنه الحديث الشيم (الحسن) المصرى قدس سره (متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه) أى حديث ذلك الفلان فقط دون غيره (ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فن سبعين) أى عن جاعة كثيرة والظاهر من كلام هذين الامامين أنهما اعارسلان ادابلغ الرواة حدالتواتر فراسلهمامقدمة على المسانيدولا بعدفيه ويحتمل أن يكون مبالغة في تصييم مراسيلهما والله أعلى وادخواص عباده (قيل) في حواشي مرزا حان (كثيراما وحدعدول من غير الأمّة علمن عادتهم انهم لا روون الاعن عدل) فارسالهمأ بضايقتضي تعديل من رو واعنهم فيكون حمة كارسال الأعمة فلافرق (أقول) لانسلم وحود العدول بالصفة المذ كورة في غيرالائمة بل العدول من غيرهم لا يبالون عن أُحُذوا ورووا ألا ترى أن الشيخ علاء ألدولة السمناني كيف اعتمد على الرتن الهندي وأي رجل يكون مثله في العدالة ولما كان المنع يشوبه نوع من الضعف اضمره وقال (لوسل الكثرة في الجهال) العدول الذين لاروون الا عن عدول (فذاك) أى التعديل ( يحسم فرعهم و كثيراما يخطؤن ) فيظنون غير العدل عدلا فلا حقى توثيقهم فافهم (واستدل) على المختار (بارسال المعماية) رضوان الله تعمالى علمم (فان أياهر برة لماروى عنه عليمه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلاممن أصبح حنيا فلاصومه فردت عليه) أم المؤمنين (عائشة)الصديقة رضى الله تعالى عنها (قال) جواب لما (سمعته من الفضل) بن عباس فىشرح سفر السعادة أن مروان حن كان حاكاعلى المدينة سأل عبدالر حسن والحرث عن صوم المصبح حنيا فقال سمعت عائشة رضى الله عنها وأمسلة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله على موعلى آله وأصحابه وسلم يدركه الفحر في رمضان وهوجنب منغيرا حتلام فيغتسل ويصوم ثماتفق بعد حين لقاؤه أياهر برة فيذ كرقولهما فقال انهما أعلمني وأنالم أسمعهمن التني صلى الله علىه وآ له وأصحابه وسلم وسمعتمين الفضل بن عماس فر حع أبوهر برة عما كان يقوله وفي هذاليس ردام المؤمنين على أبي هر برة ولا يعرفاه اسناد والذى يفهما مهل بكن سمعهمن غيرواسطة وقد تعارض عنده خسيراوا حدفر جماعلية أمى المؤمنين والحق ماقال الخطابى انه منسوخ ومافى الحاشية ان أم المؤمنين اعاردت لخالفة الكتاب فشحرة نبت على الأصل الموهون فان الردام يثبت واعا روت فعله صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم والكتاب هوقوله تعالى أحل لكراسة الصيام الرفث الى نسائكم وقدم راوروي ابن عباس لار ما الاف النسيسة) وأحل به التفاضل في الصرف (ثم قال معتمين أسامة) من زيدور جع عبا كان يفتي به مخيرا بي سعيد ولو كان معه هولماساغله الرحوع يخبرالواحد المفيد للظن عندمعارضة المقطوع بالسمياع وماوردفي بعض الروايات عنهم فوعا فعناه مندوباالدرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وان كان بالارسال (وقال اليراء) بن عازب (ما كل مانحد أنه معناه من رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأجعابه (وسلم وانماحد ثناه عنه لكنا لانكذب) في التعديث (وارسال الأثمة من التابعين كالحسن و )سعمد (بن المسيب و)عام (الشعبي) وابراهم (التفعي وغيرهم وكان ذلك) أي التحديث على سبيل الارسال (معروفا) بينهم (مستمرا) من قرن العجابة الى التابعين (بلانكبر) من أحدمن الأعمة (فكان) ذلك (إجاعا) على قبول المراسمل ولايذهب على السكوت عن ارسال العجابة فانقبوله متفق عليه لا يصلح حمة في المتنازع فمه ولعل مقصود أن الارسال صنع حرى من وقت الصحابة الى القرون التى بعد هاوقبل الكل ولم يتركوا المرسل (وأجيب بانكار) محد (ن سيرين) قدس سره وهومن كمارالتابعين فلااجماع (قال لانأخذعراسيل الحسن وأى العالية فانهما لايباليان عن أخذا الحديث وفيه) أى في الجواب (مافيه) فان عاية مالزم من قول انسر سعدم قبول مراسل الحسن وأبي العالية خصوصا يسبب مختص لاعدم المستيقن ومن سلم من الخصصة ذلك فهوم مسكل عليه الاأن يحسب باطهار دليل فقهى يقضى في الشرط خاصة دون الاستثناء وحجة الخصصة اثنتان) الاولى قولهم ان المعمين عموالان كل جلة غير مستقلة فصارت جلة واحدة بالواوالعاطفة ويحن اذا خصصنا بالاخير جعلناها مستقلة وهذا تقرير علة للخصم واعتراض عليهم واملهم لا يعللون بذلك ثم علة عدم الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يفدوه مناه من الاستثناء وهذا فاستثناء به الثانية قولهم اطلاف الكلام الاول معلوم ودخوله تحت الاستثناء مشكوك فيه فلا ينبغى أن يخرج منه ما دخل فيه الابيقين وهذا فاسد من أوجه الاول أنالانسام اطلاق الأول قبل تمام الكلام

قبول مطلق المراسيل فلايضر الاجاع أصلا غرائه لايتم قوله أيضافان غاية ماقال عدم المبالاة في أحدد الحديث لاعدم المالاة فى وايت وايحاب العلبها وهماشارطان فها العدالة وسائر الشرائط فهماوان لم يباليافي الاخذ فهما لارو بان الاعن العدل ولابرسلان الااذا كان مشل الشمس على نصف النهار كاتقدم قوله قدّس سره فافهم (الا كثر) استندلوا (أولاع استدل مه) المنتار (ولا يفدهم) الاستدلال (تعميا) حتى تقبل مرسلات غيرالا عَما يضافلا يفيدمدعاهم واستدلالهم مد والاستدلالات يرشدا على أن مقصودهم قبول المرسل من الأعمة ذوى المصيرة (و) استدلوا (نانيا بأن روامة الثقة) عن أحد من الآماد (توثمني) أوالمرسل رواية العدل عن تقة فيكون عة (ودفع بأن ذلك) أي كون رواية العدل توثيقاله (في الجاهل بمنوع لان مطابقة حزمه) الواقع (غميرطاهر)بل احتمال الخطافائم نعروواية العدل توثيق في زعمه وهولا يفيدوا عمايفيدلو كان العدل الراوى ذابصرة وعلم وحين الله المراج وقدعرف أن مقصود الا كثر لا يتحاو رعنه المنكرون (قالوا أولا) في المرسل حهل دات الراوي و (حهل الدات مستلزم لجهل الصفات) فتكون صفاته من العد الة والضيط يجهولة ورواية المجهول غير مقبولة (قلنا) استلزام جهل الذات لجهل الصفات (ممنوع فان تحديث أعمة السان) غنه (دليل العلم) بصفاته فالذات وان كانت مجهولة لكن كونه تقسة معاوم (و) قالوا (ثانيالوقسل) المرسل (لقيل ف عصرنا) أيضاللا شيراك في علة القيول (قلنا بطلان اللازم منوع في الأعمة) الماهرين بشرائط القبول (على أن فساد الزمان) بفشوالكذب (وكثرة الوسائط) المتعسر معرفة أحوالها (مريب) في مطابقة جزم المرسل بخسلاف تلك الاعصارلقله الوسائط وصلاح الزمان فافترقا فالملازمة بمنوعة فتأمل (و) قالوا (بالثالو جاز) فيول المرسل لما أفاد الاسناد) بل يكون تطو يلامن غيرفائدة لتساوى الارسال والاسناد والتالي باطل لاشتغال الأعة الاعلاميه (قلنا الملازمة ممنوعة فأنه يفيد تفاوت الرتب) فان رتبة المسند أعلى من رتبة المرسل فان الاسناد عزيمة والارسال رخصة (و) يفيد (الاتفاق) على قبوله الاختلاف ف فبول المراسيل وفي الإسناد تفصيل والتفصيل أقوى من الاحال ولهذا) أى لاحل أن المسند أقوى (الا يحوز المنسخ)أى نسيخ المسند (عندنا) معشر من يقبل المرسل (بالمراسيل) لشد لا يلزم ابطال الأفوى الأدنى فان قلت كيف يكون المستندأ قوى وقدصه عن تاج المحدثين ماصع من قوة المرسل فلا بدمن كونه أقوى من المسند لكوبه متواتر اوهو مقدم على المسند قلت هذا نادرجدا قلآ وحد إن وحد فهوفي ارسال هدا الحبر لاغير غر كونه متواتر اعند المرسل لا يفيد فان الكلام فين سمع عنه مرسلافهوعندممن الاحاد بعدلكويه خبرالواحدالمرسل لمامران شرط التواتر مساواة الطيقات لكن على هذا بازم تعارص المسندوالمرسل وعدم نبوت القوةمن حهة الاسنادوالحواب هوالاول ويلزم مساواة مرسل هـ ذاالحبر للسندولاضرفيه ومن مهناطهرال جواب آخره وأن الملازمة بمنوعة فان فائدة الاستنادالا حالة على من أسند عند وقلبا يوحدالا طمئنان الشديد على الراوى محيث ينسب الورع التق خسره الحالجناب المقسدس مساوات الله وسسلامه على وعلى آله وأصحامه قال (الشافعي ان لم يكن معه عاضد لم يحمل الظن) لجهالة المروى عنه فلا يكون حقة الامالعاضد (قلنا) عدم حصول الظن من غير عاضد (ممنوع) بل اعتمادالامام الثقةمفيدالفلن (أقول على أن قول الصحابى عنده كقول المحتهد) وهو لا يكون عاضدا فكذا قول العجابي (فالفرق) بين الاعتضاد بقول الصحابي والاعتضاد بقول مجتهدا حر (تحكم وفيه مافيه) فان لقول الصحابي مزية لاحتمال السماع كذافي الحاشسة وهذاالعذرغبر صحيح فالدرجه الله تعالى أهدرهذاالاحتمال حتى فال كمف أغسل بقول من لوكنت في عصره لحاجته فلافرق معانه يردعله ان قول أكثر العلماء ليس حقد كقول واحد فلااعتضاديه ولا يحرى فيه هذا الحواب اذلاا حتمال السماع

وماتم الكلام حتى أردف استثناء برجع السه عندالمهم و يحتمل الرجوع المه عند المتوقف الثانى أنه لا بتعين رجوعه الى الأخير بل يحوذ رجوعه الى الا ول فقط فكيف نسلم اليقين الثالث أنه لأيسلم اذكروه فى الشرط والصفة ويسلم أكثرهم عوم ذلك و يلزمهم قصر افقط الجمع على الاثنين أوالشيلانة لانه المستبقن (حمية الواقفية في أنه اذا بطل التميم والتخصيص لان كل واحد عمل المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافق

هناك اللهم الأأن يقال ان الجماعة من ية فقولهم يقوى المرسل و يفيد صعته (وقد أخذ عليه بأن ضم غمير المسند) الى مثله (ضم غيرمقبول الممثلة) فلااعتضاد للرسل مارسال آخر وهل هذا الا كانم ضعيف مالفسق الى آخر (وفى المسند العملية) دون المرسل فيلغو المرسل من البين ويبقى المستندم عولايه فلا يعتضد بالمستندأ يضا (ودفع الاول بأن الظن فد يحصل بالانضمام) ألاثرى كثرة طرق الضعيف تخرجه عن الضعف ويتقوى طن الصدق فيكذاهذا والمني أنهذاالدفع محيادلة فان المرسل انما لايقبله لجهالة المروى عنه وبانضمام المرسل الآخرلا ترقع هذه الجهالة تللاتر يدعلي رواية الجهولين في الدالة والحفظ ومن البين أنه لاتصر رواية المجهول العدالة بانضمام مثله عجمة فكذاهذا (والثاني قال النالحاحب وارد) لادفعله (وأحسب أنه يعمل به وانلم تثبت عدالة زواة المسند) فلايلغو المرسل لم العمل به لكون المسند غيرقا بل العمل وهذا في عابة السقوط فان هذا ضم مافيه ريبة بالجهالة الى مافعه حهالة قطعا فلامريل هذا المجهول تلك الريبة فلايصير واحب العلى إعلى أن صيرور تهما دايلين تفيدفي المعارضة) فانه يقع الترجيع عنده بكثرة الأدلة فافهم ﴿ فرع \* قال رجل لا يقبل في المذهب (الصحيم) وليس هذا كالارسال كانقل عن شمس الأعمة لآن هذار وابه عن محهول والارسال جزم منسمة المتن الى الرسول صلى الله علم وآله وأصعابه وسلم وهذا لايكون الامالتوثيق فافترقا (بخلاف) قال (ثقة)أور حل من العمامة لان هذارواية عن ثقة لان العصابة كلهم عدول (ولواصطلح على معين) معاوم العدالة على التعيين برجل (فلا أشكال)ف القبول (مسئلة \* اذا) تعارض اللبر والقياس و (تعذر الجمع بين خرالواحدوالقياس) كان يكونا الصين ولاقر سفعلى التحوز أوعامين مساو بمن ونحوهما (فالاحماع على تقديم أرج الظنين) الحاصلين منهما (لكن) الحلاف في أن أي الظنين أرج فقال (الاكثر ) من أهل الأصول (ومنهم الأعمد الثلاثة) الامام الهمام أبو حنيفة والامام الشافعي والامام أحدرضوان الله تعالى علم م والصاحبان أبو يوسف ومحديل حل أصاب الامام الاعظم رجهم الله تعالى (أنذلك) الرجعان (في الخبر مطلقا) لعل المراد ما لخبر ما كان متنه عالد لا له لا مثل المشكل والمحمل كالا يحقى (وفيل) المرجيح (فى القياس) مطلقا (ونسب الى) الامام (مالك و) قال (أبوا الحسين) المعتزل القياس مقدم (ان كان ثبوت العراة بقاطع قان لم يقطع الابالاصل) دون ثبوت العلة ووجوده في الفرع (فالاحتهاد في الترجيم) يعني ليس ترجيم أحدهما حمّا بل قد يكون الحبر مرجعا وقد يكون القياس مرجاويعلم هذا بالاجتهاد فيوكل اليه (والا) أي وان لم يقطع شوت العلة ولا بالاصل (فالحبر) راج (و) قال (عيسى سأمان) منا (ان كان الراوى ضايطاغرمساهل فالخير) راجح (والأفوضع الاحتماد)والحاصل أن الخير راج البنة الااذا وحدفي الراوى نوعمن التساهل فننظران كان هذاالتساهل لايضر في صعة الحبرأ وحسنه فألحر والافالقياس وهذافي الحقيقة تبيين مرادماعن الاغة الثلاثة لامذهب آخر (و) قال الامام (فرالاسلام ان كان الراوى من الحتهدين كالأربعة) الحلفاء الراشدين (والعبادلة) في الحاشية العبادلة ابن عباس وابن عروان الزير وابن عرو بن العاص وليس منهم ابن مسعود وقد غلط الجوهري كذا فى القاموس أقول هذا عند المحدثين وأما عند الفقهاء الحنفية فان مسعود منهم فالتعليط علط (وغيرهم) كأم المؤمن بن عائشة الصديقة ومعادش حيل و زيدن تابت وأي موسى الأشعري وأي الدرداء وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم كافة أجعين (قدم الحبر وان كان)الراوى(من الرواة)وعرف بالعدالة دون الفقاهة (كا "ى هريرة)وقد ستى أن أماهريرة فقيد محتهد لاشك فيه (وأنس) ب مالك (فلايترك ) الخبر بمعارضة القياس (الاعتسدانسداد باب الرأى) والقياس (كديث المصراة) وقد سركلام الامام فر الاسلام تقريرا وتنبيتا وحاصل وأيه ان الخبرمقدم البتة الاان عندانسداد مات الرأى تقع الرسة في المطابقة عند كون الراوى غير فقيه فلايقبل لهذوالريبة فهذاأ يضايا لحقيقة موافق لماعن الأعمالثلاثة (وتوقف القاضي) أبو بكر البافلاني الشافعي (والختار)

فذهب المعمين أولى لان الواوظاهرة فى العطف وذلك يوجب نوعامن الانتحادين المعطوف والمعطوف عليه لكن الواومحمل أيضا للابت داء كقوله تعمالى لنبين لكم ونقر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى وقوله عز وجل فان بشأ الله يختم على قلبك و بمح الله الباطل والذى يدل على أن التوقف أولى أنه وردفى القرآن الاقسام كلهامن الشمول والاقتصار على الاخير والرجوع الى بعض الجل السابقة كقوله تعالى فاجلدوهم فقوله تعمالى الاالذين تابو الابرجم الى الجلدور جع الى الفسق وهل يرجع الى الشهادة

بين بعض المتأخرين (ان كان ثبوت العلة را هما على الخبر ووجودهما في الفرع لم يضعف) بل بقي على القدر الذي كان في الاصل أو يكون فيه راجا (فالقياس) مقدم (وانتساوما)أى ثبوت العله فى الاصل والفرع وثبوت الجبر (فالتوقف) ولابر ح أحدهما على الآخر (والا) أى وأن لم يترج ولا ينساويا (فالبر) مقدم (لنا) على مختار المتأخرين (الترجيم فى الراج تحتم) واجب فيقدم القياس عندتُر جيم ثبوت العلة ويقدم البرعند ترجيعه (و) الترجيم (في المساواة تحكم) فيتُوقف عند النساوي حتما اعلم أن هذاطاهر حداولا سكره الاعة الثلاثه كمف وترجيح الراج ضرورى ومجمع علمه بل محل الخلاف أنه يوحد مثل هذا القياس أم لافطم نظرهم أنه لا وحد فن ادعى رجان القياس ولوفي صورة فعلمه اثباته ودونه خرط القتاد و (اللا كثراً ولاترك ) أمير المؤمنين (عر) رضى الله تعالى عنه (القياس في الحنين وهو عدم الوحوب) للغرة (كسائر الامور المسكوكة) وحاصله قياس اهلاك الحل على أهلاك سالرالأمور المسكوكة الحماة والوحود (بخبر حل سمالك أنه علمه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام أوجب فيه الغرة) كاتقىد ﴿ وَقَالَ لُولَاهِذَالْقَصْدَافِيهُ مِنَّا مَنَّا ﴾ وأمَّا موداود ولفظه الله أكبر لولم أسمع بهذا لقضينا بغيرهُ فداو في وأية أن كذنَّ أن قسى فى هذا رأينا (و) ترك أميرالمؤمنين عر (في ية الأصابع وكان رأيه في الخنصر) بكسرالحاء والصادوقال الفارسي الفصير فنع الصاد (ستاو في المنصر تسعاوف الوسطى عشراً وفي المسحة اثنى عشر) وفي التحرير عشرا (وفي الابهام خمسة عشر) من الآبل كل دلك في التبسير قال الشارح كذاذ كره غير واحدوالذي في رواية السهقي أنه كان رَى في المسجة اثني عشروفي الوسطى ثلاثة عشير و روىالشافع فضاء في الإيهام كذلك (يخبرعمر و سرح م في كل اصبيع عشر من الايل )في الكتاب (و) ترك أمرالمؤمنن عررض الله عنه (فمراث الزوجة من دية روجها) القياس الفيداعدم المرات (ادام علكها) الزوج حتى تورثولم تموّ الزوحيّة بالموتحتي بثدتاله ابتداء القرابة (الي غيرذلك بماشاع وذاع) من الوقائع الكثيرة (ولم سكره أحدً) من السلف والحلف (فكان احاعا) على تقدى اللمروهذا واضع حداءندمن استقرأ الوقائع والتواريخ (أقول ان قيل اللازم) بماذكر تم (الحواز) أى حوازالعمل مالك مر (الاالو حوب) متقديم الحبر (قلنا سكوتهم ف المنازعات دليل الوحوب فافهم) وقد يقال لعسل المذهب عند أمير المؤمنين لتخيير عنب التعارض والسكوت في اختياراً حد المتخيرف هالابو حب الوحوب وهذاليس شئ فان سيماق القصة يشهد يخلافه وقوله لولمأسمع مهذالقضينا بغسيرهذا نصعلى أن المانع من العمل بالقياس وحدان الحبر ثمان أمثال هذه القضايا كثيرة وماذكر أمشلة مخصوصة تعلى التحرية والتكرار والاستقراء التام فالمناقشة بان هذااى ايدل على تقديم بعض الاخمار على بعض الأقدية ولعل الخبرهها قوة مخلاف سائر الاخبار طائحة لانصغي الها وعورض برك ان عباس خبرأى هربرة توضؤا بما مسته النار فقال ألا تتوضأ عاءا لجيم) من اضافة الموصوف الى الصفة (فك ف تتوضأ عاعنه تتوضأ) رواه الترمذي ولفظه قال له ماأ ماهررة أتوضأ من الدهن أتوضأ من ألحيم فقال أتوهر برة مااس أحى اذا سمعت حديثا عن النبي صلى أمله عليه وسلم فلا تضرب له منسلا (و) بترك ان عماس (خبرهمن حل حنارة فلتوضأ) وفير واية فلنعتسل وبهذا الحسرا وحدالامام أحدالغسسل فى رواية (فقال لا باز، خاالوضو عف حل عسدان باسة و) بترك (خسره فى المستمقط من منامه) وهومتى استمقط أحدكمرن منامه فلغيل مدوقيل أن مدخلها في الاناء فان أحد كم لا مدرى أن نات مده رواه الشيخان وغيرهما (وكذلك) أم المؤمنية (عائشة)الصديقة (وقالا كيف نصنع بالمهراس) هو حرمنقور عظيم لايستطيع أحد تحريكه يؤخذ منه الماء بالبدأ وإناء صغير وبتوضأ منه ادخال اليد وحاصل الردلو كالهذا لماصح الوضوع المهراس قال فى التسيرلم يثبت هذا منهما واعدا يثبت من رحل مقال له قن الأشعع وفي صحمته خلف (وأجب أن أنكارهمالظهور الحلاف) بعني لظهور خلافه (لالترك القماس) هكذا وحدت السحة ولعلهامن خطاالنا حزوالأظهر لالترك الحبر بالقياس وان كانت فتتكلف ويقال فمهااضافة المصدر الى الفاعل س قسل اندات الرسع والمفعول مقدر والمعنى لا يكون القساس تاركا الغبر ععنى كونه سبساللترك حيى يكون حسة لكر أأقول

فيه خلاف وقوله تعالى فتمرير رقسة مؤمنة ودية مسلة الى أهله الا أن يصدقوا يرجع الى الاخير وهوالدية لأن التصدق لا يؤثر في الاعتىات وقوله تعالى وقوله تعالى أو كسوتهم أو تحرير رقسة فن لم يحد في الاعتماق وقوله تعالى واذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أداعوا به ولو في المسلم ثلاثة أيام فقوله فن لم يحد يرجع الى الخصال الشيلانة وقوله تعالى واذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أداعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الى قوله الاقليلا فهذا يبعد جله على الذي يليه لا به يؤدى الى أن لا يتسع الشيطان بعض من لم يشمله فضل الله ورحت فقيل أنه محول على قوله لعلم الذين يستنبطونه منهم الاقليلامنهم لتقصير واهمال وغلط وقيل من لم يشمله فضل الله ورحت فقيل أنه محول على قوله لعلم الذين يستنبطونه منهم الاقليلامنهم التقصير واهمال وغلط وقيل

فيهاعتراف بعدم تقديم الخبراذا كان القياس واضعامن الخبر) وذلك لان ظهور المخالفة انماهو ظهور قياس حلى يفهم بأدني تأمل (قافهم) وهذا في غاية السقوط فان حاصل الحواب أن الانكار لأن خلافه واضح من الشرع فان التوضأ عاء الحيم كان معلوما ضر وربافي الدين وجل الجنازة يبتلي به من لدن موحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه فلو كان موحباللوضوء لشاع وذاع وليسهو إلاحسل العيدان والمعلوم من الشرع ضرورة أنه ليسحدنا وكذا انخياذ المهراس كان معروفا فلوصير ماذكر لم يتخذ المهراس فتركهما هذا الحديث لوقوعه فيمايع البلوى به وليس فيه اعتراف بتقدم القياس ولو واضعاءلي الخبرفافهم ولايبعدأن يقال لمردوانفس الحمديث بلردوانأويل أي هريرة من ابحاب التوضي ممامسته النار وحل الحنازة وتنعس الماء بالادخال فى الاناء بأنه مخالف القواعد الشرعية بل المرادمن التوضى فى الحديثين التنظيف كغسل المدوالمضمقه بأكل مامسته النار وغسل المدوار حل من حل الجنازة ومن النهي عن ادخال المدفى الأناء نهى التنز معند الأمكان (و) للا كثر (تابيا تقريره عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام معاذا حين أخرالقياس) عن الخير وقال ان لم أحد في سنةُ رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجتهد بالرأى وقد تقدم تخريحه فالاستدلال بالتقر برلابنفس تأخرم عاذحتي بردأن رأى معاذوحده لايكون حبة عندالشافعي ومتبعيه (أفول) هذا (منقوص بتقريره) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (تأخيرالسنة عن الكتاب)حدث قال ان لم أحدفي كتاب الله في السنة (مع أنهما يتعارضان) اتفاقا (فتدير) ولعل اختمار والكتاب أولالعلم مأنه لانعمارضه السمنة وأصالته وانماالتعارض المعهل بالقرائن الدالة على تعمن المراد وأماهو فكان مشاهدا إماها ولعدم صفيعض الأخبار في نفس الامر ولامساغ لهذا عنده بسماعه مشافهة أومن مثله وأماالرأى فعارضته محتملة لعدم عله بالرأى الحادث عند حاول الحادثة وقدقدم الخبرعلمه فعدلم أناه تقدما ولااعتمار للرأى الاعتمد عدم وحدان الحكم في السنة (و) للا كثر (الثالوقدم القياس لفدم الأضعف) وهوخلاف الاجماع والمعقول (وذلك) أىضعف القياس (لكثرة محال الاجتماد فد محكم الاصل وكونه معللا وتعسن الوصف ووحوده فى الفرع ونفي المعارض فهمما وفى هذه المقدمات كلهاشهات لكونها محتهدا فمهافكثرة الشهات في القساس يكون الظن الحاصل به ضعيفا من الظن الحاصل ما لخبر (في التمرير احتمال الخطاف حكم الاصل منتف لانه مجمع علمه ) فيكون قطعما (أقول الاجماع على ثموت الحكم) في الاصل (لاعلى القطع) يعنى أن الاجماع على أنه يحب في القياس نسوت حكم الاصل من غيرقياس لاانه بحب أن يكون مقطوعا نابتا بالاجباع القطعي فيحوز أن يكون حكم الاصل تابتيا نظاهر خير الواحد فاحتمال الخطافية ابت (كظاهر الكتاب) أي كاأن طاهر الكتاب واحسالهل الاجماع وليس مقطوعاته وليس المرادأن كون الاصل مجعاعلمه لا يوحب القطعمة اذلااحاع عليها فاله فاسدفان الاجماع يوحب القطعمة فافهم (وعورض عقدمات الجبرالاسلام والعدالة والضبط والدلالة ونفي النسخ ونفي المعارض) فالظن الحاصل بالخبرا يضامثل الحاصل بالقياس لكثرة مقدماته ووحودالشهات فها وأنت لابذهب علىكأن هذه المقدمات فلما يتطرق الماشهة ولو تطرفت فهم في عابة الضعف لنس مثلها في القساس كالمحكم به الوجدان الصائب على أن هدذا اعايتم لوكان حكم أصل القباس ثانتا مالكتاب المقطوع الدلالة أوالاحماع القاطع مع أن أكترالقاسات فاسات على أحكام خبرالآ مادفهذه الاحتمالات متحققة في القاسات مع تلك الاحتمالات فلا تعادل فافهم وتأمل المقدمون القياس (قالوا أولاطن القياس) حاصل (من قبل نفسه) فأنه بنتم الحسكم نفسه (و) الظن (في الخير) ينشأ (من غيره) واسطة ظن أنه قول المخبر الصادق (وهو) حال كونه حاضلامنه (منفسه أوثق) من الحاصل بغير وفظن القياس أوثق فكون مقدما على الحبر (و) قالوا (ثانيا القياس حجة بالاجماع والاجماع أقرع من خبرالواحد ولازمالاً قوىأقوى) فالقياسأقوىفيكون،مقدماعلىالخبر (ولايخفىضعفهما) أماضعفُالا**ول فأولالأثالانس**ر

الهرجع الى قوله أذاعوابه ولا يعد أن يرجع الى الأخر ومعناه ولولا فضل الله عليكم ورحته بعثة مجدعليه السلام لا تبعتم الشيطان الاقلملا قد كان تفضل علم ما العصمة من الكفر قبل البعثة كأو يس القرني وزيد بن عروب فيل وقس بنساعدة وغيرهم من تفضل الله عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله

(القول في دخول الشرط على الكلام). اعلمأن الشرط عبارة عمالا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يازم أن يوجد عند

أن الغن الحاصل بنفسه أوثق مما يحصل بعد ملاحظة مقدمة بل يحوز أن يكون مقدما ته مظنونه طناضع فاظن النتيجة أيض ضعف غاية الضعف وتكون المقدمة الملاحظة مع الخبرا وضع وأقوى فالظن وأقوى وثانيا بأنه يحوز أن يكون أصل القياس خبرافقد تضاعف الاحتمال فيه وأماضعف الثاني فلان الاجماع كالنعقد على حجية القياس في كذا انعقد على حجية الخبرية والمحتم به فافهم و (تدير)

﴿ قَصَلَ ﴾ في بيان حكم أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الاتفاق في أفعاله الجيلية ) الصادر معققضي الطبيعة (الاباحة مطلقا) في حقه صاوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه وفي حق الأمة (و) الاتفاق (فياخص به) بدليل (كازيادة) على الأربيع (فى النكاح والوصال فى الصوم) فانه واصل ومنع أصحابه عنه وقال انى لست كهى تسكم أيت عندرى يطعني و يسقني كار ويت فىالعماح وصلاة المجمد عندمن يقول افتراضها علىه صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وغيرذلك (تخصصه) به لايشاركه فعهاأمته (و) الاتفاق (فعما طهربيانا) لمحمل بقول مثل صلوا كارأ يتموني أصلي) رواه المحاري وفي كون هذابيا ناما قدم (أوقر منة كوقوعه بعدا حال كالتهم الى المرافق) كار واءالحاكم (الاعتمار بالمبين) فانخاصا فاص وانعاما فعام وان وجويافوجوبوان ندباأ وإباحة فندبأ واباحة وهذا ظاهر حدالكن قدينا قشفي مثال التيم فان آية التيم هي قوله تعالى وان كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحدمنكم من الغائط أولامه تم النساء فلمتحدوا ماء فتبهموا صعيدا طيبا فاستحوا بوجوهم وأيديكم منه ليست محلة حتى تحتاج الى البيان كيف وقد مرمن قبل أن مثل فامسحوا برؤسكاليس محسلا وغاية ما يمكن أن يقال ليس المراد منه الاطلاق والالزم أن يكفي مسح اصبع واحدأ وشي من الذراع وهذاخلاف الاجماع فالمرادمنه قدر يخصوص من البدالذي هو من الاصابع الى الابط وهذا القدريجهول وهوالاحسال ثم وقوع هذا الفعل بياناله لا يخلوعن كدر فان الاحاديث فيها وقعت متعارضة كالا يخفى على من تتبع كتب الحديث والتفصيل موضع آخر (وماسوى ذلك) من الافعال (فان علم حكمه) من الوجوب والندب والاباحة (قالجهور ومنهم) الشيخ أنو بكر (الحصاص التأسى واحب) فيتناول الحيكم الامة أيضا (وقيل) التأسى واحب (فىالعبادات خاصةً) دون غيرها (وَ) الشيخ أبوا لحسن (الكرخي) منا (والاشعرية) قالوا ( يحضه) صلوات الله عليه وآله وأصحابه فلا يع الامة (الابدليل) خاص معم (وقول أنَّ الحاجب) في تقرير المذاهب (وقبل) الفعل المعاوم الصفة (كالجهول) الصفة (مجهول فان فيسه مذاهب كاسبأتي) ولايتأتي جريان جسع تلك المذاهب ههنا فلا بدمن ارادة واحدودا مجهول (فتشبه ما لمجهول لناأؤلا لعماية كانوار جعون الى فعله احتماحا واقتداءً) وقد شاع وذاع في وقائع لا تحصى وهذا يضد على اعاد ما يوجوب التأسي (قال) أمير المؤمنين (عر) رضى الله عنه (ف تقسيل الحر لولا أف رأيت التي صلى الله علمه) وعلى آلة وأحمامه (وسلم يقد لل ما قبلتك) رواه الشيغان وصفة التقبيل كانت معلومة له رضى الله تعالى عنه فان مثله لا يفقل عن مثل هذا الحكم (و) لنا (نابيا) قوله تعالى القد كانكم في رسول الله أسوة حسنة ) لمن كان برحوا الله والوم الآخر فان مفاده في العرف أن الأسوة لا زمة محمققة على راحي الله واليوم الآخرفيكون واحيا (والتأسى المثل)أى الاتيان المثل (صورة وصفة) فيكون الفعل وصفه عاما للا مقايضا وقد يقرر بأن مفاد الآية أن من كان مؤمنا بالله والبوم الآخراه أسوة حسنة وهو يستاره أن من ليس له اسوة حسنة ليس يؤمن بالله والبوم الآخرفكونعدم الاسوةملز ومالعدم الاعان فيكون حرامافتكون الاسوة واحمة قال في الحاشية وفيه مافيه واعل وجهدأنه يلزم منه وجوب التأسى ولوكان الصفة صدفة الندب أوالاباحة وهذاليس بشي فأن التأسي أى الاتبان على صفة الندب أوالاباحة واجب بعنى مماعاة الصفة واجبة وهذا كإيفال الملعلى طبق خبرالوا حدواجسمع أن بعض الاخبار يفيد الندب والاباحة يعني مراعاة حكم الخبر واحب فكذا التأسي بمراعاة الصفة واحب فافهم ومشله ) قولة تعالى قل ان كنتم تحبون الله (فاتبعوف وجوده وبه يضارق العلة اذالعلة بازم من وجودها وجود المعلول والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده وبه يضارق العلى والعلم الدرادة والمحل المساة اذالحياة تنتفى انتفاء المحل فاله لا بدلها من محل ولا يلزم وجودها و حود المحل والشرع كالطهارة العسالة والاحصان الرجم واللغوى كقوله ان دخلت الدارفانت طالق وان حديث كل ممتنفاه في اللسان باتفاق أهل اللعلة اختصاص الاكرام بالمجيء فاته ان كان يكرمه دون المجيء

يحبكهاالله) فانه يفيدلزومالاتباعوهوالاتبان المثل صورةوصفة (أقول لوتم )هذا(لم يكن المتنفل المقتدى) بالمفترض (متبعا الفترض الامام) فلا يحوزهذا الاقتداءلان الاتباع شرطه (ولا يعدأن يدفع التبادر) ويقال بإن التبادر من التأسى والاتباع الاتيان بالمنل صورة ومسفة لكن خص الحياعة بالاتباع صورة شرعا وأيضاً الاركان العسلاتية تصبر واحبة عندناما لتحرعة والاقتداء فوحدالا تباعصو رة وصفة تأمل فيه (واستدل بقوله) تعالى فلماقضى زيدمتها وطرا (زوحنا كهالكملا يكون على المؤمنن حرب واله يدل على التشر يك وحود اوعدما) لان مفاده أن الله تعالى أوقع التروج ليستدل به على الاباحة فلا يقعون في الحرب وهذالا بكون مدون التشريك والتأسي (قبل انمايتم) هذا الدليل (لوعلم جهة ترويحه من الوحوب أوغيره) فأنه لولم يعلم كان خارجا عما يحن فيه (أقول المحة التروج معاومة من التعليل سنى الحرج لكيلا بلزم الاستدراك في العلة) فأنه لو كان واحسالكان الاتمان به ضرور بالامساغ للرك أصلاسواء أدى الى الحرج أم لا فمكون النعلى مستدركا (وفعه أنه عكن أن يكون التروج واحما عليه اطهار العدم الحرج على الأمة) في روج أدعسائهم فيكون نفى الحرج علة الوحوب (وفيه ان في الاطهار بالقول لمندوحة) فأنه يفددالجواز (فلافاقة الى ايحاب الفعل) فلايصل نفي الحرج علة الا يحاب (وفسه أن القول بني الحرج شرعالاطمعا) فان الانسان كثيراماً يتعرب عن فعل الماح لماراى فعمن المداهنة أوتنفر الطبع (وفعل الرسول) لمتبوع (بنفهمامعا) فلانعدف أن وجمعلمه الفعل نفيالهذا الحرج (فتدير) فأن الظاهر أنهذا كله عجادلة والتزوج لم يكن واحماعله واعما كان للان الطبيع مساحا كأياو حمن سياق القصة المروية في السير (وانجهل) حكم الفعل من الوجوب والندب والاماحة (فباعتبار الامة مذاهب الوحوب)علمه (وعلمه مالك والندب وعلمه الشافعي والاماحة وهو العصم عندأ كترا لحنفية) والختار عند الشيخ أبى بكرالحصاص قدسسره (وينبغي أن يكون ذلك عند عدم الدوام) على مواطبة الفعل (فاله الوحوب عندهم) كانظهر من الهداية فاله استدل على وحوب صلاة العدين المواطنة من غيرترك لكن هذاغيرمطرد وان الحاعة سنة مؤكدة مع أنه لم يتركها أصلا وكذاالأذان والاقامة وصلاة الكسوف والحطمة الثانية في الجعة والاعتكاف والترتيب والموالاة في الوضوء وكذا المضعضة والاستنشاق وغعرذلك مماثبت فمدالمواظمة من غيرترك مع أنهاسنة وقداستدل هونفسه على سنية أكثرها بالمواظمة مع عدم تبين تركها بل ثبت عدم النرك فتدبرأ حسن المدر فتعلم أن المواطبة ليست دليل الوجوب عندهم (و) ينبغي أيضا أن يكون ذلك (عندعدم قرينة) قصد (القرية اذلافرية في مماح) وهوظاهر (وهذاهو مختارالا مدى)من الشافعية (والوقف وعليه)الشيخ أنوالحسن (الكرخي)منا (والامام الرازي) صاحب المحصول من الشافعية (ونسب الى أكثر الأشعرية) أصحاب الوجوب (قالوا أولا) قال تعالى (وما أَ تَا كُوالرسول فَيدوه والأمم الوحوب الابدليل) صارف فالأخذ بالفعل واحب (والحواب المعنى ما أمركم)به فذوه (لمقابلة وما نها كم) عندفانتهوا (و) قالوا (نانيا)قال تعالى فاتبعوم)والاتباع الاتبان المثل (فيمس المثل الجواب المراد) الاتباع (في العقائد العلمة والعلمة أو) الاتماع (ف الواحدات المعلومة) والآية لست منقاة على العوم فأن الافعال الماحة لا محف الاتمان بها (كفلا و) الا (يازم على كل تقدر من وحوب فعل مثل كل مافعل الضدان بالنسبة البنا) الوحوب والندب أوالاباحة (اذافعله) في نفس الامر (على وحد الاماحة أو الندب) لان التأسي في الصفة ضروري كامر فيكون ساحاً ومندو ماوقد أوحد في هد فه الصورة الوجوب فوحب الضدان (وأورد) على (منع كونه مساحاعلى تقدير أن لايعلم حهمه) أى ان كان الفعل المفعول الاماحة غيرمعاوم الجهسة عنع كونه مباحا علينابل هو واحب (و) منع (كونه واجباعلى تقدر أن يعلى) يعنى ان كان معاوم الجهة لا يكون واحما (أقول الأباحة والوحوب مفروضان) أما الاباحة فلأنه فرض الفعل مباحا عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والاباحة علمه توحب الاماحة علمنافي نفس الأمر وأماالوجوب فلماقلتم ان الفعل الغير المعاوم الجهة واجب علمنا (ومنع المفروض لا يحوز) وفسه أنمقصودالموردأن الاباحة الغسرا لمعاومة لاتوحب الاباحة واذا كانت معاومة فادوحوب فلايلزم أأضدان فلس الاباحة لميكن كالامهاشة راطافنزل الشرط منزلة تخصيص العوم ومنزلة الاستثناءاذ لافرق بين قوله افتاؤا المشركن الاأن يكونوا أهل عهدو بينأن يقول اقتساوا المشركن ان كانواحربين وكل واحدمن الشرط والاستثناء يدخسل على الكلام فعره عماكان يقتضه لولا الشرط والاستنامحي يحعله متكلما البافي لاانه مخرجمن كلامه مادخل فيه فاته لودخل فيه لماحرج نع كان يقيل القطع فالدوام بطريق النسخ فأمارفع ماسبق دخوله فالكلام فحال فاذاقال أنت طالق ان دخلت الدار فعناء أنك عند فغ مرالمعلوم مفروضا ولاالوحوب في المعلوم مفروضا وفي الحاشية ان الترام هذا بعيدعن الانصاف عمان مثل هذا ردعلي فائلي الاباحة بان الفعل ان كان على جهة الوجوب بازم اجتماع الصدين فيعاب عند مان الفعل على جهة الوجوب مع عدم العلم به ممالا معور فان العادة الشريفة و بادة الاهتمام بحال الواحب وتبينه وتا كده فيه (نم ردأن الوحوب الغير وهوالا تباع لامنافى الاماحة الذاته عسنى أنانلترم اجتماع الاماحة والوحوب لكن الاماحة بالنظر الى نفس الفعل والوحوب لاحل الاتماع فلا عذو ركالا كل المحلوف علمه فاله سفسه مما حولكونه ايفاء المين واحب فتأمل (و) قالوا (النا) ان رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلمخلع نعليه في الصلاة فعلوا يخلعون نعالهم فقال ما حلكم على أن ألقيتم نعالكم قالوا (خلعت فلعنا) والحفوظ رأ سال القت فالقناقال ان حمراس الافي وأخبرني أن فها أذى رواه أحد (فأفرهم) في المتابعة ولم سكرعلهم نفس المنابعة (و بين اختصاصه ماخمار جسير بل ان في نعمل أذى) فدل على ان المتابعة واحمة و (الحواب) اله لا بدل على وجوب المتابعه بل و المام المهم العورو محمل أن يكون لزعم الاستعمال أواختمار أحد طرفي الماح و (لوسلم الوحوب) وأنهم ما بعوه لرعهم وحوب المتابعة (فن خذواعني) يعني لوسلم فهمالوجوب فاعمافهمومين قوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم خذوا عني فرعموا أنه مهى عن الصلاة في النعال كافي سائر الأركان الصلاتية في الحاشية ان هذا الحديث ابت بطرق كثيرة واله ثابت بالضرورة الدينية وهوأعممن صلوا كارأ يتموني أصلى فاندفع ما في التحرير أنه لم يقله بعد وقد صم قوله عند تر ول حد الزنا كاقد من (و) قالوا (رابعااختلفواف وحوب العسل الايلاج) من غيرانزال (ثم تفقواعلمار واية) أم المؤمنيين (عائشة) الصديقة (رضى الله عُنهافعله) وقدم متخر يحه فاولم يكن الفعل الا يحاب لما اتفقوا ععرفة الفعل (الحواب) لانسلم أنهم ا تفقوا بنفس الفعل (بل بقوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصابه وسلم (اذاحاوز الحتان الختان فقدوحب الغسل)رواه الشيفان (أو) نقول سلناأنهم ا تفقوا بنفس رواية الفيعل لكن لالأنه الموجب بل (هو سيان لقوله تعالى وان كنتم حنسا فاطهر وا) لان الجنابة محسلة فالتحق هذا الفعل بياناله (و) قالوا (حامسا) الايحاب (أحوط) فيعب القول، (الجواب منع الكلية) أي كلية كل ما كان أحوط مجب (بل) انماهو (فيمانبت وحويه) من فسل فيعب فيه ما يخرج به عن العهدة بقينا (كالصلاة المنسبة) كالذافات مسلاة من صلوات وم فنسم افيحب عليه قضاء المسلوات الحسمن ذلك الدوم ليغرج عن عهدة المنسسة يفينا ومنه نسسان المستماضة أيامها يحب عليم الغسل لكل صلاة (أو كان) الوحوب (هوالأصل) ثم يعرض عليه ما يوجب الشك (كصوم اللائن) من شهر ومضان فان الوحوب في الأصل وعر وض عارض الغمام لاعتقد فيحد احتماطا (لا كصوم الشك) أي لابثبت الوحوب الاحتماط في مثل صوم الشك لان الوجوب ليس فسمه الأصل ولاهو ثابت بقينا فافهم فانه الحق الناديون (فالوا أولا) انالم يكن الندب فالوجوب أوالا باحداد لامعصية و (لاوجوب لا تنفاء التبليع) الذي هوشر لحالوجوب (ولااباحة لانه مدح التأسى ولامدح على المباح والجسواب التبليغ أعم صريحا) كان (أواستنباطا) والفعل وان لم يكن تبليغاصر يحا لكنه تبليغ استنباطا (وهو يعم الأحكام) فن يجعله الوجوب يقول اله تبليغ الوجوب ومن حعله النسدب أوالاباحة فعنسده تبليغ الندب أوالاباحة ويمكن أن يجعل قوله هذا حواما آخر تقريره ان التبليغ ليسمن شرائط الوجوب فقط بل هومن لوازم الاحكام كلهافاوانتني التبليغ انتني الندب فالدليل مقاوب عليم فقد طهروحه مآفى الحاشية انهمن تتمة الحوأب ويمكن أن يععل اشارة الى النقض والدان تقول انعادته الشريفة كانتأ كثراهما ما الواحب وكان سين صريحا وسالغ فيسه فلوكان الوجوب لينه صريحاً وبالغ فيه وحينتذاندفع الجوابان فافهم وأيضا يختار الاباحة (والمدح بالتأسي لابالماح) والتأسي مندوب فامدح عليه فهومندوب وماهومباح لمعدح عليه (و) قالوا (ثانيا الغالب في أفعاله الندب) فيحمل عليه و يكون مندو بالناأيضا للتأسى (وأجيب) لانسلم غلبة المندوب (بل) الغالب (المباح أقول في غيرا لجبلية) من الأفعال (الظاهر غيره) لان جل همته الدخول طالق فكانه لم يسكام بالطلاق الا بالاضافة الى حال الدخول أما أن نقول تكلم بالطلاق عاما مطلقاد خل أولم يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول فليس هذا بصحيح فان قبل قوله اقتلوا المشركين الا أهل الذمة أوان لم يكونوا ذمين فلفظ المشركين متناول للجميع ولاهل الذمة لكن حرج أهل الذمة باخراجيه بالشرط والاستثناء قلناهو كذلك لواقت صرعاسه ولذلك بمتنع الاخراج

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الاشتعال بالقرب وجوابه أن عند عدم لمهور قصد القربه العالب المباح كايظهر لن تتبع أحواله النسر يفة حرصاعلى النسهيل على الأمة أكثرا لحنفية (قالوا الاماحة هوالمنمةن عندعدم قرينة القربة) لانه لولم يكن مأذونافيه ليكان حراما علب وعليناأ ومختصابه وهمامنتقمان الانتفاء المعصية والحصوصية) وأقل مراتب المأذون الاماحة لعدمالأ مرالزا تداذالمفر وضائه لاقربة فلاوحوب ولاندب وذلك لانالكلام فيمالم يظهر قصدالقربة فلوكان لينسه لكثرة الاهتمام بالقرب فتعم الاماحة وعلى هذا الدفع مأقال (قديقال انمايتم) هذا الوجه (لوكان المدعى الامكان العام) وهومطلق الادناء عمن أن مكون مع الحرج في الترك أملًا (لاالأمكان الخاص) وهو الاذن في الفعل مع الاذن في الترك لكن مدعاهم هو الشاني كيف لا (وقد نفو الزائد) على الاذن من الحرج في الترك أوا متعقاق المتوية بالف عل مع عدم الحرج في الترك (امتيازا عن الواقضة) ولولم منفوا الكان قولهم قولا بالتوقف (اللهم الا)أن يتبتوا جواز الترائ (بالاصل) فافهم المتوقفون (قالوا) الفعل (يحتمل المصوص) بالني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (والعموم) للامة منتها (الحافواعشي) من الوجوب والندب والاماحية (فالديم) بأحدها على الامة (تحكم) فوحب التوقف (الجواب) الاحتمالات وان كانت كثيرة لكن (وضع النبوة للاقتداء وهودليل الحكم) فلا مدمن حكم معين (على مشارب محتلفة) فن برى الوجوب فعند ودليل الوجوب ومن يرى النسدب فعنده دليل الندب ومن ري الاناحة فعند ودليل الاناحة وهوالصيح (فتدير في مسئلة \* اذاعلم عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام الفعل) من أحد (والفاعل غير كافر) بل من يقبل حكمه بالقلب واللسان (فسكت قادراعلي انكاره) يعني لم يكن ما نعمن الانكار من اشغال أهم وغيرها وهذاهو التقرير (دل على الحواز مطلقا) من فأعله ومن غيره وقد مروجه التعيم وقيل لايدل أصلا (والا) يدل على الجواز (لزم تأخير البيان) عن وقت الحاجة (وتقرير المحرم) مع القدرة على الانكار وشأن النبوة برىءعنها (أقولُ يحوزأن يكون) ذلك الفعل (تمالم يعلم حكمه بعد سيما في بدء الاسلام) وحينتذلا يلزمهن ترك الانكار تأخير السان اعدم ما يلزم سانه ولا تقر را المحرم لعدم التحريم (فلاحواز) أى فلا شبت الحواذ (الاعمى عدم الحرام) كاهوشأن الاماحة الاصلية وحينتذ (فيفر يع الأحكام الشرعية كاثسات النسب شرعاعليه محل نظر) فانه لا يثبت به حكم شرعى (فافهم) وقد قال بعضهم فى عنوان المسئلة اذاسكت ولم يكن حامل السكوت كعدم معرفة الحكم وعلى هذالار دعلمه هذا الارادلكن معرفة أنه كوتمع معرفة الحكم أو بدونها عسيرالااذاعلم حكم مخالف بلاعل به فافهم (وان استبشريه) أي بالفعل مع التقرير (فأوضع) دلَّالة على الحواز وهوطا در ﴿ فرع ﴿ اعتبرالشافعي القيافة في اثبات النسب خلافا المحنفية وتمسل الشافعي (بترك الانكار والاستبشار في قول المدلجي) بضم المم وسكون الدال رحل من بني مدلج وكان مشتمر اعمر فة القيافة (وقد مدت له أقدام زيدوأسامة) حين كاناناعين (هـذه الاقدام بعضها من بعض) فاستبشر بقولة فدل التقرير والاستبشار على أن القيافة مثبت للنسب (وأوردأن عدم الانكار لموافقة الحق) قوله فلا عكن رد قوله (والاستبشار) لم يكن لكون القيافة دليلاعلى النسب بل (المصول الزام الطاعنين) الذين هم المنافقون (بحسب زعهم) الباطل فأنهم كانوابر ون القيافة عنه كاملة والمدلجي كان كاملا فى فن القيافة وكان منشأ طعنهم الاختلاف في لونهم الفي فان قلت فلم شكر الطريق ولو كان منكر الأنكر ، قال (وأمارك انكارالطريق فلانه كترددكافرالي كنيسة) وترك الانكارعليه في هذا الترددلانوجب الجوازقطعا وذلك (لان الطاعنين هم المافقون) فلا ينفعهم الانكار فلذالم يشتغل به (وأما المؤمنون فقد ثبت عندهم انحصار النسب في الفراش) وكانواعالمينان القيافة ليس بشي وأماخصوص نسب أسامة فعنسدهم كالشمس على نصف النهار لاخبار مصلى الله علىموعلى آله وأصحابه وسلم (فتدبر الله مسئلة \* المختار أنه صلى الله علمه) وعلى آله وأصحامه (وسلم متعمد بشرع قبل بعثه فقيل) بشرع (آدم وقيل) بشرع (نو حوقيل) بشرع (ابراهيم وقيل) بشرع (موسى وقيل) بشرع (عيسى والأشبه مابلغه) أى تعبد مشرع بلغه من

بالشرط والاستثناء منفصلا ولوقد رعلى الاخراج لم يفرق بين المنفصل والمتصل ولكن اذالم يفتصر وألحق به ماهو جزء منه واتمامه غيره وضوع الكلام فحله كان يدخل لولا الشرط والاستثناء فأذا لحفاقبل الوقوف دفعا فقوله تعالى فويل للصلين لاحكم له قبل اتمام الكلام فاذاتم الكلام كأن الويل مقصورا على من وجد فيه شرط السهو والرياء لاأنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض فه كذا ينبقى أن يفهم حقيقة الاستثناء والشرط فاعلم وترشد وا

الشرائع لابل الأشبه بشرع لم ينسخ لكن على أنه حكم الله تعدالى لا حكم ذلك النبي لأن العمل بشرع منسوخ وام و بغير المنسوخ واحب وهوعلسه وآله وأصحابه السلاة والسلام معصوم من ارتكاب الحرام وترك الواحب عمانه كان نبيا وآدم بين الروح والحسدفلا يتبع أحدامن الرسل الذينهم كالخلفاءله فلا يتعبد الامن حهة انه حكم الله تعيالى لاغير عم تعين ذلك الشرع عمالم يقم علىه دليل فيتوقف ويفلن أنهشر عابراهم فانشر يعته كانتعامة وشرع يسي كان مختصابقوم فالأشيما تباعه لشرعا براهير (ونفاء المالكية وجهور المتكامين فالمعترف ) قالوا التعيد بشرع (مستحيل) عليه صاوات الله وسلامه وآله وأصحابه عليه (وأهل الحق)من النافين وهم بعض أهل السنة القامعين المدعة التعبديشرع (غير واقع)وان كان يحوز عقلا (وعلمه القاضي) أبو بكر من الشافعية (وتوقف الامام) امام الحرمين (و) الامام عدة الاسلام (الغرالي) فدس سره (والآمدي والتراع) اعماهو (في الفروع وأماالعقائدفاتفاق) على أنه صلوات الله وسلامه علمه وآله وأصحابه متعدفه الاشرائع كلهاوه وطاهر (لناأت الناس لم يتركواسدى من يعشة آدم) الى آخر الامام قال الله تعالى أبحسب الانسان أن يترك سدى وقال تعالى وان من أمّة إلاخلافها نذير (فازم التعبد لكل من بلغ الى أن ينتسيم) و رتفع من الين لأنه حكم من الله تعالى متعلق بالمكاف والمعسية منفية (واستدل بتضافر روامات صومه وصلاته وجه وتحنثه) كاصح انه كان يتحنث بغار حراء (وتلك أعمال شرعية) البتة (تفيد علماضر وريا أنه يقصد الطاعة) بهافتل الطاعات اماعرفت العقل أو مالشرع السائق (ولاحكم للعقل) فتعين الثاني (وأحسب أن الضروري قصدالقرية) في طاعاته (وهو أعممن موافق الأمروالتنفل) والتعمدانم ايكون عد كومهاموافقه الا من وأيضا يحوزان مكون ذاك بالهام من الله تعالى دون الشرائع السابقة وفيه مافسه النافون (قالوالو كان)أى وقع التعسد (لوقعت المخالطة) مع أهل السرائع السابقة لمعرفة الأجكام (عادة) فان المعرفة مقدمة العل وذالا يحصل الابالتعلم من أهلها وهو بالمخالطة عادة (ولم ينقل) المخالطة قط (فلنالا حاجة) الى المتعلم في المتواتر ) من الأحكام (وقد عتنع ) عن المخالطة (عوانع) منها عداوتهم أياء كاحكى في السير أنالهود كلارا ومعلمه وآله وأصحابه الصلاة والسلاممع عمة قالواسيظهر هذا فيكون هلاك المودعلي بدء وأيضالم يكن في الآماداعتمادعلهم لعدم العدالة والمق أن المخالطة لا يحتاج هوصلي الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم المهاللعرفة بل كان يعرف من الأحكام الضرورية بالهاممن الله تعالى بخلق علم ضرورى فافهم واعلم أن هذه المستلة ليس لها عرة في الفروع الاأنهم ذكروهانوطئة للسئلة الآتية ﴿ مسئلة \* المختار أنه صلى الله عليه ) وعلى آله وأصحابه (وسلم بعد البعث و يحن ) معشر الامة (متعبدون بشرع من قبلنا) ويحب علينا العمل به مالم يظهر فاسيخ لكن على أنه شرع من قبلنا) ويحب علينا العمل به مالم يظهر فاسيخ لكن على أنه شرع من قبلنا) جهورالحنفية والمالكية والشافعية وعنالا كترين) من أهمل القبلة (المنع)عن التعب درعق ال) كاعلب المعتزلة (أوشرعا) كاعليه بعض أهل السنة (وعليه)أى على المنع (القاضي) أبو بكر (والرازي)صاحب المحصول (والآمدي وطريق ثبوته عندالحنفية قصص الله أورسوله) بأنه شرعني قبلنا (بلاانكار)وهذالان النواتر مفقود في الكتب السابقة وهي غيرمالية عنالتحريف ولااعتمادعلى رواية المودوالنصاري لانهم من أغلظ الكذابين يحرفون الكلمعن مواضعه فلابدمن اخبارمن الله تعالى وحى متلوا وغيرمتاو فان قلت فلم لم يعتد ما خيار بحوعبدالله من سلام فانه مؤمن تبي لا يحمل كذبه قلت هي أنه لا يكذب لكن التحريف فدوقع قبل وجوده بعد عسى عليه السلام أوقيله بقليل فهولم يتعمل الاالتو راة الحرف من الحرفين فان قلت الهصاوات الله وسلامه علمه وعلى آله وأصحابه صام يوم عاشوراء معتمدا على خبراله ودأن موسى عليه السلام صامه فلت لعله أوسى المصدقهم فالاخبار فافهم (ومن عمة) أي من أحل طريق معرفة اخبار الله تعالى ورسوله (لم يكن) شرع من قبلنا (أصلا خامساً) بلصارداخلافىالكتابأوالسنة (لنا) أولاأنشر عمنقلناحكمالله تعالىفيلزمالمكلفينالذينوجدوازس الخطاب

والقول في المطلق والمقدد). اعلم أن التقسد اشتراط والمطلق مجول على المقددان اتحد الموجب والموجب كالوقال الانكاح الابولى وشاهدى عدل فيحمل المطلق على المقدد فاوقال في كفارة القتل فنحرير رقبة متم قال فها من قال خياس من قال خياس والمنظمة من المرى بين المناس والمعام تقابل الناسيخ والمنسوخ كانقلناه عن القياض والفاضي مع مصيره الى التعارض في الاتفاق عن العلماء على تغزيل المطلق على المقد عندا تحاد الحركم أما اذا اختلف الحكم كالظهار والقتيل فقال قوم عمل المطلق على المقدد من عدر ماجة المدلسل كالوا تحدث الواقعة وهذا تحكم محض بخالف وضع اللغة اذلا متعرض القتل الطهار في كفير فع الاطلاق الذي فيه والأسساب المختلف قيالا كثر شروط واحساتها كدف و يلزم من عدا تناقض فان الصوم مقسد بالمناسع في الظهار والتفريق في المناس المحتلف في المقد بن يحمل فقال والتفريق في المقد أله عن المناس المقد المناس والى هذا ذهر أو حنيفة اذرجعل الموسي المناسخ الكاب بالقياس والى هذا ذهر أو حنيفة اذرجعل

و بعده مالم يظهر ناسخ برفعه ولنائاتيا (الاحماع على الاستدلال بقوله) تعالى (وكتبناعلهم فهاأن النفس النفس) والعين مالعين والانف الانف والاذن والادن والسن بالسن (على وحوب القصاص في شرعنا) ولنا والناما صعن السي الله علمه وآله وأصحابه وسلم صوم بوم عاشوراء حين أخير أن بهود بصومونه اقامة لسنة موسى عليه السلام وقال أناأ حق مذا (واستدل أولابقوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (من نام عن صلاة أونسما فليصله ااذاذكر ها فان الله يقول أقم المدار تلذكري وهي خطاب (لموسى)علمه السلام فقد أمن الالقضاء لما كان في شرع موسى فيكون شرعه واحب الاساع (أقول) لانسام أنه تعدد شرع مورى عليه السلام بل أعربه للوحى الذي أوج به وأمر فيه توجوب الفضاء و (لعل الوحى الغير المالوفي حقه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام وافق) الوحي (المتلو) الذي ورد (في حق موسى) فلم يلزم التعديث رعه (فافهم) ولاسعد أن بقال ها أن الأمر بالقضاء بالوحى الغير المتلو بل هو الظاهر لكنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام قدد كر المتلوالذي خوطه موسى تأسداوتقو ية فاولم يكن عدة لم يصم التأبيد فان التأبيد عالبس عمة بل عاهو حرام العمل لايليق بشأ ه بل لا يصم من عاقل فلزم المجة فوجب النعيديه (و) استدل (ثانيا بآيات أمر فهاماقتفاء الانبياء السابقية) صاوات الله على سيناوآله وأصحاه وعلهم كقوله تعالى شرع لكرمن الدين ماوصي مه نوحاوقوله أنا سعمله ابراهيم حنيفاوما كان من المسركين وقوله فبهداهم افتده (وأحيب) بانذلك الافتفاء المأموريه (في العقائد والكليات الحس) من حفظ الدين والعقل والنفس والنسب والمال وليس عأماضر ورة أن بعضهامند وخة النته المانعون (قالوا أولا) لوصم التعبدبشر عمن قبلنالذ كرومعاذ و (لم يذكر في حديث معادوص قربه علمه ) وعلى آله وأحصابه الصلاة و (السلام قلنا) لم يذكره (لان الكتاب يسمله) فلاحاجة الى الذكر فالملازمة منوعة وشمول المكاب لأنقصص الله تعالى شرط لوحوب التعديه عندنا والأولى أن يقول لان الكتاب والسنة سملامه وقد يقررالحواب أنالكاب شعل التوراة والانحل وغسرهمالانها كتب واعالم يحمل علسه كلامه لانه بعسد خلاف المساراذ المتبادرمن كتاب الله في عرف العجامة إلى الآن القرر آن الشريف (أو) لمهذّ كره (لأنه قلسل) حسد اوانماذ كرماهومنشأ أكترالا حكام (و) قالوا (ثانيا الاحماع على أن شريعتنا ناسخة الشرائع) التي قبلنا والتعمد بالنسو حرام (قلنا) شريعتنا ناجخة (لما حالفها) من الأحكام (لامطلقا) لجيعها حتى لا يكون الكل جمة (كالقصاصر وحد الزاوغيرهما، فأم اثابة غيرمنسوخة أو) قالوا (ثالثا كان ينتظرًا لوحر) أذاعنَّ له حادثة (ولم راجع البهم) لمعرفة حكمهاقط ولو كان شرعهم حجة لحكمية ولم ينتظر وراجع المسملعرفة الحكم فانقلت قدراجع المسمف الرحم وحكم عافى السوراة قال (وأما الرحم) بالمراجعة المسم (فللالزام) الماهم لقولهم ان حكم الرحم ليس في النوراة (فلذا) الانتظار وترك العمل بالشرع المتقدم (فيما على يطريق صحيح)وهو الوحى بانه شرع متقدماً والتواتر ان تحقق (ممنوع) بل يعمل كافي صوم عاشورا وأماعدم المراحمة) اليهم (فلتحريفهم) الكتاب وكذبهم على الله تعالى فلا وتوق بقولهم فافهم ﴿ وَمُستَلَة ﴾ قال الشيخ أبو بكر (الرازى مناو) الامام أبوسعد (البردى) بكسرالساء الموحدة وفتح الدال والعسن المهملة منسوب الى ردعة من أقصى بلاد أذر بيحان (و) الامام فر الاسلام (البردوي

الزيادة على النص بسخا وقد سنافساده في كتاب النسخ وأن قوله تعالى فتحرير رقبة ليس هونصافي اجزاء الكافرة بل هو عام يعتقد ظهو رومع تحوير قيام الدليل على خصوصه أما أن يعتقد عومه قطعافهذا خطأ في اللغة وقال الشافعي رجمه الله ان قام دايل حل عليه ولم يكن فيه الا تخصيص العموم وهذا هو الطريق الصحيح فان قبل اغياط لبالقياس حكم ما ليس منظو قا به في كفارة الظهار ومقتضاها إجزاء الكافرة قلنا بناأن كون الكافرة منطوقا بهام شكول فيه اذليس تناول عوم الرقبة له كالتنصص على الكافرة وقد كشفنا الغطاء في مسئلة تخصيص عوم القرآن بالقياس وهذا على معناه من حيث العمة والوضع ولواحقه من الاستثناء والشرط والتقيد و به تم الكلام في الفن الأول وهود لالة اللفظ على معناه من حيث الصغة والوضع في الفن الألفاظ لامن حيث في واهاوا شارتها وهي خسة أضرب .

ر الضر بالأول). ما يسمى اقتضاء وهوالذى لا بدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاته ولكن يكون من ضرو رة اللفظ إمامن حيث لا يمكن كون المتكام صادقا الابه أومن حيث عنه عنه الله أما

و) شمس الأعة (السرخسي) قدس أسرارهم (وأتباعهم ومالك والشافعي في) القول (القديم وأحدف رواية) رجهم الله تعالى قول المتعابى فيما عكن فيه الرأى ملحق بالسنة لغيره) أى لغيرالمحابي فيجب عليه تفايده وترك رأيه (لالمثله) أي لا يلحق بالسنة ف حق صحابي آخر فلا بارمه تقليده (ونفاه الشافعي في القول الحيد و) الشيخ أبوالحسن (الكرخي) منا (وجماعة) وعلى هـ ذا استمرأ صحاب الشافعي وقالواقوله وقول محتهـ د آخرسواء (وقيـ ل قول)الشيخين الامامين أميري المؤمنـ بن (أبي بكر وعسر رضى الله عنهما) ملحق السنة (فقط) دون أقوال آخر من من الصحابة وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذس أفنوا أعمارهم فى العصمة وتخلقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفان والازواج المطهرات والعبادلة وأنس وحذيفة ومن في طمقتهم الإمسلة الفتح فان أكرهم لم يحصل الهم معرفة الأحكام الشرعية الانقليد اوالله أعلم (والنزاع فيمالم يع باواه) وأما فيماعم الماوى به وورد وول العصابى فالفالعل المنلين لا يحس الأخذبه بالاتفاق لا به لا تقبل فيه السنة فلا يقبل ماهو يقبل الشبهة به ولا يختلف به بين التحابة فاله لا يحيفه الاخذبل يحي التأمل ف الوافقه الرأى يؤخذيه ولا يكون بحث سكت اليافون عند علهم مه فالهاجماع عب اتباعه بالاتفاق قال (النافي أولالوكان مذهبه عنه الكان قول الأعلم الأفضل) غير المحداني (حسة) أيضا (و ) اللاؤم باطل بالأجماع اذ (لا يصلح العلسة) لكويه حجمة (الاكويه كذاك)أى أعلم وأفضل اذلاعهمة (أقول)لانسلم أنه لايصلح العلمة الا الأعلية والأفضلية (بل) العلة (طن السماع) من صاحب الشرع وفهم مم اده عشاهدة القرائن (لماء لم من عادتهم) الشريفة (الفتوى بالنص الانادرا) والظن يتسع الأغلب (فافهم) واعلم أنه على هذا ينغى أن لا يقلد مذه مأوصر حيانه أنتي بالرأى وعبارة الامام فرالاسلام تنبوعنه (وما)أ جاب وفشرح الشرح أن العصابة يحوز أن بكون لهم تأثير في الحدية) فالعملة الصحية فلا يلزممنه جية قول كل أعلم وأفضل (فأقول) انه (مندفع بأنه لاحكم الاحكم الشرع) فلامدخل العصية في الجمة (فبأمل) والثأن تقررا لحواب أنبركة الصحبة والتخلق بالاخلاق النبوية توجب طن اصابة الحق وعدم الخطافي رأيهم فكون مذههب حجمة لكونه حقامطا بقالماعند اللهمن الحكم وهد ذاليس ببعيد فان مثل هدذه البركات توصل الي مالاعين وأت ولا اذن سمعت ولاحطر على فلب شرفافهم وهذاعام فيماصر حف والفتها الرأى أولم يصرح (و) قال النافي (نامالوكان) مذهب العمالي حمة (ارماجماع النقيضين لمناقضة بعض الصعابة بعضا)ف الأحكام لوقوع الاختلاف في كثير من المسائل فان قلت همذا منقوض يخبرالواحداذلو كان حمة لزماجم اعالنقيضين لوجود التناقض فيهأيضا قلت هناك أحده ماناسخ للا خرفى نفس الأمراذا لخمة واحدمنهما في نفس الأمر لكن لجهلنا مالنار يخ تعارضاعند ما بخلاف ما نحن فيه اذلا نسخ بعد وفاته صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (والجواب)أنه لا تناقض ههناأ يضالان اصابة الحق كان أكثر بافاذا تتحلف فالحق أحسدهما في نفس الأمر لكن لجهلنا موعد ما لاولو ية وقع النعارض طاهرا فلا يلزم التناقض (بل اللازم الترجيم) بالرأى (أوالتخيسير) في العمل (أوالتوقف) و يعمل بالقياس أوالاصل على اختلاف القولين كماسيجيء (و) قال النافى (ثالثاً) لوكان مذهبه حجة (بلزم المقتضى الذى هوضر ورة صدق المستكام فكقوله على السلام لا صيام لن لم بيت الصيام من الليل فانه نفى الصوم والصوم لا ينتنى بصورته في المناه لا سيام المناه في كامل فيكون حكم الصوم هوالمنفى لا نفس موالحكم غير منطوق به لكن لا بدمنه التحقيق صدق الكلام فعن هذا فلت الاعماء الشرعة ويقول لفظ الصوم الكلام فعن هذا فلت الاعماء الناه في المنافظة الصوم بالمنافزة ويقتل المنافزة ويقول الفظى المنافزة ويقول الفائل المنافزة ويقول القائل أعتق عدل عنى فانه يتضمن الملك و يقتضه ولم نطق به لكن العتق المنطوق به شرط نفوذه شرعا تقدم الملك في كان ذلك مقضى الله في المنافزة ويقتضه ولم نطق به لكن العتق المنطوق به شرط نفوذه شرعا تقدم الملك في المنافزة ويقتضي المنافزة والمام المنافزة والمنافزة والمنافزة والمام المنافزة والمنافزة وال

تقليد المجتهد) غيره (وهوباطل اتفاقا الحواب اداكان)مذهبه (حسة فن مأخذ الحكم) يأخذه (فلا تقليد) اذ أخذ الحكمن الدليل ليس تقليدا فافهم قال (المنبت) لتقليد الصابي (عوما) سواء كان أحد الشيعين أوغيره قوله صلى الله عليموآله وأصحابه وسلم (أصحابي كالنعوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقد تقدم تحريحه مع ماله وعلمه (و) قال المثبت (خصوصا) تقلد الشيخين فقط (أولا) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (اقتدوا باللذين من بمدى أبي بكر وعر وأحسب)بأن (المراد) بالمخاطبين في الحسديثين (المقلدون)وهوطاهرفي الأول حداادلابد الخطاب الشفاهي من مخاطب موحود فهم أيضاأ صحاب والجواب عن الثانى بان عاية ما يلزم وحوب افتدائه مالان إقتداء غيرهما فافهم (و) قال المثبت خصوصا (نائيا ولى عبدالرحن) بن عوف رضى الله عنسه أمير المؤمنين (علما) كرم الله وجهه الحسلافة (شرط الافتداء الشيفين) حين حعلها أمير المؤمنسين عرشورى بين الستة أمير المؤمنين عثمان وعلى وطلحة والزبر وعسدالرجن بن عوف وسعدين أي وقاص وفال قدده سرسول الله صلى الله عليه وآ المحابه وسلم وهو راض عنهم فتولى التعيين عدد الرحن (فلم يقيل) أميراً لمؤمنين (على وولى) أميرا لمؤمنين (عمان) الخلافة (به) أى نذلك الشرط (فقسل) في و يع (ولم سكر) أحد من الصابة فصارا جاعا (وهوضعيف) كيف ولوتم ازم تقليد العماى المجتهد صعابها مجتهددا وذلك ماطل انفاقابل المرادمنا بعة في السيرة والسماسة فلم يقيله أمير المؤمن على لانه احتاط في العهدوكل مسرك احلق له وقبله أمير المؤمنين عمّان لما يتق بنفسه (و) تقليد العماني (في الايدرا الرأى فعند أصحابا) يحب (اتفاقا كتقدر أفل الحمض بقول انمسعود وأنس) وأمر المؤمنسن عروامر المؤمنسن على وعمان وان أى العاص عزام فالتسيرالي حامع الاسرار فان التقدر إن عالا مهتدى المه الرأى فان قلت قدر وى الدارقطني عنه صلى الله علمه وآله، وأصحابه وسلم مرفوعا أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فههناعل به لابقول العجابى وهذا الحديث وال كان فسنده ضعف أسكن صاربتعددالطرق حسناقا بلاللاحتداج كابينه الشيخ ان الهمام ف فتح القدر قلت لا بأس به عاية الأمرأنه قام دليلان على مطاوب واحد مثال آخر دوى رزين عن أم أنس قالت ماءت أم وادريد ين أرقم الى أم المؤمنين عائشة فقالت بعث مارية من زيد بماعا أفادرهم الى العطاء عم الستريم اقسل حلول الأحل بستمائة وكنت شرطت عليه ان بعم افأ فأأشسر بهامنك فقالت لهاعائشة بسماشر يتوبسما اشتريت أبلغي زيدن أرقم أنه قد أبطل حهادهمع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لم ان لم يتسمنه قالت في انصينع قال قالت عائشية في حاء موعظة من ريه فانتهى فله ماسلف وأحرم الحالله ومن عادفنتهم ه والحكم ببطلان الجهادلا بكون مالرأى فلا بدمن السماع (١) فان قلت يحوز أن يكون الوعيد لما أنه ما يع الى أجل مجهول وهوالعطاءأ ولأستراطهاعليه اشتراء نفسها والشرط الفاسد يفسد البيع وكذا الأجل المجهول فلت لوسلم أن يوم العطاء كان معهولا وأنالشرط المذكورا دخلهافى العقدانها فالتبئسماشر يتواشر يتأبلني الخ فقدر تبت الوعسدعلى شرائها منه وان كان بيعها أيضافا سدافقد ظهران شراءما باع بأقل مماناع قبل نقد الثمن لا يحوز وذلك أن وجوب التقليدوكون مذهب

(١) قوله فان قلت محوز أن يكون الى قوله نقد الثمن لا محوز كذافى النسخ وفيه ركا كمم غموض المراد اله كتبه معجمه

بالأعمان بل لا يعقل تعلقها الا أفعمال المكافين فاقتضى اللفظ فعلا وصار ذلك هوالوط عن بين سائر الأفعمال بعرف الاستعمال وكذلا فوله حربت عليكم المية والدم وأحلت الكم بهمية الأنعمام أى الأكل ويقرب منه واسأل القرية أهمل القرية لأنه لا بدمن الأهمال ويقرب منه واسأل القرية والقول في هذا قريب لا يدمن الأهمال في المن المن المن المفظ ونعنى به ما يتسع اللفظ من غير تجريد وصد المه في أن المسكم قد يفهم باشارته وحركة والناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى اشارة في كذلا فد ينسع اللفظ مالم يقصد به و بينى عليمه ومثال ذلك غسل العلماء في تقدد مراقل الطهر وأكثرا لحض بخمسة عشر يوما فوله عليه السلام انهن فاقصات عقل ودين فقيل ما نقصات المن الله في قعر بينها شطر دهرها لا نصر في فاناعاً سيق لميان نقصات الدين وما وقع النطق قصد اللابه لكن حصل به اشارة الى أكثرا لحيض وأقل الطهر وأنه لا يكون فوق شطر الدهر وهو خسة عشر يوما من الشهر اذا وساد والمن المنافعي وحساله الله في تنحس الماء الشهر اذا وسور الزياد ما تعرض لها عشد قصد الما الغة في نقصان دينها ومثاله استدلال الشافعي وحساله في تنحس الماء

فحكم المرفوع (لانه لابدمن عجمة نقلية) لأن الفتوى والعل من غير حجمة شرعية حرام والصحابة بريؤن عنسه بعد التهم فالحسة عقلية أونقلية والاول منتف الفرض فتعسين الثانى (فله حكم الرفع)فذهبه دليل الدليسل كالاجماع (ونقض بالعجابي)فاله ينبغ أن يجب عليه التقليد أيضالان المرفوع واحب الاتباع عليه أيضا (و) نقض بتقليد (التابعي) فيمالا يدرك بالرأى لانه لابدمن يحمن من المعالى المعالم المعالم عن المعالى المع فسه لامطلقابل (عنسدعدمالرسة) ماتخاذالمذهب من غير حجة ولداعل زيدَن أرقم بقول أم المؤمنين (لكن العجابة أن يرتانوا بعضهم في بعض) فلا يعمل بعضهم بقول بعض (أما نحن فلا شكلم الابخير) ولاترتاب فهم يوحه لقمام الحجة على عدالتهم كالشمس على نصف النهار فلا يحوز لناثرك التقليد وأماالتا بعي فيجوز لناالريبة فيه أيضالعسدم دلالة النص على عدالة التابعين وانما الظن باستقراء الحال (فندر) وقد يحاب عن الثاني مان اتحاد الصحابي مذهب افسالا يحال الرأى فد مدل دلالة قاطعة أومظنونة طناقو ما أنهسمع فيه نسأ فهوقطعي عنده نبوتا ثم هومشاهد للقرائن فلا يخطئ في فهم المراد فذهب الصحابي دليل الدليل وأما التبابعي فلس هوسامعافاأسمو علىس مقطوع الشوت وهوغيرمشاهد للقرائن الفهمة فازعله والخطأفي فهم المرادونان ماليس دليلادلسلا ومعذلك العدالة غيرمنصوصة فاضمعل فعطن الدلالة على الدليل وافهم في النسم) لار وابة في المسئلة) المذكورة (عن) الامام (أى حنيفة وصاحبيه بل اختلف علهم) فتارة يقلدون وتارة لا (فلم يشترطا اعلام قدرراس المال المشاهد) في السلم (لأنالاشارة كالنسمية) في المعرفة والتعبين رتفع بها الجهالة (وشرطه بقول ان عر) وقد عرى الى أمير المؤمنين عرأ يضاف إ يقلداوقلدهو (وضمناالأجيرالمشترك فيماتمكن الاحترازعنه كالسرقة) لاكالحرق الغالب (بقول)أميرالمؤمنسين(علي) كوم الشوجهم روامان أبي شيبة و روى الشافعي عشمة أنه كان يضمن الصباغ والصائغ و يقول لا يصلح الناس الاذلك (ونفاه) أى التضمين (هو بناء على أنه أمين) فلا يضمن (كالمودع) الااذا وجدالتعدى فلي يقلد وقلدا هذا لكن قال الشيخ عبدالتي الدهاوي ف فتح المنان في تأييد مذهب النعمان قال ان المبارك قال أبو حسفة ما حاء عن رسول الله صلى الله عليه وآكه وأصعابه وسفو فعالم أس والعسن وماماعن أحماه فلاأتركه فهذانص صريح منسه على أنه يقلد الصحابة وأماعله في بعض المسائل على خسلاف قول العمان فامله ثبت عنده معارضه قول آخر كاقيل في مسئلة التضمين النامير المؤمنين عليار جع عنه بل نقل فيه حديثام م فوعا فافهم 🐞 ﴿ تَذْبِيل \* النَّابِي ولوزاحم بفتواءرأى العجابة في عصرهم فليس مثلالهم) فلا يكون قوله كالمرفوع لعدم وحود المناط وهوالسماع ومشاهدة القراش ولافضل الصعابة روىعن الاماماذا اجتمعت الصحابة سلناهم واذا ماءالتا بعون واحناهم وفدواية لاأقلدهم همرجال اجتهدوا وتحن رجال تجتهد كذافى التقرير كذافى الحاشبة وانصم هذافيرشدا الى أن اجتماع المتعابة يوجب العل ولاعبرة بالتابعين عند حضرتهم (فاستدلال السعض على صفة تقليده بردشريح) وهو تابعي حليل القدر قلده القضاء أمرا لمؤمنسين عررضى الله عنسه فبقي قاضياالى زمان أمير المؤمنين على كرم الله وجهده ووجوه آله الكرام وبعده تم ثرك القضاءزمن فتنةعدالله بنالزبير واستعنى الحجاج الطالم من القضاء فأعفاه لمارأى من عدم تمكنه من الحكوما لحق ومات هو القليل بنعاسة لا تغيره بقوله عليه السلام اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا بغس بده في الاناء حتى بغسلها الانافاله لا يدرى أيز باتت يده اذقال لولا أن يقين النعاسة ينعس اكان توهمها لا يوجب الاستعباب ومثاله المصرالي أن من وطئ الليل في رمضان فأصبح جنبا وحسله وفصاله ثلاثون شهرا وقد قال في موضع آخر وفصاله في عامين ومثاله المصيرالي أن من وطئ الليل في رمضان فأصبح جنبا بم يفسد صومه لأنه قال وكاواوا شربوا حتى يندين وقال ولآن باشروهن ثم قد الرخصة الى أن يدين الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط ومن فعل ذلك في آخر الليل استأخر غسله الى النهاد والاوجب أن يحسر م الوط عنى آخر جزء من السل عقد الرمايت على في خداوا مثل وسمى اشارة اللفظ والاوجب أن يحسر ما لوط عنى آخر جزء من السل عقد الرمايت عنوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أبديه ما والزانية والزاني في المنافقة الحكم الى الوصف المناسب كقوله تعالى والنارق والمناطوق به فهم كون السرق والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما فاله كافهم وجوب القطع والحلاء على السارق والزاني وهو المنطوق به فهم كون السرق والزناعاة المحكم وكونه على غير منطوق به لكن يستق الى الفهم من فوى الكلام وقوله تعالى ان الأبراد التي نعيم وان الفعاد الى والناعلة المحكم وكونه عله غير منطوق به لكن يستق الى الفهم من فوى الكلام وقوله تعالى ان الأبراد لق نعيم وان الفعاد الى والناعلة المحكم وكونه عله غير منطوق به لكن يستق الى الفهم من فوى الكلام وقوله تعالى ان الأبراد في فيم وان الفعاد الى والمناطقة المحكم وكونه عله غير منطوق به لكن يستق الى الفهم من فوى الكلام وقوله تعالى ان الأبراد في في من المحالة على المناسبة على المناسبة

وضى الله عنه سنة سبع وغمانين (شهادة الامام الحسن) رضى الله عنه (العلى وهو) أى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه (يقب اللابن) في الشهادة الاب حين عاقم المؤمنين على بهودى شر محافادى عليه أن الدرع الذي في يده درعه وأنكره هو فطلب شريح البينة منه في الأمام الحسن وقنير فقال أقبل شهادة مولال ولا أقبل شهادة ابن فامت عمير المؤمنين عن أخذ الدرع فأسلم الهودى وكان معه الى أن استشهد يصفين (ومحالفة مسروق) وهوأ يضامن كيار التابعين (ابن عاس في المحاب ما ثقم من الابل في النذر بذيح الولد الحياة) وقال ليس ولده خيرامن اسمعيل (فرجع) ابن عاس عن قوله (لا يفسد) خيرافوله فاستد لال البعض فان عام ما زم منه أن محالفة التابعي المحابي قدوقع وأما أنها حمد في أي رنم يدل على عدم تقليد التابعي المحابي) وهدذا أيضاع يرتام عندمن رأى الحمد التابعي المحابي ويوافق أمير المؤمنين عنه الموابقة الموابقي المحابي ويوافق أمير المؤمنين الموابقة الموابقة الموابقة الموابقة الموابقة الموابقة الموابقة الموابقة الموابقة والمائم واية الشيخ ألى بكر الرزاى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة وضي الله عنه الا يحوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالد ولا المرابعة الفائم الحربة وفي المدينة المائم الموابقة الموابقة المنابقة الموابقة ال

والمستسل \* في التعارض وهو تدافع الحين) ولا يتعقى الابوحدات من الزمان والحكم والمحل وعبردال (ولا يكون) في الحي الشرعية (في نفس الأمر والالزم التناقض) فان الحيج الشرعية لا بدمن انتاجها في نفس الأمر وقد فرضت كذلك في لزم وقوع النتائج المتناقضة في نفس الأمر سواء كان (قطعاً) كااذا كان الحيان مقطوعت في نفس الأمر وقد فرضت كذلك في لزم وقوع النتائج المتناقضة في نفس الأمر سواء كان (قطعاً) كااذا كان الحيان مقطوعت مقدمات القياس وهذا يمكن في القطعي والغلى على السواء (فتحويره في الغلنيين فقط) مع نفيه في القطعية من (كافي المختصر) وفي سائر كتب الشافعية (تحكم أقول الأن يحوزم عالمساواة التحلف) عن المدلول (في أحدهما) في الظنين في المدلول لكن يتفلف أحد ما المدلول نفلا تساقض ولا يحقي أن هذا مكابرة وان من الضروريات أنه اذا ظن مقدمات الدلسل يقع الفلن بالمزوم ستائر ما الظن بالمزوم وكذا يحققها يستنزم تحقق النبعة في نفس الأمر واعدم أنه فقد من الشائد والمساقط عند يعلن المقطعين وكذا في المتنافض والعب المناول فلا يتعارض من عدم المناول المؤمن المناول والمناول المناول والمناول المناول والمناول والمناول والمناول والمناول المناول المناول والمناول والمناول المناول المناول والمناول المناول والكالم عند المناول ال

جيم أى لبرهم و فورهم وكذلك كل ماخرج مخر بالذم والمدح والترغيب والترهيب وكذلك اذا قال ذم الفاجر وامد حالمطيع وعظم العيام في مع منه التعليل من غير نطق به وهذا قد يسمى اعماء واشارة كا يسمى فوى الكلام ولحنه واليك الحيرة في تسميته بعد الوقوف على حنسه وحقيقته في الضرب الراجع في فهم غير المنطوق بدم المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده كفهم تحريم الشيم والقيسل والضرب من قوله تعالى ولا تقللهما أف ولا تنهرهما وفهم تحريم مال المنيم واحراقه والفلاكه من قوله تعالى أن المنيم واحراقه والقلاكه من قوله تعالى أن الذي أكلون أموال المنامى طلما وفهم ما و راء الذرة والدينار من قوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرابره وقوله ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده المنافق وكذلك قول القائل ما أكات له برة ولا شربة ولا أخذت من ماله حبة فاله يدل على ما وراءه فان قبل هذا النبيه ما لم يفهم أن مجردذ كر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم المنافق فاولام عرفتنا بان الآية سقت لتعظيم الوالدين واحترامه ما المنافهما منع التأفيف اذ قد يقول السلطان اذا أمر بقتل ملك لا تقله أف لكن اقتله وقد يقول والله ما كات منع المنافق المنافقة والم منع التأفيف اذ قد يقول السلطان اذا أمر بقتل ملك لا تقله أف لكن اقتله وقد يقول والله ما أكات المنافقة المنافقة

لأنأح دهمامنسوخ كإهوالظاهرأ وباطل فالتخسر بينهما تخسر بين ماهو حكم الله تعالى وبن ماليس حكمه تعالى فاذا تساقطا (فالمسدر في الحادثة الى مادونهما مرتبان وحد) قادًا كان التعارض بين الآيتين فالمصرالي خبرالواحد دوادًا كان بين الحبرين ولصراني أقوال الصابة أوالقياس \* وههنا أبحاث \* الأول أن المصرالي مأدونهما من الحق غرصه عن فأن الحقة أواحدة كما تعارض واحدة تعارض اثنين فالآية المعارضة لآية تعارض الجبرالموافق لها وهكذا فالتعارض أوأسقط الآيتن أسقط الخسير الذى دونهماأيضا والحواب ان خبرالواحدل المريكن له حكم عندمق اله الآية صارعتراة التسع والرديف فيصلح مرجحالا حداهما فيعل ماتية الوافقة الغيرلأ حلهذا الترجيرلس شي لان الترجيع عندنالا يكون عايصل بنفسه لقيام الحية والخبرف نفسه حجة لولم يكن الآيات فلايفع به الترجيم وقد نصفى البديع على أن لابر ج الكتاب بالخسر لكونه دلىلا بأنفراده فأفهم وأحاب الشيخ الهدادف شرح أصول الامام فرالاسلام بان المتسين التينمن نوع واحدد أعنى الصادرتين من مسكلم واحد لاتعتبر عند التعارض كالملام المرتب المنافض آخره الاول كااذاشهد شاهد يحادثة غمأخرى منافضة للا ولى لا يلتفت الى قوله ويسقط ولايسقط قول الآخرفكذاههناالا يتان كلاممتكام واحد وهوالله سحانه والسنة كالاممتكام آخرفاذا تعارض الآيتان فقدالتعقتا بالعدموية السنةسالمةعن المعارضة وفرع عليه أن عندتعارض الآينين يصارالى السنة المتواترة لانه كالاممتكام آخر وأنه اذاتعارض الاكية والسنة المتواترة لايتساقطان وبين بكلام مبسوط ولايفقهه هذا العبدحق الفقه لان السسنة ليست الابالوحى اذلاحكم الانته فالسنة والكتاب كالاهما كاشفان عن حكم الهبى والتعارض انساوقع بين الحسكمين وهوكلام الله تعالى الازلى وهوكلام متكلمواحد وأيضاا لكلامان الصادران عن متكلم واحدصادق فهمالا يضل ولاينسي قطعاسوا فى المطابقة واذاصيدرين متبكلم آخرصادق قطعالس له فضيل على ذنتك الكلامين المتناقضيين والقياس على الشاهد باطل لانهما غيير مقطوعى الصدق واذاصدر عنه كالاممتناقض أوحب الريبة في الحفظ أوالعدالة فوقع الريبة في الصدق فلا يقبل وههنالامساغ للرية أصلا بلمتكلم السنة صادق قطعا لمتكلم الكتاب فلابدمن مطابقتهما وهوالتعارض وأما الفرعان فمرة شعرة فاسدة ونقصماهوا لحقفسه وغايتمايقال في هذاالمقام الهاذاوقع التعارض وتعذرالترجيم فاماان يتقاعد كلمن الآية والخبر الموافق له والقماس الموافق له معارضة الآية الأخرى اماه فمتعذر العمل في الحادثة وذالا عكن ولا عكن أن يقال يعمل الاصل لان الاصل امادليل فهوأ يضامعارض فستقاعد عن الحسة وامالس داملا فبلزم العمل من غيردليل واماان يعمل واحدمهماعلي سيل التخسر وذلك تخسر بن ماهو حرام العمل و واحسالعل لأن أحدهمامنسوخ قطعاوهو حوام العسل واما أن يعل ماحدى الاكتين دون الأخرى وهوتر جيمن غيرمرج واماان يعتبرا دليلين متمارضين أولا ولايعتسرما هوأ دون متهمااذ الضعيف يضمعل عنسدمقابلة القوى ولأيستطسع معارضته تم يتساقطان العارضة فكانهما لم ينزلامن الاصل واذا ارتفعامن الين بقي الدليل الأدنى من غيرمعارض فيعل به فهذاهوالشق الباقى فتأمل فيه وقال مطلع الاسرار الالهية قدس سر مقدراً يت في بعض كنب الأصول أن القياس أن تهدر الحجم كالهالكن الاجماع قد انعق دعلي اهدار القويين والعسل بالا دفى واذا ثبت هذا يسهل

مال فلان و يكون قد أحرق ماله فلا يحنث فان قدل الضرب حرام قساساء في التأفيف لأن التأفيف انما حرم الا بذاء وهذا الا يذاء فوقه قلنا ان أردت بكونه قداسا أنه محتاج الى تأمل واستنباط علة فهو خطأ وان أردت أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق الى الفه سم من المنطوف أوهوه عده ولدس متأخرا عنه وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يسمى فوى اللفظ ولكل فريق اصطلاح آخر فلا تلتفت الى الألفاظ واحمد في ادراك حقيقة هذا الجنس في الضرب الخامس هوالمفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشي بالالفاظ واحمد في المداويسي مفهوما لأنه مفهوم محرد لا يستندالى منطوق والا في ادل علم المنطوق أنضام فهوم و رعاسي هذا دليل الحطاب ولا التفات الى الأسامى وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصي الشي هدل بدل على نفيه عما عنالف في الصفة كقوله تعالى ومن قتله من كم متعدا وكفوله عليه السلام في سأعة الغنم الزكاة والثيب أحق بنفسها من ولها ومن باع نحد له مؤيرة فتم تها الله أنع ون من أصحابه ما أنه يدل والمذهب الأشعرى اذا حتم هدل يدل على نفي الحكم عماعد اها فقي الى الشافعي ومالك والأكثر ون من أصحابه ما أنه يدل والمذهب الأشعرى اذا حتم المدل على نفي الحكم عماعد الهافة الى الشافعي ومالك والأكثر ون من أصحابه ما أنه يدل والمذهب الأشعرى اذا حتم عادلة كرم عاعد الهافة الى الشافعي ومالك والأكتر ون من أصحابه ما أنه يدل والمذهب الأشعرى اذا حتم المورد المنافع ومالك والأولة كثر ون من أصحاب ما أنه يدل والمذهب الأشعرى اذا حتم المدل على نفي الحكم عماعد الهافة الى الشافعي ومالك والأولة كثر ون من أصحاب ما أنه يدل والمذهب الأشعرى المنافع وما المنافع و ما المنافع و ما المورد المنافع و ما كلاله عند المنافع و ما كلاله المنافع و ما كلاله و من قد منافع المنافع و المنافع و منافع المناف

الأمر حدافافهم \* الثاني أن هذا الأصل يقتضي أن يصارعند تعارض الآيتين الى السنة المتواترة وعند تعارضها الى الاجماع ان وحدوالا فالى أخسار الاكماد وعند تعارضها الى أفوال الصحامة ثم الى القياس فلم فلتم اله يصار عند تعارض الآيت ين الى أخبار الآحاد غمالى أقوال التحابة والقياس والحواب عنه أن الاجماع مرج ومقدم على الكل عندمعارضة اباهالانه لا يكون منسوحا مكتاب أوسنة ولايكون ماطلافتع من أن يكون الكتاب والسنة ولوكانت متواترة منسوخة والاحاع كاشف عن النسخ فعند نعارضالا تسينأوالم نتينو وحودالاحماع يعمل ماوافقه الاجماع ويحعل المخالم الفه فقدتر حج بترجيم قطعي والكلام فمالاتر حنع فيه ولاتكن هنباك الاحماع وأماالسنة المتواترة فثل الآية في ايحاب العمل والقطعية فالسينة المتواترة تعارض الآية كانعارضها آية أخرى ولاتضعل عندها فلوأهد والتعارض بلزم تساقط الكلمن الاكيتن والسنة ومن ههنااندفع مافى التاويح أناعتسارخبر الواحدعند تعارض الآيتن امالان الحبرم وجلاوا فقه فيردعله أن لاترجيم بكبرة الأدلة وامالان المتعارضين تساقطافيق الحبرسالماعن المعارضة فشله عكن أن يقال فمااذا كان آية التقموا فقة لاحداهما فيقال قدسقط المتعارضان فيعل بالئالثة ولايحتاج الىماأ عاب بحواب فاسدهوأن خسرالواحد لما كان ضعيفاغ رمعتبر في مقابلة الآية صار تبعاللا يةالموافقة له فيصلح مرجحاوة دعرفت فساده ولايحتاج أيضاالى ماأحاب به الشيخ الهدادان التساقط اعاهوالدليلين من نوع واحدو بعمل بنوع آخروالا يذالنالسة من نوع المتعارض بن وقدعر فن فساده نوحه أخرأ يضا ومما بيناطهراك أن الا مة والسنة المتواترة اذا تعارضنا تسقطان أيضالا كازعه الشيخ الهداد فافهم \* الثالث ما أورد مالشيخ الهدادان أقوال العجامة قسمان قول فمايدرك بالرأى وهوغ مرائلير ان كان عمق مقدم عند تعارض الأخبار وقول فمالا مدرك بالرأى و بنسفي أن لايعت برعند تعارض الأخمار لان حهمة الحبرية متعنة فهوأ يضاخبر فليس دويه فننعى أن يسقط أيضا وأيضاهومن نوع المتعارضين والمنكلم بهماويه واحدوق دحعل صاحب الهداية قول انمسعود بتغليظ الدية أرياعا كالمرفوع فمعارضيه فقد حعله كالحبر في المعارضة وقال مراد المشايخ بأقوال اصحابة الأقوال التي فيما بدرك مالرأى لا كافي المستوفى من التعمم وتحقيق الحق فيسه مانقص عليك ان العجابة منهم من هم مقطوع العدالة كالصحاب سعة الرضوان و بعض من تشرفوا بالعجمة بعمده ومنهم مرهم مظنون العمدالة فأقوال الفريق الثاني ظاهرأنها انماندل على السماع طنالاحتمال الفتوي من غمردليل ولوكان احتمالا مرجوحا فأقوالهم وانكانت واحعمة الى الخبر لكنها دونه المتمه وأماأ قوال الفريق الأول فانكان كون فتواهمهن داسل بيق نلقطوعة عدالتهم لكن كونها بمالا بدرك بالرأى غيرمقطوع به بل غاية الأمر الظن وغاية العلم اله لايصل المهرأينا وأما العماية رضوان الله تعالى علهم فلما كان رأيهم أعلى من رأينا وأذهانهم فاقمة من أذهاننا وعقولهم متوقدة سورالهي احتمل أن يكون رأيهم قدوصل فأفتوا بالرأى فههنااحتمال كون مذهبهم بالرأى فاعما فلايدل قطعاعلى السماع نع الظاهر السماع فمكون أدون من المسبر الصحيح واذا كان أدون فلا يصلح معارضا السسنة فيضم ل عند قدامها واذا تسافطا

فيقوم حمة فيعمل به وأماقول صباحب الهداية ففي خبرخاس ولعسل فيه نوعامن الضعف صاريه مثل الحيرالمظنون من فتوى صحابى مدرى رضوى ذى مناف علمة منصوص علمه بالعدالة والفضل سنص محكم الذي صح فمه مرفوع اتحسكوا بعهدا من أم عسد فافهم (والا)وجدالأدنى (فالعمل بالأصل) لازم فان العمل بالأصل عندعدم دليل أصل متأصل في الباب (كافي سؤرالحار) فانه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن لحوم الجرالأ هلية وم خسير كافي العجيدين وقد عارضه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسدم السائل عن أكل لحوم الحرالا هليه كلمن سمان أموالك واهالحدارى والحرمة آبه النحاسة والحل آيةالطهارة فقدتعارضا وليسههناأصل يقباس علسه فانكان الهرة فالعلة فيهالضرو رة الشديدة وليست مثلها في الحيار لانها المنطق المضايق بخلافه وان كان السماع فليس فهاضر ورة أصلا بخلاف الحمار فقر رنا الأصول وهوأن الماء وحمد فى الأصل طاهر افلا يتنصس الشك ولا يطهر المتوضى لانه كان محدثا في الأصل فلا مزول الحدث الشك فه قى كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدثقائم فوحب استعمال الماءوضرالتهم كذاقالوا ولابر دعلمه أن الحرمة يحو زأن تكون للكرامة وليس الحسل من لوازم الطهارة قطعالان التعلسل بكويه الركوب مذكور في حديث التحريم فلااحتمال للكرامة \* وههنا يحث فان حديث الحرمة فاسخ لحديث الحل فلاتعارض أصلا ولأجل ذلك غيرالشيخ ابن الهمام وقال التحريم يدل على النحاسة والضرورة توجب الطهارة فقد تعارضا وفيه أولاأن الطهارة حينئذ ثبتت التعليل والنحاسة بالنص فلاتعارض ونانيا المعتبرالضرورة الشد درة كافي الهرة وقدم ولست فالأولى أن بقال عارضه حديث الركوب على الحيار ولا تخلوم المخالطة بالعرق ولا قياس \* و بحث آخرهوأن الماء لما كان طاهراع لا بالأصل فلا مدمن استعماله لا زالة الحدث ولا وحه الضم التيم كيف لا ومعني تقرير الأصول أن بهدرا لختان ويعمل مالأصل واذاهد والختان صارا لحادثة كائن لم ينزل فهاشي والماء كان في الاصر ل طاهرا فسيق على طهارته فاذالا في العضوأ ذال الحدث فلم يتى في المدشى يحكم يضم التهم الاالاحتماط بقيام احتمال بقاء النحاسة في الماء فقام احتمال عدم زوال الحدث ثملس مقتضى الاحتماط ضم التمم لانه وان كان من بلا للحدث لكنه لس مزيلا للخنث واستعمال هذا الماء كاأقام احتمال عدمز وال الحدث أقام احتمال تنحس الأعضاء فالتيم لايغني بل مقتضي الاحتماط لواعتبراراقة الماء ثمالتهم وهذا الاشكال واناستصعبه الاذكاء كاءاكن راهدذا العدسه لالاندفاع فاناسلنا أن تقر رالأصول يقتضى اهدارا الحتين من البين وأن الحادثة كا نهالم يغزل فهاشي الا أنهما كاتدلان على نحاسة الماء وطهارته كذلك تدلان على زوال الحددث ماستعماله وعدم زواله فاذاأ هدراكان كأن لم ينزل في العماسة والطهارة شي وكذافي زوال الحدث وعدمه كانه لم ينرل شي والأصل في الماء الطهارة في عمم اوالأصل في البدن الحدث في كره و يعدم روالا ماستعمال هذا الماء كدف واس الحكم بروال الحدث الاأمر اتعبد باماياته الشرع واذاأ هدرا لجتسان ارتفع من البين والتيم عرف من يلا فوجب ثم ان الماء الطاهر موجودالبتة واحتمال ازالته قائم فوجب استعماله الاحتياط فاستعمال الماء الاحتياط وأماضم التيم فأمرحتم ولماحكمنا

فالمنطوق وحسن فى المسكوت عنه فان قبل حسن لأنه قد لا يراديه النهى محيازا قلنا الأصل أنه اذا احتمل ذلك كان حقيقة واغياردالى المجاز بضرورة دليسل ولادليل المسلك الثالث في الما تحدهم بعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت عنمل فلمكن على الوقف الى البيان بقر سنة وائدة ودليسل آخر أماد عوى كونه محازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة فتحد كم نعير دليل بعارضه عكسه من غير ترجيم والمسلك الرامع في ان الخبر عن ذي الصفة لا سنى غير الموصوف فاذا قال قام الأسود أوخر به أوقعد لم مدل على نفيه عن الأبيض بل هوسكوت عن الأبيض وان منع ذلك ما نع وقد قسل به لزمة تخصيص اللقب والاسم العلم حتى بكون قوال وأبيث و بدانف المروبة ويقال والمنافقة والاسم العلم حتى بكون قوال وأبيث و بدانف المروبة ويقم عن غيره واذا قال وكب والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة و منافقة و منافقة و المنافقة و منافقة و مناف

وسيقوط الجنين وحكمنا سقاء طهارة الماء بالأصل فاحتمال نجاسته كاحتمال وقوع النجاسة في ما موضوع من الليل وهذا الاحتمال مهدرشرعافلا وحمالا حساط بالاراقه فافهم فقدطه راك بماقررناأن الشكههنا في الطهورية لافي الطهارة تمأورد بحث آخرهوأن الجتين اذفد تمارضنا فواحدة منهما منسوخة في نفس الأمر أوباطلة فلاحكم في نفس الأمر الالواحدة فالاشكال فى السؤرايس من الشارع بل منابحه لنافه فا الحكم منالامن الشارع والدأن تحمي عندة أه ليس المقصود أن قد أشكل بل المقصودأنه لابدههنامن تقريرالأصول وهو يقتضى أن يكون الحكم كذاو نظن أن حكم الشارع في ورالحار والعل استعمال الماء وضم التيم وهذا أمر بمكن لا يأبي عنه العقل وهدى المه الدليل وأماأنه صواب مطابق فلاندعه بلهو كسائر الاجتهاديات بللا يمعدأ نيقال ان الحكم من الشارع كفاية أحدهما من الوضوعة أوالتمم لكن اذكان الأمر مشكوكا عندنا حكمنا بهما لمغرج المكلف عن العهدة مقين فتأمل فيه وقد سقض الضب فان أحاد ب الحل والحرمة قد تعارضت هناك أيضاو حوابه أن القماس هناك على السماع كمن لوحود العلة المشتركة بخلاف الحمار هذاعاية الكلام في هذا المقام وبقي كالرم طويل واطلبه من المطولات (وأما) التعارض الواقع (في القياس ولاترجيم) لأحد مماعلى الآخر (والتعبير) فهما (ابتداء) أي قسل التعري بأن يعمل أحدد هما التعرى (و يحب التعري) فيعمل به (خلافاللشافعي) فله يقول لا يحب العرى بل المعتهد أن يعمل بأجهما شاء اذلاهد ولانه ليس دليلام متعهدي يعل به اذالأصل ليس دليلا ولا يتعين أحدهما العمر الترجيم بق أنه لا يعل بأحدهما لاعلى التعسين وهوالتعمر لكن لابدمن التمرى فان الشهادة القلب تأثير الانه ينظر بنورالله كاوردف الجبرالعصيم اتقوافراسة المؤمن فاله سظر بنورالله وقديقال لم مق المؤمن فراسة حيث تعارض الأدلة مع القطيع بفساد أحدها ولريعين الفساد فينئذ لااعتبارالتمرى وجوابه أن المقصود أنه لم يطلع على الفساد بالاستدلال وهذا الأبيطل الفراسة فانهامعينة على التعمين عاوقع التحرى الممه فهومتفرس مه من الفراسة يتأمل فيه كافي القبلة (وقول التحماسين)عندمن يقول بحميته (وان كان قبل القماس) لكنه (كقياسين فلامصيرالي القماس) مان يسقطاو يعمل مالقمام (بل يعمل) المحتهد (عياشاء) ليكن ينبغي أن يتحرى فمهما أيضا (وفعهما فعه) لان القياس على الكتاب والسنة يقتضي سقوطهما والمصرالي القياس لانه حجة دونه وقد بفرق بأن قولهما عند الاختلاف لا يكون السماع المتة بل الرأى فرحعاالى القياسين ولانساقط فهما فقدر كذافي الحاشية \* واعلمأن الحنفية الكرام استدلواعلى عدم تساقط ألقياس بنوتساقط النصن أن الكتاب والسنة اغاوضعهماالشار علاواد مماهوحكم عنده تعالى قطعا فيحب العمل به وان تحلف في بعض النصوص كأخبار الاستاد والعام المخصوص فاقصور منافي النقل أوالفهم واداتعارضاومن المعاوم قطعاأن الشارع لايحكم يحكمين متناقضين معافأ حدهمامن وخوالآ خراسكن المنسوخ لم يتعين بالجهل فلم يحصل انساعه بالحكم فلا يحب العمل بأحدهما بل يحرم بهمالما كان المقصود بهما العلم عاهو حكم عنده تعالى وأما القياس فاوضعه الشارع لمعرفة حكم الله تعالى لانه لايفيدأن هذاالحكم هوماعنده تعالى ومع ذلك أوحب العرل بحسبه وان كان خطأ

هذاقياس الوصف على اللق ولاقياس في اللغة قلناما قصدناه الاضرب مشال لنتبه به حتى يعلم أن الصفة لتعريف الموصوف فقط كاأنأ سماء الأعلام لدمريف الأشحاص ولافرق بين قوله فى العسم زكاة فى نبى الزكاة عن البقر والابل وبين قوله فى ساغة الغسنم ذكاة في نفى الزكاة عن المعلوفة ﴿ المسلك الخامس ﴾ أنا كاأنالانشك في أن العرب طريقا الى الجسرعن عنبر واحسد واثنين وثلاثة افتصارا عليسه مع السكوت عن الباقي فلهاطريق أيضافي الحسيرعن الموصوف بصفة فتقول رأيت الظريف وقلم انطويل وسكحت النسواشتريت السائمة وبعت النعلة المؤرة فلوقال بعدداك تحت البكر أيضا واشتريت المعلوفة أيضالم يكن هذامناقضاللا ولورفعاله وتكذب النفسه كالوقال مأسكت النب ومااشتر بت الساغة ولوفهم النفي كافهم الاثبات لكان الانمات بعده تكد ياومضاد الماسق \* وقد احتم القائلون المفهوم عسالل ، (الأول). أن الشافعي رجمه الله من حلة العرب ومن علىاء اللغة وقد قال مدالل الخطاب وكذلك أبوعسدة من أغه اللغه وقد قال في قوله عليه السلاملي الواجد ظالم يحل عرضه وعقو بنه فقال دليله ان من ليس بواحد لا يحل ذلك منه وفي قوله لأن يمتلئ حوف أحدكم قيما (١)حتى ير يه خير من أن فالواقع فاذاتعار ضاولاتر جيم ولايعلم فسادأ حدهماوان كان فاسدافى الواقع فيعس العمل بهما كما كان لان التعارض لا وحسالا كونأ حدهما فاسدار ذالاءنع وحوب المل فالتعارض لاعنع العمل بهماأصلا ولما كان صحتهم امعامعاوم الانتفاء وحدان لابعل بهمامعا والالزم العمل بألحطاب قين وهو باطل ضرورة من الدين وأيضا الحاب العمل بالقياس مشروط بكونه مفد الظن قوى وعندقمام كل فات الظن فمازم أن مهدراً حدهمالسق الاحرقاء فيعمل موليس في نفس القياسين ترجيع بالفرض فلا بدمن تحكيم القلب فالحكم القلب اصحته يترج على الآخرفيم درهذا الاخرفيف دمايشه دالقلب به الظن فيعل بهوع اقر رفااتدفع مأأوردأن الفساد الغبر المعاوم لمالم عنع وحوب العل فيعل بكر تخييرا ولاحاجة الى تحكيم القلب فافهم واندفع أيضاأن القياس دليل من دلائل الشرع تتيعته الوحوب والحرمة فهوأ يضادليل مقام لمعرفة حكم الله تعالى وحه الاندفاع انه دليل لكنه موضوع لا يحاب العمل بنتيمته لالأن نتيمته ثابته في نفس الأمر بل وضعه لان يعمل به وان كان خطأ بنتيمته لان الظن في مسلم وعاية التعارض العلم أن أحدهما خطأ لاعلى التعيين وكل سفسه موحب الظن الذي هومناط الحكم ولايوحب كون أحدهما بخصوصه خطأ فالتعارض فمدلا نافى وحوب العمل واحدوا عدوا عما سافى العمل بهمامعا فلذاأ وحسنا العمل واحمدمن ما يعد شهادة القلب ثمانه لوضر التعارض العمل مهماوهد واوعمل بالأصل لزم العمل من غير دلمل وترك مانصه الشارع لمعمل به فافهم والدفع أيضاما قسل ان القساس مقدم على بعض الكتاب كالعام المخصوص و بعض السنن فهوأ قوى في افادة الحكم منهما فالعام المخصوص ونظائره أيضاوضع العمل مهوان كانخطأ فلامدأن يخبرفي تعارضهما وحهالاندفاع أن الكتاب والسنة مطلقا انما وضعالافادة حكمالله تعالى فى حدود أنفسهما والفلن اعما ما القصور فانفهم المراد أوجهلنا مالنسيخ ولم يوضعا العمل بهما وان كان خطأ فالتعارض فهما يتعدالحمة القطع بخطاأ حدهماوهو يسرى فى كل واحدواحد فيضرالحية ويوجب الرجوع الى ماوضع للعمل بنتيجته وان كانت خطأ فاتضم الفرق فافهم وهذاالدلسل بعسه حارفي أقوال الصعابة اذأ قوالهم لم توضع لافادة الحكم لاحتمال الحطا وانماوح العمل كالقمأس عندمن أوحب عنده ظناماصابه رأيهم فليس أحدهمامنسونا بالآخر بل يكونان موضوعين الا يحاب العمل فصارا كالقياسين فتأمل و واعدلم أيضاأن من الايقول بحدة أقوال الصحابة منسغي أن يعمل بهاعند تعارض النصين فانمن المعلوم انأحدهمامنسو خيالا خروعمل الصحابي موافقالأحدهما مرجح لكونه ثابتا فان الطاهرأن الصحابي انماعل عما هونابت دون ماهومنسوخ فافهم (ثم الجمع في العامين) المتعارصين (بالتنويع) بأن يخص حكم أحدهما بالمعض والآخر البعض الآخر (وفي المطلقين بالتقييد) في كل منهما بقيد معاير الا تحر (وفي الحاصين بالتبعيض) بأن يحمل أحدهما على حال والا مرعلى مال (أو بحمل أحددهما على الجاز) وابقاء الا مرعلى المقيقة (وفي العام والخاص بتخصيص العام) والعمل (4) فيها وراء الخاص والعمل مانخاص مع احتمال العلط (لا) مان يقطع بأن المراد مالعام ماو راء الخاص (كتعصيص الشافعية) وعلى هذالايردعلهمأن التفصيص فرع المقارنة ولاعلم في التعارض المقارنة (ان قيل) كاقال الشيخ الهداد (الاعسال) مالدليلين (أولى ا) قوله حتى ريه من الورى بو زن الرجى أى حتى بغلمه أو يفسده اه كتمه مصحمه

على شعرافقيل انه أراد الهجاء والسسا وهي والرسول عليه السلام فقال ذلا حرام قله وكثيره امتلأ به الحوف أوقصر فتخصصه بالاستلاء بدل على أن ما دويه مخلافه وأن من لم يتحرد الشعر ليس مم ادام ذاالوعيد والحواب أنهما ان قالاه عن احتهاد فلا يحب تقليد هما وقد صرحا بالاحتهاد أد قالا لولم يدل على الني لما كان التخصيص بالذكوائدة وهذا الاستدلال معرض للاعتماض كاسباتي فليس على المحتمد قبول قول من لم تنب عصمته عن الخطافيم انطقه والله قال وان كان ما قالاه عن نقل فلا ينب هذا بقول الاحاد و بعارضه أقوال جماعة أنكر وهوقد قال قوم لا تنب الغه سقل أرباب المذاهب والآراء فانهم عياون الى نصرة مذاهم مفلا تحصل الثقة بقولهم والمسائل الشائي ان الله تمالي قال ان تستغفر لهم سمعين مرة فان بعفر الته لهما والحداد تقوم به الحمة في السيمة من فهذا يدل على ان حكم ما عدا السيمين من الحراد كراسيعين عرى ما الغة والمنافي واحداد تقوم به الحمة في المات اللغة والاطهر أنه غير صحيح لأنه عليه السلام أعرف الخلق ععاني الكلام وذكر السيعين عن مرة المنافي في المأس وقطع الطمع عن الغيفران كقول القائل اشفع أولا تشفع وان شفعت الهم سيعين مرة المآلة المنافي في المنافي في الماسود كول القائل الشفع أولا تشفع وان شفعت الهم سيعين مرة المآلة المنافي في المنافي المنافية والمناف المنافي المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولا تشفع وان شفعت المستعين مرة المآلة والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولا تشفع وان شفع والمنافية ولا تشفع والمنافية والمنافية ولا تشفع والمنافية والمنافية ولا تشفع والمنافية ولا تشفع والمنافية ولا تستعين مرة المنافية والمنافية ولا تستعين مرة المنافية والمنافية والمنافية ولا تستعين مرة المنافية والمنافية ولا تستعين مرة المنافية والمنافية والمنافية ولا تستعين مرة المنافية والمنافية ولا تستعين مرافع والمنافية ولا تستعين مرافع والمنافية ولمنافية ولمنافية والمنافية ولمنافية ولمنا

من الاهمال) بأحددهما (فيقدم الحع) الذي فيه اعمال الدليلين (على الترجيم) الذي فيه اهمال بالمرحوح واتخذهو تقديم الجمع على الترجيح مذهبا (فلناتقد بم الراج على المرحوح هوالعقول) وعلمة انعقد الاجماع فأولو مة الاعمال انماهو اذالم يكن المهمل مرجوما والسرقيه ان المرجوح عندمقابلة الراج ليس دليلافليس في اهماله اهمال دليل (ولهذا) أي لتقديم الراج (قدم) الامام (أبوحسفة) رجه الله قبله صلى الله عليه وآله وأحدابه وسلم (استنزهوامن اليول) فان عامة عذاب القبرمنه رواه الحاكم وصحمه (على شرب العربيدين أبوال الابل) روى المعارى ومسلم عن أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نفرمن عريسه أوعكل فاحتووا المدينة فأمرهم أن يأتواابل الصدقة لنشر بوامن أبوالها وأليانها وفعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الابل فمعثف آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعمنهم لم يحسمهم حتى ماتوا (لمرج التحريم) فانه مقدم على الاباحة (مع امكان حسل العام على مالارؤكل) لجه كاحسل الامام محسد فيكم بالاحة بول ما يؤكل (أو) مع امكان حسل العام على ما (لا) يكون (للتداوى) كاحل الامام أبو بوسف فلل التداوى ا بأبوال الابل بل المحرم مطلقا في رواية وقوله أرفق بالناس ولتقديم الراجح شواهد كثيرة لا تحصي \* (ولنور دههنا أمثلة) التعارض (تمريسًا) للتعمل التخلص عنها (فنهاما بين) قراءة (النصب والحرف) قولة تعنالي بأيها الذين آمنوا اذا قتم الى العسلاة فاغسلوا وجوهكموا يديكم الحالمرافق وامسحوابر وسكم و (أرجلكم) الحالكعين (المقتضين) أحدهما (السم) فاله اذا كان مجرورا كان معطوفاعلى الرؤس داخلاتح تالمسم (و) الآخر (الغسل) كااذا كان منصو مافاله معطوف حسنتذعلى الأيدى داخل تحت الغسل وجمع بحمل الجرعلي الجوار وكون المجر و رمعطوفاعلى المعطوف علسه حال النصب ولمرتض به المصوقال (وحسل الحرعلي الحوارمعارض بالنسب على المحل) فانه عكن أن يكون معطوفا على الرؤس جلاعلى المحل فانه مفعول محلا فلا أولوية لحعل الحرالعوارلكن ينبغي أن لانصغي المه فان من حعل الحرالي والنان غسل الرحدل فاستقطعنا التوارث فلا مدمن ارتكاب خلاف الطاهر في قراء ما لجر فمل على الجوار وحدند لا توجه لماذكر (أقول الدر جيم العسل) على المسم (بأن الرجل عمل التلوث فبالغسل أحدر كالمددون الرأس) فاله لااحتمال التلوث فيه وفيه شائمة من المفاء فان الكلام في ازالة المعاسة الحكممة وأنهاالمسيرأ والغسل ولادخل فبهالتاوث الاأن يقال الظاهر وقوع الشرع بازالة النحاسة الحكمية مطابقالما يحكمه الطسعسن ازالة النعاسة الحقيقية وانعجل التلوث أحرى وأليق بأن يعتبر نحساحكا ولاتز ولاهذه النعاسة الاعماز ول به الحقيقية فالحِيِّم المهمورة أمل (وأيضا الوضوع كالغسل في تطهير البدن) كام فان الحدث حل تمام البدن كالجنابة والوضوع يطهره كالغسل فننغى أن يحب غسل كل المدن في الوضوء كافي الغسل لكن كان فسه حرج عظيم (فأقيم غسل الأطراف مقام غسل الكل) فيكون الرجل من المفسولات لكن كان ينبغي أن يحب غسل الرأس أيضافد فعه بقوله (واكتفى فى الرأس بالمسيم دفعا العرج) انق عسل الرأس مشقة مع أن كثرته تو رث المرض فافهم (وقد يتخلص) عن التعارض (بأن المسير) المقدر (ف المعطوف)

انه قال لأ زيدن على السبعين ولم يقل لغفر لهم في كان ذلا لا تظار الغفر ان بلعله كان لاستمالة فلوب الأحساء منهم لما أي من المصلحة فيهم ولترغيم في الدين لا لا نتظار غفر ان الله تعالى الموقى مع المالغة في الدأس وقطع الطمع الجدواب الثالث أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على حواز المغفرة بعد السبعين أوعلى وقوعه فلوخ سلاف الاجماع وان قلتم على حوازه فقد خان الجواز المقال الآية فانتفى الجواز المقدر بالسبعين والزيادة ثبت حوازه المدلسل العقل لا بالمنهوم والمسائ الثالث الهم). ان العجابة فالوالماء من الماء من الماء من الماء من الماء من الماء من الماء بالماء بالمعارة عليه واختصاصه والجوان من أوجه الأول أن هذا نقل آماد ولا تنبت به اللغة الثانى أنه انما يصبح عن قوم مخصوصين لاعن كافة المعارة فيكون ذلك مذهبالهم بطريق الاجتهاد ولا يجب تقليدهم الثالث أنه يحتمل أنهم فهموامنه أن كل الماء من الماء ففهموا من لفظ الماء المداخ ورأ ولا العموم والاستغراق لحنس استعمال الماء وفهموا أخيرا كون خبر النقاء الختانين نسخالهم وما لأول

فى قراءة الحر (محازعن الغسل لتواتره عنه علمه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام) فى كل طبقة حتى وصل الينا (فقد رواهأز يدمن ثلاثين صحابيا وهلم جرا) وليس المقصود تعسىن عددالر واةبل اعلامالتواتر وان شئت زيادة تحقش فاستمع مايتلي عليك من الحق الصراح فاعلم أن الوضوء قد فرض قبل نرول هذه الآية فان سورة المائدة متأخرة نرولا عن كثير من القرآن والوضوء كان فيأول الاسلام والمنقول المثواترمن رسول اللهصلي الله عليه وعلى آله وأصحبابه وسلمومن العيماية هوغيسل الرحلين في الوضوء قسلنز ولهاو بعده فالآية مفررة للوضوءالذي كانمن قسلوهوالذي بقي الىالآن متواترا ومتوارثاوه سذاشاهدعدل وقرينة قاطعة على أن المرادفي قراءما لجر الغسل أيضااما متقدر لفظ امسحوا وارادة معنى اغساوالما سنهمامن المشامة أو بكونه معطوفا على أيديكم والجر للجوار وهذاالطريق مقبول عالايشك فيه أصلا (وماقيل الغسل مسح اذ) الغسل اسالة الماء والمسيح اصابة البلل و (الااسالة بلااصابة) فلاغسل بدون المسم فالعمل بالغسل على القراءتين (فلااصابه فيه) للحق (بل الاعسم) أي لا يقع المسم (الي معنى الغسسل) فأن المسم مباين الغسل فأن المسم إصابه البلل من غيراسالة الماء والغسل اصابه بالاسالة فهمامتها سان مندر حان تحت مطلق الاصامة فلا يتناول أحدهما الاحر وهذالا توحه الى قول القائل لان مقصوده الترجيح بالاحوطية بعدى أن العمل بقراءة النصب أحوط فانها موجبة لفرضية الغسلويه يخرجعن العهدة سقين اذبه يتحقق المسرمع شئ زائدماين له في الصدق اذلو كان المسم فرضافق وحدالامتثال أيضالوجوداصابه البلل كالوغسل الرأس فى الوضوء يخرج من عهدة المسم وان كان الفرض هوالغسل يخرج عنهاأ يضالانه أدى مافرض عليمه وليس مقصود القائل أن الغسل فرد المسم حتى ردع لم أنه مبان فافهم فان كلام القائل أحق بالقبول (وقيل الجرمع الخفين والنصب بدونهما) يعنى قراءة الجرتحمل على المسم على الخفين وقراءة النصب على غسل الرحلين اذا لم يكونا في خف ين وهو المنقول عن الامام الشافعي واختاره الامام فر الاسلام رجهما الله (وفعمافه) فاله مخالف لما قالوا ان المسح ثبت السنة المشهورة لابالكتاب على أنه يلزم أن تكون الآية ناقصة على كل قراءة عن بانفرائض الوصور كذافى الحاشية والحق الهلاو روداداك فانغرضهم أن الا به ليست نصامفسرافي المسيع على الخف وانما النص المفسر السنة وهولا سافى حل الاركية علمه وأما نقصانها في بيان الفرائض فلازم على كل تقدر فانه اذا حل على الغسل كان ناقصاعن بيان عال المتعفف وماقيل ان المسم ثبت بالسنة على طريق الزيادة فردود لا يلتفت اليه فان مسم الخف ين شرع من قبل وبقى الى الآن والى يوم القدامة فلانسخ بل هداأ ولى فانك فدعرف أن الآية مقررة الوضوء الذي كان من قبل وقد كان على المخفف المسيم وعلى عارى الرحل عن الخف الغسل فقد نزل الآية بقراء تين هاديتين الى فرائض وضوء المتحفف والعارى وماقبل انه يلزم على ماذكرأن يكون مسح الخف مغيالي الكعب مع أنه لاغاية له فساقط لان الغاية حينتذ لاتكون غاية للسح بل التحفف المفهوم من الا ية والمعنى والله أعلم واستحوا بأرجلكم حال كونكم معففين سائرين الى الكعبين اشارة الى أن لامسم أذا كان مكشوفاشي من الرحل الى الكعب فافهم فانهذا الوجه في عاية الحسن واللطافة (ومنها) التعارض الواقع (مابن التشديد) الواقع في قوله

لالمفهومه ودليل خطابه وكل عام أريديه الاستغراق والخاص بعدد ويكون سعة البعضه و يتقابلان ان انحدت الوافعة الرابع أنه بقل عنه عليه السلام انه قال لاماء الامن الماء وهذا تصريح بطرق الذي والانسات كقوله عليه السلام الانكاح الابولى ولاصلاة الابطهور وروى أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاحبه فليخر جساعة ثم خرج ورأسه يقطر ماء فقال عليه السلام علت علت ولم تنزل فلا تعتسل فالماء من الماء وقد اتصريح بالذي فرأ واخبر التقاء الختائين اسخالما فهم من هذه الأدلة الخامس أنه قال في روادة الماء من الماء وقد قال بعض منكرى المفهوم ان هذا الحصر والذي والاثبات ولامفهوم القب والماء المما أخوذ من المصر الذي دل عاسمالاً الفي واللام وقوله الماء في المسلك الماء وحد من المحملة ان المنسوخ مفهوم هذا اللفظ فلعل المنسوخ عمومه أو حصره المعلوم لا مجرد التحسيص والكلام في مجرد المحسس المنافق النبي عليه المسلام فقول المعروض المعروض الله ما فالنافق من وقد أمنا فقال بعدت عما تعسيم منه فسألت الذي عليه المسلام فقال هي صدقة تصدق الله مهاعليكم أوعلى عباده فاقبل واصدقته وتعيمه امن بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى والسلام فقال هي صدقة تصدق الله مهاعليكم أوعلى عباده فاقبل واصدة تم وتعيمه امن بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى والسلام فقال هي صدقة تصدق الله مهاعليكم أوعلى عباده فاقبل واصدة تصريح بطرق المنافقة بالمنافقة ب

تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا (المانع)من الوطء (الى الغسل) الواجب بالانقطاع لأن التطهر والاطهر مبالغة من الطهارة وهوالاغسال (والتخفيف المبيح) للوطء (قسله بعد الانقطاع) حال كون النشد يدوالتخفيف (في يطهرن) الواقع في قوله تعالى ولاتقر نوهن حتى يطهر نفاذ اتطهر نفأ توهن من حث أمركم الله والحسلاصة أن التعارض من القراء تعن أن احسداهما تقتضى حل الوطء بعد الانقطاع قبل الغسل والأخرى تقتضى الحرمة هذاما يقتضمه كالرمه وفيه تأمل ذان حرمة الوطء فسل الاغتسال في قراءة التشديد بالعيارة والحل في قراءة التعفيف بالاشارة ولا تعارض بيهما بل العيارة مرجعة والأولى ما بشيراليه كلام الامام فرالاسلام أن فراءة التشديد تقتضى أن تكون غاية الحرمة الاغتسال وقراءة التخفيف تفيد أن غايته الانفطاع المقدم عليه ولا يكون لحركم غايتان وثيوت كل من الغايتين العبارة فافهم (ويتخلص) عن التعارض ( يحمل) قراءة (التشديد على الاقل)من العشرة والمعنى حينتذ والله أعد لم التقر وهن حتى يعتسلن بعد الانقطاع قبل عشرة أيام (و) محمل قراءة (التففيف على الاكثر) من مدة الحيض والمعنى والله أعلم لا تقر بوهن حتى ينقطع الحيض بعدمضى العشرة فان قلت في امعنى قوله تعالى فاذا تطهرن الح قال (وتطهر حنتذ) بمعنى طهرالمخفف (كتبين) بمعنى بان وهذا التخلص من قبل الحال وقد ساقش بأن القراءتين كالرمواحسدلا يتحمل أن يحمل على معان مختلفة كيف لا وليس محموع القراء تسين قرآ ناحتي لونذرختم القرآن وقرأ الكل بقراءة واحدةتم الختم وكذافى التزاويح فالقراءتان كلام واحدوانما الناحوار القراءة بطريقين فلابدأن يكون مضمونهما واحدافلا يصيح حل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر والجواب عنه أن كالامن القراء تين كالامان. تزلان من الله تعالى قطعا فلذاجاز كلمنهمافي الصلاة الاأن الله تعالى أمر نامالقراءة بكل مدلا فلا بعدأن نريد بكل من الكلامين معاني محتلفة بل هو المتعين فان الاصل في الكلام أن راد به ماوصم له ولوسلم أنهما كلام واحد فلااستعاد في أنر ادبه معان عسب احتلاف الالفاظ وليس هذا كاستمال المشترك في معان وليس هذا خفياعلي من تنبع كلام الشعراء والبلغاء ذافهم نم يق ههنا كلام هوأن هذا الحل لايفهممن الكلام بل بصيرالكلام بمكاللغزفلا يصعف كلام الشارع وأيضاف نظرنان فانهلوتم للزم حرمة الوقاع بعدالانقطاع قبل العشرة قبل الغسل وان لم تغتسل وما أو ومين أوأ كنر وهو خلاف المذهب بل المذهب أنه اذا مروقت الاغتسال والتحريمة حلوطؤها فانقلت أقيم وقت الاغتسال مقامه في حواز الوقاع قلت هذا الطال النص ولايدله من نص أفوى منه وليس فلا نصيم هذه الاقامة فافهم (ان قبل لم لا محمل فهما على الاغتسال) و يكون بطهر ن بالتعقيف عدى بطهر ب فتكون الحرمة الى الاغتسال (كاعليه الشافعية) بلهذا أولى كيف ويطهرن النسد بدعيزلة القيدمن يطهرن العفيف فإن الاغتسال لا يكون الابعد الانقطاع الذي هوالطهارة وقد تقدم أن المطلق والمقيد اذاوردافي حكم واحدوجب حل المطلق على المقيد مع أنه قبل طهر مشترك ماءعنى اغتسل أيضا قال في القاموس طهرت انقطع دمهاوا عنسات من الحيض وغسره (فلناسوق الكلام أن لا مانع) من الوطء (الاالأذي) قال الله تعالى و يستلونك عن المحيض قل هوأذى فاعتراوا النساء في المحيض (وقد دار تفع) الأذى (حقيقة) ان حفتم قلنالأن الأصل الاتمام واستنى حالة الخوف فكان الاتمام واجباعند عدم الخوف يحكم الأصل لا بالتفصيص المسلك الخامس والتركيب التعلق الله عنهما فهم من قوله اتما الريافي النسسة في ريا الفضل و كذلك عقل من قوله تعالى ان امرؤ قان كان له الحوة فلا معالسد سانه ان كان له الحوان فلا معالله الناف وكذلك قال الا خوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى ان امرؤ هلك السله ولدوله أخت فله انصف ما ترك فانه لما حعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وحود الولد والجواب عن هذا من أوجه الأول أن هذا عنافوه في ذلك فان عن هذا من أوجه الأول أن هذا على التعالية عالم وقر منة دل مذهبه على نقيضه الثالث أنه لم يثبت أنه دفع ريا الفضل عجر دهذا اللفظ بل رعاد فعه بدليل آخر وقر منة أخرى الرابع أنه لعله اعتقد أن السع أصله على الاياحة بدليل العقل لا بالمفهوم الخامس أنه روى أنه قال لاريا الاق النسبية وهذا النهى قاصر اعلى النسبية كان الباقى حسلا بالما المعقل والمعلى منكرى المفهوم الخامس أنه روى أنه قال لاريا الاق النسبية أيضا فذا قربه بعض منكرى المفهوم لما فيسه من الحصر من المسائل السائل السائل السائل السائل المنافق المنافقة والانبات وقوله انحال بافي النسبية أيضا فداً قربه بعض منكرى المفهوم لما فيسه من الحصر من المسائل العمل المنافقة والانبات وقوله انحال بافي النسبية أيضا فداً قربه بعض منكرى المفهوم لما فيسه من الحصر من المسائل السائل السائل السائل السائل السائل المنافقة والانبات وقوله انحال الفي النسبة أيضا فداً قربه بعض منكرى المفهوم لما فيسه من الحصر من المنافقة والانبات وقوله انحال المائلة والنسبة المنافقة والانبات وقوله انحال المنافقة والمنافقة والانبات والمنافقة والمنا

بالانقطاع (وحكما) حيث وجبت العبادات (ولاتوقف بعد المقتضى) وهوالنكاح الصييرههذا (وعدم المانع) وهوالاذي فيما يحن فيمه (فتسدير) وقد يناقش بالمدليس المراد بالاذي المحاسة المرثية فان النجاسة في الفر جموحودة على كل حال المراد الأذى الحكمي وهوموجودالى الاغتسال فيوجب الحرمة السه والثأن تحبب عنسه مانه هبأن الاذى ليس مطلق النعاسة المرئسة التى يتنفرعنها الحسلة الانسانية وهوالدمأ والقسدر الذي يكون فى الادبار والمانع هده النعاسة وقدار تفعت سلنا أنهلس المراد العاسة المرئسة بل الحكمية لكن هي نوعان نوع عنع أهلسة ما نشترط فيه الطهارة وأداء مالا يشترط فسه كالصومونوع آح عنع أداءما يشترط فيه فقط كالحنامة فالمراد بالاذى هوالنوع الأول وان النوع الثاني لابوحب حرمة الوطء مالاحماع والافتعرم وطء الحنب فكمف لابرادالنوع الأول ويحوزأ داءالصوم معالنوع الشاني حستي يصهرصوم الحيائض بعد الانقطاع قل الغسل وكذاا لجنب ولار بدالوقاع على الصوم قطعافي اشتراط الطهرعن الأذى فالمانع هوالنوع الأول وهولايكون الاعتدالحيض ويرتفع بالانقطاع فلامعنى لحرمة الوطءقب لالاغتسال فان فلت قديدت سابقا أنه لايصح النحلص المذكور سابقا والاتنست أن تخلص الشافعية أيضالا يتم فيأى وجه يتخلص قلت الأظهر أن يتخلص بأن تحمل قراءة التشديد على التمفيف وهذا غيرعزيز ولا بعدفيه فان تفعل يحىء عمى فعل كثير الكن اذا انقطع قبل العشرة فاحتمال الدرياق فانالدم قديدر وقدلاف انناء المدة فقتضي الاحتياط أن يؤخرالي أن يظن الانقطاع لكنه اذام وقت الاغتسال والتحر عة فقيد وحستالصلاة فاعتبرت طاهرة شرعاعن الاذى الحكمى الحيضي المانع عن وجوبها وهو كان مانعاعن حسل الوقاع فيعل الوطء ولا يؤخر فان قلت كيف محمل الاطهر على القطاع الدم (٣) لايه محاز كمانقل عن الكشاف التطهر حقيقة في الاغتسال معاز في الانقطاع ولانفع محىء تفعل ععنى فعل فان الكلام ف خصوص هذه المادة قلت لانسلم أنه حقيقة فيه بل هوللمالغة في الطهارة وهي تتحقق فى الاغتسال فأنه نوع من المبالغة واذا جل على الانقطاع أريديه الانقطاع الكامل نع قد كثراستعم اله في الاغتسال ولابازمهن كثرة الاستعمال في فردمنسه كونه حقيقة فيه فقط مع أنه قال في القاموس انه حاء بمعيني تنزه أيضا واللغة لاتتعرض للعنى المحازى ولوسلمأنه مجازف الانقطاع فلابعدف الحسل على الدليل لكابينا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام واحلهمن نفائس هذاالكناب فاحفظه (ومنهاما من آبتي اللغوفي المين تفيد احداهما) وهي قوله تعالى في البقرة لا يؤاخذ كم الله اللغو في أعمانكم ولكن يؤاخسذكم بُما كسبت قاويكم (المؤاخسة مالغموس)وهوا لملف على الماضي مع العدلم بالكذب (لانها مكسوية) فدخلت فيما كسبت قلوبكم (و) الآية (الأخرى) وهي قوله تعمالي في سورة المائدة لا يؤاخيذ كمالله باللغوفي أعمالكم ولكن يؤاخذ كمماعقد تم الاعمان تفسد (عدمها) في الغوس (اذليست معقودة) وهي المين على المستقبل بأنه يفعل كذاأولا يفعل قال الامام مالك هذا التفسيرأ حسن شئ معتف الباب (والمفهوم من لايواخذ كم بكذا) و (لكن) يؤاخسذكم (بكذاعدم الواسطة) والحصرف المذكورين (فوحت من عن اللغو)حث دخلت في مقابلها وهي المكسوية كاف الآية

أنه اذا قال اشترى عدد السوديفهم نفى الأسن واذا قال اضربه اذا قام بفهسم المنع اذالم بقم قلناهذا باطل بل الأصل منع الشراء والنسرب الافيم الذن والاذن قاصر في المباقي على النفى وتولد منسه درل الفرق بين الأسن والأسود وعدالله سرق السات ونفى ومستندالنفى الأصل ومستند الانسات الاذن القاصر والذهن انحاينته الفرق عند الاذن القاصر على الأسود فا هيذ كر الأسين في فيستى الى الأوهام العامية أن ادرال الذهن هدا الاختصاص والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن أحسد طرفي الفرق حصل من الذكر والا تحركان عاصلافي الأصل فيذكره عند التخصص فكان حصول الفرق عنده لا به فهذا من الفدم وهود قبق ولأحله غلط الأكثرون ويدل علمه أيضااله لوعرض على السعشاة وبقرة وغائما وسالما وقال اشترغائما والشاة السدق الى الفهم الفرق بن عام وسالم و بن الدةرة والشاة والقب لا مفهوم له بالا تفاق عند كل محصل الخوله لا تبعوا البرلم يدل على نفى الرئم يدل على نفى الرئم يدل المن غير الأشياء الستة ما لا تصصص وتعدية المكم من المنتوص الى غيره لكن من له القدم ماذكناه وهو جادفى كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت كقولة أنت طالق المناقب ال

الأولى وثبت مالمؤاحدة فيما (ودخلت) فيسه مرة (أخرى) وانتفى المؤاخدة فيها (وذلك السوع استعماله فيمالا بقصد) وهذا المعنى صارمة اللالككسوب (وفي الايفيد) وبهذا الاعتبار صارمقا بلاللعقود فمل في الموضعين على ما يصحبه المقابلة فالتعارض في الآيتين ماعتمار أن الاولى تثبت المؤاخذة في العموس والأخرى تنفه افها (والتخلص) عندمشا يحنا (بأن) المؤاخذة (الثابة) في النموس (هي الأخرو بة الاضافة الى كسب القلب)وهي القرينة على كونها أخروية (و) المؤاخذة (المنفية)فها (هي الدنيوية)وهي الكفارة (فلا كفارة فهما) عندنا وهذاالتخلص من قسل الحكم لايقال روى المخارى عن أم المؤمنين عائشة المديقة رضى الله عنها رلت لا يؤاخذ كم الله باللغوف أعمانكم ف قول الرحل لاوالله و بلى والله وفي رواية أبي داود فالتعائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عامه وآله وأصمايه وسلم هوقول الرحل في عنه كالا والله بلي والله لا نانقول هذا التفسير والنرولمسلم اكن من أمن علم أن المرادف الحبر من آية المائدة مل محوز أن راد آية المقرة (والشافعة بحماونهما) أي المؤاخذ تبن المذ كورتين في الآيتين (على الدنه وية) ويدرحون الغروس في المعقودة (لأنهامن المعقودة بعقد القلب وعرمه) عليه والعقد العزم فيكون ماعقد تم الاعمان ععني ما كسبت قلوبكم فتعب الكفارة فى الغموس عندهم (ودفعه بأن العقد محاز في)عقد (القلب)وعز م فان العقد في الأصل عقد الحمل وشد بعضه مع بعض وهولا يتعقق الافي المنعقدة لأن ربط الحسراء بالشرط لا يحاب الصد مق فيه دون الغموس (يدفع أنه أعملغة) من عقد القلب فلا يكون مجازافسه فأنه في اللغةر بط شي بشي فكمف لا ولم ينائد كونه عقد القل من أهل اللغة (وأحس بأنه في عرف النسر على اله حكم في المستقل) كانفلناعن الامام مالك (فال تعالى أوفوا العقود فتدر ) فالحل على عقد دالفل محارشرعي فلا محمل علم مان فماذهب السه الشافعة تسوية المنعقدة المماحة بلغديكون بعض المين المنعقدة واحماأ بضاوالغموس الذي هومن أكيرال كمأثر وأفسق الفسوق في الساتر ونهيهدهمذافى الشريعة أصلا وكمص يعهد ولو وعدالشار عسترهذه الكسرة بالكفارة لكان المدعى الكاذب عساغ في حلفه الكادب فيعلف كاذباو بأخذالمال بالباطل تم يكفر وهل هذاالافتع لباب الطلم وعماقر رناطهرال عدم انحاه ماقمل في دفع التعارض ان المرادف الآيتين المؤاخذة الأحروية فانهاالمسادرة في كلام الشارع والمعنى في الموضعين أنه لا يؤاخذ الله في الا تخرة بالبمن الصادر لاعن قصد واعما بؤاخذ فهامالهمن الصادرعن القصدفى الآخرة وسنارة همذه المؤاخذة اطعام عشرة مساكين الخ فالكفارة ساترةعن المؤاخسة قفى النموس والمنعقدة المصطلحة جمعاويؤ بده اطلاق الأحاديث في كفارة اليمن وقديق الفمما قالمشا يحنانظرهوأنسو رةالم ائدة ستأخرة نزولاءن سورة المقرة فلوكان بينهما تعارض وحسانتساخ الأولى مالثانية ولاسبيل الحالج عماد كروان النسخ متقدم على الجمع والجواب أنساق آية البقرة يقتضي كون المؤاخذة أخروية كاأشار المه المصنف وحدنئذ لاتعبار سرولانه عزوانما كان التعارض يحسب أول النظر وتقدم النسيخ انماهواذ الم تكن قرسة على تمين المراده في أن من في هم الظرهوأن كون العقد حقيقة فيماذ كر محرد دعوى لاسان عليه بل هو حقيقة ضدالحل و ربط اندخات الدار فان لم تدخل لم تطلق لأن الأصل عدم الطلاق لا تخصيص الدخول بدله ل أنه لو قال ان دخات فلست بطالق فلا يقع اذالم تدخل لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص الذي بالدخول موجبالار جوع الحالأ صسل عند عدم الدخول وهد اواضع من المسلك السائد السابعة في وعليه تعويل الأكثرين وهدوالسبب الأعظم في وقوع هذا الوهم أن تخصيص الشي بالذكر لا بدأن تسكون له فائدة فان استوت السائمة والمعلوفة والثب والبكر والعد والخطأ فلم خصص الده ض بالذكر والحد المسائدة في المسائلة والمحلوفة والمسائلة المسلم والمحلوب والمحدوث من أربعة أوجه الأول أن هدذا عمل الفائدة على الفائدة على الفائدة على الفائدة عمل الفائدة على الفائدة على الفائدة المسلم المسائلة الشائدة والمسائلة الشائدة والمسائلة المسلم المسائلة المسلم الفائدة المسلم الفائدة المسلم المسلم

المينهوتة ميدها بالقصد فالمعني لايؤاخذ كمالله عياصدرخطأ وانما يؤاخذ كرعياص درقصدا وهو يشمل المنعقدة المصطلحة والغموس أيضافيعب فهما الكفارة والدأن تقول هدأن العقدهو ضدالحل لكن ربط البين ايس هو ربطه بالقصدمطلقابل بالقصد بالايفا ولذا يقال العهد العقد كماصر حه كتب اللغة وهذا المعنى هوالمعهو دشرعا ولعل هذا هومرادمن قال انه في الشرع لمله حكم فى المستقيل والافلامنقول شرعى عسد محقق أصحابنا ثم أنه لو أريد بعسقد الاعبان رطها بالقصد مطلقا كان اليين اللغوأ يضادا خلافيه لأبه مربوط بالتصدف لزم فيه المؤاخذة ولم يقل به أحد فقد تبين بأقوم حجة أن حقيقة عقد الهين هوالربط مدالايفاءوهوانما يكون فما أذاحلف على المستقبل فافهم ويحتمل أن يكون المراد الأعمان المنعقدة لانها الأحرى بمان الحكموأن يراد باللغوف الآبت ين ماصدولا عن قصدو براديما كسبت قلوبكم الكسب بالعرم على الايفاء فتكون هي المنعه عدة وتحمل المؤاخدة على الدنيوية أوعلى الأخروية ويكون المعنى لامؤاخدة مالعقاب في من حرى على اللسان خطأ اعا المؤاخذة بما كسبت قلوبكم بالعزم على الايفاء وعقدتم به وستارة هدفه المؤاخذة أحدهذه الأشماء وتكون الا متانسا كتنبن عن بيان الغموس واللغوالفقهي وحنئذ سدفع التعارض أنضافافهم (ومنهامار وى في تحريم الضب والاحسه) في سن أبي داودأن وسول الله ملى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نهى عن أكل لحم الضب وروى الجماعة الاالترمذي عن حالداً نه سئل عن حرمته فقال صلى الله عليه وسلملا كذافى التقر مركذافى الحاسية (والتخلص بتقدم الحرم) في المسل والاعتبار على المبيم (بتقديم الجيم) بالزمان فيكون منسوخا (كيلايتكر رالنسيخ) فأنه كان الاماحة أصلا فلو تقدم المحرم لنسخها م بعددال ينسخ المبيح التعريم فيشكروالنسخ بخسلاف مااذا تقدم المبيح فأنه بقروالا ماحة ثم المحرم بنسخها فالنسخ مرة واحدة فهوأولى وأعترض علىه الامام فرالا سلام أن هذا موقوف على كون الاماحة أصلاونحن لانقول به فان الانسان لم يترك سدى فلااماحة أصلاحتي يقرره الميح أو بنسخه المحرم وقد تقدم ما يشيد أركانه ولذا أردفه بقوله (وفسه الاحتياط) فانه لوكان المقدم المحسرم والمتأخر المبيع فني الاجتناب عنه ملاحر جولاذنب مخلاف مااذا تقدم المبيح وماسطه المحزم فانه لوعل بالاماحة وفع في الحرج وهومنقول عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ووجوه أولاده الكرام أيضافي مسئلة الجع بين الأختين على المسئلة \* الانبات دمعلى النفي) اذا تعارضا (كافى الشهادة عند) الشيخ أبى الحسن (الكرجي والشافعسة وقال) الامام عسى (س أمان يتعارضان والمختبار)عنسد الامام فرالاسلام وغيره من المحققين (ان كان النفي مالأصل فيقدم الانبات) لأن النهبي حيننذ من غيردليل (تقديم الحر حلى التعديل كرية زوج ريرة) المسهمع ث (حين أعتقت) وخيرهارسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه وسلم كافى كتب السنة كذافى التسير وقدعارضه الاخبار ومديته النافى الحرية كافى الصحيدين عن أم المؤمنين عائشة قالت المصلى الله عليه وعلى آله وأعجابه وسلم خيرها وكانز وجهاعيد اوهذا الاخيار انماهو ماعتيار الأصل (لأنعيد بته كانت معاومة) متقررة من قبل (فالاخبار مهامالأصل) لعدم العاربالي ية الطارئة والاخبار مالي يه لا يصيح الا بعد العلم بوجودهاعن دليل فقدم اخبارا لحرية على اخبار نفهاأعني العيدية وحكم شوت الحيار وان كان الزوج ورا وآن الخيارايس كثيرة واختصاص الحم أحداله واعث فان قسل فلعل فيه فائدة فلاست الفائدة محصورة في هذا بل الدواعث على التخصيص كثيرة واختصاص الحم أحداله واعث فان قسل فلوكانله وائدة أوعله واعلم اعتسوى اختصاص الحم لعرفناه قلناولم فلتم ان كل فائدة بنيني أن تكون معلومة لم فلعلها حاضرة ولم تعبر واعلم افكائن كدهلم عدم علم الفائدة على العدم الفائدة وهدذا خطأ فعم ادهد الله للث أن تحصيص اللقب لا يقول به محصل خطأ فعم الدين الفائدة في المنافذة أخرى الثالث وهوقا صمة الظهر على هدذا المسلات أن تحصيص اللقب لا يقول به محصل فلم تطلبوا الفائدة في المنافذة أخرى الثالث وهوقا صمة الطعومات كلها وخصص العنم بالزكاة مع فلم تطلبوا الفائدة في المنافذ أخرى الثالث والمائدة في المنافذة والمنافذة الذكر الماكم والطق عامة مامعة لجسع محادى المنافذة والمنافذة وال

لدفع عاركونها تحت العبسد كإعليه الشافعية بل السبب عربة الروجة بعد المملوكية دفعانز يادة الملك على نفسها فان الطلاق مالنساء كايشهديه ماروى الدارقطني مم فوعاطلاق الأمة تطليقتان وعدَّنها حيضتان (وان كان) النفي (مما يعرف بدليله) لامالأصل فقط (تعارضا)لأن كامهماخبران عن علم فالنبي كالاثبات (وطلب الترجيم كالاحرام)المنقول (في تر وجمعونة) كما روى الستة عن ابن عباس تر و جرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مهونة وهو محرم كافي الميسر (نفي الحل اللاحق) المنقول (على الأشهر كايدل علمه هيئة محسوسة) احرامية (فعارض رواية) مسلم وانماحه عن يزيدن الأصم حدثتني ممونة (تروحهاوهوحـــلال) وفيرواية أي يعلى بعد أن رحمنا الى المدينة وفير واية الترمذي واسخر عموان حيان عن أبيرافع ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحبابه وسلمتر وتجمعونة وهوحلال وبني بها وهوحلال وكنت الرسول بينهما كذافى التسير (ورج أن اس عماس ريدعلى ريد) سالاً صم (وأبي رافع ضيطاوا تقانا) قال الزهري ماندري ان الأصم أعرابي وال علم ساقه أ نحمله مشل ان عماس (وأن سند النفي أقوى فان رواته كلهم أعمة فقهاء كإقال الطحاري) وقوله على الأشهر اشارة الى ماروى مالك في الموطاعن سلمان في بسار قال بعث الذي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمارا فع مولاه و رجسلا من الأنصار فروحا ممونة بنت الحارث و رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بالمدينة قبل أن يحر بج ففيه نفي للاحرام وعلى هذا قال الشيخ ان الهمام ان هذا الاخبار بالأصل فترج عليه رواية ان عماس لكونه عن الدليل ولا نذهب عليك أن هذا الاخبار أيضا بالدليل لانه لااحرام قبل الخروج وأيضاانه منقطع فانه على مانقل في التقرير عن ابن عبد البرأن سلمان وادسنة أربع وثلاثين وأبو رافع مات قبل شهادة أمرا الومنين عثمان سنتين فلايعارض المسند واغا التعارض في الحبرين المذكورين سابقا فافهم واعلم أن الشافعي رجه الله تعالى لم يحوزنكاح المحرم والمحرمة وحوره أغتناوتمسك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه وسلم لايسكم المحرمولاينكر واءأ صحاب السنن ومسلم وأجاب الشيخ ان الهمام بأنه عارض رواية ان عباس نكاح أم المؤمنين ممونة وهومحرم واس عساس أقوى ضبطاوفقها وعدالة وورعافالترجيح له ولوسلم التساوى تساقطا ووحب الرحوع الى القياس وهومؤ يدلنالأن النكاح كالشراء للسرى وهوغرمنوع بالاحرام ثماته لوامتنغ بالاحرام فلابز بدعلي حقيق الوطء الحرم فسه وهوانما وحب فسادالج فكذاالنكاح لوامتنع أفسدا لجولا وحبه لفسادالنكاح أصلاولوصيرالي الجيع فهوأ بضامعنا فعمل النكائج على الوطء والخطابة الواقعة في هـندا الحديث في رواية مسلم وأبي داودولا يخطب على التمكين للوطء ولا يحمل روا به اس عباس هـندا التوجمه وقديؤا خذعامه بأن القول يترج اذاعارض الفعل لأن الفعل يحمل الاختصاص دون القول لاسمااذا وقعت روامات الفعل متعارضية وأبضيار ويالامام مالله ان أباغطفان أخبرهان أباهطريفاتزو بهام بأةوهو محرم فردعمر بن الخطأب نيكاحه وقول العماني مريح في صورة التعارض وترحيم القياس بعده لاسما فول مثل أميرا لمؤمنسين الذي لا يحفى عليه مثل هذا الحكم ففعله دلىل بقاءا كم وأنت لايذهب عليك أن الأولى في المؤاخذة أن يقال ان القول عام فالنعارض أنم اهوفي حقه علم

حتى لا يبقى القياس مجال النائية أنه لوقال فى الغنم زكاة ولم يخصص السائمة لل المجتمد اخراج السائمة عن العموم بالاجتماد ينقد مه فص السائمة في الله كرلتقاس المعاوفة علم النارائ أنها في معناها أولا تلحق ما فتبقى السائمة عمر لا عن محسل الاجتماد وكذلك لوقال لا تبعوا الطعام الطعام رعا أذى احتماد مجتمد الى اخراج البر والترفنص على مالا وجسه لا خراجه وترك ما هو موكول الى الاحتماد لاسما ولوذ كر الطعام أو الغنم وهولفظ عام لصارعند الواقفية محملا العموم والبرخاصة أو التمرخاصة والعملات خاصة والسائمة خاصة فأخر ج المخصوص عن محل الوقف والشك و رد الباقى الى الاجتماد لما رأى فيه من اللطف والعسلاح الثالثة أن يكون الباعث على التخصيص الاشاء الستة عوم وقوع أو خصوص سؤال أو وقوع واقعة أو اتفاق معاملة فيها خاصة أو يحكير ذلك من أسباب لا نظلع عليم افعدم علنا بذلك بنزل عنزله علما يعدم ذلك بل نقول لعلى السهداء بالم نعرف في كذلك في المحلم علم المعاد والمعال المنافق العلمة والمنافق العلم والحواب أن الخيلاف في العلمة والصفة واحد فتعليق الحكم بالعلمة يوجب ثبوته بنبوتها أما انتفاؤه بانتفائها فلابل بيق بعد والجواب أن الخيلاف في العلمة والصفة واحد فتعليق الحكم بالعلمة يوجب ثبوته بنبوتها أما انتفاؤه بانتفائها فلابل بيق بعد

وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام لا في حقنالاً نه لم بدل دلل على التأسى وأماتر جيم القول في هـ ذه الصورة فحل تأمل (وان أ مكنا) أي كون الاخبارعن دايل أو بالاصل ( كطهارة الماء) وهو نفي المحاسة عكن أن يكون بالاصل وأن يكون بالدلمل بأن يلازمه فابر وقوع المحاسمة (فسظر) ويسأل عن مبنى الاخبار فان أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنحاسة وان أخبراً به بالدليل تعارضا (والاستحمال مرجع) فعلى الطهارة الني هي الأصل لأن الاستحماب وان مكن عمل مرجعا وان حهل على النماسة لأنهاأقوى وقديطالب الفرق بنماو بين مسئلة سؤرا لحار فان مقتضاهاأن تقرر الأصول أيضا فحكم بطهارة الماء وعدمز وال الحدث بعداستعماله فيحدضم التهمو يحاب بأن هناك التعارض في الأدلة الشرعسة وهي مثبت قالا حكام فمكن أن يحكم المشكوكية بخلاف ما يحن فيه فاله خبرلا بثنت حكما أو الافلا يخرجه حكم المشكوكية فتأمل في المسئلة \* الفعلان لايتعارضان قط لاختلاف الزمان) فيكون فعل في وقت وضيده في آخر (الأأن يحب التكرار) أي بفيد الحيران أن هذا الفعل كانمكر رابحث صارعادة سواء كان من الواحيات أوغيرها كغيرى رفع المدين في الركوع والرفع وعدمه فانهما بكلمة كان مع المضارع وهي تفيد العادة على مامر واذا تعارضاعلى هذا الوجه (فالثاني ناسخ أومخصص) على اختسار ف قولي الحنفية والشافعسة وانجهل التاريخ يثبت حكم التعارض ويطلب الترجيح (أما الفعل مع القول) المخالف له (فاما) صادر (مع عدم دامل التكرار وعدم وحوب التأسي) فيه (أو) مقيارن (مع وحودهما) أي دليل التكرار ودليل التأسي كلهما (أو) مقارن (معدليل التكرار فقط) دون دليل التأسى (أو) مقارن (مع وحوب التأسى فقط) دون دليل التكرار فهذه أربعة أقسام (وعلى الأول) وهوماادالم بكن مع دلي ل الشكرار ودليل التأسى (فان كان القول مختصاه) صلى الله علم وعلى آله وأصحابه وسلم والفعل مختص به فرضا (فان تأح القول)عن المعل (فلا تعارض) بمنهما لحواز وحوب الفعل أوند به أواما حته في وقت وتحر عدمالقول في وقت آخر (وإن تقدم) القول على الفعل (فالفعل نسخ له قبل التمكن) ان لم عرز مان عكن الامتثال فيه بالقول وبعده ان مرومن لم يحز النسخ فبل التمكن يحيل وقوع الفعل بعد القول من غير مرور زمان امكان الامتذال (وان حهل فسيأتي) حاله في القسم الرابع (وآن كان) القول (مختصا بالأمة فلا تعارض أصلا) اعدم مشاركة الأمة في الفعل (وان كانعاماله ولنافكم كانخاصاه وبنا) يعنى لاتعارض فحقناوأ مافى حقمه علمه السلام فلاتعارض ان تقدم الفعلوان تأخرفهوناسخ وانجهل فكماسجيء (وعلى الثاني) وهوما اداكان الفعل معدليل السكرار والناسي (فان اختص القول م فلاتعارض في حقنا) واعاالنعارض في حق و حود النكر ارفيع زمان القول أيضا (وفي حق والمتأخر منهم) من القول أوالفعل (ناسخ للا خروان حهل) التاريخ (فقيل القول ناسخ) في حقه (وقب ل بل الفعل) ناسخ في حقه (وقسل بالوقف دفعاللته كم) في حقه وتفصيله أن أحدهم أناسخ ف حقه قطعا وتعسين أحدهما عينا في فعله من غير قطع لا يحوز أصلا ولايكني الترجيح المظنون لعدم تعلق التعبديه وذلك طاهر (وان اختص) القول (بنيا قالمتأخر)منهما (ناميح) للتقدم قولا كان أو انتفاءالعلة على ما يقتضه الأصل وكيف و يحن يحوز تعليل الحكم يعلنه فلو كان ايحاب القتل الردة نافي الفتل عند انتفائها لكان اليحاب القصاص تسخيال النبق بل فائدة ذكر العلم معرفة الرابطة فقط وليس من فائدته أبضاتعد به العلة من محله المعتبر محاله المنافذ المنتد بل المعتبر عمالنبذا لمنتد بل المعتبر عمالنبذا لمنتد بل يحوز أن تكون العلمة شدة الجرحاصة الى أن يردد ليل وتعيد بالموصوف بتلك الصفات وسيل الجواب عن جمعها المالمة المهام بخصيصات في الكتاب والسنة كائر وبقر سنة ولودل ماذكر وه لا المحتب على المنافذ المعتبر الموصوف بتلك المحتب على المالم أومعرفتها بدليل آخر أو بقر سنة ولودل ماذكر وه لا المحتب على المالم وقوله تعالى ومن فتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة اذتحب على العالم متعد الفرور وقوله في المكتب والمحتب على المالم أو المحتب المنافق وقوله أن المحتب المالم أو المحتبر المنافق والمحتبر المنافق والمنافق والمحتبر المحتبر المنافق والمناف المنافق والمحتبر المنافق وقوله المنافق والمنافقة والم

فعلا (أقول لولم يثبت الناسي خصوصا بل عوما ففيه نظر) فاله قد تقدم فى التخصيص أن دلسل الناسي ان خص القول فلا يعارض الفعل فتذكر المذاهب المذكورة هناك (وانجهل) التاريخ (فذاهب) مختلفة فيه (أخذالفعل) لانه أدل لكويه معاينامشاهدا (والتوقف والعمل القول وهومختارالا كثرلأن دلالته أظهر )من دلالة الفعل لان الفعل لابدل على حكم مخصوص الابانسمام أمر آخر بخلاف القول فالهمفيد سفسه قال الشيخ الن الهمام (والأوجه تقديم مافيه الاحتياط) وذلك لان الكلام فم امعه موحب التكرار والتأسى فالفعل مع هذ اللوحب مدل على الحكم كالقول ولاأظهر مة لأحدهما في الدلالة وقد تعارضا فوحب التوقف وطلب الترجيم من حارج كالاحتماط ونحوه وحاصل هذار جع الى القول التوقف كما لايخني (وانعم)القول (له ولنافالمتأخرناسم في حقه وحقنا) لوجود شرط النسم (وانجهل)التار يخ (فتلك المذاهب)عائدة فيه الاأنه ينبغي أن يختار التوقف في حقه حذراعن الحرعلي أفعاله من غيرقطع أوطمأنينة (وعلى الثالث)وهومااذا كان الفعل مع دليل التكرار فقط (فان حص القول سنا وعم له ولنافلا تعارض في حقناً) لفرض أن لا تأسى فالفعل مختص به صاوات الله وسلامه علىه وعلى آله وأصحاله (وفي حقه المتأخر ناسخ) قولا كان أوفعلا لوحود التعارض (كافي الخصوص، ه) أي كما أن المتأخرنا ميز فما اذاخص القول به صاوات الله وسلامه علمه وعلى آله وأصحابه (وعند الجهل كاعلم) قبل القول وقيل الفعل وقيل الوقف وهوالمختار (وعلى الرامع) وهومااذا كان الفعل مع دلسل التأسى فقط دون التكرار (قان كان القول خاصاله فلا تعارض فينا) وهوطاهر (وأمافى حقه) علىه الصلاة والسلام (فان تأخرالقول فلا تعارض) لمامر (وان تقدم فالفعل فاسيز) اياه (وانجهل) التاريخ (فتلك المذاهب) المذكورة من أخذ القول والفعل والوقف (ومختار الأكثر التوقف) حذرا عن الفحكم (ونظرفيـــه بأنه يحكم بتقدم الفعل) ههذا (لئلايقع التعارض المـــــتلزم النسيخ) الذي هوخلاف الأصل يعني لو قبل بتأخوالفعل بلزم القول بنسيخ القول ولوقيل بتقديم الفعسل ارتفع التعارض الموحب النسيح فلا بلزم الفول ووالأصل عدم النسية فالقول بتقدم الفعل راجح فلاوقف كذافى شرح المختصر (ويدفع اله لاعبرة لهذا الترجيم لأنه) للتعبدوهومتفرع على العلم بالراجح و (لايتفرع عليه تكليف ولاتعبدلنا بالبحث عن فعله أقول مرادالنا طرأن الوقف حكم بالمساواة وليس بمساو) بل تقدم الفعل راجح (وأما أنه لافائدة فينالتعرض هذه المسئلة) كامازم من كلام الدافع (فأوسلم لايضره) لان الناظر لم يكن فى صدد سان الفائدة (فقدس) وأشار بقوله لوسلم الى منع عدم الفائدة فان معرفة أحواله الشريفة والايمان جامن أعظم السعادات ولعلمقصودالدافع أنالترجيم المظنون انمايكني لوجوب العملبه وأما الاعتقاديات فلايغني فهماالظنءن الحقشأ والمعث عن أحواله لا يتفرع عليه تكليف فلانتكام بالترجيم المظنون ولانعتقديه أفعاله فينتذ لا يردعلسه شي فافهم (وان كان)القول (خاصابنافالمتأخرناسم) أياكان (وانجهل) المتأخر (فالمختارالعل بالقول) لمامر والأوحه الأخذ بالاحتياط (وذلك اذالم يتأسوا قبله) والافقد سقط الفعل من الذمة بالمرة فلا تعمارض وهذا اعما يحتمل في الصحابة رضوان الله تعالى علمهم

## ﴿ القول في درجان دلسل الحطاب }

اعلمأن توهمالني من الانبات على مراتب ودرجات وهي ثمانية الاولى وهي أبعدها وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالفهوم وهومفهوم اللقب كتفصيص الأشاء السمة في الربا الثانيسة الاسم المشتق الدال على حنس كقوله لا تبيعوا الطعام وهذا أيضا ينظه را لحاقه بالطعام وهذا أيضا ينظه را لحاقه بالطعام وهذا أيضا ينظه را لحاقب المناشة في المناشة وكان كانت المناشة مشتقة مثلا الثالثة تخصيص الاوصاف التي تطرأ وتزول كقوله الثيب أحق بنفسها والساعة تحد في المناسبة وكان كانت المناشقة مناسبة والمناطقة والمناسبة والمنافقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمنافقة المناطقة والمنافقة المناطقة والمنافقة المناطقة والمنافقة المناطقة والمنافقة وكقوله من باع نحلة مؤيرة فمرة اللاسم العام ثم تذكر الصفة المناسبة والمنافقة والمنافق

(وان كان)القول (عاما) له عليه السلام ولنا (فكم كان خاصا) به عليه السلام وبنايعني أن المتأخر منهما ناسم وانجهل فالمختار الوقف في حقه صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والقول في حقناوالأوجه ما فيه الاحتماط فافهم

﴿ فصل \* في الترجيم وهوفي اصطلاح الشافعية اقتران الدليل بما يترجح به على معارضه ) في افادة الظن اذلا تعارض عندهم فى القطعيات وهؤلاء جوزوا الترجيح مكثرة الأدلة أيضا (وهو) أى الترجيح (بوجب العمل بالراج) وســقوط المرجوح (عند الجهور) من أهل الأصول (القطع عن الصالة ومن بعدهم ذلك) فهو مجم علمه وأيضاا عتمار المرحوح مع وحود الراج خلاف المعبقول لكن حينئذ سطل مااذعته الشافعية أنه لايد في الخصص من المشاركة في أصل الظن دون القدر حتى حوزوا تخصيص العام عاهودونه في الظن (ومنه) أي من الترجيم (تقديمهم) في العمل (خبر) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (على قوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الذى روته الأنصار رضوان الله تعالى علم (اعما الماء من الماء) لان الأزواج المطهر ات أعرف بهذا الأمر (وأورد) عليهم (شهادة أربعةمع) شهادة (اثنين) خلافها فأنه قدقو يت الشهادة الأولى بانضم أممثلها اليهادون الثانية فينبغي أن تكون راجحةمع انهمامتساويان (وأحب بالالترام) لرجمان الأولى وسقوط الثانية (كاهوقول مالك) في التسير والشافعي (و) أجيب أيضابعد تسليم عدم الرجحان (بالفرق) بين الشهادة والرواية (فكم مرج للرواية لاتر جيه الشهادة أقول لم "الأمرأن نصاب الشــهادة عله تأمة للحكم شرعا) و يحب الحكم عند وجود شهادة اثنين (وهي) أى العلة التامة (لاتزيد ولاتنقص) فالأربعة والاثنان على السواءفي ايحاب الحكم فلار جحان لأحدهما على الآخرفي الايحاب (فافهم وعندأ كثر الحنفسة)الترجيح (اطهارزيادةأحدالمتماثلين) المتعارضين (علىالآخر عالايسستقل) حجةلو انفرد (فلاترجيع عنسدهم بكثرة الأدلة) ظاهرهذا الكلام يدل على أن بطلان الترجيح بكثرة الادلة منفر ع على هذا التفسير ويحوز على الأول وليس كذلك فان النراع في الترجيح بكثرة الأدلة تراع معنوى لا مختلف المختلاف التفسير مل التفسيران متساومان على رأيهم فان الرحان لا يقع عندهم بكثرة الادلة فأن الدليل الواحد كإيعارض واحدا يعارض أكثر فعند كثرة الأدلة لم يقترن عندنا بالدليل ما يترجيه وانحا عدلواعن ذلك التفسيرالى هذا اطهار الماهوالواقع عندهم لكونه أدل على المقسود بخلاف تفسيرالشافعية فاله لااشعارفيه الى هذا فانقلت فالاستام وعون بكثرة الأصول قال (واعماصم) ترجيع أحد القياسين (بكثرة الأصول لان الدليل هوالقياس وحده) فان الموجب للحكم هوالعلة وهودليل واحد لا الأصول التي هي كثيرة ويكثرة الأصول اغما محدث قوة في العلة فتترج على علة القياس الآخر ثم الترجيم الواقع بين السنن اما في المتن أو في السند (ثم هو في المتن) يكون (بقوة الدلاله كالمحكم عنسدنا) يترج (على المفسر وعليه فقس) يعنى المفسر على النص والنص على الظاهر والله على المشكل ولا تصير معارضة المحمل لقسم الهالا بعدالبيان فيصير متضيح الدلالة والمتشايه غيرمعاوم المراد فلايصم معارضته لواحدمن القسيمات أصلا وقدم (والاجماع) يترج (على النص) وقدمن بيانه (والعام عاما) غسير مخصوص يترج (على) العام (المخصوص) نحوالنهى عن بيع وشرط رواه لامفهومه فيرجع حاصل الكلام الى طلب سبب الاستدراك و يحوزان يكون اله سبب سوى اختصاص المكم أنعرفه و وحه المتفاوت بين هذه الصوران تخصيص اللقب عكن حله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه واذلاذ كرالا نسباء السنة فهذا احتمال وهو الغفلة عن عبر المنطوق به والغفلة عن البكر عند التعرض الثيب أبعد لان ذكر الصفة بذكر صدها يضعف هذا الاحتمال المفهوم أظهر وعند الاستدراك بعد التعمران تقطع هذا الاحتمال بالكلمة فظهر احتمال المفهوم الملاحتمال المفهوم أظهر وعند الاستدراك بعد التعمران تقطع هذا الاحتمال بالكلمة فظهر احتمال المفهوم لا تحتمل المنافقة والمنافقة وعندالا المنافقة والمنافقة والمنافقة

أبوحنيفة وقدعارضه قوله تعالى وأحل الله البيع فقدم النهى لانه عامغ يرمخصوص والسرفيه ما تقدم أن العام الغير الخصوص قطعى والمخصوص ظنى (و) الحكم (المؤكد على غيره) لاحتمال غير المؤكد التأويل والمؤكد لا يحمله أو يبعد فيه (والروامة باللفظ) تترج (على المعنى) أى الرواية بالمعنى لاحتمال الغلط في نقل المعنى (وماجرى بحضرته فسكت) يترج (على ما بلغه) فسكت لان الأول أشدد لاله على الرضامن الثاني (والأقل احتمالا كشترك ) بين (الانسين) يترج (على الأكثر) احتمالا كالمشترك بين ثلاثة أوأذيد اعلمأن هذا الترجيرمذ كورفى كتب الشافعة وفيه نظر لان المشترك بن اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كل القرينة على السواء وتعين المراد فالكل سواءوان كان قرينة تعيين المرادف أحدهما أجلى من الا خرفالترجيح بالجلاءوالخفاء ولادخلف ملقلة الاحتمال وكثرته (والمجارالأقرب) بترج (على الأبعد) يعنى أن النص المستعمل في محار أقرب يترجع على نص آخرمستعل في محاز أبعدادا تعارضا وهذا الترجيع أيضامذ كور في كتب الشافعية (لأنه) أى المحاذ الأقرب (أقوى فى الفهم عالبا) من المجاز الأبعد (فاندفع مافيل ان) آلمعنى (الحقيق متروك في كل منه ما بدليل و) المعنى (المجازىمتعين في كل) منهما (مدليل) فدلالتهماعلى المعنى الممازى على السيواء (فلاأثر القرب والبعد في قوة الدلالة وضعفها) فلاوج مالترجيح وجمالدفع أنالأقرب أقوى فى الفهم وهذا الدفع مندفع لأن المجاز الأمعدمع القرينة المعينة له يسارع المعندسماع فلك النصمثل المسارعة الى الأقرب لأنمساط السرعة القرينة وقديقال المرادبتر ح المحاذ الأقرب على الأبعد اذااحتملهما كلام واحمدوتكون قرينتهماموحودة فانه يحمل على الأفرب وهمذا واضح لكنه ليسأله تعلق فيمانحن فمه فان الكلام في تعارض النصين ومحصول ماذكره هذا القائل أنه لااحال في لفظ احتمل لمعنسن محازين مع قريت مصارفة عن المقيقة أحدهما أقرب والآخر أبعد فانه يترج الأقرب (و) المحاد (الأشهر علاقة واستعمالا) يترج (على غيره) وهمذا أيضامذ كورفى كتب الشافعية ويردعليه مامر (وصيغة الشرط) تترجح (على النكرة في) ساق (النفي وغيرها) من الألفاظ العامة (لافادة التعليل) أي لافادة صنعة الشرط تعليل المكالمعلق به دون النكرة والمكالم الموى من غير المعلل وقد يخص منه النكرة التي بعد لا التي لذفي الجنس لكونه نصافي العموم من صديع الشرط وهو الأظهر (والجمع المحلي) باللام (والموصول) يترج (على المفرد المعرف) باللام أوالاصافة لانه رعايستعل في المصوص بحسلاف الجع والموصول فان استعمالهما فسم أقل القليل (و) الترجيح في المن قد يكون (الأهمية) بأن يكون الحكم المفاد بأحد هما أهم في نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر فالأهم أرج من عسيره (كالتكليفي) من الحكم يترجح (على) الحكم (الوضعي على) المذهب (الصحيح) لان التكليفي أهم (والمقتضى الصدق على الشرعسة) أى الثابت الافتضاء لاحل صدق الكلام يترج على الثاب اقتضاء لاحسل المشر وعية عند التعاوض فان الصدق أهم (والنهى) يترج (على الامر لان دفع المفسدة) المستفادة من النهى (أهم من جلب المنفعة) المستفادة من الامر واذار جح أغتنا حديث النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة على قوله صلى الله عليه

الحكم عند عدم الشرط أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا وفرق بين أن لا يدل على الوجود فسق على ما كان قسل الذكر و بين أن يدل على النسبى في في غير عما كان والدليل عليه أنه يحوز تعليق الحكم بشرطين كا يحوز بعلتين فاذا قال احكم بالمال للدعى ان كانت له بينة واحكم له بالمال ان شهدله شاهدان لا يدل على نفى الحكم بالاقرار والمين والشاهدولا يكون الأمر بالحكم بالاقرار والشاهدواليين نسخاله و وفعاللنص أصلاولهذا المعنى حقوز ناه بخيرالواحد وقوله تعالى وان كن أولات حل فأنفقوا علم تأنكر أوحنيفة مفهومه لماذكر ناه وبحوز أن فوافق الشافعي في هذه المسئلة وان خالفناه في المفهوم من حمث ان انقطاع ملك النبكات وحب سقوط النفقة الامااس تنبي والجامل هي المستنى في قالمائل على أصل النبي وانتفت نفقتها لا بالشرط مائك النبكات الذي كان علم النفقة السيادسة قوله عليه السلام انحا الماء من الماء وانحا الشفعة في الم يقسم وانحا الولاء لمن أعتق وانحال بافي النسبئة وانحا الأعمال بالنبات وهذا قد أصر أحجاب أبي حنيفة و بعض المذكرين المفهوم على انكاره وفالواله اثبات فقط ولا يدل على الحصر و أقر القاضى بأنه ظاهر في الحصر محتمل المنا كيداذ قوله تعيلى المائك المدون على المعامر وأقر القاضى بأنه ظاهر في الحصر محتمل المنا كيداذ قوله تعيل الخاصر و المائل المناف المناف المائل المناف المناف

وآله وأصحابه وسلم من نام عن صلاة أونسها فليصلها اذاذ كرها فان ذلك وقتهار وامسلم فيما تعارضا (والنحريم) يترجح (على غسيره) من الأحكام الدال والاحتياط والداقد واحديث النهى المذكور على حديث المحدد الفي الجعة وقت الاستواء أوفى مكة مطلقا (وقيل بتقديم الاماحة) وترجيحها على غيرها مطلقا وهومختار الشيخ الأكبرصاحب الفتوحات قدس سره (الأنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام كان يحسالمففف على أمته) والظاهر بقاء الأحكام على ما يحسه (وقبل الحرم والموحب منساو مان) لاترجيح لأحدهما على الآخر لأن ترجيم التحريم كان الدحتياط وليس ههنا لأن ترك الواجب وارتكاب الحرام عنزلة واحدة هذا (ومشتدرء الحد) يترج (على موحمه) لأن الدرء كان أهم الاترى أن رسول الله صلى الله على وعلى آله وأشحابه وسلم كيف كان يحتال ادرته (وموجب الطلاق والعتاق) يترجع (على نافهما) لأن موجهما في قوة المحرم (و) يترج (الحكم المعلل) أى الحكم المذكو رمع العسلة (على غيره) أى الحكم الذي لم يذكر معه علته لان ذكر العسلة سادى على الأهمية (وماذ كرمعه السبب) يترجح (على نقيضه) لأن ذكرالسبب قر منذالأهمية (و) الترجيح في المتن قديكون (بالأغلبية كالتعصيص) يترج (على التأويل) يعنى اذا تعارض نصان وتعارض وجوه جعهما كتعصيص أحدهما وتأويل الآخريتر ح التفصيص على التأويل الكنرة التفصيص بالنسبة الى التأويل كانقدم أنه محمع بتغصيص عندمعارضة الحاص (وموافقة القياس) ترج (على المخالفة) يعنى اذا تعارض نصان وأحدهماموافق للقياس والآخر مخالف له فالموافق مرج (على) المنه (الأصم) لالأن الموافق مترج مانضمام القساس السه كيف والقياس حمة لوانفرد منفسه وما مكون حب أنفر اده لا يقع به السترجيم بل لأن الغالب في الأحكام ما يكون معالا و يقاس علسه غيره والظن ما بع الا علم فالطن بشوته أقوى (ومالم ينكر الأصل) روايته انكارسكوت (على ماأنكر) ذلك الانكار عند من لارى سقوط المديث مه واغاقد منا الانكار مانكار السكوت لأنه اذا أفكر إنكار الشكذيب سقط الخبرعن الحجية اجماعا فلا إعتداده حدى يعارض العديم منه و يطلب الترجيم (والنف) يترج (على الانبات فيما الغالب فسه الشهرة) لو كان (ولم يشتهر) كحديث عدم انتقاض الوضوء عسالذ كرعلى حديث الانتقاض به وحديث مس رحل أم المؤمنين عائشة الصديقة في الصلاة على حديث انتقاضه عس النساء الظاهر اسقاط هذاالكلام فان الانبات فماالغالب فيه الشهرة مع عدم الاشتهار مردود ولا يعمل به لوانفرد عن المعارض عند دنافلا يصلح معارضا لحديث النفي فلا يطلب الترجيع (و) الترجيع في المن قد يكون (بعل الخلفاء) الراشدين فان الظاهر من عمله معاء ذلك الحكم لأنهم أجل من أن يخفي علمهم الحكم الثابت الواجب العمل (وقيسل و) يقع الترجيع (بعل أهل المدينة) فانهم أعرف الأحكام لكون المدينة المطهرة مهسط اللوحي ومنقية للغبث كانتق الكيرخيث الحسديد وفيه مافيه \* (و) ترجيح السنر (في السند) يكون (بفقه الراوي وقوة ضبطه وو رعه) وهو الاعتباد باتبان المستعبات والاحتناب عن المكر وهات بلعن الماحات لخط النفس أيضافان الفقيم يضبطه كاينبغي والمتورع يبعد عنه النساهل وقوى الضبط يحشى الله من عباده العلماء يشعر بالمصر ولكن قديقول اعمالني محمد واعمالعالم في المدزيدر يديه الكمال والتأكيد وهذا هوالحتار عند ناأيضا ولكن خصص القاضى هدا بقوله اغما ولم يطرده في قوله الاعمال بالنيات والشفعة في الموقع عها التكبير و يحليلها التسليم والعالم في المدزيد وعند ناأن هذا يلحق بقوله اعماوات كاندونه في القوة لكنه طاهر في الحصر أيضافانا ندرك التفرقة بين قول القائل زيد صديق و بين قوله صديق زيد و بين قوله العمام زيد وهذا التحقيق وهوأن الملا يحسو زأن يكون أخص من المستدابل ينسفى أن يكون أعم منه أومساو باله فلا يحو زأن تقول الحيوان انسان و يحوز أن تقول الحيوان انسان و يحوز أن تقول المسان حيوان فاذا حعمل زيد امستدأوقال زيد صديق حاز أن تكون الصديق زيد فلو كان له صديق آخر كان المستدأ عم من المستد أعمال المستدأ عمال المستدأ عمال المستدأ عمال المستداعم من الحيوان المسان عديق و يدفلو كان له صديق آخر كان المستدأ عمال العتق ولو كان الحصر لكان هدانقضاله قلناه والمحمد من الحيرة والمناف المسترق ولمن كان عكسه حائرا فان قسل يحوز أن يقول صديق ذيد و عسروا يضا والولاء لمن أعتق ولمن كاتب ولمن باع شعرط العتق ولو كان الحصر لكان هدانقضاله قلناه والمحمد المساد المستوق ولو كان الحصر لكان هدانقضاله قلناه والمحمد المساد المستوق ولو كان الحصر لكان هدانقضاله قلناه والمحمد المساد المستوق ولو كان المحمد المساد المساد المستوق ولو كان المحمد الكان هدانقضاله قلناه والمحمد المساد المساد و المساد المساد و المساد المساد المساد المساد و المساد المساد و المساد المساد

لاينسى كاتقدممن ترجيم ابن عماس على يزيدن الأصم (و) يكون الترجيم (بعداوالاسناد) وهوقلة الوسائط (فيسل قرب الاسنادقرية) الىرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وذال لقلة احتمال الغلط (خلافاللحنفية) و وجهقولهمأنه رعاتكون الوسائط القلملة كثيرة النسيان سيثة الفهسم ععني الحديث والكثيرة فوية الحفظ فوية الذهن فالطن من رواية تلك الوسائط القليلة أضعف بكثير من الحاصل عن وسائط كشيرة فالاعتباد الفقاهة وقوة الضبط لاللقلة والكثرة تأمل فيه حكى ابن عيينة أن أباحنيفة اجمع مع الأوزاعي فقال الاوزاعي مابالكم لاترفعون عندالركوع والرفع سنة فقال أبوحنيفة لانه لم يثبت من رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم فقيال الاو زاعي كيف وحدثني الزهرى عن سالم عن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان رفع يديه حين يفتيح الصلاة ويفعل مثل ذلك حين أرادالركوع فقال أبوحنيفة حدثنا جادعن ابراهم عن علقمة والاسودعن عبدالله بن مسعود أن الني صلى الله علمه وعلى آله وأصحامه وسلم لا برفع الاعند افتناح الصلاة ثم لا يعود شي من ذلك فقي ال الاو زاعى أقول حد ثنا الزهرى عن سالم عن أبيه النعر وتقول حدثني حمادعن ابراهم فقال أبوحنيفة كان حماداً فقهمن الزهرى وكان ابراهم أفقه من سالم وعلقمة لدس دون ان عرف الفقه وان كان لابن عرصمة وله فضل صعمة والاسودفضل كثر وعدالله عدالته فرج بفقه الرواة كارج الاوراعي بعداوالاسناد وهوالمذهب المنصور عندنا كذافى فتح القدر وأنت لامذهب علمك أن هده آلحكاية لاندل الاعلى أن الترجيم بفقه الرواة أوثى منه بعلو الاستناد وأماأن علوالاسنادلايقع به الترحيح أصلا ولوءندالما واقف الفقاهة وعدمها فليس بلازم منه (و) الترحيح في السند يكون (ماعتسادالرواية) لان للعنادية اهتماما يضطه (خلافالشمس الائمة) وهذالأن الاعتباد لادخيل في الصدق ولافي الضبط فكم من معتادين بتساهاون بل يكذبون وكم عن لااعتباد لهم مهون دشأن الحديث فافهم (و) يترج (بعلمنالعرسة) أى ععرفة الرواة العربية (ف العديم) من المذاهب خلافاللمعض وذلك لأن العارف العربية سم أعلمه الضط ولا مخطئ في الاعراب مخلاف الجاهل بها (و بكونها عن حفظه لانسخته) أي على ما يكون رواية عن نسخته لان اهمام الحافظ مالحديث أكثر وأشدعن اهتمام المعتمد على النسخة فتأمل فيه (ولاعبرة مالحط بلاتذ كرعند أبي حنيفة) فلاعبرة بحديث رآه مكتو باعنده وعرف أنه خطه أوخط ثقة لكن لايتذكر مافيه وقدم (و) يكون (بكونه من أكار الصحابه خلافاالشيخين) أبي حنيفة وأبي يوسف رجهماالله تعالى (كافى الهدم لمادون النلاث) بعدوط الزوج الشاني كايم دم الثلاث حتى على الزوج الاول التروج ثانيا ومدامانة الشاني أوموته كالالتطليقات الثلاث كاكان علامن قبل (فانه) مروى (عن النعب اس والنعمر) وقداختاراه (وعدم الهدم) من وي (عن) أمر المؤمنين (عرو) أمير المؤمنين (على) ولم يحتاراه كذا قال الشيخ الن الهمام ولا يذهب عليك أنه ماذا أرادبكونه من الاكاران أراد الاكار فقاهة وورعا فالكل متفقون على ترجيهم روابة وآن أرادغ يرذلك من أكثرية النواب والافضلية عندالله تعلى فالظاهر أن هذا الادخلاه في وابه الحديث ولم يذهب أحد أن مرومات أمير المؤمن فعر أرج

بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره كاأن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء وقوله اقتلوا المشركين ظماهر في الجميع بشرط أن لا يقول الازيدا السابعة مدالحكم الى غاية بصيغة الى وحتى كقولة تعيالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فلا تحيل له من بعد حتى تنكيخ و وعافيره وقوله تعيالى حتى يعطوا الجرية عن يد وقد أصرعلى انكارهنذا أصحاب أي سعنيفة و بعض المنكرين المفهوم وقالواهنذا نطق عاقب للغاية وسكوت عما بعد الغاية فيدي على ماكان قبل النطق وأقر القياضي بهذا الأن قوله تعيالى حتى تنكيخ و وعافيره وحتى يطهرن ليس كلا ما مستقلافان لم يتعلق بقوله ولا تقربوهن وقوله فلا تحسل له فيكون لغوامن الكلام وانحاص لما فيممن اضمار وهوقوله بتى يطهرن فاقربوهن وحتى تنكيخ فتحل ولهذا يقيم الاستفهام اذا قال لا لا تعلق الكلام وانحامة في الموادن العاية عن الموادن الفياية وتهاية الشي مقطعه فان لم يكن مقطع فلا يكون نهاية فاله اذا قال اضربه حتى يتوب فلا يحسن معمأن يقول وهل أضربه وان تأن وان كان له ظهور ما ولكن لا ينفل عن نظر اذ يحتمل أن يقبل كل ماله انتداء فعايته مقطع ابدا يته فيرجع الحكم بعد الغاية وان كان له ظهور ما ولكن لا ينفل عن نظر اذ يحتمل أن يقبل كل ماله انتداء فعايته مقطع ابدا يته فيرجع الحكم بعد الغاية وان كان له ظهور ما ولكن لا ينفل عن نظر اذ يحتمل أن يقبل كل ماله انتداء فعايته مقطع ابدا يته فيرجع الحكم بعد الغاية وان كان له ظهور ما ولكن لا ينفل ولا يحتمل أن يقبل كل ماله التداء فعايته مقطع ابدا يته فيرد علي المحتمد فان المه المدينة ولي عد الفيارة ولا يحتمد والتحديد الفيارة ولكن المنابد النفلة المنابد المنابد المنابد المنابد القائم المنابد ا

من مرويات أمير المؤمنين عمان أوأمير المؤمنين على أوابن مسعود أوأبن عراولم تسمع الصحابة كيف رجحوا خبرام المؤمنين عائشة بوجوب الغسل بالاكسال على مروى أمير المؤمنين عثمان بعدم وجوب شئ غيرالوضوء وأماماذ كرمن مسئلة الهدم فلس ممانحن فيه في شي اذليس فيه ترجيع خبرهماعلى خبراً ميرى المؤمنين بل انساع مذهبهما وليس ذلك لترجيعهما بل محوزان يكون وافق احتهاده احتهادهمامع أن استعباس لم يكن في الفقاه مدون أميرى المؤمنين فلايتر ع قولهم على قوله وهو رجع الاحله فافهم (و) الترجيم في السندقد يكون (بالمباشرة) أي عباشرة الراوى (و) قد يكون (بالقرب عند السماع) لانه أسمع (وذلك اذا بعدالآخر بعدابعيدا) محيث يحمل الغلط فى السماع بأن يسمع البعض دون البعض الآخر (وبدرج الشافعية الافراد بالجمن رواية ان عسر ) أنه صلى الله على موعلى آله وأصحابه وسلم أهل الج (لانه كان تحت نافته) فيكون أقرب أسمع الاهلال (و )رج (الحنفية القران فعن أنسأته كان آخذ الزمامها حين بقول لسك بحجة وعمرة) اعلم أنه اضطربت الروايات في حسة الوداع فقي المعضأنه أفردنا لجوف أخرى أنه قرن بالحسة العمرة ماحوام وفى أخرى أنه تمتع قال الشيم عبدالحق الدهلوي وأكترالروا مات شاهدة مالقران وبعضهم جمع بأنه أهل أولا بالعرة غمضم المه الاهلال بالجغم قال حين التلبية بعد ذلك لبيك بجعة وعرة فن سمع القول الأول حكى التمتع ومن سمع القول الثاني ولم بكن شاعرا بأنه أهل من قبسل بالعرة حكى الافرادومن كانعالما محقيقة الأمروسمع القول الأخسير وهمالأ كترحكوا القران ولعل روايات القران مشهورة بل تكادته لغ حدالتواتر المعنوى والله أعلم ولهذا الاختلاف اختلفوا فيأن الأفضل ماهوفعند ناالقران وعندالشافعي الافراد وعندمالك التمتع وقال أحدالقران انسافي الهدي والافالافرادفافهم والله أعلم محقيقة الحال (و)قديكون (بالتعمل الغاومسلما) فيكون ما تحمله بالغامسلم أرج بما تحمله صبما أوكافرا لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشدمن اهتمام غسيره (و)قد يكون (بتأخر الاسلام)وذاك اذا كان متقدم الاسلام لم يسمع بعداسلامه بأنمات قبله وصرح متأخرالاسلام بأنه سع سنفسه وهذا ظاهر جدا (كالوارد فى المدينة) المطهرة فانه مرج على الوارد عكة فانأ كنره وارد بعد الهجرة والغلبة فيما ورديكه لما ورد قبل الهجرة والذي بنزل بعد داله عرة يسمى مدنيا والذي قبل الهجرة يسمى مكيالكن هذا الترجيم انما يكون فيما اذالم يعلم ورودما في مكه بعدالهجرة (و) قد يكون (بتصريح السماع والوصل على العنعنة) لاحتمال الارسال والانقطاع فها (وفيه نظر لان قابل المرسل لايسلم ذلك بعدعدالة المعنعن وامامته) وكونه غييمدلس تدايس التسوية فال الحا كالأحاديث المعنعنة التى ليس فها تدليس متصلة بالاحماع كذافي الحاشية مطابقا لماقال الشيخ ابن الهسمام والظاهرأن قبول المرسل لادخله في الابراد فان اتصال العنعنة من غير المدلس اجماعا يكفي ف الابراد وأمااذا بقياحتمال الارسال وانكان هولابرسل الاعن تقة فالمصرح بالسماع أرجح البتة لان المسندمقدم على المرسل فكذاقطعي الاسنادعلي مابحتمل الارسال فافهم (وبالاتفاق على رفعه) فيرجع مقطوع الرفع على مااختلف في رفعه (الاماليس الرأى فيسه مجال) وان الوقف هذاك كارفع لتعدين جهة السماع هناك (و) قد يكون (مالذ كورة) فيترج مروى الذكر على الى ما كان قبل البداية فيكون الاثبات مقصورا أوجدودالى الغاية المذكورة ويكون ما بعيدالغاية كافيل البداية فاذاهذه الرئيسة أضعف في الدلالة على الني بحياقيلها الرئيسة الثامنة لاعالم في البلدالازيد وهذا قد أنكر علاة مسكرى المفهوم وقالوا هيذا بطق بالمستنى عنه وسكوت عن المستنى في اخرج بقوله الافعناء أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على المافي وهدذا ظاهر البطلان لان هدذا صريح في النسفي والاثبات فن قال لا إله الاالله لم يقتصر على النفي بل أثبت لله تعالى الالوهية ونفاها عن غيره ومن قال لا عالم الازيد ولا في الاعلى ولا سف الاذوالفقار فقد نفي وأثبت قطعاوليس كذلك قوله لاصلاة الابطهور ولا نكاح الابولى ولا تبعوا البر بالبر الاسواء بسواء هذا صعة الشرط ومقتضاها نفي المنفى عندانتفاء الشرط فليس منطوقا به بل تفسد الصلاة مع المساواة وهذا على وفي قاعدة المفهوم فان اثبات بل تفسد الصلاة مع المساواة وهذا على وفي قاعدة المفهوم فان اثبات المحتدث وتوصف لا يدل على الطاله عند انتفائه بل بيق على ما كان قبل النطق و يكون المنطوق به النفى عند الانتفاء فقط يخلاف قوله لا إله الاالله ولا اثباته عند شوت وسل المنافق المنافق النافق و يكون المنطوق به النفى عند الانتفاء فقط يخلاف قوله لا إله الاالله ولا اثباته عند شوت ذلك الشائلة والمنافق و يكون المنطوق به النفى عند الانتفاء فقط يخلاف قوله لا إله الاالله ولا

مروى الأنثى (لكن في غـيرا حكام النساء) أى أحكام يكون العالب فهامعرفة النساء و به ربح خبر الركوع الواحد في صلاة الكسوف على خسرتعدده لان راوى التعدد أم المؤمنس عائشة الصديقة وراوى الركوع الواحد سمرة من حندب كاروى الترمذي وقال حسسن صحيح لانهذه الحال أكشف الرحال لكن حديث تعددالركوع رواه ان عماس أيضاءلي مافي العصيين فلايتم هذا النحومن الترجيم (و) يكون (بالنسمة الى كتاب معروف بالصحة كالصحيب آلآن) فان المنسوب المهما يترج على مالم نسب الى كتاب لاأن مر وبات الصحيصين راحة على مرويات أعة آخر بن فان هذا لا يساعد على العقل والنقل ولاعل من يعتد بملهم وأخشمن هذاما قال ابن الصلاح وأتباعه انمرو بات الأغة الآخر بنبر واتهما مرجوحة عن مروياتهما كإقال (وكون مافى الصحين واجاعلى ماير وى برحالهماأ وشرطهما بعدامامة الخرج نحكم) عض (كيفلا) بكون تحكم (ولم سلم كثيرمن شيوخمسلمعن غوائل الحرح) كالميسلم شيوخ غيره الاأن شيوخ مسلماً كثرهم مبرؤن عن الحرح (وف) صحيح (العنادى حساعة تكلمفهم فكعف يكون المروى عن هذه الرحال المختلف فهم مقدما على مروى غيره عن متفق الصحة وهل هذا الاجهت (وتلقى الأمة لحسع ما فى كتاب ما يمنوع) وقد قررنا من قبل فنذكر (وقد تنه ارض التراجيم) فيوجد فى أحد المتعارضين ترجيح وفى آخرتر جيم آخر (كابن عباس عارض أماراف ع ف نكاح) أم المؤسسين (ميونة) فان عبـاس روى أنه عليـ موعلى آلة وأصحامه الصلاة والسلام نحمها وهومحرم وأبورافع أنه نحمها وهماحلالان (وانعاس راح) على أبيرافع (ضبطاوفقها وأبورافع) راجح علمه (مباشرة حيث قال كنت الرسول بينهما فتعارضا) في الرجحان أيضا ولاسعد أن يقال الترجيم بالفقاهة والضبط واج علمه مالماشرة (ورج اسعباس أن الاخبار بالاحوام لا يكون الاعن معاسة الهيئة) الاحوامية فيكون العلميه فيهذا الترجيم أيضًا (فيتخلص) مالجمع وذلك (بحوز التروج عن الدخول) في خسر أبيرافع من قبيل الحلاق السب على المسبب (أقولالميخفي حواز تحوزالنكاح) فيخبران عباس (عن الخطبة فتعارضا ثالثا) في وحدالجمع ولا نذهب علمان أن قوله وبني بهاوهو حلال يأبى عن ارادة الطمة من النكاح فهومفسر ورواية أبي رافع نص فرواية الن عباس راجة من هذه الجهة (فيتخلص) عن هـ ذاالتعارض (بأن محازالد خول أقوى علاقة) فيتسارع المالذهن دون محازا لطمة تأمل فعه (وقد يكون بعضها)أى بعض التراجيم (أولى من بعض) آخرفير ج عند التعارض (كالذاتي من العرضي) أي كالترجيم الواقع من الذاتي فاته أقوى من الترجيم الواقع من العرضي (مثل صوم معين) كصوم شهر رمضان أوالنذر المعين (نوى قب النصف) من اليوم فلم يديت من الليل (فيعضه منوى) وهوالامساك الواقع بعدالنية (و بعضيه لا) وهوالامساك الواقع قبلها من أول اليوم (ولا تجزى) في الصوم الواجب بالاتفاق (فتعارض مفسد الكل) وهوفساد بعض الأجراء بفقدان النية (ومصحمه) وهوالحره المنوى (فرج الشافع الأول لان العبادة تقتضى النية فالكل) وقدا نعدمت ونحن لانباعد عليه فاقتضاء العبادة النية

علم الازيدلاية استورد على النهى والاستثناء من النهى اسات ومن الاثسات في وقوله لاصلاة ليس فسه تعرض للطهارة بل المستلة والمستلة فقط وقوله الا يطهور ليسائد اللطهور الذي لم يتعرض له في الكلام فلا يفهم منه الا الشرط وسستلة والمستلة والمنافقة والمنافقة

فيالجلة مسلم واقتضاؤها فمل كل جزء ممنوع بل العبادات متنوعة منها ما يحب فيه لصوقها أول الأجزاء كالصلاة ومنهاما يكفي فيه لصوقها بأكرالأجراء وببقي الأقلموقوفاعلى مابعدهانع لابداذاكمن حجة وقد تقدم فحديث صوم عاشوراء (وأبوحنيفة) رج (الثانى لان الله كترحكم الكل) في مواضع منهاه في الدليل تصييح صوم عاشوراء المنوى في اليوم حين كان فرضا (وهذاذاتي) لانه بالأجراء بخلاف الترجيح بالعبادة لكويه بالعرضى (أقول في كون العبادة وصفاء رضيا للحقيقة الشرعمة الصوم نظر فقدس بللايصيع على رأ سالان الصوم عبارة عنسدناع اعتبره الشارع عباده كامر في مسائل النهى بل الوحه أنه أم يوحسده هنامفسد الكل أصلا فان القدر المشروط من النية قدوجد في ﴿ مسئلة \* لاتر جيم بكثرة الأدلة والرواة مالم تبلغ) حد (الشهرة عند) الامامين (ألى حنيفة وأبي بوسف خلافاللا كثر) همالاً عُمالئلا ثه والامام مجسد (الهماقيام المعارضة مع كل دليل) فان كل واحدواحددلسلمستقل فعمارض واحد كإيعارضه بعارض آخرأيضا (فيسقط الكل) عندالمعارضة فلاوجه للترجيخ (كالشــهادة) فانشهادةالاثنين كماتعارضشهادةاثنين آخرين كذلك تعارض شهادةأر بعة (و)لهــماأيضا(احـماع من سوى ابن مسعود) من الصحابة ومن بعدهم (على عدم ترجيح ابن عمهوا خلام على من هوان عم فقط) مع وجودسسي المراث (فلايكون) الأول (حاحما) للثاني (بل يستعنى بكل قرابه مستقلا) فكذاالأدلة الكثيرة التي كل منهاسب العلم لا تترج على الواحد (و) لهماأيضا (احماع الكل على عدمه) أي عدم الترجيم (في النعم) حال كونه (زوماعلى النعم فقط) مع وحود القراسين فكذاههنا (نعراوكان) هناك (كثرة لهاهستة اجتماعمة) موحمة لمالا بوحب آحادها استقلالا و بكون افادة الآحاد مشروطا جذه الهبئة (افادت قوة زائدة) البتة كافي المتواتر والمشهور (ولا يخفي على الفطن ضعف هذه الوحوه) أماضعف الأول فلان المكل معايف فدقوة الشوت ألاترى أنذيدا يقاوم كل أحدولا يقاوم الكل وأما الثاني والثالث فاعمايتم ان لوكان كل من حهتي القرابة يقتضى العصوبة ولس كذلك فان الزوجسة اذا انفردت تقتضى استعقاق النصف لاغ مرو كذلك الاخوة لأملوا نفردت اقتضت استعقاق السدس كذافي الحاشسة وأنت لايذهب علىك أن محصول الدلسل الأول ان كل والحسدم والأداة مازوم حصول النتيحة ففي اعطاء النتيحة كل كاف وهي كاتحصل من الداسل الواحد كذلك من الدلمان فلا يحصل من الاحتماع قوة زائدة فالمحدم المنع ومن ههنا يسمع في المناظرة أن حواب المعارضة لا يصحر بالمعارضة الأخرى واعتبر من نفسك لو كان احتماع الدلائل وحسقوة والدة لمساصيم تكثير الدلائل على القطعيات فانها لاتقبل القوة والضعف والالم تنق قطعيات فع عنسد كثرة الرواة النشكيك عسال وان الهيسة الاجتماعية العارضة تفسدقوة لم تمكن من قبل فافهم ومحصول الثاني والثالث أن قرابة العصوبة والروحية أوالأخوة لأم كل كانماز ومالاستعقاق المراث وانلم يكن كلمنهاعسوية ولا يحصل اجتماعها قوة ذائدة فكذا الدلائل كلمنهالما كانمف دالانتيمة بالاستقلال فلايحصل بالاحتماع قوة زائدة فافهم (والعمهوران الظن يتقوى مندر بج) بكثرة المخبرين (حتى بنتهى الى المقين النوائر) فالكثرة مفيدة القوة فتترج ولاندهب عليك أن هذا لا يحرى في كثرة الأدلة فان التقوى التدريج فيه منوع فالدليل قاصر عن الدعوى ثم رواة اعلاء من الماء كانت أكثر وقدر ج أمير المؤمنين عروغ سيره من الصحابة خسيراً ما لمؤمنين وحدها فلم يعتبر والتقوى بكثرة الرواة ولعل هذه القوة ضعيفة مم اتبها متفاوتة فني اعتبارها نوع من العسر والله يريد اليسر (أقسول منقوض) هذا (بكثرة الاجتباد فان عدم الترجيم بها تفاق) بينناو بينكم (مع أنه ينتبى الى المقسين بالاجماع) كا أنه تنهى كثرة الرواة بالنواتر الى القطع (فقد بر) وجوابه أن القطع الحاصل بالاجماع تعبدى يحصّل دفعة لا بأن يتدر ب الظن الحاصل باحتها دالى أن يتقوى بانضمام آخر حتى ينتهى بالاجماع الى المقين بخلاف الرواة فان الظن فيه يتقوى بالانضمام وينتهى بالتواتر الى اليقين فافهم

💣 ﴿ الأصل الثالث الاجماع \* وهوانعة العزم ) كافي قوله تعالى فأجعوا أمركم وفي قوله صلى الله علمه وآله وأصحامه وسلم لاصيام لمن م محمع الصيام من الليل (والا تف اق وكلاهما) أى الذي بعني العزم والذي بعني الا تف اق مأخوذان (من الحم) فان العزم فسيه جع آلخواطر والاتفاق فيسه جع الآراء (واصطلاحااتفاق المجتهدين من هذه الأمة) المرحومة المكرمة (في عصر على أمرشرعي) ومن بشترط انقراض العصريز يدعله ما تفاقامستمرا إلى الانقراض ومن بشترط عدم خلاف السابق مزيد بحسبه والحقان الحدهذاوالشارط لأحدالأمرين انسايسترط للعمة فافهم قال الامام (جمة الاسلام) قدس سره الاسماع (اتفاق أمة مجد صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم على أمرديني وأورد كافي المختصر أنه لا يتصور) لان اتفاق من سيجي لم يعمل بعد (وأنه لا يطردان لم يكن فيهم محتهد) و وقع اتفاق من عدا الجهد فانه يصدق عليه اتفاق الأمة وليس اجماعا (أقرل الموجودمن الأمة أمة أملا) وعلى الأول فاتفاق الأمة وهم الموجودون متصور قطعا ولاعبرة لمن سيعي وفلارد الأول وعلى الثاني فلاعجال لأن يتوهمأن لم يمض عجم في لا يحيء في المستقبل فلا يردالناني (فالوارد أحد الايرادين) لا كلاهما (والحق ورود الثاني) لانالمسادر من الأمة الموحود مهم (والحواب عنه أنمادة النقض بحب تحققها وهوههنا بمنوع) فان خاو كل عصرعن المجتهد بماهوخلاف الواقع (وقسد يدفعان بارادة اتفاق المجتهدين ف عصر لانه المتبادر ) الى الفهم ف هدذا المقام (كاف قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (لا تحتمع أمتى على الصلالة) واعالختارهذا التعوز احراز الحسن الاقتماس فافهم المستلة \* بعض النظامة والشبعة) قالوا (اله محال) ونسبه غير واحدالي النظام قال السكي انما هوقول بعض أصحاله وأمارأىالنظام نفسهفهوأنه متصورلكن لاحجقفه كذانقله القاضي وأنواسعق الشيرازي والامام الرازي كذافي الحاشمة (ولو سلم)أنه غيرمستحيل (فالعلم به محال ولوسلم) امكان العلم به (فنقله السنامحال أما الأول) وهواستعالة الوقوع (فأولالان انتشارهم فىالاقطار بمنع نقل الحكم الهمعادة) واذا استنع نقل الحسكما استنعا تفاقهم (والجواب) هــذا يحردد عوى و(لامنع فالمتواتر كالكتاب) فانه لشهرته لا يحفي على أحد (و) لامنع (ف أوائل الآسلام) أيضالان الأعمالجتهدين كانواقليلين معروفين فستيسر نقل الحكم اليهم (و) لامنع أيضا (بعد جدّهم ف الطلب والجث) قان المطاوب لا يحقى على الطالب الجاد (وثاني الاملوكان) قاما

فى نفسه فان تعرض لمشكل فلايستقيم الخصيص فى كل مقيام كقوله العسداد اواقع في الجازمة الكفارة فهذا لا يستقيم وان سائر الحيوان شائر الحيوان الانسار كه فيهما وان سائر الحيوان الانسار الحيوان الانسار كه فيهما وان سائر الحيوان المناز والمناز والمنا

﴿ القول في دلالة أفعال النبي عليه السسلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول ﴾.

(الفصل الأول في دلالة الفعل) ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء فنقول لما ثبت بيرهان العقل صدق الأنبياء وتصديق الله تعالى المعرة في عالى المعرة في عالى المعرة حواز الكفر

عن فطعي أوظني ولوكان (عن قطعي لنقل) هـذا القطعي ولم ينقل فليس (والظني يمتنع الاتف اق عليــه عادة لاختلاف القرائح والجواب المنع فيهما) فلانسلم أنه لو كان قاطعالنقل الينا (فقد يستغنى بنقل القاطع) الظاهر عن نقل القاطع (بحصول الانفاق) لعدم الدواعى حينتذعلي النقل ولانسلم أن الطني يمتنع الاتفاق عليه بل لوكان جلياجاز الاتفاق عليه (والطني ربما يكون جليا) فنقبله القرائح فتتفق (والاتفاق انما عتنع فمايدق) من الظني (وأما الثاني) وهواستحالة العلم (فلامتناع معرفة علماء الشرق والغرب بأعسانهم فضلاعن أقوالهم) فاستحال معرفة أقوالهم عادة (مع جواز رجوع البعض قبل قول الآخر) ولا بتصور ذلك الااذاتفؤهوامعاوطاهرأنه مستحيل عادة (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أنه يحوزضه التاريخ بأن يعلم أن زيدافي ظهر كذا على كذائم يسافرو يعلم أن عمراف ذلك الوقت كان على ذلك الحكم وهكذا) يسافرو بعلم حال كل أحدوذلك بأن يسئل فمعلم ماخماره الله كان عنده هذا الحكم (أقول محوز كذبه فى الاخبار عن الماضى) مان الحكم كان متقر راعتده والناالساعة (لغرض فلا يعلم) كون الحكم عنده (الامافتائه وتمكلمه في ذلك الوقت وتمكلم كل واحد يحكم واحد في آن واحدمع اختلافهم في المشارق والمُغارب مما تحيله العادة) وكذا السماع في وقت واحد (كالا يحني) وأنت لا يذهب عليك أن القراش الخارجة رعات نسد العلم عادة فلا يجوزالكذب لغرض وسنفصل القول انشاءاته تعالى (وأماالثالث)وهوامتناع النقل (فلأن الآحاد لا يفيد)العلم والتواتر عن الكل في كل طبقة يمتنع عادة) ولا طريق النقل الاالآماد والتواتر (ومن ههنا قال)الامام (أحدمن ادعي الاحماع) على أمر (فهو كانب والجواب عنهماً) أنه (تشكدل في الضروري) فلايسمع كشبه السوفسطائية (فاناقاطعون اجماع كل عصر على تقديم القاطع على المطنون حتى صارمن ضبر وريات الدين) وما يقال في مقابلة القطع باطل لا يسكلف الحواب عنه (وقول) الامام (احدمحول على انفراداطلاع ناقله) فان الأجماع أمرعظيم سعد كل المعدأن يحقى على الكثير و يطلع علىه الواحد (أو) محول على (حدوثه الات) قان كثرة العلماء والتفرق في البلاد الغير المعر وفسين مريب في قل اتفاقهم (فالم احتجره في مواضع) كثيرة فلولم ينقل البه لما ساغه الاحتماج (قال الاسفراييني نحن نعلم أن مسائل الاجماع أكثر من عشر من ألف مسئلة هذا) وقد يقال ان العلم الاجماع على طريق النقسل مستحيل أومتعسر فان معرفة الناقل أعيان العلماء المتفرقين ثم اتفاقهم على الحكم مع احمال كذبكل فى كونه مختارا ورجوع كل فل فتوى الآخر وعدم الاطهار خوفامستحمل عادة وأما تقديم القاطع على الظنى فأمرضر ورىعقلاو يعرف اتفاقهم عقلامان مثل هذاالضرورى لا سكره أحد وهذاالعومن العلم غيرمنكر عندأحدوالعلم بالاجاع على خلافة أفضل الصديقين من هذه الأمة أيضامن هذا القبيل لان الخلافة أم عظيم لا يشتبه عالها عند أحدستي يدخل كلأحدفي الجمع والاعمادوم اجعة الأقضية عنسدالقضاة وهذا يفيدعلماضر وريابأن الاجماع قسدوقع وأمابطريق النقل فلاوال كالامفيه وتحقيق المقامأن في القرون الثلاثة لاسم القرن الأول قرن العمامة كان الحتهدون معاومين بأسمائهم وأعيانهم وأمكنتهم خصوصابعدوفاة رسول اللهصلي الله عليهوآ له وأصحابه وسلرزما ناقليلا ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم العاتم

والجهل الله تعالى وكتمان رسالة الله والكذب والخطاوالغاط فيما يبلغ والتقصير في التبلغ والجهل تفاصيل الشرع الذي أمن الدعوة اليه أماما يرجع الى مقارفة الذب فيما يخصه ولا يتعلق بالرسالة فلا يدل على عصبهم عنه عندنا دايل العقل لدليل التوقيف والاسماع قد دل على عصبهم عن الكيائر وعصبتهم أيضاع بالصغر أقد ارهم من القاذو رات كالزنا والسرقة واللواط أما الصغائر فقداً تكرها حماعة وقالوا الذنوب كلها كيائر فأوجواع صبتهم عنها والصيع أن من الدنوب صغائر وهي التي تكفرها الصلوات الجس واحتناب الكيائر كاورد في الخير وكافر رناحق قتم في كتاب التوبية من كتاب احياء علوم الدين فان قدل المساوات الجس واحتناب الكيائر كاورد في الخيرة فلوب الحلق عنهم فلنا لا يحب عند ناعصبهم من جمع ما منفر فقد كانت الحدرب سجالا بينه و بين الكفار وكان ذلك نفر قلوب قوم عن الايمان ولم يعصم عنده وان ارتاب المطلون وقدار تاب حاعد بسبب النسخ كا قال تعالى واذا دلنا آية مكان آية والله أعيام والخلاف والكتابة كي لا يرتاب المسلون وقدار تاب حاعد بسبب النسخ كا قال تعالى واذا دلنا آية مكان آية والله أعياب الجهل والخلاف

فالطلب ثميعه بالتعربه والتكرار عدم الرحوع عماهم عليه قبل قول الأخرعل اضروريا وأيضا بقرائن جلية وخفية فهموفي حال الفتوى والعمل يعلم يقينا انهم لم يكذبوا فيعلا عداولاسهوا ويمكن هذا العام الواحدوا لحياعة فيمكن نقلهم وهدا الابعدفيه فضلاعن الاستحالة وتقديم القاطع على المظنون من هذا القبيل فانهم شاهدوا جمع المحتهدين من الصعابة والتابعين في كلءصر أنهم يقدمون القاطع وعلم بالتحرية أنواحدامهم لمرجع قبل تقديم الآخر وعلمن حالهم أنهذا كان مذهبهم فعلم أن اجماعهم وقع عليه من غيرريبة وكذافي أمرا لخلافة على المشاهدة بيعة كل واحد من الصحابة الذين كانواما لدينة ولمرحم واعن السعة أمدأ حتى حاءمن كان خارج المدسة فعاديع وتسع كلمن كان في النواحي والأطراف فوقع العلم أنهم أجعوا فنقل هؤلاء العلاء مفقد باناكأن لااستبعاد فيما استبعدوا وأنماذكروه تشكمك في الضرورى نع لاعكن معرفة الاحماع ولاالنقل الآن لتفرق العلماء شرقا وغربا ولا يحيط بهم علم أحدفقد مان الثانماذكر مهذا القائل مغلطة في عاية السقوط لا يلتفت اليه فافهم ولاتز ل فان ذلك منه المسئلة \* الاجماع عمة قطعا) و يفيد العلم الجمازم (عند الجمع) من أهل القبلة (ولا يعتبد بشردمة من) الجني (الحوار جوالسبعة لانهم عادثون بعد الاتفاق) يشككون ف ضرور بات الدن مثل السوفسطائية في الضرور بات العقلمة (انا اتفاقهم) في كلءصر (على القطع بتخطئة المخالف للا جماع من حمث هوا جماع و) اتفاقهم على (تقديمه على القاطع) وعدهم تفريق عصاال اعتمن المسلمن أمم اعظم اواثما كسرا (والعادة تحمل اجتماع هذا الملغ) من الأخسار الصالحين (من العمامة والتابعين المحققين على قطع في حكم) مالاسما القطع بكون اخالفة أمراعظما (الاعن نصقاطع) بحث لا يكون الارتباب فيه احتمال فاله قدعلم بالتعربه والمكرارمن أحوالهم وفتاويهم علىاضر وريا أمهما كانوا يقطعون شئ الاماكان كالمشمس على نصف النهار فان قلت هذا استدلال على حجمة الاجماع بالاجماع وهودورقال (ولادورلان الدلس وحودهذا الاتفاق بلااعتبار حبيته) والمدعى حبيت فلادور وتفصيله أناوحدناا تفاق كلعصرعلى تخطئة الخالف للاجماع بالقطع فكون الاجماع صوانا مطابقاللواقع مركوزف أذهانهم ومقطوع معاوم عندهم وهذا القطع لا يحسل الاعن فاطع ظهر لهممثل ظهور الشمس بل أشد منه فارم يحته قطعاولس فيه شائعة للدور (أقول لا بقال لوكان) قاطع ظهر عندهم (لتواتر لنوفر الدواعي) على نقله لأنانقول أولابطلان الازم منوع فان القاطع الدال على عدة الاحماع قسد قواتر كاسبلو - النان شاءالله تعالى وناسا الملازمة منوعة (لان نواتر الملزوم قديغسني عن تواترا للازم) وههناتواتر قطعهم بتخطئة المخالف أغسني عن تواتر القاطع الدال علسه (فافهم ونقص أولابا جاع الفلاسفة على قدم العالم) فأنهم فاطعون به والعادة تحيل قطع هذه الحاعة من غير قاطع (وماعن بعضهم) كافلاطون (من حدوثه فيعمول على الدوث الذاتي) الذي هومسبوقية الوحود عن العدم مسبوقية بالذات كانص عليه الفاراي (والحواب اناتفاقهم) ناشي (عن دلس عقلي والاشتباءفيه كثير) فريمايطن غيرالقاطع فاطعافلا يلزم من الاتفاق عن دلس عقلي كويه قاطعا (بخلاف الشرعي) أى الثابت مدلسل شرعى (وان كان عقلما) أي بما يكن اثباته بالعقل فالمراد بالشرعى ماورد به

كافال تعالى فينبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا لأن نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعرة هذا حكم الذنوب أما النسبان والسهو فلاخلاف في حوازه عليم في المخصوص العبادات ولاخلاف في عصبهم عابتعلق بتبليغ الشرع والرسالة فانهم كلفوا تصديفه خرما ولا عكن التصديق مع تحوير الغلط وقد قال فوم يحو زعليه الغلط في اشرعه بالاحتهاد لكن لا يقرعليه وهذا على مذهب من يقول المصد واحد من الحتهدين أمامن قال كل محتهد مصد فلا يتصور الخطأ عنده في احتهاد غيره في كمن المنافي المنافية عليه السلام في المنافي المنافية ولا اثبات فالصح عند ناأنه لادلالة ولمنافي وما عرف أنه خاصته فلا يتعين واحد من هذه الأقسام الا بدل والمنافي المنافق المنافية والمنافية والمنافي

خطاب الشرع وهوأعممن الشرعى معنى مالايدرك الابالشرع والمراد بالعقلى مقابل الاخص (كالاجماع على حدوث العالم فانمداره على النص والمسرفيه ليس بصعب) فلامحال لان يظن فيه غير الفاطع فاطعا ومحصوله أن احالة العادة اجماع هذا الجم الغفيرمن غيرقاطع اعاهوفها يكون عن الدلائل الشرعية لافعا يكون عن العقلية بل العادة فها بخلاف ذلك (فتدبر) والدان تحسب وجهآ خرهوا حالة العادة احماع الصحابة والتابعين ومحوهم الذين هممن خيارا تباع الرسل المعلوم فضلهم عشاهدة أحوالهم الشريفة بالتجربة والتكرار ولا بازم منسه احالة العادة في اجماع غيرهم لاسما اجماع أصحاب التفنيد والعقول الضمعيفة من الفلاسفةبل العادة بتحسس أحوالهما الحسيسة تحكم أنهم يقطعون عاتهوى عقولهمن غدرهان وليس لهم علما عاوقعوافي الجهل المركب عالما (وناساما جماع المهود على أن لاني بعدموسي) أعاد ناالله من هذا القول وصلى الله على موسى (واجماع النصارى على أن عسى) عليه السلام (قدقتل) مع أن بعدموسى بعث أنبياء ونسناصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وماقتلوا عيسى وماصلبوه ولكن شبهلهم (والجواب)أولاما مرأن احالة العادة الاتفاق الاعن قاطع انماهوفي البحابة والتابع ين وتتعوهم دون هؤلاء ونانيا (انهم مقلدون لآحاد الأوائل) الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله ( بخلاف أصولنا فأنهم محققون بعددالتواتر) ومحصوله ان احالة العادة الاحماع من غيرقاطع اعماهي في عدد التواتر والعجابة والتابعون المخطون مخالف الاجماع قدبلغواعددا يكفي لتواتر أقل فليلمهم وأمااله ودوالنصارى فانمارواتهم المحتمعون على هدذاالماطل هم المفترون المحترؤن على الكذب على الله وأقل القليل لا يحيل العقل والعادة مع ماهم عليه من الملكات الرديلة اجتماعهم على الكذب و وقوعهم فالجهل المركب (فافهم واستدل) على المخسار (أولا بقولة تعالى) ومن بشاقق الرسول من بعدما تبين اله الهدى (ويتبع غيرسبيل المؤمنين) نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا (الآية) فان من اتبع غيرسيل المؤمنين قداستعني الوعيد فاتباعه حرام فهوباطل فيكون سبيل المؤمنين صوابا (وهوالشافعي) الامام يعني هواستدل مه (وفيه) اله لانسام أن اتباع غيرسبيل المؤمنين موجب لهنذا الوعيد الشديدبل هومع مشاقة الله ورسواه فلايلزم حرمة اتباع غيرسبس المؤمنين مطلقابل هوافا كان مع المشاقة ولوسلم فلانسلم الوعيدلن اتبع غيرسبيل المؤمنين مطلقابل من بعدما تبين له الهدى فلايلزم المطاوب ولوسلم فلانسلم عوم السبيل فانه مفرد فلايكون اتباع غييركل سيل المؤمنين محط الوعيد بلغير سيل تباوليكن غير الاعنان وهوالكفر ولوسلم فكلمة غير لأتتعرف بالاضافة فلايع فالمعنى اذن والله أعلم انمن يتسع غيرامن أغيار سبيل المؤمنين يستحق الوعيد وليكن ذلك الغيرهوا لكفر لاغر واوسلم فالمرادغيرسبيل المؤمنين من حث هم مؤمنون فان المكم المعلق بالمشتق يقتضي على المؤمنين المؤمن من حيث هومؤمن هوالاعمان ويؤيده أن الآية تراث في المرتدوالعباذ بالله تعالى ولوسلم فلفظ المؤمنين ان كان عاما فالمعنى من يتبع غيرسبل كل واحدواحدمن المؤمنين لاسبيل الجيع من حيث هم الجسع حتى يلزم اتباع الاجماع وان لم يكن بل لجنس المؤمنين ونعوه فلامطاوب ولوسلم فسيل المؤمنين دليلهم لامعتقدهم و (أنه لوسلم دلالته)من جميع الوجوه (فظاهر) وهومظنون (والتمسل وقال قوم على الندب وقال قوم على الوجوب ان كان في العبادات وان كان في العادات فعلى الندب و يستحب التأسيبه وهذه تحكمات لأن الفعل لاصعفه وهذه الاحتم الاتمتعارضة ونحن نفردكل واحد بالابطال أما ابطال الحل على الحظر فهوأن هذا خيال من رأى الأفعال قبل القبل و ودالشرع على الحظر قال وهذا الفعل لم يردف شيرع ولا يتعين نفسه لاباحة ولالوجوب فيبق على ما كان وأخطأ في قوله بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر وقد أبطلنا ذلك وبعارضه قول من قال انهاعلى الاباحدة وهوأ قرب من الحظر ثم يلزم منده تناقص وهوأن بأتى بفعلين متضادين في وقتدين فيؤدى الى أن يحرم الشي وضده وهوأت يأتى بفعلين متضادين في وقتدين فيؤدى الى أن يحرم الشي وضده وهوأت الأصل في الأفعال نفى الحرب فيدى على ما كان قسل الشرع فهوحتى وقد كان كذات قبل فعله فلا دلاة إذا لفعال أما ابطال الحسل على الندب فاله تحكم على الوحوب لاحتمال كونه ندبا فلا يحمل على الندب

به انما يثبت بالاجماع ولم يثبت بعد) الجواب أماعن الأول فان المشافة تله والرسول أعاذ ناالله تعالى منها منفسها مستقلة لا يحاب الوعمد فكون ضم اتباع غيرسبيل المؤمنين لغوافهوعلة مستقلة كالاولى وأماعن الثاني فلان قوله تعالى ويتسع غيرسبل المؤمنين معطوف على كل الحلة السابقة فلا يكون قدما قبلها قدالما بعدها والتقييد بهاترك الاطلاق الذي هوالحقيقة وهذا الاحتمال كاحتمال المحازف الحاص بل المطلق ماص فاحتماله لايضر القطعية ولوسيم التقييد فانما يتقيديما هومذ كورسا بقاوهو هدى الاعمان وتأمل فسه وأماعن الثالث فلانه قد تقدم في المدادى الغوية أن المفرد المضاف أيضامن صسغ العسوم كيف ويصع الاستثناءعنه وهومعمارا الهموم وأماءن الرابع فلان كلةغيروان كانت منكرة لكنها صفة لموصوف مقدر تقديره ويتسع سبلا غيرسبيل المؤمنين والنكرة الموصوفة عامة كاتقدم وأيضالولم يكن غيرسبيل المؤمنين عامال كان منكر امطلقاا ذليس ههناما يفد العهداء دمالتعريف ويكون المعنى ويتسع غيراتمامن الأغيار وهذامع انه غيرمفيديفهم منه استحقاق الوعيد باتباع ماوصف بالمغارة الأحل المغارة وفعه المطاوب فتأمل فيه وأماعن الخامس فان القدر المسلم أن المأخذ يكون علة الحكم لاأنه يكون قيدافسه أوفى متعلقاته ونحن لانتكرأن علة حرمة اتباع غسرسيلهم هوالاعان بلنقول هذه الكرامة أى حرمة اتباع غيرسيلهم لأجل الاعمان فاعمان المؤمنين سبب لاصامة الحق وهو المطلوب والنزول في المرتدو العساد مالله لا يوحب الاختصاص به كمف وقد تفدم أنالع برة لعوم الافظ لالخصوص السبب وأماعن السادس فلان غيرسبل كل واحدوا حدهو غيرسبيل الكل والكل الافرادى والكل المجموعي غيرمفترقين ههنا وعنداخت لاف المؤمنين ف حكم يكون انساع غيرسبيل كل واحدوا حدانم اهوعندا حداث قول مخالف لأقوالهم وأماعن دموافقة المعض فليس غيرسيل كل واحدوا حد بل غيرسبيل المعض وعندا تضافهم قول الكل وكل واحمد قول واحدوا تباع مخالفه هوا تباع غميرسبيل كل واحدوا حدوسيل الكل وهذا ظاهر حدافافهم وأماعن السامع فالسبيل هوماعليمه المؤمن ويسلكه ويرضى به كافى قوله تعالى قسل هذمسيلي وأماعن الثامن فالظاهر أنه قوى وان لم تكن الكريمة محفوفة بقرائن حالبة فاطعة الاحتمالات وأحسب مان الظاهر قطعي عنه دناواتما يكون ظنسالو كان مؤولا وليس عمته ثابت مالاجماع بل عمة القواطع حلمة في نفسه اوضر و رة دينت واذا كان قطعاف ثبت ما الأمر القطعي و بعد فسه خفاء ظاهر فان الظاهر قطعي عنسد ناععسني اله لا يحتمل خلافه احتم الاناشستاعن دليل وان كان فيهمطلق الاحتمال والاحماع قطعي ععنى انه يقطع الاحتمال مطلقا فالظاهر لايقع مثبتالهذا القطعي فافهم غمأ وردعلي الدليل بأنه لوتم ادل على عدم محمة الأحماع فانسبس المؤمنين المجتمعين انمانمسكواعماسوى الاجماع على المجالحمع علىه فالاستدلال ماجماعهم غسر بيل المؤمنيين وضعفه ظاهرفان الغبرما بنافى سيلهم ولوكان المرادمطلق المغارة فسبيلهم المسك عماسوى الاحماع عندعدمه والمسك معد وحود الايكون غرسيلهم هذاعاية الكلام في تعقيق هذا الوجم (و) استدل (نا ما بقوله صلى الله علمه) وعلى آله وأصعامه (وسلم لا تعتمع أمتى على الضلالة) فانه يضد عد، قالاً مة عن الخطأ (فاله متواثر المعنى) فانه قدور د بألفاط مختلفة يضد كلها العصمية ويلغت والةثلاث الألفاظ حبدالتواثر وتلك الألفاظ نحومارآه المسلون حسينافهوعند اللهحسن ونحومن فارق

لاحتمال كونه واحبابل لاحتمال كونه مباط \* وقد تمسكوا بشهنين الأولى أن فعله محتمل الوحوب والندب والندب أقل درجانه فيحمل عليمة قلناانما يصحماذ كروه لوكان الندب داخلافى الوحوب و يكون الوحوب ندباوز بادة وليس كذلك اذ يدخل جواز الترك في حد الندب دون حد الوجوب وأقرب ما قبل فيه الجل على الندب لاسم في العبادات أما في العادات فل من حمله على الاباحة لا مجرد الفعل ولكن نعلم أن المحعابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه حائر و يستدلون به على الجواز ويدل هذا على الناسب بقاطع اذ محتمل أن يكون استدلالهم ويدل هذا على المناف عمر دالا فعمال دون قريضة ولا شمك في أن ابن عمر لما رآة مستقبل بيت المقدس في قضاء حاجت ما ستدل به على كونه مباحا اذا كان في بناء لأنه كان في البناء ولم يعتقد أنه ينبغي أن يقتدى به فيه لأنه خلابنف مفالي يكن يقصد اطهاره ليعلم بالقرينة قصده الدعاء الى الاقتداء فتمين من هذا أنهم اعتقد واأن ما فعله مباح وهذا يدل

الجماعة شيرافقد خلعر يقة الاسلام ونحوعله كمالحباعة ونحوازموا الجماعة ونحومن فارق الجماعة مات مستة الحاهلية ونحو علم السوادالأعظم ومحولا تعتمع أمتى على الحطاوغ مرذال من الالفاط التي بطول الكلام ذكرها (واستحسنه ان الحاحب) فانه دليل لاخفاء فيسه وجه ولامساغ الارتياب فيه (واستبعد الامام الرازى) صاحب المحصول كاهود أبه من التشكيكات فى الأمور الظاهرة (التواتر المعنوى سماعلى حسسه) وقال لانسلم باوغ محوع هذه الا مادحد دالتواتر المعنوى فان الرواة العشرين أوالألف لاتبلغ حذالتواتر ولاتكني التواتر المعنوى فانه لسعستمعد في العرف اقدام عشرين على الكذب في واقعة معنة بعيارات مختلفة ولوسلم فتواتره بالمعنى غيرمسلم فان القدر المشترك هوأن الاحاع عمة أوما يازم هومنه فقد ادعتم أن حسة الاجماع متواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم و بلزم أن يكون كغروة بدروهو باطل فانه لوكان كذلك لم بقع الحسلاف فمه والكربعد تصييح المتن توردون على دلالته على حسسة الاجماع الاستلة والاحوية ولوكان متواتر الأفاد العسلم ولَعْتَ تلكُ الاستَّلة والاحوية وان ادعيتم أن هذه الاخبار تدل على عصمة الأمة وهي بعينها (٣) عيمة الاجماع وقررهذه بعب ارات مطنسة كاهودأبه وهذا الاستبعاد في بعد بعيد كبرت كلة خرجت من فيه فان القدر المشترك المفهوم من هذه الأخيار قطعا هوعصمالأمةعن الخطاولاشك فيمواجماع عشرين من العدول الخياربل أزيدعلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ممالا يتوهم وأماقوله لوكان لكان كغروة بدر فلناتع انه كغز وة بدركيف وقدعرفت سابقاأنه تواترفى كل عصرمن ادن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الى هذا الآن تخطئه الخيالف الاجياع قطعاوهل هيذا الاتواتر الحية وأيضا يحوزأن يكون المتوترات مختلفة بحسب قوم دون قوم فهمذامتو اترعند من طالع كثرة الوقائع والاخبار وماقال انه لوكان متواترالماوقع الحلاف فسه قلناالتواتر لانوحت أن يكون الكل عالمن ه ألاترى أن أكثرالعوام لا يعلون غروة مدرأ صلابل المتواترا عما يكون متواتر اعندمن وصل المه أخمار تلك الجماعة وذلك عطالعة الوقائع والأخمار والمخالفون لم يطالعوا وأيضا الحقأن مخالفة سم كمخالفة السوفسطائية في القضايا الضرورية الأولية فكاأن مخالفة سم لا تضركونها أولية فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر وأما ابراد الاسئلة والاحو به فعلى بعض المتون لاعلى القدر المشترك المستفادمن الأخدار فافهم ولاتزل فاته منهة (و) استدل (نالنا) بقوله تعالى (حعلنا كم أمة وسطا) لتكونوان هداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهدا والمعنى أمة (عدلا فيحب عصمتهم عن الخطا) والالم تكن عدلا (وفيه أن العسدالة لا تسافى الخطأ مطلقا) بل اعا تنافى الخطأ الذي هوالمعصية فاحتمال الخطاعن الاجتهادياق أحاب الشيخ الهدادأن الوسط فى اللغة من يرتضى بقوله ومطلق الارتضاء في اصابة المق عنسده تعالى لان الحطأم مدودوالخطئ انحابع فرالعز لاأن الحطأم مضى بعينه فليا جعسل قولهم مرضيا صارصوا اوحقا ولايذهب عليك أنف القاموس وسط كلشي أعدله وقدور دف الخبر المرفوع تفسيره بالعدل وظاهر أن العدالة لاتوجب اصابة الحق فالأولى أن يقال ان سوق الآية التفضيل على الأمم السابقة والزامهم بقولهم وسيهادتهم كايدل عليه السياق ويهدى اليه شان النزول مع أنهم متأخرون عنهم غيره شاهدين الاهم فالالزام بقول هؤلاء ليس الالأنهم معصومون عن الخطافقولهم

على أنهم م يحوز واعلمه الصغائر وأنهم لم يعتقد والاقتداء في كل فعل بل ما تقترن به قرينة قرينة الدائد الناف على النائد التمسك بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فاخبراً نظالتاً سي ولم يقل على النائد الاعلى الدي الوحوب قلنا الآية همة على الأن الناسي به في ايقاع الفعل الذي أوقعه على ما أوقعه فأ وقعه واحبا أوما حااذا أوقعناه على وحمه النسد بم أنكن مقتدين به كانه اذا قصد النسد فأ وقعناه واحدا خالفنا التأسي فلاسدل المالتأسي به قدل معرفة قصده ولا يعرف قصده الابقولة أو بقريسة ثم نقول اذا انقسمت أفعاله الى الواحب والندب لم يكن من يحمل الكل على الوحوب مناسبا ومن يحمل الكل أيضا مدامات أسيا بل كان الذي علمه السلام يفعل ما لابدري فن فعل ما لابدري على أي وحد فعله لم كن مناسبا به أما الطال الحل على الوحوب فان ذلك لا يعرف فضر و رة عقل ولا نظر ولا يدليل قاطع فهو يحركم لأن فعله متردد بن الوحوب والندت و عند من لم يوحد عصمته من الصغائر يحتمل الخطراً يضافل يتعمل الحل على الوحوب به ولهم شده الا ولى قولهم لا يد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة ولولا مل أقدم علم علي مناسبة في المناسبة على من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة ولولا مل أقدم علم على الا تعدد و قلنا حلة ذلك مسار في حقه خاصة المخر به عن من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة ولولا مل أقدم علم على الا تعدد و قلنا حلة ذلك مسار في حقه خاصة لمناسبة على المناسبة على

لايكون الاحقامطا فاللواقع والالم بصرقولهم مععدم المشاهدة شهادة ملزمة بل قولهم حكاية عن الشهداء ولا يعدأن يقال المراد بالعدالة المفسر بهافي الحديث المرفوع عدم المسلان عن الصواب فافهم لكن بق أن الا يقطنية بعد غرصالمة لاثمات القاطع وأيضالوتم الداع عسم احماع الصحابه لاالاحماع مطلقافان الطاب الشفاهي لا بتناول المعدوم زمن الحطاب الأأن يقال القصود حجيمة نفس الاجماع لا اجماع كل عصر والتعيم ثبت بدليل آخر فافهم المنكر ون (قالوا أولا) قال الله تعالى فان تنازعتم في شي (فردوه الى الله والرسول فلامر حم الى الاحماع وهومنقوض مالقماس) لامه ردالي الرأى (فان قسل برجوعه الهما) يعنى القياس واجمع الى الكتاب والسنة لانه مظهر لحيكم الله تعيالي (فشترك ) وروده فان الاجماع أيضامظهر لمكمه تعالى فالرداليه ودالى الله تعالى ورسوله وفى الانتقاض حفاء فان المنكر من الروافض والحوارج وهم سكر ون القياس أيضا فالأولى ان يقر ومنعابانالانسلم دلالة الآية على أن لام جمع الى الاجماع فأن الردالي الاجماع ود ألى الله ورسوله (على أن النزاع ضدالا جماع) والرداع اهوعلى تقدير النزاع بل نقول مفهومه يفيد حمية الاجماع فيكون الزام اعلم مان الروافض فاللون بالمفهوم ويوحدفي بعض النسخ (مع أنه ظاهر لا يعارض القاطع) يعنى ان سلم دلالته على مازعم فظني لا يعارض القاطع دلالته على حسة الاجماع فيعب تأويله هذا تنزل والجواب هوماذ كره فافهم (و) قالوا (نابيا) قوله تعمالي (لاتأ كلوا) الرياأضعافا مضاعفة (الآية) وأمثالها مايشتمل على النهى (يفيد حواز صدور المهي عنه عن الكل) والازم النهي عما يستعمل وحوده واذاحازار تكاب المنهي فصدورا لخطافى الاحتهاد بالطريق الأولى والحواب أنه منقوض أمثال قوله تعالى بم لاترن ويلزم حواز صدو والكسرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (و) الحل (الجسواب الحواز الوقوعي لا يلزم) فان النهى لا يتوقف على حواز المنهى عنه الوقوى كيف ولو كان هذالزم عصمان كل مكلف ولومرة (والامكان الذاتي) الذي هولازم للنهى (لاينفعكم) أصلافانه لايســـتازمالوقوع (على أنه منع لكل) من المكلفين (لالدكل) فعايه مالزم جوازصدورالمنهي عنه من كل ولا يلزم حوارصدو رمعن الكل اجماعاولا تلازم بينهما والنافع اكم الثاني دون الأول (كذافي شرح المختصر أفول المنع لكل دائما) كاهومقتضى النهى (يستلزم المنع الكل فتأمل) ولايبعد أن قبال المنع لكل دائما انماهولهم انفرادا لاستحالة الصدورعنهما حتماعاً فتأمل فيسه (و) قالوا (ثالثا بحسديث معياد) فاله لميذ كرالاجماع فلوكان حسةلذ كره وتمخر يحدقدم (وردبأن الاجماع حديث) لم يقع ف ذلك الزمن ﴿ مُعْلَمُ اللَّهِ \* لاعبرة) في الاجماع (بالكافر ولا) عبرة أيضا(بوفاق من سيوحدا محياعا) وماصدرعن الخبيث الحلى في القدح على المحاتجة لافة أفضل الصحابة بأن بني حنيفة الذين آمنوا عسطة الكذاب كافقام يبايعوم حتى قتلهم فماقة لايلتفت اليها (وأما المقلد فالأكذاب كافقام يبايعوم حتى قتلهم فماقة لايلتفت اليها (وأما المقلد فالأحاع (وان كانعالما) بالمسائل (خلافاللقاضي) فالهلا يعتبرالا جماع الاعوافقته (وقيل يعتبرالأصولي وقسل) لا إلى الفروعي لنالواعت بر) المقلد (لكان) الاجاع (كا كل طعام واحداد لاحامم الإالرأى وليس فهم) و يلزم أن لا يتحقق اجاع أيضا

كونه محظور اواعما الكلام ف حقنا وليس بلزم الحكم بأن ما كان ف حقه حقاو صوابا ومصلحة كان في حقنا كذلك بل العسله مصلحة بالاضافة الى صفة النبوة أوصيفة هو محتص مها ولذلا خالفنا في حسلة من الحائزات والواحبات والمحظورات بل اختلف المقيم والمسافر والحائض والطاهر في الصاوات فلم عتنع اختلاف النبي والامة \* الثانسة أنه نبي وتعظيم النبي واحب والتأسي به تعظيم قلنا تعظيم قلنا تعظيم الملك في الانقباد في علي المربع المائزي المنافرة في المنافرة في المنافرة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمحتلفة في المنافرة والمحتلفة في المنافرة والمحتلفة في المنافرة والمحتلفة في المنافرة والمحتلفة والمحتل

فان المقلدين أكثرمن ذرات الرمل اعلم أنه سيجيء انشاء الله تعالى أن الاحتهاد متعز فلو كان مقلداه وأى في بعض الوقائم فالاجماع علىه لا يكون الاندخوله اتفاقافانه مجتهد وليس اعتماره مفضاالي كونه كالكلطعام واحد (واستدل بأن المخالفة تحرم علىه قولا وفعلا) المعتهدين فمكون قوله المخالف معصمة مهدرة شرعا فلا تضرالا جماع (أقول الا يلزم من حرمة مخالفته انعقادالاجماع بدونه) لجوازأن يكون صدوره معصقوأ ما بعدصدوره يكون معتبرا (كمخالفه المحمد) القاضي (لرأيه) عامدا فاله ينفذالقضاءعنده في روايةمع كونهامعصمة فتكون معتبرة شرعا (وسأتى) في الحاتمة ولايذهب علما أن القضاء يخلاف مذهبه اعتبارات اعتبارأنه موافق لاحتهاد آخر ومن هذاالاعتبارلس خطأ وهومثل القضاعة همه واعتبارأنه وقعمعصة والنفاذلأ حل الاعتبار الأول لاباعتبار كونه معصة وأماقول المقلد مخالفالآراء المحتهدين فعصة ليس الاوهي مهدرة شرعافهو من قبيل أصوات المجانين بل أدون منه فلا يعتبر واتضم الفرق على أن الحق عدم نفاذ القضاء فافهم (وقد يعسترض بأن من قال ماعتباره يمنع الحرمة) ولعل هذامكا برة فاله من الطاهر أنه أفتى لاعن دليل وهو حرام بالنص (ومافى شرح الشرح) لدفعه (ان اتفاق المجتهدين بدل على وجود قاطع) دال على الحكم فخالفته مخالفة القاطع وهو حرام (فدفو ع بأن مستند الاحساع رسمايكون طنباحليا) فدلالة الاتفاق على القاطع ممنوعة (والأولى كاقبل) في حواشي ميرزا حان (اتفاقهم من حيث هم عته دون لا يكون الارأيهم) قطعا (ولاشك أن مخالفته المعتمد رأيه حرام) اذليس له رأى معتبر شرعا (فتدبر) بق أن هذا اعمايتم في اجاع العماية وأماا جاعمن بعدهم بعدتقر رالخلاف فالمساقشة فيه محال لأن مخالفة من بعدهم مع موافقة واحديمن قبلهم ليسروا ماعلمه فان المقلدله أن يقلد قول أي محتهدشاء فان قلت في مخالفة الاجاع لانه قد أمات الأقوال السابقة فيعرم مخالفته قلت كونه احاعاهوأول المسئلة هذالكن الحق غيرعاف على من له أدنى تدبر فان مخالفة هدذا المقلد لمجتهدى زمانه ان كان بالرأى فهو حوام غسرناش عن الدلدل الشرعى فلااعتسداديه وان كان لكونه موافقالقول محتهد سابق علهم فاعتبار قوله لانه قول محتهد سابق بالحقيقة فهواعتبار لقول ذلك المجتهد فقدآ ل الى أن الاحاع اللاحق هل هو عقمع محالفة المحتهد السابق أم لاوسيحي ولادخل لخالفة المقلد ومماذ كرناطهرا ندفاع مافي الحاشية أنه يحو زأن يكون لجتهد فولان ووقع الاتفاق على أحدهما والمقلد يحوزان يقلدالأول فلاحرمة فيحور أن يعتبر فتأمل في مراسستان \* لايشترط عدالة المجتهد) في الاجماع (فيتوقف على غير العدل في عتار الا مدى و) الامام جمة الاسلام (الغرالي) قدس سره كلاهمامن الشافعية (لأن الأدلة) الدالة على عسة الاحماع (مطلقة)عن تقييد الأمة بكونها عدلافاعتبارا جاع العدول مع مخالفة الفاسق لامدوك له شرعا (وكل حكم لامدوك له شرعا وحسنفسه) وهذا اعمايتماذا كان الأمة المطلقة شاملة للفساق في العرف القديم (والحنفية بل الجهور شرطوا العدالة) وهو الحق لأن قول القاسق واحب التوقف فلادخل له في الحجية و (لأن الحجية) في الاجماع (حقيقة التكريم) لأهله والفاسق لايستعق التكريم وقد بقال لم يدلدل على أن الحسة التكريم واعا اللازم أن التكريم ثبت الحمة وأن هذامن ذاك وأنت بآى من الكتاب كقوله تعالى فاتبعوه وانه يم الأقوال والأفعال وكقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله وما آتا كم الرسول فذوه وأمثاله و جميع ذلك رجيع الى قبول أقواله وعايشه أن يم الأقوال والأفعال وتخصيص العموم بمكن ولذلك لم يحب على الحائض والمريض موافقة مع من أنهم مأمور ون بالاتباع والطاعة « الخامسة وهى أظهر ها تمسكه منفعل العجابة وهوأتهم واصلواالصيام لما واصل وخلعوا نعالهم في الصيارة لما خلع وأمرهم عام الحديبة بالتحلل بالحلق فتوقفوا فشكاالى أم سلة فقالت الحريج اليهم واذبح واحلق ففعل فذبحوا وحلقوا مسارعين وانه خلع حاتمه فحلموا و بأن عركان بقل الحرو يقول الى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت الذي عليه السلام يقبل ما قبلت في وأبه قال في حواب من سأل أم سلة عن قبلة الصيائم فقال الأخبر ته أنى أن المنافرة والمنافرة و

لايذهب عليك أناقد أشرناسا بقافى تقرر بعض الحج السمعية أنها التكريم مع أنه بكني لنا كون الحية مستلزمة له فنقول لوكان قولهم معتبرا في الحية لزم تسكر عهم وهومنتف أيضا (وقديقال انه أهل له) أى النكريم (الدخول الجنة) فان المؤمن الا يخلد في النارفيتوقف الاجباع عليه كذانقل عن الامام شمس الأئمية الاأنه استنبي الفاسق المعلن ولا يخو عليك أن الحسبة لا توحب التقسد بالاعلان في عدم القبول اللهم الأأن يقبال انه ورد في بعض الأحاديث الوعد بالمغفرة لمن سترذيو به والوعد الشديد على من فضحه الله تعالى فى الدنيا وهذا يعطى الظن بالمغفرة لمن سترذنو به وفسقه بخلاف المعلن فانه على الشك بقي فتأمل فيسه (و يدفع أنه لم يعتبر) قوله (فى الدنيا بدلسل وجوب التوقف فى اخباره) فلا يكون أهلاللتكر م اعتبار قوله وهذا الاسافى التكريم في الآخرة بوجه بعداد لالهم (وقيل يعتبر قوله في حق نفسه فقط) فلا يعتبر الاجماع مع مخالفت في حقه و يعتبر في حقى غسره (كالاقرار) فانه حجه في حقه دون غسره (ويدفع بأنه لوقسل مخالفته كان) نافعا(له) لتكريمه (وانما يقسل فيما علمه) لافماله اجماعا ( كذافى شرح المختصر أقول كلما أذى المهاجم اده فيما لاقاطع) فيه (فهوعلمه اجماعا) لانه يحب علىه العمل به أولا (ولو كانه) مالآ خرة التكريم (فتدير واشتراط عدم المدعة المفسقة) وهي المدعة الحلية كالتعسيم والرفض والحروج ( كالعدالة) فن شرطهاوهم الجهور والحنفية فاطبة يشترط عدم البدعة أيضاومن لافلاوالاول هوالصحيح كيف لا والدقدغل مكابرة الهوى على العقل وانغص رأجهم في تعصهم فوقعوا في ضلالة وظلة فيرجم الهوى خلاف ماهوعليه فلا اعتدادبهم واعتب ارالقول فى الاجماع انماكان لجامع صعقال أى فانقلت مامال أكترالشافعية حدث قبلوار واية المتدع الذىرى الكذب حراما ولايدخلونهم فى الاحاع وما الفرق قلت لعل الفرق عندهم أن مذهبهم أوقعهم فم اأ وقعهم ومع ذلك يحرمون الكذب فلاحتر ونعلمه وعدم قبول الرواية كانارية الكذب لاغير وأما الدخول فى الاجماع فالماهو الرأى وقد أفسدوه لاختمار مكابرة الهوى على العقل وتحن قدينا عدم قبول روايتهم أيضا ثمانه اذا تأملت فيما القينا ظهراك أنهسم أحدر بعدم الاعتمار من الفاسق فان الفاسق ما أفسدرا أومل أهدر قوله شرعا فافهم عمل كان يردعلي غير شارطي انتفاء المدعة الجلية أنه بازمأن لا يتعقد الاجماع على خلافة أفضل الصديقين وأميرا لمؤمنين على فلاف الروافض فى الاول والحوارج فى الشانى أحاب عن الاول بقوله (وخلاف الروافض بعد الاجماع) فان الاجماع انعقد زمن الصحابة وهم حدثوا بعدهم بكثير والكارهم حدوثهم ودعوىأنه كانمذهمهم من قسل كذب ومكابرة لايلتفت المه وأحاب عن الشانى بقوله (وخلاف الخوار جليس فى الاجماع لان معاوية عجتهد) وهولم يمايع أمير المؤمنين علما كرم الله وجهه ووحوم آله الكرام فالنعقد الاجماع وأماثبوت اللهافة فلكفاية بيعة الاكثرين المعتبرين وكونه اهد لالهافي نفسه من غدرارتياب أوادلسل آخرلا - لهم (فتأمل) وقال بعضهم فى كون مخالفة معاوية بالاجتهاد نظر لانه لو كانت بالاحتهاد لناظر بالحمة وأمير المؤمنس على كان ألين الحق وقصد مناظرته مالحة وإقامة الحجة علمه ولمنصغ المهوعند شهادة عمارقال اعماقتله على حسن عاعه شيخا كبيرا وليس هذامن الحجة في شي

الساعهم المعض دليلاولم تصريحالفتهم في العض دليل جوازا لمخالفة الثالث وهوالتحقيق أن أكرهذه الأخبار تتعلق بالصلاة والجوال سوم والوضو و وقد كان بين لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء فقال صاوا كار أيتموني أصلى وخذوا عنى مناسككم وعلهم الوضوء وقال هذا وضوء والأنبياء من قبلى وأما الوصال فانهم طنوالما أمن هم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد بفعله امتثال الواحب و سانه فرد عليم طنهم وأنكر عليهم الموافقة قركذال في قبلة الصائم رعما كان قد بين لهم مساواة الحكم فيها ففهم والا يجرد حكاية الفعل كنف وقد نقل أنه المفطرات وأن شرعه شرعهم وكذاك في الاحداث قد عرفهم مساواة الحكم فيها ففهم والا يجرد حكاية الفعل كنف وقد نقل أنه عليه السيلام قال اذا التقى الختانان فقد وحب الغسل وأما خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع أحبوا موا فقته لا لاعتقادهم وحوب ذلك عليهما أو توهموا أنه لما ساواهم في سنة التعتم فيساويهم في سنة الخام في وان قبل الاصل أن ما ثبت في حقه عام الاما استنبى قلنا لا بل الاصل ان ما ثبت في حقه فهو خاص الاما عمه فان قبل التعمم أكرف لذل عليه قلنا ولم يحيوا الأخذية كيف والماحات أكرمن المند ومات فلتلحق مها والمند و بات أكرمن المند ومات فالم دوات أكرمن المند ومات فلت في المنات أكرمن المند ومات فلا على الاكثر وادا الشبهت أخت بعشر أجنبيات فالاكثر حلال ولا يحوز الأخذية كيف والمياحات أكرمن المند ومات فلتحق مها والمند و بات أكرمن المند ومات فلك ومات أكرمن المند ومات فلك ومات أكرم وادا المنات أكرم والمنات المنات والمنات والمنات المنات المنات والمنات المنات والمنات والمنات

ولذاقال أميرا لمؤمنين فيالجواب فاذاقتل حسرة رسول اللهصلي الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلريل الكلام في كونه مجتهدا كيف وقدعده صاحب الهداية من السلاطين الجيائرة مقابل العادلين ولوكان بالاحتهاد لمياكان حوراولم ينقل عنه فتوى على طريقة الأصول الشرعبةهذا والاولىأن يقبال لميكن إحباعالما كان أسامة سريد حسرسول اللهصلي اللهعليه وآله وأصحابه وسملم شاكافي أميرالمؤمنين فانه أرسمل مولاه السه وفال في اعتسذار عدم دخواه في أمر دلو كنت في شدق الاسد أحبب أن أكون معت فيه ولكن هذا الامرام أرمروا دالمخاري وعن أبي وائل قال دخل أبوموسي وأنومسعود على عمارحين بعثه على الى أهل الكوفة يستفزهم فقبالامارأ يناك أتيت أحماأ كره عندنامن اسراعك في حدن الامر منذأسلت فقبال عبادله حاسله دواه النسارى وأبو بكرة أيضاعده سذاالقتال من الفتنة واذا كان امثال أسامة وأبي مسمعود وأبي موسى وأى بكرتشا كين في أمر وفأين الاجماع و بعد التنزل فالجواب بحدوثهم بعد الاجاع فافهم في كل مسئلة ، الاجماع الحد لا يختص بالصحابة ) رضوان الله تعالى عليهم بل اجماع من بعدهم أيضاحة (خلافاللظاهرية) وعلمه الشيخ الأكترخانم الولاية المحمدية وان حيان (ولأحد) الامام (قولان)قول كالظاهر يةوقول كالجهور وهوالعميم (لناالأدلة السمعية فانهاليست مختصة بالحاضرين على المحتار) فانسبيل المؤمنسين والأمة يتناول كل عصر (وأما) الأدلة (العقلية فقيل تتم) في غيرهما يضا (وفيل لا) تتم (لانهم) أى الاخيار من الأمة (خصواالتعطئسة بخالفة اجماع الععابة) لاعالفة كل اجماع (أقول المق الاتفاق على التعطئة) بخالفة الاجماع (مطلقا كاقيل) كايظهر باستقراء الوقائع (لكن لاينتهضههنا) حمد (لان الخصم يذكر امكان وقوعه وهولا بنافي التعطئة على تقسدير وفوعه فافهم فالهدفيق) فيه اشارة الى الفرق بين انتهاض السمعية وعدم انتهاض العقلية مع ان الظاهر أنهماسسواء ووجه الغرق ان مقتضى السمعية ان الحجيسة لازمة لوقوع الاتفاق مطلقا ومقتدى العقلية ليس كذلك بل مقتضاها انه اذا وجسد الاتفاق وصارحجة صح تخطئة يخالفه فلو وقع الاتفاق ولاعبرةمه كإقال الخصم لاينافي ذلك نع ينافي السمتية لانه اتفاق على ماليس بعق كذافى الحاشية وأنت لايذهب عليك أن صحة تحطئة المخالف غيرمتوقفة على الحية فى العلم ولوتوقف فى الخارج وحاصل الاستدلال أنهم يخطؤن مخالف ماوقع عليه الاتفاق فى كل عصر فلولم يكن اتفاقهم حسة وصواباعندهم لما ثبت التحفاشة فكون الاجماع حمقطعة مركوزف أذهانهم ولابكون هذا الاعن قاطع وهذا بعينه مارف احاع التابعين ومن بعدهم فالتعطئة لو وجدت تنافى عدم الجية قطعاوان أرادأن الفطئة في نفس الأمر متوقفة على الحية فهذا غرضار بل نافع عم انه لو كان تخطئة المخالف غيرمناف لعدم العبرة بالاتفاق بعد تحققه لم يتم هذا الدلل أصلافان للخصم أن يقول هذا اعايم لوكان اجماع العمامة حمقمعتبرة وأمالو كانغيرمعتبر كايقول به الخصم فالتغطئة لاتناف ذلك هذا فاذن لم سي فارق بعد تسليم التخطئة بين العقلية والسمعية ولم ببق فى هـذا كلام الامان الخصم سكر تحقق الاتفاق فالتعطئة على تقدر تحققه لاتناف ذلك ومثل هذا تحققها في السمعيةأيضا فالحواب حينشة باثبات وقوع اتفاق التابعسين فءاد ثقولم يثبت انكار إخلصم الاعند استقرار الخلاف وتقرر

## من الواجبات فلتلحق بها بلر عاقال القائل المحظورات أكرمن الواجبات فلتنزل عليها والمحاردة في أحكام الافعال ).

\* الأولى ان قال قائل اذا قل النافعله عليه السلام في الذي يحب على المحتهد أن يحث عنه وما الذي يستحب قلنا لا يحب الاأمر واحدوهو التحث عنه هـل ورديبانا لحطاب عام أو تنفسذا لحكم لازم عام فيجب علينا اتباعه أوليس كذال فيكون قاصر اعليه فان لم يقم دليل على كونه بيانا لحكم عام فالتحث عن كونه ند بافي حقه أو واحبا أومباحا أو يحظورا أو قضاء أوأداء موسعا أومضيقا لا يحب بل هو زيادة درجة وفضل في العلم يستحب العيام أن يعرفه فان قسل كم أصناف ما يحتاج الى البيان سوى الفعل قلنا ما يتطرق اليه احتمال كالمحمل والمجاز والمنقول عن وضعه والمنقول بتصرف الشرع والعام المحتمل المخصوص والفاهر المحتمل التأويل ونسخ الحكم بعد استقراره ومعنى قول افعل عن عجراء بما يتعارض فيه الاحتمال والفعل من جاة ذلك فان قبل فان الواحدة والحمال والفعل من جاة ذلك فان قبل فان

المذاهب لاعتسد سكوت الصحامة لعدم وقوع هذه الحادثة في زمنهم ومحل الحلاف ههناهو هذا لاذاك فالهمسئلة أحرى سيعيىء بانهاان شاءالله الظاهرية (قالوا أولاأجيع العجابة على أن مالاقاطع فيه محل الاحتهاد) ولابأس برجوعه الى أى طرف شاء (فلوقيل باجماع من بعدهم لأبطله) اذلا يبقى حينتذ محل الاجتهاد (ولزم النقيضان) لحقية كل اجماع (فلنا)هذا (منقوض ماج اع الصحامة) على حكم (معدهذا الاجماع) أي على أن مالا قاطع فمعلى الاحتماد فينتذار مالنقيضان (والحل انه في العرف عرفية عامة) أى مالا قاطع فيه محل الاجتهاد (مادام لا قاطع) فيه فانعدام الحكم لا نعدام الوصف لا يوجب بطلان هذا الذي هو مجمع عليه (و) قالوا (ثانيا لواعتبر) اجماع من بعدهم (لاعتبرمع مخالفة بعض العماية) بعضاً يعني لواعتبرهذا الاجماع لاعتسيرا حياعهن بعدالصحابة بعدتقر والخلاف فههم (قلنانمنع الملازمة) فأن بنهما فرقا بعسدم وحودالا تفاق عنسداستقرار الله السابق فين قبل لكون قول كل مع الدل لحقا هذا عند من يشترط عدم الخلاف السابق (أو بطلان اللازم) فان هـذا الاجماع حبة أيضاعلى رأى الأكثر في (مسئلة \* لايشترط عددالتواتر ) فى الجمعين (ف مختارالأكثر) لس المرادىعسددالتواتر العدد المعسن فاته قد تقدم اله لاحدًا قله بل المرادعد دلوا خبر وافى محسوس وقع العلم (لان الحية) انماهي (الاتفاق تكرعا) لهذه الأمة (وهومطلق) لادخل فعلعدد التواتر اعلمأن المعدة في اثبات يجية هذا الإجماع الدلائل السمعية أماالعقلة فلاتف دلان التغطئة ارتطهر لخالف المجمعين الغيرالبالغين عددالتواتر كالايخفي واذاقال المصنف الحيمة الاجماع تعبدى تكريمافافهم (فعم) قالوا (لابدمن جماعة) ولا يكون اتفاق الاثنين ولو كانا كل الأمة المحتهدة احماعالوقوع دم مخالف ألجاعة في الحديث (وقيل يكفي أثنان) إذا كاما كل الأمة الحتهد من وهو الطباهر والالزم احماع الأمة على الخطأ (أماالواحد) اذا كان هوالحتهد لاغدير (فقيل حدة لثلا يخرج الحق عن الأمة) وتحقيق مناط لا تحتمع أمتى على الفدلال يقتضى عدم خروج الحق عن الأمة ولعله لذلك يكون قول الامام محسد المهدى الموءود حجة يخطأ مخالفه (وقبللا) أى لا يكون حجمة (لانالمنفي عنمه الخطأه والاجتماع) دون الواحمد (وهو المحتار) وانت لابذهب علما أنه انما نفي عن الاجماع الخطأ تكريما لهذه الأمة المرحومة لعدم خروج المقعنها وهويقتضى نفى الحطاعن الواحداذا كان هوالحتهد كف الأويازم حينشدانلا يكون في الأمدمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والسمى شفيه فافهم 🐞 ﴿مسئلة \* التابي المحتهد معتبر عندانعقادا جماع العصابة عندا لحنصة والشافعية وأكثر المتكلمين فلا يكون اجماعا عند مخالفته اياهم وان قلت هذا لايصرعندمن يقول بحسة قول العماية فان عالفة التابعي اياه حرام علىه فلا يعتبر قوله فلايضرا جاعهم قلت لانسلم الحرمة عندهاذا أدى احتهاده الى عدم الحمة لكونها محتهدافها مظنونة طناضعه فافافهم (ومن بلغ درجة الاحتهاد بعدا جماعهم فاعتباره) موقوف (على شرط انقراض العصر وعدم ظهو رالخالفة من الجمعين) بعد الاجماع (ولامن التابعين) الماهم (فحياتهم) فعندهذاالشارط لابدمن دخول من بلغ الاحتهاد زمن العمامة بعدا جماعهم (وقيل لا يعتد) التابعي في اجماعهم

بن النابف عله ندنا فهدل يكون فعله واحما قلنانع هومن حيث انه بيان واحب لانه تبليغ الشرع ومن حيث انه فعدل ندب و دهب بعض القدرية الى أن بيان الواحب و بيان الندب بدب و بيان المباح مباح و يلزم على ذلك أن يكون بيان المعظور عظور افاذا كان بيان المحظور واحبافل لا يكون بيان الندب واحباو كذلك بيان المباح وهي أحكام الله تعالى على عباده والرسول مأمور بالتبليغ و بنانه بالقول أوالف عل وهو عجر بينه سمافاذا أتى بالفعل فقد أتى باحدى خصلتى الواحب فيكون فعله واقعاعن الواحب فان قدل و مربع عرف كون فعله بيانا قلنا الماسر بح قوله وهو ظاهر أو بقرائن وهى كثيرة احداها أن يردخطاب محمل ولم يبنه بقوله الى وقت الحاحمة ثم فعل عندالحاحة والتنف ذلك كم فعلاصالحالليان فيعلم أنه بيان اذلولم يكن لكان مؤخرا المبيان عن وقت الحاحمة وذلك محال عقد الاعتدام وسمعا عند آخرين وكونه غير واقع متفق عليه لكن كون الفعل متعنا الميان نظهر الصحابة اذفد علوا عدم البيان بالقول أما نحن فيحوز أن يكون قد بين القول ولم يبلغنا فيكون الظاهر عند ناأن الفعل بيان فقطع يدالسارق من الكوع وتبعمه الى المرفقين بيان لقوله عز وجل فاقطعوا أيديهما ولقوله تعالى فاستحوا بوجوهكم بيان فقطع يدالسارق من الكوع وتبعمه الى المرفقين بيان لقوله عز وجل فاقطعوا أيديهما ولقوله تعالى فاستحوا بوجوهكم

(مطلقاوهور واية عن) الامام (أحد) واليهيشير كلمات الشيخ الأكبر (لناالعصمة) تثبت (للكل) من الأمة والعمابة مع وَحِودهذا التابعي بعض الأمة (أقول ان قبل لولا قاطع) عندهم على الحكم (لما أجعوا عادة) عليه فيكون اجماعهم حجة ولا ينظر الى قول التابعي (قلنا منوع) فان الا تفاق قد يكون بالقياس (واستدل بأنهم سوغوا الاجتهاد معهم كسعيدوشر بح والحسن ونحوهم ولولا الاعتبار) لهم (لميفد) تسويغهم احتهادامعهم (أحيب انمايتم لوثبت النسويغ مع اجماعهم) بعنى انمايتم لوثبت تسو يعهم الله في احساعهم وهو ممنوع (لا) فيما يكون مختلفافيه فان النسو يغ فيسه لا يفيد ما نحن فيه ( كاعن أبي سلة تذا كرت مع ان عباس وأى هر رة في عدة الحامل لوفاة روجها فقال ان عباس بأبعد الأجلين وقلت بوضع الحل) ولفظ المخارى ماءرحل الى اس عباس وأبوهر يرة حالس عنده فقال أفتني في امر أ موادت بعدز وجها بأر بعين لماة فقال اس عباس بأ بعد الأجلين فقلت أناوأ ولات الاحمال أحلهن أن نضعن جلهن (فقال أبوهر برة أنامع ابن أخي بعني أباسلة) فأرسل ابن عماس كرسالي أمسلة فقالت قتل زوج سبعة الاسلمة وهي حملي فوضعت بعدموته بأر بعين لملة فطمت فأنكهار سول الله صلى الله علمه وآله وأصنابه وسلموكان أوالسنابل فيمن خطبها واعسلم أنهم اختلفوا بعدأن الأجماع مع مخالف التابعي المجتهدليس اجماعاانه حمة أملا فن ذهب الى جمسة قول العمالي يقول حسة ومن لافسعي لا والحق أنه يحمظ نونة لظهور اصابة رأى هؤلاء الاخمار المشاهدىنالقرائنفافهم لله ﴿ مسئَّلَة \* قبل احماع الأكرمع ندرة المخالف) بأن يكون واحدا أواثنه في (احماع كغير ان عباس) أجعوا (على القول بالعول) عندتكرالسهام عن المال هـذاعلى المشهور والافسيعي ان انكار العول عمال يصم عنه (وغيراً لى موسى) الأشعرى اجعوا (على نقض النوم الوضوء وغيراً لى هريرة واين عمر) اجعوا (على جواز الصوم في السفر) فعه اشارة الى أناً ماهررة فقعه كاهوالحديم وقدم (وقبل أنسوغ الأكثراجهاده) مع مخالفته اماهم (كفلاف) أمرالمؤمنين وأمام الصديقين (أى بكر الصديق في المتنعين عن) أداء (الصدقات) حيث تفرد بالحكم بقتلهم (فلا ينعقد) الاجماع مع مخالفته (بخلاف قول ابن عباس بحل التفاضل في أموال الربا) فأنهم لم يسوّعوا اجتهاده هذا حتى أنكر واعليه مرة بعد أخرى الىأن رجع عما كان يقول كاف صحيح مسلمور وى عنه اللهم انى تبت عن قولى فى الصرف وقولى فى المتعة وفى التمسل الأول نظرفانه لم يثبت أنغيرا ميرا لؤمنين الصديق الأكبرا تفقوا على عدم جواز قتال مانعي الزكاة وهورضي الله تعالى عنه حالفهم فقط بل الذى ثبت أنه رضى الله عنه لماهم بقتال مانعي الزكاة اشته ذلك على أمير المؤمنين عربقوله صلى الله علمه وآله وأصعامه وسلم أمرتان أقاتل الناسحي يقولوالااله الاالله فكشف شهته بأنه داخل فى الاستثناء فوافقه وأجع علمه العصابة كافة وقاتلوامعه فليس هـ ذامن المال في شي فاحفظه (والمختار أنه ليس ما جماع لانتفاء الكل) الذي هومناط العصمة ثم اختلفوا (فقل لس يحجه أصلا) كاأنه لنس باحباع (وقسل بل حجه ظنمة) غيرالاجباع (لانالظاهراصابه السوادالأعظم) اذمن المعبدأن لايطلع الأكثر بعد الفعص الشديدو يطلع الواحد الأندر (قيل رعما كان الحق مع الأقل) وليس فيه بعدد (ألاترى الفرقة الناحمة وأيديكم \* الثانية أن ينقل فعل غير مفصل كمستعدراً سه وأذنيه من غير تعرض لكونهما مستاء اواحداً وبماء حديد ثم ينقل أنه أخذ لاذنيه ماء حديدا فهذا في الظاهريزيل الاحتمال عن الاول ولكن يحتمل أن الواحب ماء واحد وأن المستعب ماء حديد فيكون أحد الفعلين على الاقل والثانى على الاكل \* الثالثة أن يقرل ما المره فيكون بيانا لكونه منسوحا في حق الماف حق غيره فلا يشت النسيخ الابييان الاشتراك في الحيم نعم لوترك غيره بين بديه فلا يشكر مع معرفته به فيدل على النسيخ وقالغير الرابعة أنه اذا أنى بسارق عمر أومادون النصاب فل يقطع فيدل على تخصيص الآية لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة أخرى تدرأ القطع لا يه لوأتى بسارق سيف فل يقطع م فلا يتمين الماسقوط القطع في السيف ولا في الحديدلكن يعث عن سبيه فكذلك الثمر ومادون النصاب وكذلك تركه القنوت والسمية والتشهد الاول من م واحدة لا يدل على النسيخ اذبحمل على نسيان أوعلى بيان حواز ترك السينة وانترك مران دل على عدم الوجوب وكذلك لوترك الفيذ مكشوفا دل على أنه ليس من العورة \* الخامسة اذا فعل في الصلاة ما لولم يكن واحبالاً فسد الصلاة دل على الوجوب كريادة ركوع في الحسوف وكمل أمامة في الصلاة مدل على المحدون وكمل أمامة في الصلاة مدل على المحدون وكمل أمامة في الصلاة مدل على الوجوب كريادة ركوع في الحسوف وكمل أمامة في الصلاة مدل على الولم المحدون وكمل أمامة في الصلاة مدل على المحدود وكذلك والمداود وكذلك المحدود وكمال المحدود وكذلك والمداود وكمال أمامة في الصلاة مدل على المحدود وكمال المحدود وكذلك والمدود وكمال أمامة في المسلاة مدل على المحدود وكمال المحدود وكذلك والمدود وكمال أمامة في المحدود وكمال المحدود وكمال أمامة في المحدود وكمال المحدود وكمال المحدود وكمال أمامة في المحدود وكمال المحدود وكمال المحدود وكمالية والمحدود وكمال أمامة في المحدود وكمالية والمحدود وكمالية والمحدود وكمالية والمحدود وكمال أمامة في المحدود وكمالية والمحدود وعلى المحدود وكمالية وكمالية والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود ولايد والمحدود والمحدود

واحدة من ثلاث وسبعين) والأقل على الحق (وقدارتدأ كثرالناس بعدوفاته عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام والمؤمنون أقل)من الكفرة (وكان الأكثر)من الناس (في زمان بني أسة على امامة معاوية) مع أن الحق كان سد أمر المؤمنين على كرمالله وحهدمن غير رسة (و) على امامة (ريد) المنهم أنه كان من أخبث الفساق وكان بعيد اعراحل من الامامة بل الشلئفايمانه خذله الله تعالى والصنيعات التي صنعهامعر وفقمن أنواع الخيائث (وأشاههما) من الظلة والفسقة والحاصل أن الحق رعما كان مع الأقل ولا بعد فيه والمذكورات اسناد (أقول كثرة الفرق لاتستازم كثرة الأشعباس) بل محوز أن تمكون أشخاص الفرقة الواحدة أكثرمن أشخاص سائر الفرق فوحدة الفرقة الناجسة لاتوجب كون الحق مع الأقسل (وكثرة الأشخاص لاتستلزم كثرة العدول والمجتهدين) وقائلو امامة معاوية لم يكونوا مجتهدين اللهم الانادراوقائلو امامة مزيدوأ شباهه لم يكونواعدولا بل من أغلط الفسيقة (والنزاع) اغماوقع (فيه) فان الظاهر من اتفاق أكثر المجتهد بن العمدول الأصابة (فتأمل) فيه فاله لايز يدعلى الكلام على السند قال في الحاشسة المقصود دعوى طهور الاصامة ولما كان الاشتباه لهذا الاستاد تكلم عليه وأنت لا ينخني علىك أن دعوى الظهو رلا تخلوعن كدرفتاً مل المكتفون اجماع الأكثر (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بدالله مع الحاعة فن شـذشـذفى النار) رواه أصحاب السنن ومثله في صحيح البحاري (قلنا مجول على الاجماع) أي على احماع الكل ساء (على انه عنع المخالفة بعد الموافقة لانه) أي شذ (من شذ البعير) اذا تواحش بعد ما كان أهليا (و) قالوا (نانياصيخلافة) أميرالمؤمنين وأمام الصديقين (أبي بكر) رضي الله عنه صحة لابرتاب فيهاالامن سفه نفسه (معخلاف) أميرالمؤمنين (على) كرم الله وجهه و وجوه آله الكرام (وسعدى عبادة وسلمان) الفارسي ولو كان الشرط اجاعالكللاصم هدا الاحاع على الخلافة الواضع العمة مشل وضوح الشمس معدسلان غيرصحيح فالهلم ينقل عنه التوقف أصلا كتف وسلمان من تلامذة امام الصديقين وأصحاب الامام العارف خواجه بهاء الدين نقش بندقد سرممن الأولماءر وون أخذه التصوف منه رضي الله عنه و بنسبون خرقة ارادته السه رضي الله تعالى عنه (و مدفع أن الاحماع بعد رجوعهم) الى معتمد وضي الله عنه همذاوا ضع في أمير المؤمنين على فاله قدر وي عبد الرزاق عن معر عن عكرمة قال لما يو يع لأى بكر تخلف على عن بيعته وحلس في بيته فلقيه عرفقال تخلفت عن بيعة أى بكر فقال انى آلىت بمين حين قبض رسول الله صلى الله علىه وعلى آله وأصحابه وسلم ان لاأريدى رداء الاالى الصلاة المكتوبة حي أجع القرآن فانى خشيت أن سفلت تم حرج فبايعه كذافى الاستبعاب ثماختلفت الروايات في زمان التوقف ففي صحيح ان حبان أنه بايع بعد ثلاثة أيام وصححه القسطلاني وفى العميمين بعدستة أشهر وقال بعض أهل التحقيق انه كرم الله وجهدا يع سعتين أولهما بعد ثلاثة أيام بقبول الحلافة وثانهما بعدستة أشهر لماوقع المشاجرة فى فدلة وغيره ولمازعم الناس التماغض ولم يكن لهم ذلك الزعم كمف وأمثال أمرا لمؤمنين على براءمنه والتقصيل موضع آخر لكن رجوع سعدى عسادة فيه خفاه فاله تخلف ولم سايع وخرج عن المدنسة ولم سصرف أن الفعل القليل لا يبطل وانه فعل قليل هذا مع قوله صلوا كاراً يتمونى أصلى يكون ساناف حقنا \* السادسة اذا أمرالله تعالى بالصلاة وأخذا لجزية والزكاة محلائم أنشأ الصلاة وابتدأ بأخذا لجزية فيظهر كوبه ساناو تنفيذا لكن ان لم تكن الحاحة متحرة بحث يحوز تأخير البيان فلا يتعين لكوبه بيانا بل يحتمل أن يكون فعلا أمريه خاصة في ذلك الوقت فاذالا يصبر بيانا الحكم العام الا بقر سنة أخرى \* السابعة أخذه مالا بمن فعل فعلا أو ايقاعه به ضربا أو في عقوية فاله له خاصة مالم ينه على أن من فعل ذلك الفعل فعلمه مثل ذلك المال فاله لا عمن فعل فعلا أو ايقاعه به فلا يتعين لكوبه موحب أخذا لمال وانه لا عمن فعل من فعل فعلا بعقوية أو مال كقضائه على الأعرابي باعتاق رقبة فاته يدل على أنه موجب ذلك الفعل لان الراوى لا يقول قضى على فلان بكذا لما فعلا وكان موجب ذلك الفعل لان الراوى لا يقول قضى على فلان بكذا لما فعلا كذا الا بعدم عرفته بالقرية في فالان والم يتم في المال والم الماله يشم والمالزمان والم كنا في المالة ومعوها ولا مدخل فعلا في الأمان والم كان لا نقابه بدليل دل عليه كاختصاص الج بعرفات فهو كنفيم السماء وصحوها ولا مدخل له فى الاحكام الاأن يكون الزمان والمكان لا نقابه بدليل دل عليه كاختصاص الج بعرفات فهو كنفيم السماء وصحوها ولا مدخل له فى الاحكام الاأن يكون الزمان والمكان لا نقابه بدليل دل عليه كاختصاص الج بعرفات

الها الىأن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتامن خلافة أمير المؤمنين عر وقيل مات سنة احدى عشرة في خلافة أميرالمؤمنين الصديق الأكبر كذافى الاستمعاب وغيره فالجواب الصديح عن تخلفه أن تخلفه لم يكن عن احتهاد فان أكثر الخررج فالوامسا أمير ومسكرا ميرلئلا تفوت وتاستهم فأظهر الصديق الأعظم حديثا أفاد بطلان قولهم فقال معاذب حبل وغيره كا ان الرسول من قريش كذلك خليفته وقال أمير المؤمنسين عرعلى مافى الاستيعاب يسند متصل أنشدكم الله هل تعلون أنرسول اللهصلي الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم أمرأنا بكر أن يصلى بالناس قالوا اللهم نع قال فأيكم تطيب نفسه أنبر يله عن مقام أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقالوا كانا لا تطب نفسه ونستغفرا لله فيارع الانصار كله من الخررج والأوس ولم يسايع سعدلما كان له حب السسادة وإذالم تكن مخالفت معن الاحتهاد فلا بضر الاجباع ولعله لهذا قال أمعر المؤمنين عرحين فالواقتلتم سعداقتله الله كافي صيم المخارى وظني أن الذي وقع في مونه أنه وحدميت المحضر اللون كان أثر دعوة أميرا لمؤمن من والله أعلم فان قلت في نشذ قد مات هو رضى الله عند مشاق عصا المسلم مفارق الحياعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يفارق الحاعة أحدومات الامات منة الجاهلية رواه العدارى والصحابة لاسمامثل سعدراء عنموت الحاهلة قلت ها أن مخالفة الاجاع كذال الأنسعداشهديدواعلى مافي صحير ملم والبدر يون غيرموا خذين الذنب مثلهم كثل التائب وانعظمت المعصية لماأعطاهم الله تعالى من المزلة الرفعة برحته اللاصةم وأيضاه وعقى من مايع فى العقبة وقدوعدهم رسول الله عسلى الله عليه وآله وأصحابه وسسم الجنة والمغفرة فايال وسيوء الظن مهذا الصنيع فاحفظ الأدب فانفلت ادفد اعترفتم أن الاجماع المحقق بعد دخول أمير المؤمنين على فن أين صحة الحلافة قبل سعته كرم الله وجهه فلنأأولاان خلافت معتمن الاشارات النبوية كافي صعير مسلم ادعى لىأما يكرأماك وأعاك حتى أكتب كتاما اني أعاف أن يتنى متن ويقول قائل أناأولى وبأبى الله والمسلون الاأما مكر وكار وى الترمذى لاينبغي لقوم فهم أبو مكر أن يؤمهم غيره وقوله مسلى الله على موآله وأصحابه وسلم لتلك المرأة السألت شأفوعدها فقالت اذاحتت ولمأحدك كائنها تعنى مه الموت ان لمتحديني فأتىأ مابكر رواه العصعان قال الشافعي الامام هذا اشارة الى الحلافة ولنع ماقال الشيخ ان عرالكي ان خلافت مرضى الله عند سنت بالنص وثانيا ماأشار السه بقوله (وأماالعمة) أى صعة الله لفة (فللا جماع على كفاية بيوسة الأكثر) وقد وحدت فانه لم يتخلف يوم السقيفة الارحال أفلون ثم بالعواد مدذاك (فافهم) ولائر ل فاله زلة عظمة في رامسلة ، انقراض عصرالجمعين ليسشرطا) لانعقاد الاجماع (عندالحققين ومنهم الحنفية وقال أحمد) الامام (وأبو الحسن الأشعري وابن فورك ) انقراض العصر (شرط مطلقا) سواء كان اجماع العصابة أواجماع من بعدهم (وقيل) شرط (ف اجماع العماية) فقط (وقيل) شرط (ف) الاحماع (السكوني) فقط (و) قال (الامام) امام الحرمين (ان كانسنده قياسا) فشرط والالا (كذافى المختصر والعميم أن السرط عنده حينيذ) أى حين كان السندفياسا (تطاول الزمان) لاانقراض العصر (فلوهلكوا

والبيت واختصاص الصاوات أوقات لأنه لواتبع المكان الزمم ماعاة تلك الرواية بعنها و وحب مراعاة ذلك الوقت وقد انقضى ولا يمكن اعادته وما بعسده من الأوقات ليس مشالا فعيب اعادة الفعل في الزعان المناضي وهو محال وقد قال قوم ان تكر رفعله في مكان واحدو زمان واحدل على الختصاص والافلاوهو فاسدلما سيقذ كره فان قبل الكان فعله سانافتقر بره على الفعل وسكوته عليه وتركه واستشاره الفعل أومد حه له هل مدل على الزواد وهل يكون بيانا قلنانم سكوته على المعرفة وتركه الانكار ولي المنافق المحالة على المواز كانقسل الانكار ولي لم المواز اذلا محور وله ترك الانكار لوكان حواما ولا يحور زله الاستشار بالباطل فيكون دليل على المواز كانقسل في الحواز اذلا محور وله ترك المنافق المحالة على المال فيكون دليل على المواز كانقسل في قاعدة القيافة وانحا المنافق المحالة على المنافق المحالة على المنافق المحالة على المنافق المحالة والمنافق المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمنافق المحالة والمنافق المحالة والمنافق المحالة والمحالة والمنافق المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمنافقة والمنافقة والمحالة وا

بغتة بعد الاتفاق لا اجماع عنده) مع وجود الانقراض افقد التطاول (لنا الدليل) على العصمة (اتفاق الكل) من الأمة مالنص (وقد وحدولولحة) فوحب عصمته وبهدا القدر تمالدليل لكن زيدعله لزيادة التوضيع والاستثناس لعدم الاشتراط (و) قبل (دلك لان الانقراض لامدخل في الاصابة ضرورة فتأمل) ومافي الحاشسة أشارة الى أن عدة الاجماع لستعقلة بُلُأُ من تعسدى ألاترى اله لم يكن جسة في زمانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فكم كان انقراض زمانه صلى الله عليه وآله وأصحبابه وسيلم شرطاف كذا يحوزأن يكون انقراص عصرالجمهدين أيضا شرطافلان بدعلي الكلام على الموضيح ولايضر أصل الاستدلال وأمافي حمائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا نحقق الاجماع لكفأ به قوله و يلغو الاجماع لا ان الاجماع لووقع لم يمكن حمدة فالقياس عليهم فأرق (واستدل لوشرط) انقراض العصر (لماوحدا حماع لتلاحق المجتهدين) أي لموقهم مرة بعدا خرى فاوتوقف الأجماع على الانقراض وحدمجتهد وحد دخوله ثم يحث انقراضه فيصد دخول آخر لاحق قبل انقراضه وهكذا (وأحسأ ولا كافى شرح الشرح بان التلاحق) للمتهدين (ليس بواحب بل عايسه الجواز فن أين بلزم عدم تعقق الاجماع) بلغاية ما يازم حوازعدم تعقق الاجماع ولافسادفيه (قبل انه واحسعادة وان لم يحسعقلا) فان العمادة جرت و حود يجتهد في كل عصر (أقول المنع محال) وانجر مان العادة في الفرون السابقة مسلم وأما في كل عصر فني حسر الخفاء (والأوجه) فدفع شرح الشرح ان يقال (ان المراد) لوشرط لزم (عدم تحققه في زمان قدأ جعوا على تحققه فده) أي فى زمان تحققه فيه مسلم بينناو بينكم (وهو زمان الصحابة والتابعيين وتابعهم وخينتذ لاعنع اللحوق) المعتهدين والايصم (الانه معاوم الوقوع فتدبر و) أحبب (ثانيابان الشرط أنماهوا نقراض) المجمعين (الأولين) فقط لاانقراض اللاحق ف (ولوقيل عدخلية اللاحقين) ف تحقق الاجماع وحيننذ لا يازم عدم تحقق الاجماع وأمااذا قيل بعدم مدخلية اللاحقين بأن بكون الاجاع إجاع المجمعين لكن الحية مشروطة بالانقراض فعدم اللزوم أظهر وأنت لايذهب علسك أن الانقراض لوكان شرطا لكان لاحتمال ظهورا الحمة بخلافه والرجوع المهوهذا متعقق فى كلمن له دخس فى الاجماع فالمجتهد اللاحق ان كان الاجماع بدون رأيه غسر معتسر فلابدمن انقراض عصره أيضالقيام الاحتمال المذكور وان لم يكن له دخسل في الاجماع بلتم مدويه فهسذا باطللانه اذاشرط الانقراض فقاله لاحمة أصلافاز مخالفة اللاحق بالرأى ويكون قوله معتسبرا فوقت الحمة وهو وقت الانقراض أمو جدقول ط الأمة فانتفى الاجماع وحينتذا تحه الدليل واندفع الكلامان الأخران فتأمل الشارطون [قالواأولايؤدي) عدمالانستراط المذكور (الىمنع المجتهدعن الرجوع) عن مذهب (عند نظهور موجبه) أى موجب الرجوع (ولو ) كانذلك الموجب (خراصيما) واحسالعل واللاذم المل (قلنامنقوض عرابعد الانقراض) فأنه يلزم منع

## ﴿ الفصل الثالث في تعارض الفعلين ﴾

فنق ل معنى التعارض التناقض فان وقع فى الحيراً وجب كون واحد منهما كذبا واذلك لا يحو زالتعارض فى الاخبار من الله تعالى و رسوله وان وقع فى الأمر والنهى والأحكام في تناقض فيرفع الأخير الأول، و يكون نسخاوهذا متصور واذا عرفت أن التعارض هو التناقض فلا يتصور التعارض فى الفعل لا نه لا يدمن فرض الفعلين فى زمانين أو فى شخصين فيمكن الجعيين وجوب أحد هما وتحريم الآخر فلا تعارض فان قيل القول أيضالا يتناقض حكم القول الأول اقتضى حكاداً عنف فعل الثاني دوامه فكذلك بنناقض حكم القول الأول اقتضى حكاداً عنف فعل الثاني دوامه والفعل الفعل لا يدل أصلاعلى حكم ولا على دوام حكم نم أو أشعر ما الشعار في بالدرك أصلاعلى حكم ولا على دوام حكم نم الفعل مع تقدم الاشعار في بالدرك عن وأما التعارض بن القول والفعل بعده كان ذلك استخاو قطع الدوام حكم ظهر بالفعل مع تقدم الاشعار فهد ذا الفعل مكن وأما التعارض بن القول والفعل في فيكن بأن يقول قولا وحد على أمت فعل خلافة وسكت على فيكن بأن يقول قولا وحد على أمت فعل خلافة وسكت على المن والمكت على المن يقول قولا وحد على أمت فعل خلافة وسكت على بأن يقول قولا ولا وحد على أمت ه فعلادا على الفعل على والمعالم والفعل على بأن يقول قول والناول والمكت على بأن يقول قول قول ولا وحد على أمت و فعل خلافة وسكن بأن يقول قول ولا وحد على أمت و فعل خلافة وسكن بأن يقول قول ولا وحد على أمت و فعل خلافة وسكن بأن يقول والفعل المناول والفعل المناول والفعل المناول والفعل الفعل المناول والفعل المناول والمناول والمناول

المجتهد عن مخالفته مع وحود الموجب ولو كان خبراصح بعا (والحل منع بطلان التالي) لانانلترم المنع عن الرجوع ولانسلم امكان الموجب (لان الاجماع قاطع) فلا يصير دليل في مقابلته (قال (١) أبوعبيدة) بفتح العين السلّم اني (لعلي) أمير المؤمنين (حين رجع عن عدم صحة سع أم الواد) روى البهق عن أمير المؤمنين على انه خطب على منبرالكوفة فقال اجتمع رأى ورأى أُمرالمؤمنين عرأن لاتباع أمهات الأولاد وأماالآن فأرى يعهن فقال أبوعبيدة السلاني (رأيل مع الحاعة أحسالي) والمحفوظ الينا (من رأيك وحدله )فأطرق على رضى الله عنه ثم فال اقضوا ما أنتم فاضون فأناأ كره أن أخالف أصحابي وفي رواية عسدالرزاق رأيل ورأى عمرفي الحساعة أحسالي من رأيل وحدك فى الفرقة ففحل على رضى الله عنه كذافي فتم القدم فقد نظهر من هذا أن الرحوع غيرصيم عندوقوع الاحاعم، والالماأنكر أبوعبدة على أمر المؤمن نعلى و توقف هوعن الرجوع كذاقالواوفيه خفاءفان هذااعمايدل على اتفاق رأى أميرى المؤمنين لاعلى اتفاق آراء الكل وقول أمى عسدة أيضالايدل علسه لان الجماعة تقع على مافوق الانسين ولذا قال أحب الى ولم يقل رأ بك وحدل خطأ قطعا وأمار حوع أمر المؤمنين عن هذا القول فلعله لرجوع رأيه الى ما كان كماهوالظاهر أولم رجع لكن أمرهم مالثبات على ما كانواعليه كراهية أن ينتقلوا من رأى يجتهد الترموه على أنفسهم فأفهم ثم الملو كان على عدم جواز البيع اجماع لزم كون قول أمير المؤمنين الماخار فاللاحماع وشأته أجلمن ذلك وامالان الانقراض شرط عنده وهوأ يضابعيدمنه وأيضام يتوجه المهما قال أبوعسدة فافهم ولأيبعد أن بقال المقصود منه الاستناد والقدر الثابت فيه كاف لأنه لما انكر الرجوع عن موافقة البعض أوالا كثر لكوتهم في طبقة عليا فأى استعادف حرمة مخالفة الاجاع والرجوع بعده فتأمل (و) قالوا (نانيالولم يعتبر قول الراجع) من المحمعين بعيد الاجماع (لانالأول اتفاق الأمة) لا يجو زخرقه (لوجب عدم اعتبارة ولمن مأت من المخالف ين) في الأجماع اللاحتى (لان الباقى كل الأمة) فسكون اتفاقهم عجة (قلناقد عنع بطلان اللازم) و يلترم عدم اعتبار قول من مات (لان قول المت كالمت) فلا يعتب (وقد تمنع الملازمة وعلسه الأكترلان قوله) أى قول من مات (حى بدلسله فهو كمقائه) أى كبقاء الميت (حسين الانعقاد) الأجماع فلم يلزم الاتفاق وأمافيما نحن فيه فقد وجمد الاتفاق وأولحمة (فتأمل 🐞 مسمئلة \* أتفاق العصر الثاني بعداستقرارا الحسلاف في العصر (الأول ممتنع عندالاشعرى و) الامام (أحدو) الامام عبد النفرالي والامام) امام الحرمين (والختارأنه واقع محمة وعلمة كثر الحنفية والشافعية لناعلى الوقوع احماع الثابعين على جوازمتعة العرم) أى الجع بينهما باحرام واحدأو باحرامين فأشهرا لجوالفقها ويطلقون القران على الاول والمتعقعلي الثانى والمصنف جرىعلي الاطلاق

<sup>(</sup>١) الراوى المذكور في أسماء الرجال عسدة بدون أبو قال في الحلاصة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهوفي الطريق قال وهو نظير شريح في العلم والقضاء اه وفي بعض النسيخ قال عبيدة على الصواب اه كتبه مصحمة .

خلافه كان الاخير نسخاوان أسكل التاريخ وجب طلمه والافهومتعارض كاروى أنه قال فى السارق وان سرق خامسة فاقتلوه عمانى عن سرق خامسة فاقتلوه الم عن سرق خامسة فاقتلوه الم عن سرق خامسة فاقتلوه الم عندى الم تعدى الم تعدى

القديم (وفد كان) أميرالمؤمنين (عمرأو )أميرالمؤمنين (عمانينهي) عندمامانهي أميرالمؤمنين عمان فثابت فالصحيين وغسره فى الحاشية فى صحيح المعارى ان مروان قال شهدت عثمان وعلى وعمان بهي عن المتعقوة ن يحمع بنهما فلما وأى على أهسل بهمالبيك بعرة وجة وقال ما كنت لادع سنة الني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لقول أحد تم الروايات متظافرة فلابضر كون الراوى مروان وأمانهي أميرا لمؤمنين عرفلم شبت بسندصيح لكن روى في غير المعتبرات أن عركان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأحدامه وسلم أناأ حرمهن وأنهى عنهن متعدّا لجومتعدّالنكاح وجرعلي خسير العمل فان صم فعناه ان الشيلانة التي وقعت في العهد الشريف أحسانا انا بن حرمتهن التي ثبنت منه عليه وآله وأصعابه الصيلاة والسلام وأنهى عنهن لاحل الحرمة الثابتة في الشرع الشريف بعد الاماحة وأداد عتعة الجواسخ الجوالعرة ثم الجوالاحوام في يوم قبل عرفة فأنه وان وقع في حمية الوداع لكنه كان يختصا والصعامة كاقال أبودر رواه مسلم وهذا آموا فن لماروي عنه في أحمد الصحيحينانه قال لعلى انالله يقول وأتموا الجوالعمرة للهجمعا وأمارسول اللهصلي الله علىه وعلى آله وأصحابه وسلم فقدساق الهدى فلم يحسل وأمامتعة النساءوان أبيحت ومخسبر لكن حرمت بعسد ذلك الى يوم القيامة وحى على خيرالع للقسد نسخ في العهد الشريف ولهسذا تواتر الأذان بدونه وانحاوصف الثلاثة بكونهن فى العهدالشر بف ودالمن بتوهم الجواز بسماعاً تها كانت فاذال الوهسم أنهاوان كانت لكن لم تبق عليكم فافهم وانميا آثر نافوعامن الاطناب لان بعض السفهاء من الروافض يطفؤن نور الله بأفواههم ويقولون ان أمير المؤمنين حرمما كانمساحافي عهدرسول الله صلى الله علمه وآله وأصعابه وسلم وهو كبيرة فلا يلتفت اليه (و) لنااجه اع التابعين (على عدم حواز بيع أم الواد وقد اختلفت العماية فيه) اجماع التابعين على حواز متعة الج لعله واضع فانهم كانوامعاومين عرف منهم عل المتع والفتوى به في أيام الجلاجة عهم فيها وأما احماعهم على حرمة بيع أم الولد فلم يصم بعدولم ينقل بوجه يقبله العقل وقوانين العمة (وأما الحيسة) أى عية هذا الاجماع (فلتلا بازم خاوالزمان عن الحق واتفاق الأمة على الخطا المنفي عنهم بالنص (وفسه مافه) لان خلوا (بمان عن الحق ممنوع وانحيا بلزم لولم يكن قول المجتهد الأول باقيا وهوف حسرا خفاء فان بقاءه مقاءالدل لاسقاء القائل وهوموحود وان قبل قدمات بهذا الاتفاق قلناهذا فرعجسة الاتفاق وفيسه الكلام بعدفافهم ثمان الامام أباحنيفة ذهب في واية الى نفاذ سع أم الواد بحكم القاضي خلافالهما فقيل هذا مبنى على ان الحسلاف السياني عنع الاحياع اللاحق والافقيدا نعقدا حياع التابعين على عدم الجواز والقضاء مخالف الاجياع لا ينفذ فارادالمصنف دفع هـ نداالقول وقال (وما) روى (عن أبي سنيفة في غير الظاهر) من الرواية (من نفاذ القضاه ببيع أم الولدخلافا لهما) على مافى الميزان وذكر شهس الأثمة أن أمانوسف مع أى حنيفة (فلان المسئلة) مسئلة جية هذا الاجماع (اجتهادية) فعندمن برى هذا الاجاع حقل نفذالقضاء وعندمن برى عدم الحية بنفذ فنفاذه مختلف فيسه فينفذاذا وجد امضاءقاض آخر وهومحل وابة النفاذلانه الحكرف كل قضاء مختلف فيه فافهم فان قلت لواعتبرهذا الاجماع لزم تضليل بعض

## ﴿ الفن الثالث في كيفية استمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معسقول الألفاظ بطريق الفياس ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب ﴾.

\* الأولى اثبات أصل القياس على منكريه \* الثاني في طريق اثبات العلة \* الثالث في قياس الشبه \* الرابع في أركان القياس وهي أربعية الأصل والفرع والعلة والحكم وبيان شروط كل ركن من هذه الأركان

(مقدمة في حدالقياس). وحدة أنه حسل معلوم على معلوم في أنهات و المساق المرجامع بنهما من أنهات و المحكمة و الفياس من أنهات و المحكمة و المحكمة و المحكمة و المحكمة و المحكمة و المحكمة و الأصل كونهما و المحكمة و الفياس من فرع و أصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربحا يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حل شي على شي لأن المعدوم ليس بشي عندنا و أبدلنالفظ الشي بالمعلوم و المنقب لم حل فرع على أمسل لأنه ربحا ينبوهذا اللفظ عن المعدوم وان كان لا يبعد اطلاق هذا الاسم عليه بنا و بل ما والحكم و المنتقب المنافقة عن المعدوم وان كان لا يبعد اطلاق هذا الاسم عليه بنا و بل ما والحكم والمنتقب المنافقة والمنتقب المنتقب المنتقب والمنتقب والمنتق

العحابة الذين وقع الاجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع ضلالة اجاب وقال (ولا يلزم تضليل بعض العحابة لان رأيه كان معقبل حدوث الاجماع) فسكمه كانعن دليل شرعى موحب العمل وانما تقاعد بعد الاجماع لظهور نص خلاف حكمه بعده (وانما اللازمخطوه وهولازم في كل اختسلاف لان الحق واحد فتأمل) المحلون للاجماع (قالوا العادة قاضية بالاستمرار) على مذهبه (في الاستقرار) أى في حال استقرار المذاهب (بالاصرار) على ماقال (سيمامن الأتباع) فانهم لا يخالفون متبوعهم واذا كانت المداهب مسترة استعال الاتفاق (قلنا) قضاء العادمه (ممنوع) واعدالكشدان الجهدلة والمقلدة وأما المحتهدون الساذلون جهدهم فى طلب الحق فلايستمر ون على شي بل يتبعون الدليل (سيما بمن بعدهم) فان عدم الاستمرار فيهم أظهر ما نعو حسمهذا النعومن الاحماع (قالواأولا) لو كان هذا الاحماع حمة (يلزم تعارض الاحماعين لنسويع كل) من المذهبين الذى وقع اتفاق العمامة علمه (وتعين معمن) ههنامالاجماع اللاحق وتعارض الاجماعين اطل (قلنالانسم أن النسويغ اجماع) فان كل فريق وجب العمل عدهسه و محرمه عذهب آخر ولا يقول النسو ينع أحسد وفيه خفاء فان المراد بالنسويغ حكمهم بكون المسئلة اجتهادية ولاشك في وقوع الاجماع عليه ولهذالم يكتف به وقال (ولوسلم) أن النسو يعاجماع (فقيد بعدم) وجود (القاطع) كاعرفت ان القضية عرفية ومقيدة بوصف عدم القطرعية ثم الدليل منقوض بظهور النص القاطع فانه بازم معارضة الاجماع النص فلا يكون النص معولا عمن معقورانساخ الاجماع عشله يسهل عليسه الحواب (و) قالوا (ثانيا) الإجماع اعما يحصل بوقوع اتفاق الكلو (المحصل اتفاق الأمة لان القول لاعوت) عوت قائله فقول المخالف السابق باق مدلمله فلااتفاق فانقلت على هنذا ينبغي ان لا يتعقق اجماع بعدأن وقع الخلاف ولم يستقرقال (وقبل الاستقرار ليس بقول عرفا) وشرعابل هونظرو بحث لاصابة القول (قلنا) لانسسم بقاءالقول (بل الاجماع ممتحى لا يحو زالمل به كإمالناسخ هذا) وتحويز الاماتة كاف لان المقام مقام المنبع بخلاف ما تقدم لانه مقام الاستدلال فافهم (وأما اجماعهم بعد اختلافهم انفسهم فكاتقدم) من احماع غيرهم بعد الاستقرار (الاان كونه حقة اطهر لان سقموط) القول (الخمالف هناك بعد الاحماع) لان الاحماع مستمه ( وههناقبله برجوعهم) لان رجوع المحتهد مستلقوله (فلاريب) ههنا (في تحقق المكل 🐞 مسئلة \* لا ينعقد) الاجاع (بأهل البيت وحدهم) لانهم بعض الأمة والعصمة مختصة باجماع كل الأمة (خلافاللشيعة لادعائهم العصمة) فبهم وحدهم واذالا يعتبرون احماع غيرهم (ومحله الكلام) ولابأس بناان نذكر نبذامنه لظهو رهدنه الفرقة لئلايقع أحدفى تلبيس وضلالة فاعلمأن العصمة قد تطلق على الاحتناب عن الكمائر والاخلاق الماطلة الذممة ولاشك ف عصمتهم مهذا المعنى ولابرتاب فيهاالاسفيه خالع ربقة الاسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاحتناب ونرجوأن يكونوا معصومين بهذه العصمة وأيضافد تطلق على عدم صدور ذنب لاعداولا سهوا ولاخطأ ومع ذلك عدم الوقوع فى خطااجتهادى فحكمشرعى وهذاهو يحل اللاف بينناو بينهم فهم قالواأهل البيت معصومون عن ذلك كلهمن أنواع الذنوب وأنواع الطما يجوزأن يكون نفياو يجوزأن يكون اثبا تاوالني كانتفاء الضمان والتكلف والانتفاء أيضا يحوز أن يكون علة فلذلك أدرجنا الجسع في الحد ودليل صحة هذا الحداطراده وانعكاسه أما قول من قال في حد القياس انه الدليل الموصل الى الحق أوالعم الواقع بالمعاوم عن نظر أورد عائب الى شاهد فبعض هذا أعممن القياس وبعضه أخص ولا عاجة الى الاطناب في ابطاله وأبعد منه اطلاق الفلاسفة اسمه على تركيب مقدمتين يحصل منه ما نتيجة كقول القائل كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر في لزم منه أن كل نبيذ مسكر في المناواة نبيذ حرام فان لزوم هذه النبيجة من المقدمة بن لا نشكره الكن القياس يستدعى أمرين يضاف أحدهما الى الآخر منوع من المساواة الذي منافق بن شيئين وقال بعض المنقول العرب لا يقاس فلان الى فلان في عقله ونسه وفلان يقاس الى فلان فهو عيارة عن معنى اضاف بن شيئين وقال بعض الفقهاء القياس هو الاحتماد وهو خطأ لأن الاحتماد أعمن القياس لا نه قد يكون بالنظر في المعلق الاعلى من يجهد نفسه طرق الأدلة سوى القياس غن حل خرداة لا يقال احتماد ولا بني هذا عن خصوص معنى القياس بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط و يستفرغ الوسع في حل خرداة لا يقال احتماد ولا بني هذا عن خصوص معنى القياس بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط و يستفرغ الوسع في حل الدالان على المنافقة عن المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنها المنافقة عنه القياس بل عن المنافقة عنها المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه القياس المنافقة عنها الهاب المنافقة عنها الفلان المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنه المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنه المنافقة عنها عنها المنافقة عنها عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنه

ويدعونان فتواهم كقول الأنبياء في وحوب الاتباع وكونه من الله تعالى ونستهم الى رسول الله صلى الله على وعلى آله وأصحابه وسلم كنسمة الأنبياء العاملين بالتو رامالي موسى علىه السلام ولعلهم لا يحوز ون انتساخ أحكام هذه الشريعة بقولهم وعندنا العصمة بهدذا الوجه مختصة بالأنبيا فيما يخبرون الوحى ومأيستقر ونعلم وأهدل البيت كسائر المحتهدين يحوزعلم مالخطأ في احتهادهم وهم يصدون ويخطؤن وكذا يحوز علهم الزلة وهي وقوعهم في أمرغ مرمنا سي لرتبتهم من غسرتعد كاوقع من سدة النساء رضي الله تعيالي عنها من هعرانها خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسيلم حين منعها فدل من حهة المراث ولاذنب فسه عمأهل الست الذين اختلف في عصمتهم أمير المؤمنين على وسدة النساء فاطمة الزهرا ووسيداشا بأهيل الحنةأبوع دالحسين وأبوعدالله الحسين ومدعون أبضاعهمة بعض أولادهم وهم الامام زين العابدين على ان سدنا الحسين والامام أبو حعفر محدالماقر والامام حعفر بن محدالصادق والامام موسى نحفر الكاظم والامام على ن موسى الرضا والامام محسدا لحواد والأمام على من محسد العسكرى والامام الحسن من على العسكرى رضوان الله تعالى علهم لناما تواتر عن العمامة والنابعين من أمهم كانوا محتهدين و يفتون خلاف ما أفتى به أهل البيت ولم يسكر ولم يعب أحد على أحد بل لم يحطأ أحد من مخالفة أهل البيت فالمكروا يقل أحد بفسادا حتهادمن قال مخلافه وهذا يفدعل اضرور يامان كل واحدمن الأعمة بل المقلدين اياهم أيضامن الصحابة ومن يعدهم كانواعالمن بعدم العصمة عن الخطاالاحتهادي ويفيد أيضاع لماضر وربابان أهل الست أيضا كانواعالمين بعدم عصمة أنفسهم من هدا الطما الاحتهادى ألم تركيف ردان مسعود قول أمر المؤمن على في عدمًا لحامل المتوفى عنهاز وحها وقال رلت سورة النساء القصري وأولات الاحسال بعدقوله تعالى والدين يتوفون منكالي آخرالا ية وكنف ردعبيدة قوله في بيع أمهات الأولاد وكيف ردشر يحقوله بقبول شهادة الان الى غيرذاك من الوقائع التي لا تحصى ولم سنكر أمير المؤمنين على علمهم فقدمان الثان الأجماع القطعي الداخل فسه أهل السنام كم مان لاعصمة في أهل السن ععني عدم جوازا الحطاالا حتهادى منهم فاحفظه ولناأ يضاقوله تعالى فان تنازعتم في شي فردومالي الله والرسول وأهل الست أيضادا خلون فى الحملاب ففرض علهم حين التنازع ازاحته بالردالي الكتاب والسنة ولم يعب على منازع أهل الست في الاحكام شي وأيضا لم يقل وأهل بينه فافهم \* والشيعة ههناشيه حلها واهمة مذكورة في علم الكلام وأوثقها التمسك بقوله تعالى اغيار بدالله لمذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وماأر ادالته شيأالا وهو واقع فوجب التطهير وذهاب الرجس والحطا قلناأ ولألانسلم أنالآ بة يختصة فسابن المذكورين بل هونازل في الازواج المطهرات كاصع عن ابن عباس وان كان متناولا لغيرهن أيضاكا هوالخسارأ وهونازل فين حرمت علمهم الصدقات كاعلب ويدين أرقم فاودل على العصمة الرمعمة هؤلاء أيضا وهوخسلاف مذهبهم قبل ان المراد بالآ به أمير المؤمنين على وسدة النساء وسيدا شباب أهل الجنة الأربعة فقط لاغير لمار وي الترمذي عن عروين أبيسلة فالنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه وسلم انمار يدالله ليذهب عنكم الرحس أهل

رمقدمة احرى و في حصر مجارى الاحتهاد في العلل اعلم أنافعى بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أصاف الشرع المسكم السكم المسمح المسكم السكم المسكم السكم المسكم المسكم المسكم السكم المسكم المستم المسكم المستمد و الاحتهاد في تحقيق مناط المسكم و المستمد و الاحتهاد في تعين المسلم بالاحتهاد مع في المسلم الأول على النص وكذا تعين الولاة والقضاة وكذلك في تقدير المقدرات وتقدير الكفايات في في المسلم المثل في المسلم المثل في المسلم المثل في المسلم المنافقة القرابات والمسلم المثل في المسلم المنافقة القرابات والمحيات المشلم في المسلم المنافقة القريب المسلم المنافقة القريب المسلم المنافقة المسلم المنافقة والمسلم وكذلك المسلم والمنافقة والمسلم والمنافقة والمسلم والمنافقة وال

البدت في بيت أم المقدعافا طمه وعلما وحسنا وحسينا فللهم بكساء وعلى خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالتأم سلة وأنامعهم بارسول الله قال أنتعلى مكانك وأنت الىخسر قال الترمذي هذاحسن صحيح ومثله رواممسلمأيضا وروى الطبرانى واين جررعن أبى سعيدا لخدرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم نزلب هذه الآية في خس في وفي على وفاطمة وحسن وحسين اعبار يدالله ليذهب عنكم الرحس أهل الميت ويطهر كم تطهيرا قلنالوكان الازواج المطهرات خارجةعن هذهالآ يهطق الكلام الابلغ بكلام مفسول مرذول ويأبى عنه سوقه بل هومكا رةبينة وأماالحديث الأول فليس فسمدلالة على عدم دخولهن بل معنى قولة صلى الله عليه وسلم انت على مكانك الزي مكانك فانك على خير ومن أهل البت وداخله في منطوق الآية لكونها مسوقة لهن وانما أدعولن لم تثبت مسوقة لهم وأما الحديث الثاني فعناه أنها نزلت في مع من معى من الاز واج وأربعة آخر بن لايسكنون في الست لئلا يلزم المكابرة ولا يعارضه ما قال عكرمة من شاعاهلته أنها نزلت فى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقلنا ثانيا ولوسلنا أنها نزلت فهم فالارادة ارادة التسريع ولايلزم منه وقوع المرادكا يدل عليه السوق وقلنا ثالثا الرجس الذنب فالمعنى يريدالله ليذهب عنكم الذنب ويطهركم تطهما كاملامن الذنو فغايتمالزم العصمةعن الذنو والاالعصمةعن الخطافى الاحتهاد كيف والمحتهد المخطئ يؤجر ويثاب فكيف يكون خطؤه رحسابل الحق أته لايلزم منسه العصمة عن الذنوب أيضابل الذي بلزم المغفرة ومحوالذنوب فات اذهاب الشي يقتضى وجودهأ ولا فلا يلزم العصمة ولا ببعدأن يقال المراد بالرجس رحس البشر ية الموحسة الغفلة عن مشاهدة الحق فأذهب ذاك عنهم وطهرهم تطهيرا عظيما وأغرقهم فى لجة المشاهدة وهذا أيضالا بنافى الخطأ الاجتهادى قيل بعد تسليم أن المراد فالآية الارادة التشريعية انانستدل بالحديث فأنه علب وعلى آله وأصحابه الصلاة والسيلام دعاالله تعيالى باذهاب الرحس ودعاؤه مستحاب المتقفازم العصمة قطعا يخلاف الأزواج فانه لم يدع في حقهن بالقطه يراصلا وهذا القائل لم يأت بشي أماأولا فلان الجديث ظنى والظن لا يغنى عن الحق شيأولا يفيد فى العقائد لاسيااذا كان معارضا لاجماع قاطع وأماثانيا فلان غابة مالزم منه الدعاء اذهاب الذنو بوالمغفرة وليس هذامن العصمة في شئ وقد يتمسكون بقوله صلى الله علموآله وأصعابه وسلماني تارك فيكماان عسكترهلن تضاوا بعدى كثاب الله وعسرتى ولن يتفرقا حتى رداعلي الحوض رواه الترمذي والفرآ نمعصوم فكذا العسترة فلناالمعنى ماان تمسكنم بايفا محقوقهما وحق القرآ نالاعان به والعسل عقتضاه وحق العترة تعظيمهم وصلتهم لن يتفرقافي موطن من مواطن القيامة يستغيثان ويعيبان على من ترك حقهما حتى يرداعلى الحوض وأيضاو ردهذا الحديث من راو واحد بألفاظ شي ولا يدرى ان ألفاظ الرسول صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم ماهى ثم ان خبر الواحد لا يستطيع معصومين الاتفاق واحفظ هذا ولاترل فاله من لة (فيل لافائدة في الاجاع) حينية ديعني ادا كانوامعصومين فقول كل حجة قاطعة فلا فالبقرة فعلوم بنوع من المقادسة والاحتهاد وكذلك من أتلف فرسافعله فيمانه والضمان هو المثل في القيمة أما كونه مائة درهم مثلا في القيمة فانما بعرف بالاحتهاد ومن هذا القيل الاحتهاد في القيام في المواجب استقيال جهة القيلة وهومع الوماني أما أن هذه جهة القيلة فانه يعلم الاحتهاد والأمارات الموجمة الظن عند تعذر اليقين وكذلا حكم القاضى بقول الشهود طنى لكن الحكم بالصدق واحب وهومعلوم بالنص وقول العدل صدق معلوم بالظن وأمارات العدالة والعدالة لا نعلم الابالظن فلنعبر عن هذا الحنس بتعقيق مناط الحكم لان المناط معلوم بنص أواجماع لاحاجة الى استماطه لكن تعدر ت معرفته بالبقين فاستدل علمه بأمارات طنية وهذا لاخلاف فيه بن الامة وهونوع عاجمهاد والقياس مختلف في مناط الحكم ورة كل شريعة لان التنصيص على عدالة الاشتخياص وقدر كماية كل شخص محال فن شكر القياس شكره حيث عكن التعريف الحكم بالنص المحيط بحيارى الحجم الاحتهاد الشانى في تنقيم مناط الحكم وهذا أيضا يقريه أكثر منكرى القياس مثالة أن يضيف الشارع الحكم الحسيب و شوطه به وتقير ن به في تنقيم مناط الحكم وهذا أيضا يقريه أكثر منكرى القياس مثالة أن يضيف الشارع الحكم الحسيب و شوطه به وتقيد وبه المنابعة في مناط الحكم وهذا أيضا يقريه أكثر منكرى القياس مثالة أن يضيف الشارع الحكم الحسيب و شوطه به وتقيد ون به في المنابع الم

فائدة في احماعهم (أقول لعل الفائدة الترجيع عنسد التعارض) فيقدم المجمع علمه على قول الواحد اذا تعارضا (كاقبل رأيان فى الجماعة أحب ) وهدذا لايسمن ولا يغنى من جوع فان قول كل اذا كان مفيد القطع والقطع لا يدولا ينقص فقول الواحد والكلسواء وأيضالا بصم حينش ذوقوع النعارض والااجمع النقيضان فيالواقع الاأن حوز واأنتساخ قول المتقدم بقول المتأخر وهسم حينتذمن أغلظ الكفرة ومن ههناظهراك رهان آخرعلى بطلان القول بالعصمة لان التعارض في كلامهسم ثابت وقول بعضهم يخالف قول الاخرفي العملمات وليس كل منهما صوا باللتناقض فأحدهم اخطأ فلاعصمة ويتخلصون عن هـذا يحمل أحدهماعلى التقة وهذا مما يضحك علمه الصبان ثمانه اذا كان العصمة فهم ثابتة مان يكون كل ما قالوافهو حكم الله قطعاوالانباع واحب والمخالف محرام فأى فرق بينهم وبين أنساء بني اسرائيل وهل هذا الاقريب الى الكفر وما فالواانهم ادعوا العصمة فهوافتراء على أهل البت لاشك اله افتراء وأهسل البت راءمنه سعلون غداأنهم كذاون على أهل البت أعاذناالله منهم وخذلهم الى وم القيامية (ولا) منعقد الاجماع (مالشيفين) أميرى المؤمنين أى بكر وعمر (عند الأكثر) خلافاللمعض (ولا) ينعقد (بالخلفاء الاربعة خلافا لأحد) الامام (ولبعض الحنفة ومنهم القاضي أبوحازم فرداً موالاعلى ذوى الارحام فيخلافة المعتضد بعد ماقضي بهالست المال متسكاما جاع) الخلفاء (الاربعة) على توريث ذوى الأرحام عندعدم ذوى الفروض والعصبات (ولماردعليه) الامام (أبوسعيد) أحد (البردي بأن فيه خلافا بين المحابه) والقضاء مني لافي مجتهدافيه نفذفلاو حسمانقض القضاءليت المال (أحاب لاأعدر بداخ الفاعلى الخلفاء الأربعة) فهذانص منه على أن اتفاقهم احماع فانقلت يحوزأن بكون لأجل ان الحلفاء أعلى رتبة من غيرهم فيرج قولهم عند التعارض قلت هذا الاينتج نقض القضاء الأول فانهذا الترجيم مظنون ولا مقض به القضاء فلا مدمن حجة فاطعة أوقر سة الى القطع فائلو كون اتفاق الشيخين اجماعا (قالوا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتدوا باللذين من بعدى أى بكر وعر) رواه أحد في الفتهم حرام (و) الدين قالواان أتفاق الخلفاء الأر بعدة إجماع قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه وسلم (عليكم سنني الحديث) وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوها بالنواحذ رواه أحد فغالفة طريقتهم حرام (قلنا) هذا (خطاب القلدين) فلا يكون حقيملي المحتهدين (و بيان لأهلسة الاتباع) لاحصر الاتباع فهم وعلى هذا فالأمر للاماحة أوالندب وأحدهذين التأويلين ضرورى (لأن المجتهدين كانوا يخالفونهم والمقلدون) كانوا (قديقلدون غيرهم) ولم سكرعلهم أحدادا الخلفاء أنفسهم والمغيرهم فعدم حية قولهم كان معتقدهم و مهذا اندفع ماقيل ان الا يعاب سافي هـ داالتأويل وقد يحاب بأن الحديثين من أخدار الآماد فلا يفدان القطع فلا يكون اتفاقهم احماعا وردبأن مقصودهم عمقه فن الاتفاقين ولوظنا حسى يقدم على القياس وأقوال صحابين آخرين وفيد متأمل (وأما المعارضة بأصحابي كالنحوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم رواه ان عدى وابن عبدالبر (وخذوا شطرد سلم عن الحسيراء) أى أم المؤمنين عائشة الصديقة ( كاف الختصرفت دفع بأنهما ضعيفان) لا يصلحان العل فضلاعن

أوصاف لامدخللها في الاضافة في بحد فهاعن درجة الاعتبارية ي يسع الحكم مثاله المحاب العتق على الاعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله فا أن لحق به أعراب آخر بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو بالاجماع على أن التكلف يم الاشخاص ولكنا نلحق التركى والعجي به لا نافع لم أن مناط الحكم وقاع مكاف لا وقاع أعرابي و بلحق به من أفطر في ومضان آخر لا نافع لم أن المناط هتك حرصة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان ولو وطئ أمته أوجبنا عليه الكفارة لا نافع لم أن كون الموطوأة منكوحة لامدخل في هذا الحكم بل يلحق به الزنالانه أشد في هتا الحرمة الأن هدذه الحكمة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال

معارضة العصاح أما الحديث الأول فلم يعرف قال ان حرم في رسالته الكبرى مكذوب موضوع اطل وبه قال أحدوالبرار وأما الحسديث الثاني فقال الذهبي هومن الأحاديث الواهية التي لايعرف لهااسناد قال السبكي والحافظ أبوالحاج بلحديث فيه لفظ الحسراء لأأصل الاحديث واحدف النسائي كذافي التسمر في (مسئلة \* عن مالك فقط ) دون غيره (الانعقاد بالمدينة) أى انعقاد الاجماع باتفاق أهل المدينسة (فقط) دون سائر البلاد (وَلَبَعَده قيل مُحَول على تقديم الرواية) فان أهـل المدينة المطهرة كانواأعرف الاحاديث الناسخة والمنسوخة (وقيل محول على المنقولات المستمرة كالأدان والاقامة والصاع وصيران الحاحب) المالكي (العموم) في جميع الأحكام فاحماعهم عمية (مستمسكا بأن العادة قاضية في الاحماع بالطلاع الأكثر على دليلواج) وهوظاهر (وعمنعظاهراأنلايكونمنهم) أىمن المطلعين (أحدمن علماءالمدينة) فيلزم اطلاع واحدمن علماء المدينة المطهرة على كل دليل راح (فلا محمعون الاعن دليل راج) فيكون عة (وهذا منقوض ببلدة أحرى) فان من المتنع طاهرا أن لا يكون من المطلعين أحد من ذلك البلد (والتعيم) في الحية بالبلاد كلها حتى يكون اجماع أهل كل بلد عه ( بعد التعصيص في الدعوى والدليل) الآخر (كما يأتي) ولا يبعد أن يقولوا في الدفع بأن المدينة المطهرة كانت مسكنالاً كثرا لعلما ، في كل عصر فمتنع طاهراعدم اطلاعهم على الحجة الراحة بخلاف سائراللادفتامل (ثمأ فول العدة فى الاحتهاد) والاطلاع على الدلس الراج (جودة الرأى وحن فذلانسلم أن عدم الملاعهم) على الدليل الراج (بعيد) لجوار أن لا يكون فهم جودة الرأى بل في غيرهم (ألا ترىأن) الامام (أباحنيفة)الكوفي (أفقه من) الامام (مالك) المدنى (ومن ههناتبين ضعف ماقيل رجحان الروايمر ج الاجتهاد) فانرواية مالكراجة مع عدمر جان الاجتهاد (واستدلالهم بنحوالمدينة طيبة تنفي خنها كابنني الكيرخيت المديد) رواء المضارى (منوع الاستلزام) فانعاية مالزم منه أن لايتي فهاخيث وليس الخطأخيثا ولعل المراد أن لاعوت بها الامن كانمغفورافى علمتعالى والافكون فهاالفاق أيضا كاقدحكي أن المعتمالتي بعثبها ريدا لحيث على المدينة المطهرة ففعلت مافعلت فيات مهاأمرها فلياد فنوه في أرض المدينة لفظته ثم دفنوه في موضع آخر فلفظته الى أن وقع خارج أرض المدينة ولاريسأن لأرض المدسم فضائل لاتعدلكن حمد الاتفاق لأهلها غيرطاهر 🐞 ﴿ مسئلة \* اذا أفتى بعضهم أوقضي قبل استقرار المذاهب وسكت الباقون) عن الانكار (وقدمضي مدة التأمل عادة ولا تقية) هذال للوف أومها ية أوغسرهما (فأ كثر الحنفية) قالوالله (اجماع قطعي و)قال (ان أبي هريرة) من الشافعية انه اجماع قطعي (في الفتيا) فقط (الالقضاء) فلا اجماع فيه أصلا (و) قال (الحيائي) الهاجماع قطعي (بعدالانقراض) لعصرهم (وقيل) الهاجماع قطعي (اذا كثر)السكوت (وتسكرو فيما يع بدال الوى وهوالختار) وهـ ذالا يصلح للنزاع فان السكوت فعدم و بعدد أخرى يحدث علىاضر و ربابالرضا بالقول كافي التعربيات فان العادة محملة السكوت في كل مرة من غير رضامه (ومختار الآمدىو) الشيخ أبي الحسن (الكرحي) مناأنه احماع (طنى و) روى (عن الشافعي) أنه (ليسجم ) فضلاعن كويه اجماعاقطعيا (وعليه) الامام عسى (ن أبان) منا (و) القاضي

عنه عنده عانشهوته لمحردوا رع الدين فيعتاج فيه الى كفارة وازعة مخلاف الأكل وهذا محتمل والمقصود أن هذا تنقيم المناط بعد أن عرف المناط بالنص لا بالاستنباط ولذلك أقربه أكرمنكرى القياس بل قال أبو حنيفة وحده الله لا قياس في الكفارات وأبت هذا النمط من التصرف و عماه استدلالا في محدهذا الحنس من منكرى القياس وأصحاب الظاهر لم محف في اد كلامه والاجتهاد الثالث في تحريج مناط الحكم واستنباطه في مناله أن يحكم بتحريم في على ولا يذكر الاالحكم والحلولا بتعرض لمناط الحكم وعلت والنظر فنقول حرمه لكونه مسكرا وهوالعله لمناط الحكم وعلت مناسبة والمناط بالرأى والنظر فنقول حرمه لكونه مسكرا وهوالعلمة ونقس علمه النبيذ وحرم الربا في البرلكونه مطعوما ونقس علم الخضر اوات وأنواع النبات فهد ذا هوالاحتهاد القياسي الذي قوتا فنلق به الأقوات أولكونه نبيات الأرض وفائدتها فنلحق به الخضر اوات وأنواع النبات فهد ذاهوالاحتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل الظاهر وطائفة من معتراة بعداد وجمع الشيعة والعلة المستنبطة أيضاعند تالا يحوز التحكم ما يوقد تعلم الخلاف فيه وأنكره أهل النب وتلحص وقد تعلم السبرحث يقوم دلسل على وحوب التعليل وتعصر الاقسام بي قد تعلم الماسية والعلة المستنبطة أيضاعند تالا يحوز التحكم بالمناط بالاعماء والسارة النص فتلحق بالمنصوص وقد تعلم بالسبرحث يقوم دلسل على وحوب التعليل وتعصر الاقسام بي قد تعلم بالاعماء والسارة النص فتلحق بالمنصوص وقد تعلم بالسبرحث يقوم دلسل على وحوب التعليل وتعصر الاقسام بي قد تعلم بالاعماء والسارة النص فتلحق بالمناط بالمناط بالسبرحث بيقوم دلسل على وحوب التعليل وتعصر الاقسام بالمناط بالمناط

أبو بكر (الباقلاني) نقل أكثر الشافعية عنه أن قوله هكذا وحكى الن الحاحب عنه رواية أخرى مخالفة اماه وقسل الأول فمااذا صدرت العبوى عن الحاكم والثاني في غيره كادهب المه ابن أبي هريرة (الحنفية) قالوا (أولالوشرط قول كل) في انعقاد الاحماع (لم يتحقق احماع)أصلا (لأن العادة في كل عصر افتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسليما) فلم يتحقق فول منهم في كل عصر فلا يتحقق احماع (أقول كون السكوت) من الأصاغر (تسليما) لقول الأكار (قطعالدون أمارة الرضايمنوع) بل سكوتهم انما يكون رضاباً مارات كالتكرر وغيره فعلمنه الرضافة تعقق الاجاع حينيَّذ فلا يلزم انسيدادمانه (و) قالوا (نانيا) قول المعضمع سكوت آخرين (احماع في الاعتقاديات اجماعا) بينناو بينكم (فكذا الفروع) لأن المناط أن السكوت رضا وهو مشترك (وفيه نظر) لأن محل الخلاف الاحتهاد مات لا الاعتقاد مات فالسكوت في الاعتقاد مات من عسر وضامه حرام فانها لامد منهافى الايمان ويكون السكوت فهامفض الى السدعة الجلية فالسكوت هناك يدل على القطع بكونه رضاوافهم (النافون) لكون السكوت احماعا مطلقالا طنماولا قطعما قالوا (مطلق السكوت يحتمل غيرالموا فقة من عدم آحتهاد) فما أفتواه (أوتعظم) القائلين المفتين (أوخوف)من المفتى (كم) روى (عن اس عباس في مسئلة العول) اذاضاق الكال عن السهام المقدرة (أنه سكت مهابة عن) أمير المؤمنين (عمر) روى الطعاوى عن عبيد اللهن عبد اللهن عنبة قال دخلت أناو زفر على ان عداس بعد ماذهب بصره فتذاكر فافرائض المراث قال أثرون من أحصى رمل عالج عدذالم يحص في مال نصفاون صفاو ثلثااذا ذهب النصف والنصف فأن الثلث فساف الحديث وف آخره قال زفر لم لم تشر اليه بهذا الرأى فقال هيته والته فقد علم بهذا أن السكوت لا مدل على الرضافلا يكون إجماعا (قلنافرضنامضي المدة)الاحتهاد(وعدم التقية) بخوف(فانتهي الأول) وهواحتمال عدم الاحتهاد (والنالث)وهو احتمال الحوف (والمعفليم بترك الحق) واخفائه (فسق) فلايظن به في حق من هوعدل (وما)ر وي (عن ابن عماس) وازر واه الطحاوى (فلريصيم) وفعدانقطاع ماطن (كمفوهو)أى أمرالمؤمن عر (كان يقدّمه على الأكار ودسأله ويستعسب قوله) فكمف بكوناه هيمة منه في عرض رأيه روى المخارى عن ان عماس قال كان عمر رضي الله عنه مدخلتي مع أشياخ مدر وكائن بعضهم وحدفى نفسه فقال لمتدخل هذامعناولناأ بناءمثله فقال عرإنهمن قدعلتم فدعاه ذات وم فأدخله معهم هارأستأنه دعانى بومند الالبريه سمقال ما تقولون في قول الله اذاحاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمر ناأن نحمد الله ونستغفره اذاحاء نصرنا وفتم علىنا وسكت بعضهم فلم يقسل شأفقال لىأ كذلك تقول باان عباس فقلت لاقال في اتقول قلت هوأ حل رسول الله صلى الله علسه وعلى آله وأصحابه وسلم أعلمالله فقال اذاحاء نصرالله والفتم وذلك علامة أحلك فسبع بحمدر بل واستغفره فانه كان تواما فقال عرماأ علمه مها الاما تقول (وكان)أمر المؤمنين (ألن للحق) وأشدانقياداله (قال لأحيرفكم ان لم تقولوا ولاخسر في ان لم أسمع) ذ كرمف التقويم كذاف التسيرواذا كان قوله هذافكف بهاه ان عباس فعرض رأيه (وقصة مع المرأة في نهيه عن مغالاة المهرشهيرة) فى التسير روى أبو يعلى وغيره عن مسروق قال ركب عمر من الخطاب على منبر رسول الله صلى الله علمه وآله

فى ثلاثة مشلاو سطل قسم ان فستعين الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال فلا تفارق تحقيق المناط وتنقيم المناط وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط مؤثر امالا جماع فيلحق به مالا يفارقه الافيم الامدخل في التأثير كقولنا الصغيريولى علمه في مالا يفارقه الافيم المنافق علم ولا يفارق البضع المال في معنى مؤثر في علمه في مالا المنافق علم ولا يفارق البضع المال في معنى مؤثر في المنافق علم والثنافي مسلم من الأكثرين هذا شرح المقدمة من وانشرع الآنواب

## ﴿ الباب الأول في ائبات القباس على منكريه ﴾.

وقدقالت الشمعة وبعض المعترلة يتحمل التعمد بالقياس عقلا وقال قوم في مقابلتهم يحب التعمديه عقلا وقال قوم لاحكم العقل فسيه باحالة ولا ايحاب ولكنه في مظنة الحواز ثم اختلفوا في وقوعه فأنكر أهمل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرعة والذي ذهب المه الصحابة رضى الله عنه مرجهم الله عقوم على المعلمة المعلمة

وأصابه وسلم غرقال أسماالناس مااكثار كرفي مهو رالنساء وقد كانت الصدقات فماسن رسول الله صلى الله علىه وعلى آله وأصحامه وسلمو بمناصحاته أربعائة درهم فادون ذلك ولوكان الاكثار في ذلك تقوى عندالله أومكرمة لم تسمقوهم الهائم نرل فاعترضته امرأةمن قريش فقالتله ماأمر المؤمنين مهست الناس أنريد وافى صداقهن على أربعمائه درهم قال معم قالت أماسمعت الله يقول وآنيتم احداهن قنطارا فلاتأخذوا منهشأ ففالعمر أللهم كل أحدأ فقهمن عمر غمرجع فركب المنبرغم قال أجماالناس اني كنت مستكم أن تريدوا النساء في صداقهن على أربعائه درهم فن شاء أن يعطى ما أحب فاذا كان له مع هذه المرأة ماعلت فأيمهابة كانتلان عباس في عرض رأيه عمان أميرا لمؤمنين عراستشار الصحابة فأشار العباس العول عم آتفق الصحابة ولم يسكن هناك لأميرا المؤمنين رأى قبل تقرره عندالصحابة فأىمهابة من أميرا لمؤمنين كانت لان عباس غمان الدليل الذي سقلون عنه في الطال العول غسرمعقول فان قائلي العول لا قولون سفين وثلث حتى بردعلم مماأ وردبل همأ يضا يقولون ان الله لم يحعل السهام كذلك فسنقص سهمكل حتى لا يلزم نصفان وثلث فالذى رديه هو بعسه محقلهم وهد ذاالتحومن الرديعيد عن اس عماس كل البعد ثمالذى نسبوه البه في مثل هذه الصورة أن يسقط سهام المنات والاخوات لأنهن قد يكن عصبة و مخرجن عن السهام المقدرة فهن ضعيفات في استعقاق السهم فيسقط سهمهن وهذا أيضالا نظهراه وحده فانسهامهن أيضا ثبت بالنص ولوف حال كسهام غيرهن فاسقاط واحدلاتهام آخر من بمالا وجهله شرعاوعقلا فالحق أناس عاس رى عن مثل هذا القول فافهم والله أعلم بأحوال خواص عباده (وقد يقال كافي التحرير) لانسلم أن التعظيم بالسكوت عن الحق فسق بل (الفسق انماهوالسكوت عن منكر وقول المحتهدليس كذلك) بلهو واحسالعمل (أقول) في دفعه (الكلام) ههنا (فيل استقراراً لمذاهب بل عندالحث والمناظرة فهما) لتعقيق الحق (فالمقام مقام الاستفتاء وعلى المفتى يحساطهار قوله) وماهوا لحق عنده فالسكوت عن اظهار الحق ترك الواحب وهو حرام وكذاالتعظيم (فافهم) وقديقال اطهارماهوا لحق عنده انما يحب عندالسؤال ولاسؤال ههنافلعله انما سكتلأن الباحثين محتهدون فيعملون رأيهم وهذالا حرمة فيمفتأمل فيه فانحالة المعث هلهي سؤال معني فيحب الاطهار وهو الظاهر (الظنيون) القائلون نظنية هذا الاحماع (سكوتهم ظاهر في موافقتهم) القائلين وان كان يحمل أن يكون لأمرات خو لكنه بعيد غاية البعد (لماعلمن عادتهم) لكومهم لا يحافون لومة لائم في اطهار الحق (ترك السكوت في مثله بالاستقراء) في أحوالهم الشريفة ( كقول معاذامر ) أمع المؤمنين ل اهم محلدا مرأة زنت (ما حعل الله على مافى بطنها سيلا) والجلد يحمل السراية اليه (وقول عبيدة لعلى) أمير المؤمنين (رأيك في الحاءة أحب الى غيرذاك) من الوقائع كقول النمسعود لأبي موسى الأشعرى من حكيفرقة زوحة الاعرابي شر مالماان مدة الرضاع سنتان بالنص اعلم أن هذا الدليل لوتم لدل على كون الاجاع قطعماوان الما كنينان كان سكوتهم مرضافق دنم الاجاع بموافقتهم وان كانوا كموا الحق وسكتوافف قوافقد وحواءن أهلىة الاجماع فتم الاجماع بالقائلين فقط فتعقق الاجماع عند سكوت المعض وفتوى المعض قطعي فافهم (الجبائي) قال (قبل

ثلاث المحسلة عقلا والموحسة عقلا والحاظرة شرعا فنفرض على كلفر بق مسئلة ونبطل علم مخالهم وتقول المحسلة التعديم عرف احالته أبضر ورة أونظر ولاسبل الى دعوى شي من ذاله ولهم مسالله الأول قولهم كما نصب الله تعالى دليسلا قاطعاء لى معرفة فلا تحيل التعديه المائعة على التعديم الاسبل الى معرفة لأن رحم الظن حهل ولاصلاح الخلق في المحمود طمة الجهل حسى يخبطوا فسه و يحكوا بما لا يتم عقون أنه حكم الله بل يحوز أنه نقيض حكم الله تعالى فهد ذان أصلان أحدهما أن الصلاح والمحتى يخبطوا فسه و الثانى أنه لاصلاح في التعديم الفيان عوالجواب اننا منازعكم في الأصلين حميعا أما المحاب صلاح العباد على الله تعالى فقد أبطلناه فلانسام وان سانا فقد حوز التعديم القياس بعض من أوجب الصلاح وقال العلى الله تعالى على الدن أمنوا منكم والذين أوتوا العباد العباد المائية من أوجب المدالة المناف أن يكفهم بالتنصيص كمات الظن وذلك أصلح قلنا من أوجب الصلاح لا يوجب بالعباد المناف المناف المناف أن يكفهم بالتنصيص كمات الظن وذلك أصلح قلنا من أوجب الصلاح لا يوجب بالعباد المناف المناف المناف المناف أن يكفهم بالتنصيص كمات الظن وذلك أصلح قلنا من أوجب الصلاح لا يوجب العباد المناف المناف

الانقراضالاحتمالات) المذكورة (قائمة) فلايكون هجة (وبعده تضميل) بالكلية فيكون إجماعا قاطعا (وربما يمنع) الاضمحلال (بليضعف) بعد فان احتمال الخوف الق و لومن المقلدين قال (النَّ ألى هربرة العادة أن لا يشكر الحكم) و لوكان مخالفالرأ يه فلا يكون السكوت عند القضاء دليل الرضا (مخلاف الفتوى) فأن العادة فيها الانكار ان كان مخالفا (وذاللأن الحاكم بهاب وموقر) فلا يذكر علمه (و يحاب بأن ذلك) أي عدم انكارا لحكم (بعد دالاستقرار) أي بعد استقرار المذاهب وتعين مذهب الحاكم (والكلام) ههنا (قبله والفتماوالحكم حنثذ سواء) في الانكار عليه عند المخالفة ألمر كيف ردمعاذا (أقول الحكم في المحتمد فيه لاينقض فلاينكر) عليه لعدم الفائدة في الانكار (فتدير) وتأمل فيه في (مسئلة \* لواتفقوا على فعــل) بأن عمل التكلُّ فعلا (ولا فول) هنأك (فالمحتاراً به كفعل الرسول) صـــلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وســـلم (لأن العصمة النه ) لهم (لاجماعهم) لعموم الدلائل التي مرت (كشونهاله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام واذا كان كفعله عليه السلام فتأتى المذاهب المذكورة سابقا (والامام محمل على الاماحة الابقرينة) وعوالاظهر (وان السمعاني) قال (كل فعسل لم يخر ج عخر ج الحكم والسان لا ينعقده الاجماع) ولانظهراه وحه (ومن اشرط الانقراض) لعصر الجمعين (ف القولى فالفعلى أولى) بالاستراط لقوة احتمال الرجوع فيه من القولى فافهم في ﴿ مسئلة \* اذا ) احتلف و (لم يتجاوزا هل المصرعن قولين في مستلة لم محرا حداث فول (الشعندالأكثر) في التسير نص عليه الامام محمد والسافعي رضي الله عنه في رسالته (وخصه بعض الحنفية بالعجابة) وقالوااذااختلف العجابة على قولين لم يحزا حداث ثالث وأما اذا اختلف من بعدهم فصو زاحداث الشولا نظهر فارق فان قلت ادام يتعاو زالتا بعون عن القولن وتحاو زالصابه فقولهم الثالث حيد ليله فلا يكون الاحداث مخالفا للأجماع قلت هذا انحابسم إذا كان الخلاف السابق مانعاللا حماع اللاحق على أنه يحوزان لم يناظروا فى المسئلة التي لم يتعاو زالت ابعون عن قولين فهم آبل سكتوا (وجاز) الاحداث (عند طائفة مطلقا ومختار الآمدى والرازى انرفع) الثالث (ما تفقا عليه فمنوع) احداثه (كوط المسترى البكر) المبعة وظهر عنده عيب كان عنسد البائع (قيل عنع الرد) كاعن أميرا لمؤمنين على وابن مسعود (وقيل) يرد (مع الأرش) كاعن أمير المؤمنين عمر وزيد بن ابت والأرش عشر القية (عالر دمجمانا لم محز) لأنه وقع الاتفاق على عدم الردمجمانا في التسمير باقلا عن بعص شروح التحرير لم تثبت الروايات المذكورة عن الصحابه المذكورين نم صم من التابعين فنع الردعن قطب الأقطاب عربن عسد العربر والامام الحسن المصرى قدس سرهما والردمع الأرشعن سعيدين المسب وشريح ومحسدين سيرين والردمحاناعن الحرث من فقهاء الكوفة من أقران ابراهيم النصعي (و) نحو (مقاسمة الحد) الصحيح (الاج) كماعن أمير المؤمنين على وزيد بن ثابت بعد مارجعاءن قولهما يحرمان الجد (وحبه) أي حب الحدالا خعن الميراث كاعن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآصاه وسلم أبي بكرالصديق الاكبر وأميرالمؤمنين غر وابن الزبير وابن عباس وقدقال ألايتقي الله زيدين ثابت يحعل ان الابن ابناعن وعدم الابن ولا يحمل أماالاب

الأصلح ثم لعل الله تعالى علم من عاده أنه لونص على جسع التكالف لغواو عصواواذا فوص الى رأيهم انبعث حرصهم لا تساع احم ادهم وظنونهم ثم نقول ألس قد أقعمهم و رطة الجهل في الحكم بقول الشاهدين والاستدلال على القساة و تقدير المثل والكفايات والنفقات والجنايات وكل ذلك ظن و تحمين فان قسد الفاضى بسدق الشاهدين فان ذلك لا يقسد رعليه بل أو حسالحكم علمه عند طن الصدق وأو حساستقبال جهة نظن أن القساة فه الااستقبال القبلة قلنا و كذلك تعسد المحتمد بأن يحكم بشهادة الأصل الفرع اذا غلب على طنه دلالته عليه وشاف ولا تكلف عليه في تحقيق تلك الشهادة بل هو مكلف بأن يحكم بشهادة الأصل الفرع الخالف الحاكم نظنه وان كان كذب الشهود بمكنا ولا فرق ولذلك تقول كل مجتمد مصيب والحلا والطامح ال الذي ستعمل أن يكلف اصابه ما لم مسكر أو حرمت الحرك ونه مسكر الم يكن التعديم بمتنعا فلوقال متى حرمت الرياف المروق والسبر واحاله وقسموا صفاته فان غلب على ظنكم بأمارة أنى حرمت ملكونه قو تا وحرمت الحسر واحاله وقسموا صفاته فان غلب على ظنكم بأمارة أنى حرمت ملكونه قو تا وحرمت الحسر واحاله وقسموا صفاته فان غلب على ظنكم بأمارة أنى حرمت ملكونه قو تا وحرمت الحسلام الم يكن التعديم بمتنعا فلوقال متى حرمت عليكم فاسبر واحاله وقسموا صفاته فان غلب على ظنكم بأمارة أنى حرمت مدة الكونه قو تا وحرمت الحسر واحاله وقسموا صفاته فان غلب على ظنكم بأمارة أنى حرمت مدة الكونه قو تا وحرمت الحسر واحاله وقسموا صفاته فان غلب على طنكونه من المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه و المناه و القلالة و المناه و المنا

أماعندعدمالات فقداتفق الكل على أن الحدميرا الواعما اختلفواف القددر (فالحرمان) وسلب الميراث عن الحدر أسا (خلاف الاجماع) فلم يحراحداثه (و) نحو (عدة الحامل المتوفى عنها) زوحها (بالوضع) كاعن ان مسعود وأبي هريرة (أوأ بعد الأجلين) من الوضع والأشهر كاعن أمير المؤمنين على وابن عباس فيما يقال فاتفق الكل على نفي الأشهر (فلا يقال الأشهر فقط والا) رفع ما أتفقاعلمه في المسئلة (فلا) عنع من الاحداث الشالث (كالتفصيل في الفسخ مااميوب) البرص والحذام والجنون فيأبهما كان والحب والعنة في الروج والرتق والقسرن في الزوجة (فقيللا) بوحب الفسخ أصلا (وقيل نعم) توجب الفسيخ فىالكل فالتفسيل لم يقل به أحدلكن لابرفم شنأعماا تفقواعليه بلفي البعض بقول البعض وقى الآخر بقول الآخر فيجوز احداثه في التسير نقلاعن بعض الشروح أن الأقوال الثلاثة مشهورة من العجابة (و ) كما (في الزوج والزوجة مع الأبوين فقيل اللا م الكل وقيل المالياق) بعد فرض الزوحين و بالتفصيل لم يقل أحد لكن غير رافع التفق عليه بل في أحدهما موافق لذهب وفي آخرا خرفيحوز القول به واعلم أن هذا القول ليس مخالفا لماعلمه الجهور فأنهم انما يقولون بالمنعمن احداث التلكوه وافعاما الفقواعليه وهذاأ يضايس إذاك واعما يسكر في بعض الصور الحرثية وفع المتفق عليه بعدم الاشتراك فى الجامع عنده وهذاشي آخر فافهم (ان فلتشاع من غيرتكير) من أحمد (محالفة المحتهد اللاحق السابقين) من أهمل الاحتهاد فيكون هدذا حماعا فكمف بمنع من احداث قول مخالف لهم (قلت انما يصيم) مخالفة اللاحق السابق (عندالا كثر بعمد سبق قائل) يقول بقوله اللاحق (ولولم يشتهر ) هذاالقيائل (لنا) الاختسلاف على قولين مع عدم التعاوز عنهما (انهاق على أحدهما) على ببل منع الحلو (وهدذاالاتفاق وان كان اتفاقه افهو حجة) لأن مخالفته اتباع غير سبل المؤمنين والأنه اتفاق الأمة (كالأنفاق على قول أتفاقا) أي كما أنه حمة كذلك هذا لعدم الفارق في دلالة الدليل (فالتفصيل في الفسي ونحوه) أي مسئلة أبو ن مع أحد الزوجين (خلاف الاجماع) على عدم التفصيل (وماقيل كون عدم التفصيل مجمعاعليه ممنوع اذعدم القول) بشيُّ (ليس قولا بالعدم) وههناليس قولا بالتفصيل بل سكوت عنده (فدفو عبأن كاسة الحكم مطلق) بفسيز الكل أوعدم فسخه (مماأ جع علمه الفريقان والتفصيل بنافيه) فانه مبطل لكلية كلحكم (وجعله مسئلة متعدة) لاختلاف الموضوع (خروج عن النزاع) فان النزاع فيما إذا المحدت المسئلة وأنت قد عرفت أن المصم كان موافقا النافي الذا المحسدت وكان الشالث وافعاللج مع عليه وانما كان تراعه في بعض الصور الجرائية أنه غير رافع للتعدد في المسئلة أو رافع للا تعاد فعله سئلة متعددة ليسخر وحاعما بنازع فيه (بل) جعله مسئلة متعددة (خلاف الاجماع لاتف الفريقين على الاتحاد بوحدة الحامع) وهوتصر وأحدهما ببقاء النكاح وهذارافع لقوله لوثبت الاجاع لكن قدم رأن فيه العجابة أقوالا ثلاثة ثمالمذكور فى كتبناعه النفريق في الحب والعسة عدم قدرة الزوج على الامسالة بالمعروف فلا بدمن التسريح بالاحسان وهولا يتناول ماسواهما وأبصاالعموب التى في الزوجة عكن تخلص الزوج عنها بالتطليق فلا تضرراه ببقاء النكاح وعدم فسمخ القاضي اياه

كل قوت وكل مسكرومن غلب على طنه ألى حرمته ملكونه مكملا فقد حرمت عليه كل مكل لم يكن بين هذا وبين قوله اذا اشتبت عليم القبسلة في كل حهة غلب على ظنم أن القبلة فيها فاستقبادها فرق حتى لوغلب حهذان على ظن رحلين فيكون كل واحد مصيدا وكالم يمتنع أن يلحق طن القبلة عشاهد تها وظن صدق العدل بتعقق صدق الرسول المؤيد المعرزة وصدق الراوى الواحد بتعقيق صدق التواتر في كذلك لا يمتنع أن يلحق ظن ارتباط الحكم عناط بتعقق ارتباط مه بدالنص الصريح فان قبل فأى مصلحة في تقديم الربافي البرائكونه مكملا أوقو الأومط عوما قلناومن أوجب الأصلح لم يسترط كون المصلحة مكشوفة العباد وأى مصلحة في تقدير المحدود والكفارات ونصب الزكوات عقاديم محتلفة لكن علم مسلحة في تقدير المحدود والكفارات ونصب الزكوات عقاديم محتلفة لكن علم الله تعبد لطفا استأثر بعله بقرب العباد بسبه من الطاعة و بعدون به عن العصبة وأسباب الشقاوة حتى لوأضاف المحتم الحاسم محرد ثبت واعتقد نافيه لطفالاندركه فكف لا يتصور ذلك في الشبة الثانية قولهم لا يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة التعريم محود أن

فافهم (وأما الحواب) عن الدليل (بأن اتفاقهم على انكار) الفول (الثالث كان مشر وطابعدمه فلما خدث زال) الاتفاق على الانكارفلامنع عن الاحداث (فنقوض الاحماع الوحداني) فاله عكن فيه أيضاذاك فينسغي أن لاعنع عن احداث قول مخالف (والاعتذار بأنه وانجاز) احداث قول مخالف الاجماع الوجداني (عقلالكن لم يعترفيه اجماعا كافي المهاج ضعيف) لأن الفرق تحكم (فتدبر واستدل بلزوم تخطئه كل فريق) يعنى لوحارا حداث الشارم تخطئه كل فريق لكونه مخالفالهم (وفيه تخطئة كل الأمة) وهي الطلة (وأحسبان المتنع تخطئة الكل فيما انفقوا عليه لا) التخطئة (مطلقا) وههنا تخطئة فيما اختلفوافه وهذالا يغنى من الحق شأفان دلائل امتناع التفطئة عامة كيف المتنع وفوع الأمة في الخطا ولعل مقد ودالمستدل الاستدلال بالدليل العقلى والافيرجع حاصله الى الدليسل المذكو وسابقا فردبأن الخطئة في كل عصر انماعلت لمن خالف فما اتفق فيه لافيم إلحتلف فيه فتأمل فيه. أصحاب الاحداث (قالوا أولا اختلافهم) في المسئلة (دايل أم الحتهادية) عندهم والا لما اختلفواف ارم التسويغ فيها كل قول (ف الامانع) من احداث الشاوحود النسويغ (قلنا كذلك) اله تسويغ كل قول (لكن قب ل تقرر اجاعهم) على أحدهما وأما بعد اجاعهم فلاتسويغ (كالواختلفوا) في مسئلة فكان تسويغا (نم أجعوا) فيبطل التسويغ (و) قالوا (نامبا) لولم يحزلم يقعمن غيرنكير و (وقع ولم ينكر) من أحد (والانقل) واشتهر بين الناس (قال الصحامة) أي حمورهم (للا م ثلث ما بق فهما) أي في الزوج والزوجة من فرضهما (و) قال (ان عباس ثلث الكل) فهما (م) عمد (بنسيرين) قال (انالزوج) اذا كانمع الأمفللا مثلث الكل (كابن عباس) أى كافال هو (والزوجة) اذا كانت معها قلها تلثماني بعسد فرض الزوجة (كالعمامة) أي كقولهم (و)قال (شريح بالعكس)أي للا مثلث ماني مع الزوج وثلث الكلمع الزوجة (قلناأولا) لانسهم عدم النكير و (لزوم النقل) اياء (منوع ولوسلم) لزوم النقل (فلزوم الشهرة منوع اذلاتوفرالدواعي) على النقسل فيعوزان يكون النسكيرمنقولا بآماد ولم يشتهر (و) قلنا (ناميا يحوزان يكون الاحداث) لهداالقول (قبل استقراد العمامة على قولين) فاناس سيرين وشريحا كانامعاصرين الصحابة وكانابزا حانهم في الفتوى فيموز افتاؤهما مين فتوى الصحابة ولابعدفيه (و) قلتا (الثا) لانسلم أن المحابة لم يتحاوزوا فيهاعن فولين و (لعلمدهب صحابي اختاره ما بعي) لكن لم يشتهر (و) قلنا (رابعا كافيل) في حواشي مير زاجان (انهمامسئلتان متغار مان حقيقة) لعدم وحدة المآل (أوحكم) لعدموحدة الحامع لابداء كلمن شريح وابن سيرين فارقا (أقول) العماية (انماأ جعواعلى عدم الفصل بينهما) أى الزوج والزوجة سناه (على وحدة الجامع بعد الغاه المصوصية وهو التروج) فهوهل يرد الأممن ثلث الكل الى ثلث الساق أملا (فالمسلة متعدة محاهدًا) ﴿ (مسئلة \* اذا أجع على دلسل) على حكر (أوتأويل) ف معي (ما واحداث غيره) من الدل أوالتأويل (عندالاً كثرالاً أذا أطله) أى أبطل هذا المعدث المعع عليه خلاف المعض (لناأولا) احداث دليل أوتأويل كذلك (اجتماد لم بعدارضه احساع لان عدم القول ليس قولا بالعسدم) والاجماع على دليل أوتأويل ليس الاعدم يكون علة التعليل قلنالا معنى لعلة المسكر و يحوز أن منصبه على المسكر ويحوز أن منصب الشرع السكر علامة لتعريم الجر ويقول التعواهذه العلامة والعنون المسكر ومن طن أنه علامة التعليل نقد حمت عليه كل مسكر حتى يختلف المحتهدون في هذه الظنون وكلهم مصبون الشسمة الثالثة قوله سم حكم الله تعالى خدره و يعرف ذال بتوقيف واذالم يحسبر الله عن حكم الزييب فكف يقال حكم الله في الرييب التي ريم والنصر لم ينطق الابالا شياء السبتة فلنا اذا قال الله تعالى فد عندت كم القياس فاذا طمنتم أنى حرمت الرياف البر لم ينطق الابالا شياء السبتة فلنا اذا قال الله تعالى فد عندت كم القياس فاذا طمنتم أنى حرمت الرياف البر كونه مطهوما فقيسوا عليه كل مطعوم فيكون هذا خبراءن حكم الزييب ومالم يقم دليل على التعيد بالقياس لا يحوز القياس عندنا فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كافروناه في كتاب أساس القياس لكن هذا النص يعنه وان لم يرد فقد دل احماع العصابة على القياس على أنهم ما فعلواذاك الاوقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن وان لم ينقلوها الينا \* الشبهة الرابعة قوله سماذا الشبهت رضعة بعشر أجنبيات أوميتة بعشر مذكيات لم يحرم داليد الى واحدة وان وحدت علامات لامكان الحطا

القول بدليل أوتأويل آخرغيره لاأنه قول بعدمه (مخلاف التفصيل) في محوالف مزيالعيوب (فاله ليس كالدليل) بل هو حكم معارض لكلمة الحكين الذين لم يتحاو زعنهما (و) لنا (ثانيا) لولم يحراحداث أحدهما لم يقعمن غيرنكبر ووقع اذ (المتأخرون لم رالوابستفرحون الأدلة والتَّاويلات) القوية لما أجعواعله من الحكم (ولم يسكر علمهم بل عدد الدفضلا) ف حقهم الما العون (قالوا أولا) احداث الدلسل والتأويل (اتباع غرسبيل المؤمنين) لامهما جعوا على دليل وهدذ اغيره وقدوقع الوعد علسه (قلنا المتبادر) من (خلاف سبلهم) وهذاليس خلافه (ومن عدل ملان مالم شب الاحاع) لانه غرسبلهم أيضااذ السلهمسبيل (أقول على أناومنع كون الدليل سبيلا) هوم ادف النص (بل) السبيل المرادهو (المداول لكان بسبيل) في الجواب (قال) الله (تعالى قل هذه سبلي) وأريده المدلول (فتدبر و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى كنتم خيراً مه أخرجت الناس (تأمرون بالمعسر وف أى بكل معسر وف فالنس عامو رئيس ععر وف) والدلسل المحسد ثليس ععر وف فعكون باطلا (قلنا عورض بقوله) تعالى ( وتنهون عن المنكر ) أي عن كل منكر في البس عنهي ليس عنكر وهذا الدليل ليس عنهي فيعو زاحداثه (أقول على أن تعو ر الاحداث أمر) فهومأمور به لاناأمر نابطل مالم نعلم فان طل العلم مأمور به في كون معر وفا (والتفصل) فماأ جع على عدم التفصل (انما يكون بعد العلم) بعدم التفصل فيكون مطلالما علم فلا يكون مأمور ابل منها وقد عنم عموم المعروف وانهمن البين أنه لم يؤمر بكل معروف بل أكثر الوفائع مكوت عنها وقد يستدل بهذه الآية على حمية الاحماع فانالله ية والأمر بكل معر وف ولنهى عن كل منكر بوحب أن لا يتي معسر وف ولامنهى يؤمره أو ينهى عنسه فمكون ماأجعواعلىمحقا واعترض علىه مان الخبرية لا تقتضى اصابة الحق والحكم المستصر جوان كان خطأليس منهاعنه وان لاعموم المعروف والمنكر فقرر بأن المتبادومن الآية المدح بأن أمرهم ليس الامالمعروف ونههم لدس الاعن المنكر فوحب أن يكون ماأجعواعلسهمعروفاوخلافهمنكرا واللطأماه وخطألا يصلر المدحلي الأمريه فيكون صواباعند الله هذا تقرير حسن لكن مردعلسه أنهدذا التأويل مظنون لايست وحمة قاطعة وأيضا الخطاب السفاهي لايتناول الالموحود من والخطاب فلا تحرى في اجراء حدث بعد العمارة الايدلالة النص فتأمل فيه ﴿ مسئلة \* لا اجماع الاعن مستند) شرعى (على المختار) خــلافاللبعض (لنــأأولاالفتوي بلادليــلشرعي حرام) واذليسههنادليــلغيرالاتفــاق (فقول كل يتوقف على قول الكل والعكس) وهوطاهر فلزم الدور (فتدرر) وقد يقال اعما يلزم من الفتوى لاعن دلسل احتمال الخطالا وقوعه وأيضالا بلزم من حرمة الافتاء من غسردليل الطاف الحكم المفتى به بل الدجاع تأثير فى الاصابة وأحسسان عية الاحماع ليست الالأنه اتفاق الجتهد من حسفهم مجتهدون واذكان الفتوى لاعن دلسل واحتها دفليس هوقول المجتهد من حسف هو محتهد وفعه معومن المفاء فانانا لمصمر لايسارأن الحسة اذلك بللانا تفاق المفتن من هدنده الأمة المرحومة لايكون على خطاسوا عالوا بالاحتهاد أم لا تكرعالهد والأمة فالأولى أن يقال ان الفتوى لاعن دليل لما كان حرامالا يحترى علسه عدل ولواحترأ صارفا سقافل سق أهلا

والقاضى والامام ومتولى الأوقاف لعنين أحدهما أن ذلك حكم فى الأشخاص والأعيان ولانها ية لهاولا عكن ومريفها بالنص والقاضى والامام ومتولى الأوقاف لعنين أحدهما أن ذلك حكم فى الأشخاص والأعيان ولانها ية لهاولا عكن ومريفها بالنص والثانى أن الخطأف عني بمكن لأنهم متعدون بطنونهم لابصد قالشهود قلنا وكذلك نحن نعترف بأنه لاخلاس عن هذا الاشكال الابتصويب كل محتهدو أن المحتهد وان خالف النص فهوم صد ادام يكلف الاعيام فعال ططأ عير مكن ف حقه أما من ذهب الى أن المصنوب واحد في لزمه هذا الاشكال وأما الحتلاط الرضعة بأحنبات فلسنانسلم أن المانع مجردا مكان الحطا فانه أو شكن المسرع الحيام أن المانع مجردا مكان الحلف فانه أو شكن الشرع الحيام أن المانع مجردا مكان الحلام فانه في رضاع المرأة حدل إدنكا حهاوا لخطأ ممكن لكن الشرع الحال فليس ذلك في معنى المعتمن الصافى عن المعارضة والمحتمد الدول وورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعا ولا في معنى الدين ذهبوا الى أن التعيد بالقياس واحب عدامة مكون فطالبون بالدليل ولهم شهمتان والأولى أن الأنبياء ومسئلة في الذين ذهبوا الى أن التعيد بالقياس واحب عدامة مكون فطالبون بالدليل ولهم شهمتان والأولى أن الأنبياء والمناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه في الناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

للاجماع ولاللسكر يم فلااعتداد بقولهم فافهم (و) لنا (نانيا يستحيل عادة اتفاق الكل لالداع) فلايو حداتفاق من غيردليل ( كعلى طعام) أى كايستحيل عادة اتفاق الكل على طعام واحداع لداعي (وتحوير العلم الضروري) أى يحدث العلم الضرورى فيقع الاتفاق عليه (أوتوفيقهم الصواب) بان يقع في قلبهم ماهوصواب (أبعد) فان قلت خلق العلم الضروري لس سعمد فان الأولماء الكرام بلهمون ماحكام وحقائق ومعارف يحمث لا يتطرق المه الخطأ أصلا فلت لاشك في حدوث العلم الضرورى فهمم ولا سكر مالاسفه لكنهان كان هم فلادخل الا تفاق والاجماع والافلايد من دلسل شرعي الأأن يقال ان حبيته مشروطة بالاجماع والهام الواحد لايكون حة وتأمل فيه وارتقب كلا مامستوفي وانن ساعد ناالتوفيق فسنوفى القول فسه انشاءالله تعالى مجيير و الاجراع من غيرمستند (قالوالولزم) المستند (فيافا تُدة الاجماع) اذيكو المستندحين أذ (قلنا) الفائدة (القطعية) للحكم بعدما كان طنياه انه يحو زأن يكون المستند طنيا (ومن ههناذهب بعض الحنفية الى قطع عدم قطعمة المستند) والالما كانالا جماع فائدة (واس بشي) لان الفائدة است معصرة فيه بل تعاضد الدليل بدليل من الفوائد ثمان دليلهم اوتم ادل على عدم تحقق اجماع ماعن مستند قطعي وهو حلاف مذهبهم أيضابل خلاف الواقع فافهم ن المسئلة \* حاز كون المستندقياساخلافاللظهاهرية) وانزجر برالطبرى (فيعضههمنع الجواز) عقلا (وبعضهم منع الوقوع) وان ماز عقلا (والآماد) أي أخسار الآماد (قبل كالقياس) اختلافا (لنالامانع بقدر ) في القياس من وقوعه سندا (الاالظنية) والا فهو حقمن حجيج الله تعالى (وليست) الظنية (مانعة كظاهر الكتاب) فاله ظني وقد يقع سندا الاجماع (وقدوقع قياس الامامة الكبرى) وهي الخلافة العامة (على امامة الصلاة فقيل رضك لأحرد ينناأ فلا نرضالة لأحرد نيانا) في التسير قال النمسعود لماقبض النبي صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم قال الأنصار مناأمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال ألستم تعلون أنرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمرا ما بكرأن يصلى بالناس فأبكم تطيب نفسه أن يتقدم أمابكر فقالوا نعود بالله أن نتقدم أبابكرحديث حسن أحرجه أحدوالدارقطني عن أمير المؤمنين على قالله قائل حدثناعن أى بكرقال ذاله رحل سماهاته الصديق على لسان جبر يل خلىفةرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رضيه لديننا فترضاه النيانا (قيل) في التحرير (فيه نظر لانهم أثبتوه ماولى) فانمن تقدم في أمرديني فأولى ان يتقدم في دنياوي (وهي دلالة النص) لاالقباس فالمستند حينتذالنصدونه (أقول) لانسلم أولو به امامه الصلاة فان رجلا يكون أولى المامه الصلاة دون المامة الدنياو (لوسلم أولو به المامة الصلاة) فدلالة النصما يكون فهم المناط فيه لغة وأماههنا (ففهم المناط لغة يمنو عانوقف) أمير المؤمنين (على وغيره واتفاقهم على عدم النص في الخلافة فافهم) وفيه مشي فان صاوح أمير المؤمنين الصيديق الأكبر للا مامة كان ثابتا عندهم فطعاوا عا كان بحثهم في الأولوية من الصالين ولاشك أن من كان أولى المامة الصلاة فاله لكونه أفضل ومن هو أفضل أولى الامامة الكبرى فاندفع الأول والأمر بالتقدم فيماكان أهم وموحما الصفات الكاملة الفاصلة يفهم منه عرفاأنه أولى في أمر فيممدخل مأمور ون بتعيم المسكم في كل صورة والصور لانها به الهافك في تعيط النصوص بهافيعب ردهم الى الاحتهاد ضرورة فنقول هدافاسد لأن الحكم في الأشخاص التى ليست متناهدة اغمانيم عقد منين كلية كقولنا كل مطعوم أو الزعفران مطعوم وكقولنا كل مسكر حرام وهذا الشراب بعينه مسكر وكل عدل مصدق و زيد عدل وكل ذان معيم وماعز قد زنى فهواذا مرجوم والمقدمة الجرئيسة هي التي لا تقناهي مجار بهافيضطر فيها الى الاحتهاد لا محالة وهواجتهاد في تحقيق مناط الحكم وليس ذلك بقياس أما المقسدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم و روابطه وذلك عكن التنصيص عليسه المروابط الكلية كقوله كل مسكر حرام بدلاعن قوله حرمت الجرواذا ألى جد الألفاظ المامة وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم واستغنى عن القياس هذامع أنه عكن منازعة هذا القائل بأنه المحب استبعاب حيم الصور عالحكم ولم يستعدل خاو بعضها عن الحكم والم تسقوا به فاتر كوه على حكم الأصل الاأن هذا المنفذة وما تيقتم كونه مطعوماً ومسكرا فاحكموا به ومالم تسقوا به فاتر كوه على حكم الأصل الاأن هذا

لتلا العسفات وأما توفف أميرا لمؤمنين على فلم يكن لشهة في أولو يتمالا مامة بل لما مرفعدم فهمه ممنوع ولوسلم عدم الفهم فالدلالة ربحاتكون لمنية وأماقولهم الهلانص فعناهلانص حلى على هذا والحق أن أمره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم المامامة الصلاة كان اشارة الى تقدمه في الامامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم ادعى أيابكر أبال وأخال حتى أكتب كتابااني أخاف أن يتمنى متمن و يقول أناأولى ويأبى الله والمسلون الاأبابكر وفير وآية أناولا وبأبى الله ألخ قال ذلك حوابالما قالت أم المؤمنين أبو بكر لاعل نفسه حين يقوم مقامل لوأمرت عر وعذا بدل دلالة طاهرة على أن تقديمه الصلاة لثلا يقول أحد أناأولى بالامامة فاحفظ وتحقق به فانه هوالحق و ينفعل وم القيامة (وقدوقع قياس حدد الشرب على ) حدّ (القذف قال) أمير المؤمنين (على) كرمالله وجهه و وحوه آله الكرام حين أستشار أمير المؤمنين عرف الحريشر بهاالرحل برى أن يحد معانين فانه (اذاشرف سكر واذا سكرهذى واداهدى افترى فأرى على عدالمفترين ) قبل (هذا استدلال لاقياس أقول الاستدلال انمايتم لوثبت أَن كل مفترقطعا أوظنا فعليه عمانون) لانه لابدمن كاية الكبرى (ولم يتبت نع يصح أن الشارب كأنه قادف لان المظنة كالمثنة) فاعملي ما يفضي الى الشي حكم (كتمر يم مقدمات الزنا) لكن لا مدحنة لذمن اثبات ان حكم القذف ثابت فيما يفضى السهوفي المسهوراله قياس الشرب على القدف بحامم الافتراء وفعاله بلزم أن يثبت الحدفى كل افتراء وحوامه اله قياس بحامع الافتراء الخاص فتأمل فيه (عماقول المستندأ عمم المثبت) لان الشير عما يكون مستنداولا يكون مثبتا ( كقطعي سنده ظني) فان هـذاالسندلايكونمثبتاللقطع (ومنههنالا يكونالقاسمثبتالليدعندناوصع مستندا) للحد (وداللانالاجاع رافع الشسمة المانعثة) عن اثبات الحدّ فالحده هنا ثبت بالاجهاع والقياس مستند (فاندفّع توهيم التناقض) بين البكلامين الحسدود لاتثبت القباس والقباس يصلح سنداللا جماع لاثمات الحدود (كاف التقرير) وهذالا يسمن ولا يغني من حوع فان الفتوى ال كانسواما من غبردلل فأهل الإجماع من أن علوا الحدمن القساس فهوالمنبت أومن غبر موهومفر وض الانتفاء وانقسل القماس ليس عثبت بل مفلهر قلت الكلام في هذا الاظهار فإن الحنفية عنعونه في الحدود بل نقول العجابة أجعوا بهذا القماس على حد الشرب فاثباته الحد محم علمه ولا مخلص الاأن عنعوا كونه قماساو يقولوا اله حكم بأن هذه المغلمة قائمة مقام المئنة بالسماع فاله قد ثبت اقامة الحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نقل محاصله متأمل فيه المكرون (قالوا أولا) لووقع القياس سندالماصم محالفته لان المحالفة حينتذ محالفة الاجماع و (الاجماع)منعقد (على جواز مخالفته قلنا) لانسلم الاجماع على جواز مخالفته مطلقابل على حواز مخالفته (قبل الاجماع أقول) انعقد دالاجماع على حواز مخالفت (من حيث الهقياس) وههناانماامتنع مخالفته من حيث انه محمع عليه (و )قالوا (ناتيا) القياس (اختلف فيه فلا يخلوعصر )ما (من نفاته) فلا ينعقد على طبقه الاجماع فان النافى لايستدلبه (قلنا الخلاف عادت) فلانسام عدم خاوالعصر عن نفاته (و) أيضا الدليل (منقوض بالعموم) فانه أيضا مختلف فيسه (أقول على أن عسدم الخلومنوع) بعد تسليم الاختلاف من القسديم أيضا فاله يجوز أن لا يبتى

لا يجرى في جسع الجرئيسات لأنه لا سبل الى تبقن صدق الشهود وعدالة القضاة والولاة ولا سبل الى تعطيل الأحكام وكذلك لا سبل الى تقدير متيقن في كفاية الأقارب وأروش المتلفات فان التكثير فيه الى حصول المقين رعما يضر محانب الموجب عليه كا يضر التقليل بحانب الموجب الموجب عليه كا يضر التقليل بحانب الموجب المناط فلا \* النائسة قولهم ان العقل كادل على العلل العقلية دل على العلل الشرعية فانه الدرك بالعقل ومناسسة الحكم مناسبة عقلية مصلحة يتقاضى العسقل ورود الشرع بها وهذا فاسد لأن القياس العيلة الشرعية ما المحارى الحكم وكحم قيد وصوصه فتعميه يمكن فلوع مل سق القياس محال وماذكر ومن قد ماس العيلة الشرعية ما المائل الوحب الحدم المناط الأن من العال المناسب وما تناسب لا وحب الحكم المائل وحب الحدم المائل والسيرقة وكذا سائر العلل والأسسات وسيستالة في الردع لم من حسم سبيل الاحتماد المائل ولم يحوز المحكم في الشرع الا والسيرقة وكذا سائر العلل والأسسات والمائل المناسب وما عرى محراء فأما الحكم بالرأى والاحتماد فنعوه و زعوا أنه لادليل عليه وانما الردعلم مناطه اللالم وما عرى محراء فأما الحكم بالرأى والاحتماد في المورى عمل وان اعتذر واعن وما عندى أن أحد دا ينازع في المائل وكذاك الاحتماد في الوقت والقياة وأر وش الحنايات وكفاية القريب وان اعتذر واعن حدل وتعرف عدال المن كرعسد مأمور ما تماع طندى فرائد على معند الظن واحب قطعافض كذاك نقول في سائر المناب وان اعتذر واعن ذلك بأن وذلك أن المائل وان اعتذر واعن ذلك بأن ذلك من ورة فا عاز اعنا في معرفة مناط الأحكام الرأى والاحتماد في ذلك المناب المناب المناب وان اعتذر واعن ذلك بأن ذلك من ورة فا عائر اعنافي معرفة مناط الأحكام الرأى والاحتماد في ستدل على ذلك المناب المنابق والمنابق والمنابق

فعصرمن يمسذهب بنفيه تأمل فيسه والأولى أن يقال انعدم خاوعصرعن نفانه لا يازم أن يكون النافى بمن هوأهل الإجاع بل يجوزأن يكون من المبتدعة أوغير مجتهد فافهم 🙀 ﴿ مسئلة \* ارتداد أمة عصر ﴾ العياذ ماته تعالى (ممتنع سمعا) وان ماز عقلا (وقبل يحوز) سمعا أيضاوا لخلاف انحاهو قبل ظهور أشراط القيامة وأماعت فرب الساعة فلاوالقيامة انعا تقوم على شرار الناس حتى لايسة فهم من يقول الله (لناالردة ضلالة وأى ضلالة) أى ضلالة كاملة فلا يصعر احتماع الأمة عليه (واعترض بأنهماذاارتدوالم يكونوا أمته) والمنفي اعماهوالضلالة من الأمة لامن الكفرة (والحواب) الهوان لم تمق بعد الارتداد أمة لكنه (يصدق قطعاأن أمته ارتدت) العماذ مالله (لالمافي شرح الشرح ان زوال اسم الأمة لما كان الاوتداد كان متأخ اعنه ماادات فعنسد حصول الارتدادو حدوثه) أي فق من سية حصول الارتداد لم را عنها الم الأمة بل (صدق الاسم حقيقة) فصدق أمسه ارتدت العمادالله (وذلك لأن اعتماد الشوت محسب المرتبة دون الزمان) كالزم ههنامن بيانه (خلاف العرف) واللغة (فالصدق) أى صدق تلك الحلة (حقيقة بمنوع ولالما فيل انصدق وصف المحمول لا مجي في زمان صدف) وصف (الموضوع كاهوالمشهور عندالمرانيين) فعدم صدق الأمة حن الارتداد غيرضارا صدق الأمة ارتدت العياذ بالته (وذلك لان) القضية المذ كورة حنئذ مطلقة لعدم اجتماع وصني المحمول والموضوع و (المطلقة) الموحسة (لاتنافى السألية الوصفية المفهومة من الحديث) هي ان أمته لا يحتمع على الصلالة مادامت أمته فلا استعالة في صدق هذه القضية (بل لما أقول ان معناه) ان أمته (صارت مرتدة والصدر ورة لاتنافي) زوال الاسم (كتعمر الطين) أي صار حرافعدم بقائه طينالا بنافي صبر ورته حراً (وتنافي العصمة اللازمة للامة لزوم المعلول العلة) لان العصمة ضد الارتداد فصير ورتها من تدة منافسة الزوم العصمة (فتأمل فاته دقيق) وفسه كالامفان لزوم العصمة انماه وللامتما دامت أمته فصرورتها غيرمعصومة بلمر تدمروال اسم الأمة عنها لا سافى العصمة المعاولة لكونهاأمةأ بضاوقد ثبت عندماز ومالعصمة لوصف الأمة بالحديث فتأمل نع لوادعى أن المفهوم من الحديث في متفاهم العرفء مدم صدر ورة الأمة ضالة في زمان مالم يعدد م المطاوب ثابت الأحاديث العصاح مهاما في جامع الأصول عن عقبة بن عامرة السمعت رسول الله مسلى الله عليه وآله وأصحبانه وسيلم يقول لأترال عسيانة من أمتى يقاتلون على المق طاهرين الى يوم القيامة فسنزل عيسى فتقول تعال صل لنافيقول لاان بعضكم ليعض أمراء تكرمة لهندالأمة فلا عاجة بناالي هنذا العومن الاستدلال ﴿ ﴿ مسئلة \* الحق أنمثل قول الشافعي رضى الله عنه دية الهودى الثلث لا يصيح المسل فيه بالاجماع) يعنى باجماع العجابة على الحكم بالرأى والاحتهادفى كل واقعة وقعت لهتم ولم يحدوا فيها نصاوهذا بما تواتر البناعة مواترا الاشافيسة فننقل من ذلك مكم العجابة بامامة أي بكر رضى الله عنه بالاحتهاد مع انتفاء النص ونعلم قطعا بطلان دعوى النص علمه وعلى على وعلى العباس اذلو كان لنقل ولتمسك به المنصوص علمه ولم بين للشورة بحال حتى ألق عروضى الله عنه الشورى بين سستة وفيهم على رضى الله عنه فلو كان منصوصا علمه وقد استصلحه له فلم ودويته و بين غيره ومن ذلك قماسهم العهد على العقد اذو ودفى الاخبار عقد الامامة بالسعة ولم ينصون على واحدوان و بكر ولم يعترض علمه أحمد ومن ذلك ولكن فاسوا تعين الامام على تعسين الأمة لعقد السعة فكتب أنو بكر هذا ماعهد أنو بكر ولم يعترض علمه أحمد ومن ذلك وحوعهم الى احتهاد أي بكر ورأيه في قد المالي الانتهاد وله من المامة بالناس حتى يقولوا الإلهاد الاسترائية ولي المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة وال

ادا اختلفتالأ فوال في تحسد يدالشي فلا يصم التمسك في الحسد الأقل بالاجماع خلافاللبعض والدعوى ضرورية وانميا الأهم كشفشيه ةالحصم فقال (فالواالأمسة امافائل بالكل أوالنصف أوالثلث) والثلث موجود في النصف والكل فثبت على كل تقدر فهولازممن قول الكل فهو مجمع عليه (قلنادل) الاجماع (على وجوب الثلث) أعممن أن يكون مع الزيادة أوبدونه فلا يحوزالتنقيص عنده (أما) دلالته (علمه فقط) من غسر زيادة (فلا) بلزم (الابداسل آخرهذا خلف) لان المفروض ان الدلسل هوالاحماع والحاصل أن القائل الأقل سفى الزيادة وذاغسير لازم من الاجماع فافهم في (مسئلة \* الاجماع الآمادي) أى المنقول باخسار الواحد (يحب العمل به) في المحتار (خلافاللغزالي) الامام يحمة الاسملام قد س سره (و بعض المنفسة ومثل عاقمل) قائله عمدة السلماني (مااجتم أصحاب رسول الله صلى الله علمه) وآله وأصحامه (وسلم على شي كاجتماعهم على محافظة الأربع فسل الظهر والاسفار بالفجر وتحريم نكاح الأخت عدة الأخت) في التسعر نقلاعن بعضشر وحالتمر يرهكذا بورد المشايخ رحهم الله تعالى والله أعلمه نع أخرج ابن أبي شبية عن عرو سميون لم يكن أصحاب رسولاالله سلىالله عليه وآله وأصحابه وسلم يتركون أربع ركعات فبل الظهرعلى حال وعن ابراهيم مااجتمع أصحاب مجدصلي الله علمه وآله وأصحامه وسلم على شي مااحمعوا على الننور بالفحر واعله اذلك قال بصبغة التمريض أولان الظاهر من هذاا حساع الأكثر تأمل فيه (لناأولانقل الناني) آحادا (كالخبر) المؤول مثلا (موحب) العمل (قطعا فالقطعي) المنقول آحاداالذي هوالاحاع (أولى) بأن وحب العمل وهذا طاهر جدًا (و) لنا (ثانيا أنه ظاهر لافادته الظن) بالضرورة كالخبر المنقول آحادا (وقال صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم تحن محكم بالظاهر) وقد بتمعناه فوحب الحكم بهذا الاجماع (أقول وهو) أى لفظ المسديث (الدوام والانفاق) أىعاد تناداعًا أن يحكم بالظاهر (وذلك دليل الوجوب) والالم يدم ولم يتفق (فاندفع مافى شرب الشرح أنه لادلالة فيه على وجوب العمل) بل غامة مالزم منه الجواز (وماقيل الهدل على بطلان الحرمة) وهوطاهر (فتعقق الوحوب اذالكل متفقون على أنه واجب أوحرام) لانمن قال محجيته قال بوجوب المهل ومن لاقال بحرمة العل فالكل متفقون الاجهاع على أنه ايس حائز العمل واذا أبطل الحرمة تعين الوجوب (فأقول فيه مصادرة) فان القائل الوجوب انحااستدل بهذا الدلعل فقيله لا قول الوحوب فالقول به موقوف على صحته وصعته ان كانت موقوفة على القول الوجوب دار وان أثبت الوجوب دليسل آخرفلا كلامفيه (فتأمل) فالهدفيق (وقداستبعدا فادمهذا النقل الفن لبعدا طلاعه علمهم) أجعين (وعلى اجماعهم وحده) من من طريق الاجتهاد بعد حطول التوقف فيه ككتب المعتف و جمع القرآن بين الدفتين فاقتر حجر ذلك أولا على أي بكر فقي ال كدف أفعل ما في فعله الذي علمه السسلام حتى شرح الله له صدر أبي بكر وكذلك جعمه على وجود يختلفه مع قطعهم بأنه لا نصف المصاحف يختلفه الترتيب ومن ذلك اجتاعهم على الاحتهاد في مسئلة الجدولانة وعلى وجود يختلفه مع قطعهم بأنه لا نصف المسائل التى قد أجعوا على الاحتهاد فعها الآن من أحبارهم ما يدل على قولهم بالرأى فن ذلك قول أبي بكر لما سسئل عن الكلالة أقول فع الرأي فان يكن الكلالة ما عد الوالد ومن ذلك أنه و رشأم الأم دون أم الأب فقي الله بعض الأنصار لقيد و رثت امر أمن مسئلو كانت هي المستملم والولد ومن ذلك أنه و رشأم الأم دون أم الأب فقي الله بعض الأنصار لقيد و رثت امر أمن مسئلو كانت هي المستملم و ركت امر أملو كانت هي المستملم و المسلم المسلم كن دخل في الاسلام كولات على النه و المسلم و المسلم كولات على المعاملة الموالة و أحورهم على الله والمناف المسلم على الله والمناف المسلم كولات المعتمل المسلم كولات المسلم كولات المسلم كولات المعتمل المسلم كولات المسلم كول المسلم كولات المسئلة المستركة المسئلة المستركة هو أنه أنا كان حمارا أاساسم أمواحدة أنمرك المنهم الألولات الملات المسئلة المسئلة المستركة هو أنه أن الماكات المالة المسئلة المسئلة المستركة المسئلة المسئلة المسئلة المستركة المسئلة المستركة المسئلة المستركة المناف المناسمة أمواحدة أنمرك المنهم الألولات المسئلة الم

بين جماعة متشاركة في سبب العملم (كامرعن) الامام (أحمد) من ادعى الاجماع قهو كاذب (مخسلاف الخير) فاله عكن أن يكون فى المحلس واحد فيسمع دون غيره ولا كذلك الذين كثر واغاية الكثرة وجوابه أن الاجماع لا محسان يكون بقول الكل معابل قديكون بافتاء واحد في بيته عمافتاء آخر في بيته فيكن أن يكون عند فتوى واحدد أوأ كثرهو وحده عماطلع هو وحده أومع غيره على فتوى سيائر الناس قولامنهمأو بأمارات مفهمة موقعة للعلم أوالظن فينتذ قداطلع على الاجماع وأحد من غير استبعاد وأيضايحو زأن بطلعأ كنرون لكن لم ينقلوا لعدم وفرالدواعي فافهم (وماف التحر مرمن دفع الاستبعاد بعدالة الناقل) فعره يفيدالطن (فأقول منقوض بخبرالواحدف ايم الباوى به) فانه غيرمقبول مع كون الناقل عدلا (فتدير عمالي أن المسئلة مستعلى أنه هل بشترط القطع في الاصول أملا) فن اشترط القطع لا يقبل هذا الاجماع ومن لا يشترط بقبل لعدم الدليل القطعى من الاحاع على عسة هذا الاجاع فيه تأمل فان أدلة عبدة الاجاع غيرفارقة بل الاجاع على اتباع الراج بفيدا لحمة أيضافافهم 🐞 ﴿ مسئلة \* انكارحكم الأجاع القطعي) وهوالمنقول متواترامن غيراستقرار خلاف سانق علمه (كفر عنسداً كُتراكنفمة وطائفة) من عداهم لأنه انكارك اثبت قطعاأ نه حكم الله تعالى (خلافا اطائفة) قالوا حيته وان كان قطعا ا لكنها نظرية فدخل في حدرالا شكال من حدرا الطهور كالبسملة (ومن ههنا) أي من أحل أن انكار حكمه لدس كفرا (لم تكفر الروافض) مع كونهم منكر بن لخلافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآفهاته وسلم حقاوقد انعقد عليه الاجماع من غير ارتياب وهد ذانطاهر ويدل على أن عدم تكفيرهم مخصوص بن لابرى انكار حكم الإجماع كفرا وأماعند من برى انكاره كفرافهم كافرون وليس الأمر كذال فان الجعيع عندا لحنفية أنهم ليسو أبكفار حتى تقيل شهادتهم الاالحطابية وقدنص الامام على عدم تكفيراً حدمن أهل القبلة والشيخ إن الهمام وان كان سله في فتح القدير في مسئلة امامة المبتدعة الى التكفير لكن قال فى كتاب الحراج بعدم تكفيرهم وماروى عن الامامين الهمامين أي حنيفة والشيافعي من عدم حواز الصيلاة خلفهم فلس ككفرهم كازعمهو يللانهم سكر ونالجاعة والامامة فلايغوون الصلاةته تعالى عندامامتهم ويفقدان النبة تبطل صلاتهم فتمطل صلاة المقتدين ولان بدعتهما الستدت الى ان وصلت قريباالى الكفرأ ورثت شهة في اعانهم وقويت فنعمن الاقتداء بهم وحكم فساد صلاقمن اقتدى بهم وفى العراار إثق حقق منفصل بليغ أن تكفيرالر وافض لس مذهما لأغتنا المتقدمين وانماطهرفي أقوال المتأخرين فالوجه في عدم تكفيرهم أن تدينهم أوقع فيما أوقع فهمانما وقموافيما وقعوار عمامنهما لهدين

ومن ذلك أنه قبل لعمر إن سمرة أخذ من تحيار اليهود الجرفى العشور وخللها و باعها فقال قاتل الله سمرة أماعه إن النبى صلى الله عليه و سم قال لعن الله اليهود حرمت علم سمالته و من المواقعة على و المناه و كذلك على و كذلك على المناه و كذلك على و كلان الله عنها و بالمناه و الأمنال عمل المناه على و من ذلك قول عنها ن المعمول المناه على و من الله عنها و و المناك و المناك في المناه و الأمنال عنها المناك فنم المرأى كان فلو كان فى المسئلة دليل قاطع لما صوب ما الأحكام ان اتبعت رأيك فرأيك أسد و ان تنبع رأى من قبلك فنم الرأى كان فلو كان فى المسئلة دليل قاطع لما صوب ما المناق و المناك و من ذلك قول على و من ذلك قول على الله عنها المناك المناك المناك و من ذلك قول على القناء المناك المناك المناك الله و من ذلك قول المناك و من ذلك قول المعاك و من ذلك قول المعاكن المناكن و ا

محمدى وانكان زعههم هذاباطلا بيقين غيرمشوب باحتمال ريب فهموما كذبوا محمداصلي الله عليه وآله وأصحابه وسلمف زعهم فهم غيرملترمن الكفر والترام الكفر كفردون لزومه وأماانكارهم المجمع عليه وان كان انكار جلى ونشأمن سفاهة لكن لدس انكارامع اعترافهم أنه مجع علمه بل ينكرون كونه كذلك لشمه نشأت الهموان كانت اطله في نفس الأمروهي زعهم أن أمرالمؤمن بنعلما انماما يع تقسة وخوفا وان كان هذا الزعممهم ماطلا ممايت لهالصبان وأمرا لمؤمن على برىءعن نحوهذه التقنة الشنيعة واللههو برى ولاريف فأنه برىء فهنذه الشمة وان كانت شهة شيطا بهة واغاج أهم علها الوساؤس الشسمطانية لكنهاما نعةعن التكفير واعباالكفرانكار المجمع معاعترافه أنه مجمع علىهمن غيرتأويل وهل هيذا الاكااذا أنكر المنصوص بالنص القطعي بنأو يل ماطل وهوايس كفرا كذاهذا ومن ههناظهراك سرعدم تكفيرا لخوارج مع أنهم يسكرون ماأجع علسه قطعامن فضائل أميرا لمؤمنس نعلى وينسبونه الى الكفرمع ان اعلنه وفضائله ثانسة كالشمس ومجمع علمه اجماعا قطعماومن انكارعصمة مال المسلن ودمائهم ومحوز ونقتلهم ونههم وقدروي الامام محدان أمير المؤمنة فاكان لاعنعهم الصلامق المسحدوقال أنالا أمنع كم عن المساجد تذكرون فها اسم الله تعالى فافهم واحفظ (وضرور بات الدين) كالصوم والصلاة والزكاة والجوالجهاد ووحوب الصلاة الى الكعمة الشريفة (خارحة) عن هذا الاختلاف (اتفاقا) فانه كفرالمتة اتفاقا (فالتثليث) في المذاهب التكفير وعدم التكفير تالثها التكفيران كان تحواله الا وكافي المختصر تدليس) اذ لايليق بحال أحدمن المسلمن أن يقول ان انكار الصلاة ليس كفرا (قال) الامام (فحر الاسلام اجماع الصحابة كالمتواتر فيكفر حاحده) لفظه الشريف هكذا فصار الاحماع كالية من الكتاب أوحديث متواتر في وحوب العلم والعمل فيكفر حاحده فى الأصل مهوعلى مراتس فاحاع المحسانة مشل الآية والخير المتواتر ومثل لهذا الاحساع في التحرير بالاحساع على خلافة أسبر المؤمنين امام الصديقين بعد المرسلين أفضل الأولياء المكرمين أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عند وبالإجماع على قت ال ما نعى الزكاة مع سكوت بعضهم فزعمان الاحاع السكوتي أيضا كذلك مع ان يحمته مختلف فها بن أهل الحق فلا يصلح مكفرا وقال أيضا مطابقالماصر حالعلامة النسفي في المنبار (والحق أن السكوتي ليس كذلك الذلك) ولعسل مرادصا حب التعرير تسوية السكوتي الذى علم بقرائن الحال أن سكوت من سكت لأجل الموافقة علم اقطعيامع القولى والسكوت على قتال ما نعي الركاة من هذا القسل (واجاعمن بعدهم كالمشهور فيضلل حاحد الامافيه خلاف) كالاجاع بعداستقرارا لحلاف فانه يضدالظن و (كالمنقول آحادا)

اله كالمتبرع أراداانصدق عال فتصدق سعضه غرداله ومن ذلك قول زيدفى الفسرائض والحسوميات المذيد ولما ورسر يد اله كالمتبرع أراداانصدق عال فتصدق سعضه غرداله ومن ذلك قول زيدفى الفسرائض والحسوميات المحتول ورسر يد في الفسرائض والحسوميات وحمال المناه و مناه و مامن مفت الاوقد قال الرأى ومن لم يقل فلانه أغناه غيره عن الاحتهاد ولم يعرض علم مفارأى فانعقد المناه و مناه المناه و و و المناه و و و المناه و المنا

ولفظه الشريف هكذا وأجماع من بعسدهم بمزلة المشهو رمن الحسديث واذاصار الاجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح من الأحبار وقرروا كلامه بان الأعلى احماع العماه نصابحيث يكفر حاحسده ثم اجماعهم السكوتي ثم اجماع من بعدهم بحيث لميسبق فيهخلاف ثماجماعهم وقداستقرخلاف سابق ووجهوه بإن اجماع الصحابة غيرمختلف فيهأصلاادخول أهل المدينة والعترة والخلفاء والشيخين والسكوتي قداختلف فمه ثما حياع من بعدهم لقوة الاختلاف فيه ثما جياعهم بعداستقرار الخلاف قدقوى فدهالاختلاف كذاقالوا وفسه نظر أماأولا فلان هذا يقتضى تكفيرالر وافض والخوار جمع قبوله شهادتهم بلرواية الخوار جان لم تدع الى بدعتهم على ماهو المشهور من مذهبه وأمانا نيا فلان الأدلة الدالة على حمة الاحماع غيرة ارقة بين احماع واجماع وأمانالثافلان الخيلا فلايحر جالقطعى عن القطعية فانه لم يخرج فضلة أميرا لمؤمنين الصديق الأكبر وخلافته بخلاف الروافض عن القطعية وكذا فضيلة أمير المؤمنين على بخلاف اللوارج والقطعيات لاتقبل شدة وضعفا فلاترجيح لاجياع على آخر وأمارا بعافلانه ينبغي أن يفصل في الاجماع بين ماقبل الانقراض وما بعده وجوانه انه لافائدة فيه لانه لس اجاعهم الاوقدانقرص عصرهم ولمرجع أحديما أجعوا عليه هذا والذي يظهر لهسذا العبدف تفرير كلام هذا الحبرالامام وانكان أمثاله عن فهم ماأودعه هومن المرام قاصرين أن مقصوده فسدس سروأن الاجماع مطلقافي القطعسة كالآية والحسر المتواتر وأصله ان يكفر حاحده لانه انكار لحكم مقطوع الاانه لا يكفر لعروض عارض وأشار المه بتقييده بقواه فى الأصل واذالم يكفر الروافض والخدوار جثم بين مراتب الاجماع فالاعلى فى القطعسة اجماع الصحابة المقطوع اتفاقهم منتصب الكل مالحمكم أوبدلالة توجب انهمه اتفقوا فطعا وهذا ظاهر ثماجه اعمن يعدهم وجه الفرق أن الصحابة كانوا معاومين باعبانهم فتعلم أقوالهم بالعث والتفتيش فاذا أخبر جماعة عددالتوانر حصل العلم باتفافهم قطعا وأمامن بعدهم فتكثر واووقع فهم نوعمن الانتشار فوقع شهمة في اتفاقهم واحتمل أن يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون لكن لما كان هذا الاحتمال بعد العدم وقوع الانتشار كذلك مع كون الناقلين جماعة تكفي العلم صارعنزلة ألخبر المشهو والذي فيه احتمال بعيدوصار أدون درجه من اجماع العماية ثم الاجماع الذي وقع بعد تقررا لخلاف السابق يحشه طنسة لاحتمال حياة القول السابق بالدلسل وكذا الاجماع المنقول آماد اللاحتمال في ثبوته وكذاالا جماع الذي وقع عن سكوت ولاقر سمة تدل قطعاعلى أن السكوت الرضالا حتمال عدم الموافقة فصارت هذه الاحتمالات الثلاثة عبية طنية كغبرالواحد الصعيم والى هذااشار بقوله واذاصارالا حماع عتهدا قالحكم فى المسكوت عنه الافى هـذا الجنس ولا يخيى هذا على على فكد فنى على الصحابة رضى الله عنهم عجلالة قدرهم حتى فشأ الخلاف بينه منى المسائل هذا تمهد الدليل وتمامه بدفع الاعتراضات وقد يعترض الخصم عليه تارة بانكار كون الاجماع حسة وهوقول النظام وقد فرغنا من اثبانه و تارة بانكار تمام الاجماع فى القياس من حيث ان ماذكر أو منه قول عن يعضهم وليس المسافن الالسكوت وقد نقد الواعد بعضهم انكار الرأى و نارة بسلون السكوت الكوت لكن حاوه على المحاملة فى ولا تعتراض لا على العبر من الماء للاعتراض الأولى و نارة يقرون بالاجماع ولا يمكر فون بتفسيق المحاملة و تارة بردون رأ مهم الحالم المحاملة فى مناط الحكم دون القياس فهدند معدال المتراض المهم وهي جسسة و الاعتراض الأولى و قال الحاحظ حكاية عن النظام ان الصحابة لوز مواالعمل كما عمد وابيت كلفوا ما كفوا القول ولا يستم كان الماء المحاملة والقيال و كذلك الراف في الماء المحاملة والقيال الماء المحاملة والمناطقة وهذا اعتراض من الماء المحاملة وهذا المتراض من الماء المحاملة و هذا اعتراض من الماء المحامة و هذا اعتراض من الماء الماء المحامة و مناط الماء الماء المحامة و مناط المحامة و كنف الماء المحامة و كنف الماء المحامة و كنف الماء و كنف الماء و كنف الماء الماء و كنف الماء الماء و كنف الماء

فىالساف يعنى لأيكون على عجيته دليل قاطع لعدم ثبوت الانفاق فيمه قطعاوهوا لاجماع بعداستقرار الحلاف والاجماع الآمادى والاجماع السكوني مع عدم دلالة الدلسل على القاطع على كونه بالرضافافهم (والكل) من الاجماعات (مقدم على الرأى) والفياس (عندالأكتر) من أهل الأصول لانه اما عنزلة الخبر المتواتر أوالمشهو رأوالآ مادوالكل مقدم على الرأى رضي المسئلة \* قال جع) منا (الا جماع فى العقلمات) الن العقل هناك كاف فى افادة العلم فلا حاحة الى الا جماع وهذ الايدل على عدم الحيمة بل غاية ما لزم عدم الحاجة الى الاجماع لكفاية العقل (و) قال (جم) منا يحرى فها الاجماع أيضا ( كالشرعيات) وهوالحق لعموم أدلة الحجسة (الامايتوقف عليه) أى الاالعقليات التي يتوقف علم الاجماع والالزم الدور (وفي) الأمور (الدنبوية كندبىرالجبوش لعبدالجبار) المعتزلي فيه (قولان) أحدهماعدم جريان الاجباع فيموهوقول المعض رع امنهمأنه الاير يدعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وليس قوله حجة فى الأمو رالدنيو به لما قال أنتم أعلم بأموردنما كم (و) ثانيهما (مختارا لجماهسير) الاجماع فيها (حجة)أيضا (الى بقاءالمصالح) التي أجعوالا جلهاوهوا لحق لعموم الأدلة وليسهو الاكالوحى فالحيدوالوح يحقف الكل ألارى انه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه كيف فالحين هم بصلح الأحزاب على الثمار وشاو رسعد منمعاذ وسمعد من عمادة فقالاان كانمن الله فامض قال لوكان من الله ماسألته كمافقالا لانعطى الاالسمف فلم يصالح كذاف الاستمعاب (وأمافى المستقبلات كأشراط الساعة وأمورالآ خرة فلا) اجماع (عنسدالحنفية) يعنى لاحاجة الحالا حصاجه لاانه اس جمة فها كيف لا والدلائل عامة (لان العيب لامدخل فيه الاحتماد) والرأى اذلا يكفي فعه الظن فلابدمن دليل قطعي بدل عليه وحننذ لاحاجية الى الاجاع في الاحتماج والحق أنه يصم الاحتماج فهاأ يضالتعاضد الدلا ثل ولانها حملان يسمعواك منفردا فاجعواعلى ماسمعواولم ينقلوالو حودالا تفاق فيفده ذا الاحماع لناولا يفسدذلك القاطع لعدم بقاء تواتره فالحق اذن اللستقبلات من الاخسار كالشرعيات في الشبوت بالاجماع (هدذا) والله يقول الحق وهو يهدىالسيال

﴿ الأصلى الرابع القياس ﴿ وهولغة التقدير ) يقال فست الثوب الذراع وقست النعل بالنعل (وشاع) بحث يفهم من غير قرينة (فى النسوية) بين الشيئين (ولو) كانت (معنويا) وفيه اشارة الى انه فى النسوية منقول لا أنه مشترك بينهما (و) هو (اصطلاحامسا واله المسكوت النصوس فى علة الحكم) أى فى نفس علة الحكم لا فى قدرها فانها قد تكون فى الفرع أقوى وقد تكون ا من بعضهم وكذاك السكوت لا يصح الامن بعضهم فان فيهم من لم يحض في القياس وفيهم من لم يسكت عن الاعتراض قال النظام فيما حكاه الحافظ عند الله ليحض في القياس الانفر يسسير من قدما تمهم كافي بكر وعمر وعمان و زيدن ابت وأي بن كعب ومعاذ بن جبل ونفر يسير من أحداثهم كابن مسعود وابن عباس وابن الزيير ثم شرع في ثلب الغيادلة وقال كانهم كانوا أعرف بأحوال الذي علمه السير من آبائهم مواثني على العباس والزيع الذير كالقول بالرأى ولم يشرعا وقال الداودية لانسلم من آبائهم مواثني على العباس والزيع الذير كالقول بالرأى ولم يشرعا وقال الداودية لانسلم من آبائهم مواثني على العباس والزيع الذي كالقول بالرأى ولم يشرعا وقال الداودية لانسلم من آبائهم مواثني على العباس والزيع الذي أن من تقلى المال المنافق كتاب التهرأي وقال أقول في المكلالة برأي فان يكن خطأ فني ومن الشيطان وقال المع على المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق وقال عراما كو المنافق والمنافق والمنافق والمنافق وقال عراما كو المنافق والمنافق والمنافق وقال عراما كو كان الدين الرأى فنافو والمنافق المنافق وقال المنافق وقال المنافق وقال عروني القدون المنافق والمنافق وقال عروب المنافق وقال عراما كو كان الدين الرأى لكان المسم على باطن الحق أبيا وقال النفال قوما يقتون آبرائم ولونزل القرآن الذل يحسلاف ما يقون وقال المنافق وقال المنافق وقال المنافق وقال المنافق وقال عروب القدون وقال المنافق وقال أبيال المنافق وقال أبيال وقال أبيال وقال أبينان وقال أبينان وقال أبينان حكن عمال المنافق وقال المنافق وقال عروب المنافق وقال المنافق

أضعف وقدتكون مساو ياولابدفى العلةمن تقييدهوكونها غيرمفهومة لغة الثلار دالنقض عفهوم الموافقة (تم عند المصومة) الذين يرون كل محتهدمصدا (لامساواة في الوافع الاسطر المحتهد) فإن ما يحصل سطره فهو وافعي وليس عندهم مساواة واقعمة قد يحدهاالجتهدوقد يخطئ (والرجوع) منه (كالنسخ) فلايكونماأدىاليهالنظرالأول اطلاعندهـ مبل بنتهي بهـ ذا النظر فلايحناحون الى زيادة قدد في نظر المحتهد كافي المختصر وغسره لأنه وان كان المسادر من المساواة المساواة الواقعمة لكنها ملازمة المساواة فنظره ثمانه بهذا القد تمغر بالمساواة الواقعية التي لم سلها نظر المحتمد الأأنه لااعتداديه ولم يتعلق الغرض بالمعث عنه فافهم ( مخلاف المخطئة ) فإن المساواة الواقعة قد منالها المحتهد فيصيب وقد لا منالها فيخطئ (فيخر ج) القياس (الفاسد) الذي المس مطبابقاللواقع لان المتبادر من المساواة المواقعية (ولوعم) الحدالقياس المفاسد (ذيد) قيمد (ف نظره) أي المجتهد وقدل مساواة المسكوت للنصوص في العلة في نظره (لكن بخرج مساواة لابراها) المجتهد حينتذ الاان يقال لا بأس لعدم تعلق الغرضبه (فقدير وكثيراما يطلق) القياس (على الفعل) فعل المجتهد في معرفة تلك المساواة (فقيل) القياس (تقدير) الفرع بالأصل في الحكم والعلة (و) قبل (تشبيه) الفرع بالأصل في علة حكمه والظاهر أن المراد تقدر المجتهد وتشبع و عكن حله على تقديره تعالى وتشبيه (و) قيل (بذل) المجتهدف استخراج المق وهذا فعل المجتهد قطعا وهذا منقوض سذل المجتهدف استخراج المق من الكتاب والسنة (و)قيل (حل) الشيء على غيره احراء حكمه عليه لعلة مشتركة وهولاي هاشم المعترف وقيل حل العاوم على معاوم في انسات الحكم نهده أو نفيه عنه ما أمر حامع وهوالقاضي أبي بكر الباقلاني (و) قسل (المأنه) لمسل حكم أحد المذكورين بمثل علتسه في الاخروه وللشيخ الامام علم الهدى أى منصور المائريدى قدس سره والمراد بالعلة في الاخر حصة الوصف الموحودة فمه وعشله الحصة الأخرى منه الموحودة في صاحبه واتحاحكم المثلبة بهذا الاعتبار والامانة تحتمل الوحهين (و) قيل (تعدية) الحكم من الأصل الفرع لعلة متعدة لاتدراء بيرداللغة وهواصدرالشريعة (و) قبل (اثبات) لحكم الأصدل الفرعمع تشريك (الى غدرداك) كاقديقال تسوية الفرع الأصل فى العلة والحكم (وهو) أى اطلاق القياس عدلى الفعل (مساعة) لان القماس حمة الهية موضوعة من قبل الشارع لعرفة أحكامه وليس هوفعلالأحد لكن لما كان معرفته بفعل المجتهدر عمايطاق علمه مجازا شمق بعض التعريف أبحاث وحوامات تطلب من المطولات (وأورد) على عكس التعريف (فياس الدلالة) وهوما يذكر فيسه ملزوم العلة دونها الانه ليس مساواة في العسلة (وفياس العكس) وهوما ثبت فيه نقيض الحكم

بالرأى أحالتم كثيرا بما حرمه الله وحرمتم كثيرا بما أحله الله والماس عالى ان الله المجعل لاحدان يحكم في ديه برأيه والله الله والمتعلم المناسب المناسب المناسب والماسلام المناسب والمناسب والمناس

منقمض العدلة كقولنا لمباوحب الصوم في الاعتبكاف بالنذر وحب مدونه كالصلاة لمبالم نحب معه بالنذرلم تحب مدونه (والحواب أولاً)عنهما(منع كونهمامنالمحدود) ولانسمهماقياسا (الامجيازا وثانيا)عنالأول(المساواة) المذكورةفىالنعريف (أعم) مما كان(صريحاً وضمنا) والمساواة الضمنية حاصلة (مثلااذا قبل في المسروق يحسالرد فائما فيجسا الضمان هاليكا كالمغصوب فوجوب الرد) المشترك (فهما) وان لم يكن على لكنه (يتضمن قصد حفظ المال) وانشئت قلت التعدى وهوالعلة حقيقة (وماف التعرير القياس حينتذ غير المذكور) بل هومايذكر فيما العلة المتضمنة لانما المساواة في العلة حقيقة (فأقول فيمان التعوز فى الحسد لايستازم التحوز في المحدود) وادفداً ربد مالمساواة ما يم الضمنية ولوتحوز ا فالقماس يكون هو حقيمية وهوظاهر الأأن صاحب التحريرام منقل الحواب بالنعوز بلنقل الجواب بأنه مردودالى قياس العلة المضمنه علة الحكم فتعقب علسه بأن القياس حنتذغى المذكور وأماالحواب بتعمل التعوز فهووان كانلا بردعلمه هذا الاأنه حنتذ بصرقماس الدلالة قماسن ولم بقل به أحد فتأمل (و)عن الثاني بأنه كاأر مدالمساواة الاعهمن الضمنمة (كذا) مرادمساواة أعهمن أن يكون (تحقيقا أوتقديرا) وقياس العكس راجع الحالا ستدلال بالملازمة والقياس لاثباتهافغ المثال المذكور لولم يحب الصوم شرطافي الاعتكاف لمحب بالنذر كالمسلاة فانهالمالم تحب شرطافسه لم تحب بالنذرمع انه بحب بالنذر فيحب شرطافسه فالمساواة ههنا تقدر يةعلى تقدر عدم وجوبه شرطافيه ومثل المصنف عثال آخر وقال (مثلااذاقيل) كإيقول الشافعية (يثبت الاعتراض علها) اذار وحث نفسها منغيرادنالولى (فلايصم النكاح منها كالرحل الممينب الاعتراض عليه) اذاتر وبرسفسه (صم) نكاحه (فاصله لوصم) النكاح (مهاصارت كالرحل فلايشت) الاعتراض علمها (وقد ثبت) واعدا اختارهذا المثال اشارة الى أن الجواب بأن المقسود قياس صوم الاعتكاف الغير المنذو رعلمه منذو رابتنقيم المناط والغاء خصوص النذر لانه لوكان له دخل لوحب الصلاة بالنذر أيضافذ كرالصلاة لالغاء الحصوصة غيرواف لعدم جريانه في هذا المثال وكذا الحواب بأن الحكم المقصود هذاك تسوية حال الندر وعدمه في صوم الاعتكاف كالصلاة فافهم (ثمأ ركانه أربعة) أحدها (الأصل الحل المشبه وهو المتعارف) بين الفقها و كالحربل شربه في قياس النبيذ) عليه يجامع الشدة المطربة (وقيل) الأصل (دليله) دليل المشبه به فهو في المثال المذكورقوله تعالى أغماالهر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من على الشميطان فاجتنبوه (وقيل حكمه) فهو حرمة الهمر ولكل وجه (و) الثاني (حكمه) كالحرمة في المثال المذكور (و) الثالث (الفرع المحل المشبه) كالنبيذ (وذلك باعتبار المكم)

الناسر وساء جهالا وقال لوقالوابالرأى لحرموا الحيال وأحياوا الحرام فاذا القائلون القياس مقر ون بالطال أنواعمن الرأى والقياس كقياس أصحاب الظاهراذ والقياس والمنكر ون القياس العين في منه أصلا ونحن نقر بغيرا المأتواعين الرأى والقياس كقياس أصحاب الظاهراذ فالوا الأصول لا تثبت قياسا فلت كالعلمة العقلية فوقيا الفروع وقالوالوكان في الشريعة على الطالة العقلية فوقيا الشيء الانسمة فاذا ان بطل كل قياس فليسطل قياسهم ورأيهم في الطال القياس أيضاوذاك بؤدى الى الطال المناس المنالث من المنالث من المنالث من المنالث من الإسماء فاذا ان بطل كل قياس فليسطل قياسهم ورأيهم في الطال القياس أيضاوذاك بؤدى المنالم المنالث من المنالث من المنالث من المنالم المنالث من المنالم والمنالم والمنال

فان حكمه فرع لحكمه (و) الرابع (الوصف الجامع) كالشدة المطربة (وهوأصل لحكم الفرع) فأنه بثب به في نظر المجتهد (وفرع لحكم الأصل عالما) وقدلا يكون فرعا كااذا كانت منصوصة ، (والتحقيق أن القياس حـــة) كسائرالحج (فركها المقدمتان) أولا(فما يتحصلان به) أركان ثانيافانها أركان الأركان وهي الأمور الأربعة (كافي قولك النبسة مسكركا لجر والخرحوا اللاسكار) والنبيذ حوام (وأماقول أكثرا لنفية الركنهاهوالعلة المستركة فأراد والهما يحقق المساواة في الخارج بالفعل) لاأنهاركن وحـــدهادون الأصَّل والفرع (فتدير 🐇 وحكمه) أي حكم القياس (ثيوت حكم الأصـــل في الفرع والظن به بعدالنظرلاالقطع) به (وانقطع عقدماته ومواده) وهذا بخلاف سأترا لحجه فانه يحصل القطع بعدالقطع عقدماتها (ودلك لأنطريق الايصال)فسه (طني) فلا يحصل مالقطع (فأنه لا رفع احتمال كون الأصل شرطا) في حكمه وتأثير عليه (أوالفرع مانعا) عن الحكم فلايصل المه الحكم ولما كان يرد علمه أن القياس اعمايته علاحظة أن كلما توحد العلة توحد المعلول وهذه مقدمة قطعية توجب القطعان كانت العلة قطعية واذاجوز كون الأصل شرطا والفرع مانعا نقدمنع علسة العلة وكان الكلام عند قطعية المقدمات قال (ولوقطع بكون الغلة عله تامه) و بني الانتاج على تلك المقدمة (رحع الى القياس المنطق) ولم سق قساسافقهما (متفكر) وهذالس نشئ فانرحوعه الى القياس المنطق لاشناعة فيه بل هوالأحق بالقيول فان عاصله برحمالي انالنب ذتو حدفيه الشدة المطربة التيهي عله الحرمة وكل ما يوحد فيه علة الحرمة فهو حرام فطريق الايصال في مشكل أول قطعي الانتاج وانما يحيئ الظن من المادة من مظنونية العلة فاداقطع بالعلمة وحسالقطع البتة واعتبر مدلالة النص فانهاانما توحب القطع لكون المسلة هناك مقطوعة فانحصل القطع بالعلة احتهادالامن اللغة يحصل القطع أيضا فالأولى أن سني الحكم على الاستقراء فالاتنعنا القياسات الخرجة بالاحتهادو وجدناعالها مظنونة فلذاحكم بأنه لايفيد القطع فتأمل (ثم التعقيق أن الموحود في الفرع عن العلة) التي للا صل (وعين الحكم) الموحود في الأصل (لانهما محولان) على الأصل (وهو) أي المحمول (لانشرط شيّ) فيكم الأصل وعلته لانشرط شيَّ وهو معنسه موجود في الفرع (ولان المستمل على المصلحة والمعسدة انمياهو الطسعة المطلقة لا الخصوصات) والعلة هي الأمن المشتمل على المصلحة أو المفسدة (لكن شار ح المختصر ذهب الى المثلة) أي الى أن المتعقق فى الفرع مثل حكم الأصل وعلته كايشير اليه تعريف الامام علم الهدى قدس سره (معلا مان المعنى الشخصى لايقوم بحملين) فلايقوم ما فام بالأصل بالفرع بل مثله (وذلك) انحاقال به (نظر الى الحضص) والحصة الموجودة في الأصل من

الشرع واختراع الأحكام واماماذ كروه من مسائل الأصول فليس بين الصحابة خلاف في صحة القياس ولا في خبر الواحد ولا في الاجماع بل أحموا عليه و باجماعهم عسكنا في هذه القواعد وأما العموم والمفهوم وسبعة الأمر فقل احاضوا في هدفه المسائل بعجر بدالنظر فيها خوص الاصولين وليكن كانوا يتسكون في مناظراتهم بالعموم والصعة ولم يذكر والانتمسل بحرد الصعة من غير قد من كانت القرائل المعرفة الاحكام المقترية بالصبع في زمامهم غضة طرية متوافرة متظاهرة فيا حرد واالنظر في هذه المسائل كيف وقد قال بعض الفقه الدس في هذه المسائل سوى خبر الواحد وأصل القياس والاحاع أدلة قاطعة بلهى في محل الاحتماد فن سلائد هدذا الطريق اندفع عنه الاشكال وان في يكن هذا مرضا عند المحققين من الأصوليين فان هدذه أصول الأحكام فلا ينبغي أن تثبت الايقاطع لكن الصحابة في محرد واالنظر فيها و بالحلة من اعتقد في مسئلة دليلا قاطعا فلا يسكت عن تعصمة محالفه وتأثيمه كاسبي في حق الحوار جوالروافض والقدرية على الاعتماض الرابع على وقولهم ان ماذكرة ومن قالعه كم بالظن والاحتماد المعلى صعة عوم وصعة أمر واستصحاب حال ومفهوم لفظ واستنباط معنى صعة من حيث الوضع واللعم في ما مواد هذا عنى المتمون والمنابط في كل محل محتاج بين آيتين وخبرين وصعة ردمقيد الم مطلق وسناء عام على خاص وترجع خبر على حجل العقل الأصلى وما حاوز هدنا الما موغو المنابط في كل محل محتاج الى احتماد لا يدمن امام وعلوا أن الأصلى ينبغي أن يقسدم وعرفوا بالاحتماد الأصل اذلا يدمنه ولاسيل المعرفة الالالتمة الدالات من المعنى صفقه الالالكتبة المعرفة الالالاحتماد وعرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واحب قطعا وعلوا أنه لا طريق الى حفظه الاالكتبة المعرفة المقرة عرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واحب قطعا وعلوا أنه لا طريق المحفظة الالكتبة المعرفة على المعرفة القرآن عن الاختلاط والنسيان واحب قطعا وعلوا أنه لا طريق المحفظة الالكتبة المعرفة عالم الموحود في الاحتماد وعرفوا أن حفظ القرآن عن الاختماط والنسيان واحب قطعا وعلوا أنه لا طريق المحتماء وعرفوا أن حفظه الالكتبة المعرفة على المعرفة والمناسون الموافقة والموافقة والموافق

العسلة والحكم التوحد في الفرع أصلا (أو) نظرا (الى نفي وجود الطبيعة) المطلقة (كاهو رأى ابن الحاجب) فليسهناك الاشرط شي وحد في الأصلوف الفرع (فتأمل) وهذافيه خوا في الطبيعة وان لم تكن موجودة في الحارج لكن صدفها على الموجود التعسير ومن المين أنها صادقة على الأصل والفرع وهذاهو المعنى باشتراك العلة وهومته مقى وليس المراد من الاستراك في العلة تحققه افهما بنفسها فإن العلة رعاتكون معى انتزاع بالاعكن أن يوجد في الحارج وقد حوز المصنف علية العدمات فافهم

رافسل في الشرائط). القياس (منها لم كالأصل أن يكون معقول المعنى) أى ماتدرك علته (لا كا عدادالر كعات ومقادرالز كانه) ومنه عندا لحنفية الحدود (وقد عدمنه صحة الصوم مع الأكل ناسا) الثابتة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنم صومك فان الله ألم السيمة كذلك) أى ناسسا وسلم أنم صومك فان الله ألم السيمة كذلك) أى ناسسا الثابت بقوله عليه مولية كرانه في السيمة كذلك) أى ناسسا الثابت بقوله عليه مولية كرانه في السيمة كذلك المسالة والسيمة كذلك المسالة والسيمة كذلك المسالة والسيمة كذاتي التسمية السيمة السيمة المسالة والسيمة كذلك التسمية السيمة المراب المسالة وقد فات وفي وله المسالة السيمة السيمة المسالة ولا السيمة السيمة السيمة المسالة عن الأكل ناسبا يفوت كرا الصوم لانه الامسالة وقد فات وفي وله وقد عدمنه الشارة الى الضعف فيه في الم السيمية أن يقول لانسلم أن ركن الصوم الامسالة عن الأكل مع التذكر بل التحقيق أن الصور تين بما يفقد في سيما الشيرط الذي يليه (ومنها أن لا يكون مختصابه) أى بالمنصوص ملى الله عليه وأله وأصحابه وسلم فقال هلك عدما تعتق صلى الله عليه وأله وأصحابه وسلم فقال هل تحدما تعتق صلى الله عليه والم وأله وأصحابه وسلم خيم المناق المالي النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وسلم وسلم عن المناق المدون الموالة المناق المعام أهل الذي سلم المناق المعام أهله النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وسلم وسلم وسلم والمناق المعام أهله لا كاف التحرير) حيث أورده نظير الغيم طعام كفارته (على قول الجهور) لامن قبل أعداد الركمات (فانه معقول العلة لا كاف التحرير) حيث أورده نظير الغيم طعام كفارته (على قول الجهور) لامن قبل أعداد الركمات (فانه معقول العلة (لكن تفوت) به (حكمة الرجر) على معقول العلم المالة (لانه كأحسد من الفقول) في هذا أي المدخلة المناق المعام المالة المناه ا

قالم تحف فهذه أمو رعلقت على المصلحة فدارا جماعا ولا عكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال الابالاحتماد فهومن قبيل تحقيق المناط للحيم وما جاوز هذا من تشبه مسئلة عسئلة واعتبارها بها كان ذلك في معرض النقض بخيال الاستان باختسلاف معرض اقتباس الحيم كقول ابن عباس في دية الأسنان كيف لم يعتب وابالأصابع ادعالوا اختلاف دية الأسنان باختسلاف منافعها وذلك منقوض بالأصابع ومحن لانتكر أن النقض من طرق افساد القياس وان كان القياس واسد المنفسة أيضا من القياس نقضه على أيضا أرأيت لواسرة قدت توقيق عرع فقل المستحق القياس المستحق على المسرقة فاذا السرقة فاذا السرقة من عماد كرتموه ما يعمل العباس المسابعة والحواب أن هذا اعتراف بأنه لولم يشت الاهذا النوع من الطن لكنالا بقيس طن القياس على المناس والتشديد وحكوا بأحكام الاعكن تصحيح ذلك الاحتماد المعامدة لم يكن مقصورا على ماذكر وه بل حاوز واذلك الى القياس والتشديد وحكوا بأحكام الاعكن تصحيح ذلك الاولياس وتعلى المناس وتعلى المناس وتعلى المناس وتعلى المناس وتعلى المناس على المالا موقياس على المالا موقياس على المالا موقياس عدر وقياس الدين بالقياس وتعلى المالا من منع الزكاة ورجوع أي بكر الى تورين على القياس على أمالا موقياس عدر الشياس وتعلى القياس على المالا موقياس عدر الناس المناس على المالا من منع الزكاة ورجوع أي بكر الى تورين مالا ساعلى أمالا موقياس عدر الشياس الاهذا الحنس وهومعلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى ولا تنعصر ولنعن مسئلة من منهورتين نقلتا على ولا النعن بالقياس الاهذا الحنس وهومعلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى ولا تنعص ولنعن من مناسبة من من من المناس على المالا من مناسبة من من ورقي وقائع لا تحصى ولا تنعص ولنعن من مناسبة من من من المناسبة على المالور ورقي وقائع لا تحصى ولا تنعن من المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على القياد في والمن من المناسبة على ال

تقدر حواز اطعام الاهل (فاعا استرخصة عاصة به مختصة بقصته) فابه أفعل رسوله صلى الله علمه وعلى آله وأحجابه وسلم فعفااللهعنمه ولذاقال الامام حعفر سمجمدالصادق كرمالله وحهمه لاتحقرا لحسنة ولوشعرة فانه عميي أن يكون رضاالله عنك فسه (فلايعم) بالتعليل ولا يبعدأن يقال ليس شرع الكفارة لسدخلة أيّ فقير كان بل هولسترذ نب بطاعة ولاطاعة في أكل نفسه فاطعام نفسه وأهله في الكفارة غيرمعقول العلة فثبت مافي التحرير ولا ينافسه تمثسل الجهور للاختصاص به فانجرتما واحدا يقع مثالا لقواعد كثيرة فافهم (ومنه شهادة خرعة) من ابت فاله مثل شهادة الاثنين بالنص ولذالقب بن التحاية بذي الشهادتين وهوصحابى حليل القدر استشهد بصفين مع أسيرا لمؤمنين على تعدشهادة عمار ولما استشهد عمارقال معت رسول اللهصلي الله علمه وآله وأجحابه وسملم يقول تقتلك الفئة الباغمة فأخذ سمفه فقاتل حتى قثل كذافي الاستمعاب وقصته على ما فى كتب الاصول أنه اشترى رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم ناقة من أعرابي وأوفاء عمها محدالأعرابي استنفاءه وحعل يقول هارشهمدافقال علمه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسسلامين بشهدلي فقال خرعمن ثابت أناأشهداك بأرسول الله أنلأ أوفسة الاعرابي ثمن الناقة فقال علسه وءلي آله وأصحابه الصلاة والسسلام كمف تشهدلي ولم تحضرني فقيال مارسول اللهأما أصد قل فيما تأتيني ومن خدير السماء أفلا أصدقك فما تخدر وه من أداء عن الناقة فقال رسول الله صدلي الله علمه وعلى آله وأصحابه وسلم من شهدله خرعة فهوحسمه (ثبت كرامة له مختصة به لاختصاصه بفهم حل الشهادة له صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم عن اخداره) ولم يفهم هذا غيره (فلا يقاس على مشله أوفوقه) كالخلفاء الراشدين رضوان الله علمهم هذا هوالذي رامه الامام فرالاسلام بقوله لكنه ثبت كرامة له فلا يصح الطاله ولمردأن الكرامة لاتنناول الفسرحتي ردعله انه خسلاف الواقع فاله قد يتشارك اثنان في كرامة واحدة م قد ساقش فسه مان الاختصاص لم يثبت بعد من قوله صلى الله علمه وآله وأصابه وسلم من شهدله الخ واغمايلزم لو كان هناك مفهوم اللقب والتعلسل بفهم حسل الشهادة لايدل على الاختصاص بل يحوزفهمه من غيره من كلمسلم والحق أن هذا حدل والسماق بدل على الاختصاص وحل الشهادة في الامور الدنبوية يحبره صلى الله عليه وسلم لايتوقف الاعبان عليه بل الظاهر أنه كان عندهم الشهادة بالعاسة فقط فافهم والمشهورانه أخرجمن القاعدة فهو عنزلة مستنى عنها فلا يحوز الحاق الغبريه واعترض عليمان تعلل التخصيص مائز فكاماز تخصصه يحوز تخصيص من في طبقته أوأعلى منه بالتعليل والحق أن هذالس تخصيصالعدم التلاصق بل نسخالقاعدة عامة ولا يحوز

النواتر وهي مسئلة الجد والاخوة ومسئلة الحرام أماني قوله أنت على حرام الحقه بعضه م بالظهار و بعضه م بالطلاق وبعضه م المين وكل ذلك قياس و تسبيه في مسئلة لانص فيها اذالنص و ردفى الماوكة في قوله تعيلى بالمين النبي المتحرم ما أحل الله الداخ و قعى المنكوحة فكان من حقهم أن يقولوا هذه لفظه لا النبي النبيكات المحالة و بيق الحل والملك مستمرا كما كان لأن قطع الحيل والملك أوا يحاب الكفارة يعرف بنص أوقياس على منصوص ولانص والقياس باطل فلاحكم فلم فاسوا المنكوحة على الله أوا يحاب الكفارة يعرف بنص أوقياس على منصوص ولانص والقياس باطل فلاحكم فلم فاسوا المنكوحة على الله المنافق على الفظ الطلاق وعلى لفظ الظلاق وعلى لفظ الظلاق وعلى لفظ النبي ولم يقل أحد من المحالة قد أغناكم الله عن النبية من المنافقة على المنافقة و من المنافقة و المنافة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافة و المنافقة و

تقليل الناسخ ولوسلم أنه تخصص فتعيمه فيماسوى هذا الخصص مجمع عليهمن لدن الصحابة الىهذا الآن فافهم (وأنت تعلم أن الا كتفاء معقول في الشهادة (لكال التدين) والحفظ (وكذا الاخراج عن قاعدة عامة من اشتراط العدد مطلقا) في الشهادات (للاختصاص بالفهم) للامورعلى ماهي عليه (كاعق شهادة القابلة دفعالمرج) وأنه لا يشاهد الرحال الولادة وغيرالقابلة من النساء قلمايشاهد (فليس) قبول شهادته (ممالا يعقل كافي شرح المختصر فتدر ومنه ترخص المسافر فان العلة) المرخصة (المشقة ولم تعتبر في غيره وان كان فوقه) في المشقة (كالأعمال الشياقة) فإذا لم تعتبر في غيره كان الحم يختصامه (ومنه عند الشافعية النكاح بلفظ الهية خص به عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام لقوله) تعالى اناأ حللنالذ أز واحث اللاني آتستأحورهن وماملكت عنسك مما فاءالله علىك وبنيات عمل وبنيات عماتك وبنيات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنمعلُ وامرأة منومنة ان وهدت نفسهاللني "ان أراد الني أن يستنكها (خالصة لك) من دون المؤمنين (وذلك لأن اللفظ تاسع المعنى) ولازمله (وقدخص صلى الله علمه) وآله وأصحابه (وسلم بالمعنى) وان معناها التملك بلاعوض وهوعلسه وآله وأحدابه الصلاة والسلام يختص بالتملك من غيرغوض (فيخص) كذلك (باللفظ) فالاختصاص بالمعنى بالدلالة المطابقية وباللفظ مالاشارة لكونه من لوازمه فلاردما في التحرير أنه يأبي عن الاختصاص باللفظ التعليل بنفي الحرج بلزوم المهر بقوله تعالى لكملايكونعلى حربل التعلى يقتضي اختصاص المعني كذافي الحاشية (وعندنار جع) الحصوص (الى نفي المهرفقط وهو الحق لأنه لا يحرف التعوز) فانه تصرف الفظى يشترك فيه كل من هوأ هل محاورة (فالمعي ليس بلازمه) أي الفظ (ارادة) فلا يلزم من اختصاص المعنى اختصاص اللفظ و يمكن حل عبارة التحر برعليه أيضافتأ مل (ومنها) أى من شروط الأصل (أن لا بكون منسوحالان الحكم لتعصيل الحكمة وقدزال اعتبارها) بانساخ الحكم (فلريتي الاستلزام)أى استلزام العلة للحكم (وقد تقدّم) في السخ (ومنهاأن يكون) حكم الأصل حكم (شرعيالان المطاوب) في القياس (اثبات حكم النسرع) هذه الحجة انما تدل على أن القياس المحوث ههناه والذى ف الشرعيات ولا يلزم منه اشتراط كون الأصل حكم شرعيا الااذا ادعى ان المطلوب في حمع الأقيسة هوالحكم الشرعي وهذه الدعوى كانرى غيرمسنة ببيان أصلا (ومن ههنا قالوا النبي الأصلي لايقاس علمه التبي الطارئ الانالنفي الأصلى ليس حكماشرعيا ثمان امتناع القياس على النفي الأصلى غيرمتوقف على هذابل فيه مانع آخر وهوعدم اتحادالمناط (وقيل لا يحرى) القياس (فى العقليات أصلالعدم امكان اتحاد المناط) بين الأصل والفرع (فلوأ ثبت وارة حلو) المسابه من كل وجها ذلوتشابه امن كل وجه لا تحدت المسئلة ولم تتعدد فسطل الشبه والمقايسة وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أى وصف كان بل في وصف هو مناط الحكم وكون ذلك الوصف مناط الوعر فوه بالنص لما بقى الاحتهاد والحسلاف محال في كانوا مدر كون ذلك نظنون وأمارات و يحن أبضا نشيرط داك في كل قياس كاسأتي في باب اثبات علة الاصل مر الاعتراض الخامس كاسأتي في باب اثبات علة الاصل مر الاعتراض الخامس كاسأتي في باب اثبات علية السيم المعتبر المفاصلة المستدد هم والموان قالوا به عن سماع من الذي عليه السيم في عب المهاد مستند هم والتمسك به فانكم تسلم ون أنه لا حدة في با أبدعوه ووضعو والمعتبر من المناس المناب في المناب المناس المحلم بعض الاوصاف فا تبعوه فان الامركاط نتوه أوحكم الظان على ماظنه فهي علامة وحمة وغير علامة في حرف المناب والمناب ومناب ومناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب ومناب والمناب ولا يحمو القالم المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمن

كالعنب (قباساعلى العسل) مثلا بحامع المسلاوة (لاتثبت علية الحلاوة الابالاستقراء) بأن يستقرى كل مافيه حلاوة فيوحد فيه الحرارة فيعلم أن المقتضى هوالحلاوة (فتثبت) الحرارة (فيه) أى في الحلوالمقس وعوالعنب (به) أى بالاستقراء (لا بالقياس فلاأصل ولافرع) هناك (أقول) لاأسلمان علمة العلة لاتثبت الابالاستقراء بل (العقل قديستبدُّ باثبات المناط في الأصل فقط بالسبر وغيره) من المسالل (كاعلمه العقلاء من المتكلمين والحكاء) وقال في التسير لوثبت بدلس آخر فذلك الدلسل يكفي في اثمات المطلوب لأنمد لول ذلك الدلسل هو علمتة الحلاوة الحرارة محردة عن محل مخصوص هوالأصل فهو يكفي لاثمات الحرارة في الفرع وضاع الأصل أومدلوله علمهافي المحل المخصوص وحنئذ لايصح القساس فانه لا يوجب تعسدية الحكم من الأصل الى الفرع وهذا يخلاف العلل النبرعمة لان النصوص توحب علمها مالنسمة الى محل مخصوص ثم تحرد عن الحصوص فستعدى الى غسره وأنت تعلم أن الفرق تحكم بل يحوز أن يكون حكم الأصل طاهرافي العقلبات وتثبت العلة بدليلها فيعم بتعيم العلة كافي الشرعيات بعينه فانهم (ومنهاأن لا يكون دليله) أي حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع والا) أي وان كان شاملا (كان) انسانه بالقياس دون دليل الأصل (تحكم وتطو بلا بلاطائل) مشيلااذا قاس الحص على الذرة محامع الكيل في حكم الربوية ثم أثبت ربوية اذرة بحديث لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولاالصاع بالصاعب فمكن أن يثبت ربوية الحص بالحديث ويكون القياس تطو بلامن غيرطائل (ومن ههنايعلم أن دليل العلة اذا كان نصاوح بأن لا يتناول الفرع افظا) بحيث يخرج حكه منه والاضاع القياس ويكون تطو بلامن غيرطائل فافهم (ومنهاأن لا يكون) حكم الأصل (فرعا) لأصل آخر (خلافاللحذاولة وأبي عبدالله البصرى) من المعترلة (والتراع) انساهو (مع اختلاف العلة) في الأصلين (كماس الوضوعلي التيم) في وحوب النسة (لأنه طهارة) منسله (وقياس التيم على الصلاة لانه عبادة) مثلها فقد اختلف العلة (وأما) الفياس على أصل هو فرع لأصل آخر بناء (على اتفاقها) أى اتفاق العله في الأصلين كقياس الل على الزيت يحلم عالوزن وفياس الزيت على الملح مذلك الجامع (فاتفاق) على حواز ملكن فيه تطويل المسافة فينعي أن يقاس على أصل الأصل أولا (لنالامساواة في العلة) من الفرع وأصله لأنه ثبت الحكم في الأصل الذي هو فرع لعملة أجرى غير العلة التي يقاسبها ولاقياس بدون المساواة الحنابلة والمصرى (قالوا لا يحب المساواة في الدليل) بن الأصل والفرع فان الحكم في الأصل شبت سنص أواجهاع وفي الفرع بالقياس (فكذا) لا يحب الماواة (فى العملة) فيحور أن يثبت الحكم في الأصل لعملة وفي الفرع لأخرى (ولا يخون ضعفه) فان بين الصور تين يونا بعمدا المستدات الى ما اندرس في الم منقل اكتفاء عاعلة الامة ضرورة والى ما قسل ولكن الم يبقى هذه الاعصار الانقل الآحاد الم يبق على حددالتواتر ولا يورث العم والى ما تواتر ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال والتأويل اليه فلا يحصل العم المحامة المحافظة على حدالتواتر ولا يورث العم والمحتمد والمنافزة المحتمد المحتمد وقواء ما فريد المحتمد وقواء وقواء المنافزة المحتمد والمنافزة المحتمد والمنافزة المحتمد والمنافزة المحتمد وقواء ما فريد المنافزة المحتمد والمنافزة المحتمد وقواء والمنافزة والمحتمد وقواء والمنافزة والمحتمد وقواء والمنافزة والمحتمد وقواء والمنافزة والمحتمد والمنافزة والمحتمد والمنافزة والمنافزة والمحتمد والمنافزة والمنا

فان القياس هوالمساواة في الحكم التساوى في العسلة وقدا نعدمت وأما الدلسل فهوأ مارة دالة على الحكم فيحوز نصب أمارتين مختلفت ينفى الأصل والفرع بل نقول التعقيق أن الحكم في الأصل والفرع بنص الأصل أواجماعه واعما القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماحه فسه فثبت المساواة في الدليل أيضافافهم (وهذا) الاختلاف (اذا كان الأصل فرعاسله المستدل دون المعترض وأما العكس) وهومااذا المه المعترض درن المستدل (ففاسدا تفاقا كقول شافعي قتل المسلم بالذمي تحكنت فيمشبهة) هى عدم المساواة فان المسلم معصوم الدم وكفر الذمى مسيم الاأنه سقط بعارض العهدد (فلا يقتص كالمثقل) فانه لا يقتص اذا قتل به الشبهة من جهسة الآلة فعدم القصاص في القتل المنقل لابراه الذافعي (وذاك) أى فساده (لاعترافه ببطلان دليله) أى القياس باعتراف بطلان مقدّمته وهي حكم الأصل (ولوأراد) المستدل (الالزام) بهذا القياس (لم يتم) أيضا (لان الملم انمناهوالحكم لاالعلة) فللمعترض أنتنع العلة فلايتجه الالزام وهنذا يدل على انتهاضه الزاما بعدائبا نه العلة بطرقها (ولجواز | اعترافه بالخطافى الاصل) فقط (أوفى أحدهما) أى الاصل أوالعلة (لاعلى التعمن كذافى شر م المختصر) فلا يلزم منه الالزام بنبوت الفرع وهذا لوتمادل على عدم الانتهاض مطلقا ولوأ ثبت العلة مدلها (أقول لوتم) هذا (لم يكن القياس) أى الدلسل (الجدال المركب من المسلمات مفيدا الالزام) أصلااذ عكن المعترض اعترافه مالحطافى تسليم احدى المسلمات (ولم تسكن القضايا المسلة من مقاطع العث) اذيبق العث عنعها (والكرباطل على ما نقر رفى عدله) وهو كتاب الحدل من المنطق (والحقان المسلم كالمفروض في محكم الضروري) لا يصير انكاره (فانكاره أشدمن الالزام) فينتذ بصير الالزام بالقياس على فرعسله المصم لكن بعدا ثبات العاة بالدليل أوالسلم (ومنها) أى من شروط الأصل لكن لالصحة القياس في نفسه بل (الا نتهاض على المناظر) ولذالم يذكره الحنفية في كتبهم (أن لا يكون) الاصل (ذاقياس مركب وهو القناعة الموافقة) أي موافقة المصم (فقط) من غديرانباته بنص أواجماع (مان يقول كل بقياس) في انبات الاصل (ومن عديسي مركا) وقيسل انماسي مركا الدختلاف في رتب الحكم على العلة في الاصل و يكون الخصم الموافق في الأصل (ما نعاعلة الآخر) أي ما نعاعلية الوصف اذي ادعاء وانسلم وجوده في الاصل (أو وخودها) في الاصل ويحمّل أن يقع حالا من فاعل الموافقة المقدر أومن فاعل يقول (والاول) وهوالذي منع فيه العلة (مركب الاصل كالشافعية) يقولون المقتول الذي قتله الحر (عيد فلايقتل مه الحر) الذي قتله (كالمكاتب) الذي قتله الحروترك وفاءوالورثة لاتفتل الحريه (اتفاقا فيقول الحنيق لا نسيلم أن العلة) في عسد مقتل الحر أن يكون ذلك نقضالق السه حدث ألحق مقدمة الشئ بالشئ فقال ان كنت تقدس غير المنصوص على المنصوص لأنه مقدمته فألحق المضمة بالشبرب ومن ذلك قوله علسه السيلام المختصمة أرأ بت لوكان على أبيل دن فقضته أكان سفعه قالت نم قال فدين الله أحق بالقضاء فهو تنبسه على قياس دين الله تعلى على دين الحلق ولا بدمن قرسة تعرق القصد أيضا ذلو كان التعليم القساس لقس علسه الصوم والصلاه ومن ذلك قوله عليه السيلام كنت نهيت كم عن لحوم الأضاحي لأحيل الدافة أي القافلة وذر خروا فين أنه وان سكت عن العلة فقد كان النهى لعله وقد زالت العلة فرال الحكم ومن ذلك قوله عليه السلام أسقص الربل اذا بيس فقسل نعم فقال فلااذا (٢) وقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال لأمسلة وقد سئلت عن قدلة الصائم ألا أخبر تيه أنى أقبل وأناصائم تنبه على السناس عيار المائم الالته والسرائم الانتبه وقال عربا أبها الناس ان الرأى كان من الذي عليه وأن السلام مصيا وان المناس الرأى كان من الذي عليه السلام مصيا وان المناس الرأى الانتبه وقال عربا أبها الناس الرأى النه والسرة في بني قر يظه برأ به فأمره عم بالنرول على حكه فأمر بقتلهم وسي نسائم وقال عله السلام القولة عدم المناس المناور المحتمد والله ومن ذلك أمره سعدين معالة ومن ذلك قوله المائم المن وقال علم المناور المحتمد والناوالسرقة قوله اذا احتهدا لحيا أبدا في أخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران ومن ذلك أنه عليه السلام القولولة كوا أعمالة المناور المحتمد والمناور المحتمد ومن ذلك أوله عليه السلام المناور المحتمد والمناه ومن ذلك قوله عليه السلام العن الله المهود حرمت عليم الشعوم في لوها و باعوها وأكوا أكوا أثمانها على أمال المحتمد من المناور المحتمد على المناور المحتم التالي المناور المحتمد على المناور المحتمد المنار والمناحد من ذلك قوله عليه السلام لعن الله المهود حرمت عليم الشعوم في لوها و باعوها وأكوا أنمانه عليه المسلك والمحتمد المنار كوا أثمانه عليه المناور المحتمد المحتمد على المتحتم المنار المحتمد على المتحتم المحتمد ال

مالمكاتب (الرق بل جهالة المستحق) الوالى القصاص (من السيدوالورثة لاختلاف الصحابة في عسديته وحريته) فان كان عبدافالولى السيدوان كان حرافالأولياءالورثة (فقال زيد) بن ثابت (عبد) هو (و) قال (ابن مسعود حر) هو (انترك مانه بكتابته) في التسير روى المهة عن الشعبي كانز مديقول المكاتب عبدمانة علىه درهم لارث ولابورث وكان على رضي التهعنه يقول اذامات المكاتب وترائ مالاقسرماله على ماأدى وعلى ما يق ف أصاب ماأدى فللو رثة وما أصاب ما يق فلوالمه وكان عسدالله يقول بؤدى الى موالىه ما يق من مكاتبته ولو رئت ممايق (فان صحت على) هذه (بطل الحافل) لعدم وحودهافي الفرع (والا) تصم علتي (فمتنع حكم الاصل) لظهورفساد ما كنت سنته علمه (ولايناتي) مثل هذا الجواب (الامن مجتهد) فانه بقدرعل منع حكم الاصل (فاستيان عدم كفاية الموافقية) في الاصل (فللسندل اثناته التمام المناظرة في العجم) من المذهب خلافاللبعض (والثاني) هوالدى منع فد موجود الوصف الذي علله (مرك الوصف كافي مسئلة تعلق العلاق مالنكاح) أنه (تعلمق فلا يصح كزينب التي أتر وجهاطالق) فانه لا يصم و يلغو (فيقول) الحنفي (لا تعلمق في الاصل بل تنحير) فيرو حدالوصف الذي علل به (فان صير) هذا (بطل الالحاق) أى الحاق عدم محمة التعلق به (والا) أى وان لم يصح (فتنع فلا نسلم الاصل) من عدم صحة زين التي آتر وجهاطالق (بل تطاق) عند وجودالنكاح (أقول في هذا) أى في مركب الوصف (منع العلمة) فن المشال المذكورمنع على التعليق العدم العجمة (اذلامعني لنع الاصل مع تقدر وحودها) فيه (وتسليم اعتبارها) واليحابهاالمكم (فافي شرح المختصر أن الثاني اتفقا غه على الوصف الذي يعلل ه المستدل محل نظر) اذلا يصم الانفاق فسه (الأأن بقال الخصير في الأول) أي في مركب الاصل (بدر الحكم على عليه) أي على العله التي أبداها الخصير منفسه ومنفي علية علة المستدلج (وفي الثاني يدره على عدم علة خصمه) ويقول علتك لو وحدت في الأصل عنع حكمه وتقتضي نقيضه (فالمراد من الاتفاق اجتماعهماعلى علمة ألوصف مطلقاللاصل كاعندالمستدل أونقسف كاعنداناهم) فسنتذ صومنع حكم الاصل عندوجوده (و) المراد (من تسليمها صحة الحساب الله كم المتفق عليه) أى المراد بتسليم العلة تسليم صحة الحام الله كم المنفق عليه (حسث قال) شارح المختصر (فاذا ـــ إلعاة) أى ــ إصحه الحابم الله كما لمتفق علمه (فالمستدل أن يثبت وحودها بدلل ما و ينتهض علسه لانه معترف بعيمة الموجف لان الكلام على تقدير تسليم الاعجاب (وقد ثبت) وجوده بالدلسل (فلزم القول عوجمه) ومعلوله (لانالمناظرتاوالناظر) فكاأنه يقول عاأدى البدالدلسل كذلك المناظر (هكذا ينبغي أن يفهم) هذا المقام غنها بتحريماً كلها واستدل عربهذا في الرعلى سمرة حيث أخذا لجرفى عشو رالكفار وباعها ومن تعليلاته بعض الأحكام كقوله لا تخمر وارأسه فانه محشر مليا وقوله في الشهداء مثل ذلك وقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات وقوله في الدى ابتاع غيلا ما واستغله عرده الخراج بالضمان فهذه أحناس لا تدخل تحت الحصر وآحادها لا تدل دلالة قاطعة ولكن لا سعد تأثير افترانها مع نظائرها في اشعار الصحابة بكونهم متعدين القياس والله أعلم

﴿ القول في شه المنكر بن القياس والصائر بن الى حظره من - هه الكتاب والسنة وهي سبع).

الاولى تمسكهم بقوله تعالى ما فرطنافى الكتاب من شئ وقوله تبيانالكل شي قالوامعناه بيانا كل شئ تماشر على ما فيه بيان الانسباء كانها فليكن كل مشر وعفى الكتاب وماليس مشر وعافسق على الذي الأصلى والجواب من أوجه الأول أنه أين في كتاب الله تعالى مسئلة الجدوالاخوة والعول والمبتوتة والمفوضة وأنت على حرام وفها حكم لله تعالى شرعى اتفق المحمالة على طلب والكتاب بيان له اما بتهد طريق الاعتبارا و بالدلالة على الاجماع والسنة وقد ثبت القياس بالاجماع والسنة فيكون الكتاب قد بينه الثانية القياس بالاجماع والسنة في كتاب الله تعلى بان تحريمه فياز مكم تخصيص قوله تعالى لكل في كتاب الته تعالى وأن احكم بينهم عا أنزل الله وهسذا مكم بغيرالم في المناق المناق المناق المناق المناق المناق الله المناق المنا

لكن محسأن بعلم أن فرض تسلم صحمة الحاسالوصف الذي ادعاه الحكم المتفق علمه من قسل المحال كيف لا والخصم يقول بعلمته والمحال نقيض ذلك المكم فلاعكن تسلمه إمحاب عينه وهل هذا الاتهافت فندني أن يقول فاذا بين الدليل علية ماادعي وأثبت وجوده بدليل ينتهض لانما ثبت الدليل يحب الاعتراف به ولامردله فافهم (بقي أن الادارة المذكورة وان دل عليه كلام الآمدى ومن تبعه لكنه لدس بلازمه في المشهور) بله ذا كله تبكلف والحق ان في الثاني منع وحود الوصف الذي ادعى المستدل علمته في الاصل و بعد تسلم وحوده عنع علمته و عنع حكم الاصل وعلى هـ ذا لا يحتاج الى تلك التكلفات الماردة ولعله بالمشهور أرادهـ ذا والله أعلم بحقيقة الحال (ولو كان حكم الاصل مختلفا بينهما فاول اثباته بنص) بعد ترتيب القياس أولا (مم) اليات)علته (بطريقها) ثانيا (قبل لايقيل) هذا التحوف المناظرة (بل لا مدمن الاحماع) على الاصل (امامطاقا أو بننهما وذلك لضم نشرالحدال) اذلا مدلا ثسات الاصل لكويه حكماشر عمامثل مالا مدمنه لاحل اثبات المطاور فتطول المناظرة ويكبرا لحسدال (والأصيم القبول) أى قبول هذا النحومن الانبات (لانه لولم يقبل) هذا (لم يقسل في المناظرة مقدمة تقبل المنع) وحاول المستدل انباتها دليل (لان المانع وهو تسلسل العث) وتكترالجدال (عام) في الصورتين فاله لا دلا ثبات هذه المقدمة مالا بد منه لاصل المطاوب فيلزم التطويل في المناظرة (والفرق الله) أى الاصل (حكم شرعى منل) المطاوب (الاول يستدعى ما يستدعمه) فيلزم تسلسل الحث (محلاف المقدمات الأحر) فانه الاتستدعى ما يستدعه الطاوب الأول (ضعيف) لانه قديكون مقدّمة الدلسل حكما شرعيا وأيضالادخل لكونه حكما شرعما فان تسلسل البحث كايلزم في الحكم الشرعي كذافي غيره (أقول الأولى أن بقال أو أنبت الأصل) أولا (م واس قب ل اتفاقا فكذا العكس) وهوأن يقيس أولا ثم ينبت الأصل كاهو فها يحن فسه (لان المسافة واحمدة صاعدا) كافيما نحن فيه (ونازلا) كااذا أثبت الأصمل أولا (وتعمن الطريق لسمن دأب المناظرين) لعمله ردل في شرح المختصر أن هذا أمر اصطلاحي فلامشاحة فيه (فافهم ولسمم) أي من شروط الأصل (فطعيته) أي قطعية الاصل (على) المذهب (المحتار بل يكفي الظن في العمليات) كلهافكذا في الأصل خلافاللبعض رعمامهم بأن الأصل لو كان مظنونا فيضعف الظن بكثرة المقدمات المظنونة حتى يضمعل فى الفرع وأشار المصنف الى دفعه بقوله (وكون الظن يضعف بكثرة المقدّمات) التي يتوقف علم القساس (لايستلزم الاضمعلال) مالكلمة حتى لا سق في الفرع أصلا (أقول بل لا يحوز) الاضمعلال (قان اللازم واحب الشوت عند بوت الملروم) والفلن بالمطاوب لازم الظن بالمقدمات فلا سفل عند ولاعدم الحصر بالعدد) الفرق اذقال قوم محر الاحتهاد الرسول علمه السلام كى لا يتهم ولأنه كان يقدر على التبليغ بالوحى يخلاف الأمة وهذا الحواب أيضاعن قوله اتبعوا ما أنزل السكم من ربكم ومن لم يحكم عاأنزل الله « الثالث قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعليون ولا تقف ماليس المنه على وان المظن لا يغنى من الحق شيا وان بعض الظن إثم فلنا ادا علنا أواد الحكم مقطوعا مه لا مظنونا كا داخل القاضى صدق الشهود و كافى القياة و جراء الصدو أبواب تحقيق مناط الحكم ثم نقول هذا عام أراد به طنون الكفار المخالفة الاداة القاطعة في منقول الستم قاطعين با بطال القياس مع أن القطع بخط شكم فلا تحكم و الماظن وليس من الحيواب المرضى قول القائل الظن على الظاهر وان العلم ليس له طاهر و واطن المنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وان المناطن لوحون الى أوليائم المحادلوكم قالوا وأنتم تحادلون في القياس قلنا وأنتم تحادلون في فيه وابطاله فان قلتم أراد به الحدال السلطن فهو عذر نافانه ودعلهم أعدالهم محلاف النص حث قالوا نا كل مافتاناه ولانا كل مافتاناه والرسول والطالة وكافاسوا الرباعلى السع فردالله تعالى علم مقولهم أعدالسع مثل الرباسة وكافاسوا الرباعلى السع فردالله تعالى علم مقولهم أعدالسع مثل الرباسة وكافاسوا الرباعلى السع فردالله تعالى علم مقولهم أعدال السعم مثل الرباسة وكافاسوا الرباعلى السعفر دالله تعالى علم مقولهم أعداله من علم المنافقة والمنافقة وال

أىلسمن شروط الأصل عدم كونه حكامتعلقا بعدد محصور (على) المذهب (الحتار كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (خمس يقتلن في الحلوالحرم) ومل صاحب الهداية الى الاشتراط و وجهه أن تعدى الحكم بالقياس الى غير المنصوص ببطل العدد المذكور والتعلىل وحه يستلزم بطلان ماعلله ماطل واستدل المصنف على مااختاره وحه لوتم اندفع هذا الوحه أيضا وقال (لانالمقيس هوالمقيس علمه حكافالعدد كائه محفوظ) فلا ابطال فيه (فافهم) ولعلك تقول ان المسكوت غسر المذكورالمتة واذاأ خذمع المذكور وقع سادسا فقديطل العددقطعا وكونه هوالمقس علىه حكاانما يوحث ثبوت حكما ماه ولايلزم منهأن تمتق المستخسة بعدر بادته وكيف يقول به عاقل فالأولى أن بني على مفهوم العدد فن قال ذكر العدد النفي عما فوقه منع ومن لافلا بل يقول ذكر العدد قد يكون لمة بين المقيس عليه حتى يلحق محكم كل واحدمنه اما يناسبه فافهم (ومنها) أي من الشروط (الفرع كافى الأحكام أن تساوى علته عله الأصل) أى تكون العله هي عله الأصل (فما يقصد) فعه المساواة (من عن) من العلة (كالنبيذ الخمر) يتساويان (في الشدّة المطربة وهي بعينها) مشتركة (فيهما ولواختلفا قوة وضعفا) ادلم يُقصدالساواة فالقدر (أوجنس) من العلة (كالأطراف) الفرع (للنفسف) حق (القصاص الجناية المشتركة) بنهما والجناية حنس (وكذلك) يحب الماواة (في الحكم) من عين (كالقنال بالمثقل) يقاس (عليه) أي على القنال (بالمحدف القصاص) محامع القتل المدد العدوان عند هما فعن الحركم تعددي الى الفرع. وهو قصاص النفس (وكالولا له على الصغيرة في انكاحها) يقاس(على ولاية مالهـ١) بنحامع الصغر فقسد تعدى نفس الولاية في الفرع وهو حنس تحته ولاية المال و ولاية النفس (أقول معنى كون العملة جنسا أنهما بعومها تفتن يحكما أعم) مما في الفرع والأصل (فاذا تنوع الحل اقتضت في كل مُعل نوعامن الحكم) مناسبااياه (كالحناية) فانهابعومها (تقتضى المساواة وهي في النفس قتل وفي الطرف قطع) فقد تنوعت في كلمنهماواقتضت نوعامناسيا من الحيكم (وفي العينية) لما تقتضي حكما (لااختلاف) فيه (الابالعيدد) باعتبارا لمحل فقط لاغير ولا عكن تنوعها ولا تنوع الحكم (واندفع مافى التحرير أن العلة) فى القياس (لا تكون الاعين ماعل به حكم الأصل) فلا تكون المساواة الافعن العسلة (ولوكان) مافي الفرع (جنسا) لماعلل به الأصل (لكان جرأ العلة) فلاتكون العلة موجودة في الفرع وجه الاندفاع طاهر (وكذلك) الكلام (فالحكم سؤالاوجوابا) فالسؤال أن الموجود فالفرع عين حكم الأصل ولو كان حنسا كان جزء الحكم والجواب معنى كون الحكم جنساأنه أمر عام بتنوع حسب تكثر المحل فافهم (ومنها) أى من شروط الفرع (أن لا يتغرف محكم الأصل كالشافعي) أي كقياس الشافعي (طهار الذمي كالمسلم) أي كظهاره (فيوجب المرمة مع أنها في الأصل منذاهية بالكفارة) بالنص (وهي في الفرعمة بدة) غيرمتناهية بالكفارة (بخلاف العبد فانه أهل الها لكنه عاجز كالفسقير) وتحقيقه أن الكفارة عبادة سائرة الذنب والكافرايس اهلالها أي لأدائها لأبه اما أن يؤذي حال الكفر وهولاعكن لانالكفر مانعءن أداءالعسادات أو بعده بأن يسلم فيؤدى وذاجمتنع لان الاسسلام بهدم الذنوب السابقة فلاسترفادن

قالوا وأنتم ردون الحالم أي قلنالا بل رده الحالم المستنبطة من نصوص الذي عليه السيلام والقياس عبارة عن تفهيم معانى النصوص بتعر يدمناط الحكم وحدف الحشوالذي لا أثراه في الحكم وأنتم فقيدرد تم القياس من غير رد الحنص الذي عليه السيلام ولا الحمة مرهة بالكتاب ورهة بالسنة و برهة بالسيلام ولا الحمة برهة بالكتاب ورهة بالسنة و برهة بالقياس واذا فعلواذ الله فقد ضاوا قلنا أراديه الرأى المخالف النص بدليل قوله ستفترق أبني بيفا وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمنى فوم يقسون الأمور برأيهم فعلون الحرام و يحرمون الحيلال وما نقلوا من آثار الصحابة في ذم الرأى والقياس قد تكامنا عليه السابعة قول الشبعة وأهل النعليم انسكم اعرفتم سطلان القياس بحلاف النص والنصوص محملة بحصيع المسائل وأنم العلم الامام المحصوم وهونائب الرسول فعيد من احماء قالوا ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهدة وكون النصوص متناهدة لأن التي لا تتناهي أحكام الأشخاص كمكم زيد وعسرو في أنه عدل تقيل شهادته أم لا وفقير تصرف السه الزكام أم الا ومسلم أن نقول مثلا من

لاعكن أداءالكفارة فاوثبت الظهارمنه لأثبت الحرمة المنتهية الى الاسلام لاالى الكفارة وقد كانت في الأصل منتهية الها وهذا بحلاف الفقير العاجزعن الصيام والعبد العاجز فانهما اهلان الكفارة كيف ولوصار الفقير غنيا والعسد معتقام وسراصم منهما الكفارة المالية أوزال عزهماعن الصوم صحالتكفير بالصيام ويتقربر ناهد فااندفع ماقيل أممتوقف على كون الكافرغير مكلف الفروع والمذهب المنصوراته مكلف وحنتذمتاه كشل الفقيرالعاجزعن الصام بعينه فان كالامنهمام اوحب الكفارة علىه لكنهما غيرقاد رس على الأداء فافهم غريق كالرمه وأن الحرمة في المسلم غيرمتناهية أيضا المكفارة مخلص والمعدى في الذمى نفس الحرمة الموحودة في المستم عامة ما في الماب أن المخلص فيه الاسلام لاغر والحواب أنه روى في السنن الأربعة عن ابن عباس أن رحلاظا هرمن امرأته ثموقع علماقيل أن يكفر فقال عليه السيلام ما جال على هـــذا فال رأيت خلخ الهافي ضوء القمر فقال فاعتزلها حتى تكفر وفيه تنصيص على الحرمة الى التكفير وفوله تعالى والذي يظاهر ون من نسباتهم ثم يعودون لما قالوا فتعرير رقبة من قدل أن بماسايدل على أن كل من يصبح طهاره فأثره تحرير رقبة الح قافهم (وكقوله) أي كقول الشافعي (السلم الحال كالمؤجل) فإن كامهمالدفع الحرج فيصر (مع أن الأحل) المنصوص في السلم (خلف عن الملك والقدرة الواحسن) في المبيع (بالنص) وهوالنهي عن بيع ماليس عند دالاندان وعرف الخلفة باسقاطه مامع ذكر الأحسل كافى قوله تعالى بأأسها الذين آمنوا اذائدا ينتم بدين الى أحل مسمى فاكتبوه وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أسلف فليسلف في كسل معاوم أو وزنمعاوم الى أحل معاوم (ولاخلف في) السلم (الحال") فنغير حكم الأصل وهوجواز السلمع الخلف الى جوازه بدونه و بعمارة أخرى هـ ذاالقياس بغيراشتراط الأحل الثانت النصالي الجواز بدونه وهذا طاهر جدا (وأما النقض على الحنفية بدفع القمة في الزكاة) وهوتغسير لحكم الأصل الذي هوا يحاب صورة الشاة (والصرف) عطف على الدفع أي والنقض بصرف الزكاة (الى صنف) واحدوف منعير لحكم الأصل وهوكونها ملكاللاصناف كلها كايدل عليه اللام (فقد مردفعه) في فصل التأويل عملاكان ينقص بأن الشيغين فاساللا تع على الماء فاذالة النعاسة مع أن فيه تغييرا لحكم النص وهوا يجاب استعال الماء في تطهير الثياب فأحاب عنه بقوله (وأما الحاق كل ما تعطاهر ) كاخل وماء الوردو غيرهما (مالماء) في زوال نحاسة الثياب (فالعلم بأن المقصود من قوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم حوابالن -ألت عن دم الحيض أصاب ثو بها حكيه (واغسليه ملكه) رواه أبوداودوفي وأية الشيخين اذاأصاب توب احداكن الدممن الحيضة فلتقرصه ثم لتنضعه بماه ثم لتصلى فيه (انماهو الازالة) النعاسية والماعفيرمقصود (أقول وذاكلان والاالدات مستلزم لروال الصيفة) فاذا والذات النعاسة والمصفرا التحس فطهر المحل رواله (فينعدى) الحكم (الى كل قالم)لكونه من ولا كلله وفيه شي هوأن الزوال انما يكون بعدأن ينعس المائع المزيل فقسدزال محاسة وقامت أخرى مقامها (وهسذا أولى ممافى التحرير من الاستدلال مالاجماع على الاكتفاء بقطع الحل) فعلم أن خصوص الماء ملغي وذكره انساه وخارج مخرج العادة لانه غالب الاستعمال والأولوية (لان الكلام) ههنا

سرق نصافا كاملامن حر زمشله لاشهة في في فيلزمه القطع ومن أفطر في نهاد دمضان بحماع تام المهد لأحل الصوم لزمشه الكفارة في التناهي من على المكم المسلمة المحرى فيه الحكم وما حرج عنه بما لا يتناهي من على الحكم الاصلى فسكون محمطة بهده الطرق والجواب أنالا نسلم بطلان القياس مع النص ونسلم امكان الربط بالضوابط والروابط الكلية لكنكم اخترعتم هذه الدعوى فان الصحابة رضى الله عنه مناه المحدوم المحموم وعكم وكانوابشاو رونه و براحتونه فتارة وافقوه و نارة عالفوه ولم ينقل قط حديث النبى صلى الله عليه وسلم وفي مناهد عن الملفاء الراشدين فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل و تركهم مختلفين ان كانت النصوص محيطة فدل هدذا أنهم مكانوا مناه كانوا مناهد من احتمادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن محيطة فدل هدذا أنهم كانوا متعدد بالاحتماد

(ف تطهير الحل بعدو حوده) والقطع قد زال المحل وأنت لا يذهب عليك ان مقصود التحرير الاستدلال على عدم ايحاب الحديث استعمال الماء والاكان القطع تركالواحب وغبرمحز بل المقصود الازالة فمتعذى الى كلّ مائع عم فعه تظر لأنه هب أن المقصود الازالة لكن لاعكن باستعمال آلمائع فان كل ما يلافى النصاسة بتنحس فلا يكون مطهرا واعما آلماء اعتبرطاهر احس الملاقاة على خلاف القياس فلايقاس عليه غبره وأحسعنه بأنعدم اعتباره نحسالضرو رة الازالة فهذاعام فى كل مائم وان أر معدم اذالة ماسواه من المائع فتكذبه الحس وان أربدعدم اعتبار الشارع هذه الازالة فهومحل النزاع وقديقرر بأن تطهرالماء حار بعن سنن القساس فأنه يقتضي أن لا يطهر الماء أصلا الاالحارى ونحوه فأنه كلافي الثوب النحس فقد تنحس وقد تلوث الثوب به فزاد نحاسمة وهكذالا يطهر لكناوحد ناقاطعاد الاعلى تطهيره بالماء فعلنابه على خلاف القماس فالتطهير باستعمال الماء أمر تعبدى فلايقاس عليه غيرممن المائع ولا يبعد أن يقال ان الشار علما اعتبر استعمال الماء تطهيرا علم أنه لم يعط الماء حال الاستعمال حكم النحاسة وهذا حكمشرعي معقول معلل مكوته قالعاللحاسة فبتعذى الىسائر القالعات فلاعدول فيسهعن سنن القياس وليس ههنا تعبد الابأن الشارع أمرنا بقلع النعاسة ولم يعط القالع - كم النعاسة وهذا كله أمر معقول فافهم (ثمهذا) أى النوب النعس ( يخلاف الحدث فاله ليس أمر المحققا) ثابتا في الأعضاء المفسولة في الوضوء أوالعسل (بل تعمد) يحض فالأمر فى از التسه باستعمال الماء وردعلى خسلاف القياس لالكونه قالعالأم موحود كافى الثوب العس (فاقتصر على المنصوص من المريل) وهوالماءولم يتعدد الى غيره لعدم ورود النص (ومنها) أى من شروط الفرع (أن لا يتقدم) عكه (على حكم الأصل كالوضوء) أى قياسه (على التمم في وحوب النية) بحامع الطهارة التعدية (انشرعية الوضوء قبل الهجرة والتم يعدها وذلك لئلا يلزم نبونه قبل علت م) التي أوحيت في الأصل (ولود كرمثل ذلك الزاما) على من يفرق بينهما (اصم)وهذا لا يطهر اله وجه فان العسلة التي اعتبرها المستدل ليست صالحة للاعتبار عندا الحصم فلا بتوجه الالزام (ويدفع بالفارق كالحنفية) يقولون في المثال المذكور (انالماءمنظف في نفسه) وطبعه واذا استعل حصل النظافة وارتفع الحدث فلا يحتاج الحالنية (والتراب ماوث) في نفسه (شرعمطهرا) تعبدا (عندارادة قربة مقصودة لاتصم الابالطهارة) و بقى فى غيرهذا الحال على طبعه (وهي) أى ارادة القربة المقصودة هي (النية وماقيل التعدية لرفع الماذمية الشرعية) التي هي الحدث (والماء كالتراب في ذلك) فإن كلهما يرفعان تلك المانغية ماء تباد الشارع فقط (وكون الماء منظفا طبع الادخلة فيه) أى في هذا الرفع لان التنظيف انما يكون في قلع ما ماور والحسد فليس مجاور اللحدث حتى يقلعه بل هواعتبار من الشارع فأزالته أيضا ماعتباره والماء والتراب سواء (فيدفع منع المثلة) بن الماء والغراب (بل الشرع وافق الطبع) في الماء (كافال) تعالى و ينزل عليكم من السماء ما و (بلطهركم به) وأنزلنامن السماءماءطهو رافعل التطهير لازما للاء فكلما استعل حصل الطهارة والنظافة بخلاف التراب فأنه ماجعل الطهورية من لوازمه الاحال ارادة مخصوصة فاتضم الفرق (ثم تحوير الامام الرازى التقدم عليه) أى تقدم حكم الفرع على حكم الأصل (ان كانله دليل سواه) أى سوى هـ ذا القياس (فقيله) أى قبل حكم الأصل (به) أى بذلك الدليل (و بعده به وبالقياس) ﴿ القول في شبهم المعنو ية وهيست ﴾.

الأولى قول الشيعة والتعليمة ان الاختلاف ليس من دين الله ودين الله واحد ليس بمختلف وفي رد الحلق الى الطنون ما يوجب الاختلاف ضر ورة والرأى منبع الحلاف فان كان كل محتهد مصيبافكيف يكون الشي ونقيضه دينا وان كان المصيب واحدا فهو محيل اذ طن هذا كفلن ذاله والظيمات لادليل فيها بل ترجع الى ميل النفوس ورب كلام عمل اليه نفس ذيب وهو بعينه بنفر عنه قلب عمر و والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوحد وافيه اختلاف كثيرا وقال أن أقيموا الدين و والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى ولا تنفر قواد ينهم و كان المنات وكذلك ذم الصحابة رضى الله عنهم الاختلاف فقال عروضى تعلى ولا تكفر والدين المنات وكذلك ذم الصحابة رضى الله عنهم الاختلاف فقال عروضى الله عنه والناف في النه عنه والدين المناف في المناف وصعاب المعابد والذوبين في تعلى المناف في النوب الواحد والثوبين فصعد عرا لمنبر وقال اختلف وجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أى قتبا كم يصدر المسلمون الثوب الواحد والثوبين فصعد عرا لمنبر وقال اختلف وجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أى قتبا كم يصدر المسلمون الثوب الواحد والثوبين فصعد عرا لمنبر وقال اختلف وجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أى قتبا كم يصدر المسلمون الثوب الواحد والثوبين فصعد عرا لمنبر وقال اختلف وجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن أى قتبا كم يصدر المسلمون المناف ا

كاقال معاصر وممن الشافعدة ان وحوب النمة فيسل شرعة التمم يحسديث انحيا الأعمال بالنبات وبعدها بالقياس أيضا (ليس نشئ لان الكلام)ههنافي (التفرع) على الأصل وهذا لا يصحو الالزم التفرع على مالدس بشابت أو تفرع ما هو ثابت قيله والشوت بدلسل آخرلاغنعه (ومنها) أىمنشر وط الفرع (أن لآينص على حكه لانفيا والالم يحز القياس) لان النصمقدم عليه عند المعارضة بالقياس مشاله قياس الامام الشافعي كفارة الظهارعلى كفارة القتسل في ايحاب الاعبان مع أن اطلاق النص فاف اماه (و) منهاأن (لا) ينص على حكمه (اثباتاوالاضاع) القياس لثبوت الحكيم اهوأ قوى منيه وهــذا الشرط اعتبره الامام فخر الاسلام ومن في طبقته ومتابعوه (واعترض) عليه (بأن الفائدة التعاصد) بين الأدلة فلاضياع (ومن ثمة جوَّز الاكثرون) القياسمع كون حكم الفرع منصوصا عليه اثباتا (ومنهم مشايخ سمرقند)رجهم الله (وهوالأشيه) ولعل مرادالنافين أنه لاحاجة اذن الى القياس وحينتذ لا نزاع أصلا (الاأن يثبت) هدذا القياس (زيادة) على النص (فانه) مبطل لاطلاق النص (كالنسم) فلا يحوز والحق أنه داخل فيما يكون حكمه منصوصا بالنص المحالف (ومنها) أى من شروط الفرع (لابي هاشم) المعتزلي (آن يثبت) حكمه (بالنص جملة) أى اجمالا (والقياس) يكون (المتفصيل كدالجريثبت الحمديث) من شرب الجر فاحلدوه (وتقديره) عمانين (بالقذف) أى بالقياس عليه وهدذا القول باطل فان أدلة يجيدة القياس عامة كاسيجي انشاء الله تعالى (وردبان الأغة) أى العصابة ومن بعدهم (قاسوا) قول الزوج (أنت على حرام وهي واقعة متحددة) لمردفه انص لا محسلا وُلامفصلا (نارةعلى الطلاق فيقع ثلاثا كاءن) أميرالمؤمنين (على وزيدبن ثابت) كرمالته وجههما (أو) يقع (واحدة كما عن) عبدالله (نمسعود) رضى الله تعالى عنه (و) فاسوا (نارة على الظهار فالكفارة) واجبة فيه (كاعن ان عباس) رضى الله تعالى عنهما (و) قاسوا (تارة على البين) فيكون ايلاء (كاعن الشيفين) أمير المؤمنين أفضل الصديقين أبي بكر وأمير المؤمنين عمر وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنهم وفي التيسيرعن ان عياس اذا قال هذا الطعام وام على ثم أكل فعلمه عتاق رقبة أوصيام شهرين متتابعين أواطعام ستين مسكينافه لم أنه ليس عنده ظهار احقيقة بلهوشبيه به في الكفارة وافهم ا(وقد يناقش بان النص قوله) تعالى (لم تحرّ مماأ حل الله الله الآية) وهو يدل على حكم أنت حرام إجمالا (وليس منها) أي من شروط الفرع (القطع بالعلة) أي وحودها (فيه بل طنية القدمات كلها كافية في الا يحاب) لأن الظن وأحب العمل ودعوى الاضمعلال مضعلة (وأماعدم المعارض) المساوى (والراجع) فى الفرع (فانعاهو شرط لا تسات المركم بالعلة) فيدلالنفس القياس (لانالشهادة لاتر ول بالمعارضة) وانما يتوقف في الحكم فكذاهذا (هذا)

(فصل \* فالعلة وهي ههنا) انمافيدبه اشارة الى أنها تطلق في غيرهذا الفن على معنى آخر (ماشر عالم كم عنده تعصيلا للصلحة) من جلب نفع أو دفع مفسدة (وذلك مبنى على أن الاحكام) الشرعسة أى تعلقاتها (معللة عصالح العساد) والشارع انما حكم جهاعلى ما اقتضته مصالح العباد (تفضلامنه تعالى على عباده كالآية الخلوقة لهم) أى لانتفاعهم على

لاأسمع انسين يختلفان بعدمقاى هدا الافعلت وصنعت وقال جرير بن كليسراً يتعريبهى عن المتعموعلى بأمريها فقلت ان بينكالشرا فقال على ما بينا الاخير ولكن خيرااً تبعنالهذا الدين وكتب على رضى الله عنه الى قضائه أيام الحسلافة أن اقضوا كاكنتم تقضون فانى أكره الحلاف وأرجو أن أموت كامات أصحابي والجواب أن الذى براه تصويب الحتمدين وقولهم ان الشئ ونقيضه كيف بكون دينا قلنا يحو زذلك في حق شخصين كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر والقبلة في حق من نظنها اذاا ختلف الاحتهاد في القبلة وكواز ركوب الحروق عدى حق حق رحلين بغلب على ظن أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الكذب وأما قولهم الهلال وكتصديق الراوى والشاهد وتبكذ بهما في حق قاضين ومفتين بظن أحدهما الصدق والآخر الكذب وأما قولهم كيف يكون الاختلاف مأمو رابه قلنا بل يؤمم المحتهد نظنه وان خالفه غيره فليس وفعه داخلا تحت اختياره فالاختلاف واقع ضرو و ولا أنه أمريه وقوله تعالى ولو كان من عند غيراته لوجد وافيه اختلافا كشيرام عناه الثناقض والكذب الذي يدعسه المحددة أوالا ختلاف في السلاخة واضطراب اللفظ الذي يتطرق الى كلام البشر بسبب اختيلاف أحواله في نظمه و نثره وليس

الوحمدانية والرسالة ليستدلوا بهاعلم افيصدقوامها وينالوا السمعادة القصوى واذا كان التعليل بالمصالح التي تعودالي العماد لينالوابها كالاتهم ويهتدوابهاالىمصالحهما لأخرو يةوالدنيوية (فلزومالاستكال) أى استكاله تعالى بتلك المصالح (كازعم أ كترالمتكلمين حتى منعوا التعلل في العلل المؤثرة وقالواليست الأحكام معللة بالمصالح أصلافهم من ضلونه تسوت الحكم بالقياس مطلقا ومنهمين اكتفي بالطرد وقال ليست العلل الأأمارات على الأحكام وليست داعية الها (منوع) فان منفعة التعلىل بالمصالح ترجع الهمم عمل كان السائل أن يعود ويقول ان رعاية مصالح العداد نسبتها الى أحكامه تعالى وعدمها سواء فليست داعية الى الأحكام والاتوقف كونه تعالى حا كاعلم افقد استكل م افعاد المصنف و زاداد فعه قوله (بل فرع الكال) يعني رعاية المنافع وحكمه تعالى على حسبه افرع كاله تعالى وتحقيقه أنه سحانه لما كان حكما لايدلأ فعاله وأحكامه عامات تترتب علها ولماكان جوادا محضار حمانار حمااة تضي جوده ورحته أن براى مصالح مخلوقاته فلاج محكم على ماهومقتضي المصالح فالأحكام المتعلقة اقتضاء المصالح فرع حكته وجوده ورجته ومن أوارمه فرعاية المصالح فرع لكاله فان قلت لابدمن اختمار أحدشق الترديد قلنا نحتارالثاني ونقول ان رعاية المصالح من اللوازم فلاس نستها البه كنست عدمها ولايلزم الاستكال بهابل هي من فر وع الصفات الكالية من الرحة والحود والحكة ومن لوازمها فافهم وتثبت (وفقه المفام أنه لما افتضي) هوسحانه (من عنايته)التي اقتضتهاالرحمة والحكمة (السعادة الأبدية الناس) في الدارس (ناطها بأحكام معقولة التناسب) على ما اقتضته حكمته (وذاك) أى النوط بها (أنه لماأوحد هم أحساماعقلاء أوجب علم مالعرفة بذاته وصفاته وسائر الاعتقادات تكيلا) لقوتهم العقلمة (وفرض علهم العبادات المدنية تعظمها) لنفسه وتكملا للقوة العملية (واذمن علهم بالاموال النامية كلفهم بالغرامات المالسة) كالز كاموصدقة الفطرة والعشر وغيرناك (شكرا) لماأعطاه باهم (واذقد خلقواضعفا بجعل الأنساب بنهم حقا تحصيلاللولاية حتى يبلغوا أشدهم) ولولم تكن الأنساب لماحصل التربية ووقع الفتور فى العيش (فسن المنا كمات وحاءت أحكامها) ممايترت عليه ويشترطله (ولما كانوامدنية الطباع) أىلاتتم معيشتهم الامع بني نوعهم (شرع ينهم العقود والفسوخ) من المسعوالاقالة والاحارة والطلاق والعتاق وتحوها (انتظاماً) لأمن معاشهم (تملاشساء)ا لمذكورة (مكملات ومحسنات فاستمسن اعتمارها تتمما) لمقاصدهم وحاحاتهم وأخلاقهم (ولهاعرض عريض وبعضها ألصق من بعض) ثم الهداية الهالما كانت لا تتسر الانتوقف منه سحانه بعث أنساء ورسلاصلوات الله وسلامه علهم فهدوا بماعلى مقتضى أحوالهم وختهم معت سدالأولين والآخوين صلوات الله وسلامه علمه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ليتم مكارم الأخلاق ولما كانت الوقائع متعذرة تفاصلها حصل فأمته على اديستخرجون حكم واقعة واقعة مثل أحكام الوقائع المنصوصة في تحصيل المصالح فالجدلله على ما تفضل علمنا بهذه النعاء العظمة والشكراء على مامن علينا بهذه الآلاء الجسمة ومن يمخر برعن عهدة ثنائه وأي مقدرعلى شكر بوازي آلاءه فهوالمحمود كاأنني على نفسه و (اذاعرفت هذه الأصول فاعلم أن القوم ههنا تقسيمات) من جهة

المسراديه نفي الاختلاف في الأحكام لان حسع الشرائع والملل من عنسداتيه وهي مختلفة والقرآن فيه أص ونهي واماحة ووعد و وعيد وأمثال ومواعظ وهذه اختلافات أماقوله ولاتفرقوا ولاتنازعوا فكل ذلك نهى عن الاختلاف في التوحدوالاعان بالني عليه السلام والقيام سصرته وكذلك أصول حسع الديانات التي الحق فهاواحد واذلك قال تصالى من بعدما جاءهم البينات وقوله تعمالى ولاتنازعوا فتفش اواوندهب ريحها أرادبه التعادل عن نصرة الدين وأمامار وومعن الععابة رضى الله عنهم فيذم الاختسلاف فكيف يصعوهمأ ول المختلفين والجتهدين واختلا فههم واجتها دهم معساوم تواترا كمف تدفعهار وامات يتعلرق الي دهاضعف والىمتنهآتأو بل من النهي عن الاختسلاف في أصل الدين أونصرة الدين أوفي أمر الخلافة والامامة والخسلاف يعدالاجباع أوالاختسلافعلىالأئمةوالولاةوالقضاة أونهىالعوامعن الاختلاف الرأىولىسواأهل الاحتهاد وأما انكار عمراخت الف ان مسعودوأي ن كع فلعله قد كان سق اجماع على توب واحد ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الاجماع واذلا قال عرعن أى فتيا كم يصدرالمسلون وأنترجيعا تروون عن الني علنه السلام أولعل كل واحد أثم صاحمه المقاصدومن حهة ترتيما ومن حهة اعتبار الشارع (الا ول المقاصد) ثلاثة أقسام أحدها (ضر ورية) انتهت الحاجة المهاالى جد الضرورة (كالكينات الجس التي اعتبرت في كل ملة) وهي (حفظ الدن ما جهاد فان إنتضاد) فمه (بقتضي التدافع) فيفضي الى مفاسد كثيرة (فالشافعة عالوا) الجهاد (بالكفر والحنفة) عالوا (بالحرابة) وهوالحق فان كفرالغيرلا يضر المؤمن الاحوابته فهى الموجبة لقتلهم وجهادهم (ومن عمة لا يقتل من لا يحارب من الرهبان والنساء ونحوهم) كالشيخ الذي لا يقدر على القتال (و) حفظ (النفس القصاص لأنه أنفي القتل) قال تعالى ولكم في القصاص حساة باأولى الألساب اعلم أن حفظ النفس من الحسة الضرورية فلذاح مقدل النفس في كلملة وأما الحفظ بشرع القصاس فلنسمن الضروريات بل هوأمرأتم في الحفظ ولذالم يشرع في شريعة عسى علىه السلام فالحق في العسارة أن يقول، وحفظ النفس ولذا شرع في الشريعة الحنيفية القصاص (و) حفظ (العقل بحدّالسكر) فيهماقد عرفت كيف والحركان مباحاف الأمم السابقة بل في ابتداء هذه الشريعة الغراء بفق العبارة وحفظ العقل فشرع في شرعنا حدّ السكراهم اما بأمم الحفظ (و) حفظ (النسب يحدّ الزنا) والزنالم بشرع في ملة أصلا الجرلأن قليلها يدعوالى كثيرها) فشرعال حرف لللايقع في الكثير المريل للعقل (فتحريم الدواعي الى الحرام معقول) لان فيه قطعاعن توهم الوقوع فها (كافى الاعتبكاف والجوالاحوام) منعت دواعى الجاع كاللس والقيلة ونحوهما (ومنه تحريم الحنفية ا باهافى الظهار) لكون الوطء حراما فسمه فرمت دواعسه (وانما خواف في الصوم والحيض بالنص) و بقي ماو راءه على القياس (ووجه) النص (بدفع الحرج) فان الحيض لا يخلوعنه شهر و يبق أياما كثيرة فلومنع عن القبلة و يحوهالأدّى الى حر جمع أنهما لاتدعوالى الوطء لتنفر الطبيعة الانسانيةعن الوقوع على الحائضة وكذاالصوم مدة فرصه الشهر ومدة نفله العركله ففي المنعمنه أيضاح ج بل عسى أن يمتنع الانسان عن الصوم لهذا المنع فعفوت خسر كثير (وكذالق ذف) فاله مكل لحفظ النفس (فان جراحة اللسان رعماً فضت الى جراحة السنان) فتؤدى الى المقاتلة (فتدر \* و) ثانها (حاحمة) غير واصلة الى حدد الضرورة (كالبيع والاحارة والمضاربة والمساقاة (١) فانها لولاها لم يفت واحدمن الخس) الضرورية لكن يحتاج البها الانسان في المعيشة فتكون من الماجية دون الضرورية (الاقليلا)من حزئيات بعض العقود فانها بفوانها يفوت واحدمن الصرورية (كاستثمار المرضعة للطفل مثلا) اذلولم يشرع تلف نفس الولد فوصل الحى ضرورة حفظ النفس وكذا شراء مقداوالقوت واللبس يتقى بهمنالحز والبرد وأمشالهالكن لقلتهالاتجرج كليات العــقودعن الحاجيــة (ولهامكملات) أيضا كاللضبر ورية (كوجوب رعاية الكفاءة و مهرالمثل على الولى )متعلق بالوحوب (في تر و يج الصغيرة فانها أفضى الى المقصود) لحسن المعاشرة بين الاكفاء وقلماتدوم المعاشرة بن الشريف والخسيس فيؤدى الى عدم المقاء وكذا النقصان عن مهرا لمشمل يزيد تذليلا ومغالاة المهريزيد توقيرا (الافي انك اح أبيها) وجدهاعندعدمه (عند أي حنيفة وحده) فانه عنده لا يحسر عاية الكفاءة و ينفذ انكاحهسمامن (١) الأظهرةام الايفوت بقواتها واحدالخ وهو تعليل لكونهامن الحاجيات

العبد وعلى أقل من مهر المثل خلافالهما وللا عماللا ثق الثلاثة أيضا (فانه مع وفور الشفقة) وصعدة الرأى الكونه عاقلامالغا (لا يتراث) الكفاءة ومهرالمثل (الالمصلحة راجحة) على مصلحتهما وهذا بخلاف الأمهانها وان كانت كثيرة الشفقة الاأنهانا قصة العقل بخلاف غيرهمامن الأوليا ، فانهم مناقصون شفقة \* (و) ثالثها ( تحسينية) من قبيل اختيار الأحسن والأولى (كنمريم الخبائث) من القادورات والساع (حناعلى مكارم الأخلاق) فانها منشأ الأخلاق السئة (وكسلب الولامات عن العسد فان الاخس اللا من الفعل (وهوالاحسن عرفا) فاعتبرت وأكثر مسائل كتاب الاستحسان) مستخرجة (منها) \* التقسيم (الثاني المقصود من شرع الحكم اماأن يحصل) بحصوله (بقينا كالسع) شرع (الله) وهو يحصل عقيبه بقينا (أو) يحصل عقبه (طنا كالقصاص) شرع (الانز مار) عن ارتكاب القتل وهو يحصل به غالبا (فان المتنعين) عن القسل (أكثر) من المرتكبين (أو) يحصل (شكا) ولم يعلم مشاله فى الشرع (وعثل بعدًا المر) شرع الانزمادم أن الشار بينمثل المتنعين (وفيه مافيه) فان المساواة بين الشار بين والمتنعين على منع كذاف الحاشمة وأيضاعدم الاترجار والارتكاب الشرب لعله التواني في اقامة حده ولواقيت لامتنع الأكثرون فافهم (أو) يحصل (وهما كنكاح الآيسة فان عدم النسل) مها (أرجح) وشرع النكاح اعما كان للنسل (وقدأ تكرالثالث والرابع) اذلافائدة في شرع حكم لا يفضى الى ما هومقصود منه بل شرعه بعيد عن المكيم (وردنان السعمع طن طهور عدم الحاجة) السه (لاسطل احماعا) مع أنشرع السع كان الحاجة لانهمن المناسب الحاجي (وسفر الملك المرفه مرخص) للافطار (قطعا) مع أن الطاهر عدم المشقة وترخيصه كان لها (أمالو كان) المقصود (معدوماقطعا كافي الحاق ولدمغربية زوجهامشرق) كاهوقول أبي حنيفة لوجودسبيه وهوالفراش مع أن عدم الملاقاة مقطوع واحتمال الكرامة بعيد لا يعتده فان الكلام فيماظهر انتفاؤها (وفي وحوب الاستبراعلي البائع) الأمة (المشترى) اياها (ف الجلس) مع القطع بأن رحها غيرمشغول سطفة المشترى والاستبراء اغما كان لاحتمال الشغل (فلايمشرعند الجهور خملافا لا بي حنيفة) على ما استخرجه الشافعية من هاتين المسئلتين (لانه) انما اعتبر الفراس سب النسب وحدوث الملك سبب الاستبراء لكونهم امظنتين لكون الوادمن نطفته ولكون الرحم مشغولا عائه ولكن (لاعبرة بالظنة مع انتفاء المثنة) قطعا (أقول) هذا (منقوض بسغرالملك) المرفه (اذاقطع بعدم المشقة) فانه م خص قطعافاعتبر المطنق مع انتضاء المشتقطعا وكذامنقوض بالمطلقة الغيرالموطوأة بعد الوضع بستة أشهر فانه تحب العدة مع القطع بعدم الشغل والطلاق انماأ وحب العدة لكونه مظنة الشغل (والحل أن المقاصد انم الوحظت ف تشريع الحكم كليا) فلابد من ترتبها على نوعه فاذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح مظنة ولولم يترتب على بعض أشحاصه (فلانسلم أن لاعبرة بالمظنة نظر االى الماهة مع انتفاء المثنة نظر الحالها ذية) نع لاعبرة

المغذونة وظننافنقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عندالظن فلا يرفع ذلك الابقاطع \* الثالثة قولهم كيف يتصرف بالقياس في شرع مناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتفرقات اذقال يعسل الثوب من بول الصبية ويرشمن بول الصبي ويحب الغسل من المنى والحيض ولا يحب من البول والمذى وفرق في حق الحائض بن قضاء الصلاة والسعر وأباح النظر الى الرفي قلمة عددا أوخطأ وفرق في حلق الشعر والتعبب بن العمد والخطا وأوجب الكفارة بالفلهار والقتل والهين والافطار وأوجب القتل على الزانى والكافر والقاتل وثارك والتعليب بن العمد وألحطا وأوجب الكفارة بالفلهار والقتل والهين والافطار وأوجب القتل على الزانى والكافر والقاتل وثارك والتعلق وقال لأنى بردة تعزى عنك ولا تعزى عن أحد بعدل في الأضعية وقبل الذي على الساسر في شرع هذا منها حد على الحساس المسكوت بالمنطوق وما من نص على محل الاو عكن أن يكون ذلك تحكم اونعد المناسك منالان الشرع على تحكم المناس وقسم بعلم كونه وما من المناسك والمناسك والمناسك والمناسك والمناسك وحدالعلة في الفرو وعند والمن نص على كونه المناسك وجود العلة في الفروع وعند والمن أسمال المناسك ولما كثرت التعبد القالون والعدات الفراسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك والعاد المناسك والعدال المناسك والعدال الفرع وعند والمناسك المناسك المناسك المناسك المناسك والمناسك والمناسك والعدال المناسك والمناسك والمناسك المناسك والمناسك والمناسك والمناسك المناسك والمناسك والمناسك والمناسك والمناسك والعدال المناسك والمناسك والمناسك

الظنةمع انتفاءا لمئنة نظراالى النوع وهذاغيرا لازم فان النسب يترتب على الفراش وحدوث الملك بترتب عليه احتمال الشعل وان كأنامفقودين فبعض أفرادهما ومنههنا طهراك أن استفراج وقوع تشريع حكم لابترتب المقصود على نوعه من هاتين المسئلتين ونسبته الى هـ في الامام الهمام ليس في عدله (ومن ههنا) أى بما بينا أن ملاحظة المفاصدا عاهى في تشريع كليات الأحكام (يستين أن الاحتماج على مسكر النالث والرابع بالجزئي) من المثال كالسع مع عدم الحاجة أوسفر الملك (لا يفيد) فان المقاصدمتفرعة على النوع قطعا أوغالبا فافهم 🐞 ﴿ مَسَنَّلَة \* هل تَضرم مناسبة الوصف الحكم (عفسدة تلزم) ذلك الوصف (راجحة) على مصلحة (أومساوية) إياها (فيللا) تنخرم (واختاره الامام الرازي) صاحب المحصول من الشافعية (وهوالمختار وقيل نم) تضرم (واختار ماس الحاحب لنااستحالة الانف الانف الرب) من كونه مناسبا الى ماليس مناسبا (وعدم التضاد) بين افضائه الىمصلحة وافضائه الى مفسدة (لتعدد الجهة) في المفروض فلا استعالة في الاحتماع واعلم أن الكلام عهنا في مقامن الأول أنالمفسدة تبطل المناسبة وتعدمها ومه قال قائلوا لانخرام وهذاضر ورى البطلان اذا لمفروض كونه مناسبا مشتملاعلي مصلحة ومع هذامشتل على مفسدة والواقع لا يبطل والثاني أن المفسدة توجب عدم اعتبارا اشارع المناسسة معها وهو مختار صاحب المصول وجهور الشافعية واستدلوا بأناعتبار مصلحة معلز وممفسدة أبعد من الحكيم كل المصد وماذكره المصنف لايبطل هذابل الوافيه أنمقتضى حكة الحكيم أنلابهدرما هوالواقع والواقع ههنامصلة ومفسدة فللحكيم أن بوفيحة همااذلاما نع اذالمانع الذي بتغيل هوالتضاد وهوغير مانع لاختلاف الجهة فأفهدم فأنه دفيق وبالتأمل حقيق (ومن ههنا) أي من أجل جوازاجتماعهمامن جهتن (صحالندر بصوم يوم العيدعندالحنفية) فانه من جهة كونه صومامنسو بالله تعمالي كاسراللشهوة فيهمصلحة فأثر فسه النذر فوحب ومنحهة كويه اعراضاعن ضيافة الله تعالى فيهمف دة وهر حرام ، وقدم (وأماعدم اعتبار المفسدة المرجوحة) من المصلحة اللازمة الوصف بالاتفاق (فلشدة الاهتمام رعاية المصالح دونها) اذليس من شأن الحكيم اهدار خسر كثير لشر قليل (واستدل) على المختبار (بأن مصلحة الصلاة في) الأرض (المعصوبة ليستراجحة) على مفسدتها (والأأجع على الحل) واذالم تكن المصلمة واجحمة فامام بجوحة أومساوية وقداء تسبرت حتى حازت تلك الصلاة (والجواب) ليسالمفسندة لازمةلهابل (ههناوصفان) الصلاةوالغصب الأول فيهمصلمة لاغير والثانى فيهمفسدة لاغسير (اجتماعهمااتفاق) فليستمن الماب وأيضا يحوز رجان المصلحة ولايلزم منه الاجتماع على الحسل بل محوز عدم انكشاف رجحانهاعلى البعض فحكوا بالبطلان وانما يلزم لوكان الكل عالمن بالرجحان فافههم القائلون بالانخرام (قالوا) ولم ينخرم لبقي المسلمة و (المصلمة معمارضة مفسدة مثلها) أو راجمة (ضرورة) فلزم الانخرام (أقول بطلان الحقيقة) أى حقيقة المسلمة (ممنوع) كيفوقدفرض يحققها (وبطلان الاعتبار) أى بطلان اعتبارا اشارع الهاأ بضائمنوع بل يحبو زاعتبار لم وتص قياس غيرالتكبر والنسليم والفاتحة عليها ولاقياس غيرا لمنصوص في الركاة على المنصوص واعمانقيس في المعاملات وغرامات الحنايات وما علم يقراش كثيرة بناؤها على معان معقولة ومصالح دنيوية و الرابعة قولهم إن الذي عليه السلام قداً و في حوامع الكلم في كين يد المنصوب الوحير المفهم و يعدل الى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الريافي كل مطعوماً وكل مكيل الى عبد الأشياء الستة ليرتب ك الحلق في طلمات الجهل قلنا ولوذكر الأشياء الستة وذكر معها أن ما عبد اهالا بريافيه وان الموهم مكيل الى عبد الأشياء الستة ليرتب ك المحتم المحتمل المنافية وقد كان فادراسيلا عتم على قطع الاحتمال الالفاظ العامة والقلواهر وعلى أن بين الجميع في القسر آن المتواتر لعسم الاحتمال عن المتن والسند جميعا وكان فادرا على رفع احتمال التشميم في مفات الله تعالى المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنا

الشارع الجهتين كمامرو (لوسلم) بطلان الاعتبار (لايدل على انتفاء المقتضي) حتى لايدة المناسب مناسبا مل محوز أن يكون هو مناساوتخلف الاعتباد لمانع المفسدة (فقدر) \* التقسيم (الثالث) المناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل اذ (الوصف ان اعتبرعينه ويوعه فعين الحكينص أواجماع كالاسكار في حل النبيذ على الحر) وهذالا يصم على رأى الشحين فان حرمة الحر عندهمابعينهاغ برمعللة بالسكر والاولى أنعثل بالطواف في طهارة سؤر الهرة (فهوالمؤثر وأن اعتبرتمون الحجمعه) أي مع الوصف (فالاصل) أى فأصل مامن غيراعتبار عينه فعينه (فان بن سنص أواجه عاء تسارعينه) أي عين الوصف (في حنس الحم كمل الثب الصغيرة في ولاية النكاح) على البكر الصغيرة (بالصغرلاعتباره في ولاية المال) التي هي نوع من مطلق الولاية (اجماعا) فقداعتبرالصغر ف جنس الحكم وهومطلق الولاية (أو بالعكس) وهوأن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم (كفياس المضرمع المطرعي السفر في حواد الجع بين المكتو بتين لعداة الحر جانات و جالمطر والفروعان) من مطلق الحرج (والمطلق معتبرف عين رخصة الجمع وفيه مافيه) لان مطلق الحرج غيرمعتبر والالحاز الجمع الصنع الشافة عندهم كذافى التعرير وأيضا القائلون بحوازالج عالمطر ينقلون حدديثافه فقددا عتبرعنه في عما لحكم والحنفسة محسون عن استدلالات الجمع بأن تعمن الاوقات قطعمة متواترة فلا يبطلها هذه الآحاد أو القساس بل تؤول الآحادو يؤولون بتأخسر أول الصلاتينالي آخرالوقت فيصلى فيموتعيل الثانية في أول الوقت وهذاليس جعاعلى الحقيقة فتأمل وههنا كلام طويل يطلب من شرح مفرالسعادة وفتح المنان الشيخ عبدالحق الدهاوي (أو) ثبت اعتبار (جنسم في جنس) أي جنس الوصف في جنس الحكم (كالقتل بالمثقل) يقاس (علمه) أى على القتل (بالمحددف القصاص) معالد (بالقتل العدالعدوان وحنسه الجناية على البنسة) على سبيل التعدى (فداعتبرف جنس القصاص) حتى وحب قصاص الاطراف ولو بالمنقل احماعا (والأظهرأنه )أى هذا المثال (تقدرى النص والاجاع)أى لوجودهما (على)اعتبار (العين فالعين) فان قلت لم وحد أو حذيفة القصاص في الفتسل بالمقل فعارأته لم محعسل العاة نفس الفتل العسد العدوان فلااعتباراه عنده فأبن الاجباع فال (واعدا خالف أبوحن فقف تحقق العسدية في المثقل) نظرا الى أن الآلة غيرموضوعة للقتل ففيه شهة الخطا فحلافه انماهو في تحقق العدلة لافي كونهاعلة فافهه ( وقول التفتاز اني لانص ولاا حياء على أن العاد ذلك ) أى الفتل عمداعدوانا (وحده أومع قيد كويه بالمحدد) فليعتبر العسن في العين لانصاولاا حماعا (ليس بشي للروم انتفاء أكثر المؤثرات) لجواز كون المحل داخلاف العلة فافهم (فهو) أى الذى اعتبر ثموت الحكم معمم ثموت اعتبار عينه أوجنسه في جنس الحكم أوجنسه في عين الحكم (الملائم والا)أى وان أم بنبت اعتباره لاعتنافي عن أوحنس ولاحنسافي حنس أوعن منص ولااجماع (فهوالفريب كمل الفاز) هوالزوج الذي طلق امرأنه عنسد الماسمعن حساته (على قاتل المورث في المعارضة بنقيض قصدم) معللا (بكونه) أى تطليقه المفهوم من الفار (فعد الافرض فاسد) هوالاضرارالز وجه محرمان المراث ولم يعتبر عينه ولا جنسه بنص أواجماع لكنه مناسب له لحصول الزجربه كذا قالوا

عول الدواع الاحتهادر فع الله الذي آمنوا منكم والذين أونوا العلم درجات هذا على مذهب من يوجب الصلاح وعسد نافله وعوالى أن يفسعل بعداده ما يساده ما يساده المعلم بين المعلم بين المعلم بين المعلم والمنت في الأصل بالنص لا بالعلة في منت في الفرع بالعلة وهو تابع الدصل فكف يكون ثبوت الحكم في معلم بين المعلم والأصل وان ثبت في الأصل بالعلة فه ومحال لأن النص قاطع والعداد من المناونة والمناط كم مقطوع به فكف بحال المقطوع به على العدلة المناط العلمة المناط كم عندز والى المناط كاسسانى السنساط العلة المناط بين المناط كاسسانى المناط المناط المناط المناط كاسسانى في العدلة المناط بين المناط كاسسانى والمناط والمناط بين وان كان تابع اللاصل في الحكم فلا يلزم أن يتبعد في الطريق فان الضرور بات والحسوسات أصل المنظر بات ولا يازم مساواة الفرع لها في المناط بين وان لزمت المساوة في الحكم \* السادسة وهي عدتهم الكبرى أن المناط كالمناط كالمناط كالمناط كالمناط والمناط والمناط

(فتدبر وان لم يعتبرأ صلا) لامع الحكم ولوفي صورة تماولا مؤثر افيسه (فهوالمرسل وينقسم الى ماعلم الغاؤه) بنص أوجماع (ُ كا يحاب الصوم على الملا أدون الاعتاق في الكفارة) للظهارا واليين أوغيرهما (تحصيلا للشقة الزاجرة) التي شرعت الكفارة لاجلها المصل الزج وهد فا الحكمة ملغاة في اعتبار الشرع بالنص والاجماع وكذا اثبات النسب من خلق من ما أه حقيقة لكن يكون في فراش الغسرة اله ملغي النص الولد للفراش وللعاهر الحرواذا ألحق الامام ولد المغربية مروحها المشرق دون من هي تحته لعسدم كونهافراشابلهوعاهر (وهو) أىماعلم الغاؤه (مردودا تفاقا ومن ثمأ نيكرعلي يحيى) بن يحيى (تلميذمالك) وهوالذي جمع الموطأ (افتاؤه مالصوم) في الكفارة (لبعض ماول العرب معللا مالمشقة بخلاف الامام عيسى (ين أبان منا) فانه لم يسكر علمه (حيث أفتى والى خراسان به) أى بالصوم (معللا بفقر التبعانه) التي على ذمته فالمال كله مشغول بها فيكون فقيرافصار غير واجد العبد وغير مفوجب الصوم بالنص وليس فيه اعتبار ماعلم الغاؤه (والى مالم يعلم) عطف على قوله الى ماعلم (فان لم يعلم فيه أحداء تبارات الملائم) من اعتبار نوعه أوجنسه ف جنس الحكم أوجنسه ف عين الحكم لكن لم يعسلم الغاؤه أيضاً (فهوالغريب من المرسل وهوالمسمى بالمصالح المرسلة عجة عندمالك) رحمالله (والمختار عندالجهور) من أهل الاصول والفقهاء (رده لنا لادليل دون الاعتبار) من الشارع (وانكان على سنن العقل) فلا يعتبرأ صلا وهذا لا يتأتى بمن يقول بالاحالة ادالا حالة تفيد العلبة ههناأيضافافهم أصحاب المصالح المرسلة (قالوا أولالولم تعتبر) المصالح المرسلة (خلت الوقائع) من الأحكام وهو ياطل فوحان فيولها (قلنا) لناأن (عنع الملازمة لان العمومات) من الكتاب والسنة (والأقيسة) المأخوذة من المؤثرات والملاعمات (عامة) الوقائع كالهاعلى ما يظهر بالاستقراء (وأيضاعدم المدرك الحكم بخصوصه في واقعة واقعة (مدرك اللاماحة) الشرعية لدلالة الدليل السمعى عليه كامرف الأحكام فتذكر (و) قالوا (ناسا العماية كانوا يقنعون برعاية المصالح) ولم سنكر علمهم فصارا جاعا (قلنا) كونهم قانعين علم ايمنوع (بل اعما عتبروا) من العلل (ما اطلعوا على اعتبار نوعه أوجنسه) في نوع المكم أوجنسه (هذا) وعليك الاستقراء حتى يظهر المجلة الحال (وان علم فيه ذلك) أى أحددا عتبارات الملائم (فهو المرسل الملائم قب الامام) أمام الحرمين (ونقل عن) الامام (الشافع وعليه جهورا لحنفية) قال ف التحرير يحب على الحنفية قبول القسم الأخسير من المرسل وقبوله أحق بالقبول وقال في البديع المرسل الذي لم يعلم العاقم مردود عندنا (وردمالا كثر ومنهم الآمدي) من الشافعية (وابن الحاجب) من المالكية (ممسكين بعدم الدليل) على اعتباره ادام يشهد باعتباره أصل (ورعاعنع) عدم الدليل (فان اعتبار الجنس فوعمن الاعتبار يفيد طناما) وههناقد وحد الاعتبار في الشرع محنسه في عن الحكم أوحنسه أو بعيث في جنس الحكم فتأمل فيه (وشرط) الامام عقد الاسلام (الغزالي) قدسسره (وتبعه السفاوي كون المصلة) فيه (ضرورية) لاحاجية (قطعية) لاطنية (كلية) أى لعامة المؤمنسين لاجرئية البعض خصوصا (كترس الكفار بالسلين اذاعلم) قطعا (أنهم ولم يرموهم استأصلوا الكل) من المسلين (وان رموهم اندفع) الاستئصال (قطعاً) فينتذر عي المترسون فلوقال أعتى عالمالسواده أولانه أسود لم يعتى جسع عبده السود وكذلك لوعلل يخيل وقال أعنقوا عالمالا نهسي أنطلق حتى المخلص منه لم يازم عتى سالم وان كان أسوأ خلقا منه فاذا كانت العلة المنصوصة لا يكن تعديم القصور لفظها فالمستنطة كيف تعدى أوكيف بفرق بين كلام الشيار عوبين كلام غيره في الفهم واعمامها جالفهم وضع اللسان وذلك لا يختلف و والحسواب أن نفاة القياس ثلاث فرق وهذا لا يستقيم من فريقين واعماستقيم من الفريق الثالث أذمنهم من قال التنصيص على العلة كذكر الفظ العام فالدلا فرق بين قوله حرمت الجرائس تنها و بين قوله حرمت كل مشتدفى أن كل واحد وحب تحريم النبيذ لكن بطريق اللفظ العام فالدلا وقياس بل فائدة قوله لشسد نها أقامة الشدة مقام الاسم العام فقد أ فرهد ذا القائل بالالحاق وانحما أخذ والقياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة فقالوا اذا كشف تسميته في السالم العام الفريق الأول الافى السمة حدث لم يسموا النص أود لم ل آخر عن الأصل كانت العلة جامعة الحكم في جميع عجاريها وما فارقهم الفريق الاول الافى السمة حدث لم الفريق الفريق المالفي قياسا والفريق الفريق أما الفريق أما الفريق المالفريق المالفريق أما الفريق الفريق الفريق الفريق الفريق المالفريق أما الفريق المالفريق المالفرية المستنبط الفريق المالفريق المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المستنبط الفريق المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المستنبذ المالفرية المستنب المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المستنب المالم المدة المالك المالغرية المالفرية المالفرية المالغرية المالفرية المالفرية المالفرية المالفرية المستنبط المالفرية المالفرية

وانأدى الى قتل المسلمين المترسبهم وفى كونه من المرسل نظر لأن دفع الضر رالعام بالضر رائحاص أصل متأصل في الشرع وعليه مناط التكاليف الشرعية فافهم (فلارمى المترسون بالمسلين لفتح حصن) لعدم كونه كليا (ولالتوهم الاستثصال) لعدم القطع (وكذالار مى بعض أهل السفنة في البحر لنحاة بعض) آخر بن فأنه ليس كليا وكيف يحوزهـ ذا اذاهلاك البعض لاحياء بعض ترجيمن غيرمرج (وهدنا) النقسيم (ماعولناعليه مافى كتب الشافعة وقد اختلفوا اختلافا كثيرا) ونقل عن الآمدى الوصف المنساس أن اعتسر منص أواجماع فهوالمؤثر وان اعتسر ترتب الحكم فتسعة فاله يعتبرا ماخصوصه أوعمومه أوخصوصه وعمومه معافى خصوص الحكم أوعمومه أوخصوصه وعمومهما وان لميعتر أصلا فاما أن يظهر العاؤه أولانظهر فهذه حملة الأقسمام والواقع منهاف الشرع خسمة لاتزيدأ حدهاما اعتبرخصوص الوصف فخصوص الحكروع ومعفعومه ويسمى الملائم كالقتسل بالمتقل فانه قتل العسدالعدوان وهومعتسر فيقصاص النفس وعومه مطلق الحناية اعتبر في القصاص المطلق ونانهامااعتبرا لحصوص فحالحصوص فقط لاسص أواجاع وهوالمناسالغريب كالاسكار التحريمان لم يكن علسه نصأواجاع وثالثهامااعتبرجنسه فبجنس الحكم ولانص ولااجماع وهمذامن جنس الملائم الغسريب وهوكجنس المشيقة المشتركة بين الحائض والمسافر بوحب مطلق التخفف المتناول لاسقاط كل الصلاة أوشطر الصلاة ورابعها مالم يثبت الغاوه كالتترس المذكور وغامسهاما ثبت الغاؤه وهومطالب بتصعيم الاستفراف دعوى وقوع هذه الجسة لاتر يدبل وعايشهد الاستقراء بخلافه قال فى المنهاج المؤثر ما أثر جنسه في فوع الحكم لاغير والملائم والغريب كاذكره الآمدى وبعض الشافعية شرطواشهادة الأصول أيضاوهوالعرض على الأصول لثلا يظهر بطلابه لمعارضة نص أواجماع أوتخلف أواقتضاء وحوده ضده وغيرذاك فقيل يحسالعرض على الأصول كلها وقيل العرض على الاثنين كاف فانظر الى هنذ االاختلاف الذي وقع بينهم (وأماالخنفية فالمؤثر عندهم الوصف المناسب الملائم) المكم (عندالعقول) فيداحتراز عن العلل الطردية (الذي ظهر تأثيره شرعاً بأن يكون لنسه مأثر في عن الحكم كاسقاط الصلاة الكثيرة بالاعماء فان لحنسه الذي هو العمر) عن الأداء من غير حرج (تأثيرا في سقوطها) كافي الحائض (أو) بأن يكون تأثيرا (في حنسه كاسقاطهاعن الحائض) معالاً ( بالمشقة وقد أسقط مشقة السفر الركعتين) فقدأ ترجنس المشقة في حنس السقوط (أو) بأن يكون (لعينه) تأثير (في حنس المليكم كالأحوة لأب وأم في قساس (التقدة مف ولاية النكاح وقد تقدم) هذا الأخ (ف المعراث) فقد أثر في مطلق الولاية (أو) يكون لعنه مأثمر (فعنسه) أي عين الحكم (وذلك كثير) فالأقدسة الجزئية المذكورة في الفسقه (وأوردعله أنه لاندفسه) أي في هدذا الاعتبار والتأثير (من النص أوالاجماع اذلااخالة عندهم وحينت ذلا يكون) المؤثر (قسم الهما) أى العلة التي ثبت النص أوالاجاع (كاهوالمسهور) فانهاقست في المسهور الى منصوصة ومؤثرة (الامالاعتبار) فانهاماعتبارا نها ثبت النص منصوصة وباعتسارا نهامناسة لهمع الاعتبارالمذكورمؤثرة (ثم هذه الأربعة سائط وقد يتركب بعض) من الأقسام (مع

الثالث وهومن أنكرالالحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم لهم هذه الحجة وحواجهم من ثلاثة أوجه الاول أن الصيرف من أصحيا منا يتشوف الى النسوية فقال لوقال أعنقت هذا العسدا سواده فاعتبر واوق سواعليه كل أسود لعتى كل عبد أسود وهو وزان مسئلتنا اذا أمن ابالقياس والاعتبار ولولم يشت التعسدية لكان محرد التنصيص على العلة لا يرخص فى الالحاق اذيحو زأن تكون العلة شدة الحرف هذا ومنهم من قال ان علم قطع افصده الى عتقه السواده عتى كل عبد أسود بقولة أعتقت عاعبا السواده ومنهم من قال لا يكفى أن يعلم قصده عقوم علم الما ورمنه الله المنافق المنافق عنى حديم السودان فان وى كفاه هذا اللفظ لاعتاق حبيم السودان مع النبة ولم يكن فسم الااراد ته معنى عاما بلفظ خاص وذلك غير منكر كالوقال والله لا أكت لفلان حبر اولا شربت من ما ثه جرعة ونوى بدفع المنة حنث بأخذ الدراهم والثياب والامتعة وصلح اللفظ الحاص مع هذه النبة لا عنى العام كاصلح قوله تعالى ان الذي بأكلون أموال المتامى ظلما النهى عن الاتلاف العام وقوله ولا تقل لهما أف النهى عن الايذاء العام فاذا استسله ولاء الفرق التسوية بن الخطابين فانهم اعمون الحكم اذادل الداس على ارادة الشرع تعليق الحكم بالشدة المحردة

بعض وينعصر) المركب (فأحدعشر) قسمًا (لان الثنائيسة) أحدهاما اعتبرعينه في عين الحكم وجنسه كالمرض اعتبر فى الافطار وفي حسموهوالتخفيف في مطلق العمادة حتى شرع الصلاة بالتمم وقاعدا وثانها ما اعتبر عمنه وجنسه في جنس لحكم كالطواف أثرف طهارة الماء وحنسه وهوالمخالطة بنحاسة يشق الاحسترازعها أيضاعلة للطهارة كاليارالفاوات وثالثها اءعبرالعين فالعين والحنس فألجنس كالحنون الطمق أثرفي ولاية النكاح وحنسه وهوالعجر يسيب عدم العقل أثر في مطلق الولاية ورابعهامااعتبر حنسه فالنوع وحنسه في الحنس كالصغر أثر حنسه وهوالعمر سبب ضعف العمقل في ولاية المال وأيضا العرفي مطلق الولاية لاالصغرخصوصه اذا محامه الولاية على النكاح مختلف فمه فلااحاع وخامسها مااعتبر حنسمه ف نوع الحكمونوعه فيحنسمه كغرو جالنعاسية أعممامن أحسدالسبيلن أثرفي امحياب الوضوءونوعه وهوخ وحهامن غسد السبيلين فىمطلق التطهير فان تطهير البدن بخر وجهامنه واحب وسادسهاما اعتبرنوعه فى الجنس وجنسه فى الجنس كسلب العقل فالهمؤثر فيسقوط العبادةالذي هوجنس الافطار لكون النمة شرطافها وحنسه وهوالعرز لحلل في احدى القوى مؤثر فى سمقوط العمادة كذاقالوا (والثلاث أرنعة) أحدهامااعتر نوعه في في عالمكم وحنسه في حنسه و نوعه ون نوعه ف جنسه كالحيضأثر فىحرمة القربان وجنسه وهوالأذى أثرفه وفي حنسه وهوقضاء الشهوة فى محسل الأذى حتى أثر في حرمة اللواطسة ونانهامااعتبر نوعه فيحنسمه ونوعه وحنسه في نوعهدون حنسه فيحنسه كالحيض فانه أثر في حرمة الصلاة وفي جنسه وهو حرمة القراءة وجنسه وهوخر وبهالنعاسة من أحدالسبلين أثر في حرمة الصلاة أيضالكنه غيرمؤثر في حرمة القراءة وثالثها مااعتر بوعه في نوعه وحنسه وحنسه في حنسه دون حنسه في نوعه كعدم وحيدان الماء الاماأعذ للشرب فهو يحزعن المياء وقد أثرفي ايحباب التمم لقوله تعالى فلم تحسدوا ماءوالأولى أن يقال بالاجماع وجنسبه وهوالبحرعن استعمال ماشرط استعماله أثر فيستقوط اشتراطه وعدم وحويه فانه قدسقط غسل الثوب النعس عندعد موحدان الماء بالاجماع وكذاعدم وحدان الماء أثرفه دفعاللهلاك وأماحنسه المذكور فلروحب التمر مخصوصه ورادعهاماله يعتبرنوعه في نوعه لكن اعتبرف حنسه وحنسه اعتسبرفى نوعه وجنسه كغوف فوت ملاة العسدلم يؤثر في الاحة التيم لا بالنص ولا بالاجماع لكن جنسه وهو العيزع اشرط استعماله الصلاة أثر في ايحاب التهم وفي حنسه وهوسة وط ماشرط استعماله فيه والنوع وهوالعمر عن الماء قد أثر في هذا الجنس أيضا كذاقالوا وفى همذا المثال نظر فاله فرض أولاخوف الفوت وآخرا العجرعن الماءوه ومؤثر في التمهم فان كان هو بعينمه خوف الفوث فقد ثبت اعتبار النوع في النوع وان كان غيره كاهو الظاهر فان العير في خوف الفوت عرب ما سخت الكلام ثمالحق أنالمرادف قوله تعالى والله أعمل فلم تحدوا ماءعدم الوحدان الصلاة فيشمل العمر خوف الفوت فان لم يعدماء محت يكفي للعسلاة فقدأ ثرالنوع فالنوع فافهم (و) القسم (الرباعي واحدفقط) واقتصر المصنف على مثاله لكونه حامع اللاقسام فثاله حامع لأمشلة الكل كاأشار السه بقولة (ومثاله وكا نه مثال السكل السكر) اعتبر (في الحرمة) أي حرمة المسكر لا الجرفقط فان

ولكنه غير مرضى عند دنابل الصحيح أنه لا يعتق الاعام بقوله أعتقت عالما السواده وان وى عتق السودان لا نه بيقى في حق غير عام عجرد النية والارادة فلا تؤر الوحه النانى من الجواب أن الأمة مجعة على القرق اذ تحب النسوية في الحكم مهما قال حرمت الخرلشد تها فقيسوا عليها كل مشد ولو قال أعتقت عالما السواده فقيسوا عليه كل أسودا قتصر العتق على عام عند الأكرين فكمف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق وانحاء ترفوا بالفرق لأن الحكم بقه في أملاك العب ادوفي أحكام النبرع وقد على أملاك العب ادوفي أحكام النبرع وقد على أحكام النبرع فتثبت بكل مادل على رضا النبرع وقد على أحكام النبرع فتبت بكل مادل على رضا النبرع والمحلم المنافق الدليل أنه لو سعمال لتاجر عشهد منه ماضعاف عنه فاسنسر وظهر أثر الفرح عليه في من فذا البسم الابتلام المنافق المناف

حرمتهاعنسدنابعينهاغيرمه للقيالسكر لقوله علمه وعلىآله وأصحابه الصيلاة والسلام كلمسكر حرامر واممسلم (وحنسه وهو موقع العداوة والبغضاء) اعتسر (فها) أى حرمة المسكر بالنس والإجماع (ثم السكر) اعتسر (ف حرمة موقع العداوة وهوجنس حرمة الشرب) فانهاأخص (وموقع العداوة حنسه) اعتبر (في حرمة القذف) التي هي نوع آخر من موقع العداوة (كما) اعتبر (فيها) أى فى حرمة الشرب (فتدر عمنهمن نفى الجنس فى الجنس) ولعله زعم أنه لم تؤثر العلة حسننذوا عاالعلة المؤثرة الحنس لاغير (ومهممن حصر الاعتبارفيه) هذا وان نسب الى الامام فر الاسلام لكن لا يظهر له وحه (و) الشيخ (ان الهسمام) وجسمالله تعالى (أسقط) اعتمار (الجنس في العسين لأنه) أي اعتمار الجنس (لس الا يحمل العن علة باعتمار تضمنها للعنس الذي هو العلة) لأنه لا يوحد الحنس في عن الحكم الافي ضمن النوع الذي وحد فيه فلا تأثير له الافي ضمنه (فيرحع) اعتبار الحنس في العدين (الى اعتبار العين في العين أقول يحوز أن يكون النوع) عماهونوع أى من جهدة الحصوص (أسد ملاءمة) مالحكم (وان كان التأثير) الثابت بنصأ واحماع (الحنس فيحصل الطن) أي طن العلبه (أفوى فافهم والجهور) من الحنفية (على أن التعلى بالكل) من واحد واحد من أقسام الانفر إدوالتركس (مقول فان كان عند مأو حنسه) أى اعتبار عند > أوحنسه (في عسن الحكم فقياس اتفاقالو حود الاصل) الذي بوحد فيه عن العلة فيتعدى منه عن الحكم (وان كان) تأثير عينه أوجنسه (فحنسه) أىجنس الحكم (فقيل) هـذاأيضا (قياس واختاره) الامامان (شمس الأعُمة و فرالاسلام الااته قد يذكر الاصل وقد يترك لوضوحه كإفي مسئلة الداع الصي لعني اذا أودع رحل ماله عندصي (اذا استهلكه) لا يضمن لانه مسلط من جهدة المالك على اهلاكه فلا يضمن كالماح له مالاستهلاك فهذا الاصل قديد كر وقد يترك (فلا تعليل) حينئذ (في الجنس بسيطاأصلا) والالميكن قياسالعدم وجودالعلة في وعالحكم في أصل ليتعدى الىالفرع (وفيه ما فيه) لان هذمالدعوى يحب تصحيحها بالاستقراءولم يثبت بعد كيف وقدصر ح الشيخ ان الهمام بأن المرسل الملائم مقبول عندالحنفية فلا يوجد هناك أصل فيه عين الحسكم المعتبر مع عين العلة ولو كان التأثير للجنس فافهم (وقيل ليس) هذا (بقياس بل عله شرعية تابتة بالرأى) منبتة المسكم (فيكون عنزلة نص لا يحتاج الى أصل) ليقاس عليه (أفول هذا كاترى) فاسداد لا محال الرأى في درك الأحكام كيف وليس لناأصل خامس لدوك الاحكام ولهم أن يقولواان الحكم الثابت بهانابت بالنص الوارد فى حنس الحكم وهدذا التعليل بنيع عن اثب ته الحكم في الاصل فتأمل فيه (ولعلهم من ههنالقبواباً صعاب الرأى) هذا من الملقبين شي عب فان منهم من اعتب والاخالة و ددالمراسيل من السن ومنهم من قبلها والمصالح المرسلة أيضا وعملوا والاستصحاب الذي ليس دليلا أصلافهم أولى بان يلقبوا بهذا الاسم فافهم (والحق أنه قياس لالان الأصل) ما يوحد فيه عين العلة وهو (متروك) فأنه قد مرما فيسه (بل لأنالجنس اذااقتضى الجنس) من الحكم بأن أثر الجنس في الجنس (تنوع اقتضاؤه في الانواع) له (بفصول منوعة) أى اقتضى الجنس العدلة في كل نوع منها نوعامن الحكم الذي بناسبه (فانواع الحكم من لوازم تحقفه) أي تحقق ذلك الجنس (ف الأنواع)

مالم توالدلاق فاذا تلفظ بالطلاق وقع وان فوى غير الطلاق فاذالم تحصل الاحكام بحميع الالفاظ بل بعضها فكيف تحصيل هادون اللفظ عايدل على الرضا الوحه الثالث أن قول القائل لا تأكل هنذه الحديثة لأنها سم ولا تأكل الهليخ فانه مسهل ولا تأكل العسل فاله عاد ولا تأكل أبه اللف الوحة والقناء فانه باردولا تشرب الجرفانه بريل العقل ولا تحالس فلا فافاته أسود فأهل اللغة متفقون على أن معقول هذا التعليل تعدى النهى الى كل ما فيه العيلة هذا مقتضى اللغة وهذا أيضا مقتضاه في العتق لكن النسد منه عن الحكم بالعتق بالتعليل بل لا يدف همن اللفظ الصريح المطابق الحل ولا ما نع منه في النسرع اذكل ما عرف بالشارة وأمارة وقر ينة فهو كاعرف باللفظ فكيف يستو بان مع الاجماع على الفرق لان المفسرة بين المتماثلات كالحامع بين المختلفات في أثبت الحكم الخالفين يتعجب منه لما ذا فرق بين المتماثلات فان قبل ان قال من أثبت الحكم العناف العن و تلكم العناف العناف العن و الطلاق خالفتم الفقها وان منع ما الفرق بين كلامه و بين كلام الشارع مع الاتفاق في الموضعين وان ثبت تعبد في لفظ العنق والطلاق خالفتم الفقها وان منع ما الفرق بين كلامه و بين كلام الشارع مع الاتفاق في الموضعين وان ثبت تعبد في لفظ العنق والطلاق

فالأصل فهذاالقاس هوما تحقق فسمحنس العلة موجبالحنس الحكم فيتعسدى هذاالجنس الى فرعه الذي هونظيره في هذا النس لكن يتعقق في وعمناس لهذا الحل ويتنوع اقتصاءهذا الحنس في هذا الحل (كالضرورة اقتضت في الاضطرار - ل المية) لان افتضاءهافيه بناسيه (و) افتضت (فالطواف طهارة سؤرالهرة) كايناسب الطواف ذلك (و) افتضت (عند) وجود (ماءالسُرب فقط) دون غير من الماء (جواز التيم) كإيساسيه (الى غيرذاك) كالمها اقتضت في النعال الطهارة بأادلكُ وفي النطة والشعير الطهارة بالقسمة يعنى الضرورة جنس اقتضت التخفيف وله أنواع بوحدف كل مادة نوع منه مع ما ساسبه من أنواع الضرورة فكل نوع من الحكم يصلح مقيساعليه لآخران كان حكه منصوصاً أو مجمعاعليه (نع إنا كان الجنس فر ببا ففه مذلك قريب) لطهو رمابه الاشتراك فيه (واذا كان بعيدافادق) فهمه لا يسال الابفكر قوى (فالمظهر التأثير والاعتبار هو الأسل) الذي أثر الحنس ف جنس حكمه المنصوص أوالجمع عليه (وهدنا) أى النساوى ف جنس الحكم ( نحومن المساواة المطلقة المعتبرة في مطلق القياس) المعرف عساواة الفرع للا "صل لان المرادأ عممن النوعية أوالجنسية ( فتدبر الهدقيق عزيز) احتى كانه بعرف وسكر (وعلى هذا) الذي ذكر من ان الافسام المذكورة كلهامعتسرة (فالمؤثر وثلاثة من الملائم وثلاثة من ملائم المرسل في عرف الشافعية كلهامقبول ومؤثر عندالحنفية) كاظهراك عن قريب (دون الغريب من المرسل) بل الغريب مطلقا (العدم ظهور تأثيره شرعا) وجهمن الوجوه ولابدمنه (ثم المذكور في كتب الحنفية أن التأثير عندنا ) بالنص أوالاجماع (والاخالة أوالعرض على الاصول) وقد من تفصيله (عندالشافعية شرط لوحوب العمل وأما الحواز) للعمل (فيثبت بالملاءمة فقط) فانالوصف شاهدوالتأثير ونحوه عدالة وبفقدانها لا بحب العمل لكن محوز كاله لوقضى القاضي بالشهودالغيرالعدول نفذة ضاؤه (أقول المناسبة فقط) بدون التأثير وتحوه (تفيد ظن الاعتبار أولا والاول واجب) العمل به لان ألا تباع بالظن واجب (والشانى ممتنع) عمله لان ما لا يظن كونه حكم الله فحرام العمل (فقد ير 🐞 تممة \* قسم الحنفية ما يطلق عليمه العلة) حقيقة أويجازا (الحاعلة اسماوهي الموضوعة لموجها) شرعا (أوالمضاف الها) أى العلة التي أضف الها (الحكم بلا واسطة) الترديد اشارة الى الاختلاف في التفسير (ومعنى وهي تأثيرها في الحكم) بل المؤ ثرة فيه (وحكم اوهي اقسترانه معها) بل العلة التي اقسترن الحكم معها (على الصحيم) من القول (قالوا المحموع) المذكور وهوالعلة اسما ومعنى وحكما (هي العلة حقيقة كالسع) المطلق الواقع سزالمالذًا و وكيله من غميرخمارلا حمدهماعلة (لللهُ) فانه موضوعه أو يضاف هواليه ومؤثر فيسه والملك مقترن به (وقال) الشيخ (ان الهمام اله العلة التامة) لأنه جلة ما يتوقف علمه (والحقيقة) أى حقيقة العلة (قد تحقق بدونها الدورانها مع العلة معنى) وجودا وعدما ولعلهم أرادوا بحقيقة العلة ما يكون مؤثر ابالفعل بحيث يستلزم المعاول فانه العلة حقيقة وأما العساة معى فأعانؤثر بعسدتمامها بوجودالشرائط وارتفاع الموانع فافهسم (أقول العلة اذاتمت اقترن بهاالمعاول فالافتران ليس دا خلافي الحقيقة) أي حقيقة العلة (ولافي) العلة (التامة) فلا يكون هذا المحموع عسلة حقيقة ولا تامة بل من اللوازم (نعم)

بخصوص الجهدة فلم يثبت فى لفظ الوكلة قلناان كان قد قال له ان ماظهر الثارادتى اعامة ورضاى به بطرق الاستدلال دون صريح الافظ فافعله فله أن يفسعل ذلك وهو و زان حكم الشرع لكن يشسم طأم آحر وهو أن يقطع بأنه أمر بسعه لمحرد سوء الخلق لا لسوء الخلق مع القيم أومع الخرق فى الخدمة فاله قديد كرييض أوصاف العسلة فان لم يعلم قطعا ولكن طنه فطناف في من يكون قد قال له ظنك الزل من إله العسلم على التصرف وهو و زان مسئلتنا فان قد قال له ظنك الزل من إله العسلم في التصرف والقرائن والدلائل من رضاى وارادتى فه و كاعرفتم و مالصر بح فلم يقل الى اذاذ كرت على أن الشارع قد قال ماعرفتم و مالخر من الحرائل المن رضاى وارادتى فه و كاعرفتم و ماله المسئلة المحردة ولله أسرار في علم المسئلة والدم والموقودة والحرائل هلسة وكل ذى ناب من السباع وكل ذى خلب من الطبر لخواص الايطلع علم افلم يعد أن يكون لشدة الخرمن الخاصة مالس لشدة النبيذ فيماذا يقع الامرعن هذا وهذا أوقع كلام فى مدافعة القياس علم المواحدة المحرورة سقوط اعتبارها كقوله أعمار حلمات أواً فلس فصاحب المتباع أولى عتاعه اذبع مان والجواب أن خاصة المحل قديع المصرورة سقوط اعتبارها كقوله أعمار حلمات أواً فلس فصاحب المتباع أولى عتاعه اذبع مان والجواب أن خاصة المحل قديع المسرورة سقوط اعتبارها كقوله أعمار حلمات أواً فلس فصاحب المتباع أولى عتاعه اذبع مان والجواب أن خاصة المحل قديع المصرورة سقوط اعتبارها كقوله أعمار حلمات أواً فلس فصاحب المتباع أولى عتاعه اذبع مان والجواب أن خاصة المحل قديع المسئل ورقسقوط اعتبارها كقوله أعمار حلمات أواً فلس فصاحب المتباع أولى عتاعه المعالم المحلولة الم

هو (كاشف عن التمام) الرومه اماه (فقدر) وهذاليس بشي فان الافتران ليس داخلافه كاأومانا المهل العلة حكم ما افترن به الحكم وهومع المؤثرة علة تامة البته كالايخني (و) قسم الحنفية (الى علة اسما ومعنى فقط) لاحكم (كالسع بالخيار الوضع) أى لوضع السع الملك (والاضافة) أى كويه بحث يضاف المه الملك فيكون عله اسما (والتأثير) أى لتأثيره في الملك فيكون علة معنى وليس مقتر نامعه الملك حستى يكون علة حكم (والتراخي) أي تراخي الحكم عن المؤثر (لمانع) هوالحمار (ولا يسازم) من تحلف الحكم لمانع مع وحود المؤثر (تخصص العله على من أنكر) حوازه (لعدم تمامها) أى العلة (عنده مع وحود المانع) بل المؤثر انمايتم تأثيره مانتفاء المانع (وما) أحاب ه (ف التاويح أن الحلاف) في جواز تحصيص العلة (في العل الوصف قلا) العلسل (الوضعية) بل محور التخصيص في الوضعية بالا تفاق والسيع علة توضع الشارع (فقع كم محض) كيف لا ودلا باللفريقين عامة كاستظهراك انشاء الله تعالى عن قريب (ولما ثبت الحكم عندار تفاعه) أى المانع وهوالحار (من وقت الاعاب فعلك) المشترى (الزوائد) ويستحق شفعة الدار المسعة يحنها قسل سقوط الحيار وتصيم تصرفاته من الاعتاق وغيره (علم أنه لس بسبب) فان حكم السبب اغما يثبت مقصود الامستندامن وقت وجوده انما هذا شأن العلة ولما كان يتوهم من ثموت الحكمن وقت الا يعاد أنه علة حكماً يضافال (والشوت) أى تبوت الحكم ههنا (لس بطريق النبين) بأن الحكم ثبت من الابتداء في نفس الأم فظهر ثموته الآن كافي الأقاررحتي يكون علة حكاأيضا (لأن الشرط) أي شرط الحمار (مانع) عن ثبوت الحكم (تحقيقا) فلم يكن الحكم ابتاحقيقة قيل ارتفاعه (وانماهو) أى نبوت الحكمين وقت الا يجاب (١) طريق (الاستناد تقديرا) لاغير (فقدبر ومنه) أي مماهوعلة اسماومعني (النصاب) للزكاة فانه وضع لها وأضيفت المهومؤثر في ايحاب الزكاة لأن الغني مناسب الاغناء وبومى المهماف الصحيحين أنسائلا قال آلله أمرك أن تأخذ من أغنيا تناو تقسم على فقر ائنا فقال رسول الله صلى الله على وآكوابه وسلم اللهم نع (الاأن لهذاشها ما السب) الذي يتخلل بينه و بين الحيكم العله (لتراخي حكمه الي ما يشبه العلة وهو النماء الذي أقيم الحول المكن منه مقامه) وانحا كان له شه مالعلة لأن فسه نوع مناسبة ما يحاب الصرف فان الصرف من الزيادة أيسر وشكرها ألزم (لاالى العله) أي لم يتراخ الى العله تنفسها (فتمعض النصاب ببا لأن النماءوصف) في موحب الاغناء (لايستقل) بنفسه ولا توجب الغنى فلا توجب الاغناء فلا يصلح للعلة (خدلا فالشافعي) رحه الله تعالى (فعنده النصاب علة تامة) الوجوب (اصحة التعميل عنده) والأداءقبل الوجوب لا يصم (فالحول تأجيل) عنده تفضلا منه سعانه وعند ناالمؤدى موقوف فانبقي النصاب الىما بعدالحول يصيرا لمؤدى كاقوالالاا ذعند أليقاء يثبت الوحوب مستندا وعندالهلاك لاوحوب فلا استنادفلا أداء الواحب بل يصير ففلا (قلنالو كأن) النصاب (علة تامة) وثبت الوجوب ف الذمة (لوجست الزكاءمع الاستهلاك في الحول) كاتحب مع الاستهلاك بعد الحولان (وفيه مافيه) لأن وجود العلة كايستازم وجود المعلول كذا انتفاؤها انتفاء فيرتفع الوحوب ارتفاع النصاب كذافي الحاشية وجوابه أن النصاب اعاهوعلة عنده لابتداء الوحوب لاالبقاء مدليل بفاء الوحوب بعد المراة في معناء وقوله من أعتى شركاله في عبد قوم عليه السافي فالامة في معناه لاناعر فنابتصفي أحكام العتى والبيع و بمعموع أمارات و تكريرات وقرائن أنه لامدخل للانونة في البيع والعتى وقد يعيد ذلك طناب كون النفس الديه وقد عرفنا أن العمامة وضى الله عنه عقولوا على الغن فعلنا أنهب فهموا من الذي عليه السيلام قطعا الحاق الظن بالقطع و لولاسيرة العمامة لما تعليه وقد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا في افعلنا أن الغل كالعلم أما حيث انتهى الظن والعلم وحصل الشك فلا يقدم على القياس أصلا ومستلة في قال النظام العلة المنصوصة توجي الالحاق لكن لا يطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم اذلا فرق في الغيمة بن قوله حرمت الحريث المستدم المرد المعالية المنافقة والموم اذلا والموم اذلا فرق في العمامة والمعرم الخراصة ولا يحوز الحاق النبيذ ما لم يرد القياس وان لم يرد فهو كقوله أعتقت عائم السواده فاته لا يقتضي اعتماق و يحوز أن يعلم القهاصية في شدة الحريد عواله ركوب القياع و يعلم في شدة المرتد عواله والمالة على النبيذ الطفا العلمة والمالة النبيذ المالة على المنافقة و يحوز أن يعلم القهاصية في شدة الحريد عواله ركوب القياع و يعلم في شدة المرتد عواله ويورا القياع و يعلم في شدة المرتد عالى ركوب القياع و يعلم في شدة المرتد عالى ويورا النبيذ الطفا النبية المنافق المنافق و يعلم في شدة المرتد عواله ركوب القياع و يعلم في شدة المرتد عواله ويورا القياع و يعلم في شدة المرتد عواله ويورا المنافقة و يعلم في شدة المرتد عواله ويورا المنافقة و يعلم في شدة المرتد عواله ويورا المنافقة و يعلم في شدة المرتد عوالى ويورا المنافقة ويعلم في شدة المرتد عوالى ويصل المنافقة ويقوله أن يقتل المنافقة ويتورا المنافقة ويتورا المنافقة ويحد ويسافقة ويكون فائد ويقاله المنافقة ويتورا المنافقة ويكون فائد ويتورا المنافقة ويكون فائد المنافقة وي

الاستهلاك والهلاك بعد الحولان فافهم (و) خلافا (لماك فان العله عنده النصاب مع النماء فلا يصير التعميل عنده) أصلا اذلا وجوب قبل الحولان لاحقيقة ولااستنادا (و) قسم الحنفية (الى علة معنى وحكافقط) لااسما (كالحر الأخير من العلة المركمة) فالهمؤر والحكم مقترن م لكنه غيرموضوع له ولامضاف المه (كلك القريب) فان العسلة للعتق محسوع القرامة والملك وهو آخرها (وجعلماعدا) الجزء (الأخبر كالعدم في الاضافة) حتى بضاف الحكم البه فقط حتى بكون عله أسماأ يضا (كاذهب المطائفة) على مانقل في التلويم (خلاف التعقيق الاترى أن الشاهد الأخسر اذار حع لا يضمن الكل بل النصف) فهو جزء أخرلعلة الاتلاف مع أن الا تلاف لم يضف الدولم يضمن الاالنصف (وان السفينة اذاغر قت ماربعة (١) كرفلكل كردخل) في الغرق (بالضرورة) فكذاههنا فعل بعضا حزاءالعلة ف حكمالعدم تحكم (نع) الجزء (الأخدر كاشف عن الزيادة فانماهو العلة طاهرا) في ادمَّ الرأى لا على الحقيقة (و) قسم الحنفية (الى علة اسما وحكافقط) لامعنى (وهو كل مظنة أقمت مقام المؤثر ) لكونهاموضوعة لهاومضافاالهاوالحكم مقترن بهامن غيرتأ تبرمافيه (كالسفر للترخص اقامة للدليل) الذي هوالسفر (مقام الدلول) الذي هو المشقة وهي المؤثرة حقيقة (وكالنوم الحدث اقامة للاسترخاء) أي لاسترخاء المفاصل الذي هو الدليل (مقام خوو ج النعس) الذي هو المؤثر في الحدث (و) قسم الحنفة (الى علة اسمافقط) لا معنى ولاحكما (كالا يحاب المعلق) فأن الحكم مضاف المدوهوموضوعه لكن لاتأ ثعراه فيه لما تقدم أن الشرط عنع السبسة ولم يقدرن الحكم به أيضا (وكالمن فسل الحنث لكفارة ماعتبارا لاضافة) أي عوعلة اسما لاضافة الحكم اليه كاقال تعيالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الآية (لا) ماعتسار (الوضع) أى كونه موضوعالها (فانها) وضعت (البر) والكفارة اعما تحسسرالذنب الحنث (و) قسم الحنفية (الى علة معنى فقط) لااسم اوحكما (كالجزء المتقدم) من العلة المركبة (فان له دخلاف النأثير) فَسَكُونَ وَلَهُ مَعنى ولم يُوضع الحركر وأمن ينف المهوولم يقترن (ومن عة لم يكن سب) عند الامام فرالاسلام وكرام عشعته (خلافاللدوسي) القاضي الامام أي يدرو) الامام شمس الأعمة (السرخيي) وهمانظراالى أن لاتأثيرته قبل وجود الجزء المتأخروانمياله الافضاءمع وساطة المتأخر وهذا شأن السبب والأظهرماقال فرالاسلام وادااعتبر واوحودالكيل أوالجنس فقط شبهة في وبالنسيئة حتى منعوااسلام الحنطة في الشعير (و) قال (فالناو ع هدا يخالف ما تقرر) عندهم (أن لا تأثيرلا جزاء العلة في أجزاء المعلول واعالمؤثر تمام العدلة فتمام المعلول)فلريكن المروالمتقدم تأثير (أقول مرادهم) مماتقرر (رفع الايحاب الكلي ونفي الوحوب) أي لا يحب تأثيرا جزاء كل علة في اجزاء معلولها (بلواز مخالفة حكم الكل حكم كل) من الآماد (كاف جرالثقيل من الجبل) فأنه يقسد رعليه الجماعة ولايقدر واحدواحدعلى حرجز عز مقدر حصصهم (والافقد مكون) التأثير (للا جراء في الأجزاء كاللممام في التمام كالدواء المركب لمرضم كس) فانه يؤثر كل مزءمنه في واحدوا حدمن المرض فينتذلا تنافي أصلا (على ان الدخل) والتأثير لمراعله (لا يجب

داعسال العبادات فاذا قد طن النظام أنه مسكر القياس وقد زاد علينا اذقاس حيث لانقيس لكنه أنكراسم القياس فان قيل قول السيد والوالدلعده ولواده لا تأكله عن الكرسم آخر والأمريننا ول ماهو مثله في الاغتذاء قلنالأن ذلك معلوم قرينة اطراد العادات ومعرفة أخلاق الآباء والسادات في مقاصدهم من العبدوالأبناء وأنه سم لا يفرقون بين سم وسم وانحايت قون الهلاك وأما الله تعالى اذا حرم سأ بعرد ارادته فيحوزا ربيح مثله وأن يحسرم لأن فيد وفقا ومصلحة في فيوزان يكون قد سبق في علم أن مثله مفسدة لأن تضمنه الصلاح والفساد لس لطبعه ولذاته ولوصف هوعليه في نفسه بل يجوزان يكون فعسل عن وقت الزوال مصلحة وفيه وقت العصر مفسدة وكذات يحوزان يختلف بيوم السبت في نفسه بل يجوزان يكون فعسل على أن المنطق والمعلمة وفيه وقت العصر مفسدة وكذات يحوزان يختلف بيوم السبت والحسة والمكان والحال فكذلك يجوزان يفار قشدة النبيذ فان فيسل فان لم يفهم النبذ من الخرف نبغي أن لا يفهم قصر مم الضرب والأذى من التأفيف قلنا المتافي عند ناأن ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العارى عن القرينة لكن اذادلت قرينة الحال على قصد الاكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق الى الفهم من التأفيف المذكور الخال على قصد الاكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق الى الفهم من التأفيف المذكور والحال على قصد الاكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق الى الفهم من التأفيف المذكور والحال على قصد الاكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق الى الفهم من التأفيف على تحريم الضرب بل يكون ذلك أسبق الى الفهم من التأفيف على تحريم الضرب بل يكون في المناطق والمساد السلط المناطق والموسود وا

أن يكون بطريق التبعيض) بأن يكون الجزء تأثر يرحال الانفراد (بلمعناه) أى معنى تأنيرا لجزء (أن يكون مقوما المؤثر) ويكون له تأثير في ضمن تأثير الكل في المعاول وهدذ الاينافي عدم تأثير ما نفرادا في جزء المعلول وافهم (و) قسم الحنفية (الى علة حكافقط) لااسماومعني (كوجودالشرط) لوقوع الحكالمعلق (والجزءالأخيرمن السبب المركب) لعدم الاضافة والوضع انماهوههنا الاقتران (والأشبه عندى أن شراء القريب) المفيد للل الموجب العنق (وكل عاة العاة منه فندر) فأقسام ما بطلق علىه العلة سمعة واحدم ك ثلاثي وهوالعلة اسما ومعنى وحكما وثلاثة مركبات ثنائية وهي العلة اسما ومعنى والعلة معني وحكاوالعلة اسماوحكاوثلاثة مفردات وهي العلة اسما والعلة معنى والعلة حكاي (ثم ههنا) أي في فصل العلة (مقصدان المقصدالأول في شروطها) المتفق علم اوالمختلف فيها (منهاأن تكون) العلة (ماعية أي مناسبة ولو بالاشتمال) كأفي المظنة (الشرع الحكم المقصودمنه تحصيل مصلحة أوتكيلها أودفع مفسدة أوتقليلها كاف العلس المأثورة) من رسول القهمسلي الله علموا له وأصحابه وسلم وهوالمراد بالملائمة في كلام مشايخنا الكرام وخالف فيه أصحاب الطرد (لأنه لولاها) أي لولا المناسبة (الكان التعليل) م (تعيدا) من الحكيم (فلايقاس عليه) لعدم موجب الحكم وهوظاهر جدًا (واستدل) الشيخ ان الحاجب (في المختصر بأنهالو كانت) العلة (محرداً مارة) ولم يكن لهامناسية وتأثير في الحكم (لزم الدورلانه الافائدة لها الاتعريف الحكم في الأصل)فيكون معرفة حكه موقوفاعليها (وهي مستنبطة منه) فشكون متوقفة على معرفته ولأصحاب الطردأن عنعوا المحصار الفائدة فيميل فائدتها عندهم قياس ملز حدهي فيه على الأصل لكن بدفع بأنه مكابرة اذمن المن أن بالا تأثيرف لابوحب الحكم (أقول فيه نظر أماأولافلان الامارة المحردة) عن المناسبة (قسيم الباعثة لامقصود فهما الا الاطلاع على حكة الحكم) لاتعر يفُسه كاذكر (فانحصارفائدتهافىذلك) أيف تعريف الحكم (نمنوع) بلالطلاع على الحكمة من الفوائد وأنت نعلم أنهمتي لم يكن مؤثرافي الحكم مناسساله لايصل كونه حكة الحكا الاباعتسار كونه معرفالاغسر (وثانيا حكم الأصل منصوص أومجمع عليه البتة) كاتقدم في شروط حكم الاصل (سواء كأنت) العلة (مستنبطة أولا) وإذا كان كذلك كان حكم الأصل معاوماً من غيرتمر يف العلة اياه (فاللازم) من التعليل الامارة من غيرمناسية (عدم الفائدة لاالدو رفتدبر) وأنت تعلم أن تعسن الطريق ليس واحس على المستدل فكايحو زالاستدلال بازوم انتفاء الفائد مكن بأن فائدتها يحسب تحققها وهومازوم الدور ولاعائمة أصلافافهم (وماأو ردعليه التفتازاني واقتفاه) الشيخ (اين الهمآمأن المعرّف لحكم الأصل دليله) وهوالنص أو الاجماع (والعسلة) التي هي الأمارة (معرفة لأفرادالأصل فيعرف حكه) أي حكم الأصل (فهما) بهذه العلة وليست العلة مستنبطة عن الأفراد فلادور (فأقول فيسه بحث لان الأفراد ليست مما يختص بفهمها المجمد) حتى يحتاج لأحله الى التعليل (بل) هي (معلومة الكل بالحس وغيره) فلادخل في معرفتها العلة (الااذا كان الأصل مشتبها) وخصاف أفراده (ولا كلام) هُمُنَا (فيسهُ علىأنذَكُ) أىالتعليلُ لعرفة الافراد (ليس تعليلاللحكم بل اصدق العنوان على الذات والفرق) بينهما (لايمخفي)

اذالتأفف لأيكون مقصودا في نفسه بل يقصده التنسم على منع الايذاء ذكر أقل درجاته وكذلك النقير والقطمر والذرة والد نارلا مدل عجر داللفظ على مافوقه في قوله تعمالي فن يعمل مثقال ذرة خبرابره وفي قوله تعمالي ومنهم من ان تأمنه بديناو لا يؤده اليك وفى قوله والله ماشر ب لفلان جرعه ولاأخذت من ماله حدة بل قريفة دفع المنة واطهار جزاء العمل وليس الحاق الضرب مالتأ منف أيضا بطريق القياس لأن الفرع للسكوت عنه الملق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه وهاهنا المسكوت عنه هوالأصل في القصد الماعث على النطق مالتاً فيف وهو الأستى الى فهم السامع فهذا مفهوم من لحن القول وفواه وعندظهور القر سةالمذ كورة وعانظهرقر سةأخرى تمنع هذا الفهما ذالملك قديقتل أحاه المنازعه فيقول الحلاد افتله ولاتهنه ولانقل له أف أما تحرم النسذ بتحر م الخرفليس من هذا القبيل بل لا وجه له الاالقياس فاذا لم ردالتعبد بالقياس فقوله حرمت المسرلشد تهالا يفهم تحريم النبيذ بخسلاف قوله حرمت كلمشتد . (مسئلة). ذهب القاشاني والنهسر واني الى الافرار بالقياس لأحل اجماع الصعابة لكن خصصواذال عوضو من أحدهما أن تدكون العلة منصوصة كقوله ومت الجراشدتها والكلام ههنافى التعلىل للحكم ولا يقصدمنه الامعرفة الحكم فتدبر (ومنها) أى من شرائط العلة (أن تكون وصفا) معلوما (ضابطاللحكة لاحكة عردة) غيرمضوطة ولامعلومة (خافاتها كالرضافي العقود) فأنه أمر منطن لاعكن العليه فأقيم الا يحاب المجردعن قرينة الهزل والاكراه ونحوهمامقامه (أولعدم انضاطها كالمشقة) فالهمن السن أنه لم يعتبر كل قدرمنها بل قدر معين وهوغير مضوط فضبط بالظنة وهي السفر (ولو وحدث) الحكة (ظاهرة منضطة حاز ريط الحكمم) لعدم المانع بل يحسلانهاالمناسسالمؤثر حقيقة (وقيل لا يحوز) ربط الحكم بهامع ظهو دهاوانضاطها (والاكان حكم الملك المرفه وصاحب الصنعة الشاقة بالعكس) فلا يكون الماك المسافر مرخصا و يكون صاحب الصنعة الشاقة مرخصالان الحكة فى الترخص هي المشقةوهي غرموحودة في سفر الملك وموحودة في حضرصا حب الصنعة الشاقة (والجواب الأطهور والانتساط) لحكة المشقة (هناك الابالظنة) القطع رأنه لم يعتبركل مشيقة فكون خارجاعا نحن فسه فان فلت اذا كانت علية المظنة للاشتمال على الحكة فسنعي أن تكون المظنة والرمم الحكة وحودا وعدما قال (ولا يحيفها الطرد والعكس) أي متى وجدت المظنة وحذت الحكة ومتى انتفت التفت فافهم (ومنها) أى من شروط العلة (أن لا تكون عدميالوجودى وعليه الآمدى واس الحاجب والأكثر)من أهل الأصول (على حوازه) أي حواز تعليل الوحودي العدى (كفليه) أي كما يحوز قلبه وهو تعليل العدى بالوحودي (اتفاقا) ولابذهب علىك أنه ماذا أراد بالعدى ان أرادما حكم الشارع بعدم الحكم كعدم الحواز أوعدنم الوحوب فالظاهر أن علتها نتفاء كل ماأناط مه الحواز أوالوحوب كيف لا وحكم الشارع ما نتفاء الجواز أوالوحوب انما يكون اذا انتنى ماأناطهماله مطلقا كنف ولو كان متعققالم يحكم بعدم الجوازأ والوجوب فلاتعليل بالوجودى فضلاعن الاتفاق عليه وان أرادعدم وحودا لمكممن الشارع فكونه معائد لعدم وجودال علة أظهر والذي يصلح الاتفاق عليه هوأن الأمر الوجودي كان مانعالله وازأ والوحوب فكم الشارع عندو حوده بالعسدم فلسعلة الالانه مصداق عدم العسلة التامة للوحود ومامناوا بهمن أنعسدم نفاذالسعمعلل الحرفهوأ يضامؤ كدلماذ كرنافان الحرمانع عن النفاذ والعلة لعدم النفاذ حقيقة عدم صدورهمن الأهل فافهم (وهوالحتمار وحواز) تعلىل (العدمى العدمى قيل) في شرح المختصر (اتفاق) أى متفق على حوازه (وقيل) فالتحرير (الخنفة منعون العدم) أى التعلي (مطلقا) سواء كان تعليل الوحودي به أو العدى فان قلت قداستدل الامام محشدعلي عدم وحوب ضمان ولدالمغصوب الذي مات عنسدالغاصب بعدم كونه مغصو بافقد علل بالعدم وكذا الامامأيو حسفة استدل على نفي تخميس العنبر مانه لم وجف عليه وهوأ يضاعدم قال (وقول) الامام (محدف وإدا لمغصوب لا يضمن لانه لم نغصب و) قول الامام (أبي حسفة في نه جس العنبرلم يوحف عليه من) قسل (عدم الحكم لعيدم العلة) فأنه استدلال على عدموحوب الضمان بعدم علته فيقست الذمة غيرمشعولة كاكانت فلس فيه تعليل بالعسدى اعلم أنه لا يوحدف كتب المشايخ الكرام الاعدهم الاستدلال مالنفي من الوحوه الفاسدة وقالوا لا يصم الاستدلال مالتفي الااذادل الدليل على إن السبب واحسد ومناوا بالمنالين المذكورين والظاهرأن مرادهم باله لايحو زالاستندلال بانتفاء العلة على انتفاء الحكم لجواز أن يثبت بعسلة وفاتهامن الطوافين على موالطوافات الثانى الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم اعراز ناه وقطع سارق رداء صفوان وكأنهم بعنون بهذا الجنس تنقيم مناط الحسكم و يعترفون به قلناهذا المذهب عكن تنزيله على ثلائة أوجه أحدها أن يشتر طوامع هذا أن يقول وحرمت كل مشارك الغمر في الشسدة ويقول في رجم ماعر وحكى على الواحد حكى على الحياعة فهسذاليس قولا بالقياس بل بالمعوم فلا يحصل التفصي به عن عهدة الاجماع المنعقد من المتعابة على القياس الثانى أن لا يشترط هيذا ولا يشترط أيضاور ود التعبد بالقياس فهذه ويادة على القياس فهذه ويادة التعبد بالقياس حيث لا نقول به كاردد ناه على النظام الثالث أن يقول مهما ورد التعبد بالقياس حيث الانقول به كاردد ناه على النظام الثالث أن يقول مهما ورد التعبد بالقياس مقصورا حاز الاسلاق بالعبال المنافق في الأصل خطأ في المصرفانه فصر طريق اثبات علة الأصل على النص وليس مقصورا عليه بين الفرع والأصل ولا من من الخطاوان كانت عليه المناف المنافق النفوان كانت العلق النظام النافق المنافق المنافق النفوان الخطاعة النصافية والنصافية والنفرة النفرة المنافق النفرة النفرة النفرة النفرة النفرة المنافقة المنافقة المنافقة الناف المنافقة الناف المنافقة ولمنافقة ولا المنافقة الأمن النفرة المنافقة ولمنافقة ولمنافقة ولي النفرة الن

أخرى الااذادل الدليل على وحدة السبب فينشذ ينتني الحبكم بانتفائه ولعسل كلام الامام فرالاسلام نص فيسه فعلمك بالتأمل (لنا كما أقول أولاعدم قدرة الوقاع مناسب للسريح) فهومعل بالعدم ولما كان لقائل ان يقول ان التسريح معلل بالعشة وهي صفة وحودية قال (والتعسر بالعنة لايضرلان العسرة للعني) ولس معنى العنة الاعدم قدرة الوقاع وهذا الجواب لس بشئ فان العنة صفة قائمة بالعنسن وهوالحلل فءروق الذكرأ والمني ونحوهما وعدم القسدرة من اللوازم كالابخفي وقديقال فى الجواب مناسة العنة لست الالانه مازوم عدم قدرة الوقاع فلسر المناسب بالذات الاهذا العدم ويمكن حل كلام المصنف على هذا أيضا وأنت لا يذهب على أن عدم القيدرة بعروض ضعف البدن الحمي المرمن ونحوم من دون وحود العنة لا توحب التسريح فالعلة العنة لاغسر فافهم (و) لذا (ثانيا من المحقق أن عدم العلة علة لعدم المعلول) وهذا لا يصيم تحويزه تعلل الحكم بعلل شتى الا ان يخص بما اذا علم وحدة العسلة أوالمراد عدم العلل رأسا (فاذا كان الوحودي علة العدى فعدمه علة العدمه) أى عسدمالو سودى علة لعدم العدى (والوحودى مشتمل علسه) فان عسدم العدى مستانم للوحودى فالعسد مى علة للوجودى وهدذا انما منفع لوثبت تعليل العددى الوجودى فقط كالايخفي وأنت لابذهب عليك انك قدعر فت انه لامعنى لتعليل العدى بالوحودى الاأن الوحودي مانع عن وحودما العدى عدم له فعدم الوحودي اعاهو عدم المانع فلابدمن المقتضى بل علسه علة عدم العلة بالدات وهددا العدم قد تحقق في ضمن وحود المانع فتأمل (واستدل) في المسهور (أولا الضرب) وهو وجودي (يعلل بعدم الامتثال) مع كونه عدمها (أحيب) لانسه أنه معلل به (بل الكف) عن الامتثال وهوو جودي فتأمل فسه وتذكر ماسلف من أن التعذيب في الآخرة قد يكون بعدم المقدور كافي ترك الواحب فانه قديعيا قب ولولم يقصد الكف بل الحق في الحواب أن العلة ارادة المعذب وعدم الامتثال مصيم لتعلق الارادة ومرج اماه فالعلة في الحقيقة الوجودي فافهم (و) استدل (نانياالاعباز) مع وحوديث بعيل (بالتعدى مع عدم المعارض وعلمة المدار) مع وجوديه انعلل (بالدوران) وهو الوجود عندالوجودوالانتفاءعندالانتفاءوالمرك من العدى عدى (وأحيب) لانسلم أن العدم هناك جزء العلة بل (العدم فيهما أشرط) فتأمل فيه (على أن الكلام في العملة عنى الباعث لا) في (المعرف) والتعدى مع عدم المعارض والدوران دليلان ومعرفان الاعاز وعلية المدار (وفيه مافيه) لانه على هدا الاردمن الترام أن المظنة لاردفها نوع اقتضاء ولاتكون معرفافقط والاستقراء فى الغقه يفيد دخلاف ذلك الاأن يقال ان ذلك مساعدة من قسل اقامة الدال مقام المدلول كذافى الحاشية وأنت تعلم أنه لابدف العلة من المناسبة كامر والمطنة اعماهي علة للاشتمال على المناسبة فلاابراد وان أراد بالا قامة هذا فلاوحه التمريض فافهم الشارطون (قالوا أولاالعدم لا يتميزعن غيره لان التميز فرع النبوت) والأعدام لا نبوت لهاعلى ما تقرر في الكلام (وكل ماهو كذلك أيغيرمتميز (لايكونعلة) فالعدم لأيكون علة (قلنا أولالانسلم أنه) أى المهر (فرع الشوت خارجا) وان أربدأنه فرع الشبوت ولوعل افلانسه انتفاء فالعدم ويتعلق بهذا تعقيق شريف قدسناه في تعليقا تناعلي تعليقات شرح المواقف

نصعلى شدة الجرفلانع إقطعا أن شدة النبد في معذاها بل يحوز أن يكون معللا بشدة الجرخاصة الا أن يصرح ويقول بتبع المحكم بحرد الشدة في كل محل فيكون ذلك لفظاء المالا يكون حكا بالقياس فلا يحصل التفصى عن عهدة الاجاء واذالم يصرح في نفل أن النبسة في معناه ولا نقطع فلا فاطن مثاران في العلة المستنبطة أحده ما أصل العلة والآخر الحاق الفرع بالأصل فانه مشر وط ما تتفاء الفوارق وفي العلة المنصوصة مثار الفل واحدوه والحاق الفرع لانه مبنى على الوقوف على جسع أوصاف علة الأصل وأنه الشدة بحردها دون شدة الجروذ لله يعلم الابنص بوجب بحوم الحكم ويدفع الحاجة الى القياس أما قوله في العسلة المستنبطة انه لا يؤمن فيها الخطأ فهدذ الاستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهدا ذشهادة الأصل الفرع عنده كشهادة العدل عند القاضى والقاضى في أمن من الخطأ وان كان الشاهد من ورالانه لم يتعبد ما تباع الصدق بل باتباع ظن الصدق وكذلك هاهنا لم يتعبد ما تباع المعالم باتباع طن العلة وقد تحقق الظن نع هذا الاشكال متوجه على من يقول المصد واحد لا نه لا فراد المطأ ولاداسل عيز الصواب عن الخطأ اذا وكان عليه دليل لكان آثما اذا أخطأ كافي العقليات ثم نقول المصد واحد لا نه لا قراد

(و) قلنا (ثانيالوتم) هذا (لميكن فرق بين عدماللازم وعدم الملزوم) فلا يكون عدم اللازم ماز وماوعدم الملز وم لازما (و) قلنا (الله كاأقول لوتم)هذا (لم يكن العدم للعدم) أى لم يكن عدم الملة علة لعدم المعلول لفقدان المميز وهو خلاف المتقرر (والكبرى القائلة كلماهوكذلك) أىغيرمتميز (لايكون معاولا) اذا ضم الى الصغرى المذكورة وهي العدم غيرمتميز ينتج العدم غيرمعاول ولوالوجودي (تبطل الاتفاق) أي ماهومتفق عليه (اتفاقا) وهومعاولية العدى الوجودي \* (و) قالوا (ثانيا) لو كان العدم علة الوجود فامامطلق أومضاف الى مافيه مصلحة أوالى مافيه مفسدة أوالى نقيض المناسب أوغيره و (العدم المطلق لا يصلح) العلية الضرورة (والمضاف الى ما فسمه مصلحة تغويت) لها فلا يوحب الحكم (و) المضاف (الى ما فعه مفسدة عسد ما لما أمّ لأن المفسدة هي المانع فلا بدمن المقتضى غيره فهوالعلة لاالعدم (و) المضاف (الى نقيض المناسب) لو كان عله لكان لكونه مظنةو (لابكون مظنة له لان) نقيض المناسب (الظاهرغني)عن المظنة بل يعتبرهو نفسسه ولوكان خفيا كان نقيضه أيضاخفيا لانخفاء أحد النقيضين يستلزم خفاءالآخر فالعدم المضاف السه أيضاخفي (والخو لا يعسلم الخوي) فلا يكون مظنه أيضا (و) المضاف (الىغمى ينقيضه غير راج) العلمة وأنه تارة بوجد مع نقيضه فلا بوجد الحكم فالافسام بأسرها بالملة فعلمة العدم أيضا ماطلة ولتوضع فى مثال مثلا اذا فسل المرتد يقتل لعدم الاسلام فليس قتله لعدم شي مامطلقا بل مالعدم المقد فلوكان فى قتله مع الاسلام مصلحة فقد فاتت وان كان فيه مفسدة فعدم الاسلام عدم المانع فلا بدمن المقتضى وان كان الاسلام نقيضا للمناسب وهوالكفرالمناسب للقتسل فاماظاهرفهوالعبلة واماخفي فالاسلام خفي فعيدمه خفي وانام بكن هونقيضاللمناسب فالمناسب القتل شئ آخر بوجدمعه فيقتل بعدماأسلم أيضا كاروى عن مالك فلا يكون عدم الاسلام علة (قلنا نختار أن المضاف المعتقص المناسب وهو العدم نفسه فلا الث) حنى يكون هذا العدم مطنقله فلا يدمن تصحيح هذا الثالث بالاستقراء كافى هذا المثال الجزئية ودويه خرط القتاد (أقول على أن الأحكام المتضادة رعما تعلل بأوصاف متناقضة مع أن المآل) من شرع هدفه الأحكام (واحد كالعصمة) المعلولة (بالاسسلام والقتل) المضادله اللعلول (بعدمه والمقصود) من هذا الحكم (الترامه خوفا من القتل) فنعتدا وانه مضاف الى ماف مصلمة وهوعاة المكم المضاد العمم المعلول المصلمة والمقصود تحصيل المصلمة (فلاتفويت فتدر وهذالا توحمه فانمقصود المستدل أن العدم المأمضاف الى المصلحة التي تحصل في الحكم المعلل بهذا العدم فني اعتمار العدمة تفويت فلايصل عله وهذا لاردعليه شئ والمصنف توهيم أن المراد مصلحة أى حكم كان وهو بعدمنه فافههم (ومنها) أىمن شروط العسلة (جهورالحنفية أن لا تكون) العسلة (المستنبطة قاصرة) مختصة الأصل (كجوهرية النقدين) أي ثمنيتهما خلقة في باب الربا (والاكثر) من أهل الاصول (ومنهمم مشايخنا السمر فندون) عليهم الرجمة (على جوازها) أي جواذ كون المستنبطة قاصرة (كالمنصوصة) أى كاأنه يجوز قصور المنصوصة (اتفاقا والمانع) يقول (لافائدة فها) أى لأفائدة في اعتساد القاصرة واستنباطها لا نعصار الفائدة في معسرفة حكم الفرع (والنقض بالنصوصة) القاصرة بانه لافائدة بهدنا القياس اجماع الصحابة ولم يقتصر فياسهم على العلة المنصوصة اذقا سوافى قولة أنت على سوام وفى مسئلة الحدوالاخوة وفى تشبيه حدالشرب محدالقدف لما فيه من وفى الافتراء والقد في أوجب غانين حدد لأنه نفس الافتراء لاالخوف من الافتراء ولكنهم وأوالشارع في دون المواضع أقام مظندة الذي مقام نفسه فشبهوا هذا به بنوع من الظن هوفى عاية الضعف فدل أنهم م يطلبوا النص ولا القطع بل اكتفوا بالظن غرنقول اذا جاز القياس بالعلة المعلومة فلنطق مها المظنونة في حق العمل كما المحتور واية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي عليه السلام المعتوم والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة وهدف افيه نظر لأنا وان أنبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة فقبول الشرع الظن في موضع لا يرخص لنافي قياس طن آخر عليه بل لابد من دليسل على القياس المظنون كافى خبر الواحد وغيره في مسئلة كل مسكرة فقال اذا على الشارع وجوب فعل بعل تعلن المنافزة المعاردة العسل لحسل على القياس المعاردة المعاردة المعاردة المعاردة المعاردة المعاردة على المسكرة أمامن شرب

فهاأيضا (يدفع بالماعدم التعدية) نصابخلاف المستنبطة فانعدم التعدية فها الرأى وهو يحصل الكفعن التعليل (وقول ابنا الحاجب)ف الجواب (ان العاد دليل الحكم والنص دليل الدليل) فالفائدة دلالتهاعلى حكم الأصل (لا يخفي ضعفه) فأن حكم الأصل منصوص أو محمع علمه فهومعلوم على أكل وحدفلا يحصل العلة فتلغو ولادلالة لها (بل الحق) في الحواب (أن النص دليسل) الحكم (الاوالعلة دلسلل) فعرفه الحكم افائدة فلايلزم الفرارعنيه (والقول انهالست فائدة فيقهة) فانها استغراب حكم المسكوت (منوع) قان له الحكم أيضامن فوائد الحكم وليست منعصرة في استغراج حكم مسكوت كالايخفي قال (المحور أولا) الدليل قددل على علسة الوصف القاصر و (دلالة الدليل لاتنكر ) فوحب القول به (وفيه ماسأتي) من ان دلالة الدليسل ممنوع فان من شرط العسلة التأثير وذالا عكن بدون التعسدية (و) قال الجوز (ناتيالو كانت العليسة) مسروطة (مالتعدية والتعدية) اغماتكون (مالعلمة دار) لتوقف كل على الآخر (والجواب تعدية الوصف غيرتعدية الحكم) والعلمة مشر وطة بتعــدية الوصف والمتوقف على العلبة تعدية الحكم فلادور (على أنه ملازمة) وليس فيه توقف لواحدمهما على الآخر (فتدبر شمقيل الخلاف) الواقع في صعة التعليل القاصرة (لفظى لان التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية والقاصرة الداء حكة) وليست قياسا فلم تكن تعليلا والحماه برأرادوابه استخراج المناسب فكوا بصقالتعلسل به فلاخسلاف فى العنى (وهلذا) القبل في اصطلاح الحنفية (لوتم لم يكن) التعليل (بلاقياس وقد قبل به) كاقدم في حواز التعليل بما يؤثرهو في جنس الحكم (وقيل) في التوضيح ايس الحلاف لفظيا (بل معنوى منى على اشتراط التأثير) في العلة كاذهب المدالحنفية (أوالا كتفاء الاخالة) كاعليه الشافعية (فعلى الاول يلزم التعدية) في المستنبطة والافارتو ثر في محل آخراً يضافر تكن عله (دون الثاني) لكفاية المناسبة بالرأى ولوفي محل الحكم من دون ظهو رتأثير بالنص أصلا (و) قال (في التمر برانه غلط الصمة التأثير) عندنا (باعتبار الجنس)العلة (في الجنس) للحكم (في الحون العين قاصرة) لا توجد في غير الأصل و يكون لبنسها تأثير في جنس الحكم فلا ينفع البناءعلى التأثير فيما نحن فسه (أقول) مقصوده أن المراد النعدية ما يوجد هوأ وجنسه في غيرالأصل و بالقاصرة مالا يوجد هو ولاجنسه فيه بل يحتص الأصل و (التعدية لعينه أو لجنسه لازم على تقدير) وحوب (التأثير بخلاف الاخالة) وحينتذ صم البناء فان قلت المتبادر من تعسد به العله وجود عنها في محل آخر قال (وهذا بالحقيقة تحرير المسئلة لتكون عسلا المتازعة) ولا يؤول الحالنزاع اللفظى الذي يعدد كل العدمدور معن المصلين الكرام فافهم \* ﴿ فرع ﴾ قال (جهور الشافعية اذا اجتمعت) العال (وتعارضت المتعدية والقاصرة رجحت المتعدية) لاشتمالهاعلى فالدة زائدة وهي أوادة حكم الفرع (فاذا اجتمع وصفان) صالحار للعلية (وأحدهمامتعد) والآخرقاصر (يجعسل) المتعدى (مستقلا) بالعلمة لامجوعهماعلة (لنعدية هذا) فافهسم (ومنها) أىمن شروط العلة (عدم المقض وهو تُعلف الحكم عنها) في محل (عندمشا بيخ ما ورا النهر) ومنهم الامام علم الهدى الشيئ أبومنصو والماتر يدى قدس سره والامام فرالاسلام وشمس الأعمة رجهماالله نعالى (وأبي الحسين) المعتزلي (وعليه)

العسل الملاوته فلا بلزمه أن يشرب كل حاو ومن صلى الأنهاعبادة الا بازمه أن يأتى بكل عبادة و بنواعلى هذا أن التو به الا تصح من بعض الذنوب بل من ترائد ذسالكونه معصمة لزمه ترائد كل ذنب أمامن أتى بعدادة لكونها طاعة فلا يلزمه أن يأتى بكل طاعة وهدذا محال في الطرفين لا بعد في جانب التحريم أن يحرم الجسر لشدة الجرخاصة و يفرق بين شدة الجروشدة النبيد وأما في جانب الفسعل فن تناول العسل الحلاوته ولفراغ معدته وصدق شهوته الا يغرق بين عسل وعسل نعم الا يلزمه أن يأكل من وبعد أخرى لا وال الشهوة وامتلاء المعدة واختد الف الحال في اثبت الشي ثبت لمثله كان ذلك في ترائد أو فعل لكن المسلم المطلق الا يتمون المنافقة والمائلة وهذا الهندية والمنافقة والمنافقة

(الساب الثانى ف طريق اثبات عله الاصل وكيفية اقامة الدلالة على صحة آحاد الأفيسة).

وننبه فى صدرالكتاب على مثارات الاحتمال فى كل قساس اذلاحاجة الى الدليل الاف محل الاحتمال ثم على انحصار الدليل فى الادلة

الامام (الشافعيو) قال (الأكثر يجوز) النقض (لمبانع وهوالمحتار وعليسه) القاضي الامام (أبو زيد ) من مشايخ ماوراء النهر (وحنفيةالعسراق) قاطبة (وهوالصحيح من مذهب علمائنا الشلاثة) الامام أبي حنيفة وصاحبيه (لقولهم بالاستعسان) بالأثر المخالفالقياس (وشرطه.م) لتحةالقياس (عدم كون الأصل معدولا به عن سنن القياس) فقد تتخلف الحركم عن العلة هناولما كان الشارطون يقولون ان العلة فهما معدومة لا انه تخلف مع وحودها قال (وبين أن الوصف المؤثر غير معدوم فهمابل) انما المعدوم (التأثير) وذلك لمانع كايظهر بالتأمل في الحاشية قال صدر الاسلام تكلم القوم قديما وحديثا في تخصيص العلة ولم ردعن الامام وصاحبه وزفروسا أرأحصابه نصوادي قوم من أحلة أصحابنا كالشيخ الامام أى بكرالراذى والشيخ أب الحسن الكرخى والقياضي خليل من أحد السحرى أن مذهب أبي حنفة القول بتخصص العلة واستشهد واعسائل وذكر المحاسي من الأسعرية أنا المنفسة يقول ذال وعدمن مناقبه وقال فالتحقيق من قال بتخصيص العلة من مشا يخناز عم أنذاك مذهب على اثنا الثلاثة انهي (وقيل محوز) النقض (في المنصوصة فقط) دون المستنبطة (وقيل) محوز (في المستنبطة فقط) دون المنصوصة (لناتخصص عوم العلة كغصص عموم اللفظ) فان ظاهر كل منهما يقتضي التناول لكن خصص في بعض الأفراد فلابد من القول بالحواز وان قيل العام لفظ فيقبل التخصيص بخلاف العلة فاله معنى غير قابل له قال (والقول بأن التخصيص من صفات اللفظ ) فلا يتحقق في المعنى (اصطلاح) جديد (لايدفع المعنى) فانانقول ان العلة كانت موجبة العسكم ف كلماتوجدفسه لكن تخلف المانع عنعه الامن التأثير كاف العام المقتضى الحكم في الكل وعنع الخصص في المعض فهمل بنفع حراطلاق اسم التحصيص فى المعنى شيئ ولما استدل ما نعو التخصيص بأنه لوجاز التخصيص والتخلف لزم التناقض لان وجودالعلة يقتضى أن يوحد فيه الحكم والمانع عنع عنه أحاب عنه بقوله (ولا يلزم التناقض لان المانع استثناء عقلا) فلا نسلمأن وجودالعسلة يقتضى ثبوت الحكم فسانو حدفيه المانع وانحا يلزملو بق تأثير العسلة وهوممنوع لمنع المانع واستدلوا أيضابأنه لوجاز التعلف والتخصيص لزم نصويب كل معتهد لان الكل أحد أن يقول عندانتقاض علته تخلف الحكم لمانع وأجاب عنه بقوله (ولا) يلزم (التصويب كازعم) الامام (فرالاسلام لان التعلف في المستنبطة لا يسمع الامع بيان مانع صالح) المانعية فان ظهرهمذا المانع مكم مخطا المعلل والا بخطامعتبر التحلف فلاتصو يسللفر يقين فافهم (على أن طرق الدفع كثيرة) سوى النقض فيدفع بهاتعلياه فيظهرا خطامن الصواب وأيضاعا يتمالزم أنالانعار تعين الخطئ من المصيب ولايلزم منه اصابة كل فى الواقع فتأمل فيه (قالوا أولا) لوجاز التعلف فلمانع أوفقدان شرط و (عدم المانع أو وجود الشرط جزء العسلة لان المستلزم) للمعاول هو (الكل) من المؤثر وعدم المانع و وجود الشرط (ولا كلو) الحال أنه (لاجزء) فبوجود المانع أوفقدان الشرط انتفى العلة فانتفى المكم انتفائها فلا تخلف (فلنا النزاع) انماهو (في) الوصف (الماعث المؤثر لاف حلة ما بتوقف عليه) المعلول (ولادخسل الشرط وعسدم المانع في التأثيرا تضاقا) بل المؤثر نفس الوصف وقد تتخلف الحكم عنسه (ومن ههنا اندفع قولهسم) السمعية ثم على انقسام الادلة السمعية الى ظنية وقطعية فهذه ثلاث مقدمات بر (المقدمة الاولى) في مواضع الاحمال من و
قياس وهي سبتة الاول يحوز أن لا يكون الاصل معاولا عندالله تعالى في كون القائس قدعلل ماليس بمعلل الثاني أنه ان كان
معالا فلعله لم يسمع الهوالعلة عندالله تعالى بل عاله بعلة أخرى الثالث أنه ان أصاب في أصل التعليل وفي عن العلة فلعله قصر على
وصفين أو ثلاثة وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصراعتباره عليه الرابع أن يكون قد جمع الى العلة وصفاليس مناطا
للحكم فراد على الواحد المامس أن يصيب في أصل العيلة وتعينها وضطها لكن يخطئ في وحدودها في الفرع في طفه الموجودة
عجميع قيودها وقرائها ولا تكون كذلك السادس أن يكون قد استدل على تعميع العلة عماليس بدليل وعنسد ذلك لا يحله
القياس وان أصاب العلة كالوأصاب بحرد الوهم والحدس من غير دليل وكالوطن القيلة في جهم من غيراحتها دفعلى فانه لا تصعيم الصلاة وزاد آخر ون احتمالا سا دعاط والعوالي المالية المناس في الشرع باطلاوهذا خطأ لا نصحيمة القياس ليس منظنونا بل هو مقطوع به ولو تطرق الها حتمال لشطرق الى جميع القطعيات من التوحيد والنبوة وغيرهما

فى الاستدلال (لوصحت) العلة (مع التعلف لزم المكمف) صورة (التعلف) لان وجود العلة ملز ومالمعلول وجه الاندفاع أنمازوم المعاول هو وحود العلة التامة لاالمؤثر فقط والنراع الماوقع فمه واعلم أن دليلهم هذا والدليلين المذكورين سابق اتدل على انهم أرادوا بالعلة المؤثر النام الحامع لشرائط النأثير والأدلة تامة فيه فان عدم المانع ووحود الشرط متمان التأثير السة فاذا وجدالمانع أوانني الشرط انتني المؤثرالتام فانتني الحكم به فسلا يخلف وأبضالو تحلف الحكم عن المؤثر النام لوحد الحكم محسل التعلف ولزم التناقض لكويه ملز وماالحكم وأيضا يلزم نصو يكل لانعسدم وحودا لحكم المام يكن ضار التمام العسلة أمكن أن يدعى تل أحدعلمه كل وصف ولا يضر النقض أصلا فالأشمه أن النزاع لفظي فن أحاز التخلف أجازعن المؤثر الغمير المستعمع لشرائط التأثير ومن منع منع عن المؤثر التام فالصاحب الكشف الخلاف في مسئلة تخصص العلة واحعالى العسارة لان العلة في غيرموضع التخلف صحيحة عند الفريقين وفي موضع التخلف الحكم معدوم الاأن العدم عند المانع مضاف الىعدم العلة وعندالمحوز الى آلمانع قال المصنف والحق أنه معنوى تظهر عرته في الحواب عن النقض فعند المحوز يحوز مامداء المانع دون المانع وفي مسئلة الخرام النياسة بوحود مفسدة لازمة راجحة أومساوية فعند الجوز لاانحرام بل تخلف كمانع وعند المانع تنخرم انتهى وهذاليس على ما ينبغى فان انتفاءا لمكم لازم المتة المانع فالمحوز ينسب المدول مانيع ينسب الحانتفاء العلة الدخول عدم المانع فها وأما انخرام المناسبة عفسدة راجحة أومساوية فلم يثبت القول به عند المانع حتى يكون عرته فافهسم (و) قالوا (ثانياتعارض دليسل الاعتبار) أي اعتبارالعلة الذي هومسال من مسالكها (و) دليل (الاهدار) الذي هو تخلف الحكم عنها والتعارض موجب التساقط (فلااعتسار) فلاعلية (قلنا) وجوددليل الاهدار بمنوع بل (التحلف ليسدليسل الاهدارالابلامانع) والكلام عندو حوده فلاتساقط وأنت اذا تأملت علت أن الدلسل نام ان أريد العبلة التامة فان تخلف الحكمدليسل عدم تمام العلمة (و)قالوا (ثالثاالعلة الشرعية ك) العلة (العقلية) في ايحاب الحسكم (ولا تخصيص فها) فلا تخصيص في الشرعية (وأحيب بأن) العليل (العقلية على بالذات وما بالذات لا بنفك) فلا تنفك عليها وتأثيرها فلا ينفك المعلول عنها (وهذه) أى العلل الشرعية (علل الوضع) من الشارع (فقد لاتستازم معاولها) فافترقا (كذافي المختصر أقول هدذا الحواب غير مرض لان الشارع جعلهامو حبات) العكم (وجعله حق) فهي والعقلمة سواء في الا يعباب (فلا يتخلف بلامانع فرض ومن عمة يقدر المانع في) العلة (المنصوصة اتفاقا) فالفرق بينها و بين العقلمة بمالاطائل تحته (بل الحق) في الحواب (أن المؤثر العقلي) وهوالعلة الفاعلية (كالشرى) أي كالمؤثر الشرى (محوذف العفل لمانع) وان المعز التعلف فالتامة (الاترى لا يحترق الحط الرط من النار المحرفة) لكون الرطو به ما نعة من الاحداق (و) العله (التامة) العقلمة ( كالتامسة) الشرعيسة لا يجوز التفلف فيها وليس كلام الجوزفيها بل في المؤثرة ونحن على نقسة منك أنك اهتسد بت الى أن قياس الشرعية على العقلية قر بنة واضعة على أن مراد المانع بالعداد هي التامة فتثبت ولا ترل والله أعلم عراد عداد والكرام المانعون

والمثارات الستة لاحتمال الخطاائم اتستقيم على مذهب من يقول المصيب واحدوق موضع يقد دنصب الله تعمالي أدلة قاطعسة يتصوران يحيط بها الناظر أما من قال كل مجتهد مصيب فليس في الاصل وصف معين هو العلة عندالله تعمالي حتى يخطئ أصلها أو وصفها بل العلة عندالله تعمالي في حتى كل مجتهد ما ظنه عله فلا يتصور الخطأ ولكنه على الحملة يحتاج الى اقامة الدليل في هذه وان كانت أدلة كلنت أدلة كلنت كون الاسمعية بل لا يحال النظر العقلى في هذه المنارات الافي تحقيق وجود عله الاصل في الفرع فان العلة اذا كانت محسوسة كالسكر والطع والطوف في السؤر فو حود ذلك في النبذ والارز والفأرة قد يعلم الحسو بالادلة العقلية أما أصل تعليل الحكم واثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن الابالأدلة السمعية لان العملة الشرعية علامة وأمارة لا توسع من الشارع ولا فرق بين وضع على المناز على المناز على المناز على المناز على المناز على المناز المناز على المناز على المناز على الشارع أمارة الحملان المناز على المناز على المناز على المناز المن

فالمستنبطة (فالوالوصعة المستنبطة مع التخلف لكان)هذا التخلف (لمانع والا) أى وان لم يكن لمانع بل بلامانع (فلااقتضاء) من العلة فلاعلية (والمانع اعما يكون بعد العلة والا) أى وان لم يكن وحود العله مع وحود المانع (فعدم الحكم اعدم العلة) لالمانع فاذن قد توقف العداد على المانع وهوعلى العلة (فيدور وأحيب بأنه دو رمعية) أى تلازم بن العلية والمسانعية وتوقف أحدهماعلى الآخر ممنوع (ودفع) بأن ليس المراد توقف كل منهما في نفس الأمر على الآخر بل توقف علم كل منهما على العلم **بالآخر و يقرر (بأنالمرادأنه لاتعام المسانعية) أ**ىمانعية المسانع (الابعدالافتضاء) أى العسلم به والافيجو زانتفاء المقتضى فلا تعلم المانعية (ولأيعلم الاقتضام) وقت التعلف (الابعد العلم بالمانعية) فان التعلف من غير علم المانع بوجب التردد في اقتضاء المؤثر فينتنزم الدور (وقد محاب بأن طن العلية) يحصل (عسالكها) من غيرتوقف على العار المانع (واستمراز مموقوف على المانع) [أىالعاربه(عندالتخلف) فانالتخلف مرب الاعندالمانع (والمانع موقوف على أصلالفلن) بالعلية لاعلى استمراره (فلادو ر أقول المانع) أى الغلن به (في محل النفلف موقوف على طنهافيه) والآفيجو زانتفاء الحكم مانتفاء المقتضى (وظنهاف موقوف على المانع) أيعلى الفلن به (فيه) لان التخلف من غير ما نع دليل عدم المقتضى والمسالل لا تفيد ظن العلية فيما تخلف فيه الحكم وان أفادت في غيره الاعتدوجود المبانع (فيدور واستشكل أيضايما اذاقارن الظن) بالعلة (العام بالتخلف كالوسأله فقيران فأعطى أحدهماومنع الفاسق) فانه لا يحصل حينتذ طن علية الفقر الابعد طن كون الفسق ما نعاوا لمسالك ما نفر ادهالا تني (والصواب) فى الجواب (أن المتوقف على العلية) والعامم (هوالما نعية بالفعل) والظن بها (والمتوقف علىه العلة) والغلن بها (هوالما نعية بالقوة) وظنها (وهو كون الشي بحيث اذا جامع باعثامنعه مقتضاه وجدهذا) الذي (أولا)هذا المانعون في المنصوصة (قالوا دليل المستنبطة) من مسالكها (بوجب الطن) بها (والتخلف مشكك لاحتمال المانع) في عدل التخلف فتكون علة (و) احتمال (عدمه) فمه فلا تكون (فلاتعارض) بن دليلهاودليل عدمها الذي هوالتخلف لر حان الأول (وأحسب أن الشك في أحدالمتقابلين يوجب الشك في الآخر) لانه تجويز الطرفين على السواء (فقولك العلمة مطنونة وعدمهامشكوك تناقض) بل العلية أيضاصارت مشكوكة فانقلت فامعنى قولهمالنلن لانزول بالشك قال (وأماقول الفقهاء الظن لايرتفع بالشك فعناه أن حكمالأقوى) الثابت (لاير ول الأضعف) الطارق (شرعاً) أى أوحسالشرع العسل بمقتضى الأقوى وان طرأ الأضعف المعارض (ولأيكن مله ههنالان الكلام) ههنا (في نفس الظن) هل يحصل عندالتخلف أملا (أقول) يمكن أن يقر رهكذا (التخلف ف نفسه) معقطع النظرعن عروض أمر (مشكك فاذا انضم مع دليل العلية احتمال المانع صارت العلية مظنونة ظنا قويا) لاضعملال احتمال انتفاء الاقتضاء بدليله (والمشكول يصير بالمرج مظنونا بالضرورة فالصوب) في الجواب (أن عند الانفرادكل)من دليل المستبطة والتخلف (بوجب الظن) لكل من العله وعدمها (وعند الاجماع بحصل الشك في الطرفين التعارض) بينهما (فلانسه قوال التخلف مشكل ) بل هومفيدعدم العلة (وفيه مافيه) فان احتمال وجود المانع وعدمه

ونصا فلتكن العسلة كذلك قلنالا يثبت الحكم الاتوقيفالكن ليس طريق معرفة التوقيف في الأحكام محرد النص بل النص والعوم والفيوى ومفهوم القول وقرائز الأحوال وشواهد الأصول وأنواع الأدلة في كذلك اثبات العاة تتسعطرته ولا يقتصرف معلى النص والمقدمة الثالثة في ان الحاق المسكوت بالنطوق بنقسم الى مقطوع ومظنون والمقطوع به على مرتبتين \* (اخداهما) أن يكون المسكوت عندة أولى بالمحمن المنطوق به كقوله ولا تقل لهماأف فاله أفهم تحريم الضرب والشيمة وكقوله على المنطق الفياء في المنطق المناف فالمناف فالمناف فالمناف والمنسم وكقوله على المناف والمنطق الوالمناف في المناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف والمناف والمناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف والمناف

كالاهماقاعان على السواء فالتخلف في نفسه مشكل فلامجال المنع الأأن يدى أن احتمال عدم المانع بعيد لكثرة انتفاء الحم لانتفاءالمقتضي وأصالة الظن بعدم العلية فافهم (وأماالمنصوصة فلاتقبل النقض) وتخلف الحكم عنه (الزوم بطلان النص العام) المفيد الروم الحكم اياه فان التنصيص على العلة عمراة قوله كل ما توجد العلة فيه توجد الحكم (مخلاف المستنبطة فان دليلها الاقتران) أى اقتران الحكم (مع عدم المانم) فيعوز التعلف لاحتماله (وأحسف المختصران كان) النص (قطعافعدم القبول) التعصيص (مسلولانزاع) فسه (والاقبل)التعصيص (ويقدرالمانع) وليسهذا من بطلان النص بل التعولدليله (أقول النقض) أي نقض العلة (مقدر)مفر وضوالكلامفيه (وان كان تقدر محال) بأن يكون مقطوعافلامعني لتسليم التفصيص (فالتقدير) للمانع (هوالحق) في الحواب (فندبر ﴿ فرع ﴾ الموانع كما) ذكر (في كتبنا حسة) الأول (ما يمنع انعقادالعلة كبيع الحر) فان الحرية مانعة عن كونه سعا (و) ثانها (ماعنع تمامها) وتأثيرها بالفعل في ايحاب الحكم (كبيع عسدالغير) فانه وان كان صالحالا يحاب الحكم لكنه غريرام فيه (فانه لا يتم الابالا حازة) لكونه ملكاله (و) ثالثها (ما عنع ابتداء الحكم كغياد الشرط البائع بمنع الملك المشترى) مع كويه مؤثر احقيقة لكن تأثيره متوقف على انتفاء ألخيار والذابعة ارتفاعيه يثبت الملك من الأصل (و) رابعها (ماعنع عمامه) أى عمام الحكم وانتست ابتداؤه (كغمار الرؤبة لاعنع الملك) نفسم (لكن لا يتم الملك القيض معب بل) يحوز (له الرد بلاقضا ولارضا) وهذا آية عدم تمام الملك (و) ماسها (ما عنع لزومه) أي لزوم الحكم (كغيار العيب) المانع من لزوم المال فقط (لا يتمكن) المسترى (من الفحر بعد القبض الا بقضاء أوراض) ولولزم لما انفسخ جبرابالقضاء ولولم يتم المال لم يحتم في الفسخ الهما فافهم (وأما الكسر وهو تخلف الحكم عن الحكة دون العملة) التي هي المظنة (كتخلف رخصة السفرعن الصنعة الشاقة في الحضر) وعند البعض الكسر يقال على النقض الكسورالذي سيجيء (فالخمارأنه لا سطل العلمة وعلم الأكثر) خلافاللبعض (لناالعلة المظنة) لاالحكة (وهي سالمة) لانقضعلها (أما) المقدّمة (الأولىفلان الحكمة لماوحب اعتمارها) في اناطمة الحكم (وامتنع اعتبار الهلاقها) في تعليق الحكم مه في نظر الشارع (وتعذر تعيين القدر الصالح) للاعتبار يحيث ينضبط عند المكلف (ضطت عاهو أمارة له) ومظنة تدسيرا على المكلف فتكونُ هـ فد ما لمطنة هي المعتب ومشرعاف اناطة الحكم فهي العلة ولغت الحكة (ومافى المهاب العلم باستمال الوصف) المجعول علة (عليمه) أي على القدر الصالح (دون العلمه) أي بهذا القدر (ممتنع) فيهم علم فينتذ هوالعلة (فأقول مندفع لان تعد رالنعين تحقيقاً) بحيث لا يبقى ارتباب (لا ينافى الضبط تخميناً) عاهوفى الغالب مستمازم اماء (تدر) الأقاون (قالوا الوصف) المحمول عله (تسع الحكمة) فاتب اعتبرلا حلهافهي العلة حقيقية (فالنقض) الوارد علما (وارد على العلة) فيطل العلمة (قلنا) الوصف وأن كان اعتباد والحسل الحكة لكن لايلزم كوم اعلة بل (الاعتباد لها الا اذا كانت مضبوطة) وحسنند فالعلة هي لا المظنة (ألاترى البكارة علة الاكتفاء السكوت) في النكاح ( لحكمة الحياء) لغلبته فيها ( والنب و لو ) كانت

قديلتي بأذياله ما يسبهه من وجه ولكنه بفيدالظن دون العلم كقولهم اذاوحست الكفارة في قتل الخطافيان تجب في العمد أولى لأن في ما يسبه من وجه ولكنه بفيدا واذاردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفرفسق و زيادة واذا أخذت الجزية من الكتابي فن الوثني أولى لأنه كافر مع زيادة جهل وهذا يفيدالظن في حق بعض المجتهدين وليس من جنس الأول بل جنس الأول أن يقول اذا في المتهادة الشيلانة أولى وهو مقطوع به لأنه وحدفيه الأول وزيادة والعماء عوراء مم تين ومقطوع الرحلين أعرج مرتين في ما العمد في الفيان المطافعة عند ورأن لات وى الكدارة على محوه محلاف الخطابل جنس الأول فولنا من واقع أهله في نهار رمضان فعلمه الكفارة فالزافي به أولى اذو حدفى الزياا فساد الصوم بالوطء وزيادة ولم يوحد في العمد الخطأ وزيادة وكذلك الفاسق من من من من الكذب الدينه وقبول الجزية نوع احترام و تخفيف ربحا العوراء أو تقبل شهادة النبين ولا تقبل شهادة ثلاثة كان ذلك با تنفر النفس عن قبوله واعانفرت النفس عن قبوله لما علم العوراء أو تقبل شهادة ان نبي ولا تقبل شهادة ثلاثة كان ذلك با تنفر النفس عن قبوله واعانفرت النفس عن قبوله لما علم العوراء أو تقبل شهادة النبية وله المنافل من قبوله واعانفرت النفس عن قبوله لما علم المنافل المنفرة النفس عن قبوله لما على المنافل المنافلة النفس عن قبوله لما على المنافلة الما المنافلة النفس عن قبوله لما على المنافلة المنافلة النفس عن قبوله لما على المنافلة المنافلة النفلة النفلة المنافلة المنافلة النفلة المنافلة النفلة النفلة النفلة النفلة المنافلة النفلة النفلة المنافلة المنافلة النفلة النفلة النفلة النفلة المنافلة المنافلة النفلة المنافلة النفلة المنافلة النفلة النفلة النفلة النفلة المنافلة النفلة المنافلة النفلة النفلة النفلة النفلة النفلة النفلة النفلة النفلة النفلة المنافلة النفلة الن

(أوفرحياء لم يعتب بر) سكونها (اجماعا) لعدم كون مراتب الحماء مضوطة في نفسها بل صبطت بالبكارة (نم لو كانت لها أقدار مختلفة ولكل قدر وصف ضابط) مناسب لشرع حكم حكم (لابدمن تشريع) حكم (أليق بكل) من الأقدار (كالقطع) أي وجوبه (بالقطع) المدالع دوان فأنه ضابط لقدرمن الحناية وحكه اللائق به القطع قصاصا (تحصيلا الزحر والقتل) أي وجوبه (بالقتل) العمد العدوان فانه ضابط لقدرآ خرمن الجناية أعلى من الأول فشرع الحكم اللائق به وهو القتل (تحصلا للاكثر) من الزجر الموحود في الأول (وأما النقض المكسور وهونقص بعض العله مع العاء الداقي) من الأجراء مان تكون العلة المدعاة من كية من أجزاء فسين كفاية البعض من الأجزاء في المناسبة ويلغى الباق في العلية ثم سقض الجزء المناسب ( فالمختباراته وارد) على العلة وتبطل به العلمة الاعتبد طهو رمانع (وعليه الاكثر خلافالشرذمة) قليلة (ذاهبين الى ان الوصف ولو) كان (طرد بادافع) للنقض (مثاله قول الشافعي رضى الله عنسه في سع العائب بيع مجهول الصفة فلا يصم كسع عسد بالاتعمين فينقض الحنفي بتر وجمن لمرها) فالهتر وج صحيح مع وجود الجهالة (بناء على أن الجهالة مستقلة بالمناسسة) في افساد العقد لافضائه الى المنازعة والمغضاء فاوكان الوصف المدعى عله الكانمن الجهالة فقط (وكونه مبيعا) وصف (طردى) لادخلله غى القباس المذكورشي آخرةوى هوأن الجهالة انعانفسد الرضامن المسترى فيكون موكولاالى رضاه وبثبت الحساولاأنه يفسد وهذا بخلاف النكاح واله يصومع الهزل أيضافلا يتوقف الاعلى الرضابال كلم بالسبب وقدو جدفنفذ (لناالعلة) ههنا اما (المجموع أوالساق) بعد الألغاء (والأول اطل لالغاء الملغي) من الاجراء فتعب الباق العلة (والباق منقوض) فيقبل هدذا النقض فافهم (ومنها) أيمن شرائط العلة (الانعكاس) عندالبعض (وهوانتفاؤه) أي الحكم (عندانتفائها) أي العلة (وذلك منى على منع التعليل بعلتين كل) منهما (مستقل بالاقتضاء) للحكم (اذلا يكون الحكم بلاماعث) عليه (تفضلا) منمه سحانه علمنا كاهومذهمنا معشراهل السنة القامعين البدعة (أو وجويا) عليه تعالى كاعنمد المعتراة واذالم يكن بلاماعث فمنة عندانتفاءالماعثلعسدموجودماعث آخر (والتيءندالجهورجوازه) أى جوازالتعليل بأكرمن علة فلايشسترط الانعكاس ولذاعد الامام فرالاسسلام الاستدلال النفي على انتفاء الحكمن الوجوه الفاسدة (والقاضي) السافلاني محوزه (في) العلة (المنصوصة فقط) دون المستنبطة (وقيل عكسه) أي يحق وتعدد المستنبطة دون المنصوصة (والامام) قال (بحوز) التعدد (عقسلاو عتنع شرعا لنالولم يحز) التعدد عقلاأ وشرعا (لم يقع وقد وقع فان البول والغائط والمذي والرعاف كُل وحسالم النقلاله (وكذاالقصاص والردة) كل منهما انفراده علة (القتل انقمل) لس القتسلان المعاولان الهما أمراواحداوالالاتحدت الأحكام ولس كذاب (بل الأحكام متعددة ولذلك ينتفي قتل القصاص بالعفو ويبقي الآخر) وهوفتل الردة (وبالعكس) أى ينتني القتب ل بالردة و يبقى الآخر (بالاسلام فلنا) تعدد الأحكام لا بوجب تعدد افى الذات فان الذات الواحدة رعاتضاف الى ششن فتختلف الاعتمار فتختلف الأحكام و (لوتعددت لتعددت الاضافة الى الأدلة اذلس ماله قطعامن أن منع العوراء لأجل نقصام اوقول شهادة اثنين نظهو رصدق الدعوى وتحريم التأفيف لا كرام الآباء فع فهم هذه المعانى بيناقض الفرق ولم يفهم مثل ذلا من قسل الخطاوشهادة الكافر وجزية الوثنى « (المرتبة النابة) ما يكون المسكوت عنه مشل المنظوق به ولا يكون أولى منه ولا عودونه فيقال اله في معنى الأصل و رعا اختلفوا في تسميته قياسا ومثاله قوله من أعتق شركاله في عبد قوم عليم الباقى فإن الأمة في معناه وقوله أعدار حل أفلس أورات فصاحب المتاع أحق عتاعه فالمرأة في معناه وقوله عليه السلام من ماع عداوله فالمرأة في معناه وقوله تعمل لو عليه السلام من ماع عداوله مال فاله السائع الاأن يشترطه المبتاع فان الجارية في معناه وقوله في موت الحسوان في السمن اله براق المائع و يقور ماحوالى الحامد ان العسل لو كان حامد افي معناه وهذا حنس رجع حاصله الى العربأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لامد خلله في التأثير في حنس ذلك الحكم والماعروف أنه لامد خلله في التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس في التأثير في حنس ذلك الحربية للسيختلف بذكورة وأنوثة كالا يحتلف بالساض والسواد والطول والقصر والحسن والقبع حتى يعلم أن حكم الرق والحرية لهوس يختلف بذكورة وأنوثة كالا يحتلف بالساض والسواد والطول والقصر والحسن والقبع حتى يعلم أن حكم الرق والحرية لهس يختلف بذكورة وأنوثة كالا يحتلف بالساض والسواد والطول والقصر والحسن والقبع

الاختلاف) ههذا (الاذلك واللازم اطل لان الاضافات لا توجب تعددا في ذات الضاف) الم والخصم أن لا يقنع علمه بل يقول تعددالاضافة الى العلة يحوزأن يستازم تعددالمضاف وانام تستلزم الاضافات الأخر بله فدأأ ولالمسئلة فتدر قال شارح المختصر لوأوحب الاضافة الى العلل تعدد افي الذات لأمكن بقاء أحد الحدثين مع انتفاء الآخر فمكن بقاء حدث البول مع انتفاء حدث الغائط وردبان التعدد لابوحب امكان المقاء لحواز كونهما متلازمين قال المصنف لوتعدد الذات لتعدد الوجود فتعدد الاعدام فكان يتصور عندالعقل انتفاءأ حدهمامع بقاءالآخر وان كان بينهما تلازم فى الواقع وهذا هوم مادشار - المختصر والسائل انلايقنع علسه ويقول ان أرادتصو رانتفاء أحدهمامع بقاءالآ مرتصو رامطابقا فالروم بمنوع وان أرادانفكال أحدالتصورين عن الآخر فبطلانه ممنوع (وماقيل القت ل بالردة حق الله تعالى والقصاص حق العيد) وهمامتغايران ( فأقول مدفوع بانذاك) التعاير (معتبر في ما نب العلة) والحيا العلول هوالقتل (واذلك كان الحكة في احدهما) هوالقتل بالردة (حفظ الدينوف الآخر) هوالقصاص (حفظ النفس) وأنت لايذهب علما أن القتل فعل قائم بالقاتل متعلى بالمقتول ولاشانان القتسل بالردة فعل الامام أوما يقوم مقاممه والقتل بالقصاص فعسل الولى أوما يقوم مقامه والأول واحب والثاني مباح فهسما متغار انقطعا وأماماعلى المقتول فاعاهو تسليخ نفسه الحالا ولساءان طلمواقته فلس ههنا اتحاد أصلاولعله هوالذي وامه هــذا القائل (واعترض الآسـدي بان النزاع) انماهو (في الواحـد بالشخص والمخالف يمنعه في الصورة المذكورة بل) المعاول ف تلك الصورة واحد (بالنوع أقول المفروض) في الصورة المذكورة (التوارد) العلل (معا) كااذا مال ورعف معا (فلوكان هناك المحاد مالنوع لا بالشخص) لكان بازاء كل عله معاول شخص معار بالشخص لعلول بازاء أحرى و (لزم اجتماع المثلن) وأنت لايذهب على أن هذا اللزوم انما يتراوكان الكل عله معاول بل المؤثر ههذا القدر المشترك من العلل ف واحد شخصي فليسههنامثلان فافهم ثماعلمانه قال الشيران الهمام الظاهر بعد كون الكلام في الواحد الشخصي من الشرع وهذا مدل على ان الكلام في الحكم الواحد مالنوع هل تقدد علت موحمنند بتم الكلام من غير كلفة فإن الحدث واحد مالنوع قطعاوفد تعسددموحساته وسقط التكلفات التي قدمرت لاثبات الوحدة الشخصة ويؤيده أنهسم جعاوامن فروعه الانعكاس وهوأن ينتني بانتفاءالعلة ومن المتنانه انما يلزم لوامتنع تعسد دالعلة للحكم المتعلق بالفعل الواحسد بالنوع وأمااذا امتنع في الواحسد بالشخص دون الواحد مالنوع فينشذ يحوزأن ينتني الحكم الشخصي مانتفاء العداة ويبقي نوعه فلا انعكاس فلا يصير التفرع فافهم (واستدل لوامتنع) تعددالعلل (امتنع تعدد الأدلة) على حكم واحد لانهامعر فات مثلها (وغنع الملازمة لآن الأدلة الماعثة أخس) من مطلق الادلة فلا يلزم من امتناع التعدد في الأخص امتناعه في الأعمالت هقي فردا خو المانعون (قالوا أَوْلالُوتعددت) العلل (لزماستقلال كل) لانه مفروض (وعدمه لعلية غيره) عنه (و) لزم(الشبوت بهـ ما) لانهمامؤ ثران و (لابهما) لامكان الثبوت بدون كل منهد مافلرم التناقص (قلنه) الملازمة عنوعة و (معنى الاستقلال) والنبوت بها (كونها

فلا يحرى هذا في حنس من الحكم تؤثر الذكورة فيه والأنوثة للكولاية النكاح والقضاء والشهادة وأمثالها وضابط هذا الجنس أن لا يحتاج الى التعرف العسلة الجامعة بل يتعرض الفارق و بعدا أنه لا فارق الا كذا ولا مدخل في الناثير قطعا فان تطرق الاحتمال الى قولنا لا مدخل في الناثير قطعا فان تطرق الاحتمال الى قولنا لا مدخل في الناثير بأن احتما أن يكون اله مدخل لم يكن هذا الله العالم مقطوعا به بل رعما كان مظنونا \* و يتعلق بأذ مال هذا الجنس ما هومظنون كقولنا اله أن يكون المعتمد المعتم

يحث اذاانفردت ثبت بهاالح كروهذه الحثمة ثابتة لهادائما) واستمنف قالا يلزم عدم الاستقلال ولاعدم الثبوت بهذا المعنى (أقول انمااخترههناه ف المعنى لأنه مشترا بن المحوز ن مطلقاً) من القائلين بكون كل مؤثر استقلاعند الاجتماع أوالحموع والواحد جزء (لا كانوهم التفتاز اني من اختصاصه مالقائل مالجزئية) فقط كالايخفي (وسيمي عماهو التعقيق) تم لا يذهب عليك ان هذا الجواب ليس بشي لانه لو تعددت لامكن وحود شخص المعلول مدون كل فلم يتوقف على واحد ولم يصل تأثير واحدالمه فلريكن ثابتا بواحد فلايثبت حمث ةالشوت به أى بتأثيرهاذا انفردبل يلزم أن لا يثبت بكل ولم يستقل واحد ثمان كلافرض علة فيعب الشوت بتأثير كل فلزم الشيوت فلزم النقيضان قطعافتأمل فانهدقيق كانه يعرف وينكر نمان هذا التناقض لايلزم فى الواحد النوع فان له وجودات فماعتبار بعضها بتوقف على واحسدو ماعتبارا خرعلي آحرفان كان الكلام فمفالحوابتام قالفي الحاشة أخبذا لمستدل الاستقلال بمعنى الشوت بهالا بغيرها وهبذاعلي نحوين الشوت بالفعل والشوت على التقدر والأول حقيقة والثانى مجاز كافي شرح المختصر وذلك لما تقررأن اطلاق الوصف على الافراد المقدرة مجاز فالمستدل أجرى كالأمه على الحقيقة والحب أحاب بتعربر المرادوه ف الكلام بنظاهر ميدل على ان الثبوت بكل من العلتين عند الاجتماع ثىوت تقسدى محازى وأن الشوت بكل لس الاحال الانقراد وعلى هذا الانفراد شرط في ثبوت المعلول به فعند الاجتماع لم يثبت بواحمدمنهما حقيقة فلاتأ شرحقيقة فلاعلية حقيقة وهذا بالحقيقة اعتراف بامتناع التعدد حقيقة ثم قال وعياقلنا اندفع مافى شرح الشرحان كانمعنى الاستقلال هذا فلا يصع قول شارح المختصر وتسميته بالاستقلال مجاز وأنت لايذهب عليك أن غاية ما بلزم مماذكركون الشوت مجازا فى الشنوت على تقدر الانفراد ولا يلزم منه كون الاستقلال مجازا فان التحوز فى التفسير لايستازم التعوزف المفسر ثمالحق المجازية قطعالان التأثيرانس الاثموت الوحود بهاوق دقوقف على الانفراد فعند الاجتماع لاتأثيرأصلا لفقد شرطه فلااستقلال وعلى هـذاقوى الاستدلال يحدث لاشهة فيه فافهم (و) قالوا (تانيالوحاز) تعدد العلل (ازماجتماع المثلين) اذلا مدلكل من معلول وقد يحاب بأنه على تقدر التعدد واجتماعهما العلة المحموع فيكون باذائه شخص واحدمن الحكم قال المصنف معل كلعلة مستقلة عندالانفراد وجزأ عندالاجتماع تحكم ثماعلم أن هدا الدليل بظاهره مدل على امتناع التعدد الواحد النوع بل هوالألصق به فاناز وماجتماع المثلين فيه أطهر وهذا يرشدا أيضاالى أن الكلام ف الواحد بالنوع وحينتذ عكن لناأن نحسب أن العلة حينتذ القدر المسترا فردمنه لاكل وحب شخصام فاير الما وحيه الآخو نم كان اقتضاء كل ذاك لكن تخلف لمانع وهوعدم صاوح المحل فأوحب المشترك لعدم اماء المحل عن قبول أثره فافهم واستقم (وأجيب بأن ذلك) اللزوم (فى العسل العقلية المفسدة الوجود) لامتناع التخلف هناك فيلزم وجود معلول كل فيلزم المشلات و (أماالأدلة المفيدة للعلم) الحكم (فلا) لعدم كونها عالا بالحقيقة حتى توجب الوجود (كذا في المختصر أقول لا يخفي أن الكلام) مهنا (فالعلة الباعثة المفيدة لوجود المكرف المازج) وان كانت الافادة موضع الشارع (لاف مطلق الدليل) الدال على المكر أنه لو واقع بملو كتسه فهو في معناه بل لو زنى باهم أه فهو بالكفارة أولى أما اللواط واتبان الهيمة والمرأة المستد وهوف معناه ربيما يتردد في سهوالا ظهر أن اللواط في معناه وان نظر باللي الصوم المجنى عليه فقسد جرى وفاع الاعرابي في معنى وشهر معين وفيع أن سائر الأيام في ذلك الشهر وسائر شهور رمضان في معناه والقضاء والنذر ليس في معناه لأن حرمة رمضان أعظم فهتكها أخش وللحسرمة مدخل في حنس هذا الحكم وان نظر باللي نفس هدذا الفعل فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائر المفطر ان هدذا في على النظر اذبيح مل أن يقال انها وحسب الكفارة لنفو يت الصوم والوطء آلته كا يجب القصاص لتفو يت الدم ألسف والسكين وسائر الآلات على وتبرة واحدة و يحتمل أن يقال الكفارة زجرود واعى الوقاع لا تنفس بحرد وازع الدين فافتقر الى كفارة زاجرة بخلاف داعمة الأكل وهذه ظنون تختلف بالاضافة الى المختمدين وهدل سمى الحاق الأكل هوا منابل المحاسب المعاسب المواسند لال على تحريد مناط اختلف واحد فقال أصحاب أبي حضفة لاقياس أصطلاح الفقهاء فيختلف اطلاقها يحسب اختلافه سمى الاصطلاح فلست أدى المستدر وحدف الحشوم منسه ولفظة القياس اصطلاح الفقهاء فيختلف اطلاقها يحسب اختلافه سمى الاصطلاح فلست أدى

والعلةالباعشةلا يتخلف عنهاالحكم كالعقلية فتأمل (على أن العلم أيضاموجود) فى الخارج فانه عنسدنامعشر المتكامين صفة خارجية قائمة بالعالم فيلزم المجتماع المثلين هناك (ولوسلم) أن العام ليس موجود افي الخارج بل في الذهن كاعليه الفلاسفة أوأمر اضافى كايلو من بعض كلات الامام الرازى (فلانزاع فى الشوت فى نفس الأمروان لم يسم وجودا) فى الخارج فيلزم اجتماع المثلين فنفس الأمر (متدر والصواب) في الجواب (أن المفروض) ههنا (التوارد على الواحد بالشمص) بناء على ان الكلام فيه (فيوجب كل عين ما يوجيه الآخر لامشله) حتى بلزم اجتماع المثلين والدَّأن تقول لا يدلوجود المعلول أن يتوقف على وجود العالة وهي مؤثرة فيه واذا كانت الواحدة كافعة فقد أثرت في وحود المعلول فلا يتوقف على أخرى وقد فرضت أخرى أيضا كافعة فلابدمن وجود آخراه لتؤثر هذه الأخرى فيه ويحصل هذا الوحود منها وتعددالوجود يستلزم تعددالشخص فلزم المثلان قطعا فتأمل فيه (و) قالوا (ثالث اتعلقوافي عله) حرمة (الرياأهي الكيل) مع الجنس كماهومذهبنا (أوالطعم) كماهومذهب الشافعي (أوالاقتمات) كاهورأى مالك (مالترجيم) بواحدمنها على الآخر (وهوفر ع صلاحة كلوملز ومانتفاء التعدد) والالكان كلعلة فلايحشاج الى الترجيع وهذا أيضار شداء الى أن الكلام في الواحد النوعي لان الربان ع تحت وأشخاص كثيرة (وأجيب بأنهم تعرضوا للا بطال) فان قائل كل منها بنني الآخر (لالترجيم) حتى يلزم صلاحية كل (ولوسلم) أنهم تعرضوا الترجيم (فللا جماع على اتحاد العلة ههذا) ولا يلزم منه الا تحادفي كل حكم (القاضي) قال (اذا نص على استقلال كل) من العلل (لابد من القبول) لوجوب اتباع النص (ومالم منص فعم كنام الحزئمة) لامالاستقلال (اذا لحكم مالعلية) استقلالا (دون الجرثية تحكم) فلايصيح التعدد في غير المنصوصة (وعورض العكس) يعنى بأن الحكم الجزئية دون العلية تحكم فلا يحكم ما أيضا (أقول فىالعلية الغَّاءالآخرمن وجه فاله لوانفرد)واحدمنها (لادخللا ّ خر) أصلًا(ولبس كذلك الجرئية) فأنه لوانفرد احتاج الى آخرفى المأشرفالجرائسة تترجع (فتأمل الهدفسق) والدأن تعارض بأن في الحزئمة العاء الاستقلال والنأ شرعن كل وانحا التأثير والاستقلال المجموع في العليمة كل مؤثر ولدس لأحسد الالغاء نترجيم فعادالته كم (على ان النعسة دمرجوح) لانه قليل وخلاف الأصل فالجزئية راجعة (والجواب) عن استدلال القاضى (أن الاستقلال) لكل (يستنبط بالعقل بأن يكون بينهماع ومن وجمه ) فيوحد كلمن العلل دون الآخرمع الحكاف علم ان اليس العملة المجموع بل كل مستفل وأنت لا يذهب على أن هدا الايستقيم في الواحد مالتحص فان الحكم الواحد بالشخص لا يوجد في علين مع واحد واحد فقط فالاجابة بهذا الجوات ترشيدا الى أن الكلام في الواحد مالنوع اللهم الأأن يقرران كلامن العلتين لما وحدت مع نوع الحكم بدون الآخر فيكل مؤثر فىالنوع فاذاوب تنافى عل فيجب تأثيرهمافى النوع فيموالنوع فيعل واحدلا بوجدالاف شخص واحد فلزم تعددالعلل لمعلول واحسد شخصى بالدليل فلاسكر فلا تحكم فتأمل فسم نمانه قد يقر والجواب بأنه اذاوجد كل بدون الآخر مع وجود اللكم فكلمستقل انفرادا وعندالاجتماع العسلة المجموع وردمالمصنف أن هذا تسليم لمطلوب القاضى فأنه يقول بالجرئية فى صورة

الاطناب في تصبيح ذلك أوافساده لأن أكرتدوا والنظر فيه على الخالة فلا نظن بالظاهر في المنكر للقياس انكار المعلوم والمقطوع مع من هذه الالحياقات لكن لعله بشكر المظنون منسه ويقول ما علم قطعا أنه لامدخل له في التأثير فهو كاختسلاف الزمان والمكان والسواد والساض والطول والقصر فيجب حدفه عن درجة الاعتبار أماما يحتمل فلا يحو زحذ فع بالظن واذا بان النااجماع المحصابة أنهم علوا بالظن كان دلك دليسلاعلى ترول الظن متزلة العدم في وحوب العسل لأن المسائل التي اختلفوا فيها واجتهدوا كمشلة الحسرام ومسئلة الجدوحة الحروالمفوضة وغيرها من المسائل طنب وليست قطعية وعلى الحسلة فلالحاق واجتهدوا كمشلة الحسرام ومسئلة الجدوحة الحروالمفوضة وغيرها من المسائل طنب وليست قطعية وعلى الحسلة فلا لحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان أحدهما أن لا يتعرض الالفارق وسقوط أثره فيقول لا فارق في الحر وهذا المعالي عنه المسلك كقرب الأمة من العبد المنه لا يجتاج الى التعرض المحامع في الحكم فيقول العلمة في المحلم في قول العلمة في المحامع ويقصد يحوه ولا يلتقت الى الفوارق وان كثرت و يظهر تأثير الحامع في الحكم فيقول العلمة في المحكم في المحكم في العلمة في المحكم في الم

التعدد ملاطقأن كلااذا استقلت انفراداعلمأن الاجتماع ليسشرطافى التأثير واذا أثرت عندالاجتماع فالانفرادليسشرطا فكا علة مطلقااحتماعاً وانفراداعلة عندالاجتماع استقلالا كاكانت عنسدالانفراد فافهم (العاكس) المحترالتعدد فىالمستنبطة دون المنصوصة قال (المنصوصة قطعية فانتفى احتمال غيرها) فلاتعدد (بخلاف المستنبطة) فانها مظنونة (وريمايتر ح كل مدلمه) فيحوز التعدد (والحواب) أولا (منع القطعمة) فان النص على العله قد يكون طنما أيضا (و) ثانيا تعد تسلم القطعة منع (انتفاء الاحتمال) العمراد لاتناف (الامام) المجير عقلا المانع شرعا قال (لولم عتنع شرعالوقع عادة ولونادرا) ف بعض الأحكام ولم يقع فان قلت قدوقع في الحدث علل شي أحاب وقال (والثابت بأسساب الحدث متعدد حتى قبل اذا نوى وفع أحدا مدائه لم رتفع الآخر) ولو كان واحدالم يحتم الى سات شي وهذا منى على رأى من زعم استراط النية في وفع الحدث (والحواب منع عدم الوقوع) بل يحوز أن بكون مادة الوقوع الحدث (وتحو بزالتعدد) كاجوز (لا يكفيه لانه مستدل) فلابدله مُن اثباته (عُم اتفق المعددون أنه) أي المعدول (بالأول ف الترتب) في وجود العلل فان قلت قال الامام أبو حنيفة فين حلف لاأتوضامن الرعاف فعال غررعف غرقضا محنث فسدل على أن الوضوء بالرعاف مع أنه متأخر قال (وماعن أي حنف ق حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال شرعف فتوضأ حنث فبني على العدرف) فأنه يقال في العدرف انه توضأ بالرعاف ومبنى الايمان على العرف ولايلزم منه أن يثبت الحسد من الرعاف حقيقة (وأما في المعيسة) بأن توجد العلل معا (فقيل) العلة (بالمجموع وكل) من العلل (جزء وقسل واحدة لا يعنها) وهوالحق (والمحتار) عند المصنف (الكل دفعية) علة ولا محفي علما أنعلى المذهب ينالأ واين لم يقع تعددالعلسل وتواردها على واحد شخصى فان التوارداما على التعاقب فالعله الاول فلا تعددا وعلى المعية فلاتعددا يضالان العلة المجموع أوالقدر المشترك فعدهمامن التعددلا يصمر بل الحق مأأومأنا سابقاأن الكلام كان فىالواحد بالنوع فنع جمع تعدد عله والمختاز عندالجهو رأنه يحوز ثم المجوز ون اختلفوا اذاو حدالعلتان معافهما متواردان على الواحد الشخصي كافي المذهب الأخبرأولا بل العلة الواحد الشخصي المجموع أوالقدر المشترك هكذا ينبغي أن يحرر الخالاف وحينتذ يلغوا كثرالقيل والقال الذى مرفافهم وتثبت (لنا) لولم يكن الكل دفعة فاما بالمجموع ويكون كل جزأ أوواحدوهما باطلان اذ (الجزئية تنافى الاستقلال) وقدفرض كلمستقلا (وفى الوحدة التحكم أقول الاستقلال قديطلق على الشوت بهالا بغيرها كامر وهذا المعنى حقيقة فالانفراد) أى في الذا انفردوا حدمنها (ويجاز في الاجتماع) أى فيمااذا وجد كل دفعة (لانه ثابت على تقدير الانفراد) فقط (وقد يطلق) الاستقلال (على الشوت به انفسها أى لا يتوقف اقتضاؤها) للثبوت(على غيرها كمافى الامثلة المتقدّمة)وهذا لا سافي الشوت بالغيرأ يضا والتعقيق ان هذا والاول متساويان في المستقلة للواحد الشضصى فان الشوت لعلة لا يعقل الامالا حساج الهاواذااحتاج فلاعكن أن يتمقق بدونها (وهوالمرادههنالانه التوارد المتنازع فيه بالتحقيق والا) أى ان لم يكن توارد المستقلة بهذا المعنى بل بالمعنى الأول (لزم توارد) العلل (الناقصة ف هذا الواحد بالشخص

كذاوهي موجودة في الفرع فيحب الاجتماع في الحكم وهذا هو الذي يسمى في السابلاتفاق أما الأول في سمية في الساخلان الان القياس ماقصد به الجع بين شئين وذلك فصدفه في الفرق فصل الاجتماع القصد الثاني لا بالقصد الاول فالمكن على صورة المقايسة بالاضافة الى القصد الاول والطريق الاول الذي هو التعرض الفارق ونفيه بنتظم حدث المقال الحائم بل ينتظم في حكم لا يعلل و ينتظم حدث عرف أنه معلل لكن الم تعين العلة فا نقول الزبيب في معنى التمرق الرباقيل أن يتعين عند ناعلة الرباقية المنافق والكيل أو القوت و ينتظم حدث ظهر أصل العلة وتعين أيضا ولكن الم تتلفض بعد أوصافه ولم تعمر و بعد قيود موده المكال الطريق الثاني وهو والجع فلا يمكن الابعد أعد بن العلة وتلفي ها بحد عاوق ودهاو بيان تحقيق وجوده المكالها في الفرع وكل واحد من الطريق من ينقسم الى مقطوع به والى مظنون فاذا تهدت هذه المقدمة وهير حالم المقاس بعتاج الى المنافق وهو ردفر عالى أصل بعلة عامعة بنهما وهذا القماس بعتاج الى المنافق وهو ردفر عالى أصل بعلة عامعة بنهما وهذا القماس بعتاج الى المنافقة وهو ردفر عالى أصل بعلة عامعة بنهما وهذا القماس بعتاج الى المنافقة وهو ردفر عالى أصل بعلة عامعة بنهما وهذا القماس بعتاج الى المنافقة وهو ردفر عالى أصل بعلة عامعة بنهما وهدذا القماس بعناج المنافق وهو ردفر عالى أصل بعلة عامعة بنهما وهدذا القماس بعتاج الى المنافقة والمنافقة والمنافقة في المنافقة والنبيد أن النافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة عامعة بنهما وهدذا القماس بعنافة عامدة والنافية في والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والنبية أن الاسكار موجود في النبية أما الثانية في منافقة عامدة والمنافقة وال

اذالثابت بالانفراد) أي بالعدلة المنفردة ابتداء (شخص آخر) غيرالثابت بالمجمّعة فلم يكن كل مستقلا بهذا المعني بل المجموع هو المستقل وكل علة ناقصة فلاتوار دحينتذ العلة المستقلة (ولانزاع فيه كمام ومن ههنا)أى من أحل ان المتنازع فيه هوتوار دمالا يتوقف افتضاؤها على الغبر (ألزم المانعون اجتماع المثلن) يخلاف مااذا كان كل مستقلاعند الإنفر إدويز المستقل عند الاجتماع لاوجه لاجتماع المثلين (وحنشذ) أى حين تحقق أن المتنازع فيه تواردما يكون تام الاقتضاء واندفع ماأوردأنه إن أراد الاستقلال)لكل (عندالانفرادفغرمفد)لكولان الجرئية عندالاجماع لاتنافى الاستقلال عندالانفراد (وان أرادعندالاجماع) أىالاستقلال عندالا حمّاع (فنفس المتنازعفيه) هووالمنافاة لااستحالة فها وجهالاندفاع أنالمرادىالاستقلال كوبه تامافى الافتضاءوهذاالمعنى ثابت عاهو ثامت ادائما اجتماعا وانفرادا فتأمل والتأن تورد بوحه آخرهوأن القدر المسلم هواقتضاء ثبوت نوع الحكم عند عدم المانع ثابت لكل مدلاً مداوهذالا بوحث ثبوت افتضاء شخص الحكم لكل اجتماعا (فتأمل ثم أقول رعما عنع التحكم على تقدير الوحدة) كماهوالشق الأخير من الثاني (وانما يكون) التحكم (لوكان) الوحدة (بعينها بل) الوحدة (لابعينها) فاله يحوز أن يكون العلة حقيقة أحدهالاعلى التعيين (والجواب أن الكلام) ههنا (في ااذالم يكن) هناك (أمر مشعرك بنهما هوالعلة) حقيقة (كافى عدم الجرأين وان طبيعة عدم الجرء) من العلة (مع أى تعيين كان هي العلة) حقيقة (وحيننذ لوأريد بالمعينة لابعينها المهمة) أي الواحد من المتعينات المهم الموجود عجود كل (لزم عدم تحصلها والمعاول متحصل) والعقل متوحش عن تحويزه (فلايدأن رادمعينة مخصوصة أية كانت وفيه التحكم فتدير) وهذا الجواب ليس بشي فان تقدير عدم القدر المشترك تقدر محال ولاأقلمن أحدهمالا بحصوصه والاستعاش عن علية المهم لاء صل اعماهوفى العلة الحاعسة حقيقة لاف المؤثر الذي تأثيره ماءتسار الشبرع ووضعه كعف لا والعقل لأيابي عن أن يحكم الواحد الحكم منوع من الحكم ويعتبر تأثيراً وصاف متعدّدة في هذا النوع وتأثيرأ حدهالا بخصوصه ف شخص من أشخاصه وأمااعتبار تأثير كل ف شخص من أشخاصه فمتنع لانه مفض الى التناقض كاعرفت فافهم أصحاب الجزئية (فالوالو كان تل) علة (لزم احتماع المثلين) كامن (أوواحدة فالتحكم) أى لو كان واحدة منهاعلة فالتحكم لازم وكلاهما ماطلان فتعين الحرثمة (أقول) في الجواب لانسلم لزوم اجتماع المثلين فان العلتين توارداعلى واحدلا شيئين و رمعنى علية كل تفرع واحدعلى كل) فالمعاول واحدلا انسنية أصلا (ومعياره) أى معيارهذا التفرع (صعة الفاء) بأن يقال وجدت العله فوجد الحكم (وهي صحيحة) ههنا (ف كل بالنسبة المديالاستقلال) اذبعهم فيما اذا بالورعف معا بال فصار محدثا ورعف فصار محدثاهذا والثأن تقول لايصح تخلل معنى الفاءهه فاالالأحل اشتمال كل على الواحد لا بعينه الذي هوالمتفرع عليه حقيقة لا بخصوصه كيف لا والتفرع على شي شافي الوجود بدويه فافهم (ولهذا) أي لان الواحد هوالمتفرع على كل (اذا انتني أحدهمالم يكن الاحتماج) في وجود عند عدمه (الى افادة أخرى) كااذا أسلم المرتد الذي قتل غيره ظلما (فلا يلزم الاجتماع) المثلين (كما) لاتلزم الافادة (بالجموع) وقدعرفت فيمام الزوم اجتماع المثلين البقة فتذكر والحق في الجواب

بالحس ودليسل العقل والعرف و بدليسل الشرع وسائراً نواع الادلة أما الاولى فلا تثبت الامالادلة الشرعسة من الكتاب والسسنة والاجماع أونوع استدلال مستنبط فان كون الشدة علامة التحسريم وضع شرى كاأن نفس التعريم كذلك وطريقه طريقه و جسلة الادلة الشرعية ترجع الى الفاط الكتاب والسنة والاجماع والاستنباط فنعصره في ثلاثة أقسام

ر القسم الاول اثبات العلة بادله نقلية وذلك أن ردفيه لفظ التعليل كقوله لكذا أولمن التنبيه على الاسباب وهي ثلاثة أضرب و به الضرب الاول الصريح وذلك أن ردفيه لفظ التعليل كقوله لكذا أولعلة كذا أولاً حل كذا أولك لا يكون كذا وما يجرى بجراه من مسيغ التعليل مثل قوله تعالى كى لا يكون دولة بن الاغنياء منكم و من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل و ذلك بأنهم مشاقوا الله ورسوله وقوله عليه السلام انحاجعل الاستئذان لاحل البصر وانحانه مسكم لاحل الدافة فهدنده صيغ التعليل الاافذاد لدليا على أنهما قد التعليل الانقلاق في المائة على المائة على المائة المائة الشمس من هذا الجنس لان هدا المائة على والدلولة والدلولة الشمس من هذا الجنس لان هدا المائة على والدلولة المناس من هذا الجنس لان هدا الامائة على والدلولة المناس والمائة على المائة على والدلولة التعليل والدلولة المناس والمائة والمائة والمائة والدلولة المناس والمائة والمائة والدلولة المناس والمائة والمائة والدلولة المناس والمائة والمائة والدلولة المناس والمائة والمائة والمائة والدلولة المناس والمائة والم

منع التحكم على تقدير الوحدة لابعينها كامر قال في شرح المختصر في الجواب انه ثبت بالجيع يمعني ثبوته لكل واحدة استقلالا كاف الأدلة السمعة وكلمستقل ماثما ته حتى لوانتفت الأخرى لا يضرع دمها والفرق بنسه وبن ما ادعمتم ظاهر وردمان لافرق بمضرة عدمأ حدها وعدمها فاله لانزاع في الاستقلال عند الانفراد فاذاعدم أحدها نبق الأخرى منفرد بمؤثرة بل الفرق مان علية الجميع على هنذا ترجع الى الكل الافرادي وعلى ماادى المستدل ترجع الى الكل المحموى قال المصنف في جوابه في الخاشية ان العلة اذا كانت في المحموع فبانتفاء واحد دانتني المجموع الذي هو العلة التامة والمعلول بمكن و زال وحويه المكنسب من العدلة التامة بانتفائها فيضرعدمها في بقائه فاوثبت ثبت لعلة أخرى بخلاف مااذا كان كل واحد منهما علة مستقلة فاذا لا محدث الامكان بانتفاء واحدة منهما لا مضرورى لعله أحرى مستقلة فلا يضرعدمه فلا يحتاج الىعلة أخرى واهادة أخرى والى هذاأشار بقوله لم يكن الاحتباج الى افادة أخرى وهذا كالاممتين لكن بق أنه لا يصم اكتساب وجوب واحدمن اثنين فأنه من الفطريات الااحب بالعسيرا عا يحب بالحابه فيلغ والآخر فعند التعدد لايصم اكتساب الوجوب فيبقى على امكانه فلا وحدأصلا فلابعم تواردالم تقلين على الواحد الشخصى فافهم قائلو الواحدة لابعينها (قالوا بطل الجزئية) لكل (الدستقلال) أى كَفَّاية كل بالافادة (و) بطل (الاستقلال) لكل ههنا (الدجماع) المنافى الاستقلال (والمعسن بن آنه تحكم) فتعين الواحد لابعينه (والجواب طاهر) هومنع المنغواة بين الاجتماع والاستقلال فانه لكويه تاما في الاقتضاء وهو موجودف كل وأنت خسير مان التمام في الاقتضاء بقتضى الوجود به ولغوالآ خرف الاقتضاء ف او كان عند الاجتماع كل علة مستقلة تكونملغاة وهوخلف فالاجتماع ينافى الاستقلال فقد تبين الحق بأقوم عسة فافهم وأماالعكس وهو تعليل حكين بعلة واحدة فمعنى الامارة اتفاق) أي متفق على جوازه عنى كونها امارة محردة لحكين (كالغسر وب) امارة (لحواز الفطر ووجوب المغرب) و (أما) العلة أي تعلم لحكين بعلة (ععني الماعث فالمختار جوازم) وقيسل لا (لنالا بعد في مناسبة وصف الحكين) واعتباد الشارع اياه في ما كيف وقد وقع (كالسرقة القطع زجرا والتغريم جبرا) لما فات وهذا لا يصلح الزامالعدم الاجماع فان الحنف قلا يغرمون بل هوملتحق في حق التعريم عالا قيمة له ولو بدل بالردة لكان أولى (والقذف) علة (الحد) أي الجلد (وعدم قبول الشهادة) بالنص الماداع ا كاهومذهبناو يقتضيه ظاهر النص أوالى التوبة المنكرون (قالوا أولاالواحد لابصدرعنه الاالواحد) فلايكون وصف واحدعله لحكين (قلنا) لوسلم بعللان صدو رالواحد من الكثير ولم يقم عليه دليل فانما (ذلك في الواحد الحقيق) من جميع الجهات (وههناجهات) مختلفة وأيضاذلك في العلل الحقيقية العقلمة لا الوضيعية الشرعية كالايعنى (و) فالوا(نابيا) تجوير تعليل - كمين بعلة (فيه تحصيل الحاصل لمصول المصلمة بأحدهما) أي بأحدا لمكين فلوشرع حكم آخرات صلها يلزم تعصيل الحاصل (فلناذلك) اللزوم (اذالم يحصيل الوصف مصلمتان وكان كل) من المسكين وشرعه (مستقلاف التعصيل) أي في تعصيل المعلمة وأمااذا كان أه مصلمتان لا يكفي الحكم الواحد التعصيلهما لا بدمن شرع

لايصلح أن يكون على فعناه صل عنده فه والتوقت وهذا فيه نظر اذائز والوالغر وب لا بعد أن نصه النسر علامة الوجوب ولا يصفى لعلة الشرع الاالعلمة المنصوبة وقد قال الفقهاء الأوقات أسساب واذلك منكر والوجوب منكر رها ولا يدعد تسمسة السب علة والضرب الثاني). التنبيه والاعاء على العلم كقوله عليه السلام لمسئل عن الهرة انها من الطوافين عليم أوالطوافات قانه وان لم يقل لا نها أولاً حل أنها من الطوافين لكن أوما الى التعليل لأنه لولم يكن علة لم يكن منظوما اذام ردالتعليل وكذلك فوله فانه يحشر وم القيارة مليا وانهم يحشرون مفسدا فانه لوقال انها سوداء أو بيضاء لم يكن منظوما اذام ردالتعليل وكذلك فوله فانه يحشر وم القيارة مليا وانهم يحشرون وأودا جهسم منتخب مما وقوله على حرائل وقع بنيا العداوة والبغضاء فانه بيان لتعليل تحريم المرحتي بطردفي كل مسكر وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم كفوله قل هوا ذي فاعتر لوا النساء في المحيض فهو تعليل حتى يفهم منه تحريم الاتيان في غيرا لما تحد كل مسكر وكذلك فوله تما ولا يحرى في المستحاضة لأن ذلك عارض ولس بطبيعي وكذلك قوله تمريات فيقاس عليه فان ذلك لوم يكن تعليد للاستعماله لما كان الكلام واقع افي محله وهوالذي يدل على أنه كان ماء نيذ فيه تعريات فيقاس عليه فان ذلك لوم يكن تعلي لاستعماله لما كان الكلام واقع افي محله وهوالذي يدل على أنه كان ماء نيذ فيه تعريات فيقاس عليه فان ذلك لوم يكري تعليد للاستعماله لما كان الكلام واقع افي على وهوالذي يدل على أنه كان ماء نيذ فيه تعريات فيقاس عليه في المناه لما كان الكلام واقع الفي على المائلة والم المائلة للمائلة للكون المائلة للتعريف المناه لما كان الكلام واقع المناه المائلة لمائلة للكون المائلة لمائلة للمائلة لمائلة ل

حَكُمُ آخُرُفُافُهُ مِنْ (ومنها) أي من شروط العلة (ان لاتنا خرعن حكم الأصل كتعليل ولا به الأب) في الأموال (على الصغير الذى عرض له الجنون الجنون) فيلحق به المجنون في حق النكاح للاشتراك في الجنون (ومثل شارح المختصر بتعلي لسلب الولاية عن الصفير بالجنون العارض للولى ولا يخو مافسه) اذلامعنى لعلية حنون الولى لعدم كون الصغير ولياولامناسة أصلا (فقيل الهمن وضع الظاهر موضع المضر) والمعنى سلب الولاية عن الصغير العارض له حنون بحنويه العارض (وقيل) تعبيره مالولى لا يخلوعن كدر (بل المعنى أن يعلل سلب الولاية عن الصغير المحنون ما لحنون الذي هوعارض في الولى البالع المقيس) على الصغيرالمجنون في سلب الولاية (أقول مع انه أبعد) عن الفهم (عكس المرادلأن الملوب) ههذا (العروض في الأصل) لانه فى سىدىتمشلە بىشال (ولم يذكرلافى الفرع) أى لىس المطاوب العروض فى الفرع (وقددكر) ۋالمطاوب غىرمذكور وماھو مذ كو رغسر المطاوب (بل المعنى أن يعلل سلب ولاية الولى عن الصغر أى ليس ولياعليه أصلا بالجنون العارض له) يعنى سلب ولاية أحسدعلى الصيغير بالجنون العارض له ولايخفي أن التوحسه الأول أطهر الكل (وقدع شل بتعليل بحاسة لعاب الخستزر بالاستقذار) أىءدەقذرا (فيقاسعلىهالعرقوهو) أىالاستقذار (متأخرعنها) لأنءدەقذرابعــدالعلم بنحاســته (وردٌ) الشيخ (ان الهدمام مانه) أى التأخر (غيرلازم لحواز المقارنة) بينهدما (أقول الاستقذار طمعامتقدم) على تحاسة اللعاب لكنه لم يظهر عليته (و) الاستقذار (شرعامتانع) عن العاسة (ولورتية لان الطاهر لايستقذر) شرعا فلس ههنا استقذار مقارن (فافهسم لنالوتأخرت) العلة عن شرع الحكم (لم يكن شرعه لها) أى لم تكن مشر وعية الحكم لاحل العلة فلم تدي لعلة علة هذاخلف (واستدل) على المختاراً يضا (لوتأخرت) العلة عن الحكم (ثبت) الحسكم (بلاياعث) لوجوده قبل الباعث والفرض (أقول) هـذاالاستدلال (منى على امتناع التعليل بعلتين) والافالملازمة بمنوعة لحوازأن يكون الحكم معللا ساعتين بوحد باحدهما ثم يوجد الباعث الآخر فافهم (ومنها) أى من شروط العلة (أن لا يعود على أصله بالابطال) أى لا يكون التعليل مطلا لحكم أصلة (كتعليل الشافعية نص السلم) وهوقوله تعالى اأيه االذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أحل مسمى فا كتموه قال ان عماس نزلت في السلم وقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من أسلم فليسلم في كمل معلوم و وزن معلوم الى أحل معلوم (بحر ج احضار السلعة) فيحور السلم الحال كالمؤحل (المطل للا حل المنصوص) فى السلم (و) مها (أن لا يحالف تصا ولااجماعا كايجابالصوم علىالملك) المرفه خاصة (فىالكفارة) بتعليسل الزجرقانه مبط لالنص الموجب تعديه عن الاعتاق وفىالىمىن عن أحسد الأمور الثلاثة ولا يخفي أن هسذا مبطل للا "صل (و) منها (أن لاتو جب) العسلة (المستنبطة زيادة على النص مطلقا) مقددا كان أو مخالفا (عند الأنه نسخ) وتغيير (مطلقا) فلا يحوز بالقياس الذي هودون النص (و) لاتوحب زيادة (منافهةعندالشافعسة) فانمطلق الزيادة ليستمعتبرة عندهم (ومنعها) أى الزيادة على النص (مطلقامع تحويز التعصيص) للعام (والتقييد) للطلق (مها كان الحاجب) أى كاعنع ان الحاجب مطلقا (تناقض) ظاهر (و) منها (أن الربسوغيره ولايفاسعلسه المرقة والعصدة وماانقل شأ آخر بالطيخ وكذلك قوله عليه السلام أسقص الرطب اذا بيس فقال فلااذا ففيه تنبه على العلم من ثلاثة أوجه أحدها أنه لاوجه لا كره ذا الوصف لولا التعليل به الثانى قوله اذا فاله التعليل به الثانى قوله الثانية في المائية وقوله فلا اذا فاله التعقيب والتسبيب ومن ذلك أن يحسب عن المسئلة بذكر نظيرها كقوله أرأ بت لو تمضيف أرأ بت لو تمضيف أرا بين في أسك دن فقضيه في اله لول يكن التعليل لما كان التعرض لغير على السؤال منتظما ومن ذلك أن يفصل الشارع بين في من يوصف و يخصه بالحكم كقول القائل القائل لا يرث فاله يدل في الظاهر على أنه لا يرث لكونه فائلا وليس هذا المناسمة بل لوقال الطويل لا يرث أو الأسود لا يرت لكنانه هم منه حعله الطول والسواد علامة على انفصاله عن الورث فهذا وأمثاله بما يكثر ولا يدخل تحت الحصر فو حوه التنبيه لا تنضيط وقداً طنبنا في تفصيلها في كتاب شفاء العليل وهذا القدر كاف ههنا والضرب الثالث في التنبيه على الأسباب برتيب الأحكام علم الصيغة الحراء والسرق والسارق والسارقة هي التعقيب والتسبيب كقوله عليه السارة والسارقة السارقة السارقة السباب برتيب الأسباب برتيب الأحداد والفاء التي والسارقة السارقة السارقة السباب المناسمة في السارقة السارقة السارقة السباب المناسمة المناسمة في السارقة السارقة السباب المناسمة المناسمة في السارقة السباب المناسمة المناسمة في السباب المناسمة المناسمة وحداله المناسمة المناسمة في السبارة المناسمة في المناسمة ف

التخالف قول صحابى عند من قدمه) على القياس (وقد تقدم) تحقيقه (ومنها) أى من شروط العلة (المستنبطة) خاصة (أن لا يكون لها) وصف (معارض) صالح لمداخلته في العلمة (في الأصل والا) أي ان كان معارض (حاز التعلمل مالمحموع) المركب منهاومن المعارض فلريسي مستقلا (الاأن يكون كل مستقلا) بدليله فينتذ عدم الاستراط والاشتراط موقوف على الله في جواز تعدد العلل (ومنها) أى من شروط العلة (أن لا يكون دليلهامتناولا حكم الفرعولو بعومه) الحسنتذيك هذا الدليل لا ثبات الفرع وضاع التعليل (الاعتدالتراع) في دخول الفرع (فيه) أوفى كون عمومه حقة و محوهما فأنه حنشذ يحوزانات الفرع العلة المثنة بهذا الدليل لكون وحودهاف اطهر (والمختار عدمه) أى عدم الاشتراط بهذا الشرط (لنا) المساك ابت ولابناف ساوكه وجودمساك آخرال تعسين الطريق ليس واجب على المناظر ولا يخسل المانع الاانتفاء الفائدة مع النطويل ولس يتحقق اذ (تعدد طرق المعرفة من الفوائد فلس بنطويل بلافائدة) الشارطون (قالواً) في الرحوع الى الدلل المتناول المجالفرع (رجوع عن الفياس) اليه فلا يصم (فلنا) الرجوع (ممنوع لأن الثبوت) أى تبوت حكم الفرع (بكل) من القياس وهذا الدليل والرجوع في القياس اليه لا نبات العلية لا لا نبات الحيم عاية ما في الباب أن هذه المسافة أطول مُن مسافة الاثبات من الدليل ولاضيرفيه 🐞 ﴿ مسئلة ﴾. اختلف في كون الحكم الشيرى علة لحكم شرعى آخر (المختارجواز كونها/ أى العلة (حكاشرعنا كقول الحنفة في المدر بماولة تعلق عتقه بمطلق الموت) وهــذاحكم شرعي ثبت بالمحاله (فلا يساع كام الواد) وهذا أيضاحكم شرعى معلل بالأول عندنا (وقيل) اعا يجوز كونها حكم (ان كان) التعليل (لحلب مصلحة) وان كان ادفع مفسدة فلا تسكون حكاشر عيا (وقيل لا يحوز مطلقا) سواء كان لجلب مصلحة أودفع مفسدة (لناماعن الخنعمية) أنهاقالت بارسول الله ان أبي أدركه الجوهوشيخ كبيرلا بستمسل على راحلته أفيعزى أن أج عنه فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقصيته أما كان يقبل منك قالت نع قال (فدين الله أحق) كذا في بعض كتب الأصول والذي يظهر عراجعة كتب الحديث أنه لم يفل رسول الله عليه وسلم أرأ يت الخ ف حديث الشمية بل فيه احازة الح عن أبهابل انما كان هذا القول في جواب امر أمّا خرى سألته عن ج أمها وقالت أمى ضعيفة لاتستطيع أن تستمسك على الراحلة أفيحرى عنهاأن أج فقال أرأيت الخرر وامالشيخان وفى حديث آحرأن رجلا قال إن أبي مات ولم يحبر أفأج عنه قال أرأيت لوكان على أسكدن الخزر واءالنسائى و بعد اللتماوالتي فقدنه صاوات الله وسلامه علمه وآله وأصحابه على أن العلة لحمة القضاء صبرورة الشي ديناعلى الذمة وهوحكم شرعى فافهم المفصلون (قالوا) لولم يكن لحلب منفعة كان لدفع مفسدة ناشئة منهاوهو بأطل اذ (الحكم الشرعى لايكون منشأ مفسدة ودفع)عنع الملازمة مستندا (بحوازا شتماله على مفسدة من حوحة) ومصلحة راجحة شرع ا لاحلها وحينت ذلا بدمن دفع الله المفسدة المرجوحة تتمما الحكة (فيدفع بحكم آخر كذالزنا) شرع (لحفظ النسب) وهو المصلحة من شرعه لكن (يؤدّى الحاتلاف النفوس) لكونه رجاوهوم فسدة لازمة منه (فدفع بالمالغة فاثباته) بأيحاب فاقطعوا أبدم ما و الرائية والرائى فاحلدوا كل واحدمهما وقوله تعالى فل تحدواما فتيموا ويلتحق مهذا القسم ماير تسه الراوى بفاء السبب ولفرنى ماعر فرحم وسهاالنى فسحد ورضع بهودى رأس مارية فرضح النى رأسه فكل هذا يدل على النسبب ولسمال المناسبة فان قوله من مسرذ كره فلتوضأ يفهم منه السبب وان لم يناسب بل يلحق بهدا الجنس كل حكم حدث عقب وصف ما دن سواء كان من الأقوال كدون الملك والحل عند البيع والنكاح والتصرفات أومن الأفعال كاشتغال الدمة عند القتل والا تلاف أومن الصفات أكمر مم الشرب عند طريان الشدة على العصير وصريم الوطء عند طريان الحيض فاله يقد حان يقال لا يتعدد الا يتعدد الا يتعدد الاهداء فاذا هوالسب وان لم يناسب فان في المواد وه المذكورة السبب والعلمة دلالة قاطعة أود لالة طنية فلنا أمامار تب على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجراء والشرط فيدل على أن المرتب على معتبر في الحكم على الترتيب وصيغة الجراء والشرط فيدل على أن المرتب على معتبر في الحكم عنده وسبب آخر أو يفيد الحكم على بطريق كونه عدة أوسببا متضمنا العلة نظريق الملازمة والمحاورة أوشر طانطه را لحكم عنده وسبب آخر أو يفيد الحكم على بطريق كونه عدة أوسببا متضمنا العلة نظريق المدريق كونه عدة أوسببا متضمنا العلمة نظر يقد المحافقة والمحافرة أوشر طانطه را لحكم عنده وسبب آخر أو يفيد الحكم على الترتب وصيف الموادي المحافرة أوشر طانطه را لحكم عنده وسبب آخر أو يفيد الحكم على المرتب وسبب آخر أو يفيد الحكم على المرتب وسبب المحافرة أوشر طانطه ورق كونه عدلة أوسبامة ضعائب والمحافرة أوشر طانطه ورقائب والمحافرة والمحافرة والمحافرة المحافرة والمحافرة والمحافرة والمحافرة والمحافرة والمحافرة المحافرة والمحافرة والمحا

الأر بعدة من الشهود وعدم اعتبار الاقرار فيده الاأربعافى أربع مجالس (وبالاندراء بالشبهات) فتم الحكة النافون مطلقا (قالوا) لو كان الحكم الشرى علة كم شرى آخر فاماأن يكون مقدماأ ومؤخراأ ومع والنزل باطل اذ (ان تقدم) الحكم الشرعى العسلة على معلوله (لزم النقص) وهوالتخلف (وان تأخر ) عن معلوله (لزم تأخرها) وقدأ بطل من قسل (وان قارن) معمعلوله (لزم التحكم) لأن كلامهما حكمشرى ولاأولو ية لعلسة أحده ماللا خرمن العكس (والجواب) اختيار الشق الثالث و (منع التحكم للمناسة في أحدهما) يعني بكون أحدهما وصفامنا ساماع ثاعلى شرع الآخر فتعن العلمة ( كمطلان السعالنجاسة) فان النجاسة مناسة لبطلان احرازها السيع دون العكس (أقول على أن) الحكم (الثاني) المتأخر (يحوزأن يكون احاميا) ثابتا (بالاحاع على علية الأول) فينتذ يحت ارالشق الأوّل ونقول اعما تثبت عليته حين تحقق الاحاع علما وعنده ثبت الثاني (فلانقض) وأنت لا يذهب على أن الاجماع كاشف عن حكم ابت من قسل فالمستدل أن يقول ان الحكم الأولان كانعلة فعلمتهمن قبل وانطهر بالاحماع بعده فالحكم الثاني أيضامن قبل مقارن وان كان انكشافه بالاحماع الآن فالتحكم والافالنقض فافهم (مع أن اللازم) ههنا (التخلف) أي تخلف الثاني عن الأول (فالنزول لافي الحكم) فأنه كان يحوزاستنباط هدذاالحكم الثاني من الأول من وقت نزوله لكن نزوله بعدم تعلفاعنه لتقريرما كان يستنبط بالتعليل وهذا ليسمن التعلف في شي وهذا أيضا حواب اختسار الأول (فافهم) وأنت تعلم فساده فان هذا الحكم الذي كان حائر الاستنباط هل تعلق بالمكلف من حين تعلق الأول وأن كان الكشف بألاستنباط عم بعد الحين وحى آخر فينشذ خل في الشق الشاك وزم التحكم أولم يتعلق بل اعمايتعلق بنزول الوحى الآخر فينئذ لا يصح استساطه من الأول ولزم النقض فافهم وال أن تحيب أيضاباختيارالأول وعنع استعالة التعلف لحيوازالمانع فتسدير ﴿ ﴿ مسئلة ﴾ اختلف في جوازتر كب العلة قذهب البعض الىأنه لا يحوزتر كها و (الختار حواز كونها مركة لسالا عنع عف الأكون المحموع) المركب من عدة مفاهيم (مما يظن عليته عسلكها كالبسيطة) فانها تظن عسالكها والحاصل دعوى البديهية فى الامكان مربين الوجود وقال (كيف) لايصير (وقدوقع) تركب العلة (كالقتل العدالعدوان) فانه علة لوجوب القصاص والهتث على صوم الشهر المسادلة عمدا لوجوب الكفارة وهكذا المنكرون (فالواأولا) لوكان المجموع علة فقيام العلية إما بكل جرمسه أو بواحدا وبالمجموع والاقسام باطله لأنه (ان قامت العلمة بكل جزء) منه (فكل) منها (علة) لاالجموع (أو) ان قامت (واحدفهوالعلة) لاالمجموع (أو) قامت (بالجسع من حيث هوجمع) فاذالا يصير قيام الواحد بالكثير (فلابد من جهة وحدة) بحسبها يصير المحل واحدا (فالكلام) عائد (فيها) كالكلام في العلمة (وتسلسل والحل) أنا نخت ارالثالث ونقول (انهاقائمة بالمجموع الذي توحد) توحدااعتباريا (باعتبار) عروض (هيئةاعتبارية) لازمة الاجتماع (لانتسلسل) لعدم الحاحة الى هيئة أخرى فتأمل فسه (أقول على أنها) أى العلسة (اعتبارية فيعو زأن يتصف بهاالكثرة من حدث هي كثرة كالكثرة) والاعتباج الىجهة

تحرده حتى يم الحكم الحال أو يضم السه وصف آخر حتى يختص سعض المحال فطلق الاضافة من الألفاظ المسذكورة السن وحهن فديم و المحالات والمحالات والمحالة والمحا

وحدة ولايذهب عليا أن الجواب الأوللا يتم الامانضمام هذا فان له أن يقول عروض الهشدة لامدله من أن يكون المحل واحدافلايدله من توع وحدة فيلزم التسلسل فلايدمن الترامعر وض الهيئة الكثير المحض وهوالحواب الشاني فافهم (معأن العلة المركمة مجوع العلل الناقصة) فان كل جزءمها سوقف عليه المعاول في الجلة (فيحوز أن يقوم بكل جزء) علية (ناقصة) يعني محوزأن يكون وصف العلمة التامية مركمامن العلمات النواقص ويكون الكل فأعما المحموع واجزاؤه باجزائه (ومعنى قيام الجمع بالجميع قيام الأجراء بالاجراء فتسدير وأما الجواب) عن استدلالهم (بأنه الست صفة الوصف) المركب حتى يتوجه السؤال في فيامه به (بل) صفة (الشارع متعلقة مه عنى أنه حكم بنبوت الحكم عنده كافي المختصر فلا يخفي وهنه) وسخيافته فان الباعثية وكونه يجعولامن الشارع كذلك صفة الوصف البتة وان كان هذا الوصف الحعل من الشارع فافهم (و) قالوا (ثانيا لوتركب) الوصف (لكانعدم كل جزعه لانتفائها) ضرورة أنعدم الجزء سبب لعدم المركب (ويلزم النقض بعدم ثان بعد) عدم (أول) مستلزم لعدم المركب وعدم استلزام هذا العدم الثانى له (لاستحالة انعدام المعدوم) فقدو حدعدم جرء ولم وحدد يخذائه عدم المجموع فلزم النقض وأنت لايذهب عليك أن البول اداخر ب فقد وحد الحدث مأذ اخر ج معد ذال الذي فلريو جد حدث لاستحالة ايحاد المو حود والمثلبين فلرم النقض ( والحل أن التخلف) ههذا ( لما نع وهو الحصول بعلة أخرى) والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضى (والسر) في ما نعمة الحصول بعلة أحرى (أن الامكان شرط) في تأثير العلة يعنى أن تساوى نسبة الطرفين مع قطع النظر عن تأثير المؤثر شرط (والضرورة) قبل تأثيره (ولو بالعلة تنافيه) أى الامكان بالتأويل المسذكور (أفول والــُـأن تقول) في الجواب (العلة عــدم كل) جزءمن الأجراء بدلا (أولا) و بالذات يعنى علة العــدم للركب عبدم جزءتمامن أجزائه مل عدم عبلة تمامن علله واغيا بطلق على كل واحبد واحدمن أعدام الاجزاء لانه متحقق في ضمنها فلم بلزم النقض والتخلف عماهوعلة حقيقة (فافهم) واذا تأملت حق التأمل أيقنت أن الجواب حقيقة هوهذا وأحيب في المختصر بانه يحوزأن يكون عدم الحزع عدم سرط العلمة بان يكون وحود الحزف شرطالها وأورد علسه أن الكلام في تركب العلةمن الأوصاف فلا يكون وحودا لحرء شرطا وأحس انه لااستحالة في أن يكون الشي جزالشي شرطالصفة العلمة العارضة اله فتأمل فيه وتعقب المصنف اله لوسلم الشرطية لا يندفع الابرادفان عدم الشرط وحب عدم المشروط كاأن عدم العلة توحب عدم المعاول ففي صورة تعدد الأجزاء بتعدد الأعدام فاذاعدم لواحد فلا ينعدم بأخرى فيلزم المحذور فه قرى فافهم 🐞 ﴿ مسئلة \* لايشترط في تعلمل العدم بالممانع) وكذافي تعلمله بانتفاءالشرط (وحود المقتضى وقمل نعم) يشترط (والا) أي وان لم يكن وجود المقتضي مشر وطبابل حازعدمه (والعدم) للعدم) للعدمه) لالوحود المانع فلغوالتعليل و (لناكل) من عدم المقتضي ووجودالمانع (مستندف الدلالة) والاعلام على عدم المعاول (وان كان في الواقع العسدم) معاولا (لأحدهما) ومن البين أنه لادخلف الاستدلال مدلى لعدم قمام آخر والف الحاشسة فه اشارة الى أنه ان كان النزاع فى الدلالة المفدة العلم فالحق عدم الاضافة الى الأصل ومن صرفه عن الأصل الى ما يتضمنه من افساد الصوم حتى بتعدى الى الأكل افتقر الى دليل وهذا النوع من التصرف غير منقطع عن هذه الاضافات فهذا ظاهر فى الاضافات اللفظية اعاء كان أوصر بحا أما ما يحدوث وصف كحدوث الشدة ففى اضافة الحكم المه نظر سئاتى فى الطرد والعكس

والقسم الثانى فا المات العداة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم). مناه قولهم اذا قدم الأخمن الأب والامعلى الاخ اللاب في الميراث فينبغي أن يقدم في ولا ية النكاح فان العلة في الميراث التقديم بسبب امتراج الاخوة وهو المؤثر بالا تفاق وكذلك قول بعضهم الجهل بالمهر يف دالنكاح لانه حهل بعوض في معاوضة فصار كالبيع اذا لجهل مؤثر في الافساد في البيع بالا تفاق وكذلك نقول بحب الضمان على السارق وان قطع لانه مال تلف تحت البد العادية فيضمن كافي العصب وهدذ الوصف هو المؤثر في الغصب الفي المناب في المعمدة في المعمدة في المناب في ا

الاشتراط وان كانفى العلة حقيقة فالحق الاشتراط انتهى والسر فسمأن علة العدم بالذات عدم العلة النامة وذلك انحا يكون بعسدم واحدمن الأجراء لابعن ماذا كانتم كمة والخصوصية ملغاة فاذاو جدالمانع فقديطل تماسة العاة فعدم المعاول واذاعدم المقتضى فعدمه بعدم العلة ظاهر فالتحقيق أنه ان كان النزاع في العله حقيقة فالاستناد الى الأول منهما أما كان فافهم (وحينيذ) أي حين مابينا (الاحاحة الى تقدير المقتضى) بأن يكون يحيث لوفرض المقتضى لمنعه (كاطن في التحرير ) لأن الكلامان كانفى نفس الدلالة فالكل مستقل فها فلاحاحة الى تقدر المقتضى والافلاتا ثيرالمانع في فس الأمر عند انعدام المقتضى (نع العدم بعدمه أظهر) من العدم بالمانع ولا يذهب على أنه انحاا حتاج الى تقدير المقتضى ليظهر ما نعمة المانع حتى يصم الاستدلال به فافهم في ﴿ مسئلة ، حكم الأصل ثابت ( بالعلة عندالشافعية و بالنص عند الحنفية فقيل الخلاف ) بينهم (لفظى وهوالأشبه) بالصواب (لانحرادالشافعية أنهاالماعثة علمه ومرادا لحنفة أنه المعرف) العكم (ولاتناكر فىذاك) لعدم ورودالنفي والاثبات على مورد واحد و (كيف) لايكون مرادالشافعية ماذكر (وحكم الأصل قديكون قطعا والعلة مطنونة) فلو كان ثموت الحكروم عرفته من العلة لانتفي القطعمة (وقيل) النزاع (معنوى واختاره السبكي) من الشافعية (قائلانحن معاشر الشافعية لانفسر العلة بالباعث أبدا) فانه لاباعث تله تعالى على أحكامه بل هومختار في الحبكم (واعمانفسرها المعرَّف ومعنى التعريف ان سم أمارة على الحكم فيحوز أن يتعلف) الحكم عنها (في حق العارف) به فعلى هذا صارالعلة بمعنى العلامة والامارةمع أنهاقسمه وكونها ماعثة لابنافي اختياره تعالى فانموا فقة حكه تعالى الحكم والمصالح لانوحب الاضطرار مع أنماذكره مخالف لسآئر كتب الشيافعية فاتهم متفقون على العلة الماعثة فافهم (وحعل) السبكي (من عُرة الخلاف حواز التعليل بالقاصرة وعدمه ) فن حعل العلة ماعنة الحكم فالفائدة عنده التعدية فلا يصيح التعليل بالقاصرة ومن حعلها معرفا ففائدة التعليل تحصيل معر فالحكم فعور بالقاصرة ولايذهب عليك أن كومها باعث الابوحب المحصار الفائدة في التعدية بل معرفة الحكم أيضافا ثدة فلاتمنع القياصرة من هذاالوحمه وأيضا كونها معرفانو حسأن لا يصم التعليل القاصرة أصلا فان الحكم معاوم بالنص فلا يحتساج الى معرف مستنبط بالرأى فافهم ثم لا يساعد عليم كلمات الشافعية أصلا

(المقصدالانى فى مسالكها) المثبتة للعلمة (لابدال كم من علة) أناطه بهاالشارع (وحوبا) عليه كاعليه المعتزلة (أو تفضلا) علينا كاعليه أهل الحق القامعين للبدعة (باجاع الفقهاء) القائسين والافأ صحاب داود الظاهري لا يتلقونه بالقبول (و بقوله) تعالى (وما أرسلنالا الارجمة للعالمانوهي) أى الرجمة (برعاية المصالح) الدنيوية والأخروية وشرع الأحكام بحسبها فلزم التعليل (و بانه) أى التعليل (العالب وعلى وفق الحكة) فيكون أصلا اعلم أن مشا يحتا الكرام ذكر واهه فا أربعة مذاهب الاول أنه لا يحو ذالة عليل بعلة الااذا فام الدليل على كونه بخصوصه معللا وليس الأصل فه التعليل الثاني ان النص معلل بكل وصف وكل صالح العلية ولا يحتاج الى الدليل الااذا تعارض الأوصاف و ينسبون هذا القول الى أحداب الطرد وكالا القولين

النكاح واذاأثر الصغر فى الكرفهو يؤثر فى التسوه فى السؤال اماأن يوجهه المجتهد على نفسه أو يوجهه المناظرة أما المجتهد فيدف في معنى أحدهما أن يعرف مناسبة المؤثر كالصغر فاله يسلط الولى على الترويج العبر فنقول الثيب كالمكر فى هذه المناسبة الشائل أن يتين أنه لا فارق بين الفرع والاصل الا كذا وكذا ولامدخل له فى التأثير كاذكر ناه فى الحاق الامة بالعبد فى سراية العتق ونظائره في كون هذا القياس تمامه بالتعرض المحاسمة ونفى الفارق جمع اوان طهرت المناسبة استغنى عن التعسر ض الفارق وين كان السؤال من مناظر في كفي أن يقال القياس لتعديم الفرق أو التنبيه على مفارخيال الفرق بأن تعديم الفرق أو التنبيه على مفارخيال الفرق بأن يقتم هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مفارخيال الفرق بأن يقول منسلا خود الام أثرت فى الميراث فى الترجيع لان مجردها يؤثر فى التوريث فل قلت اذا استعل فى الترجيع ما يستقل بالتأثير في معرض الفرق ابتداء أما اذا لم ينبه على مثار خيال الفرق وأصر على صرف المطالبة فلا ينبغى أن يصطلح المناظر ون على قبوله لانه يفتح با بامن اللجاح لا ينسد ولا يجو زارها فه خيال الفرق وأصر على صرف المطالبة فلا ينبغى أن يصطلح المناظر ون على قبوله لانه يفتح با بامن اللجاح لا ينسد ولا يجو زارها فه خيال الفرق وأصر على صرف المطالبة فلا ينبغى أن يصطلح المناظر ون على قبوله لانه يفتح با بامن اللجاح لا ينسد ولا يجو زارها فه

فالغائسة من الافراط والتفريط الثالث ان الأصل في النصوص التعلسل ولا يحتاج في طلب العلة إلى اقامة الدلس على انه معلل ولايصم التعلىل بكل وصف فلا مدلتعسن ذلك من دلسل لاغبر والسه ذهب بعض مشايخنا المعتسيرين وقال في الكشف ذهباله صآحب الميزان ونقل عن الشافعي رضى الله عنه أيضاوا لمذهب جهو رأهل الأصول الرابع أن الأصل فى الأحكام التعليل لكن لايدقيل معرفة العلة من مسلكها من معرفة أن النص معاول بعلة تما والمهذه سالشيخان الامام فر الاسلام والامام شمس الأئمة رجهما الله تعالى واحتير الفريق الأول أولامان النص اعما مدل على حكم المنطوق بخصوصه لغمة وعرفاو مالتعلل ينتقل منه الى غيره فيصير التعليل مغيرا لحكم النص فلا يصير الااذاقام الدلسل على انه مخصوصه معاول فيصير يخلاف القياس فلناالتعلىل انما يفسدتساوى المسكوت معه في الحكم لا تغسره وابطاله نعم لوكان مقتضى النص اختصاص الحكم بالمنطوق كانمغىرا ونحن أيضانساعدكمفيء محواز التعلىل هنالة كإمرمن شهادة خرعة رضوان الله تعالى علىه وان أرادوا التغسر نفس همذه التعدية فلانسلم بطلانه ولا بدمن الامانة وظنى أن هؤلاء قائلون مالمفهوم المخالف فنظنون تغمسر التعلل اماه فلايصير الااذاقام دليل على أن الحكم غير مخصوص المنطوق فلا مفهوم فلا تغيير فيصم التعليل حينتذ واحتموا ثانيا بان الأوصاف فى المنصوص علسه كشره فالتعليل امايالكل وهو باطل لأنالكل مختص به لايتحآو زغسره وامايكل واحدوهوموجب للتنافض وامانواحمدتما وهومجهو للابصلح لابتناءالحكم واماععين وغلبته مشكوكة فيطل الأقسام فوجب التوقف فلناالتعليل نواحد معن والشك ممنوع بل المسلك معرف فافهم واحتم الفريق الثاني مان الشارع لما حعل القياس يحمق مار الأصل في النصوص كلهاالتعلىل لعسدم كون الدلائل فارقة فالنصوص كلهامعاولة توصف صالح فالتعلىل اما يحمسع الأوصاف الموحودة في الأصل وهوساذلياب القياس لاختصياصهايه وامابواحدما وهومحهول وامابوا حسدمعين وهوالترجيمين غيرمررج وامابيكل وهوالشق اليافى فاذا كلعَّلة وصالح لأن يعلل به ويقاس علمــه غيره الالمـانع من التعارض وغيره وهذّا كاان خبرالواحـــدالعدل مطلقا حسة الالمانع من التعارض ومخالفة القاطع وغيرذلك فلناسلنا أن الأصل في النصوص التعليل لكن التعليل ععني صالح يكون هومنبثاعن حكة الحكم فلاتر جيم من غسيرمرج ويعرف عسلكه واحتج الفريق الرابع مان من النصوص ماهو معاول وماهو ليس كذلك فقيام الاحتميال في كل نص أنه بمياليس معاولا أصلا فلايد من دلسل دال عليه احيالا ولا تبكني الاصالة للالترام فأنميا تكفي للدفع قلناان أرادوا بالاحتمال احتمالا يكون في المشكول فمنوع وكمف لاواذا دل المسلك على أنه معاول بالعلة الفلانبة فقدازم كويه معاولا وزال هذا الاحتمال وانأرادوامطلق الاحتمال فلانضراذ القطع بالعلية لس بشرط في العمل بالقساس ونوقضوا بتعلل نص كون الحارج من أحدالسبلان حدثامع عدم قيام الدليل على العلمة وأحانوا انه أجمع على ان مقطوع السرة التي يخرج منها البول والغبائط يصر محدثافعه أن الحرغ مرمفتصر على الخروج بلمعلل بعلة متعدية فافهم واحتج الفريق الشالث أولابانه لم ينقل فى مناظرات الصحابة رضوان الله تعالى علم ولا فى مناظرات التابعين طلب الدليسل أولاعلى كون النص الى طلب المناسسة فان ما ظهر تأثيره باضافة الحكم السه فهوعاة ناسب أولم بناسب فقد قال عليه السلام من مس ذكره فلتنوضأ فنحن نقس عليه مذكر غيره ولامناسة ولكن نقول ظهر تأثير المس ولامد خيل الفارق في التأثير فاته وان ظهر مناسبة أيضا فيحوز أن يحتص اعتبار المناسب بعض المواضع اذالسرقة تناسب القطع ثم تختص بالنصاب والزنا بناسب الرجم ثم يختص بالمحصن في توجد على المناسب أيضا أن يقول لم قلت اذا أثر هذا المناسب وهو الصغر في ولا ية المال فينبغى أن يوثر في ولا ية المناسب واذا أثر في الكريوثر في الترويج من البنت ومن المناسبات ما يختص بعض المواضع وهذا السؤال يستمد من خيال منكرى القياس فلا ينبغى أن يقبل

(القسم الشالث في أثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع). \* النوع الاول السبر والتقسم وهودليل صحيح وذلك بأن يقول هـ ذال كم معلل ولاعلة له الا كذاأ وكذا وقد بطل أحدهما فتعين الآخر وإذا استقام السبر كذلك فلا يحتاج الى مناسسة بل له أن يقول حرم الربافي البر ولا بدمن عبلامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه ولاعلامة الاالطع أوالقوت

معلولا ولوكان شرطالوقع أحيانافتفكر واحتموا ثانيامان أفعال رسول اللهصلي الله علىه وآله وأصحابه وسلم بعضها مخصوص والمعض الآخر وهوالأ كنرغ مرمختص والتأسي مه صلى الله علمه وآله وأصحامه وسلم واحت مع احتمال كويه من الحواص كذا هذافان الأصل التعلل فيعب أخذه الااذادل دلل على الاختصاص بالمنصوص أحاب الفريق الرابع باله فرق بين الاقتداء وبنمانحن فمه فاندسالته علسه وآله وأصعاه الصلاة والسلام مقطوع من غيرشه مقلا يضرطر بان شهمة الاختصاص بالمل والاقتداء افعاله وأماههنا فالنصوص وعان منهامعاولة فيحو زطلب العله ومنهاغ يرمعاولة فلا يحوز فلا يدمن دليل ممزبين النوعين وأن النص المتسلى به من أي نوع هو وهذا الحواب غسرشاف فانه هدأن الرسالة قطعسة من غسيرشه ولكماغير موحية الاقتداء بافعاله بل الأفعال نوعان منهامختصة ومنها غير مختصة كاان النصوص نوعان والعل والاقتداء هناك لأصالة عدم الاختصاص فكذاهه ناالاصالة التعلسل موحودة فيحب طلب العلة لهذه الاصالة وليس هذامن قسل العسل مالاستعجاب بل الشرع جعل النصوص معاولة ليقاس علها غبرها واحتموا ثالثالان المسلك لمادل على انه معاول بعلة معينة فهذا على اله ليس من النوع الغسر المعلل فلا يحتاج الى اقامة ألدلس أولاعلى أنه من النصوص المعللة بل يكاد يكون فضلا ولعوا فالأصالة كافية الطلب والنظرفى تعيين العلة فاندل على التعيين فقدلزم وثبت انه معلل والالا تعليل فافهم ولنع ما قال صدرالشر يعم ان اشتراط اقامة هذا الدليلة ولاعمايسد ماب القياس في أكثر النصوص فافهم (لكن العلم) العلم (نظرية وعند المعتراة وان ماز البديم الكنه نادر) حدا (فلابدمن دليل) على العلية ( وهوالمسلك وذلك أنواع) المسلك (الأول الاجماع) على تعيين العلة (كالصغرف ولاية المال) فانعلمه مجمع علمه (وامتراج السبين في تقسد م الأخ عنا على الأخلاب في الارث فيقاس ولاية النكاح) على الاصلين فيقال الصغيرة الثيب والبكرمولى علهافى النكاح كاأنها مولى علهافى المال والجامع الصغر ويقال الاخ العيني مقدم فى ولاية النكاح على العلاني كالهمقدم علمه في الارت محامع اجتماع السبين (ولا يختلف في الفرع بعد تسليم) أي بعد تسليم وجودالعسلة فيه لان تسليم الموجب بوجب تسليم الموحب (وان كان) الاجماع (طنيا) أي مظنونا كالسكوني والمنقول آحادا لان الظن واحب الاعتبار فيعب اتباعه وفيه مافيه كذافي الحاشية وجهدأنه لما كان مظنونا صم مخالفته الاجتهاد وعدم تسليم الحية (الابادعاءمانع)من الحكم فينتذ يختلف فيه (و) المسلك (الذاني النص وهوصريح) وهومادل على العلية بالوضع كذا في الحاسسة (وله مراتب) في الدلالة على العلمة قوة وضعفا (أعلاهالأحل) كقوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (انماحعل الاستئذان لأحل البصر) بقل عنه في الحاشمة رواه ابن أي شبية وكذلك من أحل كافير وابة العجمين اعما حعل الاستئذان من أحل النظر (وكى) تحوقوله تعالى (كى تقرعه اوادن) تحوقوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم حوامال اقال دحمة رضى الله عنه أحمل النصلاني كلها (اذن تكفي همل ويغفر ذنبك) رواه أحد في حديث طويل (ودونه) أي هذا النوع (اللام) كقوله تعالى كتاب أنزلناه البك (اتخرج الناس من الفالمات) الى النور واعما كان دون الأول لا ه يستعمل أيضا لغير التعليل كالعاقبة أوالكمل وقد بطل القوت والكمل بدليل كذاو كذا فثبت الطع لكن يحتاج ههناالى اقامة الدليل على ثلاثة أمور أحدها أنه لابد من علامة اذقد بقال هومع الموم بالبرفلا يحتاج الى علامة وعاة فذقول لدس كذلك لانه اذا صاردق و قاوض براوسو يقان في حكم الربا و زال اسم البرفدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم البرالشانى أن يكون سبره حاصر افعصر جمع ما عكن أن يكون علة الما بأن يوافق الخصم على أن المكنات ماذكره وذلك ظاهر أولا يسلم فان كان مجتهدا فعلم سبر بقدر امكانه حتى بعض عن الرادغيرة وان كان مناظر افيكفية أن يقول هذا منتهى قدرتى في السبرفان شاركتنى في الجهل بعدر المئار منى وان اطلعت على عله أخرى فيلز مثالا المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في ال

الأأنه لا يمنع الظهور كما قال (والعاقبة) المستملة هي فيها (محاز) أي معنى مجازي لا يمنع الظهور (والماء) كقوله تعالى (فما وحةمن الله لنت الهم وان الكسر محففة ) وانما كاناأد ون لانهما يستعملان شائعافي المصاحبة لكنه لاعنع الظهور كاقال (ومحرد الاستعماب) المفهوم فهما (خلاف العرف) الشائع فلا يحمل عليه نحوقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفعا (ان كنتم قوما مسرفين) بالكسر بخففة فراءة نافع وأي حففر والكسائي وحزة وخلف وأمافى فراءة الساقين فأن مفتوحة واللام مقدرة علىه (و) ان الكسر (مثقلة بعد حملة) وقد صرح بذلك عبد القاهر أيضا نحوقوله تعالى وما أبرئ نفسي (ان النفس لأمارة بالسوء وأما) أن (بالفترفية قدر الام) أي يكون التعليل بتقدير اللام وليس هو التعليل بنفسه (ودونه) أي هذا النوع (الفاء) وانه أضعف دلالة علمه على المايدل على مجرد التعقب في الاستعمال الكثيراً يضا و بلغ ضعف دلالتها (حتى قيل) انها (ايماء) لادلالة لها الوضع (في الوصف) حال من الفاء أي حال كونم ادا خسلة في الوصف كقولة صلى الله علمه وآلة وأصعابه وسلم في قتلي أحد ادفنوهم بدمائمهم (فانهم يحشر ون يوم القيامة) وأوداحهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك (أو) داخلة (ف الحكم) محوقوله تعالى والسارق والسارقة (فاقطعوا) أيدمهما (وذلك) أي دخولها مارة في الوضف وتارة في الحكم (لان الباعث متقدم عقلا) أي مقدم في النصور لانه كالغرض والغاية (متأخر حارجا) أي في الخارج وان الغاية والغرض انما يترتب على الفعل (فيحو ذالوجهان) من دخول الفاء على الوصف نظرا الى تأخره حارجاوا لح كاظرا الى تأخره تصورا (والتعسن) لأحدهما يعرف (بالعقل) فان العقل يفرق بين الحاج و بين العلة نظرا الى تأخره تصورا (ودونه) أى دون الفاء المذكور في كالم مالشارع لانه المتبادر عماسبق (ذلك) أي نفسه كائنا (في لفظ الراوي) محوقوله (سهافسجد) وقدمر فخر يجه (وزني ماعز فرجم) وقد مر تخريحه أيضا وانما كاندون الأول (لاحمال الغلط) من الراوى في فهم العلة يخلاف ما تقدّم (لكنه) أى الغلط احمل (بعيد) لا ينبغي أن يلتف المه فلا سافى الظهور (واعماء) معطوف على قوله صريح (وسيه وهومادل على العلمة بالقرينة) وقد يحتم الاعاء والصريح كاقال صلى الله علموآله وأصحابه وسلم استل عن حواز بيع الرطب بالتمرأ ينقص اذا حف فالوانع قال فلااذار واءالشيخان ونقل التكلم علمه عن الامام أي حنيف قفانه صريح بكلمة اذا واعماءاً يضافانه لولاها الكانت الدلالة على العلمة تامة ماقسة كاكان معها والالماكان لمقارنة قوله صلى الله علمه وآله واصمامه وسلم لا بقولهم نعم معنى (فنه الوقوع موقع الجواب كقوله) صلى الله علىه وعلى آله وأصحابه وسلم (للاعرابي) حين قال هلكت وأهلكت وقعت على فراشي نهار رمضان (أعتق رقبة) وفد مر تضر محدولولم تكن حناية الاعراب عله لما كان الحواب معنى (و) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لابن مسعود) حين سأل عن التوصي سيذ التمر (عرة طيبة وماء طهور) واختلف في تصحيحه وشرحه في فتم القدير فلو لم يكن بقاء اسم الماءعلة لجواز التوضي واختسلاط الشي الطاهر غيرما نع كان بعيدا (ومنه مقارنة الوصف الحريم) فانها تشعر مالعلية (مثل) قوله صــلى الله عليه وآ الله وأصحابه وســلم (لا يقض القاضي وهوغضبان) رواء النخــارى ولفظه لا يقضين حكم بين وينشأ منه أن المراد بالمناسب ما هوعلى منهاج المصالح بحد اذا أضف المكم السه انتظم مناله قولنا حرمت الجسرائي بالعقل الذي هومنا ط الشكليف وهومنا سبلا كقولنا حرمت لأنها تقذف بالزيد أولانها تحفظ في الدن فان ذلك لا يناسب وقد ذكر ناحق قد المناسب وأقسامه ومرا تسه في آخر القطب الثاني من باب الاستحسان والاستصلاح فلا نعيده لكنا نقول المناسب ينقسم الى مؤثر ومسلام وغريب ومشال المؤثر التعليل الولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثراً أنه ظهرتاً ثيره في الحكم بالاجماع أوالنص واذا ظهرتاً ثيره فلا يحتاج الى المناسبة بل قوله من مسرد كره فليتوضاً لمادل على تأثير المس قسنا عليه مسله قوله أما الملائم فعيارة عما المنظهر تأثير عنه في عين ذلك الحكم كافي الصغر لكن ظهرتاً ثير حنسه في حنس ذلك الحكم مشاله قوله لا يحب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم المافي قضاء الصدلاة من المرج بسبب كنرة الصلاة وهذا قد ظهرتاً ثير حنسه لأن لعنس المشقة تأثير افي التحفيف أماهدة المشقة نفسها وهي مشسقة التكر دفام نظهرتاً ثيرها في موضع آخر نعم لوكان طدور دالنص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض وقسنا علهن الاماء لكان ذلك تعليد المهرتاً ثير عنه في عنه الحرائر الحيض وقسنا علهن الاماء لكان ذلك تعليد المهرتاً ثير عنه في عنه الحكم قدور دالنص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض وقسنا علهن الاماء لكان ذلك تعليد المهرتاً ثير عنه في عنه الحكم فعول الحرائر الحين وقسنا على نالماء لكان ذلك تعليد المهرتاً ثير عنه في عن الحكم في الحكم في المحدد المناسبة في المحدد في عنه الحكم في المحدد في المحدد في المحدد في المحدد في عنه المحدد في عنه المحدد في عنه المحدد في عنه في عنه في عن المحدد في ا

ائنس وهوغضيان فهذا يومئ الحاأن العلة لوحوب الاجتناب عن القضاء الغضب ثم تنقيم المناط يدل على أنه اشغل القلب (وهذا) أى قران الوصف ما لحكم (اعداء مالا تفاق فان ذكر الوصف فقط) دون الحكم (كا حل الله البع) فذكر الل وهوعله الصحية (أو) ذكر (الحكم فقط) دون الوصف (نحو حرمت الجر) فالمذكو را لحرمة وهوالحكم دون الوصف وهو الشدة المطرمة (ومنسمة كترالعلل المستنبطة فني كونهمما اعماء فيقدم على) العلة (المستنطة بلااعماء) لكون المنصوصة كذلك (مداهب الاول كالاهما نع ) كذلك أكفاية ذكرأ حد عما الايماء وفعه ما فسه (و) الثاني (كلاهما لا) اعماء فهم ما اذلا مدمن ذكرهمالأنه بالقران يومئ الحالعلية فتأمل فسه (و) الثالث (الاول) وهوماذ كرفيه الوصف (اعباء دون الثاني) وهوماذ كر فيه الحكم (وهوالأشبه) بالصواب (لان الافتران الذكر) ايماءاليتهُ (وذكر الملزومذ كراللازم) فذكر الوصفُ يعينه ذكر الحكملانه لازمله وفعه نظرظاهرفانه هسأن ذكرالملز ومذكراللازم لكنه من أنءلمأن الحكملازم للوصف المذكوروانعا يثبت اللز وملوثبت العلمة و معدفها الكلام ثمانذ كرالملز وموان كان يفدذكر اللازم عقلا الأأن الاعداء انما مكون اذا كانا ملفوطين حصقة أوحكم كااذا كان أحدهمامقدراحتي يكون الكلام دالاعلم ما ولو التراما فتأمل (ومنه) أي من الاعاء (الفرق بين حكمن وصفين) فيعملم أن أحدهما عله لواحد والآخرات خر (اما يصنعة مفقم شل) قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الراحل سهم والفارس سهمات) رواءالفقهاء وتكلم علىه بعض أهل الحديث وتفصيله في فتح القدر فهذا بعد ه مدل على ان الفر وسمة عله لاستحقاق سهمين والرحالة لاستحقاق سهم (ومسل) قوله صلى الله علسه وآله وأصحابه وسلم (لارث القاتل) وهوحديث صحيح مشهور (وقد ثبت أن غيره وارث) اذكان معاوما من الدين ضرورة توريث العصبات وغبرهممن ذوى الفروض فوقع الفرق بوصف القتل فعلمأته علة الحرمان وفسه اشارة الى انه لا يحبذكرا لوصفن في الكلام معا (أو) بصغة (غابة كتي بطهرن) فاله قد فرق فيه بالطهارة عن الحيض والنصاسة به فعلم أن الاول سبب الحرمة (أر) بصغة (استثناء) محوقوله تعالى فنصف مافرضتم (الاأن يعفون) فوقع الفرق العفو وعدمه فعمام أن العفوعل السفوط والدأن تقول فدوفع الفرق بين حكمي السيقوط مطلقاولزوم اليكامل بالعفومن الزوحية أوالعفومن الزوج كافي فوله تعيالي أويعفو الذى بيده عقدة النكاح وهو عندناالز و بخالعفومنها عله السقوط ومنه عله اللز وم فتأسل فيه (أو) صنعة (شرط) نحوقوله صلى الله عليه وآبعانه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيث بالزبيب مثلاعتسل بدابيدوالفضل رما و (اذا اختلف الحنسان) فسعوا كمف شئتم رواه الاكثرون من أهل الحديث فبالما الجواز باختسلاف الجنس وقد كان الحرمة في متعد الجنس الامتساو بافي المقياس علم أنه فارق فاختسلاف الجنس وحسالحسل الاان الاصل الحرمة والاختسلاف مخلص كاعليه الشافعي على مانقل مشايخناعنه واتعادا لجنس مع المعيار عاة الحسرمة لا كازعم الشافعي من علية الطعم أوالمنية ولا كازعه مالك من علية الاقتيات (أو) بصيغة (استدراك ) تحوقوله نصالى لا يؤاخذ كمالله

لكن في محل محصوص فعد ديناه الى محل آخر ومثاله أيضا قولنا ان قليل النبيذ وان لم يسكر موام قياسا على قليل الجروت عليلنا قليل الجرر بأن ذلك منه و يدعوالى كثيره فهد ذا مناسب لم يظهر تأثير عند لكن ظهر تأثير حنسه اذا خلوه لما كانت داعية الى الزنام مها الشرع كتعربم الزناف كان هذا ملائم الجنس تصرف الشرع وان لم يظهر تأثيره ولاملاء مته لحنس تصرف الشرع فشاله قولنا ان الجراء المومت لكونها مسكرة في معنداها كل مسكر ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب وهذا مشال الغريب لولم يقدر التنبيه بقوله انحار بدالشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الجروم ناله أيضا قولنا المطلقة مناسب وهدا من الموت ترث لأن الزوج قصد الفراد من ميرا ثها في عارض بنقيض قصده قياسا على الفاتل فانه لا يرث لا موسلام في موضع آخر قد التفت الى حنسه فتيق مناسبة مجردة غريبة ولوعل الجرمان المعارف من تعديا القتل وحول هذا موان ظهر تأثيرها بكونه متعديا القتل وحول هذا موان ظهر تأثيرها بكونه متعديا القتل وحول هذا موان طهر تأثيرها الموان طهر تأثيرها الموان الموان طهر تأثيرها بكونه متعديا القتل وحوله هذا موان على العدوان كان تعليد الإعناسب ملائم ليس بمؤثر لأن الحناية بعينها وان ظهر تأثيرها بكونه متعديا القتل وحوله هذا موان كان تعليد الإعناسب ملائم ليس بمؤثر لأن الحناية بعينها وان طهر تأثيرها بكونه متعديا القتل وحوله المورة التفت المورة التفيد المورة الورة المورة الم

باللغوفي أيمازكم (ولكن يؤاحذ كم) بماء قدتم الأيمان فدل على أن المنعقدة علة الكفارة ، (شههنا نكات) النكتة (الاولى) القول (المختارأن المناسبة) بين الوصف المومى اليه والحكم (لابدف الواقع) اذلاعلة دونها (أماظهو رهافليس بشرط في فهم التعدل) من الايماء (لاندلاله الايماء تامه) فلا ينظر الى ماسواه من المناسبة وغيرها (وقيل) ظهو والمناسبة (شرط) لضعف دلالة الاعاء لكوم امن قرينة (وقيل ان فهم التعليل من المقارنة) بين الوصف والحكم (اشترطت) المناسة لأن دلالة هدا النحومن الاعاء ضعمفة والافلا يشترط لكونها تامة في الدلالة (واختاره ان الحاجب) \* النكتة (الثانية النص يدل ظاهرا) بصريحه أو باعدائه (على علمة العين والنظرف تعينه ابحدف مالادخله) في العليسة والتأثير (كالأعرابية في قصدة الأعرابي) | فانأحكامااشرعلا تختص بقوم دون قوم (وكون المحسل) للجناية (أهسلا) فان الفعل الحرام والمشر وعسيان في كونهسما ل حنايتىن على الصوم (وكون المفطر وقاعا) فان من البين ان إيجاب السائر والكفارة لا يكون الالجناية ولاجناية في نفس الاكل والشرب والوقاع فإن الكل مما حعلي السواء وانما الجناية افساد صوم الشهر المبارك عسدافه والموجب (وهذا الحذف) أي حذف كونه وقاعا (الحنفية) خاصة (يسمى) خبرلمتداهوقوله والنظرفي تعينها (تنقيم المناط وهومقبول عندالكل) من أهل المناهب من أهل الحق (الأأن المنفية م يصطلحوا على هذا الاسم) وان سلوا معناه (كالم يضعوا) اسم (تغريم المناط للنظر في تعريف العله المستنبطة) وتمسيزها من بين سائر الاوصاف (و) كالم يضعوا اسم (تحقيق المناط للنظر في تعرف تحققها) واعلام هذا التحقق (في الجزئيات) للعلة (مع الاتفاق في المسمى) وتحققه (ومانسب) في البديع وغيره (المهم نفي التغريج)أى انهم أنكر واتخريج المناط (فهو يمعني الاخالة) لا بالمعنى المذكور \* النكتة (الثالثة عرف الايماء بالاقتران عالولم بِكن هُوَّ أُونظهره عَلهُ كان بعيدا وَمثل للثانى بحدَيث الخثعمية) المذكو رسابقا (فانهاسأ لته عن دين الله) الذي هُوالج (فذكر) صاوات الله وسلامه عليه (دين العيدونيه على كونة علة للاجزاء) أى فراغ دمة الاب عن دين العيد (ففهم أن المسؤل عنسه) وهو دىنالله تعالى (كذلك) أى عله للا جزاء فذكر دين العبد لكون نظيره وهو دين الله عله الاجزاء (وأورد) الشيخ (ابن الهمام أن العلة) ههنا (كون المفضى د سنا) لادس الله ولادس العمد (واعماذ كرالنظير العلم أن) الأمر (المشترك) بين المسؤل و بين المذكور | (علة) لا أن نظيره على المسؤل (أقول) العلة (فى ادى الرأى هوالنظير) وهــــذاالقدر يكني لكونه اعــاء كمأن العــاه في ظاهر الأمرالوقاع ف حديث الأعرابي (و بعد التنقيم) للناط (بحيث لا يرد النقض بالصلاة) فانه لا تجزي صلاة رحل عن غيره ( يعلم علية الجنس) وهوكوبه دينا كافى قصة الاعرابي طهر بعد التنقيم أن العلة الجناية الكاملة على الصوم (ولذلك يسمى مثله تنسها على أصل القياس لانصاصر يحا وقد عثل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لحر) أمير المؤمنين (وقدسأله عن قسلة الصائم هل نفسد) الصوم (أرأيت) مقولة القول (لوعضمضت عاءم مجمعة أيفسد وقيل) على التمثيل (ليس هذا تعليلا لمنع الافسادادليس فيه ما عنعمه ادعايته) أي غاية مافيه (عدم ما بوجبه) أي ليس فيه شي بوجب الافساد (ولا يلزم منه وجود فى العقومات فلم يظهر تأثيرها فى الحرمان عن المسرات فلم يؤثر فى عسن الحكم وانحا أثر فى حنس آخر من الأحكام فهو من حنس الملائم لامن حنس المؤثر ولامن حنس الفريب فاذاعرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فاعلم أن المؤثر ولامن حنس الفريب فاذاعرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فاعلم أن المؤثر ولكن أو رد الوثر أمثلة عرف مها أنه قبل الملائم لكنه مها أيضام وثرا وذكر نا تفصيل أمثلته والاعتراض علم افى كتاب شفاء الغلل ولاسل الى الاقتصار على المؤثر لأن المطلوب غلة النطن ومن استقرأ أقدة الصاحب المتعام واحتهاد المهم علم أنهم مهم يسترطوا فى كل قياس كون العدادة معلومة بالنص المنافق من المعتمدة والمعاملة على منافق المحتمدة ولا معدة خدى أن نعلب ذلك على طن بعض المحتمدين ولا مدلسل والمعم على يطلان احتماده في المنافقة الحكم المحتملة والمنافقة الحكم المحتملة والمنافقة الحكم المحتملة والمنافقة المحتملة والمحتملة والمنافقة المحتملة والمنافقة المحتملة والمنافقة والمنافقة المحتملة والمنافقة المحتملة والمحتملة وال

مايوجب عدمه) فلم يكن فعاء العلمة أصلافلاس من المات أصلا (بل هو) أى لوغضمت الح (نقض لما توهم) أمسر المؤمنين (عرأن كلمقدمة للفسدمفسد كذاف المختصر أقول التعلىل منى على أن الافساد) الصوم انماهو (لوحود المفطر حقيقة) فو حودا الفطرعلة الافساد (فعدمه عله لعدمه فالمقدمة فقط) وليسمعهم فطر (لاستماله عليه) أى لاحل استماله على عدم المفطر (بوجب عدمه) أي عدم الفساد فان انتفاء العدلة المتعدة بوجب انتفاء المعلول (وأما النقض) الذي زعم صاحب المختصر (فانما بردلو توقف استفتاء) أمير المؤمنين (عر) رضى الله تعالى عنه (على تلذ الكلية) أى مقدمة المفسد مفسد (وهو) أىالتوقف (بمنوع بل) الاستفتاء (منى على أن مقدمة الشي قد بعطى له حكمه كافى الجوالا حرام)وهذا القدر يكفى للسؤال أهومن هذا القبيل أملا واذالم يتوقف على تلذ المقدمة وارتفعت من البين فأى شئ ينقض فثبت أنها لا مانة العلة لاغيرفافهم وتدبر (و) المسلك (الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف) الصالحة العلمة (وحذف ماسوى) الوصف (المذعى) علمته يعني ابطاله (فستعن) المدعى (ولاءنع الحصر محردا) عن الاستناد باحداث وصف آخر (لأن الناظر) المدعى الحصر (عدل) فيقبل قوله لانه اعماحكم بعد الاستقراء البالغ واذالم يحد بعد الاستقراء طن الحصر وليس المقصود القطع حتى بمنع بعد حصول الظن وفيه تأمل فتأمل (و) لان (الأصل العدم) لغيره من الأوصاف وهذا أوهن من بت العنكبوت كالاسخفي (بل) انحايمنع الحصرمستندا (مايداء وصف فعلسه ا بطاله) اتحاما الاستدلاله (ولا يازم انقطاعه) عن البحث (على) القول (المختار لان الحصر طي) فلامضا يقة في طهور وصف آخر (على أن) الوصف (الباطل كالمعدوم) فلا يضر الحصر ولا سقطع البعث فى الحاشسة قال السبكي وعندى منقطع اذا كانمااعترض به مساويا لماذكره في الحصر وأبطله وفيه أن له أن يقول لماكان مساويا لما أبطلته ماذكرته فانقلت لعل غرضه أنه لما أبدى وصفام اويافقد اعترض على دليل الابطال فلا يصيم تركه البطلان قلتله أن يقول لما كان هو ماطلاعندى ركته وادفد أمديت الآن أشمر ذيلي الابطال فتأمل فعه و (مالحذف طرق منهاالالغاءوهو بيان الحكم الياقى) الذي هوالمدعى (فقط) من غير شركة توصف آخر (ف محل) ماوهوالذي لا يؤجد فيه أوصاف أخو (فيعلم أن الحددوف لادخله) في الحكم مالمشاركة مع الباق فان قلت حاصل هذار جع الى أن المحذوف لو كان علة لانتفى المكم مانتفائه مع أنه ينب الحكم مع انتفاء الأوصاف المحدوفة وحنت فيلزم استراط العكس أحاب (ولايلزم العكس لان المراد) ههنا بالالغاء (نفي الجرئية) فاصله برجع الى أن المحذوف ليسج أللياقي والاثبت الحكم وقط ف هذا المحل فلا يلزم منه العكس وانما يلزم لوأريدا بطال استقلال المحذّوف (قيل) اذا كان الباقي وحدفى محل بدون الأوصاف الملغاة (فالقياس على ذلك المحل يسقط مؤنة الالغاء) فليقس أولاعليه فاستعال السير والتقسيم عمالاطائل تحدد (ويدفع بأنه) أي القياس على ذلك المحسل (الايستمراذر عما كان أوصافه أكثر ) من الأصل المفروض فلابدلا بطاله من استعمال تقسيم والغاء و يؤدّى الى النطويل (ومنها) أى من طرق الحدف (الطردية) أى سان أين الأوصاف طردية أى ملغاة لم يعتبرها الشارع (اما

الشرع بعر بم المرتعب المنطب على بعض المذاهب وهي تحكمات لكن اتفق معنى الاسكار في المسرفطن أنه لأحل الاسكار ولم يتفق معنى الاسكار في المسرفطن أنه لأحل الاسكار ولم يتفق مثله في المستقوا لخنز برفقيل اله تحكم وهذا على تقدر عدم التنب في القرآن بدكر العداوة والغضاء و يحتمل أن يكون عيني آخر مناسب لم يظهر لنا و يحتمل أن يكون الاسكار فهذه الاتفالح تم الاتفالح مواحد من هذه الثلاثة تحكم بغير دليل والافيم يترج هذا الاحتمال وهذا لا سقل في المؤثر فاله عرف كوبه على ناضافة الحكم اليه نصاأ واجماعا كالصغر وتقديم الأن للاب والأم \* والجواب انازج هذا الاحتمال على احتمال التحكم عمارد دنامه مذهب منكرى القياس كافي المؤثر فان العلم الذائم على المناسبة في المؤثر فان العلم المناسبة في والمناسبة في المؤثر فان المناسبة في المؤثر في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في المناسبة في والمناسبة في المناسبة في والمناسبة والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في والمناسبة في

مطلقًا) أى ملغاة عند ورأسافي الأحكام كلها (كالطول والقصرأ وفي) الحكم (المعوث عنه كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق ومنها) أي من طرق الحذف (عدم طهو رالمناسسة) الاوصاف المحذوفة (ويكفي للناظر) أن يقول (بحثت فلم أجد) ويقسل قوله لعدالته (فان قال المعترض الماقى كذلك) أي يحثت فلم أجدمنا سبة (تعارضاو وحب الترجيم بالمعدية وغيرها) ولا يكلف المستدل ما المناسبة بين الباقى والحكم (ادلواً وجينا على المعلل بيانها صار إخالة) وهي مسلل آخر يكفي لاثبات الطاوب ابتداء (كذافى شرح المختصر أقول) في رده (لابدأن لا يكون طريق الحذف شاملالله الق لئلا يلزم عليه الباطل) وطريق الحدف في هد فالصورة هو عدم ظهور المناسة فلا بدَّمن أن لا يتعقق في الباق (فلا بدَّمن ظهور المناسمة فيه كعدم الالغاء والطرد) أي كاأنه يحب ظهور عدم الغاء الباقي وعدم كونه طردنا (فالمعترض) ليس معارضاتي يطلب الترجيع بل (ناقض) يقول لوصم دليل كارم منه أن لا يكون الباقي عله لعدم وجود المذاسسة فيه فسد ليلكم باطل وأيضا الترجيم اعما يكون بعدالصاور وههنااذا أطهرالمعترض عدم ظهورالمناسسة السافى فقدا بطل علىته فأى شي برح رتدر عان كان كل من الحصر والابطال قطعما فالمسلك قطعي مقبول اجماعا) ومشله ما اذا ثبت الحصر بخسر الواحد أوالاحماع السكوتي أوالآحادى فانه وان كان طنيالكنه مقبول عندالكل (والافظين) مختلف فيه (وفيه مداهب) ذهب (الأكثر) من الشافعية والمالكة الى أنه (حجسة الناظر والمناظر) زعمامنهم أنه يفيد ظن العلسة وكل ماهو كذلك يقبل (وعن الحنفية) كلهم (الا) الشيخ أمامكر (الحصاصو) الشيخ (المرغيناني) هذا المسلك (ليس محمة أصلا) لاللناطر ولاللناظر (لان) الوصف (الباقى) بعدد الحذف (لم يثبت اعتباره) شرعا (اظهور التأثير) ولابدّمن ظهور التأثير شرعافي الحية والتأثير عندنا اعتبارنوع الوصف في نوع الحكم أوحنسه أواعتبار حنسه في حنس الحكم أونوعسه كامر (ثالثها) انه (حجملهما) أي الناظر والمناظر (انأجع على تعليل الأصل وعليه الامام) امام الحرمين لان الاجماع صارتعليل الأصل مقطوعا والمظنون في اقطع له واجب العمل دون غيره (رابعها) أنه (حجسة الناطر لاالمناطر) لعل وحه فرقهم أنه يفيد الظن الناطر ولا يفيسد المناظر فاندعوى الحصرليس الابحسب طنه وظنه لايكون حية على الغيرلان الأدهان خلقت متفاوتة فرب مقدمة يقيله بعض الأذهاندون آخرفكيف يكون ظنه عِمْ على غيره فافهم \* (و) المسلك (الرابع المناسبة) وقدم تفسيرهاوهي (ان ثبت اعتبارها) شرعا (وتأثيرها) بالمعنى الذي مرذكره (كا) لمناسبات (التي لفظ الكاسات الحس) الضرور يقالني مرت (عمة اتفاقا) ببنناو بين أصحاب المذاهب الشلانة الباقية (كاتقدم وماليس كذلك) من المناسب الذي لم يظهر اعتبار موتا نيره ماعتبار الجنس والنوع لابنص ولااجماع (وهوالاخالة ويسمى تغريج المناط) أيضا (جمة عندالشافعية) بل المالكية أيضابل الحنابلة أيضا ( المصول الظن) بالعلية (بابداء المناسبة بين الحكم والوصف )بان يكون حالب النفع أودا فعالمضرة (كالتحريم والاسكار) فاله مورث لفسيدة فيناسب التحريم لدفعها والظن واجب الاتباع ثماعلم أنه قدوقع لمشا يخناعه ارات في تفسيرهامنها ابداء قولهم المل فيه معنى آخر مناسباه والباعث الشارع ولم يظهر انسا واغيامال أنفسينا الى المعنى الذي ظهر اعدم طهور الآخر الالدلل دل عليه فهو وهم محض في قول غلية الظن في كل موضع تسيند الى مثل هذا الوهم و تعبد انتفاء الظهو وفي معنى آخر الوظهر ليطلت غلية الظن ولوقت هذا الباب لم يستقم قياس فإن العلة الحامعة بين الفرع والأصل وان كانت مؤثرة فاعيان على الظن الاجتماع لعدم طهور الفرق ولعل فيه معنى لوظهر رالت عند علية الظن ولعدم عله معارضة لتلك العلة فلوظهر أصل اتحد من الفرع بعلة أخرى تنساق العلة الأولى لا تدفع غلية الظن بل محصل الظن من صبغ العموم والظواهر شرط انتفاء قريسة مخصصة لوظهر تال اللظن لكن إذا لم تظهر حاز التعويل عليه وذلك لا نه لم يظهر لنامن اجماع المحابة رضى الله عنهم على الاحتماد الا تباع الرأى الاغلب والافلم يضطوا أجناس غلية الظن ولم يمز واحنساعن حنس وان سلتم حصول الظن يجرد على المناسبة وجب الماعد فان قسل لا نسلم أن هذا ظن بل هو وهم محرد فان التحكم محتمل ومناسب آخر لم يظهر لنامحتمل وهم الانسان ما تل الى طلب عله وسبب لكل حكم ثم انه ساق الى ماظهر له وقاض أنه لدس فى الوحود الاماظهر له طهر محتمل و وهم الانسبان ما تل الى طلب عله وسبب لكل حكم ثم انه ساق الى ماظهر له وقاض أنه لدس فى الوحود الاماظهر له

مناسبة صالحة لأن يضاف الهاالح عقد لاوهومساول امرمن ابداء وصف منضط حال لنفع أودافع لضر ومهاماذكره القاضى الامامأ وزيدمالوعرض على العقول السلمة تلقته القول وهذا أيضار حع الىما كرفان التلق أعا يكون لل نفع أودفع مضرة ومنهاللامام النسني كون الوصف مخسلا أي موقعا في القلب خيال الصحة وقال انه محرد الظن وهولا بغني من الحق شأوغا بتسهان يحمل مثل الالهام وهولا يصلح حسة ولانه لايطلع علىه غسره فلايكون حة على الغبر ولعل هذا الحبرأراد بالتغيد لما يخيله العقل صحيحا كان أوفاسدا فأورد ماأورد لكن أصحاب المناسية لاريدون ذلك بلريدون بكونه مخيلا عند العقل أن يكون له مناسبة مع الحد كالحيث يتلقاه العدة لى القبول و يظن ظنا قو ياوايس هو مما الا يغني من الحق شدأ وكونه مثل الالهام لايضرفاله ححمة من حجيها لله تعالى ولوسم فالفرق واضع فان الالهام وقوع ثي فى العمل العكن تصحيد لل مخلاف المناسبة وعدم اطلاع العبر على معنوع بل مماعكن تسنه للمه نفعا أودفعه ضرا (خلافا الحنفية) فانهم لا يقلون الالمالة أصلا (المنها) وان كانت مفيدة النظن اكنها (ابست ملز ومقلوضع الشارع علية ما قامت مه) ولا يظن أيضا وضعه (التخلف كثيرا كافى) المناسب (معلوم الالغاء) كالصنائع الشاقة فانهامناسية التخفيف أشدمناسية من مشقة السفر لكن الشرع اعتسر الثانية وأهدر الأولى (والصالح المرسالة) فأنهاأ بضامناسة لكنهالم تعسير شرعاواد المورث ظن اعتبار الشارع لم يكن حمة شرعته انماهي من هوسات العقل فلا تعتبر ولعل هذا هوم رادالامام النسبة اله محرد طن بعني اله ليس طن اعتبار الشيارع فهولا يغني من الحق شأ فان قلت الاخالة تفسد الظن المسقوالا جماع انعقد على اعتمارا لظن قال (والاجماع على العمل مالظن الماهوعلى تقدر كونه) أى الظن (شرعما ) حاصلامن حهة الشرع وطنالاعتمار الشارع هذا تم ههنا بحث هوانه لوتم ما ذكرارمأن لا يكون ماظهر تأثير حنسه في حنس الحكاجسة أصلافاته اعاظه رمن الشرع نوع مسه في وعالم ولايلزم منسه تأثيرنوع فى نوع آخر من الحكم فلم سبق الامحرد ظن وهو لا يغني من الحق شدأ وفي المرسل الملائم أطهر فه اهو حوابكم فهو جوابناهذا واعلالق غيرخفي علىذى كماسة فاله لمادل المناسسة على صاوحه العلمة وثبت اعتبار الشمار عجنسها في حدس الحمكم أو نوعه حدث طن اعتساره الماه طنافو ماوهدذا الطن حادث من الشرع ومتعلق ماعتسار الشارع واسكارهدذا عسى ان يكون مكارة ومطلق احتمال عدم اعتمار نوع اخرلا دضر مدعاناها نالمدى الظن القوى الشرعي ولايضره الاحتمال فافهم (وأما استدلالهم بأنه) أي تحريج المناط (لا منفك عن المعارضة إذ) كإيقول المعلل عرضت على عقلي فتلقاء كذلك (يقول الخصم لم يقبل عفيلي) اذعرضت عليه (فلوتم) فيداشارة الى أنه لأيتم لأنه أن يسدى وجه المناسسة فيقبله العقل ولا يستطيع المصم بعسد ذلك أن يقول لم يقبل عقلي (لايدل الاعلى نفي الحية ف حق الغير كما يقول به) القاضي الامام (أبوزيد) ولا يازم منه ننى الجية رأساوالمدى هذادون ذلك فافهم في ﴿ تنسه \* الشبه وهوماليس عناسسادانه بل وهم المناسبة وذلك) التوهم اعا هو (بالتفات الشارع المه في بعض الأحكام) فيتوهم منه المناسبة (كقواك از الة الحبث طهارة تراد الصلاة فتعين فه االمهاء) ولا فتقضى نفسه بأنه لابد من سبب ولا سبب الاهذا فاذا هوالسبب فقسوله لابد من سبب ان سلناه ولم ينزل على التحكم ونقول بلا عله ولا سبب فقوله لاسبب الاهذا في المعلم الاهذا في على عدم عله سبب آخر على ابعد م سبب آخر وهو غلط وعثل هدا الطريق أبطلتم القول المفهوم اذمستندالقائل به أنه لابد من باعث على التخصيص ولم ينطه رلنا باعث سبوى اختصاص الحكم فاذا هوالماعث ادفلتم عرفتم أنه لاباعث سواه فلعله بعثه على التخصيص باعث لم ينظه رلكم وهذا كلام واقع في امكان التعليل عناسب لا يؤثر ولا يلائم والموات أن هذا السمد ادمن مأخذ نفاة القياس وهو منقلب في المؤثر والملائم فان الظن الحاصل به أيضا يقابله احتمال الثم واحتمال فرق ينقد ح واحتمال عله تعارض هذه العلمة في الفرع ولا فرق بين هذه الاحتمالات ولا هالم يكن الالحاق مظنونا بل مقطوعا كالحاق الامة بالعبد وفهم الضرب من التأفيف وقول القائل ان هذا وهم وليس نظن ولا لا المنافل الوهم عب ارة عن ميل النفس من غير سبب مرج والطن عبارة عن الميل بسبب ومن بني أمره في المعاملات الدنيو يتعلى الوهم سفه في عقد له ومن بناه على الظن كان معد و واحتى لوتصرف في مال الطفل بالوهم ضمن ولوتصرف والظن الطفل الوهم ضمن ولوتصرف الظن

يحو زمائع آخر (كازالة الحدث) يتعين فعه الماء فكونه اطهارة مرادة الصلاة لدس هذامنا سالوحوب الماء بل انما ساسمه ازالة ماهونحس لكن في الحدث لا عكن از التهاالا بالتعيد وذلك بالماء وفي الحيث بازالة عينه (ليس بعلة ولامسلك) خسر لميندا وهوقوله الشب (عسدناوعلمه) القاضي (المافلاني والصبر في وأنوا سحق الشيرازي) كلهم من الشافعية (وأماسا ترالشافعية فعضهم) قالوا (الدعلة وليس عسلك) بل ان ثبت عسلك من المسالات وتعسوه يقبل والالا (وعليد ان الحاحب) من المالكة (وأ كثرهم على أنه من المسالك) وهويا طل قطعااذليس فيهمناسية تفيد ظن العلية وإن أ فاد ظنا ضعيفا فهو لا يغيني من الحق شأ ثُمُ اختلفوا (فنهم من اعتبره) مسلكا (مطلقا) مثل سائر المسالل (وكثير على أنه) مسلك ضعيف (لايصار المهمع امكان مسلك آخر وقديقال)الشبه (لاشبه وصفين) كائنين (ف فرع ترددبهماين أصلين كالآدمية والمالية) ثابتين (ف العبد المقتول تردد مهابين الحر) لأن الآدمية تقتضي كون دمه أشرف مثل شرافة الحر (فتؤخذ ديته) كاتؤخذ في الحر (و) بن (الفرس) فان المالية تحكم أنه مشله (فتؤخذ قمته بالغة مابلغت) كاتؤخذ في الفرس المتلف (وهو) أي العبد المقتول (بالحرأشبه لأن المشاركة أكثر) ولأنه مبقى في حق الدم شرعاعلى آدميته مثل الحر (وهـذا المعنى ليس مما نحن فيه) \* والمسلك (الخامس الدوران وهوالطرد) أى كلاوحد الوصف وجدا لحكم (والعكس) أى كلاانتني الوصف انتني الحكم (نفاه المنف موكثير من الأشعرية كالغزالي) الامام حجة الاسلام (والآمدي والأكثر) سواهم قالوا (نعم) حجـــة (فقــل) حجة (ظناوعلمـــهشافعــة العراق وقيل) حجة (قطعا وشرط بعضهم) في حية الدوران (قيام النص في حال وحسود الوصف) فشت الحكم (و) في حال (عدمه ولاحكمه) فيقطع حينتذبأن العله هوالوصف لدوران الحكم معهدون النص (كا ية الوضوء) وهي قوله تعمالي اأبها الذين آمنواا ذاقتم الى الصلاة الآية (فان الوضوء) يحس (مالحدث وان لم يكن القيام ولا يحب بعدمه) أى الحدث (وان كان) القيام فالنصلادخل اه في الحكم (وليس) هذا الرأى (يشي لان التعليل حنتُذ) أي حين انتفاء الحكم لانتفائه و وحسود الحكم يوجوده مع قيام النص في الحالين (يعود على أصله بالابطال) فلا يصيح لأنه قد تقدم أن من شرط التعليل عدم العود الى أصله بالابطال (والمرادفالآية) اذاقتم (وأنتم محدثون كاهومأثو رعن ابن عباس وقدقرأ) اذاقتم (من منضاجعكم) فالنص انميا يفسيد وجوب الوضوء بالحدث دون مطلق القيام فعند عدم الحدث ليس النص قائمًا قال (النافون أولا) لو كان الدو ران مسلكا للعلة لثبتت أبنما ثبت لكنه (تخلف فى المتضايفين) فان أحد المتضايفين دائر مع آخر وجودا وعدما ولاعلية (وأحيب) التخلف (عانع قطعا) وهولايقسد خالملازمة بمنسوعة فان كونه مسلكا اغماهواذالم يكن هناله مانع قوى وأنت لايذهب عليك أن المقعسودأن الدوران أمرأعم من التضايف ولما كان هوما نعاعن العلية فالقدر المشترك بينه وبين غيرمين أن يفيد العلية فافهم ويعدهذا فليس الاالحدل (و) قالوا (ناسا) ان حاصل الدوران اعاه وعدم انفكال كلعن الآخر وهوا عممن العلية و (حاز أن يكون ملازما كالرائعة المنكرة الخمر) غلايثبت به العلمة (وأحسان أردت الجواز تساوى الطرفين منع) بل العلمة داجسة (وان لم يضمن فن رأى مركب الرئيس على باب دارالسلطان فاعتقد أن الرئيس ليس في داره بل في دارالسلطان وبنى عليه مصلحته لم يعم متوهما وان أميكن أن يكون الرئيس قد أعار مركبه أو باعه أو ركبه الركابي في شغل ومن رأى الرئيس أمر غلامه بضرب رجل وكان قد عرف أنه يشتم الرئيس فمل ضربه على أنه شمه كان معذو را ومن رأى ماعزا أفر بالزناع رأى الذي عليه السلام قد أم برجه فاعتقد أنه أمر برجه لزناه وروى ذلك كان معذو را ظاناولم يكن متوهما ومن عرف شخصا بأنه عاسوس عمرأى السلطان قد أم بقتله فعلم علم علم من عادة الإلى يكون متوهما فاله لوعرف من عادة الاساءة بالاحسان ولا يضرب من يشتمه وعرف من عادة الاحسان ولا يضرب من يشتمه وعرف من عادة الاحسان الحاسوسا ما استهانة بالحصم أو استمالة عمراً وعرف من عاد ته دالك فتكون عادته المطردة علامة شاهدة لحكم طنه وو زائه من قتله المتحسسة فهوم توهم متحكم أما اذا عرف من عادته ذلك فتكون عادته الرئيس الاحسان الى المسيء ومن عادة الأمير عالم مثاله وعرف من عادته ملاحظة عنه أوملاحظة حنسه وكلامنا في الغريب الذي ليس علائم ولامؤثر والجواب أن ههنا تلاث مراتب احداها أن يعرف أن من عادة الرئيس الاحسان الى المسيء ومن عادة الأمير

أردت عدم الامتناع) عقلا (لميناف الظن) فان الظن لا يقطع الاحتمال (أقول الدائن) تمختمار الشق الأول و (تستدل على التساوى استواء العلة والملازم في الاتصاف الطردوالعكس) لعمومه من كل منهما (فلاتر جيم) لأحدهما (الابرج) من خارج (فلایکون) الدوران (عمرد دلیلا ومن ههم قبل صلوح العلمة اظهو رالمناسمة شرط ) والافلاأولو به لهامن العكس (فافهم و) احتموا (الله) حال كون مااحتموا به مختصا (الغرالي) الامام (الاطراد سلامة عن النقض) لاغر فعايته أنه سلامة عن مفسدواحد (والسالامةعن مفسدواحدلا وحسالسلامة) عن المفسدات (مطلقا) فلا وحسالعلمة (ولوأوجب) السلامة مطلقا ف(الا يوجب الاقتضاء) ولاعلية بدونه (والعكس ليس شرطا) في العلية (بل وجوده كعدمه) في الباب (وأحس) بأنغاية مالزمهن بيانكمأن الاطرادلا يوحب العلمة وكذا العكس وأمامجوعهما فيعوزأن يكون موحمااذ (قديكون الاجتماع استلزام) العلىة وان لم يكن للا تحاد (كالخاصة المركبة من عرضين عامين) فان كل واحدمهما وان كان عرضا عامالكن المحموع مختص فللاجتماع أثرليس فى الانفراد وهذاغيرواف فان مقصود الامام أن الدوران اجتماع أمر بن وان كان لأحدهما دخل فدفع بعض ماهومناف العلمة لكن الأمرالآ خرايس له دخل أصلافالحموع منهما كيف يكون دالاعلى الاقتضاء والعلمة وهل هذا الا كجمع الطردمع عدم كونه حكماشرعما وأما العرضان العامان فعتمل أن يكون كلمهما حاصة اضافية فلكل دخل في الاختصاص فعندالاجتماع يشتدالاختصاص بخلاف مانحن فيه والأخصرأن المحموع انما يؤثر في شيئ اذاأثر كل من أجزائه ولوحين الاجماع وأجراءالدو وان الطردوالعكس ولادخل لهما في الاقتضاء أصلالما بين فافهم وقد يقال مقصود الامام أن العلة شروطامعتبرة ولايدل الاعلى واحدمنها فلايصلح دليل العلية وليس فيهاستدلال بعدم علية الأجراء على عدم علية المحموع حتى برد ماذكر وفيه أيضاشا تستمن الخفاء لانه لا يحسأن بدل المسلك على تعقق الشروط نع بحد في نفس الأمر كان النصيدل على العلمة لاعلى تحقق شر وطهاف كذال الدوران محوز أن يكون مسلكا وان لم يدل على الشروط فتأمل قال (المنبتون) العلمة (اداوحدالدوران ولامانع من معمة أوتأخرأوغيرهماحصل العلم) بالعلمة (أو) القائل بالظن يقول حصل (الظن عادة كمافي دورانغضب انسان على أسم) فأنه يدل دلالة واضعه على أنه على الغضب (حتى يعلمه الأطفال) وقد يتوهم أنه اذا كان كذلك صارالعة إلحاصل به على اضروريا كالتعربيات والحسسات قال (ولا بلزم أن يكون العلم) الحاصل (به ضرور ما كاوهم لأن حصول المادى قد لا يتفق دفعة) بل التدر بجوا لحركة فلا يكون ضرور ما (وأحس أن حصول العلم بحرده بمنوع نم) يدل على الملازمة المطلقة و (يحصل) العلم أوالظن العلية (عندطهو رانتفاء الغير) من انحاء الملازمة فليس الدو ران نفسه دليلا ومسلكا وبعمارة أخرى ان أردت بقوال الدوران مفيدعند عدم المانع أنه مفيدعند انتفاء الموانع كلها فسلم لكن من الموانع انتفاء المناسبة أوانتفاء التأثير فلابدمن انتفائه فلإيلزم استقلال الدو ران مسلكا بلراحه الى المناسبة وغيرها وان أريدمعنا أومبهمامنعناالملازمة (ودفع) هذا الحواب (بأنه قدح في التعربيات) فانه قدعم بالتعربة حصول العلمية بمعرده (فان الأطفال

الاغضاء عن الحاسوس فهذا عند على الضرب والقتل الشتم والتحسس و وزانه أن بعلل الحكم عند الشرعنه وحكم منقض موجه فهد الا يعول علمه لان الشرع كالتفت الى مصالح فقد أعرض عن مصالح ف أعرض عنه لا يعلل به والشائية أن يعسرف من عادة الرئيس والا ميرضرب الشائم وقد للاسلام وهذا الملائم وهذا مقدول و فاقامن القائسين وانحا النظر في رتبة الله وهومن لم تعرف له عادة أصلافى الشائم والحاسوس فنحن نعلم أنه لوضرب وقتل غلب على طنون العد قلاء الحوالة عليه وأنه سلك مسلك المكافأة لان الحسر عنه تناسب العقوية فان قبل لان أغلب عادة الملالا خلب أن طبائعهم تنقارب قلنافليس في هذا الالأخد والاغلب أن طبائعهم تنقارب قلنافليس في هذا الالأخد والاغلب و للقائم القلن و سيق أن بقال لعد المحكم عناسات والمصالح دون التحكمات المسلام المراد المعالم في والملائم القول الذي عليه المناس المعرف حقنا ولم يكلف المحتمد غيره وعلب دلت أقيسة التحداية والتهد للقوثر والملائم لقول الذي عليه السسلام المرادأ يت لو تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع والمضية مقدمة الشرب فلوقال عرامالك عفوت عليه السسلام المرادأ يت لو تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع والمضية مقدمة الشرب فلوقال عرامالك عفوت

يقطعون به كذافى شرح المختصر) وهذاشي عجاب فانشهادة التحرية على حصول العلمية بحريه مطلقا بمنوعة وكنف تشهديه مع أنالدو دان فى التضايف أتم وأشد ولاعلية وان شهدت يحصول العلم عندعدم الميانع فشهادتها مسلمة لكنك قدعلت أن من الموانع فقدان التأثيرة العلم انحا يحصل اذا فقدهذا الفقدان فوحب المناسمة (أقول فيه تأمل فتأمل) فانه ان أراد شهادة التحرية على وجودالحكم عنى دالمدار فبم لكنه غسرمانع وإن أريدمعرفة علىة المدار فشهادة التحرية بمنوعة والأطفال انما يقطعون يوجودالغضب عنسدهذاالاسم وأماأن علته ماذافلاطن به فضلاعن القطع وكذاالحال في سائر التحريبات فتأمل واعلمأن حاصل الدوران وحودا لحكم عندوحود المدارفي غيرالفرع وانتفاؤه عندانتفائه في غيره وأما الفرع فحاله غيرمعاوم ولذا يحتساج الحائبات عليسة المداراي مسلم فالفررع فالدوران اغداو جسأن المدار ملازم الحكم في بعض الحدال والبعض مشكول المسال فينتذ يحوزان تكون الملازمة اتفاقية لأحل مقارنته بعلة فيذلك المعض فيستلزم الحكم ولاتوجد تلك العله في الفرع المقسودمعرفة حكمه فلأيلزم كون المدارعلة ولاكونه ملازمالها فافهم (ثماء المأن اخنف ينسبون الدو ران الى أهل الطرد) دون أهل الفقه (اذريدون من لا يشترط طهو رالتأثير الذي هوالملاءمة عند الشافعية) و بأهل الفقه من اعتبرالتأثير (وعلى هذا فالسبر والاخالة كذلك لابدأن ينسبالى أهل الطرد (وأمامن يضف الحكم الى مالامناسقله أصلافه وحد) حقريعني بأهل الطرد (كافي التحرير) وهذا التوجيه توجيه حسن لوتحمل عباراتهم ذلك فان فلت كدف نفيتم وحود من يضيف الحبكم الىغىرالمساسم عن نه ينسب الحكم الى العلامة كافى فى الدلوك أحاب يقوله (والاضافة الى الامارة والعلامة كالدلوك الوجوب) يضاف اليموحوب الصلاة (اتفاق لكنه ليس من العلة احساعا الاعجازا) والكلام في العله الحقيقية زفي ر تكلة \* العنفية قالوا) الوصف (الخارج) عن الشي احترازا عن الاركان (المتعلق الحكم امامؤ ثرفيه) وماعث عليه (وهوالعله وتقدمت اقسامها أومفض السمه بلاتأثير) فيه (وهوالسبب وقد يطلق مجازاعلى العلة) أيضا (أولا) يكون مؤثر اولامفضيا (فان توقف علسه وجوده قالشرط) وان لم يتوقف فلا مدأن يكون دالا محضافه والمسمى بالعسلامة كاقال (وان دل فالعسلامة ثم كل سبسطريق العكم) ومفض اليه (ويتخلل العلة بينهو بينه) أى بين المكمو بين السبب فانه لولم تخلل العلة ولم توحد لم وجدا لم مطعاقلا افضاء أصلا (فان أضف المه العلة) أن يكون موحما العله المؤثرة في النبئ (فهو) السبب (في معنى العلة كسوق الدابة فوطئت آدمافهو) أى السوق (لم يؤثر في التلف) واعما أثر فسما لوط وهومضاف المه (لكن لوطمًا) الذي هوالعله (اضافة السه) فيكونسببافى معنى العله فانقلت كيف يكون التلف الحرام سببامن وكيف يكون هو عسرالته مع أنه مساح قال (والسوق بشرط السلامة هوالمشروع) لاالمطلق بأى طريق كان (فتصالدية) لكويه مباشر الماهو في معنى العسلة فوجد التعدى منه في اتلاف نفيس معصومة فيحب ضمانه (لاجراء الماشرة) أي لا يحب ماهو جراء الماشرة أي الف عل (كالحرمان) من المسيرات ان كان المتلف قريباً (و بحسوم) من القصاص والكفارة الااستعبار واحتياطا (ومنه الشهادة) وهي على القسل

عن المضمضة في اصدة في المضمضة أولم عن مناسب المنظهر في ولا يتحقق ذلك في القبلة المقدل وعد ذلك محادلة وكذلك قوله أرأيت لو كان على أبيئ دين فقضيته وكذلك كل قباس نقسل عن الصحابة وبالجلة اذا فتح باب القباس فالضبط بعده عمن لكن يتسبع الظن والظن على حراتب وأقواه المؤثر فاله لا يعارضه الا احتمال التعليل بتخصيص المحل ودونه المسلان لا يلائم وهو أيضا درجات وان كان على ضعف ولكن يختلف باختسلاف قوة المناسبة ورعابو رث الظن لمعض المحتمدين في بعض المواضع فلا يقطع سطلانه ولا عكن ضط درجات المناسبة أصلا بل لكل مسئلة ذوق آخر ينبغي أن سظر فيه المجتمد وأما المفهوم فلا يبعد أيضا أن يعلب في بعض المواضع على طن يعض المجتمد وأما المفهوم فلا يبعد أيضا أن يعلب في بعض المواضع على طن يعض المجتمد والمساقط عالمة المؤلفة وليس مقطوعاً فانه ظهر لنا أن صعة العوم المواضع فلكن ذلك أيضاف محل الاحتماد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعن أربعة المناسبة في بعض المواضع فلكن ذلك أيضاف محل الاحتماد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعن أربعة المناسبة في بعض المواضع فلكن ذلك أيضاف محل الاحتماد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعن أربعة المناسبة في بعض المواضع فلكن ذلك أيضاف محل الاحتماد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعن أربعة المناسبة في بعض المواضع فلكن ذلك أيضاف محل الاحتماد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل المعن أربعة المناسبة والمناسبة والمواضع فلكن ذلك أيضاف محل الاحتماد وقد خرج على هذا أن المعنى باعتبار الملاء مقولة المناسبة والمواضع فلكن ذلك أيضاف مناسبة والمواضع فلكن ذلك أيضاف فلكن ذلك أيضاف فلكن المناسبة والمعالمة والمعالمة والمناسبة والمواضع فلكن المعالمة والمعالمة والمعالم

العمد العمدوان سبب (القصاص فانها مؤدية اليه بواسطة المجابه القضاء وتمكن الولى) فتكون سببالتخلل العلة لكنه لسر القضاء صالحا لاضافة التلف الحرام اليه فانه مجبو وشرعاولافعل الولى لانه اعتمد والحجسة فلم ببق الاالشيهوداذا كانوا كاذبين فهي سبب فى معنى العلة (فعلهم الدية ادار جعوا) لانهم أتلفوانفسامع صومة فيجب جزاء محل التلف (لاالقصاص) أى لا يحسالقصاص (لأنه جزاءالمانسرة) والفعل ولم يوجدمنهم (وعندالشافعي) رجهانله تعمالي (يقتص ادافالوا تعدناالكذب افتله) فأمااذا فالواأخطأناو ولى المقتول يدعى التعديحلف فانحلف يقضى بالدية المغلظة في ماله والشافعي رضى الله عنه اعماحكم مسذامع أنه لا ينازعناف هذا الاصل (لانالسب المؤكد القصدالكاسل كالماشرة) حكم وكيف لا يكون كالماشرة واعاشر القصاص فهالح كمةالز جولمنز جوالناس عن القتل واذال يعدهذا النحومن النسيف مباشرة حتى لا يحكم القصاص فاتت حكة الزجر ويفتم باب شيوع القتل بهذا الوجه (بخلاف وضع الحجر فى الطريق) لأنه لم يتأكد بالقصد الكامل (ودفع) قول الشافعي رضى الله عنه (بان القصاص الماثلة) كافال تعالى فاعتدوا علسه عثل مااعتدى علىكم (ولا مماثلة بين المساشرة والتسسب وان تأكد) مالقصد الحكامل وله أن يقول المعتبر المائلة في المقصودوهو يحصل من الفسعلين على السواء بأكل الوحوه ولعل ما قال الشافعي رضي الله عنه استحسان فافهم (وان لم تضف المه) عطف على قوله ان أضف أي ان لم يضف العلة اليه (فهو) السبب (الحقيق كالدلالة) على مال المسلم (السارق) فسرق بعد الدلالة (فلايضمن) الدال (المسروق لأن الدال لس كالفاعل المختار) اذ الدلالة لاتستلزم السرقة فانهامن اختيار السارق واختيار وليس مضافا الى الدلالة فلم تصف السرقة الى الدلمل يوجه فلا يضمن (ومن تحسة) أي من أحل أن الدال ليس كالفاعل المختار (لانشترك في الغنمة من دل) لعسكر المسلمن (على حصن ولم يذهب مع المحاهد بن) واعما جاهد العسكر بانف هم فقعوا فغموا غنيمة فليس الدال حق فيه لانه سبب محض لايضاف السه الفتح والجهاد وحه أصلا هذا (بخلاف المودع والمحرم اذادلا) السارق والصائد (على الوديعة والصيد) فسرق السارق الوديعة وقتل الصائد الصد (حيث يضمنان) المودع الوديعة المسر وقة والمحرم الصيد المقتول (وذاك لأن الدلالة) على الودىعة السارق وعلى الصدالصائد (ترك الحفظ) الوديعة (وازاله الأمن) الصدد (وقد الترماهما) أما المودع فالاستداع وأماالمحرم فبالاحوام (فكل مباشر الحناية) المؤدية الى التلف فيعب الضمان (بخلاف صدالرم) وقددل علمه وحل الصائد (والدالغيرالمحرم لان أمنه) كان (بالمكان ولم بزل الدلالة) كاكان فلم يوجد منه جناية مؤدية الى التلف وقد يقال فينبغي أن لايضمن الحرم الدال عليه لعموم الدليل وجوابه أندلالة الحرم حناية على الاحرام فعب الجراء لالأنه جناية على صدالحرم وحناية المحرم على صده مطلقا حناية موحدة الضمان فلايتوجه السهماأورد كاأشار اليه المصنف في الحاشية بقوله وفيه مافيه (وأورد أن الاحنى) الدال السارق (الترم بعقد الاسلام أن لا يدل سارقا) كاالترم المودع الاستيداع والحرم بالاحرام (وقد ترك) هذا الملتزم وأفضى الماتلاف مال معصوم فسنغى أن يضمن الدال هناك لحر مان دلس المحرم والمودع الدالين (وأحسب بان الاسلام الترام أقسام ملائم يشهدله أصل معين يقبل قطعاعند القائسين ومناسب لا يلائم ولا يشهدله أصل معين فلا يقبل قطعاعند القائسين فاله استعسان و وضع النبر عبار أى ومثاله حرمان القائل لولم يردف و نصلعار ضنه بنقيض قصده فهذا وضع الشرع بالرأى ومناسب بشهدله أصل معين وهو الاستدلال المرسل وهو أيضافى على الاجتهاد وقدذ كرناه في باب الاستصلاح في آخر القطب الثاني و بيناع ما تبه

والقول في المسال الفاسدة في المسال الفاسدة في المسال وهي ثلاثة وهي ثلاثة المسال الفول في وهي ثلاثة المسال الفول في المسال الفول في المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسلم الم

حقيقما عامه النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم احمالا) لاالترام خصوص عدم الدلالة على هذا المال (فهناك لزوم) العفظ بالاسلام (لاالترام) والموجب هذا الالترام مخلاف المودع حين استودع فانه من البين أنه الترم الحفظ والالم بودعه وكذا المحسرم (ولوسلم) انه الترام العفظ ( فع الله تعالى) أى فهو الترام مع الله (لامع العسد) فالدلالة جناية في حق الله تعالى فيعب الخراءمن عنده ولا يحسلاعبدشي (فيلزم الاثم لاالضمان) فانقلت فينسغي أن لا يضمن الساعى الى السلطان الظالم فأخذ سعايته المال من غير حق مع انهم افتوا اله يضمن قال (وفتوى المتأخرين التضمين بالسبعاية) الى السلطان الظالم لمأخذ المال ظلما (المحلاف القياس) فان مقتضاه ماذكر (استعسان الغلبة السيعاة الى الظلة في زماننا) فلولم يوجب الضمان علم موهولا بقدرأن يأخذمن الآخذاتوى المال و يتضرر الملون تضررا عظما (وقد يطلق السب مجازا على تعلق الطلاق و يعوه) كالاعتاق والندر (الأنه غيرمفض الى الوقوع بل مانع) له لما من أن التعلق عن على المعلق بالنسرط عن السبية فانت ليس هوسبا حقيقة (وانماله نوع افضاء ولو بعد حين) ولذا يسمى معازا (فاذاتحقى الشرط صارعلة حقيقة) مؤثرة في الحكم (بخلاف السبب فى معنى العسلة لانه لم يؤثر في الحكم وان أثر في علت و فافتر قال وغير امن هذا الوجه (عم هذا الجماز كالعلة الحقيقة عند الحنفية) فانه عين وهوانعقد البرمان يترتب الجراءلوخالف فلايبق الااذاصلح لان يترتب عليه الجراء طاهرا كاهو حكم العلة الحقيقة (فلايبق) التعليق (الاببقاء الحل) ويفوت بفوات الحل (خلافا آرفر) الامام قعنذ اليس له شبه بالحقيقية أصلاولا ينتظر بقاءه الى بقاء الحل (وعرته) أي عرة هذا الخلاف (أن تنعيز) الطلقات (الثلاث بعد التعليق مبطل له) أي التعليق (عندهم) لفوات المل (خلافاله وقدم فالمقالات ماهوالحق) وارجع هناك \* (وأما الشرط فقيق) عقلي (كالحيام العسلم وجعلي الشادع كالشهودالنكاح) والشارع جعلها شرطاله وليس له وجودعنده بدونها (والعلم وجوب العبادات على من أسلم ف دارا لحرب) لعدم مكنه من ايقاعها بدونه (فلاقضاء عليه اذاعلم) بوجوب العبادات (بمدرمان) لسقوط الوجوب عنه الجهل دفع اللمرج (بخلاف النائم لان الدار) التي فهاالنائم (دار العلم فكاله البت في زمان النوم) فاقيم صير ورته في الدار التي يتمكن من التعلم فهامقام العلم شرعا كالسفر والمشقة (أو) جعلى (المكلف التعليق حقيقة )كمااذا كان مصدرا بكلمة التعليق (كانتز وحت امراة أوهذه) فهي طالق (أومعني) بان لا يكون هناك مفردمفد الشرط لكنه يفهم من التركيب المعنى التعليق (كالمرأة التى أتروجها) أوكل امراءا تروجها لأن الأمر الغير المعن الموصوف بصلة أوالنكرة الموصوفة يحملة يفسدان عرفاولغة المعلى التعليق الذي تفيدها الجل المصدرة بكامات التعليق وإذا تدخل الفاء الجزائية في الخبر (بخلاف همذه أو زين التي أتر وجها لأن التوصيف عند الاشارة أوالتسمية لغو) والتعليق انحا يستفادمنه (ويسمى) هذا القنم (شرطا محضالعدم العلية فيه وجه بل أثر التعليق اعدام العلة) أى ازالة العلية لما تقدّم ان المعلق بالشرط لا ينعقد علة قبل وجوده (م قديضاف النه) أى ألى الشرط (الحكم وذلك عند عدم علة أوسب صالحين الاضافة) فيترتب عليسه ما بترتب على العلة (وسمومشرط افيه معنى العلة) ولافرق بين الكلامين (المسائ الشان) الاستدلال على صحتها باطرادها وجرياتها في حكها وهذا لا معنى الاسلامة اعن مفسد واحدوه والنقض فهو كقول القائل زيد عالم لا نه لادليل في مددعوى العمل و يعارضه اله حاهل لا نه لادليل يفسد دعوى الحهل والحق أنه لا يعمل كونه عالميا بانتفاء دليل الحهل ولا كونه حاهلا بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه الحطه و والدليل في كذن الثالث الصحة والفساد فان قدل شوت حكها معها واقترائه بهادليل على كونها عله فاذالم يتبدل بكن حكها بل بحال غلية الظن عليه كان حكم علته هذه اضافة العكر تثبت الابعد قيام الدليل على كونها عله فاذالم يتبدل بكن حكها بل بحال غلية الظن عليه كان حكم علته واقترن بها والا قتران لا يدل على الاضافة فقد يازم الحراون وطع يقترن به التحريم و يطرد و سعكس والعدلة الشدة واقترائه عماليس بعدلة كافتران الأحكام يطلوع كو كب وهبو بريح و بالجدلة فنصب العدلة مذهب يفتقر الى دليل كوضع الحكم ولا يكفى في اثبات الحكم أنه لا نقض عليه و زال مع زواله يدل على أنه علة وهو فاسد لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في الحرول ولا

وجهالتسمية ظاهر (كشق الزق) فسال منهما كانفيه (وحفر البرفي الطريق) فشي انسان فوقع في من غير عمام مه فالشق والحفرشرطان لكن في معنى العلة (لان السيلان وميل الثقيل) اللذين هماسبيان وعلتان التلف والزق كان مانعا و الشق ذال المانع (طبيعي) لا يصلح لاضافة التلف عماهو جناية اليه (و) كذا (المشي) الذي هوعلة السفوط الذي هوعلة التلف (مباح) والحنابة لاتضاف الاالى التعدى فلايصل للاضافة (الااذا تعبد المرور) هناك فاله حرام يصلح لاضافة الجنابة اليسه (فلاتعدى) ههنا(الاف ازالة المانع) من السقوط (فيضاف الضمان اله) فيضمن الشاق والحافر ما تلف بهما (وف شهود المين والشرط) أى في الذاشهد شاهدان على حلفه العتاق مسلاعت ددخول الدار وآخران شهدا مدخوله الدار الذي هوالسرط (اذار حعوا جمعا) بعنى شهودالشرط والمين (معدالح كم) العتق (الضمان على شهودالمين) لان القضاء ماض لا مقض لانه كان مظاهر جمة فازم العتق فوجد التلف والقضاء لا يصلح موجباللضمان فهوعلى الشهود لانهم متلفون لكن على شهود المين دون الشرط (الناكم مضاف الى العلة عندو حودها) دون الشرط والعلة هي المن فالا تلاف من شهود المين فيضمنون (وفي تضمين شهود الشرط اذارجعواوحدهم) دون شهودالمين في الصورة المفروضة (اختلفوافطائفة ومنهم) الامام (فرالاسلام) رجمالته تعالى (نعم) يضمنون (وهوالمختار وطائفة ومنهم) الامامشمس الأئمة (السرحسي) رحمه الله تعالى (لا) يضمنون (واختاره) الشيخ كالالدين (ابن الهمام) رجه الله تعالى (لذا) أنه تلف اله من غير حق فلا بدمن التضمين على المتعدى و (المين لا يصلم علة الضمان) حتى محس على شهود مفانه تصرف في ملكه (والقضاء واحس) على القاضى عند ظهورا لحمة عنده فلا يصلح عله الضمان لان الواجب ليس فى أدائه تعد (فلا تعدى الامن شهود الشرط) لانهم شهدوا شهادة ماطلة وارتبكوا كبيرة فأفضى الى ما أفضى فيض زون (فصار كشهودالقصاص اذارجعوا) لأنهم متعدون ينسب التلف المهم (ولايلزم) على هذا (شهودالاحصان) اعتراضافاله اذاشهدالشهود بالزناع الآخر ون بالاحصان فحكم بالرحم فرجم المشهود عليه فرجع شهود الاحصان فقط فينبغي أن يضمنوا الدية لوجود التعسدى منهم (لان الزناعلة صالحة لاضافة الحد) وتنقطع الاضافة عن الشرط والا مارة عنسد وجودها والاحصان شرط أوأمارة ولايذهب علىك أن الزناليس سيناصا لحالا يحاب الرحم الاحال الاحصان فالتعدى منهم فافهم منكرو الضمان (قالوا العملة) ههذا (وانام تكن صالحة لا يحاب الضمان صالحة لقطعه عن الشرط اذا كانت فعل) فاعل ( يختار ) فلايضاف اليسه مادامت موجودة فلايضمن الشهود (أقول) في الحواسماذا أرادوا بالعلة (ان أريد به القضاء) فينتذ حعاوم فعل فاعل معتار قاطع النسبة عن الشرط (كافي التمرير والتوضيح فبعداً نه علة الحكم الوجود) أي وجود الشرط (لاعلة الهلاك | فيسه أن المحبور شرعا كالمحبور طبعا) فهوع من اله المكره (فصار كالوافع في السير) وهو كاثرى فالأولى أنه مؤدل اوجب واداد الواجب لايصلح لاضافة الضمان والجناية اليسه (وكيف ولوتم) ماذكروا (لزم انتفاء الضمان مطلقا) عن الشهود (اذارجعوا) التعلس القصاء الذي هو فعسل الفاعل المختاد (وهو ماطل اجماعا) لوجو به على الشهود اذار جعوا احماعا (وان أريده المسين)

التحريم عند و والها و يتعدد عند تحدد ها ولس بعد اله بل هو مقترن بالعدلة وهذا لأن الوجود عند الوجود طرد محض فريادة العكس لا تؤثر لأن العكس لدس بشرط في العلل الشرعة فلا أثر لوجوده وعدمه ولأن زواله عند رواله يحتمل أن يكون لملازمته العدلة كالرائحة أولكونه وأمن أجراء العدلة أوشرطامن شروطها والحكم بنتي بانتفاء بعض شروط العدلة و بعض أجرائها فاذا تعدالات فلامعني للتحكم وعلى الجلة فنسلم أن ما ثبت الحكم بنيوته فهوعلة فيكف اذا انصم السه أنه ذال برواله أماما ثبت مع ثبوته و زال مع رواله فلا يلزم كونه علة كالرائحة المحصوصة مع الشدة أما اذا انصم المه سبروتقسيم كان ذلك حدة كالوقال هذا الحكم لا بدله من علة لأنه حدث يحدوث حادث عكون أن يعلل به الاكذاو كذا وقد بطل الكل الاهدا فو هذا الأنه رعما شذعنه وصف آخرهو العداة ولا يحد على الخيار الزمدي وسفا قد الرازه حتى سفارفيه العدات ولا يحد على المناقرة بالمات والمناقرة والعدات الطرد والعكس وقد رأيتم تصويب المحتهدين وقد غلب هذا على طن قوم فان قلتم لا يحود فان قلم لا يحود فان قلم لا يحود المناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والعالم المناقرة والعكم والالمات والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والعكس وقدراً يتم تصويب المحتهدين وقد غلب هذا على طن قوم فان قلتم لا يحود فان قلتم لا يحود المناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقرة والعكس وقد والمناقرة والعكس وقد والمناقرة والعكس وقد والمناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقرة والعكس والمناقرة والمناقر

فينشذ يحعل هوفعل الفاعل الذي هوالمالذ فاطع النسبة عن الشرط (كاهوالمتوهم) ففيه أنه فعل مشروع لا يصلح متلفا ىالتعدىأصلاوأيضا (فنقوض يقوله ان كان قىدەعشىرة أرطال فهوحر وان حله أحدفهو حرفشهدوا يعشىرة) أى بأنه عشرة أرطال (فقضي بعتقه موزن فتمانية) أى فاذاهى عمانية أرطال (ضمنواعنده) رضى الله عنه (لان القضاء) بعتقه (على موجب شرى) لقيام الحجة ظاهرا (بلاتقصير) منه (في تعريف الحق لانه) أى تعريف الحق اعاهو (بعد الحلو) الحال أن (ذاك معتق قيل ذلك بالقضاء لأن القضاءفي العقود والفسوخ ينف ذظاهرا وباطنافهو حربالقضاء في الواقع وفيما بينسه وبين الله تعالى أيضا (فعتق المسين الأول) اذليس غيره (وهي غيرصالحة لاضافة الضمان لان تصرف المالك ليس بتعد) والضمان لا يكون الامالتعدي (فتعسن الشرط) أي الشهادة لكويه تعدما فنضمنون فلوحعل المن قاطعاللنسسة والضمان عن الشرط فالمن ههنا موجودفيعت أن يقطع عن صاحب الشرط فلا بحب الضمان (وعندهما) العسد (رقبق بعد القضاء) والقضاء بالعتق اطل عندهما باطنالان القضاء بخلاف الواقع لا ينف ذعندهما ماطنا (والعتق) ينزل عليه (بالحل) باليمين الثاني (فلا تعدي) من شهود الشرط (فلاغمان فتدر وكل حكم تعلق بشرطين كان دخلت هذه) الدار (وهدنه) الدار (وكالطهارة للصلاة) فان الطهارة أمورمتعددةمن غسل الوحه والدوالرحل ومسيح الرأس مثلا (فسمواأ ولهما شرطا اسمالاحكم) أماكو به شرطا اسما فلتوقف الحكم علىه وأماعدم كويه شرطاحكم فلانفكال الحكم عنه (وقول) الامام (فرالاسلام انه شرط محارا محسل نظر) فان الشرط لم يؤخذ فى مفهومه الوجود عند الوجود اللهم الاأن يحدد اصطلاح (نعم فى التعليقي وغيره فرق لوجوب الاتصال) في التعليق (وعدمه) أى عدم وحوب الاتصال في غيره ولا يلزم منه اعتبار الاتصال في مفهوم الشيرط فتدر وكل شرط اعترض علىه فعل) فاعل(مختار وهو) والحال ان الفعل (غرمنسوب المه) أى الى الشرط (فهو في معنى السبب) المحض لا يوجب شمأ (فلايضمن الحالة) العبد المقيد (قيمة العبدإن أبق) بعدالل (لان الاياق) وجد (باختياره والخيل غيرموجب له) بل حق المولى يسده عن الاباق لكونه مكلفا بالاطاعة (بخسلاف شق الزق) فانه موجب لسسلان ماطبعه ذلك (وكذاف فتح القفص والاصطبل) فطار الطبرأ وفر الدابة (لا يضمنهما الفاتع) لكون الطبران والفرار باختيار هماولس موحيالهما (خلافالحمد) الامام والشافعي رضى الله عنه (لان في طبعهما الفرار عند عدم ألما نع في كان) طبيعما (كسيلان المائع) بالشق فيضمن الفاتح (ولان فعلهما) هذا (هدرشرعا) فلااعتبارله فيضاف الى الفاتح دون اختيارهما (بخلاف العبد) المحلول قيده (لفحة الذمة) شرعا بوجوب الاجتناب عن الفرار (ورد) قوله (بأن الاختمار مدخلا المتة) في الطهران والفرار (وهو) أى الفرار (وان كان طبيعما) لهماللتوحش (ليس طبعيا) بأنالا يكون للاختيار مدخل واذالم يكن طبعياقطع النسبة عن الفاتح (وكونه هدرا) شرعا (لاعنع قطع الحركم عن الشرط كن أرسل كليا الى صدف ال عنه) الى حهداً حرى (عمال المه فأخذه لا يحل لان المل) عنه (قطع النسمة) نسبة الارسال (الى المرسل وكن أرسل دا يته على الطريق فالت عنه ويسرة فأتلفت شيأ لاضمان على المالك) لا تها بالتوجه الى لهم الحكم وهدال المساعلى المجمد الاالحكم الظن وان قلم لم يغلب على ظهم المحدولة فلنا أحاب القدافي رحه الله عن هذا من على على الطالة أنه واطل ف حقنالانه لم يصم عند الولم يغلب على ظننا أما من غلب على ظنه فهو صحيح في حقه وهذا فيه نظر عندى لأن المجمد مصدب اذا استوفى النظر وأتمه وأما اذا قضى سابق الرأى و مادى الوهم فهو صحيح في حقه وهذا أم النظر وأصاب أما حكه قدل السبر والتقسيم بأن ما اقترن بشى بنينى أن يكون علة فيه يقد من المنافق المنافقة والمنافقة والمنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن

الجهة الأخرى قطعت نسبتهاعن المرسل فعلمأن تخلل فعل مختار ولوكان هدراهما يقطع النسمة الى غيره واذا انقطع نسمة طيران الطيرأ وندالدابة لميضمن (وفيهمافيه) ادمداخلة هذا الاختيارالشبيه بالطبيع لايقطع النسبة البتة كيف وليس توحشه الطبيعي أدون من انحمارالقاضي في الحكم القصاص بشاهد الزور وأمامس ملة ارسال الكلب فلان الشرط في حل الدبعة الذهاب من عندالمرسل لطلب الصيدوبالميل الىجهة أخرىء لمأنه ماكان ذهب لطلب الصيد ومسئلة ارسال الدابة على الطريق فيمالكلام ولوسلت فالاجتناب عن اتلافه كان بمكنا فالقصور من المتلف نفسه أوماله فافهم وفى الكشف قال القاضي الامام أبوزيد رجه الله ماذكرنا جواب القياس وماذكره الحصم فريسمن الاستحسان فقدأ لتى العادة وانكانث عن اختيار بالطسعة التي لااختمارفهاصانة لأموال الناس وأهدر اختمار مالاعقلله لانه حماراتهي وأوأما العلامة فثلت الاحصان) وهوعلامة وجوب الرجم (وعليه) الإمامان شمس الأعمة (السرخسيو) فرالاسلام (البردوي والختار أنه شرط لوجوب الرجم وعليه الأكثر) وفىالكشف مااختاره الشيخان طريقة القاضى الامام أبىزيدفى التقويم وأماأ بحابنا المتقدمون وعامة المتأخرت منهسممن سواهممن الفقهاء فقدسموا الاحصان شرطا (لناالتوقف بلاتاً ثير ولاافضاء) أى وحوب الرحم يتوقف على الاحصان وليس الاحصان مؤثر افمه ومفضاالمه وهوالشرط أتباع الشيغين (قالوا أؤلا يقبل فمهشمهادة النساءمع الرحال عنمدنا ولوتوقف الوجوب) وجوب الحد (عليه لم يقبل) فان الحدود لا تثبت بشهادة النساء ولومع الرجال وهذا الاستدلال لوتم فاعادل على أن الألمق عذهمنا كونه أمارة لاأنه امارة في الواقع فان قبول شهادة النساء فيه ليس محمعاعليه (فلنا) اعالا يثبت شهادة النساء ما يكون مؤثراف الحدوالاحصان الس كذاك وهو (عمارة عن خصال حيدة) من الحرية والاسلام والنكاح والعقل (لست) تلك الخصال (مؤثرة ولامستلزمة للعقوية بل ما نعة عن الزنا) فيثبت بشهادة النساء (فصاد كالداشهدوافي غيرهذه الحالة ومن ههذا) أيمن أحل أن شهادة الاحصان شهادة خصال حمدة (لم يضمنوا اذار جعوا) لا مهمما كانوا أنوا الامالثناء والذي يسده عافعل كذاقالوا والحق أنهذاالثناءأ تلف نفسه نغيرحق ونفسه كانت معصومة فلابدمن الضمان على المتعدى وصاحب العلة غيرمتعد وكذاالقاضي في حكمه انما المتعدى صاحب هذا الثناء الذي هوالشرط فسنعي أن يضمنوا والله أعلم بأحكامه (و) قالوا (ثانماالشرط ماعنع ثموت العلة) وتأثيرها (حقيقة بعدوجودهاصورة فلايتقدم) على العلة (مطلقا) والاحصان متقدم على الزافلا يكون شرطاً (قلناذلك الشرط التعليق) هوالذي لا يتقدم على العله و ببطل عليتها (لا) الشرط (مطلقا كشرط الصلاة) فانه قد يتقدم أيضائم رقى وقال (بل قد يتقدم) الشرط (التعليق أيضاو يتأخر ظهوره كالتعليق بكون قيده عشرة) أرطال فانه متقدم موجود من حسن قدونظهر بعدالحل (وما) قال (في الصرران التعليق في مثله يكون على النلهور) أي ظهور كون قدم عشرة (وان لم يذكر )في اللفظ (لان الكائن ليس على خطر )والشرط لابدأن يكون على خطر (فأقول فيه أنه يلزم)على هذا التقدير (أن لا يعتق الامن حين العلم) القيد (فالأوجه أن المعتبر هوا خطر باعتبار العلم وان كان التعلق على المعاوم تديرً) [الباب الثالث في قياس الشبه \* ويتعلق النظر في هذا الباب شلانة أطراف .

والطرف الأول). في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصل المذاهب فيه واقامة الدليل على صحته أما حقيقته فاعلم أن اسم الشبه بطلق على كل قياس فان الفرع بلحق بالاصل بحامع بشبه فيه فه واذا يشبه وكذلك اسم الطردلان الاطراد شرط كل عداة جع فها بين الفرع والاصل ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن العداة الجامعة ان كانت مؤثرة أومناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهوالتأثير والمناسبة دون الأخس الأعمالذي هوالاطراد والمشابهة فان لم يكن للعلة خاصية الالاطراد الذي هوا عم أوصاف العلل وأضعها في الدلاة على الصحة خص باسم الطرد لالاختصاص الاطراد بهالكن لأنه لاخاصية لهاسواه فان انضاف الى الاطراد واحتم المالية على المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة مناسبة الحكم ورعم الايطلع على المحتمة مناسبة الحكم بيانه أنانق ترأن الله تعالى في كل حكم سرا وهوم صلحة مناسبة الحكم ورعم الايطلع على عين تلك المصلحة ويظن أنه مظنتها وقالها الذي يتضمنها وان كنالا نطلع عين تلك المصلحة لكن يطلع على وصف وهم الاشتمال على تلك المصلحة ويظن أنه مظنتها وقالها الذي يتضمنها وان كنالا نطلع عين تلك المصلحة للمناسبة المناسبة المسلمة المناسبة المناس

(فصل \* التعديقصيل القياس والعمل بمقتضاه جائز عقلا) لا يحيله العقل (عندالجهور) من أهل الاسلام (لاواحب كا علسه القفال وأبوالحسين) المعترفي (ولامتنع) عقلا (كاءلسه بعض الشيعة وبعض المعترفة ومنهسم النظام أن) أو كان ممتنعاالزمهن وقوعه عال و (لايلزم من الزامه عال أصلا) ضرورة (كيف والاعتبار بالأمثال من قضية العيقل) وهو يحكم أن المسائلات حكهاوا حدوانكارهذامكارة عمد االدليل اعاهولا بطال قول الروافض وتصوهم وأماقول أفي الحسين فلأ يهمنا ابطاله وإذا أعرضوا عنسه واكتفوا كشف شبهة أبى الحسسين الموجبون (قالوالولا التعسد) بالقياس واجب (خلت الوقائع) أكثرها (عن الأحكام) والتالى اطل فالمقدم مثله (قلنا) لانسلم بطلان التالى بل يحوز العمل بالا باحة الأصلية وتحوها و (لوسلم بطلان التالي فلانسلم الملازمة لجواز التنصيص) على كل وأقعة (بالعمومات) فلاخلو وان قبل لم تو حد العمومات كذلك قلت لم يتى الوحوب العقلى (أقول ان قيل الاختسلاف) بين الجمهدين (رحة فلا تعمم) الأحكام كل واقعة والالم يقع اختلاف فتسذه الرحة الكثيرة (قلنا الاختسلاف لا يتحصر في القساس لجواز الاحتماد ف عيرمين الطواهر) والخفي والمتسابه فتعتلف الآرامق فهم معانها وأخسذا لحكم الشرع منها (ثمانه) أى اللزوم (لا يخلوعن قومّلان الأحكام) الالهية (منسة على المصالم) العساد تفضلا (وهي متفاوتة حسب تفاوت الزمان والمكان فلاعكن ضبطها الامالتفويض الى الرأى) والاخلت الوقائع لعدم كفاية العومات (فتدر) وأنت لا يذهب علىك أن تفاوت المسالح في كل زمان بحيث لا يدخل تعت ضوايط موضوعة من قبل الشارع محل تأمل لابدف امانة ذاكمن دليل كيف والضوابط الموضوعة من أهل الاحتهاد لم تخرج واقعة الى هذه الغاية فاطنك عن علم عدا يكون من الأزل الى الأد فتأمل المنكرون (قالوا أولا) القياس طريق غير مأمون من الخطا و (العسقل بمنع من طريق غيرما مون) فالقياس بمنوع عقلا (قلنا) منع العقل مطلقا بمنوع بل (اذا كان الصواب واجمالا بمنع) العقل (فان المظان الأكثرية) النافعة (لانترك بالأحتم الات الاقلية) النادرة والقياس لما كان الصواب فيسه راجها ينمني انالايترك (كيف) يترك والمحالصواب (وأكثرتصرفات العقلاء لفوائد غيرمت مقنة بالاستقراء) عرد للهسم منقوض بفلواهر النصوص فانه غيرمأمون لوجود الاحتمال فلايتبع (و) قالوا (ثانياوهوالنظام) حاصل القياس تماثل المتماثلاث بين الأحكام والشارع لم يعتبر الاحكام كذلك فلا يكون القياس معتبراعند متعالى ووجه عدم اعتبار الاحكام كذلك قوله (ثبت الفرق بين المتماثلات كايجاب العسل من المنى دون البول) مع كونهما محسن خارجين من سيل واحد (وقطع سارق القليل دون عاصب الكثير) معان جناية الاول أصغر من جناية الثاني (وكشير) من الاحكام كذلك (و) ثبت (الجمع بين المختلفات كالتسوية بين القت ل عدا وخطأفى الاحرام) مع كون المسدحناية كاملة دون الخطا (وكالزيا والردة) كلاهما يوجبان القتل مع كون الثانى أكبر كسيرة من الاول (الى غسيرذاك والقياس) كان يقضى (بالعكس) أى بشبوت الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات (قلنا) ليس المتماثلات متماثلة من تل وحسه ولاالمختلفات مختلفة من كل وحديل محوز آختلاف المتماثلات في المناط عن المناسب بأن المناسب هوالذى بناسب الحكم و يتقاضاه بنفسه كناسبة الشدة التحريم و يتمسير عن المناسب بأن المناسب هوالذى بناسب الحكم و يتقاضاه بنفسه كناسبة الشدة التحريم و يتمسير عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة المتوهمة للحكم بل فعلم أن ذلك الجنس لا يكون مطنة المصالح وقالها كقول القائل الخلمائع لا تبنى القنطرة على حنسه فالإيريل النحاسة كالدهن وكأنه علل اذرائة التحاسبة بالماء القنطرة على حنسه فهذه على مطردة لا نقض علم السن فيها خصاة سوى الاطراد الماء القليل فانه وان كان لا تبنى القنطرة على حنسه فهذه على مطردة لا نقض علم السن فيها خصاة سوى الاطراد ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب العالة التى تقتضى الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليها قاتا نعلم أن الماء حعل من بلا التحاسبة وعلة وسبب بعلمه الله تعالى وان لم نعلم او نعر المناسب المحمدة على وان المناسب العالمة المناسب المحمدة والأصل وصف مع الاعتماف بأن ذلك الوصف لدس عداة العكم مخلاف قياس العداد المحض وعن المناسب المحكم فان لم رد الأصوليون بقياس الشمه هذا المنس فلست أدرى ما الذى أراد واوم فصاوه عن الطرد المحض وعن المناسب المسلم فان لم رد الأصوليون بقياس الشهدة خلاف قياس الصدة وعن الطرد المحض وعن المناسب المسلم فان لم رد الأصوليون بقياس الشهدة خلاف المست أدرى ما الذى أراد واوم فصاوه عن الطرد المحض وعن المناسب

واتفاق المختلفات فيمه و (يجوزالفرق لفارق فلاممائلة) باغتبار ذلك الفارق (والجمع بجمامع فلامخالفة) بالنظراليه (مطلقا ألاترى النظام مع اعتزاله) ومخالفته ايانا (معنافى الاسلام) فتنفق الاحكام التي بحسبه (على أن الاتف الى العناف أه أر ) ىعنى أنه بحوزان يكون لعلل شتى معاول واحد فيحوزا تحاد أحكام المختلفات فافهم (و) قالوا (ثالثا القياس وجدفسه اختلاف) كثير (كاهوالواقع) المشاهد (وكل ما يوحدف ماختلاف لا يكون من عندالله وكل ماهو كذلك فهوم مردودا جماعا) اذلاحكم الانته تعالى (أما) المقدمة (الثانيمة فلقوله تعالى ولوكان من عندغيرا لله لوحدوا فسماختلافا كثيرا فالهدل على أن ماعندالله لا وجدفيه اختسلاف لان لولانتفاء الثاني لاحل انتفاء الاول فانتفاء الأول سبب يلرمه انتفاء الثاني (و ينعكس بعكس النقيض الى تلك المقدمة) وهي قولناما وحدفيه اختسلاف ليسمن عند الله تعالى (و) قال (ف شرح الختصران فالآية اشارة الى المقدمة الأولى أيضاوقر رمالتفتاز انى انهادلت على انماليس من عندالله وحدفيه الاختلاف ومعاوم) من اندارج (أنالقياس ليس من عندالله) بل ماخواج المجتهدر أيه فهويم الوحد فيسماختلاف (نم أورد) هونفسه (مأه لوكان هذا) أي كون القياس لامن الله (معلوما لما احتج الحالاً يه) المذكورة (بل نضمه الى) القدمة (الثالثة ويتم) الدلسل (أقول) ليس تقررهماذ كر (بل تقرره أنهادات على أن مامن عند غيرالله ففد اختلاف) بصر عها (ومعلومان الفياس من عندغيرالله) وهوالحتهد (وهذا لايستلزم ضرورة أن لا يكون من عند دالله) وان استلزم بتظرد قيق (حتى يضم الى) المقدمة (الثالثة) واعالايستلزمضر ورة (لجوازأن بكونشي من شئين) حوازاعقلاوان لم بكن وقوعا ( فلا بدمن الرجوع الى الآية) لائمات ما يضم الها ( كامر) وان قسل مكن اثماته بوحه آخر فلت لا يحد على الناظر نعس من الطريق (فلنا المنفي هو التناقض أوالاضطراب الخيل البلاغة) عن القرآن الشريف لاالاختلاف مطلقا (فان اختلاف الاحكام) تابت (لارب فيه) فليس الآية مما نحن فيه والقياس أيضاً كاشف عماعندالله لكن طنا كظاهر الكتاب فافهم في ﴿مسئلة \* ذلك التعسد) أى التعسد مالقياس الذي كان حائزا (واقع) المتة (خلافالداود الظاهري والقاساني والهرواني فانه-م) وان حوذوا التعبديه عقلالكنهم (منعوه سمعا) وحكى عن داودانكار القياس في العبادات خاصة دون المعاملات وعن القاساني والنهرواني انه واقع إذا كان العدلة منصوصة ولواعاء وإعا أنكرا فيماعد إذاك (وأما القائلون الوقوع) أي وقوع التعسد ( فالأكثر) منهسم قاتلون الوقوع (بالسمع وطائفة من الحنفية والشافعسة) قالوا وقوعه (بالعقل أيضا وهوالمختار شرداسل السمع قطعي عندالا كثر) من القائلين (خلافالاي الحسين) فانه يقول اله ظنى فان قلت قد تقدم أنه قال الوحوب العقلي وههنا قد قال بالطنية وبينهما تناف (قيل هذا) أي طنية وقوع التعبيد (لا سافي وحوب التعيد) به (عقلااذ الذي يحب أولاثم يقع) فيحوز أن سكون وحويه قطعماو وقوعه مظنونا (أقول)معنى وحوب التعدعنده أنه يحبعلى الشارع أومنه نظرا الحالمكة الأزلية الثابتة و (ما يحب على الشارع) أومنه (يقع قطعا) فقطعت الوجوب ملز وم قطعت الوقوع ومنافى اللازم مناف الملزوم وعلى الجاه فنحن تريدهذا الشده فعلى الآن تفهيمه بالأمثلة واقامة الدلسل على صعته أما أمثلة قياس الشده فهى كثرة واعسل حل أقسمة الفقهاء ترجيع المهااذ يعسر اطهار تأثير العلل بالنص والاجاع والمناسة المصلحة به المثال الاول قول أي حنيفة مسم الرأس لا يشكر و تشبها له بسم الحف والتيم والمحمود المحمود الرأس لا يشكر و تشبها له بسم الحف والتيم والمحمود المحمود ا

فلزم التنافي ( فالأوحسه ) في الجواب (أن القطع ) مالوقوع (عنده مالعقل وأما السمع الدال) عليه (فظني) يعني اله لم يقل يظنية الوقوع بل يظنية الدليل السمعي الدال عليه فقط ويحوز أن يكون مقطوعا بالدليل العقللي ( لنا أولا كا أقول القياس عسة لحكمشرعي) ومنتجاباه (وكل ماهو كذاك فالتعديه واقع لان طلب العلم) بالأحكام الشرعمة (فرض اجماعا) فطلب ما يحصل به العلم أيضافرض و (أما الحجية فلا فادته التصديق) مالح كم الشرعي (ولذلك) أي لاحسل أنه مفيد التصديق (أثبته الحكاء والمتكلمون) لا أسات بعض مطالهم (بيدأهان كان الاصل عقلما) كافي الحكمة والكلام (والفرع) أيضا (عقلي وان ) كان (شرعافشرى) أى فالفرع شرى فاذن هو حمة على الحكم الشرعى (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (واعتبر وإيا أولى الانصار) فانقيل المرادههنا الاتعاظ لاالقماس والالكان المهنى ان الله تعالى فعسل سنى النضرما فعل فقيسوا الارز مالشه عبر وهو كاترى وأيضًا الاعتبار طاهر في القِياس المقلى دون السرعي كقياس العالم في الاحتياج الى الصائع على حاجبة البناء الى البناء قال (أي ردواالشي الى نظيره في مناطه في المثلات وغيرها لأن العسيرة العمر اللفظ ) ولفظ الاعتبار موضوع لهذا المعنى والاتعاظ نوع منسه فعمل على العموم وليساه اختصاس بالقياس العقلى بلهوأ يضانوع منه ولابر حع الحاصل الى ماذكرتم بل الى أنافعلنا بم مافعلنا فقيسوا الأمور بأمثالهاأة تم ياأهل الابصار فدخل فمقياس أفعالناعلي أفعالهم في وصول الجراء فيحصل الاتعاظ وهذا المعنى فعاية اللطافة والبلاغة (ولوحل على الاتعاط فقط) دون الأعم (دل على القياس أيضا) بدلالة النص (كم) قال صدر | الشيريعية (في التوضيح وذلك لأن فاء التفريع) في فوله تعالى فاعتبر وا (مدل على أن القصيبة السابقة) هي انواج بني النضير من المدينة الى الشأم وقذف الرعب في قاوبهم وتمخر يب بيونهم بأيد بهم وأيدى المؤمنين (علة لوجوب الانعاط بناء على أن العلم وجودالسب وحدال كروحود المسبب)فعدف كلماهوسب ومسبب (وهومعي القياس الشرعي) وهدا هو التقرير الذى عبر عنده الامام فرالاسلام الدليسل المعقول (وأوردف الناويح) أن هذا اعايتم لودل التفريع على أن ماقعله سبب تام و (أن الفاءبل صريح الشرط والجراء لا يقتضى الغلية النامة بل) اعماً يقتضى (الدخل في الجلة فلا يدل على أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم وحود المسب أقول) في الجواب (لوصم هذا) أيء ما يجاب التفريع بالفاء عامية المتفرع عليه بل المداخلة فالجلة (اصمر ثم كالفاء في الجراء لان الدخل في الجلة لا ساف السراخي) فان المعلول يتعلف عن العلة الناقصة كثيرا ويمكن لمن ليس له دريعة فوق الجدال أن يقول هذا فعاس في اللغة فان الحروف وان كان معانها متقار به الأأنهم وضعوا بعضها لان يستعل فى محل دون الآحر ألاترى أن معنى ماولا ولم واحدو مالا يحى النفي الحنس ولم لا يدخل الاعلى المضارع وهكذا فيحوز أن يكون حال كلة الفاءوثم كذلك فالفاء وان كان لا منافي التراجي و يفسد مطلق الدخل لكن وضعت ادخولها على الأجزية دون غيرها وان قرب معناه ولما كان لهذا توهم أودف المصنف ما يقطع الايراد عن أصله وقال (بل الصحيح أن الفاء يستلزم الاستلزام) أى استلزام الأقول للثاني (لغة كافي) شرح (الرضي) للكافية شملها كان يوددعلى الدلد لم أيضياان الأمر يجوذ

المانى قال الشافعي رحسه الله في مسئلة النبة طهار تان فكف بفترقان وقد يقال طهارة موجها في غير على موجها فتفقق الشانى قال الشافعي رحسه الله في مسئلة النبة طهار تان فكف بفترقان وقد يقال طهارة موجها في غير على موجها فتفقق الحالنسة كالتيم وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هومأ خذالنسة وان لم يطلع على ذلك المناسب المال الثالث تشبيه الأرز والزبيب التمر والبرلكونه ما مطعومين أوفوتين فان ذلك اذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أومكما ين ظهر الفرق اذبعها المالية المناسبة والمراثبة تساسلة والطع والقوت وصف بني عن معنى به قوام النفس والأناب على الظن أن تلائل المصلحة في ضمنهما لافضين الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأحسام المالية وتعلل المنابق على النابق المنابق والمؤترة اذا منابق والمأخوذ على حهدة الشراء والمأخوذ على حهدة الشراء كالمأخوذ على حديد المالية وتعلل أي حنيقة بأنه أخذ على حهدال منال والمنابق والمؤترة اذا مناهي والنابق المنابق والمؤترة اذا مناهي ولنان قليل أرش الجناية يضرب على هذين الوصفين في غير يدالسوم وهوفي يدالسوم متنازع فيده المنابق المنابق المنان قليل أرش الجناية يضرب على هدين الوصفين في غير يدالسوم وهوفي يدالسوم متنازع فيده المنابق المنابق المنان قليل أرش الجناية يضرب على هدين الوصفين في غير يدالسوم وهوفي يدالسوم متنازع فيده المنابق المنابق المنان قليل أرش الجناية يضرب على المنابق المناب

أنبكون الندب فلا يفدوحوب التعدأ وللرة فلم بلزم الاالتعدم مةوهو يتعقق فيضهن الاتعاظ الواحب خصوصاأ بضاأو مكون الام المحاضر من فقط فلا يحب التعيد به على المار على المراه على المراه المرة أولل اضر من فقط و تحوذ الداحة الات مردودة) لايسغى أن يلتفت الها أما الأول فلانه لوكان كذلك لنسد بالاتعاظ وغيرهم الاعتمارات وأما الناني فيأي عنه التفريع فأنه بوجب العلمة والتكرر وكذاالمقام وأماالثالث فلان الشريعة المطهرة عامة هذا واعلانه لعل مرادهم بالقطع الذي ادع من قبل القطع بالمعنى الأعم وهوالذي يقطع احتمالا ناشئاعن دليل ولو كان احتمالا من ناشئاعي غيردليل بما يعدف العرف واللغة كلااحتمال فلإينافي وجودمطلق الاحتمال المعمد عرفاواغه ولولم يكن المرادهذا بل المعنى الأخص لماصير الاستدلال مهذه الآمة فان احتمال التحوز وارادة الاتعاظ وعدم استعمال الفاءفي المزوم قائم ولوكان بعيد العدعرفا كلا احتمال وينسب العرف لمديه ما يكره فافههم (و) لنها (بالثاحديث معاذ)وقد تقدم وهو بدل على الاحتهاد بالرأي واو ردعليه أن الاحتهاد بالرأي غير منعصر فى القماس بل محوزان يكون بنحوآ حركالاحتهاد في تأويل الظاهرا والخيرة أوالمشكل ونحوذاك وحوامة أن الكلام فهمااذالم وحدفىالكاب والسنة وحنئذ لااحتهاد الابالقياس وعلى التنزل فهوفردله وداخل فيه فالاحتهاد بعمومه متناول اماه ولما كانلقائل أن يقول اله خبر واحدمفيد الظن ولا يفدفي السات الأصول قال (فاله) خبر (مشهور يفد الطمأننة وهو) أي الاطمئنان (فوق طن الآحاد) لانه يقين بالمعنى الأعم المذكور (وعمله يصم اثبات الأصل فافهم) وهذا أيضار شداء الى مافلنا (و) لنا (رابعا واترعن الصحابة) رضى الله تعالى عنهم (المجتهدين) العادلين (العمل به عند عدم النص وان كان النفاصل) أي تفاصل أعمالهم (آحادا) فان القدر المشترك متواتر (والعادة قاضة في مثله بوحود القاطع) بجعمته والعاربه فهذا استدلال المقمقة القاطع الذي كان عندهم وعملهم شائعاذا تعادل علمه (وأيضاشاع بينهم الاحتماح ه والماحثة) فمه (والترحيوفمه) عند المعارضة (بلانكبر) من واحد (والعادة تقضى بأن السكوت في مثله من الأصول العامة المازمة) العمل (وفاق) وهذا استدلال سفس احماعهم على الحمة فانهم علواله واستدلوا به من غيرنكر وأشارالى دفع مانو ردأن الاحماعان كان سكوتما فلايف دالاالظن ولايغنى من الحق فى الأصول شأ بأنه علم ضرورى بأن الكل متفقون وسكوته مالا تفاق فان السكوت في مشل هذا الأصل لا يكون الاعن موافقة (فن ذال) الاحتجاج (أنه قاس) أفضل البشر بعد الأنساء علهم السلام (أبو بكر) المسدِّدت رضي الله عنه (الزكاة على الصلاة في القتال) وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رواه الشخان (فرحعوا السه) وسلواقياسه وهدذا اجماع منهم على جيمة القياس (وورت) ذلك الصديق (أمالاً مدون أمالاً بفقيل) في التيسير الفائل عبدالرحن سهل (تركت التي لو كانت هي المته و رث)هو (الكل فشركهما في السيدس على السواء) فأخذ بقياس هذا القيائل وفي شرح السراجي القيائل أم الأب وهذا لا سافي ثبوت الحديث وسماعه من محدن سلة كمالا يخفي (ووزت) أمرالمؤمنسن (عرالميتوتة) المطلقة في مرض الزوج الفار (بالرأى ورجع) ذلك الأمير (في قتسل الحساعة بالواحد الحيرأي)

العاقلة لانه بدل الجناية على الآدمى كالكثير فالنقول ثبت ضرب الدية وضرب أرش البدوالاطراف ويحن لا نعرف معنى مناسا و حب الضرب على العاقلة فانه على خلاف المناسب لكن يظن أن ضابط الحكم الذي عبر به عن الأموال هوأنه بدل الجناية على الآدى فهو مظنة المصلحة التى عابت عنا به المشال السادس قولنا في مسئلة النبيت انه صوم مفروض فافتقر الى التبيت كالقضاء وهم يقولون صوم عين فلا يفتقر الى النبيت كالتطوع وكان الشرع رخص فى التطوع ومنع من القضاء فظهر الناأن فاصل الحكم هوالفرضة فهذا وأمثاله بما يكرشه و بعض المنكرين الشهف بعض هذه العالمة تأثير أومنا سيمة أو بالتعرض الفارق واستقاط أثره فيقول هي مأخذ هذه العلل لاماذ كرثه من الايهام فنقول لا يطرد ذلك في جميع الأمثلة وحث يطرد فليقدر انتفاء ذلك ألم خذالذى ظهر لهذا الناظر وعند انتفائه يبقى ماذ كرناه من الايهام وهو كتقديرنا في عشل المناسكان الجرعدم ورود الايماء في قوله تعالى الحابريد الشيطان أن يوقع بين كالعداوة والبغضاء والمقسود أن المشال لدر مقصود افي فسه فان انقد ح في بعض الصور معنى والدعلى الايمام المذكور فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة أن المشال لدر مقصود افي فسه فان انقد ح في بعض الصور معنى والدعلى الايمام المذكور فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة أن المشال لدر مقصود افي فسه فان انقد ح في بعض الصور معنى والدعلى الايمام المذكور فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة أن المشال لدر مقصود افي في المائية على المائية على المناسبة المناسبة والمقدر التفاؤه هدذا حقيقة المناسبة على المناسبة والمناسبة والمقالة المناسبة والمقود المقود المقالة المناسبة والمقود المناسبة والمقود المقود المناسبة والمقود المناسبة والمناسبة والمقود المقود المقود المناسبة والمقود المناسبة والشينة والمقود المقود المقود المناسبة والمناسبة والمقود المناسبة والمقود المقود المقود المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمقود المناسبة والمناسبة والمناس

هُ ميرالمُومنين(علي") حين قال أرأ بت لواشترك نفر في السرقة أكنت تقطعهم فقي ال نع فقال هكذا ههنا كذا في الحاشية **(وقال)** أمرالمؤمنين (عثمان) رضي الله عنسه (لعمر) أميرا لمؤمنين رضي الله عنسه (ان اتبعث رأمك فسديد وان تتسعر أي من فياك فنع الرأى) فقد موز العمل الرأى (و) قاس أمير المؤمنين (على الشارب على القاذف) في الحدوا معواده كم تقدم (وقال) هوكرمالله وجهه (احتمع رأبي ورأي) أمير المؤمنين (عرف أم الولد) وقد تقدّم (و)قاس (ابن مسعود) الذي أمر الصحابة بالتمسك بعهده (موتـزوجالمفوضـةعلىمويـتـزوجغيرها) كاتقدّمقصته (واختلفوافىقوريث الجدّمعالاخوة مالرأى) روى الامام أوحنيفة في مسنده عن أمير المؤمنس على رضى الله عنه قال لأمير المؤمنسين عررضي الله عنه حين شاور في الحدّم والاخوة انه فال أرأيت ماأميرالمؤمنيين (١) لوأن شعرة انشعب من الغصن غصنان أيهما أقرب من أحد الغصنين أصاحب الذي خرج منه أم الشحرة وقال زيدين ثابت لوأن جدولا انبعث منسه ساقمة ثم انبعث من الساقمة ساقمتان أيهما أقرب احسدي الساقمتين الىصاحتهاأ مالحدول ومقصودهماتوريث الأخمع الحدقساساعلى توريث العصسات الآخرين محامع القرب في القرامة والشعرة والحدول غنيل لفرب القراه لاأنه القياس حتى ردعليه أنه ليس من القياس المتنازع فيه وصعرعن النعياس أنه أرسل الى زيدن ابت وقال ألايتي إلله زيد محعل ابن الابن الماولا محعل أبا الأب أبافا نظر بشيد بده حين مخالفته هذا القياس فافهم (وذلك) أى الاحتماح بالقماس (أكثركم) روى (في المطولات من كتب السير) اعلم أنه كان في هذا الدليل شمه لأولى التلس فدأشرالي اندفاع بعضها ونحن نذكر حلهامع حلها ففهالانسسلم أن أحدامن الصحابة فاس ومانقلتم أخبار آماد لاتف دالقطع فيحوز عدم العجة ومنهاأن مانقلتم عنهم لاتدل دلالة واضحة على كون فتواهم القياس بل يحوزأن يكون عندهم نصوص حلسة أوخفية لهذكروها ومنهاأنه سلناأن فتواهم للقياس لكن لاقسية جرثية من يؤعما فلاتدل على صفة الاستدلال محمع الأقسة والحواب غنهاأن المنقولات وان كانت كل واحدوا حدمنها أخمار آماد الأأن القدر المشتراء منهاوهوالفتوي بالقياس وكونعادته مذال متواتر يحدث العماره بكثرة مطالعة أقضيتهم وتواريخهم وعلم أيضابتكر رعملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص نوع أوفرد وعسلم أيضا بقرائن قاطء مالناقلين أنه لم يكن عندهم نص وأيضا الضرورة العادية قاضة بأنه لو كان عندهم نصاستدلوايه فىفتاو يهملأظهروا وانكارهذامكابرة ومانقلناعنهم وقائع متعددة تمشلافلا بضرعدم دلالة المعضعلي كونها مالقماس والىهذا كله أشار بقوله تواتر وبهذا ظهراك فسادما في المحصول أن الغاية أن النقلة عشرة أوعشر ون ولا يحصل بهسم التواتر فلايثبت وهذه المسئلة القطعمة ولاحاجة الى ماأحاب وأن المسئلة طنية علية يكفي فيها الظن ومنهاأته سلناأن العمل مالقهاس ثبت عن بعض الصحابة ليكن لا يلزم منسه الاجهاع واعما يلزم لو , كان سكوتهم للرضايل بحوزان بكون الغوف قال النظام أنهليمل بهالاعددقليل من الصحابة كسكن لمساكان مثل أميرا لمؤمنين عمر وأميرا لمؤمنين عثميان وأميرا لمؤمنين على وكانوا سلاطين

<sup>(</sup>١) قوله لوأن شعرة انشعب الخ يحرر لفظه من المسند فان فيمر كذوان كان المعنى واضعا إه كتبه مصحمه

السبه وأمثلته وأماا قامة الدلس على طن بعض المجتهدين وما من مجتهدي ارس النظر في مأخذ الأحكام الاو يحد ذلك من نفسه المجتهد وهذا الجنس بما يعلب على طن بعض المجتهدين وما من مجتهدي ارس النظر في مأخذ الأحكام الاو يحد ذلك من نفسه فن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب ولم يكلف الاغلبة الظن فهو صحيح في حقبه ومن لم يعلب ذلك على ظنه فلاسلم الحكم وليس معنادليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن يعد حصوله بخيلاف الطرد على ماذكر فاه أما المناظر فلا عكنه اقامة الدليل عليه على الخصم المنكر فائه ان حرج الى طريق السبر والتقسيم كان ذلك طريقا مستقلا لوساعد مثله في الطرد لكان دليلا واذالم يسبر فطريقه أن يقول هذا يوهم الاحتماع في مأخذ الحكم و يغلب على الظن والحصم يحاحد اما معاندا حداوا ما صادقا من حيث انه لا يوهم عنده ولا يغلب على ظنه وان غلب على طن خصمه والحتم حون الذين أفضى بهم معاندا حاداوا ما صادقا من حيث انه لا ينه في أن يصطلح والى المناظرة على فتح بأب المطالمة أصلا كافعله القدماء من المنافع عن فان وأخو حوا المعترض الأصحاب فالهم لم يفتحوا هذا الياب واكتفوا من العلل بالجمع بين الفرع والاصل وصف جامع كيف كان وأخو حوا المعترض الأصحاب فالهم لم يفتحوا هذا الياب واكتفوا من العلل بالحد بين الفرع والاصل وصف جامع كيف كان وأخو حوا المعترض المنافع على المنافع المنافع والاصل وصف جامع كيف كان وأخو حوا المعترض المنافع المن

فخاف الآخرون من مخالفتهم لان العادة جرت ععاد الممن اتمحه فقولا مذهبا من خالف ه فاذا لا احماع أصلا وجواه أن تكرر السكوت في وفائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة الاعن رضالا سمافها هوأصل الدين فهذا السكوت سراوع لاسمن كل أحد فى كل واقعة والترامهم أحكام الخلف الراشدين الناشئة عن الأقدسة يفيد على اعاد ماضر و رماما لرضا والوفاق ويوهم نسبة الخوف البهم بتفان من أخلافهم الكرعة المتواترة أنهم كانوالا يخافون في أحمر ديني من أحد لاسم امدة طويلة وعسى أن يكون انكار هـ ذامكابرة ونسبة المعاداة الى الخلفاء الراشدي مخالفة ما المخذوه في المحافة عظمة فانهم كانوا المنالحق ومن تنسع التواديخ والسمير علم علماقاطعاأنهم مكانوا يحالفون قول الحلفاء كثيراواذالم يكن لهم خوف فى المحمالفة في وقائع فأي خوف لهم في واقعة واحدة ومنها المناأن الكل راضون ملكن يحور أن لا يكون رضاال عض قبل رحوع الآخر فلا بشت الاجماع وهذالان الكل لم يجتمعوا في عفل واحدولم يتكلموا معاوقد مرحواه في الأصل الثالث من أنهم وان لم يتكلمواد فعة لكن حصل العلم بقرائن الأحوال أنهم لمرجعوا مدةعرهم وأيضالوتم لزم بطلان الاجماع مطلقا ومافى المحصول أن الصحابة كانوا معدودين في أول الزمان فمكن الاحتماع ف محفل والتكلم معاففه ان المقصود أنه لوتم لدل على بطلان تحقق الاحماع فيما تحقق قطعا لانه لم يتفق اجتماع المجتمعين في الحوادث الاجماعية بأن يتكلموا معان ههناأ يضاوفع الاتفاق على قتال مانعي الزكاة بالقياس بغتمة حين خرجواله فتأمل ومنهاأنا سلناانه وقع اتفاق العمام على العمل على مقتضى أقستهم لكن لايلزم منسه علناعلى موحب أقستنابل يحوزأن يكونوا يختصين بهذالكونهم من أفضل الأمة وكون أذهانهم ثاقسة من أذهاننا وعقولهم متوقدة منورالهي فاصابة الحق برأيهم كثر وأقوى من اصابتنا فوارتعدهم بالقياس لابوجب حواز تعبدناه والجواب أله لاشك فضل آوائهم على آرائنا وفى كوناصابتهم للحقأ كرلكن تعدهم القياس لم يكن لاختصاصهمه بل نلك الوقائع دلت على أن تعبدهم ولكونه حسة لاغير ونحن وهم رضوان الله علم مسان في انباع الجير على أنمن بعد هممن التابعين أيضا قاسوامن غيرنكر فلاوجه للاختصاص أصلافافهم وتثبت (وعورض بأن أجلة الصحابة ذموه) والمذموم منهم لا يكون همة وعكن أن يحرر نقضاً يضاعلي الاستدلال الأجماع (فعن) أفضل البشر بعد الأنساء سدالصد يقين بعدهم (أى بكر) الصديق رضى الله تعالى عنه حين سسئل عن الكلالة (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني لوقلت في كتاب الله رأى) وهذاليس من الماب في شئ فاله اعان في القول بالرأى في تفسير كتاب الله تعالى لاأنه أذكر الرأى والقياس مطلقا (وعن) أمير المؤمنسين (عمر) رضى الله عنه (اما كم وأصحاب الرأى فانهم أعداء السنن) وأنت لا يذهب على أنه لاذم فسه الالأصاف الرأى والتبادر منه من هوملازم الرأى ولا يلتفت الى غيره كاعجاب النار وهذالا ينفي قياس صاحب السنن (وعن) أميرى المؤمنين (على وعمان لوكان الدين الرأى لكان باطن اللف أولى بالمسيم من ظاهره) وأنت لا يذهب عليك أنه انما ينفي كون الدين ناشستاعن الرأى وهو كذلك لان وضع حكم ديني اسداءلايصم بالرأى أصلاولا يلزممنه نفي استعمال الرأى في مماثل لما تبت من الدين ليعرف الحكميه (وعن ابن مسعوداذا

الحافساده بالنقض أوالفرق أوالمعارضة الأن اضافة وصف آخر من الاصل الى ما حعله علة الاصل وابدا عدال في معرض قطع الجع أهون من تكليف افامة الدليل على كويه مغلبا على الظن فان ذلك يفتح طريق النظر في أوصاف الأصل والمطالبة تحسم سبيل النظر وترهق الى مالاسبيل فيه الى ارهاق الجصم والحامه والحدل شريعة وضعها الحدليون فليضعوها على وجه هو أفرب الى الانتفاع فان قبل وضعها كذلك يفتح باب الطرديات المستقعة وذلك أيضا شنيع فلنا الطرد الشنيع مكن افساده على الفود بطريق أفرب من المطالبة فانه اذا علل الاصل وصف مطرد يخص الاصل وصف مطرد ينمل الفرع فيعارض وصف مطرد يخص الاصل ولا يشمل الفرع فيكون ذلك معارضة الفاسد بالفاسد وهومسكت معلوم على الفور والاصطلاح عليه كافعله قدماء الاصحاب أولى بلاسبيل الى الاسبيل الى الاستواب المناط وعلامة ضابطة ولاعلة ولامناط الا كذا وكذا وماذ كرته أولى من غسره أوما عداماذ كرته فهومنقوض وباطل فلا يبقى عليه سؤال اذ أن يقول مناط الحكم في النص الاسم أو المعنى الذي يخص المحل كقوله الحكم في البرمعلوم

فلتم في دينكم بالقياس أحللتم كشيرا بما حرمه الله وحرمتم كثيرا بما أحل الله) وهدذا انما يتم لو كان الخطاب الدكل وهو خفي بعديل لعله لقوم ماوصلوا الى درجة الاجتهاد بالقياس (وعن انعر السينة ماسنه الرسول صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لا تععلوا الرأى سنة السلمن) وهنذالوتم فاعمايد أعلى أن الرأى ليسسنة لا انه ليس حجة (الجواب أنه) أى المنقول (محول على تصحيحه فيما لا يصمى كالملغي الاعتبار والمسالح المرسلة (وتقدعه على ما يقدح) فيه من الكتاب والسنة (توفيقا) بين هذه الروايات وبينما تواتر عنه من العمل بالرأى (واستدل عماقوا ترمعناه) وان كانت النفاصيل آمادا (من ذكره علمه) وعلى آله وأصابه (الصلاة والسلام العلل اللا حكام مثل أرأيت لو كان على أسكدين) في المانة اجزاء ج الرجل عن أسب (أسقص الرطباذاحف) حسينا لوابعن سأل عن سيع الرطب التمر (فانهم يحشرون) في تعلى دفن شهداء أحدمن غيرغسل (انهامن الطوافين) في تعليل طهارة سؤرالهرة (فالهلايدري أن باتت يده) في تعلل نهى المستقط عن عس السدف الاناء (فلعل الماء أعان على فتله) في تعليل حرمة ما فتله المكلب المرسل بالقائه في الماء (قيل) في الاعتراض عليه (لوتم) هذا الدليل (فى المنصوص العلة فلا يتم في غيره) وفيه اشارة الى انه غيرتام فيه أيضالجوا زد كر العلل بيانا لمحكمة لا القياس فتأمل فيه فان فيه تأملا (أقول لا سعد أن يقال) في دفعه (من علم من عادته التعليل بعلل معقولة علم تصحيحه الساولة) أيضا (مهذا المساك مطلقا) فانه يحدث علم ضروري التحريه والتكرار أن الاحكام معللة بالمصالح (كاف التحريبات) فتأمل المنكرون (قالوا أولا) قال الله تعالى (تراناعليك الكاب تبيانالكل شي ونحوه) فلم يبق شي بين بالقياس حتى يكون هو حجمة فيسه (قلنا) نع هو سيانكن (احالالانعدام تفصيل الكل) فيه (قطعافيفصل الاحتهاد) والقياس (و) قالوا (ثانيا) قال رسول الله صلى (معارض عشله) فأنه يلزم منه أن لا يكون الكتاب والسنة أيضا حتىن فافهم (أقول والل) لدليلهم (أن المنع فيهعن النسوية) بن الثلاثة (والتحمر) في العمل (الامطلقا) عن نفس العمل القياس وأيضا يحتمل أن يكون المراد النهي عن التفريق في العمل في معض الاحسان وأحد وفي زمان آخر بآخر وفي زمان بآخر فهم أى المفر قون ضاوا واعما الواجب علهم اتباع الحجيج كلهما ف زمان واحد فافهم وتأمل ﴿ مسئلة \* النص على العلة بكفي في الحال تعدية الحكم) في عال تحققها (ولوعدم التعب دالقاس مطلقاعندا لحنفية و) الامام (أحدوأبي اسحق الشيرازي) الشافعي (وهوالختار وعليه النظام لكنه قال اله منصوص) باستعمال الكلام فيسه عرفا أولغة ( وعندا في عبدالله البصرى) المعتر في يحب التعدية (ف التحريم فقط خلافاللعمهور) من أهل المذاهب (لناأولاانذكر العله مع الحكم يفيد تعميم في محال وحود هالانه المتبادر الى الفهم) من هذا النحومن القران (كقول الطبيب لاتاً كله لبرودته) يفهم منه كل واحد نهيـه عن البارد مطلقا من غـير نظر وفكر ولا يحتاج في الفهسم الى المعرفة بشرع القياس (و) لنا (نا سالولم يع) الحكم بل يخص في المنصوص (لزم التحكم لأن الظاهس)

باسم البرفلا حاجة الى علامة أخرى وفى الدراهم والدنانير معلوم بالنقدية التى تخصها أو يقول مناط الحكم وصف آخر لا أذ كره ولا يلزمنى أن أذ كره وعلمك المحت علة نفسك وهذا الثانى محادلة محرمة محظورة اذيقال له ان لم يظهر لله الاما ظهر لله بالمن ما المراسية في السبر وان ظهر لله شي آخر بازمك التنبية عليه بذكره حتى أنظر فيه فأفسده أوأر جعلى على علما فان قال هواسم البر أو النقدية فذلك صحيح مقبول وعلى المعلل أن يفسد ماذكره بأن يقول ليس المناط اسم البر مدليل أنه اذاصاد دقيقا أو يحينا أو خسيرا ادام حكم الرباوز ال اسم البرفدل أن علامة الحكم أم يشترط فيه هذه الاحوال من طم أو قوت أوكيل والقوت لا يشهدله الحلى فالطم الذي يشهدله الحلى أولى والكيل بني عن معنى دشعر بتضن المصالح تخلاف الطم فهكذا تأخذ من الترجيح وتتحاذب أطراف الكلام فاذا الطريق اما اصطلاح القدماء واما الا كتفاء السير وأما الطال القول بالشيم رأسا والا كتفاء بالمؤثر الذي دل النص أو الا جاع أو السير القاطع على كونه مناط الله كتفاء بالم على مناسب أظهر وأشد المالة مما فكمف اذا كان غريبا فان الخصم أن يقسول المناغل على طنل مناسبة من حيث لم تطلع على مناسب أطهر وأشد المالة محمد المناسبة من حيث لم تطلع على مناسب أطهر وأشد المالة محمد المالة مناف المنافر بيافان الخصم أن يقسول المناغل على طنل مناسبة من حيث لم تطلع على مناسب أطهر وأشد المالة مما

من التعليل (استقلالها) فتخلف الحكم مع وحود العله المستقلة في بعض المحال دون بعض تحكم صريح وأنت لا مذهب عليك ان غاية مالزم من هدذا اليان ثبوت الحكم في موارد العداد لا ثموته مع قطع النظر عن شرع القياس فانه لوتم لزم عدومه فى المنصوصة والمستنبطة جمعا فافهم (و) لنا (ثالثا حرمت الجمرلانهامسكرة في معنى علة الحرمة حقيقة الاسكار) عرفا فادافهم المناظر عرفا لزم تعيم الحكم أيضاعرفا (وأماالقول مان حرمة الحرمعلل بالاسكار المنسوب السهلا) بالاسكار (مطلقا ففي غاية الضعف لان الكلام في العلة المتعدية) يعنى أن الكلام في عاية القرينة فيه على الاختصاص بل يكون الظاهر في التعدية (كقول الطبيب) فاذافرض الاختصاص خرج عن محل النزاع المنكرون (قالوا أولا) لوثبت المحاب التعدية فعن دليل و (لادليل على الوجوب وهو الامر أو الاخبارية) ولم يوجد شي منهما (قانا) لانسلم أنه لادلسل بل (نبوت الحكم عن الشارع من الدلائل) وههناف د ثبت التعلل ولانسلم أن الدليل منعصر في صيغة الامر أوالاخبار به (و) قالوا (ناسبا لوصح) وجوب التعدية من دون توقف على شرع القياس (ازمعتق كل أسود عند قوله أعتق عاء السواده) الموم العلة (قلنا لايلزممن عيمة المحاب الشارع على غيره) من العبيد (حية المحاب أحد على نفسه) وهي النائن مفاده عتى كل اسود لكن لايلزماز ومه بخسلاف حكم الله تعالى فانه وال وحدار على الاطلاق (اللهم الاأن يكون )العموم (بالصغة) مان تكون الصغة دالة علسه حقيقة أوجازا فانالشارع انماأعطاها ولاية الاعتاق وحمع التصرفات الانشائسة بتلفظ الصغة الدالة علسه (وهوممنوع) فلايلزم العتق في غير عانم من السودان اعدمموجه وهو الفظ الدال علمه مطابقة حقيقة أو تعازا (على أن النظام أن يفرق بين المنطوق والمحذوف) فيقول الموحب العنق المنطوق دون المحذوف وههنا الفظ وان عم حدم السودان لكنه محذوف وفيه تأمل قال (البصرى) العلة فى التعريم مدل على ان الضرومة افأ ينما وحدث وحدالضرد و (دفع كل ضرد واحب) فيع التعريم جميع محالها (بخسلاف فعسل كل خسر) فأنه لنس واحبا والعلة المقارنة الامراعيا وحسا الحبرية فيكون كل محالها خيراولايلزمالو حوب منه (قلنال العاب كل شئ حرمة ضده) أى بوحه (فيتركه) أى برك الواحب (كالمهي) يكون مشتملا على ضرر يجب دفعه فوجب العموم (تدير) فاله دفيق الأأن يفرق بما بالذات وما بالعرض فالاولى ان يذر رمنعا باللانسام أن كل لخدراس بواحب بل الأمركالنهي في دفع الضرر وطلب الحديد فافهم في ﴿مسئله \* الحنفية) قالوا (الإجرى) القياس (في الحدود) خلافالمن عداهم (لاشتمالها) أي الحدود (على تقدر اللاتعقل) بالرأى (كالمائة والثمانين) هذا معوى من غيردليل والمصم لايقنع عليه بل يقول عدم معقولية التقادير أبتيدا مسلم ولايضر وأما اذاوحد أصل وعرف علته فعقولية التقادير رأيا بالتعدية ليست ممتنعة بلواقعة مم أشار الى دلسل آخراهم بقوله (ولوعقل) التقدير (كاقيل فى اليد السارقة فالشبهة) النابنة في القياس (دارئة) للحدفلا بثبت لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ادر وا الحدود بالشبهات رواه في بعض السنن وهذاأ يضاغيرواف فان الشهدالدارنه هي الشهدفي تعقق السيب والحديث محول عليه والمأموريه هوالاحتسال اطلعت عليه وما أنت الاكن رأى انسانا أعطى فقيرا أنه أعطاه الفقره لانه لم بطلع على أنه ابنه ولواطلع لم ينطن ما طنه وكرى رأى ملكا قتل حاسوسا فظن أنه قتله اذلك ولم بعلم أنه دخل على حريمه و فر بأهله ولوع الملاطن ذلك الظن فان قسل من المنسك ما لمناسب أن يقول هذا ظنى يحسب سبرى و حهدى واستفراغ وسعى فليقبل ذلك من المشبه بل من الطارد و يلزم ابداء ما هو أظهر منه حتى يحتى ظنه وهذا تحقيق قياس الشبه وعشله ودليله أما تفصل المذاهب فيه ونقل الاقاويل المختلفة في تفهيمه فقد آثرت الاعراض عنه لقلة فائدته فن عرف ماذكر ناه لم يخف عليه غور ماسواه ومن طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه و حارعقله وقد استقصت ذلك في بهذي بالأصول والطرف الشاف في سان التدريج في منازل هذه الأقدسة من أعلاما الى أدناها لهو وأدناها الطرد الذي ينسغى أن يفر كل منكر القياس وبيانه أن القياس أربعة أن المنكر المناسب ثمال الشبه ثم الطرد والمؤثر يعرف كويه مؤثر ابنص أواجماع أوسير حاصر وأعلاها المؤثر وهو ما ظهر تأثيره في الحكم أى الذي عرف اضافة الحكم اليه وجعله مناطا وهو باعتبار النظر الى عن العلة و حنسها وعين المؤثر و مساوعين العبلة و حنسها وعين

ف ثموت الحد كملا شيت ماستقصاء السؤال عن الشهود وعدم طلب المشهود علمه ونحوذ لله السقاط ماهو ثابت من الشرع يشهة في دلداه غير مانعة عن وحوب العمل كيف ولو كان مطلق الشيهة مانعا عن الحيد لما وحب الحديالد لا تل الطنية كالعيام المخصوص وتحوه وأخمار الآحاد فاقال المصنف ان أخمار الآحاد مشل القساس في عدم الاثمات فلا تنقض بها غير نافع مع أنه قد تقدمأن الروامة عن الامام أبي وسف ثبوت الحدود بخبرالواحد وكذا لأسفع الجواب بان خبرالواحد ليسف دلالته واثباته ضعف واغاالضعف فالسند بخلاف القياس فان الضعف ف أصل دلالته لأنه لا يم جميع صور النقض ولأن الفرق بين الضعفين تحكم ذان كلمما وجبان شبهة عدم الشوت فافهم المثبتون (قالوا أولا أدلة الحمة) أي عيمة القياس (عامة) لجمع الأفيسة فحدود كان أوفى غسرها فيحس القول بحيمة حسع الأقسة (قلنا ) لانسلم أنها عامة (بل مخصصة بعدم المانع فأنه) تخصيص (عقلي) كنف وقدم الشروط في الخيسة فالقياس الغير المشمل على بعضها غسير حجة والقياس في الحدود من هسذا القبيل لان التقدر مانم (و) قالوا ( ثانياحدف الحر) زمن العجابة رصوان الله تعالى علمهم (بقياس) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووحوه آله الكرام كمامي (قلنا) لم يحسد في الجر بالقياس (بل بالاحياع) المزيل اشهة القياس (ولايلزم منه) أي من الجواز مالقساس المزال الشهة (الجواز) مالقساس (مطلقا) ولايذهب على مافسه أولاان هذا الكلامان أوردنقضا على الدليل الاول لابتوجه هذا الحواب فاله فدعقل بالرأى التقدير وثانياان الاجماع انحا منعقد بالاستدلال بالقياس واذقد استدل أهل الاجاع مليكن منال الشهة أصلاوا عازالت شهته بعد تقر رالاحاع فعل مل أهل الاحاع ان الشهة الراسحة في القساس غيرمانعةعن العمل م في الحيدود (على أنه كان) الحيدعلسه (ناجماع أدلة معمة على عندنا) ولم يكن القياس وفيهان استدلال أمير المؤمنين على رضى الله عنمه محضرة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنمه ومشهدمن الصحابة مع عدم انبكارهم علمه يفدأن التعديه في الحدود كان مائر اعندهم وهذا لا شافي اجتماع أدلة سمعة علمه أيضافا فهم تم أو ردعلمه أيضاأن الادلة السمعة مادلت على أن حد الشرب ثمانون وهذا المايثيت بالقياس لاغير ويؤيده ماروى الحاكم عن ان عماس رضى الله عنه أنأهم الشرك كانوا يضر بون على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بالايدى والنعال والعصى حتى وفي فكان أبو بكر يجلد أر بعن حتى توفى الحان قال فقال عررضي الله عنه ماذاتر ون فقال على رضى الله عنه اذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى عانون فاذن علم أن تحديد عانن القياس لاغبر وأحسب ان المقصود أن حدم كان أخذ باشار ات رسول الله صلى الله علمه وسلم وكانأ مره في الزيادة والنقصان موقوفا على فسياد الزمان وصلاحه ولذازادوا ثم أجعوا على ثمانين منعا المر بادة عليه عندظهو رفساد شديد فرات الحيدود كانت مأخوذة من صاحب الشرع والرأى لتعيين كل عدد يحسب الزمان ويؤيدهماروى المعارى عن السائب نهريدقال كنانؤتي الشارب على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وامر أوأبي بكر وصدرا من خلافة عرفنقوم الممالد ساونعالناوأرد يتناحتي كانآخ إمرة عرفلدأر بعين حتى اذاعتوا وفسقوا حلدثمانين هكذا

الحكم وحنسه أربعة لانه اما أن يظهر تأثير عنه في عين ذلك الحكم أو تأثير عنه في حنس ذلك الحكم أو تأثير حنسه في حنس ذلك الحكم أو تأثير حنسه في عين الأصل وهو المقطوع به الذي رعما يعترف به منكر و القياس اذلا بيق بين الفرع والاصل مباينة الا تعيد المحل فانه اذا ظهر أن عين الكو تحريم عين الشرب في الحير في المنت المقطوع به قطعا اذلا بيق الا المقالة عن المنافئة المنافقة عند الا شعناص التي هي محاري المعنى ويكون ذلك كظهو و أثر الوقاع في الحياب الكفارة على الأعرابي اذيكون الهندي والتركي في معناه الشاني في المرتبة أن يظهر تأثير عنه في حنس ذلك الحكم لا في عنه كتأثيرا خوة الاسوالا منى المقديم في الميراث في عنه الميراث المنافقة وان هذا حق وذلك حق فه الميراث الأول لان المفارقة بين حنس وحنس غير بعيد محلاف المفارقة بين محل ومحل لا يفتر قان أصلافيما يتوهم أن له مد خسلاف المناشقة فانه ظهر تأثير الثالث في المرتبة أن يؤثر حنسه في عين ذلك الحكم كاسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالحرج والمشقة فانه ظهر تأثير الثالث في المرتبة أن يؤثر حنسه في عين ذلك الحكم كاسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالحرج والمشقة فانه ظهر تأثير

قالوا (ثم الكفارات كالحدود) في الخلاف المذكور فالحنف قالوالا يحرى القياس مها لان الكفارة ساترة الذنوب ولا مهتدى المه العقل ولانهامندر بمالشهات وفي القياس شهة وغيرهم قالوانع مجرى فيهالم ومالأدلة في ﴿ مسئلة \* هل يحرى) القياس (فالعلل والشروط) لاخلاف فأنه لا تثبت العلل وأوصافها كعلية الحنسة في ريا النساء وصفة السوم في نصاب الزكاة ولاالشروط وأوصافها كاشتراط الشهودف النكاح وذكورتها مثلاولاالاحكام وأوصافها كحواز السراءو وحوب الوتر ابتداءمن غيرنص مقيس عليه فان هذانص الشرع بالرأى من غير حقشر عبة بل اعدام القياس تعدية حكماً صل الى مسكوت بحامع ثم اختلفواهل تصيرهذه التعديه في العلل والشروط والاسباب مان توجدعله أوسب أوشرط لحكم لاحل مناط فيقاس ما وحسد فيه المناط علم او يحكم بعلم او يسيم اوشرطيم ( فكثير من الحنفية ) ومهم الامام فر الاسلام (والشافعية نع) يحوز (وكثير) قالوا (لا) يحوز (واختاره ابن الحاحب) المالكي قال في الكشف وعلم عامه أصحابنا فيما أظن والذي يدل على أن هذا الحبر الهمام أعنى فرالاسلام على الحواز قوله بعدامانه ان هذه الامور لا تثبت القياس واعدا أنكر ناهذه الحلة اذالم وحدله فى الشريعة أصل يصم تعليله فامااذا وحدفلا بأسه المنكرون فالوا ان استقل الحامع فه والعلة ان كان مضوطا والافظنته وكلمن الاصل والفرع من أفراده وكذا الحال فى الشرط وأنت لا مذهب على أنه يحوز أن لا يكون المناط علة لاصل الحكموان كانمضوطا ملاء اهومناط لعلمة العلم وشرطمة الشرطفلا يلزمهن وحوده في الفرع الاكونه عله أوشرطا لاأن يكون من أفراد العلة فافهم ودلل المحوزين أن العلمة والسببة والشرطمة أحكام من أحكام الله تعالى كالوحوب والندب وغيرذال فتغصيص الفياس بعض الاحكام دون بعض تحمكم كيف والامر بالاعتبار وكذاع للصحيابة غير يختص بصورة دون صورة أماتذ كرقول أمرالمؤمنين على لأميرالمؤمنس عركف قاس سبية الشرب على سبية القذف وكيف قاسوا أنت حرام على أنت طالق ماثن عم لوتدرت الفقة علت أن مشايخنا لاس الون القياس في الاسباب والشروط فافهم عم معضهم حعلوا الليلاف لفظها مان المحوز انجا يحوز اثبات سبية شئ لحكم القياس على ما هوسب اذلك الحكم والمانع انجاء عماس سيسة شئ كمعلى سبية آخر لحكم آخروم وحدلهذا التمعل أثرف كلاتهم وبعضهم فالوا الخلاف أعاهو في المستنطة دون المنصوصية قال المصنف (والحقائه) أي هذا المختلف فيد (كالمتفق عليه في اشتراط التأثير أو كفاية المناسة أوتحويز الارسال) فن شرط التأثير في التعليل اللاحكام شرط ههنا أيضاومن اكتفى عماعداه فع الكنفي ههنا أيضا (لأن الفرق) بنهما (تعكم) وان المسلك على كل تقدير (الاأنه لاالحاق على الاخدين لاستقلال المسلك) فانه حيث ذلا بدف المقسمن مناسة يكون ماعلة من غسر حاحة الى أمر آخر كالتأثير وغسره فلا يحتاج الى أصل يلقى به فافهم (ومثال ذلك) أى القياس فى الاسباب ونحوها (قياس) أمير المؤمنين (على السكرعلى القسدف معامع الافتراء وقياس الردة على السرقة) الكبرى (الحكة الضرورية) فالاولُ فيه هنك الدين والثاني فيه هنك المال والى كل منها عامة ضرورية (وأما المثقل) أى قياسه (على الحدد

جنس الحرج في اسقاط قضاء الصلاة كثا ثير مشقة السفر في اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر وهذا هو الذي خصصناه باسم الملائم وخصصنا اسم الملائم وخصصنا اسم الملائم وخصصنا المالي تربيد عنظم والذي المسلمة والمناسب الغريب لان الجنس الاعم المعانى كونهم المصلحة والمناسب مصلحة وقد ظهر أثر المصالح في الاحكام ادعهد من الشرع الالتفات الى المصالح فلاحل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع حنس المصالح اقتضى ظهو والمناسبة تحريك الظن ولاجل شمة من الالتفات الى عادة الشرع أيضا أو الاستمداد العام عنسها المعالم المناسبة ا

القصاص) بجامع القتل العمد العددوان (والأكل) أى قياسه (على الوقاع الكفارة) لكونه جناية على صوم الشهر الميارك مثله (فليسمنه) لآن القياس على السبب عسارة عن ان يثبت علسة عله قياساعلى علية أخرى لذلك الحركم أولغيره فلابده منال من وصفين أحدهماأصل والآخرفرع وههناالعلة أمرواحيد وهوالقتل العسدالعدوان والخنابة الكاملة على الصوم لكن الخلاف انما كانف تحققهما في الفتل بالمثقل والاكل عداأم لا بله فاتميم لما ورديه النص بتعقيق المناط (فتأمل في تقسيمات القياس أماعند الشافعيسة فباعتبار القوة) ينقسم (الى) فياس (جلى وهوما علم فيه الفارق كالامة على العبد في) حق (التقويم على معتق البعض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركاله في عيدوكان له مال سلغ مه عن العيدة وم العيد على فبمقعدل فاعطى شركاء مصصهم وعتق علسه العبد والافق دعتق ماعتق رواء العدارى وظاهر أن خصوصية الذكورة ملغاة وانحاالتقويم لتنقيص ملكه وحروج العسدس أن يتصرف فسمسد بعضه أن يسع والامة فيهمساوية العسد فيتعدى الحكموسة الفارق والحق أن هذا دلالة نص فن عدها من القياس بكون هذا قياسا والآلا (والى) قياس (خفي بخلافه) أي مالم يعلم فعد الغاء الفارق واعاقم ارى الأمر الظن (ولذلك اختلف فعه ) فنه التعديه وأما الحلى فهومتفق عليد بن الانام (وقيل) القياس (الجلي قياس الأولى) مالحكم على غيره (كالضرب على التأفيف) في التمريم فان الاول أولى ما لمرمة من الثاني (و) قياس (الواضح المساوى) محست لا بنسفى أن يشك فسمه (كاحراق مال الينم على أكله) فان كليهما منساو يان فى النلف المحرم (والخفي الأدنى) أي فياس الادنى على الأعلى (كالتفاح) أي فياسه (على البر) في حرمة الرباب (و) ينقسم (باعتبار العلة الى قياس علة ماصر ح فيه بها) كقولهم النفاح مطعوم فيحرى فيه الرباكالبر (والى قياس دلالة ما) لم تذكر فيه العله صريحا و (دل علم الملازمها كقطع الجماعة بالواحد) أي كقياسه (على قتلهمه) أي بالواحد الثابت باحماع الصحياية ( يحامع وجوب الدية) فان الدية واجبة في مااذا كاناخطأين (وهو دليل القصاص) فعلمن وجوب الدية وجوب القصاص (لانهما) أي وجوب الدية ووجوب القصاص (موجيان متلازمان) فيماينهما (العناية) العلة لهمافادا علم وحوب الدية فيهما علم وجودالجناية لانهاالعلة وحدهاو وحودماوحب مالقصاص فالمذكورلازم العلة لاالعلة نفسها (والى قياس في معنى الأصل وهومالا يحمع) بين الأصل والفرع (الابنه في الفارق ولو) كان (طنيا) ولا يحتماج الى أمر آخر (كالغاء كون المفطر حماعا) في ايحاب الكفارة فانها تنستدعى الحنياية والذنب لانها كاسمها ستارة وخصوص الجياع لادخل له فى الجناية والذنب واغياهي افطار الصوم عدا (فتحب الكفارة بعد الأكل) أيضا و (أماعند الحنفية فباعتبار التبادر) السيه قسموا (الى) قياس (جلي) وهو ما يتبادر السمالذهن في أول الأمر (و) الى تساس (خنى منه ) وهومالا يتبادر المه الذهن الا بعد التأمل (والثاني الاستعسان) بالمعنى الأخص وكثيرامار ادبه في الفقه هذا العني (وقديقال الكل دلسل في مقابلة القياس الظاهر نص) من كتاب أوسنة (كالسلم) أى كنصه وهو الآية والحديث اللذان تقدما ولهذا قال الامام افا أثبتنا الرجم بالاستعسان على خلاف القياس والمراديه

ويدب وكراهة والواحب مثلا بنقسم الى عبادة وغير عبادة والعبادة تنقسم الى صلاة وغير صلاة والصلاة تنقسم الى ورسو و فل وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في حنس الواحبات وما ظهر في حنس الواحبات أخص مما ظهر في حنس الأحكام وكذلك في حالت المعنى أعم أوصافه أن يكون وصفاتناط الأحكام بحنسه حتى يدخل فيه الانسباء وأخص منه كويه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشميم وأخص منسه أن يكون مصلحة حاصة كالردع والزجرا ومعنى سد الحادة المألوفة الامن حيث الهسكرات فليس كل حنس على مم تنه واحسده فالأشباء أضعفها لانها لا تعتضد بالعادة المألوفة الامن حيث الهمن حنس الأوصاف التي قد يضم طلاحيات المنافقة المنافقة المن حيث الهمن حنس المسكرات فليس كل حنس على مم تنه واحسده فالأشباء أضعفها لانها لا تعتضد بالعادة المألوفة الامن حيث الهمن حنس الشبط المنافقة والمنافقة والمنافق

﴿ تنبيه أخرعلى خواص الأقسم }

\* اعلم أن المؤثر من خاصيته أن يستغنى عن السبر والحصر فلا يحتاج الى نفي ماعداه لانه لوظهر في الأصل مؤثر آخر لم يطرح بل

نص الرجم فاندفع ابرادالرازى الشافعي أن هذا الاستحسان ان كان فياسافقد أثبتم المددم والافلا بكون حدة أصلا (أواحاع كالاستصناع ) صورته أن بقول الخراز أخرز في خفا بقمة كذامن جلد كذا وقدركذا وهذا بنعقد عندنا سعالاعدة مع أن القياس بأبي عنسه لعدم المبيح الاأنه انعسقد الاجباع على حوازه في الصدر الأول لانهسم كانوا يتعاملون بعمن غيرنكر (أو ضرورة كطهارة الحياض والآبار) بعد تحسهما والقياس يقتضي أن لانطهر أبداليفاء الماء النحس ولوقليلا وكذاأ رضم نحس لم يستعل فسه المطهر الاأنه حكم بالطهارة الضرورة والوقوع في الحرج العظيم عم هدده الضرورة امار اجعة الى الإجماع والضرو وةمستنده أوالى القياس الحني فأفهم ( فن أنكر) الاستحسان وهوالامام الشافعي (حيث قال من استحسن فقيد شرع لم يدرالمراديه) عفالله عنسه وليس هــذاالإ كايقول الشافعي عنــدتعارض الاقيسة هــذا أستحسنه قال الشيخ الأكير خاتم الولاية المحمدية في الفتوحات المكمة ان مقصودالشافعي من قوله هذامد ح المستحسن وأراد أن من استحسن فقد صار عنزلة نبي ذي شريعة وأتباع الشافعي لم يفهموا كالرمه على وحهه هذا والله تعالى أعلم (والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فمه فانه انأر يدبه ما يعده العقل حسنافل بقل بنبوته أحدوان أريدماأرد نامحن فهو حمة عند الكل فليس هوأمرا يصلح النزاع (وبالجلة ليسالاستحسان عندنا الادليلا معارضا لقياس) وهو معارضيه ( وهو) أيالاستحسان (ان كان قياساتعـدي) حُكمه الى ماوراء الوحود علة متعدية خالسة عن الموانع (والا) يكن قباسا ال نصاأ واحساعا (فلا) يتعدى الحكم منه الى المسكوت لأنالنص أوالا جماع حينتذعلى خلاف القياس فلأمحو والقياس عليه (وذلك كايحاب عن البائع عندا ختلافهما في الثمن قب ل قيض المسع) في ضمن التحالف (استحسان قساسي لانكاره وحوب النسليم) الذي هودعوى المسترى كاأن المسترى سكر زيادة الثمن المدعاة من البائع فكل مدعى عليمه الا ترجيبور على الخصومة والجواب لصاحبه واليين عليه من قضة القياس (فتعمدى الى الاحارة) اختلفاقيل استمفاء المستأجر المشافع فانه يدعى النسليم عانقسد من الاجرة و سكره المؤجر وهو مدعى ويادة الاجرة ويسكر المستأجر فوجب التحالف (والوارثين) البائع والمسترى لكون كل منهمامد عياللا خو قبل القيض

محب التعلل بهسمافان الحمض والردة والعدة قد تعتمع على امرأة ويعلل تعريم الوطوط لحسع لايه قدطهر تأثير كل واحد على الانفراد ماضافة الشرع التعريم المه أماالمناسب فإينت الانشهادة المناسبة واثبات الحكم على وفقه فاذا ظهرت مناسبة أخرى اعمق الشهادة الأولى كافي اعط اءالفقر القريب فانالاندري أنه أعطى للفقر أوالقرابة أولمحموع الأمرين فلايتم نظر المحتهد في التعليل بالناسب مالم يعتقدنه مناسب آخرأ قوى منه ولم يتوصل بالسيراليه أما المناظر فينبغي أن يكتني منه فاظهار المناسسة ولا بطالب السبرلان المناسقة عرك الظن الاف حق من اطلع على مناسب آخوف ازم المعترض اطهاره ان اطلع عليه والافليعترض بطريق آخر فهذافرق مابين المناسب والمؤثر وأما الشيه فن خاصيته أنه يحتاج الى نوع ضرورة في استنباط مناط الحكم فان لم تكنضر ورة فقدد ذهد ذاهبون الى أنه لا يحوز اعتباره ولسهذا بعيد اعتدى في أكثر المواضع فانه اذا أمكن قصرال كم على الحل وكان الحل المنصوص على معرفا وصف مضوط فأى حاحة الى طلب ضايط آخر ليس عناسب فسكان تمام النظر في الشيه بأن يقال لابدمن علامة ولاعلامة أولى من هذا فاذاهوالعلامة كاتقول الرياحار فى الدقيق والعين فلي مضط ماسم البرفلا بدّمن ضابط ولاضابط أولىمن الطع والضرب على العاقله وردفى النفس والطرف وفارق المال فلابد من ضابط ولاضابط الاأنه مدل الجناية على الآدمى وهندا محرى في القلل والتطوع يستغنى عن التست والقضاء لا يستغنى والاداء دائر بنهما ولا بدّمن فاصل القسمين والفرضية أولى الفواصل. وهذا بخلاف المناسب فاله يحذب الطن و يحركه وان لم يكن الى طلب العلة ضرورة فأن قبل فاذاتحققت الضرورة حتى مازأن بقال لابدمن علامة وتمالسرحتي لم تظهر علامة الاالطرد المحض الذي لا وهم ماز القياس به أيضافا مخاصمة تنفى الشيعوا يهام الاشتمال على مخل قلنالهذاالسؤال قال قائلون لاتشترط هدنه الضرورة في الشدكا فالمناس فان شرطناه فيكادلا سق بين الشه والطرد من حيث الذات فرق لكن من حيث الاضافة الى القرب والمعد فان حعلنا الطردعيارة عمايعت عن ذات الشي كسناء القنطرة فيقضى بادى الرأى سطلانه لأنه يظهر سواء على البديهة صفاتهي

فيتحالفان فافهم (و) المحاب بمن البائع في ضمن المحاب التحالف (بعد القبض بالنص) وهو حسد بث التحالف الذي مر (فقط) لا القياس ( لأن المُسترى لادعوى له) وان كان قوله في صورة الاثنات لانه ممن محبر على الخصومة واذا ترك لا يترك فلم يتى الأ مدى علسه والقساس أن لا يحلف لكن اعا يحلف محديث التحالف (فلا يمّعدى الهما) أى الى الاحارة بعد استيفاء المعقود على والى الوارثين (وأورد) عليه (أن البنة من المشترى مقولة وهو فرع الدعوى) فَكُون المشترى أيضامد عما (فتأمل) وحواله أنسنة المدعى علمه أيضاقد تقبل اذاكان قوله بمايدخل تحت العلم الاترى أنسنة ذى المدعلي النشاج مقبولة ومقدمة على بنة المدى هذاغاية الكلام في هذا المقام ولهذا العددههنا كلام هوأن البائع قبل القبض مدع لز بادة الثمن ومدعى علسهمن جهة المشترى المدعى للتسليم وكذا المشستري فيجب علهما اقامة البينة تنويرا الدعواهما وعنسد عدمها يحلفان النص هوقوله علمه وآله وأصحابه الصلاة والسلام السنة على من ادعى والمين على من أنكر لا مالقياس وفي صورة القيض يحلف المائع مخالفالهذا النصوانما يحلف محديث التحالف لوكان في وهذا حتى يصلح معارضا فيخصصه لكن قالواهذا الجرمشهور وخر التعالف خرر واحديل تكام في صعنه أيضا فلنعى أن لا يحب التعالف بل عين المشترى وان وجب فليس مما فحن فسه أصلا فافهم (ثم قسموا الاستعسان الى ما قوى أثره) مان لم يكن فمه فسادخني (والى ماظهر صحته) في مادى الرأى وان كان هذا الفاهر خفيابالنسسبة الى الفياس (وخفي فساده) يعرف التأمل (و) قسموا (القياس الى ماضعف أثره) بان يعرف التأمل فساده (والى ماطه سرفساده) في مادى الرأى (وخفي صحت وذاك مان منضم السية معنى يفسده قوة فأول الأول) وهوالا ستحسان الذي فرى أثره (مقدم على أول الثاني) وهوالقياس الصعيف الأثر (وثانى الثانى) وهوالقياس الخفي الصحة مقدم (على ثانى الأول) وهوالاستحسان الخفي الفسادوهذا ظاهر (فالأول كسؤ رساع الطير) فأنه (نحس قياسا على سؤ رساع البهائم لان السؤ رمعتبر مالهم) ولجها حرام نحس (وطاهرا ستحسانا كسؤر الآدي) فالقماس علسه حمد من القماس الأول وان كان هوأظهر (وذلك لض ف علة القياس وهو ) أى علة القياس والتسذ كير باعتبار تأو يلها بالوصف الجامع ( مخالطة الرطو بة النحسسة ) في السؤر أحرى بتضمن حكم المصلحة فيه فيكون فساده الظهو رماهوأ قرب منه لااذاته وعلى الجلة فهما ظهر الاقرب والاخصاعى الظن الحاصل بالأبعد وقد يكون ظهور الاقرب دمها لا يحتاج الى تأمل في مر بطلان الأبعد وقد يكون ظهور الاقرب دمها لا يحتاج الى تأمل في من بطلان الأبعد وقد يكون طهور الاقرب وقد بينا ان ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير بل الجميد في كل مسئلة ذوق يختص بها فلنفوض ذلك الى رأى المحتهد واعمالف در الذى قطعنا به في ابطال الطرد أن محسرد كون الحكم مع الوصف لا يحسرك الظن بها فلنفوض ذلك الى رأى المحتمد والمناسبة أوابها ممناسبة أوسير وحصر مع ضرورة طلب مناط وقد ينظوى الذهن على معنى تلك المضرورة والسير وان لم يشعر صاحبه بشعور نفسه به فان الشعور بالشي غير الشعور بالشعور والوقد وتحرد عن هذا الشعور لم يحرك طن عاقل أصلا

﴿ الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشيه المختلف فيه ولس منه وهي ثلاثة أقسام }.

الاول ماعرف منه مناط الحكم قطعا وافتقرالى تحقى النباط مثاله طلب الشدى جزاء الصدويه فسر بعض الاصوليين الشهده وهذا خطأ لان صحة ذلك مقطوع به لانه قال فراء مثل ما قنل من النع فعل أن المطاوب هوالمثل وليس في النع ماعا ثل الصدمن كل وجه فعل أن المراد به الأشه الأمثل فوجب طلبه كا أوجب الشرع مهر المشل وقيمة المثل وكفاية المثل في الاقارب ولاسبيل الا المقايسة بنها و بين نساء العشيرة و بين شخص القسر بب المكنى في السن والحال والشخص و بين سائر الا شخاص لتعرف التعرف الكفاية فذلك مقطوع به فكيف عشل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على اثباته بالقسم الثاني ماعرف منه مناط الحكم ثم احتمع مناطان متعارضات في موضع واحد فيصر حيم أحد المناط بين صرورة فلا يكون ذلك من الشبه مشاله ان بدل المال غسر مقدر و بدل النفس مقدر والعدنف كالحرومال كالفرس فاما أن يقدر بدله أولا يقدر فتارة مشاله ان بدل المال غير مقدر و بدل النفس مقدر والعدنف كالخرود المعنين من مناط الحكم وانحا المشكل مشاله النفرس وتارة بالحرود التنفي في المعنين على الآخر وقد ظهر كون المعنين من مناط الحكم وانحا المشكل

ولا توجد هد مالعلة في سياع الطبور (اذتشر ب عنقارها) فيخالط الماعدون اللعباب ( وهو عظم طاهر) في الاق الاطاهرا وملاقاة الطاهر لاتو جب التعاسمة (فكان كسؤر الآدى وهذا أقوى لان تأثير ملاقاة الطاهر في بقائه طاهرا أشد) وأقوى (قبل ما يتمع منهـــا) أى من ســـاع الطيور ( على الجيف سؤره نح س لأن منقاره لا يخاوعن نحاســــــــــــادة ) لأ كلما لجيف فيصير نحسالمخالطة هذه المتحاسة ( وأحس مان عادتها دلاً المنقار مالارض بعدالاً كل) منه (فيطهر) المنقار نع فعهشهة بقاء أثر النحاسة فلهذا أى شبهة وقوع أثر اللعاب فيما بضاحكم بكراهسه عندوجودماء آخر فتأمل (والثاني) وهومافسه القياس خفى الصحة دون الاستحسان (كسعدة التلاوة القساس أن تؤدى الركوع في الصلاة اظهور أن المقصود) من المحماب هذا السحود (التعظيم) لله تعالى (مخالفة للتكرين)من المسركين (ولذاصم التداخيل) فهااذا قرئت آية أوسمعت ممارا في مجلس واحد (وهدذا) القماس (فاسد ظاهر اللزوم تأدى المأموريه بغميره) فان الركوع ليس مأمورايه (والاستعسان أن لا يجوز كاهوقول الأئمة الثلاثة قياساعلى سحودالصلاة لاينوب ركوعهاعنه فكذاهذا والجامع كونه غيرا لمأموريه (وهذا) الاستحسان (فاسد باطنالان كالرمن الركوع والسحود مطاوب)فالصلاة (بطلب يخصه)فكون كل مطاويا بالذات (قال) الله تعالى (اركعوا واسعدوافامتنع تأدى أحدهما في ضمن الآخر) والافات مقصودالآمر (بخللف سعدة التلاوة) فأله غيرمقصود بالذات انما التعظيم عند قراءة هدد مالآ مات وهو كالحصل بالسحود محصل بالركوع ولذاعب برفي بعض آيات السحدة بالركوع واعالم تنأة بالركوع خارج الصلاة لأن الركوع خارجها لم يعرف قرية والتعظم اغما يكون عاهوقرية عنسدالله تعالى واعمالم تناذ بالركوع من ركعة سحدة آية قرئت في الأولى لانها لمالم تؤدفى محلها صارد سافي الذمية لازم القضاء في هـذه الصلاة فضار مقصودا بالذات فصارت كالصلاتية فلابنوب الركوع عنها كذا قالوا وفي الحاشية نقلاعن التقرير عن ابن عرآنه كان ا ذاقر أالنحم واقرأ ماسم ر بك في مسلاة و بلغ آخرها كبر و ركع وان قرأها في غير صلاة سجد وعن ان مسعودا هستل عن سحدة تكون في آخر السورة أيسحدلها أمركع قال انشئت فاركع وانشئت فاسحد ثما قرأ بعدها سورة واناستدل بهذه الآثار فسن (ثمالتي

من الشب جعل الوصف الذي لا يناسب مناطامع أن الحكم لم يضف السه وههنا بالا تفاق الحكم ينضاف الى هذين المناطين \* القسم الثالث مالم وحد فيه كل مناط على الكال لكن تركس الواقعة من مناطن ولس يتمعض أحدهما فيحكم فيه بالأغلب مشاله أن اللعان من ك من الشهادة والمين وليس بمن محض لان عن المدى لا تقل والملاعن مدع وليس بشهادة لان الشاهديشهدلفسره وهوانمايشهدلنفسه وفي اللمان لفظ المين والشهادة فاذا كان العيدمن أهل المين لامن أهل الشهادة وتردد فى أنه هـ لهومن أهل اللعان وبان لناغلية احدى الشائبتين فلا ينبغي أن مختلف فى أن الحكم به واحب وليسمن الشيه المختلف فمه وكذلك الظهار لفظ محرم وهو كلية ووفيدور بين القيذف والطلاق وزكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقربة والكفارة تتردد بن العبادة والعقوية وفي مشاجههما فاذا تناقض حكم الشبائيتين ولاعكن اخلاءالوافعة عن أحدالحكمين وطهر دلسل على غلية احدى الشيائيتين ولم نظهر معنى مناسف الطرفين فينمغي أن محكم بالأغلب الأشه وهذا أشبه هذه الاقسام الشلاقة عأخذالشيه فانانظن أن العسد يمنوع من الشهادة لسرفسه مصلحة وتمكن من الين لمصلحة وأشكل الامرفي اللعان ومانأن احدى الشائبتين أغلب فبكون الاغلب على طننا بقاء تال المصلمة المودعة تعت المعنى الاغلب فان قبل ويم يعسلم المعنى الاغلب المعسن قلنا تارة مالحث عن حقيقة الذات وتارة مالاحكام وكثرتها وتأرة بقوة بعض الاحكام وخاصيته في الدلالة وهومجال تظرالجتهدين واغما يتولى بيانه الفقيه دون الاصولي والغرض أنه اذاسل أن أحدالمناطين أغلب وحب الاعتراف بالحكم عوجيه لاه اماأن يخلى عن أحدال كمن المتناقضن وهو يحال أو يحكم بالمغاوب أو بالغالب فتعين الحكم بالغالب فكمف يلحق هذا بالشبه المشكل المختلف فيه نع لودار الفرع بن أصلن وأشبه أحدهما في وصف لدس مناطا وأشبه الآخر في وصفين ليسامنا طين فهذامن فبيل الحكم بالشبه والالحاق بالاشبه والامرفيه الى المحتهدفان غلب على طنه أن المشاركة فى الوصفين توهسم المشاركة في المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعيالي وكان ذلك أغلب في نفسه من مشاركة الاصل الآخر الذي لم يشهه

عدم اختصاص القوة وفساد الباطن فقط بالاستحسان وقلمه أى قوة الباطن والضعف (بالقياس وقول) الامام ( فرالاسلام سمناماضعف أثره قياساوما قوى أثره استحسانا المامؤول) بأنه ليس مقصوده التسمسة باعتبار القوة والضعف بل باعتبار الظهور والخفاء دليل ما قدمه واعماذ كر نوعامنهما واعماد كر هما اشارة المي معنى كلام الامام مجد حث قال في مواضع اناأ خذنا بالاستحسان وزركنا القياس المراب المنافرة والحديث قال في مواضع اناأ خذنا بالاستحسان القياس المنطق القوى الأثر و بالقياس المبلى الضعيف الأثر والحديث ما ورد عليه ان كان القياس الموافرة على العسم المعنى العسدول عنسان المدين المراب المنافرة واحد القياس المراب المراب عن المستحسان بلاستحسان الذي ليستحسان المعنى المراب المنافرة والحسم المنافرة والمستحسان وي والاستحسان فوى والقياس في والاستحسان وي والاستحسان وي والاستحسان وي والاستحسان وي والاستحسان وي والمستحسان وي والمستحسان وي والمستحسان وي والمار حيم القياس في والارب والماقوي المنافرة والمنافرة والمن

﴿ الترجيعات القياسية ﴾

لماذ كرمعارضة الفياس والاستحسان وفهم منه امكان المعارضة بين قياسين عقب البعث بعث الترجيع (يقدم) القياس

الاف صفة واحدة فكم هنانطنه فهذا من قبيل الحكم بالشبه أما كل وصف طهر كونه مناط الحكم فاتباعه من قبيل قياس العدلة لامن قبيل قبيل المخطوريق العدلة لامن قبيل قبيل الشبه به هذا ما أردناذ كره في قبيل الشبه وكان القول فيه من تقية الباب النافى لا يقتل في المناف و المناف

## (الساب الرابع فى أركان القياس وشروط كل ركن وأركانه أربعة). الاصل والفرع والعلة والحكم فلنميز القول فى شرط كل دكن ليكون أفرب إلى الضبط

(الركن الاول). وهوالاصل وله شروط عمانية والشرط الاول أن يكون حكم الاصل ثابتا فاله ان أمكن وحده للنع عليه لم ينتفع به المناظر ولا المناظر وسري الماقامة الدلياعلى شوته والشائي أن يكون الحكم ثابتا بطريق عقلى أولغوى لم يكن حكاشر عباوالحكم اللغوى والعقلى لا ينت قباسا عندنا كاذكرناه في كتاب أساس القباس والثاث أن يكون الطريق الذي يعرف كون المستنبط من الاصل علمة سمعالان كون الوصف علم حكم شرى ووضع شرى و الرابع على الاثران الوصف الجامع ان كان موجود افى الاصل الاول كالطم مشلا فقطويل الطريق عبشاذ لدست الذرة بأن تعمل فرعا للا وزأولى من عكسه وان لم يكن موجود افى الاصل فيم يعرف كون الجامع على واغما يعرف كون الشه والمالم يكن الحكم منصوصا علم على والرابع عامل والمنابع على ملاحظة المعنى المقرون به المن والمناب على وفق المعنى فاذا لم يكن الحكم منصوصا علم الناف والرابع عامس فينهى الاخير الى حدلا يشمه الاول كالوالقط لان ذلك يؤدى في قياس الشبه الى أن يشبه بالفرع الثانية على المناب المنابع المنا

(قطعى العلة على منصوصها) الظنية (اجماعا و) يقدم (منصوصها) من القياس (صر يحاعلي ما) ثبت فيه العلة (بالاعماء) لأن الصر يخ أقوى دلالة من الاعاء (وفه ما) أى في المنصوصة (مراتب) كاينب نظاهر النص أو بنصه أو بخفيه (فيقدم الغالب على المغلوب و) يقدم (ما) ثبت علته (بالاعماء على ما) ثبت (بالمناسة واذا اتفقافها) أى فى المناسة (فالعين في العين أولى من الجنس في العين) أى القياس الذي فيم العلة التي لعيم الأرف عن الحكم أولى من القياس الدي فيم العلة التي لجنسها تأثير في عبن الحكم (وهدذا أولى من عكسه) أي ممالعينه تأثير في حنس الحكم لان الظن الحاصل بسبب التأثير في العين أقوى من الحاصل بسبب التأثير في الجنس (وقيل بالعكس) نظرا الى الوصف (وكل منهما) أى بمالعينه في الحنس ولحنسه في العين تأثير (أولى من الجنس في الجنس) أي بما لجنسه تأثير في حنس الحكم (والقريب من البعيد) أي لما لجنسه القريب تأثيراً ولوية عمالبعيد دتأثر (والمركب من بسيطه) أي مافيه تأثير مركب من هذه الاربعة مقدم على مافيه تأثير واحد يسيطا (والأكثر تركيبا) تأثيره (من الأقل) تأثيره تركيبا (وفي المساواة) أى فيمااذا تركيب التأثيرات منساوية (الاعتبار لرجمان الحسوء) فا كانفيه تأثير العين في العين جزأ أولى مم اليس فيه هذا التأثير جزأ وقد تقدم (ثم المطنة) مقدم (على الحكمة) لان الأحكام فالأكترنيطت بالمظنات دون الحكم والطن يتسع الأغلب (وقيل بالعكس) أى الحكة متقدمة على المظنة (اذلا تعليل الاعند انضاطها) وحينتذفهي الاولى الاعتبار (والوحودي) مقدم (على العدمي) الكترة حتى اختلف في العدمي هل يصلَّع عله أملا (والحكم الشرعي) مقدم (على غدره لتوافق الاصول) لكويه حكماشرعما (والوصف البسط) كالطعم مسلا (على) الوصف (المركب) كالقدر والحنس (الا) عند (الحنفية) رجهم الله تعالى وكثرهم فانهم يقولون همامتساويان وهوالأطهر إذا لمعتسير التأثير والاعتبار والبسط والمركب فيمسواء (والشافعة) رجموا (الاحالة على الدوران و) رجموا (السبرعلم مالمافيهمن التعرض لنفي المعارض) دونهم والايتأتى من المنف لانكارهم الثلاثة الاماير جعمن السبرالي النص (وقيل بل الدوران) مقدم عليهما (لزيادة الانعكاس) فيهوليس فهسما (والحق أنه ليس بشرط) فى العلية فلادخـــل له فى القوّة وفيهما فــــ ملانه وان

الفروق الدقيقة تحتمع فتظهر المفارقة فانقيل فأى فائدة لفرض المناظر الكلام في بعض الصور فلنا الفرض محلان أحددهماأن بع السائل بسؤاله جداة من الصور فعصص المناظر بعض الصور اذيساعده فيه خبراً ودليل خاص أو بندفع فيه بعض سيه الحصم الثاني أن تبنى فرعاعلى فرع آخر وهومتنع على الناطر الحمسد لماد كرناه أما فعواه من المناطر فاله يسنى على اصطلاح الحداد بن فالحدل شر يعموضعها المتناظر ون ونظر افى الحمد وهولا ينتفع بذلك وموافقة الحصم على الفرع لاتنفع ولا تجعله أصلااذ الحطأ ممكن على الحصين الاأن بكون ذلك اجماعام طلقاف صيراً صلامستقلا والحامس أن يكون دليل انسات العله فى الاصل محصوصا بالاصل لا يع الفرع مثاله أنه لوقال السفر حل مطعوم فيحرى فيه الرياقياسا على البرغ استدل على اثمات كون الطع عله بقوله علمه السلام لا تسعوا الطعام بالطعام أوقال فضل القاتل القتل بفضلة الاسلام فلا يقتل به كالوقتل المسلم المعاهد نماسنندفي اثمات علته الىقوله لايقتل مؤمن مكافر فهذاقماس منصوص على منصوص وهو كقماس العر على الشيعير والدراهم على الدنانير \* السادس قال قوم شرط الاصل أن يقوم دليل محسواز القياس عليه وقال قوم بل أن يقوم دلسل على وحوب تعلمه رحمدا كلام مختل لاأصلله فإن العجامة حيث فاسوالفظ الحرام على الظهار أوالطلاق أوالمين لم يقم دليل عندهم على وحوب تعليل أوجوازه لكن الحق أنه ان انقد م فيهمعني مخيل غلب على الظن اتباعه وترك الالتفات الى المحل الخاصوان كان الوصف من قسل الشمه كالطع الذي مناسب فيعتمل أن يقال لولاضر و رة حر مان الرمافي الدقدق والعجين وامتناع مسبط الحكم اسم البرا وحب استنباط الطع فهذاله وحهوقدذ كرناه وان لم برديه هذا فلاوحه له السابع أن لا يتغسر حكم الاصل بالتعليل ومعناه ماذكر ناهمن أن العلة اذاعكرت على الاصل بالتخصيص فلا تقبل كاذكر ناه في كتاب التأويل في مسئلة الاندال وقد بيناأن المعنى ان كانسابقاالى الفهم حازأن يكون قرينة مخصصة العموم أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر 🗼 الثامن أن لا تكون الاصل معدولاته عن سنن القياس فإن الخار جعن القياس لا يقاس علمه غيره وهذا مماأطلق

لم يكن شرطالا حمال التعلسل بعلل شتى لكن الأصل فالعلة التوحد فالأصل الانعكاس فيصلر من عا (وماف التعرير من ثبوت الانعكاس في السيرا يضالحصر) وابطال ماو راء الباقي فلرم توحد العلة فلرم الانعكاس (فوهم) لانه لا يبطل فسيه استقلال ماسوى الباقى بل الجزئيـة فقط كامر (ثم) المصالح (الضرورية) متقدمة (على الحاجية والحاجية) متقدمة (على التعسنية ومكل كل مثل المكل) فكل الضرور بة مقدم على مكل الحاجية وهكذا (و) في الضرورية (يقدم حفظ الدين ثم) حفظ (النفس ثم)حفظ (النسب ثم) حفظ (العمقل ثم) حفظ (المال) وهوطاهر لأهمة الدين ثم النفس ثم النسب ثم العقل عُمالمال (وقيل بتقدم هذه الار بعد على الدين لانها) أي هذه الار بعدة (حق الآدمي) والدين حق الله تعالى وحق الآدمي مقدم (واذلك قدم القصاص على قتسل الردة) اذاقتل شخص ثم ارتد العساذ مالله (فسلم الى الولى) لمقتله قصاصا (لا) الى (الامام) لقت ل الردة مع أن الشاني حق الله تعالى دون الأول (ويترك الجعة والحياعة لحفظ المال) كغوف السرقة ويحوها فترك حق الله تعالى لحق العبد (وردبأن القصاص فيه حق الله) تعالى أيضا فان القاتل هدم بنيان الربوا تي مانهي الله تعالى عنه (نم الغالب فيدحق العبد) لماجعل الله لوليه سلطانامينا (فالتسليم) الى الولى (جمع بين الحقين) فالدفع لهذا الالأن ايفاء حق العندمقدم (والترك الىخلف) كافي الجعة والجماعة (ليسمن التقديم المحوث عنه) فان فيه ترك الآخر بالكلية (وأماتر جيم أحدهما) أى أحدالقياسين المتعارضين (بترجيح أصله على الآخرفله) أى فذلك الترجيح للقياس (بالعرض والنص بالذات وقد تقدم) وجوهه فالسنة (وفيماذ كرنا كفاية) المستبصر ( وأصل الباب) أى الأصل في الترجيم ( تقديم غلبة الظن) فاأفادالظن العالب مقدم على ماأفاد المغاوب (ثم الحنفية) رجهم الله تعالى (انماذ كرواف) هذا (الباب عمانية) تراجيح (أر بعة صحيحة وأربعة فاسدة أما) الاربعة (العصحة فنها قوة الأثر) اذبها يتقوى القماس وتفد الظن الغالب (كنكاح الأمةمع طول الحرة يعو ذلار فياساعلى العبد) فأنه يحوذله بالاتفاق (وقال الشافعي لا يحوذ) هذا النكاح (فياساعلى من تحته حرم بحامع القاللاءمع غنية) عنه (وقياسنا أقوى لأن أثر الحرية في اتساع الحل الذي هومن النع أقوى من الرق) في أثر

ويحتاج الى تفصيل فنقول فداشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره و يطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة فان ذال يطلق على مااستشى من قاعدة عامة وتارة على مااستفتح ابتداء من قاعدة مقر رة بنفسها لم تقطع من أصل سابق وكل واحدمن المستشي والمستفتح ينقسم الى ما يعقل معناه والى مالا يعقل معناه فهي أربعية أقسام \* الاول مااستشيعنقاع دةعامةوخصص الحكم ولآيم قلمعني التنصيص فلايقاس علىه غيره لايه فهم ثبوت الحكم في محسله على المصوص وفى القماس ابطال المصوص المعاوم النص ولاسبل الى ابطال النص بالقياس بياره مافهم من تحصيص الني علي لام واستثناؤه في تسع نسوه وفي نكاح احرأة على سبل الهمة من غيرمهر وفي تحصيصه بصفي المغنم وماثبت من تخصيصه خرعة بقبول شهادته وحده وتخصصه أناردة في العناق أنها تحزى عنه في الفحية فهذا الايفاس عليه الأنه لم ردور ودالنسخ القاعدة السابقة بلور ودالاستشامع القاءالفاعدة فكنف قاسعليه وكونه خاصة لنورد ف حقه تارة يعلم وتارة يظن فالمظنون كاختصاص قوله لاتخمر وارأسه ولاتقر يوه طسافانه يحشر يوم القيامة ملسا وقوله في شهداء أحدز ماوهم بكلومهم ودمائه مفقال أبوحنه فقلا ترفع به قاعدة الغسل فحق المحرمين والشهداء لأن الفظ خاص ويحتمل أن يكون الحكم خاصا لاطلاعه عليه السلام على اخلاصهم في العبادة و تحن لا نطلع على موت غيرهم على الاسلام فضلاعن موتهم على الاحرام والشهادة ولماقال الاعرابي الذي واقع أهله في بهار رمضان تصدق معلى أهل بنتل ولم يقرال كفارة في دمتم عند عره وجعل الشمق عزاعن الصوم قال أكترالعلماء هو حاصمه وقال صاحب النقريب يلتحق به من يساو به في الشيق والعجز ومن جعله خاصية استندفه الى أنه لوفتيره فالداب فملزم مثله في كفارة المظاهر وسائر الكفارات ونص القرآن دليل على أنهم لا نفكون عن واحب وان اختلفت أحوالهم في العرفه له على الخاصة أهون من هدم القواعد المعلومة ، القسم الشاني ما استشىعن قاعدة سابقة ويتطرق الى استنائه معنى فهذا يقاس علم كل مسئلة دارت بن المستنى والمستبق وشارك المستنى فعلة

الحل (تشريفا) له على العبد (ومن عمة) أى من أحل أن الحرية مؤثرة في انساع الحل (يما حالحرار بع) من النساء (والعد ثنتان فالتضييق فى ذلك ) أى الحر (والتوسيع في هذا) أى العبد ( فل المشهر وع وعكس المعقول وما قيل) في التلويم (ان هذاالتضيق من ماب الكرامة) فلامأس به كَيف وانما كان اتساع الحل الكرامة فلا ينبت بوجه يفوّتها (حيث منع الشريف من تروج الحسيس كاحارنكاح المحوسمة الكافردون المسلم) وفي السندشي فان جوازه ليس من باب التوسيع (فدفوع باله الاخسة كالكفر وقد حازنكا - المسلمع طول المسلة بالكتابية اتفاقا) فاوكان الأخسية مانعة لكونها تحت الأشرف لما حاز الكتابية الاضرورة (وأما الارقاق) الذي حعله الشافعي رضى الله عند علة المحرمة (فنقوض العدد المقس عليه فان ماء حو اذ الرقمن) حهسة (الأم) لاالأب واذقد مازله النكاحمع الاستمع طول الحرة لزم ارقاق مائه (على أن العزل ونكاح الصغيرة والعبوز والعسقيم مائرا تفاقامع أنه اتلاف اله (حقيقة) فالارقاق الذي هوا تلاف حكى أولى أن محوز (تدبر) واعم أن حواز نكاح الحرمع الأمة وان كان عنده الطول ثابت العومات وهدذا القياس عدله والذى جرأ الامام الشافعي رضى الله عند مقوله بالفهوم كامر (ومنه) أي مافيه قوة الأثر (قياس مسيح الرأس كاللف) في كونهمامستين (فلايثلث أقوى من قياسه) أي الشافعي مسم الرأس (ركن) للوضوء (فيثلث كالمغسول) من الاعضاء وانما كان فياسنا أفوى (لانه) لا نظهر تأثير الركنية فالتثلث الكن على هُـذاً يفسد القياس والبكلام كان فألترجيع واذالهذكره وقال (لوسلم تأثير الركنية فالتثليث فتشريع ا المسم سيمامع عدم الاستبعاب ليس الالتخفيف) فللمسم تأثير في التخفيف فلايثلث وأما الركنية فانما تأثيره في التكيل وقد سن الاستمعال (ومنها) أيمن الترجيعات الصحيحة (الشانعلى الله أي كثرة اعتبار الشارع الوصف فيسه) أي في المراج فله قوة تفيد غلسة الظن (كالمسع) انه مؤثر (فالتخفيف في كل تطهير غيرمعقول كالتيم ومسم الجسيرة والجورب والخف) فلم يشر عفهاالتكررفله ك ثرةاعتبارف التغفيف ( يخلاف الاستنعاء من الحبر ) وقد شرع فيه التكراد (فاله ) تطهير (معقول) فدقصدفه ازالة الخبث (اذالتكرار في التنقسة مؤثر وأما الركسة فأثبت في الاكال) فان أركان الصلام من الحاله اوكذا أركان

الاستثناء مثاله استثناءالعراما فالهلم ردنا سخالفاعدة الرماولاها دمالهالكن استشى الحاجة فنقيس العنب على الرطب لاناراه فىمعناه وكذلك المحساب صاعمن تمرفى لين المصراة لمردها دمالضمان المثلمات بالمشل ليكن لما اختلط الاين الحادث بالكائن في الضرع عندالسع ولاسبل المالتميز ولاالى معرفة القدر وكان متعلقا عطعوم يقر سالأمرفيه خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل التقدر بصاعمن عرفلا جرم نقول اورد المصراة بعب آخر لابعيب التصرية فيضمن الله أيضاب صاعوهونوع الحلقوان كانفى معنى آلأصل ولولاأ نانشم منه رائحة المعنى لم تصاسر على الالحاق فاله لما فرق في لول الصيان بن الذكور والانات وقال بعسل من بول الصبية وبرش على ول الغسلام ولم ينقد حفيه معدى لم يقس عليه الفرق في حق الهائم بن ذكورها وأناثها وكنذلك حكم الشرع سقاء صوم الناسي على خلاف قياس المأمو رات قال أبو حنيفة لانقس عليه كلام الناسي في الصلاة ولاأ كل المكرة والخطئ في المضمضة ولكن قال جماع الناسي في معناه لان الافطار باب واحد والشافعي قال الصوم من حملة المأمورات ععناه اذافتقر الحالنسة والتعتى ماركان العمادات وهومن حملة المنهمات في نفسه وحقيقته اذليس فسه الاترك يتصورمن النائم جمع النهار فاسقاط الشرعهدة الناسي ترجيح لنزوعه الى المنهات فنقيس علمه كلام الناسي ونقيس عليه المكره والمخطئ على قول 🐰 القسم الثالث القاعدة المستقلة المستفتحة الني لا بعية ل معناها فلا يقاس علم اغره العدم العلة فيسمى خارجاعن القياس تحو زااذمعناه أنه ليس منقاسالانه لم يسبق عموم قياس ولااستثناء حتى بسمى المستثنى خارجاعن القياس معددخوله فمم ومثاله المقدرات فأعدادار كعات ونصال كوات ومقادر الحدود والكفارات وجمع التحكات المتدأة التي لاينقسد وفهامعني فلايقاس علها غسرها لأنها لاتعقل علها \* القسم الرابع في القواعد المتدأة العدعة النظر لايقاس علمهامع أنه يعقل معناهالأنه لانوحدلها نظير حارج ماتناوله النص والاجماع والمانع من القياس فقد العلة في غيرالمنصوص فكأثه معلل بعلة قاصرة ومثاله رخص السفرفي القصر والمسيرعلي الخفين ورخصة المصطرفي أكل الميتسة وضرب الديةعلى

الج وكذا أركان الغسل لكن الا كال مختلف فني الغسل التكرار (وهوههنا) أى مسم الرأس (بالاستبعاب ومنها) أى من التراجيم العصصة (كثرة الأصول على) القول (المختار) فأنه أيضا يفيد قوة فى القياس (ولا يلزم كثرة العلل) أى الدلائل حتى عنع الترجيم به على مذهبنا (لا تحاد الوصف) المعلل ومادام هو واحد ا فالقياس واحد فلا تعدد الدلائل فافهم (قيل) القائل الامام فرالاسلام وصدر الشريعة رجهما الله تعالى الترجيم (الثالث قريب من) الترجيم (الثاني) لان كنرة اعتبار الشارع وجبه كثرة الاصول (و) قال (فى المتاويم والتحرير الحقأن التفرقة بين الثلاثة بالاعتب أرفالا ول) أى قوة الاثر (بالنظر الى الوصف والثاني) أي كمشرة اعتسار الشارع بالنظر ( الى الحمكم والثالث) بالنظر (الى الأصل) لكن الكل رجع الى فوة الأثر الغمر (وعليه) الامام (شمس الأعمة) رحمالله تعالى (أقول الحق أن النالث أعم) من الثاني (فان الثبات على الحكم بعسم الماهواذا كانالتأثير لحنس الوصف أونوعمف وعالمكي فان الشات ابماهو كنرة التأثير (أمااذا كان) التأثير (ف حنسه) فقط (فذلك كثرة الأصول فقط) ولايسدق فسه كثرة الاعتبار وأماعدم تخلف كثرة الاعتبار عن كثرة الأصول فظاهر وهذا انما يتملو كانالمرا دبكنرة الاعتبار كثرة تأثيره في عين الحكم ولو كان أعممنه ومن كثرة تأثيره في جنسه لم يتم مع أن أتباع فوالاسلام وشمس الأئمـة يدعون انتفاء التأثير في الحنس بسمطا (وأما التفرقية بالاعتمار بينها فغلط ألاترى المسيم أقوى في التحفيف ولو عدم النظائر بل القوة عبارة عن قوة المناسبة) بن الوصف والحم ( بحيث يكاد يحكم بعليته العقل ولولا السرع كافيل فى الاسكار المحرمة) فينتذ يتحقق فوة الأثر وان لم تكن كثرة الاعتبار وكثرة الأصول (فلا تغفل ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (العكس كسم) أى كالقياس ان مسم الرأس مسم (الا يعقل فلايسن تكراره مخلاف) القياس بانه (ركن فيسن تكراره الأنه منقوض المضمضة) فانهاتكررت وليستركنا (وهذا) أى العكس (أضعف الوجوه) للترجيح (لان الحكم يثبت بعلل شتى) فلا يستلزم عسدم العلة عدم الحكم لكن مع ذلك مرج لما بيناأن الأصل ف العلة الاتحادة الآكترفها العكس فتذكر وفرع \* على ماساف) فى الأصل الثانى فى بحث المعارضة (من عدم الترجيم بكثرة الأدلة أن لا يرج قياس بقياس) آخر موافق له فى الحكم

العاقلة وتعلق الارش رقدة العدد وا يحاب غرة الحنين والشفعة في العدار وحاصية الاحارة والشكاح وحكم اللعان والقدامة وذلك من نظائرها فان هدده القواعد منياسة المأخذ فلا يحسو رأن بقال بعضها عارجي فياس الدعض بل يح واسدة من هدده القواعد معنى منفر دبه لا يوسدله نظيرفيه فليس المعض بأن يوضع أصلا و يحمل الآخر عارجاء في فياسه بأولى من عكده ولا ينظر فيسه الى كرة العدد وقلته و تحقيمه أنا فعم أنه المعامل المعاملة والمنافق المعاملة والمنافق المنافق المعاملة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة و تعقيم المنافقة ولا يقاس علمها منفقة أخرى لا نهالا يسار كن المنافقة معانه والا المنافقة معانه والمنافقة والمنافقة والا يقاس علمها منفقة أخرى لا نهالا يشار كن المنافقة معانه والمنافقة وال

(مخالف) له (فالعله) على قياس آخرمعارض اباه (وكذا كل ما يصلح عله) استفلالا (لايصلح مرجعا) والالزم الترجيم بكثرة الدلائل (فلم يتفاوت بتفاوت الملك الشف مين) مان يكون ملك أحدهما ثلث الدار المشفوع بها وللا خرالثلثان (مادشفعان فعه حتى يكون اثلاثابل يستحقانه على التناصف (خلاف الشافعي) الامام (له ان الشفعة من مرافق الملك كالواد والقررة) من مرافقه (فيقسم بقدرالملاك) فيختلفان في الاستعقاق (وأجيب بانذلك) الانقسام (في العلل المادية) فقط بل المرافق فالعرف انحاتقال لما تولدمنه ولذاقال في الهدامة ان على ملك الغسير لا يحعل غرة من غرات ملكه (وهذه كا) لعلة ا (الفاعلمة) فلا تنقسم بانقسامها (وقد حعل الشارع الملك مطلقاعلة الشفعة) دفعالضر رحوارالسوء (فحل كل جزمن العملة عملة لجزم المعداول نصب الشرع بالرأى) فهو باطل بلأى فدرمن الجوار فرض عدلة مستقلة لاستحقاق كل المشفوعة (أقول فيسه مافيسه) لانه ايس مبنى كلام الشافعي دضي الله عنه على أن الترجيم بكثرة العلل ولاجواب المتوقف علمه بل مبنى التزاعان كل جزَّ من المشفوع بهاعلة لجزَّ من الشفعة أملا (فتأمل وأما) التراجيم (الفاسدة فنهابكثرة العلل وقسد عرفت ومنها) الترجيع (بغلبة الأشساه) واذا كان فاسدا (فلا يقدم ذو شهن على ذى شده) واحد (خلافًا للشافعي) رضى الله عنه فاله يقبل هذا الترجيح ويقدمذاشبهين وانمىاقلنابفساده (لان كلشبهعلة) ولاترجيح بكثرةالعلل (كالوقيــــلالأخ كالابوين فىالمحرمية) فله بهماشبه واحد (ومثل ابن الع ف حل الحليلة) أى حليلته له (و) حل أخذ (الزكاة) منه ( والشهادة) له (والقصاص) اذافتل أحدالأخوين الآخرفله مع ابن الع أشداه فيلحق به (فلايعتني بالملك كابن الع) وهدذا فاسد فان هدده الاسباه على برعم كم فلاترجيح لهاوالافلادخ للهافي الحكم بل الموجب عند د ناالقرابة المحرمية المقتضية للصلة (ومنها) الترجيح (بزيادة التعدية كالعلم) في ماب الريا (يع القليل) في التفاح (دون الكيل ولاأثراه) أي لهذا في الترجيح (بل) انحا الترجيح (القوة) في التأثير ور يادة النعسدية لا تثبت القوة (ومنها) الترجيم (بالبساطة) أي بساطة العلة وعسدم ركبهامن أجزاء (كالطم) أي كترجيعه (على الككل والحنس) في ما الرما (مع ان المختصر والمطول سواء في السان والعبرة للعاني) التي مهاالما أيرف الاترجيع بهاأصلا (كذافىالبديع)

## ﴿ الرَّ كَنَ الثَّانَى للقياس الفرع وله خسمةُ شروط ﴾.

\* الشرط الاول أن تكون علة الاصل موجودة في الفرع فان تعدى الحكم فرع تعدى العلة قان كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه مظنون مع الحكم وقال قوم لا يحوز ذلك لان مشاركته الاصل في العلة لم تعلم واغيا المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة ولا يقتصر على المحل أما اذا وقع السك في العلة فلا يلحق وهذا ضعيف لانه اذا ثبت أن المجاسة هي علة تطلان السيع في جلد المستم في الحل أما اذا وقع السك في العلم المنظنون وكذلك فد يكون علة الكلام اقالمت العسان ويدرك تحقيقه في بعض الصور بدليل طبي فاذا ثبت التحق بالاصل وكذلك الماء الكثير اذا تعيير بالنهي اسة فطرح فيه التراب فان كان التراب في بعض المور بدليل طبي في الأصل و كذلك الماء الكثير اذا تعيير بالنهي اسة فطرح فيه التراب فان كان التراب عائل كالزعفران الم تراب التحليم في المنافئ أن لا يتقدم الفرع في الشوت على الاصل ومثالة قياس الوضوء على التيم في النية والتيم متأخر وهذا فيه نظر لأنه اذا كان بطريق الدلالة فالدليل يحسو زأن يتأخر عن المدلول فان حدوث العمالم لعلى المنافئ النية والتيم وان كان بطريق التعليل في المنافئ المنافئة المنافئة المنافئ المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة في المنافئة في المنافئة في المنافئة والمنافئة المنافئة المن

﴿ فصل \* في آداب المناظرة وهي المخاصمة لاظهار الصواب) احترز به عن المحادلة التي المقصود منها الزام الخصم والمكابرة التي مها يعزعن اطهار الصواب (اعدام أن المستدل اذابين دعواه بدلسل فان خفي على المصم مفهوم كلامه لاجمال أوغرابه) فيما استعمل (استفسره وعلى المستدل بدان مراده) عند الاستفسار والابيق مجهولا فلاتمكن المناظرة (ولو) كان (بلانقل) من لغة أوأهل عرف (أو) بلا (ذكرفرينة) وبعضهم شرطوا استعمال لفظ على قانون الاستعمال حقيقة كان أومحاذا والحق ما قار المصنف فان الفهم بعد السان غيرمتوقف عليه وكها للقصود (فاذا انضيم) مراده (فان كان جميع مقدماته مسلة ولاخلل فبهابو جهلا تفصيلا ولااج الازم الانقطاع) العث وظهر الصواب (والا) يكن جمع مقدما نه صحيحة مسلة بل بعضها مختلة (فان كان) الحلل ف البعض (تفصيلا عنيع) هذا المختل (مجردا) عن السند (أو) مقرونا (مع السند) وبطال الدليل علمه (فيعاب مائدات المقدمة المنوعة أو) كان الحللفها (احمالا) من غير تعيين لقدمة أصلا (وذلك) الخلل (اما بتخلف الحرعمة) في صورة فيكون الدليل حينية أعممن المدعى (أولز وم محال) آخر (فينقض) حينية ويدعى فساد الدليدل فلابدمن اقامة دليل (و إمانوجود دليل مقابل) الدليدل المستدل وما كم عناق ما يحكم هوبه (فيعارض وف هدنين) أى النقض والمعارضة (تنقلب المناصب) فيصر المعترض مستدلا والمستدل معترضا (وكل مقدمة) من الدليل (استدل علمها فالكلام فيه كالكلام) في أصل المدعى المدلل (فكل بحث اما منع أونقض أومعارضة) لا كازعم أنه منعصر في الطرفين وأما النوجيه بان النقض يرجع الحالمنع مع السند فلا يخفي فساده (ثم الآسولة الواردة على القياس أنواع) خسسة النوع (الأول ما يمنع النمكن) من القيب السلعدم كون المحمل صالحاله (ويسمى فسادالاعتمار وهو مخالف قالقماس النص أوالا جماع) اللذين بمنعان التعليل وأدرجه في الكشف فاقلاعن بعض الكنب الأصولية في فسادا لوضع وجعله أحد نوعيه وحاصله مخالفت مل هومقدم شرعا (وجوابه بالطعن في السند) ان كانامرو بين بالآحاد (أو عنع دلالته عدلي المنافي) كم القياس (أو بانه مؤول أومخصص بدليله أوبترجيمه بسبيله) أي بسبيل الترجيم بحيث يتقدم على الخبر (أو بالمعارضة بمثله) فبالمعارضة تساقطا ويبقى أنت على حرام على الظهار والطلاق والمسين ولم يكن قد وردفيه حكم لاعلى العموم ولاعلى الحصوص بل الحكم اذا ثبت في الاصل بعله تعدى بتعدى العله كيفها كان الخالم الخالم المرافعة والفرع منصوصا عليه فاله المسلم بقياس أصل آخر فيما لانص فيه فان قبل فل قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقسة المؤمنة والظهار أيضام نصوص عليه واسم الرقسة فنم لانص فيه فلاناسم الرقسة ليس نصافي إجراء الكافرة لكنه ظاهر فيه كافي المعسة وعلة السيراط الاعمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عوم آية الظهار فحرج عن أن يكون اجراء الكافرة منصوصا عليه فطلنا حكمه القياس اذلك

﴿ الركن الشالث الحكم وشرطه أن يكون حكم شرعما لم يتعدف مالعلم وبماله عسائل ﴾

والحليط العار بالقياس الان العرب تسمى الجراذا حضت خلالجوضه والتحريه في كل عامض وتسمى الفرس أدهم لسواده والمسلم الحليط العار بالقياس الان العرب تسمى الجراذا حضت خلالجوضه والتحريه في كل عامض وتسمى الفرس أدهم لسواده ولا تحريه في كل أسود وتسمى القطع في الانف حدعا ولا تطرده في غيره وهذه المسئلة قد قدمناها فلا نعدها وكذلك الابعرف كون المكره قاتلا والشاهد قاتلا والشريك قاتلا بالقياس بل يتعرف حد القتل بالعث العقلى وكذلك عاصب الماشة هل هوغامب المنساج والمستولى على العقاره للهوغامب الغيام القيام عالمة القيام على العقاره للهوغامب الغيام بالقيام على القطع وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد اذار جع وذلك الحاق من الشريك بالقاتل في المناهدة المريد بالقيام على المناهدة والمناهدة والمناهدة

القياس معولا (ولا يجب بيان المساواة الواقعية) في ابداء المعارض (لانه متعسر) لا يكاد وجد فيسد ماب المعارضة الاان للعترض ان برج خبره فذهوت المعارضة (نع يحب أن لا يكون) هذا الخبر (مرحوحا اتفاقا كا تحادم عمشهور) فان مراعاة هذا تتسر (واعلم أن الصعامة كانوار حعون عند تعارض النصوص مطلقا الى القياس) وان كان في حانب واحدوفي آخراً كثر (فعلم أن لاترجيع الكثرة) للا دلة (فاوعارض المعترض بنص آخر لم يسمع) فان الواحد يعدارض الاثنين من غير ترجيع (و) علم أيضا (أنلامعارضة بينالنص والقياس والاكان) الأخذبالقياس (تحكما فلوقال المستدل عارض نصل قياسي لم يحرّ والسر) فمه (أنالضعمف) كالقباس (واناضعول في مقابلة القوى لكن رعبارج المساوى) عندالتعارض (كالعدالة مع الاسلام) فانه مرجح وهذا بظاهره يدل على ان الدليل بالذات هو النص والقياس مرجح اياه وهــذانا طرالى مأذهب اليه البعض أن الدلسل الضعيف رجح القوى وهدذاغيرسديدفان كلدليل يصلح سفسه يجفلار ج غيره بل الحق ان الدليسل بالذات القياس والخيران المتعارضان تساقطاوقد مرمايكني السترشد (و) علم أيضا (أن المعتبر في فساد الاعتبار مخالفة نص سالم) عن المعارض كيف و بالمعارض بسقط هسذا وهوفاريسق مخالف حتى يفسداعتباره (تدبر مثاله) مابو ردمن قبل الشافعي الامام رضي الله عنه على صعة حل متروك السمية عامد اوالذا بح مسلم (ذبح السادك) للسمية وقع (من أهسله) وهومن له ملة (ف محله) وهو المذبوح الحلال ذبحه (فيمل) به المذبوح (كالنساسي) في تركها تحل ذبيعته (فيقال) هذا القياس (فاسد الاعتبار لقوله تعالى ولاتأ كلوا) عمالميذ كراسم الله عليه (الآية فيعاب) من قبلهم (بانه مؤول بذبح الوثني بقوله) صلى الله علمه وآله وأصماله وسلم (المؤمن يذبح على اسم الله سمى أولم يسم) قال العينى في شرح الهداية المحفوظ سمى أولم يسم مالم يكن متعدا وعلى هذا لايصلر حسة على مارعون (فاومنع المعترض معارضة خبرالواحد لعام الكتاب) فلايصح هذا المبرمعارضااياه (فعلى المستدل اثباته) حتى يتم دليله والالحقه الديرة (و) يحاب (بان قياسي أرج من نصل لانه قياس على الناسي الخصص) للنص (بالاجاع للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعا) والقياس على المخصص مقدم على العام ومخصص الما قطعا فينشذله أن يقول الخطاب

تحسل أن لا بتواتر أولانالا نحد أصلانقسه علمه فاله لا عكن قساس شدو العلى رمضان اذام بثبت لناأن وحوب صوم رمضان لانه شهر من الشهورأ ووقت من الأوقات أولوصف بشاركه فيه شؤال حتى يقاس عليه ﴿ مسئلة ﴾ اختلفواف أن النبي الاصلى هل بعرف بالقياس وأعنى بالنؤ الاصلى المقاءعلى ما كان قبل و رود الشرع والمختار أنه يحرى فيه قياس الدلالة لاقياس العلة وقياس الدلالة أن يستدل مانتفاء الحسكم عن الثبي على انتفائه عن مثله ويكون ذلا ضم دليل الى دليل والافهو ماستعجاب موحب العقل النافى للاحكام قسل ورودالشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر أماقياس العلة فلا يحرى لان الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وحو بهمالانه لاموحب لهما كاكان قبل و رود الشرع وليس ذلك حكا حادثا سمعياحتي تطلب له عله شرعية بل ليس ذلك من أحكام الشرع بل هون في كم الشرع ولاعلة له اعاالعله لما يتعدد فسدوث العالم له سبب وهوارادة الصانع أما عدمه في الازل فارتكن له علة اذلوأ حل على ارادة الله تعالى لوحب أن ينقل موحود الوقد رناعد ما لمر مدوالارادة كاان الارادة لوقدرا تتفاؤها لانتني وحودالعالمف وقت حدوثه فاذالم يكن الانتفاء الاصلى حكاشر عماعلى التعقيق لم يثبت بعلة سمعسة أما النه الطارئ كعراءة الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقرالي عله فيحرى فسه قياس العلة برامسيلة إركل حكم شرعي أمكن تعليه فالقياس جارفيه وحكم الشرع نوعان أحدهما نفس الحكم والثاني نصب أسب أب الحكم فله تعالى في ايحاب الرحم والقطع على الزانى والسارق حكمان أحسدهما ايجاب الرجم والآخر نصب الزناسيبالوجوب الرجم فيقال وجب الرجم في الزنا لعلة كذا وتلك العسلة موجودة فى اللواط فتععله سببا وان كان لايسمى زنا وأسكر أبوز يدالديوسى هذا النوعمن التعلمل وقال المكم بتسع السعدون حكمة السبب وانماا لحكم ثمرة وليست بعلة فلا يحوزأن يقال جعل القتل سبباللقصاص للرجر والردع فننغى أن بحب القصاص على شهود القصاص لمسيس الحاجة الى الرجر وان لم يتحقق القتل وهذا واسد والبرهان القاطع على أن هسذاالحكم شرعى أعنى نصب الاسباب لا يجاب الاحكام فيمكن أن تعقل علته ويمكن أن يتعدى الىسب آخر فان اعترفوا مامكان

للناسى لانالفهم شرط فلامخصص فالقباس انحياهوعلى حكم منصوص غبرمخصص للعامبل العام قطعي كماكان فتم فسياد الاعتبار (فالوافان أبدى المعترض الفرق) بين العامد والناسي (بان العامد مقصر) حيث ترك المأمور به مع العسلم (بخلاف الناسي) فالممع فروفلا يصم القياس (ليسله ذلك لانه انتقال) من محث الى آخر (ومعارضة) في العدلة مع انه سيجي انها لا تسمع (أقول محوز أن بكون الفرق سندا لمنع الأرجحة لامهام وقوقة على الاجاع على العلة المذكورة مطلقا وهو يمنوع بل) العلة هو (مع عدم التقصير) فاذا لم يكن القياس أرج بل ولامساويا وسيعي أن الفرق ان أ مكن تقر ره بمانعة يقر ركذاك ويقبل (ولانسيم أنه انتقال منوع لانه هدم اعترض به على المقصود أولا) وهوار جدة القيار فان الفارق أثبت نقصا نافسه في ظنك الأرجية (فتأمل) \* النوع (الثاني) من الاعتراض (ماردعلى حكم الأصل ولايستدل على خلافه ابتداء لاه عصب) لمنصب المستدل فيصيرهومستدلا و (لم يحوّر وه) ولم يظهر لى الآن وجه امتناعه كيف وليس هذا الاالمنع عن اظهار الصواب فانه لاشكأن تمام الدليل يتوقف على تبوت حكم الأصل وقسداً بطاه المعترض باثمات منافيه فقد بطل الدليل قطعا ثم هـذا أولى من منعه فان المنع لا تبطل به المقدمة بل نه في في دائرة الاحتمال وبهـذا النحومن الإبطال بظهر كذبه يحبث لا يرحى الاتمام وجهو يظهر الحق فافه مفهوالأحرى القبول (بل منع) حكم الأصل إن قب ل المنع (وقول أبي اسحق) الشيرازي (لا يسمع) المنع على حكم الأصل لانه حكم شرعى كالمدعى فلابدله مالابدله فيطول البحث (لابسمع) كيف وعلى هذا يلزم أن يتم الدلل مع الشائف مقدمة منه وأيضا بلزم الترام تسليم ماهو كاذب عنده أومشكوك الصدق قسل في وحهه ان مدعى المستدل ثبوت حكم الفرع لوثبت حكم الأصل فلايضر حينتذمنع حكم الأصل ونقص المصنف العلة فانمثله محرى فهاأيضا فلايصلومنع العلة أيضا والحل أنهذامكا برمفائه من البين أن المقصود انبات حكم الفرع فى الواقع ولوظنا التعصل حكم شرعى موحب العمل فافهم (الاان شرط اجماعنافيه) ولا محوز القياس على أصل يخالف فسما الحصم فينتذ لا يصور المنع قطعالكن هـذا الشرط تعكم محض ومنع عن بعض أنواع الاستدلالات (مثاله) قول الشافعي رضى الله عنه مسيح الرأس (ركن فنسن

معرفة العلة وامكان تعديته ثم توقفواءن التعدية كانوام يحكين بالفرق بين حكم وحكم كن يقول بحرى القياس في حكم الضمان لافي القصاص وفي السم لافي السكاح وان ادعوا الاحالة فن أس عرفوا استعالته أبضر ورة أونظر ولا تدمن سياله كمف ويحن نسين امكانه بالامشلة فانقبل الامكان مسلم في العقل لكنه غسير وافع لانه لا يلفي للاسباب علة مستقيمة تتعدى فنقول الآن قدارتفع النزاع الأصولي ادلاذاهب الى تحوير القياس حيث لا تعقل العلمة أولا تتعدى وهم قدساعدوا على حواز القياس حيث أمكن معرفة العلة وتعديثها فارتفع الخلاف الحواب الثاني هوأنانذ كرامكان القياس في الاسساب على مهمين به المهج الاول مالقسناه سنقيح مناط الحيكم فنقول فياسنا اللائط والسياش على الزاني والسارق مع الاعتراف بحروج النياش واللائط عن اسم الزاني والسيارق كقياسكم الأكلءلي ألجياع في كفارة الفطرمع أن الاكل لايسمي وقاعا وفيد قال الآعرابي وافعت في نهار رمضان فانقىل لىس هذا قىاسافانانعرف بالعث أن الكفارة ليست كفارة الجياع بل كفارة الافعار قلناوكذاك نقول ليس الحدحدالزنابل حدايلا جالفر جفالفر جالحرم قطعاالمشتهى طمعا والقطع قطع أخذمال محرولا شهمة الا خذفيه فانقبل اغماالقياس أن يقال علق الحكم الزنااملة كذاوهي موحودة في غيرالزنا وعلقت الكفارة بالوقاع لعلة كذاوهي موجودة في الاكل كإيقال أثبت التعريم في الحراملة الشدة وهي موجودة في النبيذ وبحن في الكفارة نبين اله لم بنت الحكم العماع ولم يتعلق به فنتعرف محل الحكم الواردشرعاانه أبن وردوكمف ورد وليس هذاق اسافان استرككم مثل هذافي اللائط والنداش فصن لاننازع فيه قننافهذاالطريق مادلنافى اللائط والنبائ بلافرق وهونوع الحاق لغيرالمنصوص بالمنصوص بفهم العاة التي هي مناط المكم فيرجع النزاع الحالاسم ، المهم الثاني هوأنانقول اذا انفتح باب المهم الاول تعدينا الحايفاع الحكم والتعليل ما فانا لسسنانعني مآلحكمة الاالمصلحة المخملة المناسسة كقولنافي قوله عليه السسلام لايقص القياضي وهوغضيان انه انماجعل الغضب سبب المنع لانه يدهش العقل و عنعمن استيفاءالفكر وذلك موجودفي الحوع المفرط والعطش المفرط والألم المبرح فنقيسه عليه

تمكرره كالغسل فيمنع) الحنفي (سنية تكرر الغسل بل) انما السنة (اكماله) أى الغسل في محله (الأأنه) أى الغسل (لما استوعب المحل فهو) أي اكماله انما يكون (بتكرره) فالتكررانم اصارسة لأنه نوع من الاكال في الاعضاء المغسولة لالأنه تكرر (بخسلاف المسم) فانه لمالم يستوعب الرأس خصوصاعند المستدل (فتكيله استعابه) كاأن تكيل القراءة باتمام السورة لابتكرارالآية (ولا ينقطع المستدل) عما كانفيدمن العث (للانتقال) من اثبات المدعى الحائبات حكم الأصل (على) المذهب (الصحيح لابه اثبات مقدمة من الدليل) في اثبات المدعى كما كان ولا يحرب عنه (كالعملة) أي كالا يحرب عن اثبات المدعى بالاشتغال بانبات العلة (اتفاقا ولواصطلح واعلى الانقطاع) أى على أن هذا انقطاع المحث (كان) هذا الاصطلاح (باطلالأنه منع عن اطهارالحق) المتوقف على انبات الأصل (وقول) الامام حجمة الاسلام (الغزالى ذلك أمروضعي لامدخل العقلفيه) فن شاء فليضع كما شاء (ممنوع بل قوانين المناظرة عقلية) كيف وهذه القوانين الماوضعت ليمكن من اطهار الصواب واعلامه المسترشد فلابد من وضعها محيث توصل الى المقصود (فافهم ولا بتقطع المعترض) عن الاعترض (على المختار) وان طن شرذمة قليلة خلاف ذاك (عجرداعتبارا قاسته الدليل) على حكم الأصل (لانه لابد من صعته فله الاعتراض) على الدليل (المنع) القاطعون (قالوافيه بعدعن المقصود) بالاشتغال بغيره فلا يحوز (قلنا) لانسام البعد بحيث يقع في غيرمقصود بل (لمالم يحصل) المقصود (الابه كانمقصوداضر ورة) فلابدّمن الاشتغالبه (واعلم) هذه القضية (رعما يمكن الجواب أيضا بالنقل عن ناظر المناظر) موافقة للسندل في حكم الأصل (وتصحيمه) فلايتمكن من المنع لكن هذا انما يصيح اذا كان المستدل حافظ اللوضع مقصودامنه الالزام وأمااذا كان المقصود اثباب الحدكم الواقعي فلايتم الااذا أثبت الأصل بالدليل فأفهم (تم قديمنع بعد ترديد ويسمى تقسيمافينع أحدهما) أى أحدالشقين الحاصلين الترديد (و) الحال أنه (هوالمراد) ويسلم الآخر الغيرالنافع (أو كلاهماوذلك) أىمنع الشقين (اذا كان لكل) من المنعين (جهة مختلفة) وأمااذا كانجهتا المنع متعدة فلافائدة بالتطويل بالتشقيق (مثاله فى التحج الفاقد) للماء (وحسد سبب التيمم) وهوالفقدان (فيحوز) التيمله (كالمسافز) الفاقد حالله (فقال) المعترض

وكقولناانالصي يولى عليه لحكمة وهي عرمعن النظرلنفسه فليس الصياسبب الولاية لذاته بل لهندما لحكمة فننصب الجنونسبيا قساساعلى الصنفر والدلسل على حوازمثل ذلك اتفاق عمر وعلى رضى الله عنهما على حوازقت ل الحماعة بالواحد والشبر عانما أوحب القتال على الفاتل والنسر بك الس بقياتل على الكال الكنهم فالوااعيا اقتص من القاتل لاحل الزحر وعصمة الدماءوهذا المعنى يقتضي الحاق المشارك مللنفرد ونزيد على هذاالقياس ونقول هذه الحكة جريانها في الاطراف كجريانها في النفوس فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كايصان عن المنفرد وكذلك نقول يحب القصاص الجار سلكة الزجر وعصمة الدماء فالمثقل في معنى الحار حمالاضافة الى هذه العلة فهد ما للات معقولة في هذه الاسساب لا فرق بينها وبن تعلس لتحريم الجربالنسدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحبكم بالغضب فانقيل المانع منه أن الزجر حكة وهي ثمرة وأنما تحصل بعد القصاص وتتأخرعنه فكيف تكون علة وحوب القصاص بلعلة وجوب القصاص القتل قلنامسلم أن علة وحوب القصاص القتسل لكنعلة كون القتل علة للقصاص الحاحة الى الزحر والحاحبة الى الزحرهي العدلة دون نفس الزحر والحاحبة سايقة وحصول الزجرهوا لمتأخر اذيقال خرج الأميرعن الملدللقاءزيد ولقاءز يديقع بعدخروجه لكن تكون الحاجسة الحاللقاء علة ماعشة على الخرو جسابقة علمه وانحاالمتأخر نفس اللقاء فكذلك الحاحة الى عصمة الدماءهي الماعثة للشرع على جعل القتسل القياس لايحرى في الكفارات والحدود وما فدمناه يبين فساده فالكلام فان الحاق الاكل مألجاع قياس والحياق النياش بالسيادق فياس فان زعوا أن ذلك تنقيم لمناط الحكم لااستنباط المناط فهاذ كروه حق والانصاف يقتضي مساعدتهم إذا فسروا كالامهم بهسذا فيحسالا عتراف مان الجسارى في الكفارات والحسدود بل وفي سائر أسساب الاحكام المنهم الاول في الالحاق دون المنهج الثانى وانالمنهج الثانى رجع الى تنقيع مناط الحكم وهوالمنهج الاول فانااذا ألحقنا المحنون بالصبي مان لناأن الصبالم يكن

(السبب الفقدمطلقا) في الحضر كان أوفي السفر (أو) الفقد (مع عدم الاقامة) ماذا ادعيتم (والأول عنوع والثاني لا ينفعكم أفول حاصله) أى حاصل الاعتراض (منع مع ابداء سند) فلابد للسندل من اثبات المقدمة المنوعة (فاندفع ماقيل ان حاصله ادعاء المعترض مانعا) موجوداف الفرع (وانما بيانه عليه) لان الدعوى بلا بينسة لاتسمع (ويكفي السندل أن الأصل عدمه) وجه الدفع طاهر فأنه ليس ادعاءالمانع بل منع العلية غريق ف التمثيل شي فان الكلام كان في منع حكم الأصل والاعتراض ههنا يرجع الحاعلة الأصل (مثال آخر) قول الشافعيسة صوم شهر رمضان (صوم فرض فيجب تعيينه) عندالنية (كالقضاء) يحب تعيينه (فيقال) من قبل الحنى (ان كان) المراديوجوب التعيين (الوجوب بعد تعيين الشرع فنتف في الأصل) فان القضاء ليس متعينا من قبل الشرع (وان كان) الوجوب (قبله) أى قبل تعيين الشرع (فنتف في الفرع) والأعكن اثباته فيه فيفوت شرط القياس (وقد يمنع) الاصل (كالعلة والفرع) أي كاأن العلة تمنع والفرع يمنع (ماعتب ادانتفاء شرط مجمع عليه أو مختلف فيه الاالزاما) أيمن جهة الالزام فان المعتبرهنا تسليم المناظر دون الصمة الواقعية هذا عندالقاضي الامام أبي زيد وشمس الأئمة وقال الامام فحرالاسلام لايعو زمنع الشرط المحتلف فيدوصم صاحب الكشف الأول كاهو الظاهر ثم الالزام انميا يتحقق اذا كان المستدل لا يرى الشرط دون الخصم وأما في العكس فيجوز منع الشرط ولو كان المستدل في صدد الالزام كالا يخفي (مثاله) قول الشافعية (الوضوعبادة فتحب النية) فيه (كالتيمم) يجب فيه النية (فيقال الأصل) فيه (معدول به عن القياس لأن التراب ماوث) فلا يصلح مطهرا الأأن الشارع حعله مطهر اعتدارادة الصلاة فلا يقاس علم \* النوع (الثالث) من الاعتراس (مايرد على عله الأصلونال وحوه أولهامنع وحودها) في الأصل (مثاله) فول الشافعي مسم الرأس (مسم فيسن تثليثه كالاستنعاء فنع كون الاستنعاء مسحابل) الاستنعاء (اوالة التحاسة) ولذالابشترط عندناعدد بل المعتمرف والتنقية على أكل الوجوء بأي عددحصل (وجوابه) أى حواب هذا المنع (باثبات وجودهافيه بحس) ان كان من الحسات (أوعقل) ان كان من العقليات (أوشرع) ان كان من الشرعيات (وثانها) أى تاني وجوماعتراضات علة الأصل (منع العلية) الوصف المذكور وان وجد

مناط الولاية بلأم مناعم منه وهوفقد عقل التدبير واذا الحقناا لجوع بالغض بان لنا أن الغضب لم بكن مناطا بل أمم أعمم منه وهوما يدهش العسق عن النظر وعنده في النظر وعنده في النظر عشر ب الجروب المسين تعليه للحكم عن محله وتقريره في محله فانا نقول حرم الشرع شرب الجروب الحكم عن محله وتقريره في محله فانا نقول حرم الشرع شرب الجروب المحمودين المرافح وشعا الذا فلناعلق الشرع الرحم بالزنا لناالشدة عديناها الى النبيد فضمه منا النبيد الى الجرف التحريم ولم نغير من أمم الجرسيا أماهه بنا وافلنا على الشرع الرحم بالزنا لعله كذا في لحق بعد الزناعين كونه مناطا والتعلل تقرير لا تغيير ومن ضرورة تعليل الزناعين كونه مناطا في كمف يعلل كونه مناطاء على حرصه عن كونه مناطا والتعلل تقرير لا تغيير ومن ضرورة تعليل الإساب تغييرها فانك أذا العرف بكونه سناطاء المحل المعنى أعمم منه وهوالا فطار واعا كان يكونه هذا العليلا لوبي الجماع بان لنا بالآخرة أن الجماع لم يكن هو السبب بل معنى أعمم منه وهوالا فطار واعا كان يكونه مناطاوي حب مناطا و يقول المحاط آخر وهوالنبيد فلم يحرب وانضم المده عن كونه مناطاوي حب حدفه المحل الذي طلبنا علة حكم الموقول الكل وذلك عن كونه مناطاوي حب حدفه مناطاوي مناطاوي حب اضافة الحكم الى معنى آخر حتى يصير وصف الجماع عن كونه مناطاوي حب حدفه عن درجة الاعتبار ويو حب اضافة الحكم الى معنى آخر حتى يصير وصف الجماع عن كونه مناط الوحم وصف الزناوه واللاج فرجى فرج ومف الزناح مناط الرحم أمراً عمن الزناوه واللاج فرجى فرج ومف الإساعادة والله على هذا الوحدة المحمول المساعدة والله على مناط الرحم أمراً عمن الزناوه واللاج فرجى وفر حوام فاذامه ما فسام مناط الرحمة والله على هذا الوحدة في الانسان المساعدة والله على مناط الرحمة عن كونه والكون المساعدة والله على هذا الوحدة والله على هذا الوحدة عن كونه الانسان المساعدة والله على مناط الرحمة عمن الزناوه واللاج فرج وفر وحوام فاذا مهما هذا الوحدة عن كونه الأولان المساعدة والله على هذا الوحدة على هذا الوحدة على الذا المناط الرحمة والله على هذا الوحدة على الذا والمناط الرحمة والله على المناط الرحمة عن كونه مناط الرحمة والله على المناط الرحمة والله على المناط الرحمة والله على المناط الرحمة والله على المناط المحدودة المن

﴿ الركن الرابع العلة ﴾

ومحوران تكون العلة حكما كقولنا بطل بسع الحرلانه حرم الانتفاعيه ولانه نحس وغلط من قال ان الحكم أيضا يحتاج الى علة

فىالأصل (مثاله أن يقال فى) القياس(المتقدم لانسلمأن تثليث الاستنجاء معلل بأنه مسيم) كيف ولامناسبة بينه و بين التكرار بلمعال بكونه ازالة الغمث وهو بناسب التكرار واختلف فيهذا الاعتراض فقيل لايقيل (والخنار قبوله والا) أى ان لم يقبل بل يكتني وجودهامع حكم الأصل (يصم) التعليل (بكل طردوهو )أى الطرد (لا يفيد الظن) طن العلية فالتالى باطل المسكرون للقبول (قالوا الاقتصار) أى اقتصار المعترض (على المنع دليل عره) عن الانطال (وهو) أى العبر (دليل صحت، أى الدليل واذاصم فلايسمع الاعتراض عليه بل لايقبل (قلنا) كون العرداسل الصعة (منوع) فان ربدلل يكون الملا ولايقدرعلى ابطاله (ولوتم) هذا الكلام (لزمصة دليل النقيضين كالحدوث) للعالم (والقسدم) له (اذاتعارضا وعجر كل) من المستدلين (عن الانطال) لدلما إ خر (قبل) في تقوية قول القابل (السبرههنا دلمل ظاهر) على العلمة (الناظر والمناظر فيدفع به منعه فلابدأن بعدل) بعسدهذا (الى الابطال فلمفعل ابتداء قصراللسافة يخلاف سائر الأدلة) اذليس فيهادليل طاهر لاثبات المقدمة (أقول فيه غصب) للنصب (من غيرضر وارة) وقدمنعم من قبل فلا يقدر على الابطال (اذلادلسل) ههذاعلى العلية (حتى ينقضأ ويعارض فلابدأن عنع حي يأتي عسلكه فيفعل به ما يفعل) بهمن وجوه الاعتراض (على أن السبرقد لا يسله أحدهما كالمنفسة) أى كااذا كان أحد الحصمين حنفيا فلايتكن من الاستدلال له به ولاعليه به والدأن تقول وأيضالا يجب على المناظر تعسن الطريق فله أن يسلك أي طريق شاء قصيرا كان أوطو يلا فافهم (وجوابه) أي حواب هــذا النحومن الاعتراض (باثباتها) أى باثبات العلة (عسال مسالكها) التي مرت (فيردعل مما يلتي به فعلى النص) بردادا استدل به (الاحال) أى انه محل لايصلي عجة من دون بيان (والتأويل) أى انه مؤول اليس على ظاهره فلا يثبت مدعاكم (والمعارضة) بنص آخر (الى غيرذال) ممارد على الاستدلال النصوص (وعلى الاجماع) اذا استدل بديرد (منع وجوده) ان كان آحاد باوعليه اثباته بالسند (أوأنه سكوتي) فلايكون عمة هذامن قبل من لارى عية هذا العومن الاجماع (وتعوذال ممايسنيط من شرائط عبيته وعلى الدوران) اذا استدل به (و محوه) أي محوالدوران من الأخالة والسبر (مما اختلف فيه) بردعليه (منع صحته وللسندل اثباتها)

فلابعلليه ويحوزأن بكون وصفامحسوساعارضا كالشدة أولازما كالطع والنقدية والصفرأ ومن أفعال المكلفين كالقتسل والسرقة أووصفا محردا أوم كيام أوصاف ولافرق بن أن يكون نفيا أواثسانا ومحوزان كون مناسساوع برمنياس أومتضمنا لمصلمة مناسمة وبحوز أن لاتكون العلة موحودة في محل الحكم كتعر من كاح الامة بعدلة رق الولدو تفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعانى العلة العقلية على ما بينافى كتاب التهذيب ولم ترفيه فائدة لان العلة العقلية بمالا تراها أصلافلامعني لقولهسم العلم علة كون العالم عالم الا كون الذات عالمة ولاأن العالمة حال وراء قدام العلم بالذات فلا وحه لهذا عندنا في المعقولات بل لامعنى لكونه عالما الاقمام العمريذاته وأما الفقهمات فعني العملة فها العملامة وسائر الاقسام التي ذكرناها يحوزأن ينصها الشارع علامة فالذي يتعرض أهف هذاالركن كمفية اضافة الحكم الى العلة ويتهذب ذلك النظرف أربع مسأئل احداها تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهوا للقب النقض والتغصيص والثانية وجودا لحكم دون العلة وهوا لملقب بالعكس وتعلى الحكم بعلتن والثالثة ان الحكم في محل النص بضاف إلى النص أو إلى العلة وعنه تتشعب الرابعة وهي العلة القاصرة مر مسئلة ). اختلفواف تخصيص العله ومعناه أن فقد الحكم مع وحود العله يبين فساد العله وانتقاضها أو يبقه اعله ولكن يخصصها بماوراء موقعها فقال قوم انه ينقض العلة ويفسدها ويبن أنهالم تكن علة اذلو كانت لاطردت ووحداك كرحث وحدت وقال قوم تبقى علة فمياو راءالنقض وتخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم فاله يخصص العموم عياوراء وقال قومان كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت وان كانت منصوص اعلمها تخصصت ولم تنتقض وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثية أوجه الأول أن يعرض في صوب جريان العسلة ما عنع اطرادهاوهو الذى يسمى نقضاوهو ينقسم الى ما يعلم أنه و ردمستثني عن القساس والى مالا نظهر ذلك منه في اطهر أنه و ردمستثني عن القياس معاستبقاءالقساس فلايردنقضاعلى القياس ولايفسدالعلة بل يخصصهاعا وراءالمستني فسكون علة ف غير محل الاستثناء

ان أمكن (فان ام يتبسر انتقل الى مسال متفق عليه كاف محاجة الحليل) صلى الله عليه وعلى نسساوا له وأصحابه وسلم حين قال النمرود ربى الذي يحيى عمت وقال أناأحي وأمت الى أنه تعالى يقدر على الاتدان الشمس من المشرق فأت عكسه ولى في كونه من الساب نظرفان المقصودمن قوله ربي الذي يحيى وعت امانة الدعوى مأن من هو فادرعلي الاحماء والاما تقربنا ومقصود نمرودا دعاء صفات الربوبية فيه فاستدل أن يكون قدرة الرب عامة وأنت لا تقدر على الاتسان مالشمس من المغرب الحالمشرق فأنت عراحل عن صفات الربوبية فلس هنااستدلال ثم انتقال منه الى دليل آخر (وذلك) أي حواز الانتقال (لان العدة) في المناظرة (محافظة المقسودبالذات) وههناالمقصودا ثبات الحكم بالعلة المدعاة فحادام في سعى العلة ليس خارجاعن المقصود فلاباس به وفيه دغدغة فان ههنامناظرتين احداهماأصل المناظرة لاتبات الحكم بالعلة وثانيته مالاثبات العلة وان كان هذا بدليل فبالانتقال من دليل العله الى آخر القه الدبرة في هذه المناظرة وهده مناظرة أخرى فهذا الانتقال كانتقال من حدة الى يحمة أخرى لاثبات أصل المقصودفافهم شملانتقال صورأر بعالأولى الانتقال من عله الى عله أخرى لاثمات العله الاولى قال في الكشف هذا الانتقال انمايكون في المبانعية فإن الخصم إذا منع علية وصف المجيب لم يحيد بدامن انباته بدليس لآخر الثانية الانتقال من العلة الاولى الى عله أخرى لا ثمات حكم آخر محتاج السه الحكم الأول وهدا أيضاليس انتقالا مذموما لانه اثبات المتوقف عليمفهو بالحقيقة أثبات لقدمة الدلسل مثاله قولنا الكتابة عقد يحتمل الفسيخ بالاقالة فلاعنع التكفير كالسيع شرط الخيار فاعترض الخصمان غاية مالزم عدم مانعسة الكتابة وانى أقول به بل المانع النقصان في الرق فنقول الرق لم سقص به لان الكتابة عقدمعاوضة فلابوج ف نقصانا كالسع فههناوان انتقل الى اثمات عدم النقصان بعلة أخرى لكن لكويه مقدمة من أصل الدليس فيتمم الدليل الأول هكذا الكتابة عقد لابوجب نقصاف الرق ويقبل الفسع فلي يتعقق المنع فيعزى الثالثة الانتقال الىحكم آخر يحتاج اليه الأول بالعلة الاولى وهدذا أيضاليس انقالامذموما لانه اندات لمقدمة الدليسل فيل هدا اعدا يكون اذا اعترض الحصم بالقول بالموجب فليس للغصم بدمن أثبات المدعى الذي هوغسرا لحكم المستفاد فتأمسل ومثاله ما تقدم فنقول في جواب

ولافرق سأن ردداك على عله مقطوعة أومظنونة مثال الواردعلي السلة المقطوعة امحاب صاعمن التمرفي لين المصراة فانعلة ايحاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء والشرع لم سقض هذه العله اذعلها تعو يلنا في الضمانات كن استنى هذه الصورة فهذا الاستثناءلا يسنالم تهدفسادهذه العله ولاينسغي أن كاف المناظر الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل اجراء في غيرالمصراة فيقتضى اليجاب المثل لانهذا تكليف قبيع وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه فور ودالضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم ينسد هذا القياس لكن استنى هدذه الصورة فتخصصت العلة عماو راءها ومثال مامرد على العلة المظنونة مسئلة العرايا فانهالا تنقض التعليل بالطع اذفهمأن ذلك استناء لرخصة الحاجة وابردور ودالنسخ للريا ودلسل كونه مستثني أنه بردعلي عله الكمل وعلى كلعلة وكذلك ادافلنا عبادة مفر وضية فتفتقر الى تعين النبة لم تنتقض مالج فانه وردعلي خلاف قماس العبادات لانه لوأهل ماهلال ويدصح ولا يعهد مثله فى العمادات أماادا لم بردمو ردا لاستشناء فلا يحلو إما أن يردعلي العلة المنصوصة أوعلي المظنونة فان وردعلي المنصوصة فلايتصور هذاالابأن ينعطف منه فيدعلي العلة ويتدين أن ماذكر ناولم يكن تمام العلة مثاله قولنا خارج فمنقض الطهارة أخذامن قوله الوضوعماخرج ثمان أنه لم يتوضأ من الحجامة فعلناأن العلة بمامها لمهذكرهاوان العلة خارجهمن المخرج المعتاد فكان ماذكرناه دعض العلة فالعلة ان كانت منصوصة ولم ردالنقض موردالا ستثناء لم يتصور الاكذاك فان لم تكن كذاك فيحب تأويل التعليل ادقدرد بصبغة التعليل مالابراديه التعليل الداك الحكم فقوله تعمالي بخريون سوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين غمقال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسواه وليس كلمن بشاقق الله بخرب بتمفتكون العلة منقوضة ولاعكن أن يقال اله علة في حقهم خاصة لأن هذا يعدنها فنافى الكلام بل نقول تسن بآخر الكلام أن الحكم المعلل لىس هونفس الخراب ل استعقاق الخراب حرب أولم يحرب أونقول ليس الخراب معاولا م فالعله لكونه حراما ل لكونه عداما وكإمن شاوالله ورسوله فهومعذب اما بخراب الستأوغ سرمفان لم يتكلف مثل هذا كان البكلام منتقضا أعااذا وردعلي

المعترض انها لماقبلت الفسخ لم توجب نقصانا فى الرق كالابوجب البيع بشرط الخيار نقصانا فى الملك فهذه الاقسام كلها ترجع الى الانتقال الى مناظرة أخرى لاثبات مقدمة من مقدمات المناظرة الاولى واتمامها وليس واحدمها كا زعمالمهنف الانتقال من دلسل على إثبات العلمة الى آخر عنسد عدم تمامسة الاول ومااستدل به علسه من أنه وفي ما الترم من إثبات الحكم مالعلة المدعاة فقدعر فتمافسه الرابعة الانتقال من علة الحرى لاثمات أصل المدعى ومنه ماذكر المصنف من الانتقال من مسلك الى آخر فامه عله لا ثمات المقصود من المناظرة الثانية فالانتقال منسه الى آخرانتقال من علة الى عله أخرى فذهب الجهور الىعدم حوازه ومنهم مالامام فرالاسه لامقدس سره وحالف شرذمة فلسلة وذهبوا الى الحواز لناانه عزعن الوعاء عاالترم ف المناظرة من اثبات المقصود بالعسلة المدعاة فلحق الدبرة وتحت المناظرة ولوتم ما انتقل المصارمنا طرة أخرى كنف ولوحوز هذا لم تتم مناظرة أمدا واستدلوا بقصة الحليل التي مرت واه وجوه من الاحوبة الأول مام وهو جواب تام الشاني أن المنوع من الانتقال ماكان عند عدم طهو رتمامه مالأول الى آخراداله الطاوب وههنااس كذلك فان الاستدلال بالاحساء والأماثة كانتاما في الواقع وعنده وماذ كرنمر وداللعين من احياء نفسه واما تته فانحاأ راد بالاحياء الاطلاق من السحن وعدم الفتل وبالاماتة الفتل وهدناء راحل ماأرادا لخلسل وكانه أن يقول أردت بالاحياء الاحياء الخفيق وبالموت الاماتة الحقيقية فان قدرت فأجى هذاالمقتول وأمت هذا المطلق من غيرما شرمسب كإيف عل هوسيعانه ويتم الكلام لكنه لم محب عاقال استحفافا لكلامه وتنسها على سخافت مثم أقام جمة أخرى فبهت وهذا الا مخلوعن فوع قلق بل الاولى أن يقال ان مقسودا لحلسل من الاستدلال بالاحماء والاماتة الاستدلال مالقدرة الكاملة العامة لكن ادعاها في مثال الاحماء والاماتة ولما كار فرر داك الدليل فيمثال آخر فلس فمه انتقال أصلافافهم الثالث أن الحليل لم يكن الترم الااثبات روسة الله تعالى دلسل ماأما كان وقدوفي والهنوعمن الانتقال الانتقال مماالترم اثماته وفسموع من الخفاء فان ابقاع المناظرة بحوالة رام اتمام اثبات ماادعى عا استدل فالانتقال من انتقال ماالترم الرابع أنه من معرفات روبية الله تعمالي ولا بأس بالانتقال فيه واعمالكلام في العلة

العلة المظنونة لافي معرض الاستثناء وانقد حجواب عن محل النقض من طريق الاحالة إن كانت العلة محيلة أومن طريق الشه ان كانت شبها فهذا يبين أن ماذ كرناه أولالم يكن تمام العلة وانعطف فيدعلي العدلة من مسئلة النقض به سدفع النقص أمااذا كانسالعلة مخيلة ولم ينقدح حواب مناسب وأمكن أريكون النقض دليلاعلى فسادالعسلة وأمكن أن يكون معرفاا ختصاص العلة بمجراها وصف من قسل الأوصاف الشهمة يفصلها عن غير محراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الحدل للتناظرين ليكن المحتهد الناظر ماذا علىه أن يعتقد في هذه العله الانتقاض والفسادا والتخصيص هذا عندي في محل الاحتهاد وينسع كل محتهد ما غلب على ظنه ومثاله قولناصوم رمضان يفتقرالى النبةلان النبة لاتنعطف على مامضى وصوم جسع النهار واحب وانه لايتجزأ فينتقض هـذا بالتطوع فانه لا يصع الا بنية ولا يتحر أعلى المذهب العديم ولامبالاة بمذهب من يقدول انه صائم بعض النهار فيعتمل أن ينقد حعندالجتهد فسادهذه العلة بسبب التطوع ويحتمل أن ينقد حله أن الثطوع وردمستثنى رخصة لتكثير النوافل فان الشرع قدسامح فى النفل عالم يسامح مه فى الفرض فالخيل الذى ذكرناه يستعل في الفرض و يكون وصف الفرضية فاصلابين محرى العلة وموقعها ويكون ذاك وصفاشهماا عتبرفي استمال المخيل وتمزيجراه عن موقعه ومن أنكر قياس الشبه حوز الاحترازعن النقض عثلهذا الوصف الشهى فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها عواضع لاينقد حق تعين الحل معنى مناسب على مذاق أصلانعلة وهذاالتردداعا ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج الى شهادة الاصل فان مقدمات هذا القياس مؤثرة مالا تفاق من فولناان كل اليوم واجب وان النية عزم لا منعطف على الماضى وال الصوم لا يصح الابنية فان كانت العلة مناسبة عيث تفتقر الى أصل يستشهدبه فاعما يشهد لححته ثبوت الحكم في موضع آخر على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر فان أنبات الحكم على وفق المعنى ان دل على التفات الشرع فقطع الحكم أيضايدل على اعراض الشرع وقول القائل أناأ تسعه الافي محل اعراض الشرع بالنص ليس هوأ ولى من قال أعرض عنه الاف محل اعتمار الشرع اياه بالتنصيص على الحكم وعلى الجلة محوز

الباعشة وهنالس شئ فانالخر وجماناظرفية فيعلى كلحال ثمههناانتقالات أخركالانتقال من علة المأخى لاتبات حكم آخر غير محتاج البه أومن ذلك الى حكم آخر كذلك غير محتاج البه ولعل هذا الانتقال ان كان بعد ظهو رفسادالدليل الأصل فقد لحقه الدبرة في أصل المناظرة وهذه مناظرة الطاوب آحر وان كان بعد تمام أصل الدليل فقد لحق الدبرة المعترض وهذاشر وعفى مناظرة أجرى فليس هذه الافسام بمانحن فيه وانعده ف المكلام من تتمة المناظرة الاولى فهوحشو هكذا ينمغي أن يفهم المقيام (وثالثها) أي ثالث وحوه الاعتراض على علة الأصل (ولم يذكره الحنفسة لعدم استقلالة) لرحوعه الى المنع أو المعارضة (عدم التأثير والاعتمار الوصف) فيه (وقسمه الحدليون الى أربعة مرتبة) الأولى (أن يظهر عدم تأثيره) في الملكم (مطلقائم) الثانية عدم النأثير (في ذلك الأصل) خاصة (عم) الثالثة عدم تأثير المقيد و (الغاء قيدمنه) وادعاء علسة المطلق (مطلقا ش) الرابعة عدم تأثيرهذا المقيدف المتنازعف موالغاء القيد (ف محل النزاع مثال الأول) وهوعدم التأثير مطلقا (ويسى عدم التأثير في الوصف) كالوقيل الحنفية (لا يقصر الفير فلا يقدم أذانه) على الوقت (كالمغرب فيردعدم القصر طردي و التأثير في المناسة على المناسق المنا لأصل) كالوقيل الشافعية (فيسع الغائب مسع غيرم في فلا يصم) بيعه كالطير في الهواء لا يصم بيعيه (فيردأن العيزعن التسليم مستقل بالتأثير (في الأصل) وهوالطبر في الهواء فلادخل لكونه غير مربي (و) مثال (الثالث) وهوعدم تأثير القيد (ويسمى عدمالتأثيرفي الحكم) كا (لوقال الحنف من المرتدين مشركون أتلفوا ما لافي دار الحرب فلايضمنون اذا أسلوا كسائر المُسْرك من الايضنون ما تَلفوا بعد الاسلام (فيردلا تأثيرادارا لحرب) في انتفاء الضمان (الانتفاء) أي لانتفاء الضمان (عندكم) معشر الحنفية (مطلقا) عن المرتدين الذين أتلفوا ثم أسلوا (و) مثال (الرابع) وهوعدم الاعتبار بالغاء القيدفي محل النزاع (ويسمى عدم النائير في الفرع) كالوقيل الشافعية (زوجت نفسهامن غير كفوفيرد) نكاحه (كتزويج الولى الصغيرة من غير كفؤ) فانه لا منفذ (فيردأن لاأثر لغير كفؤ) عندكم أم الشافعية (لان النزاع) بينناو بينكم (مطلق) في انعقاد النكاح

أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستنناء صورة حكم عنها ولكن اذالم يصرح واحمل نفي الحكم مع وحود العلة احمل أن يكون لفساد العسلة واحتمل أن يكون الخصيص العلة فان كانت العسلة قطعمة كان تنز بلهاعلى التحصيص أولى من التنزيل على سمخ العله وان كانت العله مظنونة ولامسنند الطن الااثبات الحكم في موضع على وفقها فينقطم هدذا الفلن باعراض الشرععن اتماعها في موضع آخر وان كانت مستقلة مؤثرة كإذكرناه في مسئلة تبيت النمة كان ذلك في على الاجتهاد ، الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة أن ينتني لاخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه عمارضة علة أخرى دافعة مشاله قولنا ان علة رق الولد مال الأم ثم المغر و ربحر يه جارية ينعقد وادمحرا وقدوحدرق الأموانتني رق الوادلكن عذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كال العلة المرقة مدليل أن الغرم يحس على المغر ورولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قمة الواد فهذا النمط لار دنقضا على المناطر ولابين لنظر المحتهد فسادافي العلة لان الحكم ههنا كأنه حاصل تقدرا يالوحه الشالث أن يكون النقص ما ثلاعن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لالخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أوشرطها أوأهلها كقولنا السرفة علة القطع وقدوجدت فى النباش فليحب القطع فقبل يبطل بسرقة مادون النصاب وسرقة الصي والسرقة من غيرا لحرز ونقول السع علة الملك وقدجري فلمثب الملك في زمان الحمار فقب ل هذا ماطل بيسع المستولدة والموقوف والمرهون وأمثى ال ذلك فهذا حنس لايلتفت السهالحتهدلان نظره في تحقق العلة دون شرطها ومحلها فهوما ألاعن صوب نظره أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أويقيل منه العذر بأن هيذام يحرف عن مقصدالنظر وابس عليه البحث عن المحل والشرط هيذا بمبااختلف الجدليون فسيه والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الحدليون والهم وضعها كيف شاؤا وتكلف الاحراز أجع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بسع صدرمن أهله وصيادف محسله وجع شرطه فيفسيدا لملاث ويقول سرق نصاما كاملامن حرز لاشهة له فسه فيفيد القطع فانقسل فقدذ كرتمأن النقض اذاوردعلى صوب جريان العلة وكان مستشىعن القداس لم يقسل فم يعرف الاستثناء

بعبارات النساءمن كفؤ كان أوغيره فعندكم لا ينعقد وعندنا سعقد (قالوا الأول) وهوعدم التأثير في الوصف (والثالث) وهو عدم النأثير في الحكم (راجعان الى منع العلية) عاادى المستدل عليته فانه ادعى عليه هذا المقيد وقدمنع عليته امامنع العلية مطلقاً والمقيد بالغاء القيد (والثاني) وهوعدم التأثير في الأصل (والرابع) وهوعدم التأثير في الفرع راحعان (الى المعارضة في الأصل) فان فهما ابداء عله أخرى وهو المطلق (وفي التحرير) لا (بل الرابع راجع الى الثالث) الرجوع طاهر فانه اذا ألعي القيد فقدمنع علية المقيد كامنع في الثالث ولكنه محتل كونه معارضة فادا ألغي في هذا الحكم بق المطلق عبلة ففيه الداعلة أخرى أيضال كنهليس مطمع نظر المعترض فان الظاهر أن مقصوده الاعتراض على عله الحصم لاا نبات علة أخرى ولذا فال المصنف (وهو الأشبه وأورد) على ما قالوا (فرق بين منع العلية لدل علها وبين اقامة الدليل على عدمها) وههنا دعوى عدم التأثير فيكون الطالا لهالامنعا (وكذا) فرق (بين ابداءما يحمل العلمة و) بين (ابداء ماهوالعلة قطعا) والمعارضة فى العلة هوالأول وفى الثاني يلزم الطال العلة قطعا (أقول اعل الارجاع) المذكور (لثلا بازم العصب) لمنصب المستدل (في نفس صورة المناظرة والا) يكن هذا السبب (فكل مقدمة تقبل المنع ولومجازا يكن الدلالة على بطلانها ابتداء) فكفاههناأ يضاعكن ونحن لاغنعه لكنائر مع حذراعن لروم الغصب (فافهم) وفيه نظر ظاهر لان قوله كل مقدمة تقبل المنع الخ عمنوع فان المنع يكو فيه الاحتمال والابطال لا بدفيهمن اتمام المقدّمات وقل يتسرف المنوع مع السند وأيضاأن قدعرف أن امتناع غص المنص لابطال مقدّمة الدلل تحكم بل منعله عن نوع من أنواع اظهار الصواب بله فذا النوع أولى من المنع فان في المنت من المنع المام كلامه ما المات المقدمة المنوعة وبعد قدام الدلدل على بطلانها انقطع طمعه من الأصل (عم) اختلف فى انقيد الطردى و (المختار أن القيد الطردى مردود إن اعترف المستدل بطرديته) فلايليق أيراده فالاستدلال (لانه كاذب حينتذفي حعله من العدلة باقراره) بالطردية (وقيللا) يرة (لان الغرض) من العلة (استلزام المسكروا لجزادا استلزم) المحكم وهوالمطابق عن القيد (فالكل) وهوا لقيد بالقيد الطردي (مستازم قطعا) فلايضر بالمقصود (أقول قد يكون الجزء الآخر مخصصا) بتخصيص (فيغل) التقييد (بالاستلزام ظاهرا) بلواز

ومامن معلل يردعلب ونقض الاوهو يدعى ذاك قلناأ ماالحتهد فلايعا ندنفسه فيتسع فيهمو حب طنه وأماا لمناطر فلايقسل ذاكمنه الاأن يبين اضطرارا لحصم الحالاعتراف بأنه على خلاف قياسه أيضا فان قياس أبى حنيفة في الحاجة الى تعين النية يوجب افتقازا بجالى التعيين فهوخار جعن فساسه أيضافان أمكنه الرازقياس سوى مستثلة النقض على فياس نفسه كانت علته المطردة أولى من علت المنقوضة ولم تقبل دعوى المعال أنه خارج عن القياس فان قبل فيث أوردتم مسئلة المصراة مثالافهل تفولون ان العله موجودة في مسئلة المصراة وهي تماثل الاجراء لكن الدفع الحكم عانع النص كانقولون في مسئلة المغرور بحرية الواد قلنالا لان التماثل ليس علة اذاته بل مجعسل الشرع اماه علامة على الحكم فيش أمينت الحكم لم يحعسله علامة فلم سكرعلة كاأنالانقول الشدة الموحودة فيل تحريما للمسركانت علة لكن لميرتب الشرع علىها الحبكم بل ماصادت علة الاحيث حعلهاالشرععلة وماجعلهاعلة الابعد نسخ الاحقالشر فكذلك التماثل ليسعلة في مسئلة المصراة بخلاف مسئلة المغرور فان الحكم فيه تابت تقدر اوكاله ثبت عم الدفع فهوفى حكم المنقطع لافى حكم المتنع ولونصب شبكة عممات فتعقل بهاصيد القضى منسه ديوره ويستعقه ورثت ولأن نص الشكة سبب ملك الناص الصد ولكن الموت عالة تعقل الصد دفع الماك فتلقاه الوارثوهوفى حكم الثابت للست المنتقل الى الوارث فلمفهم دقيقة الفرق بنه مما فان قبل اذالم يكن التماثل علة في المصراة فقد انعطف وقيدعلى التماثل أفتقولون العماة في غرير المصراة التماثل المطلق أوتماثل مضاف الى غير المصراة فان قلتم هو وطلق التماثل ومحسرده فهومحال لانه موحود في المصراة ولاحكم وان قلتم هوتماثل مضاف فليعب على المعلل الاحستراز فانه اداذ كر التماثل المطلق فقدذ كر بعض العلة اذليست العلة عرد التماثل بل التماثل مع فيدالاضافة الى غيرا لمصراة وعندهذا يكون انتفاءاكم فمسئلة المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا فآداقال القائل اقتاواز يدالسواده اقتضى طاهره قتل كلأسود فلوظهر بنص قاطع أنه ليس يقتل الازيد فقدمان أن العلة لم تكن السواد المطلق بل سوادز يدوسوادز يدلا بوجد

أن يكون المقيد بهذا القيد بماخص منه فيؤدى بالآحرة الى زيادة سيان وايضاح فتأمل فيسه (والا) أى وان لم يعترف اطرديته (فغ يرمردود) ويحوزالتقييديه (لجوازأن يكون له غرض صحيح وهود فع النقض) عن العلة (الى النقض المكسور فاله أصعب على المعترض) من الأول فرع الا يتوجه ذهنه الله (أقول في كونه غرضا صحيحًا في المناظرة نظر لانه تلبيس) مناف لاظهار الصواب (ورابعها) أى رابع وجوه الاعتراضات على علة الأصل (الشافعية ما يختص بالمناسسة كاقيل) في شرح المختصر لايظهر وجهاختصاصهابالشافعية فانمناسمةالعلة شرط عندالكل غايةمافي الماب أن الشافعية يقنعون بهاوحدهاومشايحنا يشرطون مع ذلك التأثيرا يضا فينبغى أن تكون هذه الارادات مقبولة عندالكل الاأن الحنفة ميذكروا لماسيذكر المصنف (وهوأر بعية الأول القد حق المناسبة بالداء مفسدة راجية أومساوية بناء على انخرام المناسبة) فلابرد الاعلى القائل بالانخرام (وجوابه ترجيح المصلحة) على المفسدة (اجالالا نهالولار على المالزم التعسد بالباطل) الذي هو حكم الأصل ولقائل أن يقول حكمالأصل مجع عليه ولوبعد الاستدلال واقامة الجمعلى الحصم فلابدمن كونه مشملاعلى مصلحة البتة لكن لا يلزم منه رجسان مصلحة المستدل اذمحوزأن تكون تلك المصلحة غيرها فلايكني بيان الاحيال بهذا بللا مدمن رجحان مصلحة المستدل على مفسدة المعترض بخصوصها كذافى الحاشية (و) جوابه أيضار جيخ المصلحة على المفسدة (تفصيلا لمافى الخصوصيات من المرجحات مثل) قول الشافعية لا تبات خيار المجلس (وجد سبب الفسير في المجلس وهود فع الضرر) عن البائع (فيثبت) الفسير ف حقمه (فيعارض عفدة مساوية وهوتضر رالآخر) وهوالمشترى روال ماملكه من المسع عن ملكه (فيحاب بأن هذا) أى المشترى ( يحلب نفعا) بتملك المسع (ودلك) أي السائع (بدفع ضررا) في حرو جما كان ملكه عن ملكه بنمن غير مرضى (وهو) أي دفع الضرور (أهم) من جلب النفع وأنت لا يذهب عليك أن المسع قددخل في ملك المشترى بنفس العقد فضر والمشترى في خروج ماثبت فيهملكه عنملكه من غير وضاءوهذا أشترضر واوالبائع انمار يدالعود فى الملك بعدالزوال فهوير يدجلب النفع باضرار الآخرفافهم (ومثل) مسئلة (التحلي العبادة النافلة أفضل من الترقيج) عندالشافعي وغيره وروى عن الامام أبي حنيفة الترقيج الافيز يدفان لم يقتل غيره فلعدم العلة لالخصوص العلة ولالانتقاضها ولالاستثنائها عن العله والجواب أن هذامنت أتخبط الناس في هذه المسئلة وسبب عموضها أحدم تكلموافي تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حدالعلة وأن العلة النسرعية تسمى علة بأى اعتبار وقدأ طلق الناس اسم العله باعتبارات عنافة ولم يشمعر وابهام تنازعوا في تسمة مثل هذاعلة وفي تسمية محرد السبب عسلة دون المحل والشرط فنقول اسم العلة مستعار في العسلامات الشرعة وقد استعار وهامن ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة الاول الاستعارة من العلة العقلمة وهوعمارة عما وحب الحكم لذاته فعلى هذا لا يسمى التماثل عله لانه بمحرده لا وحب الحكم ولايسمى السوادع لة بل سوادر مدولا تسمى الشدة المحردة عدله لانه بمعرده لا وحد الحكم بل شده في زمان الثاني الاستعارة من المواعث فان الماعث على الفسعل يسمى عله الفعل فن أعطى فقيرا فيقال أعطاه لفقره فلوعلل به ثم منع فقيرا آخر فقسل له لم لم تعطه وهوفقر فيقول لانه عدوى ومنع فقيرا ثالثا وقال لانه معتزلي فلذلك لم أعطه فن تغلب على طبعه عجرفة الكلام وحدله فقد يقول أخطأت في الملك الأول فكان من حقل أن تقول أعطمته لانه فقر ولس عدوا ولا هومعتر لي ومن بقي على الاستقامة التي يقتضها أصل الفطرة وطسع المحاورة لمستعدداك ولم يعده متناقضا وحوزأن يقول أعطسته لانه فقير لأن اعشه هوالفقر وقدلا يحضره عندالاعطاءالعداوة والاعتزال ولاانتفاؤهما ولوكانا جزأين من الماعث لم ينبعث الاعت دحضو رهما فيذهنه وقدانيعث ولم يخطر ساله الامحردالفقر فن حبو رتسمية الساعث علة فيحوران يسمير محردالتماثل ءلة لانه الذي سعننا على الحساب المثل في ضميانه وان لم يخطر سالنا اضافت والى غسر المصر اة فأنه قدلا تحضر نامس اله المصراة أصلافي تلك الحالة م المأخذالثااث الاسم العاة علة المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة فانهاعاة المرض مثلا والمرض نظهر عقب غلة البرودة وانكان لا يحصل بمعرد البرودة بل رعما سماف المهامن المراج الأصلى أمورمنسلا كالسياض لكن انضاف المرض الى البرودة الحادثة وكما مضاف الهلالة الى الطم الذي تحصل النردية بي في البروان كان عرد الاطملاح الدون المراكن محال الحكم

أفضل كمافىالفتوحات المكية (لمـافيهمن تركيةالنفس فيعارض بفوت)مصلحة (راجحة) ثابتة فى التروّج (لمـافيهمن اتحاذ الوادوكسرالشهوة وغيرهما) من المصالح (فعر جومأن حفظ الدين أو بجمن حفظ النسل) فإن الكلام فمالم يبلغ حد التوقان والشمق وفي النسكاح مصلحة أخرى منذكورة في فصوص الحكم في الفص المحمدي وهي أرجع على الكل ثابته الاعتمار ولايليق ذكره بهذا الكتاب ولعل مطمع نظر الامام الهمام تلك والله أعلم يحال عباده (الثاني) من قدو حالمناسبة (القدح في الافضاء الى المصلحة في شرع الحكم) الذي لاندللناسية (كتعر م المصاهرة الحاجية الى رفع الجياب فانه) أي التمسرم (يفضي الحدفع الفعور) المتوهم (لانه رفع الطمع) عن نكاحها (فهنع) افضاؤه السه (بل النفس حريصة على مامنعت) فيفضى كثير االى الفجور (فيدفع ببيان الأفضاء بأن تأبيد الصريم بمنع الطمع عادة)واحمال حرص النفس بعيد غير واقع ف العادة (اذيصير) هذا المنع (كالطبيعي فلايبقي مشتهى) أصلا (كالأمهات الثالث) من القدوح الواردة على المناسسة (كون الوصف خفيا) لابدراء فلايصل العلية (كالرضا) في العقود فانه أمر مطن لا بعرف أصلا (وحواله بالضبط بأمر ظاهر) يكون مظنة (كالصيغ) الدالة عليه (والأفعال) الدالة عليه (كالتعاطى) فى البيع واشارات الأخرس فى العقود كلها (الرابع) من الاستله الواردة على المناسبة (كونه) وصفا (غيرمنضبط مشل الحرج والزجر ويحوهما فانهامشككات) ولايعتبركل قسدرمنه (والجواب) أن الوصف المناسب (امامنضبط منفسه بأن يعتبر مطلقه كالايمان لوقيل بنسكك النفين) فالمعتبر مطلق اليقين في أي فرد تحقق من الافراد المختلفة (أو) منضط (في العرف كالمنفعة والمضرة) فانهما وصفان مضوطان عرفا (أو) منضبط (فى الشرع) بالمظنمة (كالسفر) وبه يتعين من شدة الحرج وهو حرج السفر (والحدة) وبه يتعدد حدّالزجر (واعلمأنه لم يذكره الحنفية مع أنه انتفاء لازم العلة الساعثة مطلفا) فيقبل عندهم (لامهم أدوحوه فيساذكر واسن منع الصلاحمة) اللوصف (ومنع الشروط هذا \* وخامسها) أي خامس وجوه الاعتراض على عله الأصل (النقض و يسميه المنفية المناقضة وهي) أى المناقضة (في المشهور) في اصطلاح من عداهم (المنع) وذهب الامام فر الاسلام الى أن النقص مختص بالعال

على اللطم لاعلى التردية التي ظهر بهااله للأ دون ما تقدم وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب علا فقالوا علة القصاص القتل وعله القطع السرقة ولم يلتفتو الى المحل والشرط فعلى هذا المأخذ أيضامحو زأن يسمى التماثل المطلق علة واذاعرف هذا المأخذ فن قال محرد التمائل هل هوعلة فيقال له ما الذي تفهمن العلة وما الذي تعنى بهافان عنت بها الموحب الحكم فهذا بحدرده لابوحب فلابكون علة وهنذاهواللائق بمن غلب عليه طبيع الكلام ولهنذا أنكر الاستاذأ بواسحق تحصيص العله وان كانت منصوصة وقال بصيرالتغصيص قيدامضهوماالي العلة ويكون المحموع هوالعلة وانتفاءا لحكم عندانتفاءالحموع وفاءبالعلة وليس بنقض لها وانعنيت والباءث أوما يظهراكم به عندالناظر وانغفل عن غيره فيعو زتسميته علة هذاحكم النظر في التسمية فحق المجتهد أماالاحترازف الحدل فهوتابع الاصطلاح ويقيم أن يكلف الاحترازف فمقول تماثل ف غير المصراة وشدة في غسراسداءالاسلام وما يحرى محراه واعلمأن العدلة ان أخذت من العلة العقلمة لم يكن الفرق بين المحل والعلة والشرط معنى بل العله المجموع والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة ولافرق سن الجمع لأن العله هي العلامة واعا العلامة حله الأوصاف والاضافات نع لايسكرتر جيم المعض على المعض في أحكام الضمان وغييرها اذبحال الضمان على المسردي دون الحافر وان كان الهدلال لايتم الابهمالنوع من الترجيم وكذلك لاينكر ونأن تعيل الزكاة قبل الحول لايدل على تعيل الزكاة قبل تمام النصابوان كان كلواحد لأبدمن ولكن رعالا ينقد المجتهد النسوية بين جمع أجزاء العملة ويراهامتفاوتة في مناسبة الحكم ولاعتنع أيضا الاصطلاح على التعبيرعن البعض مالحل وعن المعض ركن العلة وهذافيه كالام طويلذ كرناه في كتاب شفاءالغلل ولم نورده ههنا لانهاميا حث فقهية قداستوفيناهافي الفقه فلانطول الأصول بها ومسئلة ). اختلفوافي تعليل المكر بعلتين والعميم عندنا حوازه لأن العمله الشرعسة علامة ولاعتنع نصب علامتين على شي واحدوا عاعتنع هذافي الملل العقلية ودايل جوازه وقوعه فانمن لس ومس و بالف وقت واحد ينتقص وضوء ولا يحال على واحد من هذه الأسباب ومن

الطردية ولا يحرى في المؤثرة لان الصحيح من العدلة ما طهراً ثره مالكتاب والسنة والاجماع والحيم الشرعيسة لا تتناقض أصلاف كذا التأثيرالثابت منهالا يحتمل ذلك وذهب عامة الأصولين الى جريانه في المؤثرة أيضاوهوالذي اختاره المصنف وقال (ولا يختص) النقض (بالطردية) من العلل (كانوهم) الامام (ففرالاسلام) والامام شمس الأئمة اساعاللقاضي الامام أبي زيدعلم مالرجة (وأتباعمه) كالعملامة النسني (لانه) أي النقض (انماردعلي ظن الناظر والنياظر) بالعلمة ولابردباعتبار فس الأمرأي ما يكون علة في نفس الأمريكون منقوضافها (وهو يخطئ ويصيب) فإذا أوردنقض على الو ثرة فأحد الظنين خطأ (فلا بلزم التناقض فى الشرعيات كما فى القلب) الذى سيجىء ان شاء الله تعالى فانه يحرى فى المؤثرة مع أنه تنقلب العله معاولا فملزم التناقض فى الشرعيات قال فى الكشف لعل مراد الشيخ أن النقض لاردعلى المؤثرة بعدا تفاق الصمن على التأثير فأماقبله فيردانهي وهنذاطاهرمن تعليله رحمالته تعيالى ولابردأنه ينبغي حينتذأن لابردعلى الطردية أيضافانه بعيدا تفاق الخصم على أنه وصف طردى لاعكن النقض لانه لاعكن اتفاق اللصم بالحكم بالطرد والتسلازم فانهمامتنازعات في الفرع واذالم يكن متفقا في جسع الصورأ مكن النقض سعض الموادلكون الطرد مالاستقراء الناقص ثم انه لوعم الطرد والاخالة والسبرأ يضافاتها قالحصمين لاعنع ورودالنقض فانالمناسب رعما يتخلف عنه المكم بأن يكون ملغي الاعتبار ونحوه لكن يردعلي هذاأنه لا تخصيص النقض بلكل الاعتراضات منده المثابة فانه بعد تسلم اعتبار الشارع لايمكن منعه ولامعارضته فافهم (وقيل لايمكن دفعه عن) العلل (الطردية) بعدالورود (اذالاطرادلا سبق بعده) أي بعدالنقض الموجب التخلف (مل يلجئ) هذا النقض المعلل (الى التأثير) وبهذاوجه أيضا كلامالامام فرالاسلام (وهذابناء على قصرها على ما) ثبت (بالدوران) فان النقض انما ينع الازوم لا المناسبة (ولاوجه له) أى لقصرها عليه (بلهي) أى الطردية (غير المؤثرة) مطلقا (فيعما) ثبت (بالاحالة) على مامى عن الشيخ ابن الهمام (فيمكن الفرق) حينتذف مادة النقض وغيره (مدون التأثير) ثمير دعليه و رود آخر لانك عرفت أن النقض انما يردعلي ظن الناظر والمناظر فيحتمل كون طن الناقض خطأ فلاسطل الاطراد فافهم (واعلم أنهم ردوه الى منع مع السند) صرحه الشيخ ابن الهمام

أرضعته زوحة أخبك وأختاث أيضاأ وجع لنهماوانهي الىحلق المرضع فالحظة واحدة حرمت على لأناث حالها وعمها والنكاح فعل واحدوتحر عدحكم واحد ولاعكن أن عال على الخولة دون العومة أو بعكمه ولاعكن أن يقال هما تحريمان وحكمان باالتحريمه حدواحدوحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثاين نع لوفرض رضاع ونست فيجوز أنرج النسلقونه أواجتم ردة وعدة وحبض فعرم الوطء فعو زأن بتوهم تعديد العرعات ولوفتيل وارتد فعو زأن يقال السنعق فتلان ولو قتل شخصن فكذلك ولوياع حراشرط خيار محهول وعاقيل عله البطلان الحرية دون الحيارفهذه أوهام وعياننقد حفي بعض المواضع واغافرضناه فاللس والمس والخولة والعمومة لدفع هذه الحالات فدل هذاعلى امكان نصاعلامتن على حكم واحد وعلى وقوعه أيضا فان قسل فاذاقاس المعلل على أصسل بعاة فذكر المعترض علة أخرى في الأصل بطل قياس المعلل وان أمكن الحم بن علتين فليقبل هذا الاعتراض فنقول اعما يبطل به استشهاده بالأصل ان كانت علتمه ثابتة بطر بق المناسسة المحردة دون التأثيراً و بطريق العلامة الشهية أماان كان بطريق التأثيراً عنى مادل النص أوالا جماع على كونه عله فاقتران علة أخرى بهالا يفسدها كالبول والمس والخولة والعمومة في الرضاع اذدل الشرع على أن كل واحسد من المعنس علة على حسالهاأما اذا كانا ثماته بشهادة الحكم والمناسمة انقطع الظن يظهو رعلة أخرى مثاله ان من أعطى انسانا فوحدناه فقسراطنناأنه أعطاه لفقره وعللناه وانوحدناه قربا عللنا بالجرابة فان طهرلنا الفقر بعدالقرابة أمكن أن يكون الاعطاء الفقر لاللقرابة أو يكون لاحتماع الأمرين فيزول ذلك الظن لأنتمام ذلك الظن بالسبر وهوأنه لابدّمن باعث على العطاء ولا باعث الاالفسقر فاذا هوالباعثأ ولاباعث الاالقسراية فاذاهوالباء ثفاذاطهرت علة أخرى بطلت احدى مقسدمتي السيروهوأنه لاباعث الاكذا وكذلك عتقت بربرة تحت عدنفيرها النبي عليه السلام فمقول أبوحن فقخرها للكها نفسها ولزوال قهر الرقعنها فانها كانت مقهورة في النكاح وهذا مناسب فيني على متحدرها وان عتقت تحتج فقلنا لعله خبرها لتضر رها مالقام تحت عد والمعرى

وقال في الكشف هي ممانعة في التحقيق (هرباعن لزوم العصب) لنصب المعلل وقدعرفت مناسابقاأ له لاخلف في العصب أصلا كمف وهو حسنتذنو عمن المنع عن اظهار الصواب (أقول على هذالا يتعهدوا به بالمنع) فإن المنع على المنع حارج عن قانون العقل (والأوحه أنه لما كان رد تفصيلا) على مقدمة معينة (واحالا) بأن احدى مقدمات الدلل فاسدة (و) رد (قسل الدلالة على العلمة) عسالتُمن مسالكها (و بعدها أي مسال كان اعتبر فيه جهة الاستدلال والانطال من حث الاحال) وليس فسه غص المنص الذات فان المقصود كان هوالمنع لكن لوروده بنحوا حمالي أيضاأ وردبهذا الوحه ولاضرف (والجواب) عن النقض (أولا عنع وحودهاف محل النقض فالمعترض الاستدلال علسه) ان أ مكن لان له أن يني ما قصد ولومنع عن هذامنع عن اظهار الصواب (وقيل لا يقبل) الاستدلال (وقيل ان كان حكم شرعا) لانه حننذ بصرمشل المستدل (وقيل) لا يقبل (ان كانله قادح أقوى) والحق أنالكل تحكمات فتأمل (ولو كان المستدل استدل علم ا) من قبل (بدلسل موجودف محل النقض فنقضها) المعترض (فنع) المعلل (وحودهافقال) المعترض إبازم اما انتقاض العلة أو )انتقاض (دليلهاقيل) هذا النعو من الاعتراض (اتفاقاولونقض دليلها)أى دليل العلة (عينافا لدليون) قالوا (لايسمع لان نقضه ليس نقضها) أى نقض الدليل لسنقض العلة فريج عاكان بصدد (ونظر بأن القد حفيه)أى في دليل العلة (قد حفم) فل يحرج عما كان بصدده (أقول انأراد) الناطرمن القدح فها (بطلانها لايتم) لان بطلان الداسل لايستارم بطلان المدعى (وانأراد طلب الدلل علما ثانيا م) لانه ارتفع الدليل الأول النقض فلا مدلا ثباته من دليل آخر عمان هذا انتقال أم لافقد حققنا من قبل (و) الحواب ( تاساعنع انتفاء الحكم) مع ثبوت العملة (فالمعترض اقامة الدلس علمه) ان تسمرله ايفاء لما الترم والاتلحق الديرة (على المختار) ولااعتداد عنع لا يقيل لأنه منع له عن اطهار المطاوب الأخذ بدليل لم تطهر صعته (عم المختار عدم وحوب الاحتراز عن النقض بذكر فيد) لا وحدف مادة النقض (في من الاستدلال وقيل محس) الاحتراز (واختاره السبكي) من الشافعية (وقيل) محب (الافي المستثنيات وهي مارد) نقضا (على كل عله كالعراماعندالشافعية) وهي سيع الرطب على النفل بمسله مماعلي الأرض خرصافهمادون

ذلك فى الحرفكيف يلحق به وامكان هذا بقدح فى الظن الأول فاله لادليل له عليه الاالمناسبة ودفع الضررة يضامناسب وليست الحوالة على ذلك أولى من هذاالا أن نظهر رجيح لأحدالمعنيين وأمامث ال العلامة الشبهة فعلة الرباقانه لم يذهب أحدالي الجمع بين القوت والطع والكيل على أن كل واحد علة لأنه لم يقم دلسل من جهة النص والاجماع بل طريقه اظهار الضرورة في طلب غملامة صابطة بمسرة مجرى الحكم عن موقعه الدجري الريافي الحسير والعين معرز وال اسم البرفلايتم النظر الابقولنا ولابدمن علامة ولاعلامة أولى من الطع فاذاهوالعلامة فاذاطهرت علامة أخرى مساوية بطلت المقدمة الثانية من النظر فانقطع الظن والحاصل أنكل تعليل يفتقرالى السبرفن ضرورته اتحاد العسلة والاانقطع شهادة الحكم للعلة ومالا يفتقرالى السبر كالمؤثر فوجودعلة أخرى لايضر وقدذ كرناهذا في خواص هذه الأقيسة ، (مسسئلة). اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية وهنذاالخلاف لامعنى له بل لا بدّمن تفصيل وقيل التفسيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات فاذا حازا جتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم لكنا تقول ان لم يكن العكم الاعلة واحدة والعكس لازم لالأن انتفاء العدلة نوجب انتفاء الحكم بللأن الحكم لابدله منعلة فاذاا تحدت العلة وانتفت فاويق الحكم لكان ابتا يغرسب أماحث تعددت العلة فلا بلزمانتفاء الحكم عندانتفاء بعض العلل بلءندانتفاء جمعها والذي يدل على لروم العكس عندا تحادالعله أنااذا قلنالا تثبت الشفعة الجارلأن ثبوتها الشريك معلل بعدلة الضر واللاحق من التزاحم على المرافق المتعذة من المطبخ والخلاء والمطر حالتراب ومصعدالسطح وغيره فلأبى حنيفة أن يقول هـ ذالامدخله فى التأثير فان الشفعة ثابتة فى العرصة السَّماء ومالامرافق له فهذا الآن عكس وهولازم لأنه يقول لوكان هذامناطاالحكم لانتنى المكم عندانتفائه فنقول السبب فيهضرو من احقالشركة فنقول وكان كذاك لثبت فشركة العسدوا لحيوانات والمنقولات فان فلناضر والشركة فماسق ويتأ دفيقول فلتعزف الحام الصغير ومالا ينقسم فلابرال يؤاخذنا الطردوالعكس وهي مؤاخذة صححة الى أن نعلل نضر رمؤنة القسمة وزأتي بتما مقدود العسلة يحدث

حسمة أوسق قال الشافعي هدذا البيع مائر والهمستشيعن نص الرباوان وحدفيه الطعمل اروى الخارى ورخص فى العرايا وأماعندنافه فالسنع فاسدلشهة الرباوأ ماالعراباالمرخص فهافهة ماعلى النغيل قدراثما عطاء مثل ذلك مماعلي الأرض خرصا وهــذاليسبيعاحقيقة فانماعلى النعـــل لم يدخل في ملكه حـتى يباعه ماعلى الأرض بل هور مبتدأ (ولهــذا اتفقواعلى أن المستشى لايقاس عليم الحروحه عن قاعده عامة (ولا ساقص به) فان الحكم فيماسواه (أقول الاستنناء لا يكون الالمانع) موجود فيسه عن حكم المستشى منه (أومقتض) للخالف من الحكم (أقوى) موجود فيه (دفعالاتحكم فالاستناء منقوض) البت فلامعنى لعدم الاحتراز عنه (تأسل) فاله غير واف لان المقصود أن المستثنات قد ملغ أس هافي الشهرة فلا حاجة الى الاحترازعهافافهم (لناأنه أتى عاسئل )عنه (من دليل العلة) في التزم (والنقض معارضة ونفي المعارض ليس منه) أي دليل العلة (واستدل) الهلاعكن الاحتراز الاريادة قدو (القيدلايفيد)ف دفع النقض (لانه طردا تفاقا) بين المعلل والحيب (أقول المقسوددفع النقض المضر ورعما يحصل ذلك) بالقسد لجواز أن يكون به أرتفاع المانع أو وحود الشرط (تدبر والجواب) عن النقض (ثالثابابداءالمانع المقتضى عدم الحكم وهو) اما (تحصيل مصلحة) فلا يقد حق علية العلة (كالعرايا الواردة) نقضا (على الربويات) دفعت (لعوم الحاحة) والمصلحة في ترخيصه (وكالدية) الواحسة (على العافلة فقط) دون القاتل ف قتسل الحطا (عندالشافعية الواردة) نقضا (على تشريعه الرجر على القاتل في المد) يعنى أن الشافعية أوحبوا الدية على القاتل في المد معللا بأن ايحاب الدية الزحر والقتل العداليق الزجوفيع فسففورد النقض بأن الخطألا يحدفه الدية عندكم الاعلى العافلة ومحل الزجرانم اهوالقاتل كذاقالوا ولايظهر لهذا القياس وحدفان الأصل المقيس عليه هوالطأو حكمه لم يتعد بعينه حينتذالي الفرع بل قد تغير فافهم ودفع هذا النقض بابداء الميانع (لان الغرم بالغنم) فانه لوكان هو المقتول لاغتنموا الدية واذا كان هو القاتل غرموا فلهنده المصلحة تتحلف الحكم هذا كله عنسدهم وأماعنس دنا فالقاتل شريك في دية الخطاوف العدلادية بل يعب القصاص عينا (أودفع مفسدة) عطف على قوله تحصيل مصلحة (كل المت قالضطر) المتخلف عند و حكم الحرسة لما نع دفع

وحداككم وحودهاو يعدم بعدمها وهذا لكانأ نأ ثبتنا عذه العلة بالناسية وشهادة الحكم لهالور وده على وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحادوشرط الاتحاد العكس فان قبل ولفظ العكس هل براديه معنى سوى انتفاء الحكم عندا نتفاء العلة فلناهذا هو المعنى الأشهر ورعاأ طلق على غدره بطريق النوهم كإيقول الحنفي لماله يحد القتل بصعيرا لمنقل لم تعد مكره والماعكسه وهوأنه لماوجب بكييرا لجارح وجب بصغيره وقالوالماسقط بزوال العقل جمع العبادات يندفي أن يحسر حوع العقل جمع العمادات وهذافاسد لانه لامانع من أن ردالشر عوجوب القصاص بكل مارح وآن صغر نم مخصص في المثقل الكمر ولا بعد في أن يكون العقل شرطافي العبادات ثم لا يكفي محرو والوجوب بل يستدعى شرطا آخر ﴿ مسئلة ﴾ العلة القاصرة تصيعة وذهب أبوحنيفة الى ابطالها ونحن نقول أولا ينظر الناظرفي استنباط العلة واقامة الدلل على صعتها مالاعك أو مالمناسبة أوتضمن المصلحة المهمة عرددذال ينظرفان كانأعممن النصعدى حكهاوالااقتصر فالتعدية فرعالصحة فكمف يكون ما يسع الشئ مصحما له فانقيل كاأن البعر ادالملك والنكاح الحل فاذا تخلفت فائدتهما قبل انهما ماطلان فكذاك العله ترادلانه ات الحكم مهافى غبر محل النص فاذالم يشتبها حكم كانت اطلة للوهاعن الفائدة والعواب منها حان أحدهماأن نسار عدم الفائدة ونقول ان عنتم بالبطلان أنه لايثبت بهاحكم في غير محل النص فهوم المونحن لانعلني بالصحة الاأن الناظر ينظر ويطلب العله ولاندري أنماسيفضى اليمه نظره فاصرأ ومتعمد ويعجير العاة بما يغلب على طنه من مناسبة أومصلحة أوتضمن مصلحة ثم يعرف بعد ذلك تعديه أوقصو ره فياظهر من قصو رهلا ينعطف فساداعلي مأخذ طنه ونظره ولاينزع من قليه ماقرقي نفسه من التعليل فاذافسرنا الععمة بهذاالقدر لمعكن يحده واذافسر والسطلان عاذكر وملم يحمده وارتفع الخلاف الشانى أنالانسام عمدم الفائدة بلله فائدتان الأولى معرفة ماعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة القلوب الى الطمأ نننة والقبول مالطسع والمسارعة الى التصديق وان النفوس الى قدول الأحكام المعقولة الحاربة على نوق المصالح أمل منهاالي قهرالتحكم ومرارة التعدولذل هذا الغرض استعب الوعظ وذكر يحاسن الشريعة ولطائف معانها وكون المصلحة مطابقة النص وعلى قدر حذقه مزيدها حسناوتأ كبدا فانقبل

مفسدة (فانهلاك النفس أعظم) مفسدة من أكل الميتة (ولوكانت) العلة (منصوصة بكني تقدير المانع) لدفع النقض (كامر وأمامانعو تخصص العدة فلا يقولون بوجودهامع المانع لانعدمه شرطهما) أى شرط علمة العلة فانتفت بانتفائها (الاشرط الحكم عند مهم) حتى ننتفي الحكم لأحله مع بقاء العدلة (وقد تقدّم مافسه) وقد تقدّم مناأ بضاأن هذا العث قلل الحدوى ورجع الى اللفظ (ومن ههنا) أى من أحل عدم حوار تحصيص العلة (مشايخنا المانعون) لتخصيص العلة (اعما دفعوه) أى النقض (جهد مالأربع فقط بايداءعدم الوصف كنعس) أى كقياسناما خرج من عسرالسبيلين (خارج) نحس (من السدن فينقض) الوضوء (كماف السبيلين) ينقض الحارج منهما (فينقض عالم يسلمن الحرح) فالهغم برنافض (فىدفع بعدم الخروج) فاله غيرخارج (بل باد) مع استقراره فى مكانه فار و حدالوصف و بعضهم منعوا كونه نحسا (و عنع) معطوف على قوله مابداء (وحود المعنى الذي به العلة عله وان وحد) الوصف (صورة) ودخل فيه الحواب بعدم المانع اذمانها أنه ينتسني المعنى الموحب لكويه مؤ ثرافي الحال (مشل) قياسنامسم الرأس (مسم فسلايثلث كالحف) أي مسحه (فينقض بالاستنجاء بالحر) فانه مسيح مع أنه يسكر ر (فنع فيه المعنى الذي شرعه المسيم وهوالتطهيرا لحكى كالتيم) فأنه تطهير حكى (والتعمد لايو كد مالعقل) لكويه غيرمعقول المعنى فعلية المسم لعدم التكرار من جهة كونه تعبدا (وأماهو) أى الاستنعاء (فقطه برمعقول وتأكيده مالتكرار مقبول) لكويه مبالعة في تحصيل الغرض الملاو بمن شرعه (وعنع النحلف) هذا مُعطوف على قوله عنع أي عنع تخلف الحكوف محل النقض (كالذانقض) القياس (الأول) وهوقياس الحاريج من غيرالسبيلين (مالحر حالسائل) لأمه ليس حدثابل انتقاض الطهارة معرو بالوقت أوالخرو بعن الصلاة (قينع عدم الحكم بل)هو (حدث لكن تأخر حكمه الى ما يعدخرو جالوقت) عندنا (أوالفراغ من المكتوية) عندالشافعي (الضرورة) يعني أن الشخص متصف بالحدث ومحدث حقيقة ليكن لم يؤمر من النبرع بالتوضي قبل خروج الوقت كشهر ومضان في حق المسافر وليس فيه تخصيص

هذا انما يحرى في الناسب دون الأوصاف الشهية مثل النقدية في الدراهم والدنانير وقد حو زنم التعليل عثل هذه العلة القاصرة قلنا تعريف الأحكام عمان توهم الاشمال على مصلحة ومناسبة أقرب الى العقول من تعريفها بمحرد الاضافة الى الأسامي فلا تخاومن فائدة ثمان لم تحرهذه الفائدة في العلة الشهية فالفائدة الثانية حارية الفائدة الثانية المنعمن تعدية الحكم عندظهور علة أحرى متعدية الانشرط الترجيح فان قدل تتنع تعدية الحكم لانظهورعلة فاصرة بل أن لا تظهر علة متعدية فأى حاحة الى العسلة القاصرة وان ظهرت عله متعدية فلاعتنع التعلل بالعلة القاصرة بل يعلل الحكم في الأصل بعلتين وفي الفرع بعلة واحدة فلناليس كذاك فان كل علة محملة أوشهمة فاعما تنبت بشهادة الحم وتنم بالسبر وشرطه الاتحاد كاستى فاذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن فاذاطهرت عله متعدية يحب تعدية الحكوان أمكن التعلل بعله فاصره عارضت المتعدية ودفعتم االااذا اختصت المتعدنية بنوع ترجيم فاذاأفادت القاصرة دفع المتعدية التي تساويها والمتعدية دفع القاصرة وتقاوما بقي الحكم مقصوراعلي النصولولاالقاصرة لتعدى الحكم فانقبل اعماتهم العلة نفائدتها الخاصة بهاوفائدة العملة الحكم الفرع دون حكم الأصل فانحكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة اعماالذي يثبت بالعلة حكم الفرع اذفائدتها تعدية المكم فاذالم تكن تعدية فلاحكم العلة فلناقولكم فائدة العسله حكم الفرع عاللأنعله تحريم الرمافي البرطع البرولا تحرم الذرة اطع البربل بطع الذرة في كالفرع فاثدة عله فى الفرع لافائدة عله فى الأصل وقول كم حكمها التعدية محال فان لفظ التعدية تحقوز واستعارة والافالح كم لا يتعدى من الأصل الى الفرع بل يثدت في الفرع مثل حكم الاصل عند وجود مشل تلك العلة فلاحقيقة المتعدى ويتولد من هذا النظر مسئلة وهي أنالعله اذا كانت متعدية فالحكم في محسل النصيضاف الى العسلة أوالى النصفقال أصحاب الرأى يضاف الى النص لان الحكم مقطوع به في المنصوص والعله مظنونة فكمف يضاف مقطوع الى مظنون وقال أصحابنا يضاف الى العلة وهونزاع لاتحقيق تحتسه فانالانعني بالعلة الاباعث الشرع على الحكم فانه لوذ كرحسع المسكرات تأسمياتها فقال لاتشريواالجر والنبية وكذاوكذا ونصعلى معجارى الحكم لكان استعاد مجارى الحكم لاعتعنامن أن نظن أن الماعث العلى التعريم

كافال فالكشف فافهم وتأمل فيه (وبالغرض) عطف على قوله وعنع التخلف أى ويدفع ببيان الغرض من القياس ولار دعلمه النقض (فنقول فيدفع السائل) عن النقض الحر حالسائل (غرضى) من القياس (النسوية بن الحارجين) الحارج من أحد السبمان والحار بمن غدمهما (في كونهما حدثاواذا استرصارعفوا) وهذا الحكم غيرمخلف (ولا يحفى أن الثاني واحمال الأول) لانمنع المعنى الذي به العلية منع علية الوصف (كالرابع) أى كاأن الرابع رجيع (الى المالث) فان المقسود من بيان الغرض عدم تخلف الحكم في مادة النقض (تدبر) فقد انحصر وجه الدفع عندهم في الوجهين المذكورين أولا \* (وسادسها) أي سادس الاعتراضات الواردة على العلة (فساد الوضع وهو ثبوت اعتسار) الموصف (الحامع في نقيض الحكم) أي منافيه (منص أو احاعوهوأخصمن فسادالاعتبار من وجه ) فاله قديوجد فسادالاعتبار من غير ثبوت اعتبار الوصف ف المناف وان وجد ثبوت الاعتبار في النقيض من غير وحودنص أواحياع على تموت خلاف الحكم بوحد فيه فسادالوضع ولا بوحد فسادالاعتبار وان وحدامها فهما يحتمعان هذا وقدنقل صاحب الكشف عن بعض كتب الأصول أن فسادالوضع عبارة عن فساد وضع الاعتسار بأن كان هنال نص أواجاع مخالف حكم القياس أواعتبر الوصف في نقيض الحكم فينتذ فساد الاعتبار يوع منه فافهم (مثاله) قياس الشافعية مسيح الرأس (مسيح فيتكرر كالاستنحاء فيوردأنه) أى المسيح (معتبرفى كراهة التكرار كالخف) وان تكرار مستعم غيرمشر وع مشال (آخر للحنفية اضافة) الامام (الشافعي الفرقة آلي السلام الزوج) فيما اذا كان الزوحان كافرين ثم أسلم الزوج فتقع الفرقة فهذا التعليل فاسدالوضع (فانه اعتبرعاصم الحقوق) لامن بلالها (فالوحه) الصواب اضافتها (الى امائها) عن الاسلام بعد العرض وهو وصف صالح للنا ثير في الاله الحقوق (واعلم أن ثبوت النقيض) المسكم (مع الوصف نقض فان ريد نبوته م) أى نبوت النقيض بالوصف (ففساد الوضع) فهو نقض مع قيد زائد (وان زيد كونه بأصل المستدل فقلب) فهوأيضانفض وفساد وضع مع زيادة (و) النقض (بدون ثبوته) أى نقيض الحكم (معمه) أى الوصف (فيمان مناسبة الاسكارفنقول الحكم مضاف الحالج والنسد فالنص واكن الاضافة المعلل بالشدة عمدى أن باعث الشرع على النحريم هو الشدة وقولهم اله مظنون فنقول ونحن لا تربيعلى أن نقول نظن أن باعث الشرع الشدة فلا يسقط هذا الظن باستيعاب محارى الحكم ولا يحرعلنا في أن نصدق فنقول المحافظات كذامه ما طننادال فان قبل الظن حهل المحامج و زلف و ورة العمل العالمة القاصرة لا يتعلق بها عمل فلا يجو زائه عوم عليها برحم الظنون وعنده فذا (١) كاع بعض الأصحاب وقال ان كانت منصوصة حاز اضافة الحكم الهافي على النص كالسرقة مشلا والافلا ونحن نقول لا ما نعمن هذا الظن الفائد تمن المذكور تمن احداهما استمالة القدوب الى حسن التصديق والانتساد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية وخلقت طساع الآدمين مطبعة الظنون بل الاوهام وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم طنون الفائدة الثانب قدافعة العلة المعارضة له كاسبق

الأول الاصل وشروطه أربعة \* الأول أن يكون حكاشر عنافان كان عقل افلاعكن أن يعلل بعلة تشت حكامها الثانى الأول الاصل وشروطه أربعة \* الأول أن يكون حكاشر عنافان كان عقل افلاعكن أن يعلل بعلة تشت حكامها الثانى أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أواجاع فان كان مقدساعلى أصل فهو فرع فالقياس علمه باطل قطعاان لم يكن الجامع هو علم الأول وان كان هو تلك العلمة فتعين الفرع مع امكان القياس على الأصل عث بلافائدة والثالث أن يكون الأصل قابلا التعليل لا كوجوب شهر رمضان و تقدير صلاة المعرب شدلاث ركعات وأمثاله وكان هذا فاسد امن جهة عدم الدليل على صحسة العلمة الرابع أن يكون الاصل المستنبط منه غير منسوخ فان المنسوخ كان أصلا ولدى هو الآن أصلا وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشو راء في التبيت فان من سلم وجوبه في ابتداء الاسلام وسلم افتقاره الى التبيت لم يعد ذلالة القبيل قياس رمضان الذي أبدل وجوب عاشو راء في التبيت فان المنسوخ نفس الوجوب وليس نقيس في الوجوب لكن في مأخد دلالة المستهدية على رمضان الذي أبدل وجوب عاشو راء في التبيت فان المنسوخ نفس الوجوب وليس نقيس في الوجوب لكن في مأخد ندلالة المستنبط منه غير منا المنافقة والمنافقة ولكن المنافقة والمنافقة ولكن المنافقة ولكنافقة ولكن المنافقة ولكن المنافقة ولكنافقة ولكنافقة ولكنافقة ولكنافقة ولكنافة ولكنافقة ولكنافقة ولكنافة ولكنافة ولكنافقة ولكنافة ولكنافقة ولك

النقيض)معه (قد حفيها) أى فى العليمة قريب من فساد الوضع (ان كانت) المناسبة (من جهة واحدة) هي جهة المناسبة بأصل الحسكم (وأما) اذا كانت (منجهتىن فلايضر) العلمة لأنه يكون ناشئامها مصلحة ومفسدة فسوحه صارمنا سالحكم ومن وحه لنقيضه (أقول وافقناههناا بن الحاحب مع أنه يقول بالانخرام) والقول به يقتضي أن لا يكون له مناسسة منقبض من فافهم (والجواب) عن فسادالوضع (أجوبة النقض مع شئ زائد لا يحني) وهولاجل الزيادة فيـــه وهي اما يمنع سندالنص الموجب تأثير الوصف في نقيض الحكم أوتأويله أوغير ذلك ممامي (وسابعها) أي سابع اعتراضات علة الأصل (المعارضة في الأصل ومعناها امداءوصف آخرصالح) للعلمة (مستقل) مالتأثير (أولا) يكون مستقلا بل جزألكن يكون بحث لايو حدف الفرع المتنازع فيه (والحنفية يسمونه امفارقة ويندر جفيه سؤال اختلاف حنس المصلة) فى الأصل والفرع (كقول الشافعي) رضى الله عنسه اللواطنة (ايلاج فرج فى فرج) ايلاحا محرماقطعا (فيحد) اللائط (كالزاني) يحدلكونه مرتك اللايلاج المحسرم (فيعسترض بأن المصلحة في الأصل) في شرع الحدد (منع اختسلاط النسب) فانه يحمل أن يكون الوادمن الزنا (وفي الفرع) هواللواطة (دفعردنيلة) أخرى لانه لااحتمال الدختسلاط فقد اختلف حنس المصلحة فلا بلزم تعسدية الحكم (ثماختلف في قبولها) أى المفارقة (فالشافعية) قالوا (نم) تقبل (والحنفية )قالوا (لا) تقبل (لنا المفروض ثبوت وصف المستدل عسال صعيم) عند الفارق والاا كان هوالاعتراض لاهذا (فلوليستقل) وصفه بعلية (لرم نقضه لان حر العلة ليس بعله) فيكون الاعتراض هذالاالفرق (بل يجعل ممانعة) لوصف المستدل (ان صحت) المانعة وأ مكنت فدعد تسليم العلة لا سقى فى المدشى ورد (وحينتذلا بنافيه) أى وصف المستدل (وصف المعترض لانه ان أم يسته بدلسل فظاهر) أنه لا ينافيه لان غيرالشابت لابنافي الثابت (وانأ ثبت) بدليل (فاجتماع) علتين (مستقلتين جائر اتفاقا) فكلاهما علمتان فلاتنافي (فلوقال) الحنفية أ ف جواب قياس الشافعي رضي الله عنه (في اعتاق عبد الرهن تصرف لافي حق المرتهن فسطل كسعه) ومقولة القول قوله (ان

<sup>(</sup>١) يقال كاع عنداد اضعف وحن اه كتبه مصحمه

الوحوب على الحاحة الى التبيت وهذا أيضاوان كان قر سافلا يخلوعن نظر \* المشار الثاني أن يكون من حهة الفرع وله وحوه ثلاثة الاول أن يست في الفرع خلاف حكم الاصل مشاله قوله بلغ رأس المال في السلم أقصى من اتب الاعدان فلسلغ بعوضه أقصى مم اتب الديون قياسالاحد دالعوض على الآخرفهذا ماطل قطعالانه خلاف صورة القياس اذالقياس لتعدية الحكم ولس هذا تعدية الشانى أن تنس العلة في الأصل حكم مطلقا ولا عكن أن تشت في الفرع الابر بادة أو يقصان فهو باطل قطع الأنه ليس على صورة تعدية الحكم فلا يكون قياسا مثاله قولهم شرعف صلاة الكسوف ركوع زائد لانها صلاة تشرع فهاالجماعة فتغتصر مادة كصلة الجعة فام انحتص مالطمة وصلاة العدفانها تعتص مالتكسرات وهذا فاسد فاله لس بتمكن من تعدية الحكم على وجهدوتفصله الثالث أن لا يكون الحكم اسمالغو بافقد بينا أن اللغة لانست قياسلوتاك المسئلة قطعمة وربما جعلهاقوم مسئلة احتمادية واثمات اسم الزنا والسرقة والجرللائط والنماش والنبيذمن هذا القسل فكان همذا بالمثار الاول ألمق \* المشار الثالث أن سرح ع الفساد الى طريق العلة وهو على أوجه الاول انتفاء دلس على صعة العلة فاله دلس قاطع على فسادها فن استدل على صحة علته بأنه لادلىل على فسادها فقياسه ماطل قطعا وكذلك ان استدل بجرد الاطراد ان لم ينضم اليه سبرور عما رأى بعضهم ابطال الطرد فى محل الاحتماد الشاني أن يستدل على صحة العله بدليل عقلي فهو باطل قطعافان كون الشي علة للحكم أمرشرعي الثالث أن تكون العله دافعة للنص ومناقضة كممنصوص فالقياس على خلاف النص باطل قطعاوكذا على خلاف الاجاع وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة كتعلى تحريم الجريغير الاسكار المثير العداوة والمغضاء وليس التعلمل بالكيل من هدذا الجنس وان دفع قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام لانه اياءالي التعليل بالطع وايس بصريح لا يقبل التأويل وليس من هذا القبيل التعليل بعله غيرعلة صاحب الشرعمع تقر والعلة المنصوصة قان النص على عله واحدة لاعنع وحودعله أحرى وإذال معوز تعلل الحكم بغيرما علل به الصحابة اذالم تدفع علمهم اذلم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل \* المشاوالرابع وضع القياس في غيرموضعه كن أرادأن بنت أصل القساس أوأصل خبر الواحد بالقياس فقاس الرواية على الشهادة وكذلك

العلة في الأصل كونه يحتمل الرفع) وهوغيرمو جود في الفرع (لم يقبل) منه لانه لا ينافي كون العلة ما ادعاه الحصم وهوموجود فيد فيلزم الحكم فلا يفيد الفرقشية (بل يقول) على سببل المانعة (ان ادعيت أن حكم الأصل البطلان منعناه) فان سع الراهن المرهون ليس ماطل لا بل متوقف على قضاء الدين أواحازة المرتهن (أو) حكم الأصل (التوقف فغر محكث في الفرع) فانك لاتثبت فيه توقف العتق فقداختلف حكم الأصل والفرع ففات شرط القياس وهذا المعومن القول يقبل الفارقون (قالوا أولالمااحمل) وصف المعلل (الاستقلال وعدمه فالاستقلال) أى دعواه (تحكم) فلم يثبت فصيح المعارضة بالداءوصف آخر إزائدعليه (قلنالماأثبت) المعلل (استقلالها كامرفلااحتمال)لعدمه ولولم يأت عسلات يفدالاستقلال فالارادهذا أي منع العلمة لاالفرق (و)قالوا (ثانياان مساحث العجامة) رضوان الله تعالى علمم (كانت جعابع وموصف وفر قا بخصوص آخر) ولم شكر أحدمنه مالفرق فيكون اجماعاعلى القبول (قلناذلك) اعماكان (قبل طهور الاستقلال بالاستدلال) عسللمن مسالكه (وأمابعده فمنوع)والكلام فيه عمان دعوى كون مساحثاتهم فرقايمنو عبل كانت ممانعة العلمة لكن قد تكون مع الداءعلة أخرى سنداللنع لاانها كانت معارضة والكلام فها (عمعندالقائلين) بالفرق (المختار أنه لا يلزم) الفارق (سان انتفائه) أي وصف المعلل (عن الفرع الااذا ادعاء لان غرضه هدم الاستقلال) أى هدم استقلال وصف المعلل وهو لا يتوقف على بيان انتفائه فالفرع وأمااذاادى فلابدمن وفائه وفسل يلزمه سان الانتفاء والافيكن ان وحدف الفرع فشبت الحكمفه وقبل لايازم مطلقاادى أولم يدع لان المقصوديان هدم استقلال وصف المعلل فقط ف ازاد تبرع (ولا) يازم الفارق (ذكر أصل يعلم تأثيره) أى نا ثيرما أبدى (فيسه لانه مجوز) لكون ما أبدى عله لاموجب (فيكفي وجوده في أصل المستدل) فان قلت الفارق معارض فسكون مدعافعلمه اثمات دعواه قلتمعارض لححة العلة وقابلتهاله ويكفها وحودهافي الأصل فقط وأماوحودهافي أصل آخر والتأثير فيمفأم رزائد (والجواب) عن الفرق (عنع وجوده) أى الوصف المبدى في أصل المستدل (أوطهو ره أوانضاطه المسائل الاصولية العقلية لاسبيل الى اثباتها الاقيسة الظنية فاستمال القياس فهاوضع له في غير موضعه هذه المفسيدات القطعيسة ، القسم الشاني في المفسيدات الظنية الاحتمادية التي نعني بفسادها أنها فاسدة عنيدنا وفي حقنا اذلم تغلب على طننا وهيصحة فحقمن غلبت على طنمه ومن قال المصي واحدف قول هي فاسمدة في نفسه الا بالاضافة الاأني أجو زأن أكون أناالخطئ وعلى الجلة لاتأثير في محل الاحتهاد ومن حالف الدليل القطعي فهوآ ثم وهذه المفسدات تسع الاول العملة المخصوصة باطلة عنسدمن لابرى تخصيص العسلة صحيحة عندمن بيق طنه مع التحصيص الثابي علة بخصصة لعموم النرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عندمن رأى تقديم العموم على القياس الشالث علة عارضها علة تقتضي نقيض حكها فاسدة عندمن بقول المصي واحد صحيحة عسدمن صوب كل محتهد وهماعلامتان لحكمين في حق المحتهدين وفي حق محمدوا حدق حالتين فان اجتمعافي حالة واحسدة فقد نقول انه بوحس التغسر كإسأتى الرابع أن لابدل على صعتها الاالطردوالعكس وقديق ال مابدل عليه محردالاطراد فهوأيضافي محل الاحتهباد الخامس أن يتضمن زيادة على النص كافي مستشلة الرقية الكافرة السادس القياس في الكفارات والحدود وقدذ كرنافي هذاما يظن أنه رفع الخلاف السابع ذهب قوم الى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبرالواحد بل ينبغي أن تؤخذمن أصل مقطوع بهوهذا فاسد ولايبعد من أن يكون فساده مقطوعاته الشامن علة نحالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عندمن بوحب اتباع الصحابة وان كان المنعمن تقليد الصحابي مسئلة احتهادية فهذا يحتهد فيه ولا يبعدأن يقول بطلان ذلك المذهب مقطوعيه التاسع أن يكون وجوداً لعلة فى الفرع مظنونا لامقطوعاته وقدذ كربافيه خلافاوالله أعلم هذههى المفسدات ووراءهذااعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية والتركيب ومايتعلق فمه تصويب نظر المحتهدين فدانطوي تحت ماذ كرناه ومالم ينسدر جتحت ماذ كرناه فهو نظر حسدلي يسع شريعة الجدل التي وضعها الدلون اصطلاحهم فان لم يتعلق بهافائده دينه فننبغي أن تشم على الاوقات أن تضعها بها وتفصيلها وان تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد كلام المناظر من الى محرى الخصام كملا يذهب كل واحد عرضا وطولافي كلامه منحرفا

أومناسبته ولوتشبث المستدل) فى الاثبات (بالسبرلان الصلوح) والمناسسة فى الواقع (شرط) فى العلة (مطلقا) وقيل لايستقيم منع المناسبة عنداستدلاله السبرلانه لم يدع المناسبة والمنع اعا يتوجه على ما ادعى (أوبأنه) أى الوصف المبدى (عدم معارض في الفرع) وليس وصفامناسب (وهوطرد) فلا يكون علة (مشل أن يقيس) الشافعية (المكرمعلي المختار) في وجوب القصاص (بحامع القتل) المحرم العدوان (فعارض الطواعمة) أى العداة في المختار الفتل مع الطواعمة (فحم بأنهاعدمالا كراه المناسب لعدم القصاص) فسكون عدم معارض فلادخل له فى العلسة ولوجعل تممانعة كاهو المختار عند نالم بتوجه السهما أجانوابه عن الفرق (أو) الحواب (بأنه) وصف (ملغى في صورة ما نص أواحماع) فلا يصلح المحرثية (كلاتبيعوا الطعام بالطعام) أي هذا الحديث (في) جواب (معارضة الطعم) المدعى علة الربا (بالكيل) بأن يقول قدوجد المرمسة الرباف بعض الأطعمة بهذا النص مع عدم وحود الكيل فهوملني (وهو) أى المستدل (غيرمتشبث) في اثبات المطاوب (بالعوم والاكان اثبا اللحكم بالنص) لا بالقياس وقد كان الكلام فيه (ولا يلغي بضعف الحكم) التي بهاصلح للعلية (انسلم المظنة)أى انسلم أنه يصلح مظنة لها ( كالردة علة القتل) أي كقول الشافعية علة القتل الردة فتقتل المرتدة كالمرتد (فيقال) في الفرق العلة الردة (مع الرحولية لانه مظنة الاقدام) على قتالنا (فيلغيه) المستدل (عقطوع البدين لانه أضعف من النساء) في المحاربة فلايكني الرجولية (وذلك)أى عدم صعة الالغاء بهذا النمط (لأن المعتبر )في العلية (المظنة عند عدم انصباط الحكة) ولم تلغ (كافى الملك المرفه ولوأيدي) الفارق (خلفا)عن الوصف في محل الالغاء (ويسمى تعدد الوضع فسد الالغاء محو) قول الشافعية أمان العبد (أمان مسلم عاقل في قبل كالحر) أى أمانه (لانهما) أى أماني العبدوالحر (مطنتا الاحتياط الاعمان) أي حعله آمنا (فيعارض الحرية)أى العلة الاسلام مع الحرية (لانها مظنة الفراغة) عن الشغل بخدمة السيد (فنظره أكل فيلغم) المستدل (بالمأذون فالقتال فيعترض) المسترض بأن الاذن خلفها فسقط الحواب ولوحر رعمانعة كاهوا لذهب لم يتوجه الاعتراض

عن مقصد نظره فهى ليست فائدة من جنس أصول الفقه بلهى من علم الجدل فينبغى أن تفرد بالنظر ولا تمز ج بالاصول التى ي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للجتهدين ، وهذا آخرالقطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الاحكام اما من صيغة اللفظ وموضوعه أواشارته ومقتضاه ومعتفوله ومعناه فقد استوفناه والله أعلم

﴿ القطب الرابع في حكم المستمر وهو المحتهد ﴾.

ويشتمل هذا القطب على ثلاثة فنون فن فى الاجتهاد وفن فى التقليد وفن فى ترجيح الجتهدد ليلاعلى دليل عندالتعارض و الفن الاول فى الاجتهاد والنظر فى أركانه وأحكامه فى أما أركانه فنلاثة المحتهد والمجتهدفية و وفس الاجتهاد والركن الأول فى نفس الاجتهاد فى وهوعدارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع فى فعل من الافعال ولا يستعمل الافيما في مقال اجتهد فى حسل حراله ولا يقال اجتهد فى حل خردة لكن صاد الافظ فى عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه فى طلب العام الشعر عن من يدفي من يقلب والعمر عن من يدفيل المحتمد والمدرك المنافي المنافية والاجتهاد التام أن ببذل الوسع فى الطلب بحث يحسم من نفسه بالمجتمز من يدفل وتقديم ما يحب تقديمه وتأخيره والشرط الثانى أن يكون عد لا يحتنب اللعاص القادحة فى العدالة وهذا يشترط لحواذ الاعتماد على فتواه فى لمستحد المنافرة القبل فتواه أماهو فى نفسه مقلاف كاثن العدالة شرط القبول الفتوى لا شرط محتة الاجتماد فان قسل متى يكون عملاء عدالة الشرع وما تفصيل العاوم التى لا يدمنها لتحصيل منصب الاجتماد قلنا الما يكون متمكنا من الفتوى بعداً نوس متمكنا من الفتوى بعداً نوس متمكنا من الفتوى بعداً والعقل وطريق الاستثمار يتم بأريعة عاوم اثنان مقدمان واثنان متمان وأربعة فى الوسط فهدنه معرفة مولة معرفة جمع الكتاب بل ما تتعلق بدالا كتاب الله عزو حسل فهوالا صل ولا بدمن معرفته ولخفف عنداً من أحدهما أنه لا يشترط معرفة مولة بعما لكتاب بل ما تتعلق بدالا كتاب الله عزو حسل فهوالا صل ولا بدمن معرفته ولخفف عنداً من أحدهما أنه آية الثانى لا يشترط المنافرة من أحدهما أنه آية الثانى لا يشترط والمنافرة المنافرة المن

بالتخلف أصلا كالايخسني (فلوالغي) الجيب (الخلف صم) الغاؤه (فلوأيدى) المستدل (خلفا آخرفسد) هـذاالالغاء (وبتسلسل) البعث(الح.أن يقف أحدهما وعليه الدبرة ثم القيميع جواذ تعددالأصل) لقياس واحد (فهل للعارض الاقتصار على)دفعهاعن (أصل واحدفيه قولان) أحدهماأن لهذاك لأنمقصوده الزام الخصم وقدتم والآخرانه لابدّمن دفعهاعن الكل لانمقصودا لمستدل اثبات مدعاه ولا يفوت الدفع عن بعض الأصول فلايتم الاعتراض الا الدفع عن الكل فالقائل الأول نظر الى أنه يكفى لالزام المستدل والثاني نظر الى أصل المقصود فان ابطال واحدمن الاصول لايضرمد عا مفافهم والنوع (الرابع) من الأسولة على القياس (مايردعلى ثبوت العلة فى الفرع وذلت سؤالان الاول) منهما (منع وجودها فى الفرع) فلا يتعدى اليه الحبكم ( كقولهم) أى الشافعية (بسع تفاحة بتفاحتين بسع مطعوم يمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة) أي كسعها (بصرتين) لشبهة الربا (فيمنع وجودها) أى المجازفة (فالفرع لانها) أى المجازفة الماتكون (باعتبار الكيل أوالوزن) فان المعتبرف الأموال الربوية النساوى فيهمادون الأمور الأخر (وهو) أي جنس التفاح (عددي عادة) فلا يجرى فيه المجازفة (والجواب) عن هذا المنع (بيان وجودها) فىالفرع (كاتقدم في) حواب (منعها في الاصل ولو) كان بيان الوجود (بعد بيان مراده كا مان) أي كقولهمأ مان العبدأ مان (من أهله فيعتبر كالمأدون في القتال) يعتبراً مانه (فينع الأهلية) الد مان (ف العبد فيحيب) المستدل (بأنى أريد كونه مظنة لرعاية مصلحة الاعمان وهو باعمانه بالغما كذلك عقم الاولا عكن السائل من تفسيره) بأن يقول ليسمم ادك هدذا (ليبين) مهذاالتفسير (عدمه على) المذهب (الصحيح لأنه السروطيفته) وهوظاهرلكن يمكن من منع العلية حينتذبأن بقول كنت طننت معناه كذافنعت وجسوده فى الفرع مع تسليم العسلة والآن قدظهر ببيانك غيره فأمنع العلية (وسيؤال اختسلاف الضائط) فى الاصل والفرع (مندر جفيه كشهودال ور) أى كقياس الشافعية شهودالرور (تسببواللقتل) فيقتص منهم (كالمكره فيقول) الجيب (الضابط في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهادة فلامساواة) والجواب عن هذا السؤال حفظهاعن طهرقلسه بلأن يكون عالماعواضعها بحث يطلب فهاالآ يقالحتا بهالها في وقت الحاجة وأما السنة فلا بدّمن معرفة الاحاديث التي تتعلق بالاحكام وهيوان كانت زائدة على ألوف فهي محصورة وفهاالتحفيفان المسذكوران اذلا يلزم معرفه ما يتعلق من الاحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغسرها الشاني لا يلزمه حفظها عن ظهر قلمه بل أن يكون عنده أصل مصحير لجسع الاحاديث المتعلقة بالاحكام كسن أى داود ومعرفة السن لاحد المهقى أوأصل وقعت العناية فسمجمسع الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفيه أن يعرف موافع كل باب فيراجعه وقت الحياجة الى الفتوى وان كان يقدرعلي حفظه فهو أحسن وأكل وأماالا جماع فينبغي أن تتميز عنسده موافع الاجماع حتى لايفتى بخلاف الاجماع كإبلزم ممعرفة النصوص حتى لايفتى بخلافها والتحفيف في هذا الاصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جمع مواقع الاجاع والخلاف بل كل مسئلة يفتي فهافينبغي أن يعلم أنفتواه ليس مخالفاللا جماع اما بأن يعمر أنهموافق مذهبامن مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه وافعة متوادة في العصر لم يكن لاهل الاجاع فهاخوض فهذا القدرف كفاية وأما العقل فنعني به مستندالني الاصلى الاحكام فان العمل قددل على نه الحرج فالاقوال والافعال وعلى نه الاحكام عنها من صور لانها يقلها أماما استثنته الادلة السعمة من المكاب والسنة فالمستنناة محصورة وان كانت كثيرة فننغى أن يرجع في كل وافعة الى النبي الاصلى والبراءة الاصلمة ويعلم أنذلك لا يغيرالا بنص أوقياس على منصوص فيأخذني طلب النصوص وفي معنى النصوص الاجاع وأفعال الرسول بالاضافة الىمامدل علىهالف عل على الشرط الذى فصلناء اهذه المداولة الاربعة فأحاالعاوم الاربعسة التي بهايعرف طرق الاستثماد فعلمان مقدمان أحدهمامعرفة نصب الادلة وشروطها التي ماتصير البراهين والأدلة منحة والحاجة الىهذا تع المدارا الاربعة والثانى معرفة الغمة والنحوعلي وحه يتسمراه به فهم خطاب العرب وهمذا يخص فائدة الكتاب والسنة ولكل واحدمن هذين العلمن تفصل وفسه تخفف وتثقل أما تفصل العإالاول فهوأن يعلم أقسام الادلة وأشكالهاوشر وطهافعلم أن الادلة ثلاثة عقلمة تدل لذاتها وشرعية صارت أدلة توضع الشرع ووضعة وهى العبادات اللغوية ويحصل عمام المعرفة فسمعاذ كرناه

سان القدر المشترك من الضابط كإفي المشال المذكور الضابطة التسبب القتل الحرام تعسد اوهوقد ومضوط مشترك ولايضر الاختمان وجهآ خرأصلا والغرض المثال والافلنامنع علمة السبب بل القصاص جراء المباشرة والمكر مساشر معنى لكون المكره آلة له كاتقدم الاشارة المه في الاحكام و (الثاني) من سؤالي الفرع (المعارضة في الفرع عليقتضي نقيض الحكم فلابدمن أصل) ليقاس عليه الفرع المذكور (فهي معارضة قياسين فصار المعترض مستدلا) والمستدل معترضا وقيل لايقيل لان هذا خروج عن وظيفة المعترض (والمختار قبولهالان المعارض مانع عن قبول الحكم) بهذه المعارضة (فلافا تدة الناظر) ماستدلاله (الابدفعه) ولايلزم غصب المنصب فانه بعد عمام استدلال المستدل والمنوع الغصب قبل ذلك (والجواب) عن المعارضة (محمسع ماصيم من قبل المعترض أقول الاالمعارضة) لان الدلسل المعارض الذي أفامه المحسم عارض لكل دلسل يقام على المطاوب فلا تندفع المعارضة الاعندمن رح مكثرة الأدلة (و) الجواب عنها (بالترجيم) أيضا (على الخنارلان الرجوان دفع المساواة المانعة) عن الغبل فاذا وحد فات المنع وتم غرض المستدل من ثبوت العمل عقتضي فواسه (وقيل لا) بقبل الجواب بالترجيم (لتعذر العلم بنساوى الظنين) فلايشترط في المعارضة (والترجيح فرعه) بللايقعيه اندفاع المعارضة حينتذ (فلنالونم) هذا (بطل الترجيم) في الأدلة (مطلقاوهو باطل اجماعا)والحل أن المعارضة محسب طن المعترض فمعارض عمايظ ممساويا وبالترجيح تدفع ثم اختلف فأنه هل يحب الاشارة في الاستدلال الى الترجيح (وعلى المختار) من المذهب في قبول الترجيح (فالخنار أنه لا تعب الاشارة المه فىمن الدليل لأنه ليس بشرط ) فى الدليل (مطلقابل بعد المعارضة) ولامعارضة حين اقامة الدليل فلاوجه للاشارة اليه وقيل تحب قط عالطمع المعترض في المعارضة (ثم المعارضة عندالحنفية نوعان) أحدهما (معارضة فيهامنافضة) للدليل (وهي القلب هنه) أي بعض ما يسمى قلما والافهولفظ مشترك (حعل المعلول) أي الذي حعله المستدل معلولا (عله) في قياسه (وقلمه) أي حعل علة المستدل معاولا وبه انتقض الدليل وبطل (وانما يكون هذا في التعليل يحكم) شرعى ليتمكن من قلب العلة معاولا (مثل)

فى مقدمة الاصول من مدارك العقول لا أقل منه فان من لم يعرف شروط الادلة لم يعرف حقيقة الحكم ولاحقيقة النسرع ولم يعرف مقدمة الشيارع ولاعرف من أرسل الشارع ثم قالوالا بدأن يعرف حدوث العالم وافتقاره الى عدث موصوف عا يحسله من المسفات منزه عما يستعمل علمه وأنه متعمد عماده سعثة الرسل وتصديقهم بالمجرزات وليكن عارفا بصدق الرسول والنظر في معرته والتحفيف في هذاعندي أن القدر الواحس من هذه الجلة اعتقاد حازم اذبه يصير مسلما والاسلام شرط المفتى لا محالة فاما معرفته بطرق الكلام والادلة المحررة على عادتهم فلس بشرط اذاريكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام فأما محاورة حذالتقلدف اليمعرفة الدليل فلس بشرط أيضالناته لكنه بقعمن ضرورة منصب الاحتهاد فانه لاسلغ رسة الاحتهاد فى العلم الاوقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الحالق و بعثة الرسل واعجاز القرآن فان كل ذلك يشمل علم محتاب الله وذلك محصل للعرفة الحقيقية محاوز بصاحبه حدالتقلد وان لمعارس صاحبه صينعة الكلام فهذامن لوازم منصب الاحتهاد حتى لو تصورمقلد يحضف تصديق الرسول وأصول الاعان لحازله الاجتهادف الفروع أما المقدمة الثانية فعلم الغة والنحوأ عني القدر الذي يفهمه خطاب العرب وعادتهم فالاستعمال الى حديمر بين صريح الكلام وظاهره ومجله وحقيقته ومحازه وعامه وخاصيه ومحكه ومنشاحهه ومطلقه ومقده ونصه وفواء ولحنه ومفهومه والتعفيف فيدأنه لايشترط أن ببلغ درجة الخليسل والمبردوأن يعرف جمع اللغة ويتعمق فالنحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى به على مواقع الحطاب ودرك حقائق المقاصد منه وأماالعلمان المتمان فأحدهما معرفة الناسع والمنسوخ من الكتاب والسنة وذلك في آمات وأحاديث مخصوصة والتعضف فمهأته لانسترط أن يكون جمعه على حفظه بلكل واقعة يفتى فهابآية أوحمد يث فننعى أن يعلم أن ذلك الحمد يث وتلك الآية ليستمن جلة المنسوخ وهذا يع المكاب والسنة الثاني وهو يخص السنة معرفة الرواية وتميز الصحيح منهاعن الفاسد والمقبول عن المردود فان مالا سفله العدل عن العدل فلا حمية فيه والتعفيف فيسه أن كل حديث يفتي به مم اقبلته الامه فلا ماحة به الى النظر في اسناده وان خالفه بعض العلاء فينبغي أن يعرف رواته وعسد التهم قان كانوامشهور يزعنده كايرو يه الشافعي عن مالك

قول الشافعي رضى الله عنه (الكفار يحلد بكرهم فيرجم ثيهم) كالمسلين (فيقول) الحنفي في الجواب (اعما حلد بكر المسلين لانه رحم تعمم) فالرحم في المسلن عله المكرلا كازعت (والاحتراس عنه مجعله ملازمة) والاستدلال بشوت الملزوم على شوت اللازم (انأمكن كالتوأمين في الحرية والرقية والنسب) فإذا ثبت هذه الاشياء في أحدهما تمتنف الآخر من غير عاجة الى العلبة فيفال في المثال المذكو وإن جلد بكر الكفار فيرجم ثيبهم والمازوم حق فاللازم كذلك لكن على هدا يتوجه المنع على الملازمة فيحب ائباتها واعرأن هذاالفلب يدفع باثبات التأثير فان بعد ظهوره لايتمكن من قلب العلة معد لولا كقوانا المدر تعلق به حق الحرية بعد المات فلايساع كأم الواد التي لا تماع احماع الذلك ولا يتمكن المعسترض من القول بأنه اعما تعلق حق الحرية لعدم البيع كالا يحنى (ومنه جعل وصفه شاهدالك) في اثبات نقيض الحكم (وقد كان) شاهدا (علمان) ما ثبات الحكم نفسه (ولو يزياسيسير) بللابدمها (كتفسير) قياس الشافعي صوم رمضان (كصوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين) في النية (كالقضاء فنقول صوم فرص معين) من الشارع (فلا يحتاج اليه) بعد التعيين (كالقضاء بعد الشروع فيه) أي كالا يحتاج الى التعيين فى القضاء بعد التعيين الحاصل بالشروع بنيته الاأن التعيين في صوم الشهر المبارك من قبل الشارع انتداء وههنامن قبله بعيد التعيين فقدز يدفيه قيد التعيين واعلمأنه قال الامام فرالاسلام رجه الله القلب بالمعنيين وجعل كادمنهما من أفسام المعارضة الواردة على العلل مطلقاطردية أومؤثرة فو ردعله أن هذا النحومن المعارضة مشمل على النقض فيندني أن لايردعلى المؤثرة وأجيب عنه بأن المناقضة فها تسع ومضمن في المعارضة وكم من شي لايشت قصداو يشبت تسعا ولااستعالة فده وأما المناقضة نفسهافهى ليست تمعا وهذاالحواب ليس بشي فان الوجه في عدم جريان المناقضة في المؤثرة عنده كان عدم وحود التساقض في الشرعيات وهذاعام فيمااذا كان تبعالشي آخرا ولالأن التناقض في الشرعيات محمال قطعاوان بني كلامه على ظن المعارض والمستدل فينتذ محوز المنافشة فانمناقضة مظنونهما عبرمستعيل فافهم (والشافعية قسمواهذا القسم) من مسمى القلب (الى

عن الفع عن ابن عرمثلاا عمد عليه فه ولا قد تو اتر عند الناس عد التهم وأحوالهم والعدالة اعما تعرف الخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخسبرفائز لعنه فهو تقلدوذاك بأن يقلد الحارى وملافى أخبار العصمين وانهمامارو وهاالاعن عرفوا عدالته فهدا محرد تقليدوا عمار ول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لاوذلك طويل وهوفى زمانسامع كثرة الوسائط عسير ، والتعفيف فيه أن يكتني بتعديل الامام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في النعديل مذهب صحيم فالنا لمذاهب مختلفة فما يعدل به و يحرح فالنمن مات فيلنا برمان امتنعت الحبرة والمشاهدة في حق مولوشرط أن تتواتر سيرته فذلك لايصادف الافي الاعمة المشهورين فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيا يخبر فنقلده في تعديله بعدأن عرفنا صعة مذهب فالتعديل وان حوزناللفتي الاعتماد على الكتب العدعة التي ارتضى الاغة رواتها فصر الطريق على المفتى والاطال الاحر وعسرالحطب فى هذا الزمان مع كثرة الوسائط ولابرال الاحر بزداد شدة تعاقب الاعصار فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفادبهامنص الاحتهاد ومعظم ذاك يشتمل علمه ثلاثة فنون علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه فاما الكلام وتفاريع الفقه فلاحاحة الهما وكنف بحتاج الى تفار دع الفقه وهذه التفاريع بولدها الحتهدون ويحكمون فهابعد حمارة منصب الاحتهادفكيف تكون شرطافى منص الاحتهاد وتقدم الاحتهاد علم اشرط نع اعا يحصل منص الاحتهاد في زمانسا عمارسته نهوطريق تحصمل الدرية في همذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان العصابة ذلك و عكن الآن ملوك طريق العصابة أيضا ﴿ دقيقة في التحفيف يعفل عنها الاكترون ﴾ اجتماع هذه العلوم الثمانية انما يشترط في حق المجتمد المطلق الذي يفتي في جسع الشرع وليس الاحتهاد عندى منصمالا يعزأ بل محوزأن يقال العالم عنصما الاحتهاد في بعض الاحكام دون بعض في عرف طريق النظر القماسي فله أن يفتي في مسئلة فماسمة وان لم يكن ماهرافي علم الحدث فن تظرف مسئلة المشتركة يكفه أن يكون فقسه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانه اوان لم يكن قدحصل الاخسار التي وردت في مسئلة تحريم المسكرات أوفي مسئلة النكاح بلاولى فلااستمداد لنظرهذه المسئلة مها ولاتعلق لتلك الاحاديث مها فن أس تصر العف المعها أوالقصورعن

قل لتحديم مذهبه) بأن تكون النتيجة نفس مذهب المعترض (كلبث) أي كالوقال الحنفي الاعتكاف السث في مكان (ومجرده غبرقر به كالوقوف بعرفة) ليس مجرد مقربة بل بعد ضم الاحرام فيجب في الاعتكاف ضم الصوم (فيقول) خصمه اذا كان ليثا. (فلايشترط الصوم) فسه (كالوقوف) بعرفة (والىقلب) يكون (لابطال مذهب الحصم صريحا) بأن تكون نتجة القلب تُنافىمدى المستدل ( كالوقيل) من قبل الحنفية لمنع كفاية شعرة أوشعرات في مسح الرأس (الرأس من أعضا الوضو فلا يكفي أقله كبقية الاعضاء) وهي المغسولات (فيقول فلايقد ربالربع كبقتها)وبه يبطل مذهب المستدل ولايثبت مذهب المصم من كفامةالاقل بل محوزان يكون الكل مفروضا ﴿أقول وما في التحريران ورود مدنى على اتفاقهما على أن الناب أحدهما من قول المستدل والمعترض حتى ينتهض المعترض لانطال قوله (محل نظر لأن الناظر رعم الم بتعن مذهبه) بل يقول يجوزأن ينتير من القلب مبطل قول المستدل وان لم يكن موافقا لمذهب الان غرضه دفع الداسل لااثبات شي فافهم (أو) الى قلب لا بطال مذهبه (التراما) بأن تكون نتيحة القلب مالامنافاة عذهب الحصم الاأن لهالازما ينافى مذهبه (ودلك أماس اللازم) لطاوب انلصم (مع اعترافه الملازمة) فالنتجة هذاالنبي وهوملز وم نفي المدعى (كسع الغائب) أي كالوقيل من قبل الحنفية بسع الغائب (عقدمعاوضة فيصيح كالنكاح)أى كنكاح الغائبة (فيقول) الشافعي اذا كان كالنكاح (فلايثبت فيه خيار الرؤية) كالايثبت فيه (وهولازم) للا نعقاد والصعة عندا الصم (فلا يصم) السعلانتفاء اللازم (وامانا ساللازمة) بالقل (مع قبوله انتفاء اللازم) فملزم انتفاء الملزوم الذي هومنا في مطلوب المستدل وقدلزم الملازمة (ويسمى قلب المساواة كالمكره) كالوقيسل من قبل الحنفية المكره (مالك) للطلاق (مكلف فيقع طلاقه كالمختبار) في التطليق (فيقول) الشافعي (فيصح الاقرار والايقاع) كالدهما ( كالاصل) وهوالمتارفانه يعمان منسه (مع أن الاقرار )منه (غيرمعتبراتفاقا) وقد أثبت القالب الملازمة بينهما واعلم أنه قال صاحب الكشف هندوالأمثلة أوردهاالشافعمة فرضالتمنيل الأقسام لاأنها واقعمة صدرت من الخنفية لانسات المذهب كيف لا

معرفتهانقصا ومنعرف أحاديث قتل! لمسلم بالذى وطريق التصرف فيه فيايضره قصوره عن علم النحوالذى بعرف قوله تعالى واستحوار وسكم وأرجلكم الى الكعبين وقس علسه مافى معناه وليس من شرط المفتى أن يحيب عن كل مسئلة فقد سئل مالله رحسه الله عن أربعين مسئلة فقال في سقة وثلاثين منه الأدرى وكم وقف الشافعي رحمه الله بل العصابة في المسائل فاذا لا يشترط الاأن يكون على بسيرة فيما يفتى فيفتى فيما يدرى ويدرى انه يدرى و عيز بين ما لا يدرى و بين ما يدرى فيتوقف فيما لا يدرى و فقى فيما يدرى و نافي فيما يدرى و من في المسائل المدرى و نافي فيما يدرى و نافي فيما يون فيما يقل في فيما يون و نافي فيما يفتى فيما يون و نافي في

والركن الثالث المحتهدفيه والمحتهدفية كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعي واحترز بالأشرعي عن العقليات ومسائل الكلام فان الحق فيها واحدوالمصد والحنطئ آثم وانما نعني بالمحتهدفية ما لا يكون المخطئ فيسة آثما ووجوب الصاوات الحسول الركان والركوات وما انفقت عليه الاحتهدة وصادف محله كان ما أدى اليه الاحتهاد حقا وصوابا كاسياتي وقد طن ظانون أن مرط المحتهد فاذا صدر الاجتهاد المتاهدة وصادف محله كان ما أدى اليه الاحتهاد أن لا يكون نيباف لم محوز والاحتهاد للذي وأن شرط الاحتهاد أن لا يقع في زمن النبوة فترسم فيه مسئلتين ومسئلة في المحتمد المحتمد المناقد على المحتمد المناقد والمحتمد وال

والأوصافالمذكورة فهاطرديةغيرمقبولة عندهم لقولهمالتأثيرفافهم (واعلمأنه قدتقلبالعلةمن وجهآخر) هوأن يثبت ينقيض وصف الاصل نقيض حكه (كصوم النفل) أي كقول الشافعية صوم النفل (عيادة لا يحب المضي في فسادها) احترازا عن الجوفانه بحب المضى في فاسده و يحب الاتمام والقضاء بالافساد (فلا بلزم بالشروع كالوضوء فنقول فيستوى النذر والشروع فها كالوضوءفيازمبالشروع لانهاتلزم بالنذراجماعا) وقدثبتالمساواة بينهما (ويسمى هذاباعتبارالمعارضة عكسا لانحاصله عكسحكمالاصل في الفرع) فان الحكم في الوضوء كان عدم الوحوب الشر وع وفي الصوم الوحوب (وهو في نفسه قياس العكس الانحاصله أنها تلزم بالنذرفتلزم بالشروع كالوضوع لمبالم بلزم بالنذرلم يلزم بالشروع) قال الامام فحرا لاسسلام وصالته وحد الغكس نوعان نوع بصلح للترجيح وصحيح فى نفسه ومثل مهذا القياس وحاصداه يرجع الى ترجيح الوصف بتأثير نقيضه فى نقيض الحكمف أصل كالوضوء مثلا ونوع أخرحكم بفساده ومثله بالمشال الأول وحاصله برجع الى أثبات مطلق المساواة بين الشئين بالقياس ثم الاستدلال بحكم أحدهما على الآخر (ثم اختلف في قبوله فالا كثر ومنهم أبواسحتي) الشيرازي الشافعي (وفرالدس الامام)الرازىالشافعي قالوا(نع) يفيل (وهوالمختبار) عندالمصنف (وقيل لا) يقبل (وعليه القياضي) من الشافعية والامام فر الاسلام رئيسنا (واختاره) الشيخ (ابن الهمام لناجعل) المعترض (وصفه) أى وصف المستدل (شاهد المايستلزم نقس مطلوبه وهوالاستوا وهذامتوجه) وقديقال الاستواءليس نقيضا لمطاويه الابيعض الوجوه الخاصة ولميثبت بهذا النصومن القلب بل لايد الأثباته من أمر آخر وليس الاستواء مقسودا بالذات حتى يعدى والذي هومقصو دغير معدى والسرف مأن المستدل اغا دعى وصفهعلة لحكم فيمحل ولميدع أنه علة للساواة في محل آ حرحتي يلزم من التعليل بل ان لزم فلا يلزم الاالمساواة في بعض الوجوه وهي المساواة في الحيكم الذي علام الوصف وليس هذامنا في المطاوب المستدل أصلافتاً مل فيه فعليك التأمل الصادق المنكرون (قالوا) أولا ( كون الوصف وجب شبه الايستلزم عسوم الشبه ليلزم الاستواء مطلقا) حتى في نقيض الحكم والمقصود هذا النعومين

الاجتهادواع ايضاده نفس النص كمف وقد تعددالني صلى الله عليه وسلم بالفضاء فول النهود حتى قال انكم لتغتصمون الى ولعسل مفضكم أن يكون ألحن بحمضه من بعض وكان عكن رول الوحى الحسق الصريح في كل واقعه محمى لايحتاج الحدجم بالظن وخوف الحطا فأما وقوعه فالصحيح أنه قام الداب لءلى وقوعه فى غيبته بدليل قصة معاذ فاما فى حضرته فلم يقم فيه دليل فانقسل فقد قال لعمرو سالعاص احكم في معض القضا ما فقال أحتمد وأنت ما ضرفقال نع ان أصبت فلك أجران وان أخطأت فالتأجر وقال لعقمة من عام ولرحل من الصحامة احتهدافان أصبتما فلكاعشر حسنات وان أخطأتم افلكاحسنة فلناحديث معادمته ورقلته الامة وهده أخبارآ حادلا تثبت وان ستاحمل أن يكون يخصوصا بهماأ وفى واقعة معينة وانما الكلام في حواز الاحتهاد مطلقافي زمانه ﴿ مسئلة ﴾ اختلفوافي الني عليه السلام هل يحوزله الحكم بالاحتهاد فيما لانص فيسه والنظرف الحواز والوقوع والمختار حواز تعسده مذال لانه لسر بحال ف ذاته ولا يفضى الى محال ومفسدة وان فيسل المانع منسه أنه قادرعلى استكشاف الحكم بالوحى الصريح فكيف رجم بالظن فلنافاذا استكشف فقسل له حكمنا على أن تحتمدوأنت متعديه فهدله أن شارع الله فسمأ ويلزمه أن يعتقد أن صلاحه فما تعسديه فان قدل قوله نص قاطع يضاد الظن والغلن يتطرق السهاحتمال الخطأفهم مامتضادان فلنااذا قبل له ظنل علامة الحكم فهو يستمقن الظن والحكم جمعافلا يحتمل الخطا وكذلك احتهاد غيره عندناو يكون كظنه صدق الشهود فانه يكون مصداوان كان الشاهد من قراف الماطن فان قب فانساواه غمرهف كويه مصسابكل حال فليحر لغمره أن يحالف قياسه ماحتها دنفسه قلنالو تعسد مذلك لحاز ولكن دل الدلسل من الاجماع على تحريم مخالفة اجتهاده كادل على تحسر م مخالفة الامة كافة وكادل على تحريم مخالفة اجتهاد الامام الاعظم والحاكم لانصلاح الخلق في اتساع رأى الامام والحساكم وكافة الامة فكذلك الني ومن ذهب الى أن المصيب واحدر ج اجتهاده كوبه معصوماعن الخطادون غيره ومنهم من حوزعلمه الخطأ ولكن لا يقرعلمه فانقسل كمف محوزورود التعديخالفة اجتهاده وذلك بساقض الاتساع وبنفرعن الانقياد قلنااذاء رفهم على لسانه بأن حكهم اتساع ظنهم وان خالف ظن النبي كان

عــدمالقبول كالقلب المقبول على التحييم) رعــاتكونمقدما له نظرية (تدير) وحوايه أن الاستواء أمرعام ويكون في أمور مختلفة لايصلح وصف واحد يوجب ذلك في جميع الوجوه فلايني هذا القياس والعلة ان أوجبت فلا توجب الاالشبه ببعض الوجوء وهوغىرمفسدولوأ ثمتت في الوحوه كلها مدامل آخر فاربكن هذاالقياس موحمالمنا في مدعى المستدل فلا يقبل فافهم وقالوا ثانيا ليس الحكم الاستواء منافضا للحكم المستدل علمه ولا بدفى القلب من ذلك قال في الكشف القائلون العجمة يقولون المس معب للنافاة أن تكون ذاتية وههنامنا فأه بالعرض فان الاستواء بوجب أن لا يختلفا في الحكم وحكم أحدهما مخالف لما دى المستدل فحكم الآخر كذلك ولايعدأن يقبال ان العلة لازحب المساواة كنف كانت بلوا وحسن فاعما توحب في بعض الأحكام فلايستنبط منسه الحكم المنسافي الابدلسيل آخر فهومستقل والعكس بصرفضلا فافهم وقالوا ثالشأ أتي يحكم محل لايعلم الابعد الاستفسارفكور المستدل مستفسر افيلزم فل المناصف فتأمل وتذكر ماسلف منافى غصب المنصب \* (والثاني المعارضة الحالصة) عن المناقضة (ولابدفهامن أصل آخروعاة أخرى) وإن كان الاصل والعلة واحدا كان ممافعة المناقضة (وهي) أى العلة (اما يوجب النقيض) أى المنافى الحكم (كالمسع) أى كقول الشافعيسة مسح الرأس (ركن فيثلث كالعسل فنقول مسمى الرأسمسيم (فلايثلث كالتيم) فهذا يفيدأن المسمولايثلث نقيض الحكم (وأماً) توجبُ (أخصمنه) أى النقيض (كفي صفيرة) أي كالقياس في صفيرة (بلاأب وحدصفيرة فيولى علما في الانكاح كذات الأب) يولى علما (فيقول) المصم (الأخ قاصر الشفقة فلا يولى عليها) في النكاح ( كالمال) أي لا يولى علم افيه فنتيعة هذا القياس عُدَم صحة تولية الأخ علم اوهي أخص من نقيض الحكم الأول وهو لزوم التولية مطلقا (أو) يوجب (ما يستلزمه) أى النقيض (كقول) الامام (أبي حنيفة في أحقيسة المنعى ) أى من نعى خسيرموته الحروجته (ولدها) المنعى (صاحب فراش صحيح فهوأ حق من) الفراش

اتساعه في امتثال مارسمه الهرم كافي القضاء الشهود فاته لوقضى الني شهادة شخصت الم يعرف فسقهما فشهدا عندماكم عرف فسقهمالم بقبلهما وأماالتنفير فلا يحصل بل تكون مخالفته فسيه كخالفته في الشفاعة وفي تأبيرا لنخسل ومصالح الدنسا فان قبل لوقاس فرعاعلي أصل أفيحوزا برادالقياس على فرعه أمال فيحال لانه صارمنصوصا على من جهته وان قلتم نع فكيف يحوز القياس على الفرع قلنا يحوز القياس عليه وعلى كل فرج من الامة على الحاقه بأصل لانه صار أصلا بالاحاع والنص فالا ينظرالى مأخذهم ومأأ لحقه بعض العلاء فقد جوز بعضهم القياس عليه وان لم وجدعلة الاصل أما الوقوع فقدقال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فمه فريق ثالث وهوالاصم فانه لم يثبت فسه قاطح احتج القائلون به بانه عوتب عليه الصلاة والسلام ف أسارى بدر وقسل ما كان انى أن يكون له أسرى حتى ينحن فى الارض وقال الني علىه السسلام لونزل عذاب ما نحامنه الا عمر لانه كان قدأ شار بالقتل ولو كان قد حكم بالنص لماعون قلنالعله كان مخترا بالنص في اطلاق الكل أوقت الكل أوفداء الككل فأشار بعض الاصحاب بتعيين الاطلاق على سبيل المنع عن غيره فنزل العتاب مع الذين عينوالامع رسول الله صلى الله علمه وسالم لكن ورديصيغة الجع والمراديه أولئك خاصة واحتجوا بانه لماقال لايختلي خلاها ولايعضد شحرها قال العماس الاالاذخو فقال صلى الله عليه وسلم الاالاذحر وقال في الج هوالا بدولوقلت لعامنالوجب وتزل منزلا للحرب فقيل له ان كان وحي فسمعا وطاعةوان كان احتهادورأى فهومنزل مكيدة فقال بل ماحتهادورأى فرسول قلناأ ماالاذ خرفلعله كان نرل الوحى مان لايستشى الاذخرالاعندقول العساس أوكان حبريل علىه السلام حاضرا فأشار عليه والعاس وأماالج فعناه لوقلت لعامنا لماقلته الا عن وحَ ولوحب لامحالة وأما المنزل فذلك احتهاد في مصالح الدنيا وذلك جائر بلاخلاف انحال لحلاف في أمور الدين \* احتم المنكرون لذلك بأمور أحدهاأنه لوكان مأمورابه لأجاب عن كل سؤال ولما انتظر الوحى الشانى أنه لوكان محتهد النقل ذلك عنه واستفاض الثالث أنهلو كان لكان بنبغي أن يختلف اجتهاده وبتف يرغيتهم بسبب تغيرالرأى فلناأما انتظار الوحى فلعله كان حيث لم ينقد حاداجتهاد أوفى حكم لايدخله الاجتهاد أونهي عن الاجتهاد فيه وأما الاستفاضة بالنقل فلعله لم يطلع الناس علسه

(الفاسدفيقول) الخصم وهوتابع الصاحبين والاعة الشلاتة (الشانى صاحب فراش فاسد فيلحقه الولد كالمتز وببلاشهود) يلحق وادهه فالمكم اللازممنه نسمة الوادالي الناني وهذاليس نقيضا لشوت النسب من الأول لكنه يستلزمه (وذال الاجماع على أن النسب لسمنهما) بلمن أحدهما فاذا ثبت من أحدهما انتهى من الآخر ثم اعدام أن مبنى قول الامام على عوم نص الواللفواش فافهم \* النوع (الخامس) من أسولة القياس (ماردعلي ثبوت المقصود من الحكم وهوالقول بالموجب وهوتسليم الدلسل مع بقاء النزاع) في الحكم كما كان (وحاصله منع الاستلزام) أي استلزام الدليل المدعى (حقيقة) ويعبر عنه في غير هذاالفن بعدم عمامية التقريب (فلا يختص) هذا النحومن الاعتراض (بالقياس ولا بالطردية) من العلل (كاعلسه بعض الخنفية) بل محققهم والكلام فيه يعرف عقانسية مام في النقص (دهو) أفسام (ثلاثة) القسم (الأول) منه (ما) يكون (الشَّمَاه الحكم) على المستدل (كقوله) أى القائس الناصر لقول الصاحبين (في المثقل) القسل به (قتل عما يقتل غالبافلاينافي القصاص كالحرق) لاينافيه (فيسلم) المعترض (عدم منافاته والنزاع) انماهو (في ايحابه) وهو ماق كماكان (ومسه كركن) أى كفول الشافعية مسم الرأس ركن (فيثلث فنقول تثليثنا بالاستيعاب) سلناحكم قياسك لكن النزاع باق \* (و) القسم (الشاني) من القول بالموجب (ما) يكون (لاشتباء المأخذ) للعكم (وهو الأكثر كقوله) أى القائس المتعلهما (التفاوت في الوسلة لا عنع القصاص كالمتوسل المه) فان التفاوت فيه لقلة الحراجات و تدرج الاعنع القصاص فالقسل المثقل لأعنع القصاص (فنقول) سلنا أن التفاوت في الوسيلة غير مانع عن القصاص بل (المانع) في المثقل (غيره ولم يلزم بطلانه) من دللل (و يصدق) المعترض (فيذلك) أى في سان المأخذ وان بين اجمالا (على) المذهب (العميم) ولا يعتد بخلاف من خالف (لأنه أعرف عذهسه) فيقبل قوله (أقول على أن الساد من ادعى) ويكفي للعبر من النع فانك قدعسرفت أن ماصل القول الموجب رجع الى منع الاستلزام فافهم \* (و) الثالث) من وجوه القول بالموجب (أن يسكت)

وان كان متعبدايه أولعله كان متعبدابالاحتهاداذالم ينزل نص وكان ينزل النص فيكون كن تعبد بالزكاة والجان مال النصاب والزادفام النفلا يدل على انهلم يكن متعسدا وأماالتهمة متغيرالرأى فلاتعو يل علمافقدا تهم سبب النسخ كاقال تعلى قالوا اء اأنت مفتر ولم يدل ذلك على استعاله النسم كنف وقدعورض هذا الكلام بحنسه فقيل ولم يكن متعبد الاحتماد لفائه ثواب الجمهدين ولكان والعجمدين أجرا من وابه وهدذاأ يضافا مدلان واب تحمل الرسالة والاداعن الله تعمالي فوق كل ثواب فانقسل فهل يحوز التعدوضع العمادات ونصمالز كوات وتفدراتها بالاحتماد فلنالا محمل ادال ولا يفضى الى محال ومفددة ولايعدفأن يحعل الله تعيالى صلاح عساده فعما يؤدى المهاحتها درسوله لوكان الامرمينيا على الصلاح ومنع القدرية هذاوقالواان وافق طنه الصلاح في البعض فيتنع أن وافق الجسع وهذا فاسد لانه لا يبعد أن يلقى الله في احتماد رسوله ما في مصلاح عباده هذاهوا لحواز العقلي أماوقوعه فيعمد واتلم بكن محالا بل الطاهر أنذلك كله كانعن وحيصر يح ناص على المفصيل ﴿ النظرالشاني ﴾. في أحكام الاحتهاد والنظر في حق المحتهد في تأثمه وتخطئته واصابته وتحريم التقليد علب وتحريم نقض حكم الصادرعن الاحتهاد فهذه أحكام النظر الاول في تأثيم الخطئ في الاجتهاد والاثم ينتفي عن كل من جع صفات الجتهدين اذاتمم الاحتهادف محله فكل احتهادتام اذاصدرمن أهله وصادف محله فثمرته حق وصواب والاثمعن المحتهدمني والذي نحتاره أنالا ثم والخطأمت الزمان فكل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ ومن انتفى عنه الاثم انتفى عنه الخطأ فلنقدم حكم الاثم أولا فنقول النظر بات تنقسم الى طندة وقطعدة فلاا ثم في الطنسات اذلاخط فصا والخطئ في القطعيات آثم والقطعيات ثلاثة أقسام كلامسة وأصولسة وفقهمة أماالكلامسة فنعنى بهاالعقلمات المحضة والحق فهاواحد ومن أخطأ الحق فهافهوآثم ومدخل فسمحدوث العالم واثمات المحدث وصفاته الواحسة والحائزة والمستحملة و بعثمة الرسل وتصديقهم بالمعزات وحواز الرؤية وخلق الاعمال وارادة الكائنات وجمع ماالكلام فسهمع المعتزلة والخوارج والروافض والمتدعة وحذالمسائل الكلامسة المحصمة مايصير للناظر درك حقيقته منظر العقل قبل ورود الشرع فهده المسائل الحق فهاوا حدومن أخطأه فهوآ ثمان أخطأ

المستدل (عن مقدمة) الدليل (نظن العلم مها) أى بسب طنه علم المخاطب مها (فيسلم) المقدمة (المذكورة و) الحال أنه (هي بدون المطوية لاتستلزم) النتيجة (فيبق النزاع) كما كان ( كايقدول) القائس (ماهدوقرية شرطه النية فيقدول) الحصم ماذكرت (مسلملكن من أين بلزم أن الوضوء شرطه النية) والنزاع انما وقع فيه (ولوذكر الصغرى) المطوية وهي الوضوء قرية (الايردالامنعها) ولا يمكن القول الموحب (أقول ههنانظر وهوأت القول الموجب فرع الموجسة) أى فرع كون الدلسل موحما (والكبرى وحدهاليست مدليل ولاموجب الهاحتى يسلم)فلابد من ضم الصغرى وحيننذ لا يستقيم تسليها (تدبر غم الجدليون) متفقون (على أنه لابد فيهمن انقطاع أحدهما) أى المستدل أوالسائل (اذلو بن المستدل أنه محل النزاع أوأنه مأخذه مالنقل مسلاة وأن المحذوفة ماهى وهي معاومة ومنتحة انقطع المعترض) لانه لا يكنه حينتذأن يسلم الموحب ويساقش في المدعى (والا) يكن كذلك (فالمستدل) منقطع (واستبعدان الحاجب في الأخسرلان) المقدمة (المطوية اذاد كرت كان له المنع) ولعل مرادهمأنه ينقطع المعترض عن النحوااذي اعترضمن القول بالموسب والافكيف يدعى عاقل أنه ينقطع عن الاعتراض مطلقا (وفى التحرير وكذا الثاني) مستبعد أيضا (فللمعترض أن يقول مأخدى غسيره) أى غسيرماذ كرت فاله عكن خفاؤه على المستدل (وبينه الاأن يقال فينئذ انقطع المستدل) بظهور أن مازعه مأخذ اغيره (والا) استطاع أن يقول مأخذى غيره انقطع (المعترض) لانه لم سق في مده شئ يعترض به (ومن ههنا)أى مماذ كرنامن بيان المستدل ما ينقطع به المعترض (يستسنانه لايلي أهل الطرد الى القول التأثير كازعم بعض الحنفية) زاعين أنه لما بق النزاع مع تسليم المقدمات لم ينفع الطرد شمأ فلا بدمن القول بالتأثير (فان الأحوية المذكورة غنية) عن بوت التأثير فلا الجاء السة فافهم \* (م الاعتراضات إمامن حنس أى نوع واحد) بأن يكون كل منعاأ ومعارضة أونفضا (فيحوز تعدده اتفاقا) بين النظار (أومن أحناس) مختلفة (كمنع ونفض ومعارضة فنع تعدده أهل سرقند الزوم الخبط) في الماحشة (والعصب) النصب فان المانع بالنقض أوالمعارضية يكون

فيما رجع الى الاعمان مالله ورسوله فهو كافر وان أخطأ فبسالا عنعه من معرفة الله عز وحمل ومعرفة رسوله كافي مسمثلة الرؤمة وخلق الاعمال وارادة الكائنات وأمشالها فهوآ تم من حث عدل عن الحق وضل ومخطئ من حدث أخطأ الحق المتمقن ومسدعمن حبث قال قولا مخالفا للشهور بين السلف ولا بلزم الكفر وأما الأصولية فنعنى بها كون الاحباع جهة وكون القياس يحة وكون خبرالواحد يحية ومن جلته خسلاف من حور خلاف الاجماع المنبرم قسل انقضاء العصر وخلاف الاجماع الحاصل عن احتهاد ومنع المصيرالي أحد قولي الصيامة والمتابعين عند دا تفاق الامة بعدهم على القول الآخر ومن جلته اعتقاد كون المصدواحد افى الظنيات فان هدذه مدائل أدلته اقطعية والمخالف فها آثم مخطئ وقدنبه ناعلى القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في حلة الاصول وأما الفقهة فالقطعة منها وحوب الصياوات الجس والزكاة والجوالصوم وتحريم الزناوالقتل والسرقة والشرب وكل ماعه قطعامن دين الله فالحق فهاواحدوه والمعلوم والمخالف فهاآثم ثم ينظر فان أنكرماعه مضرورة من مقصودالشارع كانكار تحر م الجر والسرقة ووحوب الصلاة والصوم فهو كافرلان هذا الانكار لايصدرالاعن مكذب بالشرع وانء لقطعابطر يق النظرلا بالضرورة ككون الاحباع حسة وكون القياس وخيرا لواحسد حجسة وكذلك الفقهمات المعاومة بالاجناع فهي قطعية فنكرهاليس بكافر لكنه آغم مخطئ فانقيل كيف حكتم بان وحوب الصيلاة والصوم ضرورى ولايعرف ذلك الآنصدق الرسول وصدق الرسول نظرى قلنا نعنى بدأن ايحاب الشارع له معساوم تواترا أوضرورة اماأن ماأ وحمه فهوواحب فذلك نظرى يعرف بالنظر في المصرة المصدقة ومن ثبت عسده صدقه فلابد أن يعسترف به فان أنكره فذلك لتكذيبه الشارع ومكذبه كافر فلذلك كفرنامه أماماعداه من الفقهمات الظنية التي ليس عليها دليل قاطع فهو فى محل الاحتهاد فلسفهاعندناحق معين ولااثم على المجتهداذاتهم احتهاده وكانمن أهله فربهمن هذا أن النظر مات قسمان قطعية وظنمة فالمخطئ فى القطعمات آثم ولاا عم فى الظنمات أصلالا عند من قال المصيب فها واحد ولا عند من قال كل محتهد مصيب هذا هو

مستدلا (والمختبار جوازه لان كل واحد) من الايرادات (معقطع النظر عن الآخر كدليل بعددليل) وتعدد الدليل ما ترفكذا تعددالا بحاث ولايلزم غصب المنصب في بحث واحد بل اعمايلزم تعدد الماحث في ايحاث ولاضير فسم فانه عنزلة تنضمن ماحثين (واذاحاز) التعدد (فنع أكثر النظار تعدد) الانظار (المرتبة طبعا) بأن يكون بحث في مقدمة والآخر في أخرى (كمنع حكم الأصل ونقض العلية لآن) الحزء (الثاني) من الدليل انما يكون (بعد تسليم الأول فهو) أى الثاني (متعين) الاعتراض (والمتارجوازهلان التسليم فرضي) لااعتفادي حتى لايقدر على الارادعليه (فيقدم ما يتعلق الأصل)فهنع أصله (شم يؤتى ما يتعلق برالعلمة) فيقال لوسلم الأصل فالعلة منقوضة (م) ماهومتعلق برالفرع) فيقال لوسلم العلة فيمنع وجودهافي الفرع مثلا وانما يترتب هكذا وللايلزم منع بعد تسليم ضمنا) فأنه بتكلم على الفرع والافقد سلم ضمنا الأصل والعلة فلا يحسن المنع بعده ومع هذا لوفعل حازلان النسليم فرضى فافهم «(تكلة «للاربعة) الأعمة الباذلين جهدهم لاقامة مبانى الدين وأساس الشريعة أتى حنيفة تعمان ن ثابت الكوفي ومالك ن أنس المدنى ومحمد ين ادر يس الشافعي وأحدين محمد ين حنبل رضوان الله تعمالي علمهم وعلى من تمعهم ماحسان (على) الأصول (الأربعة) الكتاب والسنة والاجاع والقياس (اتفاق واختلف في أمور) وجيتها (وتقدم منهاشرائع من قبلنا) أنكره بعض من أتساع هؤلاء الأئمة (والاستعسان) وقد تقدم اله ليس عبدخلافية (والمصالح الرسلة) نسب عبيه الى الامام مالك (وقول الصعابي) ذهب الى يحسب معض الحنفية والمالكية والحنيلية والشافعي في قوله القديم وتقدمت مع مالها وعليها (ومنها عدم الدليل بعد الفيص) فيدل على العديم (واختاره بعض الشافعية والحق) عند الجهود (أنه ليس بدليل) فان انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول (الا بالشرع) فانه دلت القواعد الشرعية على ان مالم يقع فمدليل مخصوصه فهوعلى الاماحة كامر الاشارة المه (ومنها الأخذ أقل ما قبل أخذيه الشافعي رضى الله عنه) كدية المهودي قبل الثلث وقبل النصف وقبل الكل فأخذ مالثلث وهذا فاسدفا به من أبن نفى الزيادة و بعضهم ادعوا أنه اجماع وقد تقدم (والحق أنه ترجيم) العمل لكون الأقل متعنالا أنه استدلال (كالأخذ بالأصل في تعارض الاشبام) فانه يعل عماوافق الأصل فهو مرح مذهب الجماهير وقدذهب بشرالمر يسى الى الحاق الفروع بالأصول وقال فهاحق واحدمتعين والخطئ آثم وقدذهب الجاحظ والعنبرى الحالحاق الأصول بالفروع وقال العنسيري كل محتهد في الأصول أيضامصب ولس فهاحق متعب وقال الحاحظ فيهاحقوا حدمتعين لكن المخطئ فمهامعذو رغيرآثم كمافى الفروع فلبرسم فى الردعلى هؤلاء الثلاثة ثلاث مسألن ومسئلة كر ذهب الجاحظ الى أن مخالف ملة الاسلام من الم ودوالنصاري والدهربة ان كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم وان نظر فيحز عندوك الحق فهومعذورغيرآثم وانلم نظرمن حشام يعرف وحوب النظرفهوأ يضامعذور وانحاالآثم المعذب هوالمعاند فقط لأن الله تعمالي لا يكلف نفساالا وسعها وهؤلاء قد عمر واعن درك الحق ولزمواء قائدهم خوفامن الله تعمالي اذاستدعلهم طريق المعرفة وهذاالذيذ كرمليس بمعال عفلالو وردالشرعه وهوجائز ولو وردالتعبد كذلك لوقع ولكن الواقع خلاف هذافهو باطل بادلة معية ضرورية فانا كانعرف أن النبي صلى الله علمه وسلم أمر بالصلاة والركاة ضرورة فيعدلم أيضاضر ورة أنه أمر الهدود والنصارى بالاعمان به واتباعه وذمهم على اصرارهم على عقائدهم وإذلك فاتل جيعهم وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله ويعام قطعاأن المعاند العارف ممايقل واعما الأكثر المقلدة الذين اعتقد وادين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معمزة الرسول عليه السملام وصدقه والآمات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى كقوله تعالى ذلك ظن الذمن كفر واقو بل للذمن كفر وامن النار وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذى ظننتم ربكم أرداكم وقوله تعالىان هما لايظنون وقوله ويحسبون أنهم على شئ وقوله تعالى ف قاوبهم مرض أى شك وعلى الجلة ذم الله تعالى والرسول علىه السلام المكذبين من الكفار بما لا يتعصر في الكتاب والسنة وأماقوله كيف يكاههم مالا يطيقون قلنانع لمضرورة أنه كافهم أماأنهم بطيقون أولا يطيقون فلننظرفيه بل نب الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بحبار زقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيد ن بالمجرات الذين نبهوا العقول وسوكوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لأحد عجة بعد الرسل (مسئلة). ذهب عد الله من العنبرى الى أن كل مجتم د مصيف العقلمات كا

كاقلناف سؤرا لحمار (ومنهاالاستقراءواختاره البيضاوى) من الشافعية (والحق أنه لايدل على حكمالله) العسدم ورود الشرع بكلحكم كلجزئ جزئى تفصيلاحتي يستدل بالجرثيات على الحكم الكلى وانقيل بوروده بالعموم فلم بتق استقراء بل العموم هو الدليسل (الااذادل على وصف حامع) للجزئيات فينتسذا لحكم بهذاالوصف والاستقراءاعاه واتعققه في الجزئيات في الله القياس (تدير ومنهاالاستصاب) وهواستدلال التعقق في الماضي على الوقوع في الحال (وهو حقق عندالشافعية وطا المقسن الحنفيةمنهم) الامام علم الهدى الشيخ (أبومنصور) الماتر يدى قدس سره (مطلقا) للاثبات والدفع (وعند) القاضى الامام (أبي زيد و) الامام (شمس الأثمة و) الامام (فرالاسلام) رجهم الله تعالى هجة (للدفع فقط) لاللالزام (ونفاه كثير ومنهم المتكامون مطلقا) في الاثبات والدفع وعليه الشيخ الن الهجام (وهو المختار) ومن عرات الخلاف المفقود فعند الشافعي رجمه الله تعالى رئمن الذى مات بعد فقدانه لانه كان حرافه والآن عي أيضا باستحداب الحال وعند بالابرث لان حداته الآن غير معاوم والاستعماب ليس حية ولابورت ماله أيضاء ندنا فن قال بكونه يحة دافعة قال الاستعماب دافع لتوجه حق الغير بماله ومن لا يقول يقول لان الموت لم يعلم فلم يوحد شرط كويه مورثا فافهم (لذاما يوحب الوجود) بل عله (لايوجب البقاء) بل عله وان كان العلة الموجدة والمنفية واحدة وليس وجودالعلة التامة للعاول موحبا ومستلر ماليقاء نفسها فلا يوجب بقاء المعاول ولايستلرمه و محوزأن ينتني المعلول بعد تحققه مانتفاء العلة التامة بعد تحقق هافلا يلزم من الوجود المقاء (فالحكم سقائه بلادليل) انغير الاستعماب مفروض الانتفاء والوجود السابق لا يوجب البقاء والحكم ولادليل ماطل فالاستعماب ليس بشئ (وأورد بأن المدعى أنسبق الوجودمع عدم ظن المنافى وحدوده (يغيد ظن البقاء) قوله ما يوحب الوجدودلا يوجب البقاء بمنوع مطلقا بل عند عدم لمن المنافي و حب طنا (أقول كلتا المقدمتين أعني كان موحودا ولم نظن انتفاؤه صحيحتان مع الشك) في الوجدود وانكار هذامكابرة صريحة (فالحكم) بالوحود (تحكم) اكونه مع الشك فلايفد الطن أصلا (نم قدير ح الدفع على الاسات) في شونه بالاستصاب (لأنعدمالطاريأصلى)فلايتغير حكه الى أن يظهر طربان الطارئ (تدبر) فاثلو الحسة (قالوا أولا بأن افادته فىالفروع فنقول له انأردتأنهم لم يؤمم واالاعاهم علمه وهومنتهي مقدو رهم في الطلب فهذا غيرمحال عقلا واسكنه باطل احماعا وشرعا كاستورده على الجاحظ وانعنت مأن مااعتقده فهوعلى مااعتقده فنقول كمف يكون قدم العالم وحدوثه حقاوا نبات الصانع ونفيه حقاوته دين الرسول وتكذيبه حقاوليست هذه الأوصاف وضعية كالأحكام الشرعية اذيحو زأن يكون الشئ حراماعلى زيدوحلالالعمرو اذاوضع كذلة أماالأمو رالذاتية فلاتتسعالاء تقادبل الاعتقاد يتبعها فهذاا لمذهب شرمن مذهب الحاحظ فانه أقر بأن المصد واحدولكن حعل المخطئ معذو رابل هوشرمن مذهب السوفسطائية لأنهم نفوا حقائق الأشساء وهذاقدأ ثبت الحقائق تمجعلها تابعة للاعتقادات فهذاأ يضالو ورديه الشرع لكان محالا يخلاف مذهب الحاحظ وقداستسفع اخوانه من المعتزلة هذاالمذهب فأنكر وه وأقلوه و قالواأ رادمه اختلاف المسلمن في المسائل الكلامية التي لا يلزم فها تكفير كمسئلة الرؤ مة وخلق الاعمال وخلق القسرآن وارادة الكائنات لأن الآمات والأخمار فهامتشابهة وأدلة الشرع فها متعارضة وكل فر نق ذهب الى مارآ ه أوفق لكلام الله وكالام رسوله علمه السلام وألتق بعظمة الله سحمانه و مات د سه فكانوا فسهم مسمس ومعذورين فنقول انزعمأنهم فيهمصيون فهذا محال عقلالأن هذه أمورذا تمة لاتختلف بالاضافة بخلاف التكلمف فلاعكن أن يكون الفرآن قدي او يخاوفا أيضابل أحدهما والرؤية محالا وممكنا أيضاوا لمعاصى بارادة الله تعالى وخارحة عن ارادته أو يكون القرآن مخلوقاف حق ريد قدعاف حق عمر و بخلاف الحلال والحرام فان ذلك لا رجع الى أوصاف الذوات وان أراد أن المصيب واحدلكن المخطئ معذو رغيرآثم فهذاليس بمحال عقلالكنه ماطل مدليل الشرع واتفاق سلف الأمة على ذم المبتدعة ومهاجرتهم وقطع الصحبة معهم وتشديدا لانكارعلهم معترك التشديدعلي المختلفين في مسائل الفرائض وفر وعالفقه فهذا من حيث السرعدليل فاطع وتحقيقه اناعتقاد الشيءلى خلاف ماهو بهجهل والجهل بالله مرام مذموم والجهل بحوازر ويدالله تعالى وقدم كلامه الذى هوصفته وشمول ارادته المعاصي وشمول قدرته في التعلق محميع الحوادث كل ذلك حهل بالله وحهل دين

الفلن ضروري)وهذاهوالذي ادعامصاحب التلويح بعينه (وعلمه مدار تصرفات العقلاء من ارسال الرسل والهداما) فاله لولم يكن الوجوددليلاعلى المقاعلة المروت المرسل فلاجدى ولابرسل (واستبعد) هذا الدليل (بأنه دعوى الضرورة في محل النزاع) فلا يسمع وأماطن بقاءالحياة وعدمطر يان الموت فلائن الموت عجلة خلاف العادة ولوذهب زمان كثير شكك في الحساة البتلة (أقول على أنه) لوسلم الظن (لايلزم منه الحية الشرعية) والكلام فها (اذلم يلزم) منه (النصب من الشارع) وهو شرط كونه حَمِه شرعية (والاجماع على أتماع الطن اعماهوفيه) أى فى الظن الذى حَمد ثن منص الشارع (مع أنه يحمو زأن رد) الظن الذى حدث فياحدث (الى ما ينب به الأصل) كالاحكام الشرعة الثابت مالانشاء فان الاصل هناك المقاءلة أوالانشاء مالم يطرأ عليه من بل وهذا لا ينافي ما ادعينا أن موحب الوحب ود لا يوحب المقاء لأنه كان رفع انتحاب كلي لا أنه كان سلما كلما (ورعاتكون التصرفات) أى تصرفات العقلاء (منسة على الشك والوهم) دون الظن فلا يلزم من سنائه متصرفاته معلمه كونه مفيداللظن (كالاحتماط) أي كماأن مبنى الاحتماط الشك أوالوهم كذاهذا (و) قالوا (ناميالو لم يكن) الاستعماب حجمة (لم يحسر مبيقاء الشرائع لاحمال طريان الناسم) والموحب الوحود لا يوحب المقاء فلا يصم العمل يحكم عمار وله قطعا (والجواب منع الملازمة لجواز التواتر) الشرائع (وايحاب العلل) أى لجدوازا يحاب الشارع العمل (الى ظهور الناسع) فهذا الاعدابدليل موحب لبقاء الشرائع ولا يحتاج الى الاستعداب أصلا (أقول على أن القطع به) أى بالشرائع (لم يقل به أحد) بل القطع فيماقام على قائه دليل قطعي كالشريعة المطهر والسيد المرسلين صلوات الله وسلامه علمه وآله وأصحابه لدلالة الحي القاطعة على بقائها الى يوم القيامة وبعض أحكام السرائع السابقة الباقية بالدلائل القاطعة (و) قالوا (الثاالاجهاع على بقاء الوضوء والزوجية والملكية وكثير) كطهارة الماء ونحوه (مع طريان الشك) في بقائه فاولم يكن الاستعمال حقل اصرالحكم بالمقاء (قلناالانشا آت وجب أحكاما باقية الى ظهور الناقض) فقلك الانشا آت موجبة لله قاء فليس هناك الدة اء بالاستعماب (أقول على أن اللازم) مماذ كرتم (بقاء حكم الفروع لاطن حكمنا البقاء) والاستعجاب هوهد الاذاك (كيف) يحكم بطن البقاء الله فينسغى أن بكون حراما ومهما كان الحق في نفسه واحدامتعينا كان أحددهمامعتقد اللني على خدان ماهو علمه فيكون جاهلا فان قسل يبطل هذا ما لجهسل في المسائل الفقهة وما لجهل في الأمور الدنيوية كجهل اداا عتقد أن الأمير في الدار ولس فهاوأن المسافة بنمكة والمدنة أقل أوأ كبرم اهي علما قلناأ ماالفة هات فلا يتصور الجهل فهاادليس فهاحق معين وأما الدنبويات فلاثواب في معرفتها ولاعقاب على الجهل فها أمامعرفة الله تعالى ففها تواب وفي الجهل بهاعقاب والمستندف الاجماع دون دليل العقل والافدليل العقل لا يحمل حط المأثم عن الجاهل بالله فضلاعن الجاهل يصفات الله تعمالي وأفعاله فان فسل انمايا ثم الجهل فيما يقدر فمعلى العلم و إظهر علمه الدلس والأدلة عامضة والشهات في هذه المسائل متعارضة قلنا وكذلك فيمستلة حدوث العالموا ثمات النبوات وتميز المعمزة عن السحر ففهاأدلة عامضة ولكنه لم ينته الغموض الىحد الاعكن فيهتميز الشبهة عن الدلسل فكذا أف هذه المسئلة عند ناأدلة قاطعة على الن ولوتسورت مسئلة لادلسل على الكنانسل أنه لاتكليف على الخلق فها ومسئلة كالذهب شرالمريسي الى أن الانم غير محطوط عن المحتمدين في الفروع بل فهاحق معين وعلمه دليل فاطع فن أخطأ مفهوآ ثم كافى العقلمات لكن الخطئ قد يكفر كافى أصل الالهمة والنبوة وقد يفسق كافي مسئلة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها وقد يقتصر على محردالتأثيم كافي الفقهات وتابعه على هدامن القائلين القياس ابن علية وأبو بكرالأصم ووافقه حمم نفاة القياس ومنهم الامامنة وقالوا لامحال الطن في الأحكام لكن العقل قاض النبي الأصلي في جميع الأحكام الامااستنناه دلسل سمعي فاطع فماأثبته فاطعسمى فهوثابت بدلسل فاطع ومالم يثبته فهو باق على النهي الأصلى قطعاولامجال الظن فيسه وانمااستقام هذالهم لانكارهم القياس وخبرالواحدو رعاأ نكرواأ يضاالقول العموم والظاهر المحتمل حتى يستقيم لهم هذا المذهب وماذكر ومهواللازم على قول من قال المصيب واحدو يلزمهم عليه منع المقلد من استفتا المخالفين وقدركب بعض معتزلة بغدادرأسه في الوفاء مداالقياس وقال يحبعلي العيامي النظر وطلب الدليل وقال بعضهم يقلد العالم أصاب المقلدأم أخطأو يدل على فسادهذا المذهب دلملان \* الاول ماسنذ كره في تصويب المحتهدين ونبين أن هذء المسائل ليس

(والشهد المنتقر ) وقد فرضت أيها المستدل الشك في المقاء في أن الظن والد أن تقر رالاستدلال أنه لولم يكن الاستعمال جها احكم سقاء حكم من الاحكام كالزوحية النابقة مالنكاح والملك وغسر ذلك لماذ كرتم من عدم لزوم كون موجب الوجود والمقاءواحداوالتالي ماطل مالاحماع وحمنتذ لاتردهذه العملاوة فافهم (ومنها) أي من الامو رالزائدة على الاصول الأربعة (التلازم بين الحكين بلاتعمين عله والا) أى وان تعين العله (فقداس) هولا أمر آخر (وهومن الاستدلال عندالشافعية حيث عرفوه عاليس الادلة الار بعة) فالاستصاب والتلازمداخلانفيه (وهوامابين تبوتينمن الطرفين) بأن يكون هذا لازماله وهولهذا ( كمافىالمساواة) بننهما (أومن طرف فقط) وبحـوزالانفكاك من الطرف الآخر ( كافى العـوم مطلقا كن صح طهاره صبح طلاقه) و بمهما تساوعندالشافعية وعموم مطلق عنسدنا لان طلاق الذمي صحيح عندنا. ون الظهار (أو بين نفي وثيوت) بأن يكون النبي يلزم الشوت (و العكس كافي المنفصلة الحقيقية) فان صدق الطرفين يمتنع وكذا كذبهما فيكون رفع كل ملز ومالثبوت الآخر والايلزمار تفاعهم ماوثبوت كل رفع الاخر والايلرم الاجتماع (تحوالحني امار حل أوام مأة) حكافانه لا يخلوعن أحدهما ولا يحتمعان فمهاوأ كثرأ حكامهاأ حكام النساء عند نااذا كان مشكلا (أوبين نفي وتبوت ففط) بأن يكون نفي ملز ومالشبوت (كافي مانعة الحلو) فان طرف ملا يكذبان وقديصد قان فنفي كل ملز وم لشوت الآخر دون العكس (نحومالا يكون مائرافنهي) عندة أراديه ما يع المكر وهأو بالحيائر ما يعمه (أو بالعكس) أى اللروم بين نبوت ونفي بأن يكون الشوت ماز وماللني (فقط كرفي مانعة الجع ته وما يكون ماحافلس بحرام والحق أنه) أى الاستدلال بالتلازم (كيفية الاستدلال بأحد) الأصول (الاربعة) ومثل هذا (كقولك هذامادل علمه الأمروكل مادل علمه الأمرفهو واجب) فهذا واحب فكاأنهذا المعومن الاستدلال كيفية الاستدلال باحدها كذلك الاستدلال بالتلازم الاأنهذا الاستدلال على هشه الاقتراني والاستدلال مالتلازم على هشة القياس الاستثنائي (كسف لا) يكون هذا كيفية الاستدلال ماحد الأصول

فهادلسل قاطع ولافها حكم معن والأدلة الظنمة لاندل لذاتها وتختلف بالاضافة فتكليف الاصابة لمالم ينصب عليه دلسل قاطع تكلىف مالايطاق واذا بطل الايجاب بطل التأثيم فانتفاء الدلسل القاطع ينتج نفي التكليف ونفي التكليف ينتج نفي الاثم ولذلك يستدل تارة منه الاثم على نه التكلف كايستدل في مسئلة التصويب ويستدل في هذه المسئلة بانتفاء التكليف على انتفاء الانم فان النتيجة تدل على المنتج كايدل المنتج على النتيجة ، الدليل الثاني اجماع العجابة على ترك السكر على المختلفين في الجسد والاخوة ومسئلة العول ومسئلة الحرام وسائر مااختلفوافيه من الفرائض وغيرها فكانوا يتشاور ون ويتفرقون مختلفين ولا يعسترض بعضهم على بعض ولا عنعهمن فتوى العامة ولاعنع العامة من تقليده ولاعنعه من الحكم احتهاده وهذامتواترته اترا لاشار فسمه وقدىالغوافى تمخطئة الخوار جومانعيالز كاةومن نصب اماما من غسيرقر يشأ ورأى نصب امامين بل لوأنكرمنكر وجوب الصلاة والصوم وتحسر بمالسرقة والزنالسالغوافى التأثيم والنشديد لأنفهاأدلة قاطعة فلو كانسا رائجتهدات كذلك لأغواوأنكروا فانقسل لهماهلهم أغواولم ينقل المناأ وأخر واالتأثيم ولم يظهر واخوف الفتنسة والهرج قلنا العادة تحسل اندراس التأثيم والانكار ككثرة الاختبلاف والوقاثع بللووقع لتوفرت الدواعي على النقسل كانقلوا الانكار على مانعي الز كاقومن استباح الدار وعلى الخوار بحف تكفيرعلى وعثمان وعلى قاتلى عثمان ولوجاز أن يتوهم الدراس مثل همذالح ازأن يدعى أن يعضهم نقض حكميعض وأنهما فتتاوا في المحتهدات ومنعوا العدوامين التقليد للخيالفين أوالعلياء أوأوحبوا على العوام النظر أواتباع امام معين معصوم فمنقول تواثر المنا تعظيم بعضهم بعضامع كثرة الاختلافات اذكان توقيرهم وتسليمهم للعتهد العمل باجتهاده وتقر بره عليه أعظممن التوفير والمجاملة والتسلير في زماننا ومن علمائنا ولواعتقد بعضهم في البعض التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجر واولتقاطعوا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم فاماامتناعهم من التأثيم الفتنة فسال فانهم حيث اعتقدواذاك لم تأخسدهم في الله لومة لاثم ولامنعهم ثوران الفتنسة وهيجان القتال حتى جرى في قتال ما نعي الركاة وفي واقعه قعلي وعمان والخوار جماجرى فهذا توهم محال فان قبل فقد نقل الانكار والتشديد والتأنيم حق قال ان عساس ألا يتقي الله زيدن

(والتلازم بينهم) أى الحكين (ليس بعقلي) اذلاع العدة ف درك الاحكام الشرعية (بل شرعى فلا يثبت الإيالشرع) وهوالأصول الاربعة (تدر) فالمحقق القبول والله أعلم محقيقة الحال ﴿ عاتمة \* الاحتهاد بذل الطاقة من الفقيه فى تعصيل حكم شرى طنى أقول المرادمن الفقيه من أتفن لمباديه ) أى مبادى الفقه محث يقدر على استمر اجه من القوة الى المعل (المجتهد بالفعل) العالم بسائله (كاهوظاهر المختصر) حيث قال والفقيه ما تقدم ومثله في شرح البديع أيضا (والا) أى ان لم يكن كذاك بل يكون المراد المحتهد العالم الف على (لزم التسلسل فى الاجتهاد) لتوقف على اجتهاد سابق وهومتوقف على اجتهادا خر (ولا) أى وليس المراد (من يحفظ الفروع) الفقهة (فقط على ماشاع الآن لان بذل سعيه ليس المجهاد اصطلاحا) واذاعر فت هذا فقد انكشف الدحقيقة ما قالوا قيد الفقيه احترازعن بذل الطاقة من غير الفقيه وسقط اعتراض شارح الشراح أنه لاوحده فانه لايكون فقهاالا بعد الاحتهاد فسنهما تلازم مع أنه ردعله مافي التحرير أن التلازم بين الفقيه والحتهدلا يضرفان المذكور في التعريف نذل الطاقة وهوأعممن الاحتهاد وهبذا تنزل (واعاقسدا لحمكم بالشرعى لانه المقسود ههنا) وبذل الطافة فى العقليات خارج عن الاجتهاد على هذا (وأما التقييد بالنطني ) احترازا عن نحوالا ركان الأربعة وحرمة الزناوالشرب والعصب من الضرور بات الدينية (فنى على أن النظرية تستازم الظنية) وقسد النظرية لابدمنه فقد عارومه والاستلزام انماهو في الشرعيات فلايردالنقض الهندسيات (لانها) أي النظرية (امالضعف دلالة المتن أو السند) فان الأمر الثابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالتواتر مع قوة الدلالة والاحكام فيه يفيد القطع ضرورة (وفيه ما فيسه) الان منى النظر يه على اللهاء والله رعم الكون قطعما فتأمل فسه (نم قسموه) أى الاجتهاد (الى) احتماد (واجب) وفرض (عنا على المسؤل) عن حكم (عندخوف فوت الحادثة) محمث لايستطمع السائل السؤال من غيره قبل (و) واحب عينا (ف حق نفسه) بحيث احتاج هوالعمل (و) واجب (كفاية عندعدم الخوف) خوف فوت الحادثة (وغم) مجتمد (غسيره) يتمكن

ثابت محمل الرائد المناولا محمل أالأب أما والأبضام شاء اهلته أن الله لم يحمل المال النصف والثلث والتعاشة رضى الله عنها أخير وازيد من أرقم أنه أحسط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الريب قلناما توائر البنامي تعظيم بعضهم بعضاو تسليمهم لكل محتهد أن محكم ويفتى ولكل على أن يقلد من اعام حدودة الابشان في مسائل معدودة من أصحابها أن أدلتها م قول من طن بمخالفه أنه خالف دلسيلا فاطعاف عليه النائر واعانقل النافي مسائل معدودة من أصحابها أن أدلتها فاطعة وظن امن عساس أن الحساب مقطوع به فلا يكون في المال نصف وثلثان وظنت عائسة رضى الله عنها أن حسم الذرائع مقطوع به فنعت مسئلة العنه وقد أخطؤ في هذا الفلن فهذه المسائل أيضا طنية ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط أما عصمة حدلة المحالة عن العصان بتعظيم المخالفين وترك ثأثيهم لوأثموا فواحب

(الحكم النانى فى الاجتهاد والتصويب والتفطئة).

وقد اختلف الناس فيها واختلف الرواية عن الشافعي وأي حنيفة وعلى الجاة قدده قوم الى أن كل مجتهد فى الغلنات مصيب وقال قوم المصيب واحد واختلف الفريقان جميعا فى أنه هل فى ألواقعة التى لا نص فيها حكم معين بقائد على المسيب واحد واختلف الفريقان جميعا فى الواقعة التى لا نص فيها حكم معين بطلب بالظن بل الحكم ينسع الظن وحكم الله تعالى على كل محتهد ما غلب على طنه وهو المحتمار والسه ذهب القاضى وذهب قوم من المصوبة الى أن فيه حكم معينا بتوحه اليه الطلب الذلابة الطلب من مطاوب لكن لم يكلف المحتمد اصابته على كان مصيبا وان أخطأ ذلك الحكم المعين الذى لم يوم رياصابته عمدى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكم معينا الله والم المكن اختلفوا فى أنه هل علم المحتمد المحتمد المحتمد والمحدود في تعتم الطالب عليه ما لا تعلق والمن المحتمد والمحدود المحتمد المحتمد المحتمد والمحدود في المحتمد المحتمد والمحدود المحتمد والمحدود المحتمد والمحدود المحتمد والمحدود المحتمد والمحتمد والمحدود المحتمد والمحتمد وال

السائل من السؤال منه (فيأتمون بدكه و يسقط) عن ذمة الكل (بفتوى أحدهم) أى أحد المحمد يلصول المقصود (ولوظن) المجتهدالآخر (كونها) أى الفتوى (خطأ) لان طنه هذالا يكون حقاعلى الفتى و يحتمل الحطأمنله فلاعنع العمل فلا يحب عليه التنبيه (والى) اجتهاد (مندوب كالاجتهاد قبل الوقوع)أى قبل وقوع الحادثة الغير المعلومة الحكم (والى) اجتهاد (حوام ف مقابلة قاطع هذا) وهذا ليس احتها احقيقة ولايصدق الحدعليه أيضا والتقسيم امالانه أريديه مطلق بذل الطاقة في استخراج حكم أو هوكتقسيم الفرس الى الفرس المركوب والى شعه المرسوم على اللوح فم المجتهد على قسمين معتهد مطلق أى من له قدرة الاحتهاد فى كل حادثة اتفقت ومجتهدف البعض وسيجيء حاله (وشرطه) أى شرط الجتهد حال كونه (مطلقا بعد صعة اعانه) فأنه شرط فى كلعمادة وأيضا الاجتهادا ستخراج الحكم فلامدمن معرفة الحاكم ومن هو وسلة في تبليغ الأحكام وسائر صفائه من القسدرة والعام والارادة والكلام والحكة ونحوها (ولو بالأدلة الاحيالية) بعني معرفته الادلة التقصيلية المذكورة في عيا الكلام محيث يقدر على دفع شهه المكابرين المحادلين ليست شرطا (ومعرفة الكتاب) متناوم عنى وحكما لانه أساس الأحكام مم معرفة الكتاب كله ليست شرطابل القدر الذيلة تعلق الأحكام والى تقدره أشار بقوله (وقيل بقدر حسمائة آية و) بعدمعرفة (السنة متنا) فيعهم معناه وطريق تأويله ثمليس معرفته جميع السنن شرطابل القدر الذي يدو رعليه أكثرالأحكام (قبل التي يدورعلها العلم ألف وما ثنان و ) معرفة السينة (سندا) بان يعلم تواتره أوشهرته أوسندها التي رويت ه آحادا (مع العلم يحال الرواة) والالم يتمرأ عنده الصحيح عن السقيم فلا يظهر مأخذ الحكم (ولو بالنقل عن أعه الشأن) يعني لايشترط معرفته سنفسه علازمته اياهم (و) بعد معرفة (مواقع الاجماع) لللاعتهد مخالفاله مع كونه قطعيا (أن يكون) خبر لقوله وشرطه أى شرطه بعدهد فالشر وطأن يكون (ذاحظ وافر ) من العلم (مما تصدىله هذاالعلم) علم الأصول (فان تدو بنه وان كان ماد ثالكن المدون) بصيغة المفعول (سابق) لأنطرق استخراج الأحكام الما تتبين منه مركا بدأه من معرفة الصرف والنعو واللعة لكن بقدر ما يتمكن معرفة

في الرالقطعيات وهوتمام الوفاء بقياس مذهب من قال المسواحد ثم الذين ذه واالى أن علمه دليلا لنيا اختلفوا في أن المحتهد هل أمر قطعما ماصابة ذلك الدليل فقال قوم لم يكاف المحتهدا صابته لخفائه وغوضه فلذلك كان معذو راومأحو را وقال قومأم بطلسه واذاأخطأم يكن مأحو رالكن حط الاثم عنه تخفيفا هيذا تفصيل المذاهب والحتار عندناوهوالذي نقطعه ونخطئ المخالف فسهأن كل مجتهد فى الطنات مصيب وأنهاليس فهاحكم معسين لله تعالى وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين \* الطرف الأول مسئلة فهانص للشارع وقدأ خطأ مجته دالنص فنقول منظر فان كان النص مم اهومقدور على بلوغه لوطلمه المحتهد بطريقه فقصر ولم يطلب فهو مخطئ وآخم يسبب تقصيره لأنه كاف الطلب المقدو رعليه فتركه فعصي وأثموأخطأحكمالله تعمالي عليه أمااذا لميلغه النص لالتقصيرمن جهته لكن لعائق منجهة بعد المسافة وتأخير الملغ والنص قسل أن سلعه أسسحكاف حقه فقد يسمى مخطئ امحازا على معنى أنه أخطأ بلوغ مالو بلعه اصارحكاف حقد ولكنه قبل الماوغ لسحكاف حقسه فلس مخطئا حقمقة وذال أنه لوصلي الني علمه السلام الى بيت المقدس بعدد أن أمر الله تعالى حبريل أن ينزل على محمدعلمه السلامو يخبره بتحو يل القسلة فلا يكون النبي مخطئا لأن خطباب استقبال الكعمة بعمدلم يبلغه فلا يكون مخطئا ف سلاته فالوترل فأخر بره وأهل مستعدف المستعدف الى ست المقدس ولم يخر ج بعد الهم الني عليه السلام ولامناد من جهته فليسوا مخطئين اذذاك ليس حكاف حقهم قسل باوغه فاو بلغ ذلك أبابكر وعمر واستمر سكان مكة على استقال بدت المقدس قمل باوغ الخبرالهم فليسوا مخطئين لانهم ليسوامقصرين وكذلك نقسل عن ابن عرانا كنانحار أريعن سنة حتى روى لنارانعين خديج النهى عن المخابرة فليس ذلك خطأمنهم قبل السلوغ لأن الراوى غاب عنهم أوقصر في الرواية فاذا ثبت هذا في مسئلة فنها نص فالسئلة الى لانص فها كيف ينصورا لحطأفها فانقل فرضتم المسئلة حدث لادلى على الحكم المنصوص ونحن نخطئه اذا كان عليه دليل و وجب عليه طلبه فليعترعليه قلنا عليه دليل قاطع أودلك لطني فان كان علمه دليل قاطع فإ بعتر عليه وهوقادرعليه فهوآ تمعاص ويحب تأثسه وحسث وحب تأثيمه وحست تخطئته كانت المسئلة فقهمة أوأصولية أوكلامية واغيا

معانى الكتاب والسنة لأكونه مشل الاصمى والخليل وسيبويه (وأما العدالة فشرط قبول الفتوى) فان الفاسق واجب التوقف فى اخداره مالنص وليس شرطافي نفس تحقى الاجتهاد كالا يخفى ﴿ مسئلة ، اختلف في تحري الاجتهاد ) بأن يكون مجتهدا في بعض المسائل دون بعض (و يتفرع عليه احتهاد الفرضى) أى من له معرفة في نصوص فرائص السهام والآثار الواردة فها (فالفرئض) محتهد (فقط) دون غيرهامن الأحكام (فالأكثر) قالوا (نعم) يتحرى الاحتهاد (ومنهم) الامام عقة الاسلام (الغزالي) قدس سره من الشافعية (و) الشيم (ان الهمام) رجه الله مناو يلو -رضاصاحب البديع به أيضا (وهوالأشهه) مالصواب (وقسللا) يتحزى (وتوقف الرالحاحب لنا كاأقول أولارك العملم) الحاصل (عن دليل الى تقليد) وهوليس وعلم حقيقة (خلاف المعقول) فلا يلتفت السه (كيف وفيه) أى فى التقليد (ريب) عند المقلد هو مطابق أم لاوماعن الدليل خال عن هذا الريب (وقد دفال) رسول الله صلى الله علموا له وأصحامه وسلم (دعمام بدك الى مالاير يبك و) لنا (ناسا) قوله صلى الله عليه وسلم (استفت نفسك وان أفتياك المفتون ففيه ترجيح اجتهاده على احته ادغيره) حيث أمر بالاستفتاء من نفسه ولنا الثاان المحتهد في المعض بعرف حكه عن دليل منصوب من قسل الشارع فيعصل له معرفة حكم الله تعالى فيعب اتباعه ولا يسوغتر كه بقول أحد فاناانما أمر نابالاتباع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غيره بظن أنه حال فاذاع لمسكم من قوله صلى الله علمه وسلم فقدطن أن ما وراءه مخالف لحبكه فيحرم اتباعه ومن له حسن أدب بأحكام الله تعالى لا يتعدّى عن هذا الأصل فافهم (واستدل) على المحتاد (أولالولم يتمر) الاحتهاد وانحصر في احتهاد المحتهد في السكل (لعلم) أي ارم المعتهد العلم (بحمسع المآحذ) للاحكام كالها(فعدام بحمسع الاحكام) وهو ماطل قطعافالاجتهاد متعر (وأحس عنع الملازمة الثانية لجو ازالتوقف) أي لجواز توقف معرفة بعض الأحكام (على الاحتهاد) في المآخذ ولا يكفي العلم المآخذ فقط (وعدم المانع من التعارض وغيره أقول والدَّأَن عَنْ الملازمة الأولى) وهي لزوم معرفة حسع المآخد لعدم التعرى (لان) أمير المؤمنين (عر) رضي الله عنه (وغيره

كالامنافي مسائل ليس عليها دليل قاطع ولوكان لنبه عليه من عثر عليه من العجابة غييره ولشد دالانكار عليهم فان الدليل القاطع فمثل هنده المسئلة نص صريح أوفى منى المنصوص على وحه يقطعه ولا بتطرق الشاث المه والتنسم على ذلك سهل أفقولون لم يعترعله جمع الصحابة رضى الله عمهم فأخطأ أهل الاحماع الحق أوعر فه بعضهم وكتمة أوأطهر وفلم يفهمه الآخر ون أوفهموه فعاندواالحق وخالفوا النص الصريح ومامحرى مجراه وجسع هذه الاحتمالات مقطوع سطلانها ومن نظرفي المسائل الفقهمة التى لانص فهاعلم ضرورة انتفاء دلمل فاطع فهاوا ذاانتني الدليل فتكليف الاصابة من غيير دليل فاطع تكليف محال فاذا انتني التكليف انتفى الخطأ فان قسل على مدارل طبي بالاتفاق فن أخطأ الدلسل الظني فقد أخطأ قلنا الأمارات الظنية ليست أدية بأعيانها بل يختلف ذلك بالاضا فات فرب دليل يفسد الظن لزيذ وهو بعينه لا بفسد الظن لعرومع احاطت ويووع بيافيد الظن لشيخصواحمدفي حال دون حال بلقدية ومفيحق شخص واحمدفي حال واحدة في مستئلة وآحدة دلمللان متعارضان كان كلواحد لوانفردلأ فادالظن ولامتصور في الأدلة القطعة تعارض وسانه أن أماسكر رأى النسبو به في العطاء اذقال الدنسا بلاغ كيفوانما علوالله عزوحل وأحورهم على الله حمث قال عركف تساوى بن الفاضل والفضول ورأى عرالتفاوت ليكونذلك ترغسافي طلب الفضائل ولأن أصبل الاسبلاموان كاناته فموحب الاستحقاق والمعنى الذيذ كرءأبو بكرفهمه عمر رضى الله عنهما ولم يفده غلمة الظن ومارآه عرفهمه أبو بكر ولم بفده غلمة الظن ولامال فلمه المه وذلك لاختلاف أحوالهما فنخلف خلقة أي بكر في غلبة التأله وتحر بدالنظر في الآخ ة غلب على ظنه لامحالة ما ظنه أبو بكرولم بنقدح في نفسه الاذلك ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالت وسحيته في الالثفات الى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك واعمهم الخبر فلابد أنتمسل نفسه الى مامال المسه عرمع احاطه كل واحدمنهما بدليل صاحسه ولكن اختلاف الاخلاق والاحوال والمارسات بوجب اختلاف الظنون فن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعامن الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبيع من مارس الفقه ولذلك من مارس الوعظ صارما ثلاالى حنس ذلك الكلام مل مختلف ماخت الاف الاخلاق في غلب علىه الغضب مالت نفسه

من الصحابة) رضى الله تعالى عنهم (احتهدوافى مسائل كشيرة لم يستحضر وافها النصوص) الواردة (حتى رويت) تلك النصوص (لهم فرجعوا الها) وهذاغير واف فاله انجهل مأخذ معض الأحكام فلانتمكن من استخراحه منهاف إيكن عجمدا فى الكل ومعرفة المأخذ عبارة عن معرفة أمور يتمكن مهامن استمراج حكم واقعسة وأميرا للؤمنسين وان كان الم يستحضر بعض الأحاديث لكنه كان يعلم أمورا يتمكن مهامن استعراج حكم ماوردفيه الحبرولو بالقياس نع بعض الصحياية أفتواسعض المسائل وفي بعضها احتاجوا الى الغير واماللتمارض أونحومهن الموانع والافهومن دلائل تحزى الاحتهاد كإحكى صاحب الكشفعن الامام ححمة الاسلام فافهم (و) استدل على المختار (نانيا اذاحصل ما يتعلق بمسئلة) مما يتوقف عليه تحصيلها الاحد (فهو وغيره) من حصل له ما يتعلق بالسائل كاها (فها) أى فى تلا المسئلة (سواء) كاأنه يمكن هدامن استخراجها كذلك يمكن ذلك فيقبل قول ذلك و يحرم التقليد كايقبل قول هذا و يحرم التقليد (والمرية فيغيرها) لهذا (لادخل اه فها) أى في تلك المسئلة (وأجس عنع الاستواء) بيهمافى استخراج تلك المسئلة كيف (فقد يكون مالم يعلم متعلقامها) فلا يمكن من استخراجها فان قلت فالمجتهد المطلق أيضاغ مرعالها لجمع بالضر ورة فيعوز أن يكون لمالا يعلمه تعلق محمد ع المسائل فلا يصح احتهاده قال (وهدذا)أى التعلق لمالا يعلمها (غيرطاهرف الحمد المطلق) بل الظاهر عدم التعلق والحق أن الداءهذا الاحتمال في المحمد فى المنص أيضا أبعد لا يلتفت المه المنكرون (قالوا كل ما يقدرجهاه به) للمتهدف البعض (بحوز تعلقه بالحكم) فلايتمكن من استعراجه الحكم فلا يصم الاجتهادفيه (فلنا الفروض) فيه (حصول جميع ما يتعلق به في طنه ولو) كان هذا الجميع (بتقرير الأعمة والاحتمال المعيد) الذيذ كرتم (لا يقدح في الطن) وعلمة المدار فان قلت قد سلم المصنف في حواب استدلالهم الشانى احتمال التعلق وههنامنع فلتهناك كان في حواب الاستدلال و يكفى النع الاحتمال وههنا الاحتماج الى هـ نده المقدّمة لاتمام الدليل ولا يكفيه الاحتمال والحق غيرخاف عليك (أقول وأيضالونم) هـ ندا الدليل (لكان كل مجتهد

الى كل مافيه شهامة وانتقام ومن لان طبعه ورق قلسه نفرعن ذلك ومال الى مافيه الرفق والمساهلة فالأمارات كحر المعناطيس تحرك طمعا ساسها كاعرك المعناطيس الحديد دون النحاس بخسلاف دليل العقل فأنه موحساناته فانتسلم المقدمتين على الشكل الذي ذكرناه في مدارك العقول بوحب التصديق ضرورة بالنتجة فإذا لادليل في الظنمات على التحقيق وماسم دلسلا فهوعلى سيل التحوز وبالاضافة الىماماً التنفيه الله فإذا أصل الخطافي هذه المسئلة اقامة الفقها والادلة الظنية وزناحتي ظنواأنهاأداة فيأنفسها لابالاضافة وهوخطأ محض مدل على بطلانه البراهين القاطعة فانقسل لم تشكرون على من يقول فسه أدلة قطعمة وانميالم يؤثم المخطئ لغموض الدليسل قلناالذي ينقسم الى معجوز عنسه بمتنع والى مقدور عليسه على يسهروالي مقدور علمه على عسر فان كاندرك الحق المتعسن معوزاعنه ممتنعا فالتكليف معال وان كان مقدوراعلى يسر فالتارك له بنبغ أن نأثم قطعالانه ترك ماقدرعلسه وقدأ مربه وان كان مقدوراعلى عسر فلا يخلو اماأن يكون العسر صارسداللرخصة وحط التكليف كاتمام الصلاة في السفرأويق التكايف مع العسر فان بق التكليف مع العسر فيتركه مع القيدرة اثم كالصبرعلي قتال الكفارمع تضاعف عددهم فالهشد يدحدا وعسير ولكن يعصى أذائركه لأن التكلمف لمرزل بملذاالعسر وكذلك صبرالمرأة على الضرات وحسن التمعلمع أنذلك حهادشديد على النفس ولكنها تأثم بتركه معضعفها وعزها وكذلك التمسيز ببنالدليل والشهة في مسئلة حدوث العالم ودلالة المعيزة وتميزها عن السحر في غامة الغموض ومن أخطأ فديه أثم بل كفر واستحق المفلىدفى النار وكذلك الحق في المسائل الفقهمة مع العسران أمريه فالمخطئ آثم فيه وان له تؤمر باصابة الحق بل محسب غاسة الظن فتدأدىما كاف وأصار ماهو حكرفي حقه وأخطأ مالس حكاف حصه بلهو يصددأن يكون حكاف حقمه لوخوطب بهأ ونصب على معرفته دليل قاطع فاذا الحاصل أن الاصابة محال أويمكن ولاتكليف بالمحال ومن أم عمكن فستركه عصى وأثم ومحال أن يقال هومأمور به لكن ان حالف لم يعص ولم يأثم وكان معدد ورالأن هدا يساقض حد الامر والا محاب اذ حدالا يجاب ما يتعرض ناركه للعقاب والذم وهذا تقسيم قاطع برفع الخلاف مع كل منصف و بردالنزاع الى عيارة وهوان ماليس حكاف حق و فدأخطأ و ذلك مسلم ولكنه نوع محاز كغطئة المصلى الى بت المقدس قسل ، أوغ الخير ثم هذا المحاز أ نضاائما

مساوبالكل فى كل باب فى العداء والالكان البعض بجه ولا البعض بحو زأن يكونه دخل فى المسائل فلا يصح (واللازم باطل) وكيف و يلزم أن يكون ابن شريح وأبو ثو رمساويين الله تقالاً بعقبل الخلفاء الراشدين والعبادلة وأي خلف أشنع من هذا في المسلة \* هل كان يجوزله عليه) وعلى آله وأسحابه (الصلاة والسلام الاجتهاد فى الأحكام وهوف حقه القياس فقط) لا معرفة المنصوصات (لان المرادات) من النصوص (واضحة) عنده عليه وآله الصلاة والسلام فليس اجتهاده في معرفة المرادمن المشتراء ولا تعارض عنده) فليس الاجتهاد المفتون المستون المنافرة والتعارض عنده) فليس الاجتهاد المفتون المنافرة والسلام فليس اجتهاده في المساوة والسلام فليس المنافرة والتعارض عنده) والمعترفة شرعا أوعقلا) الظاهر أنه الف و نشر غير من تس (وحقوزه الأكثر) واذا ماز (فهل كان متعبد المفالا كثر) فالأواز (نم) كان متعبد المنافرة والسنالا المنافرة والسلام وري وانكاره مكابرة (فان أقر عليسه) بعبد المادثة لان المقين لا يترك عند المنافرة والسلام والمنافرة والسلام واضحة عنده والمنافرة والسلام والمنافرة والسلام فان قال والمنافرة والسلام فان قال المنافرة والسلام فان قال والمنافرة والسلام فان المنافرة والسلام فان قال المنافرة والسلام فان قالت المال فالفروع المنافرة والسلام فان قال المنافرة والسلام فان المنافرة والسلام فان قالت من المنافرة والسلام فان المنافرة المنافرة والسلام فان المنافرة والمنافرة والمنافرة والمعناه ولا كان المنافرة والمنافرة والمعناه ولا كناب الملا عند من المنافرة والمنافرة والمعناه ولا كناب الملا عند منافرة والأول أوقى الساق فافه ملكم) فيا تقصير في ذل المهدلسكم العذاب ولي مناه ولاكتاب الملا يعذب ما حتمد عنافرول الساق فافه ملكم في المنافرة والمعناه ولاكتاب في المعذب ما دمت فيه والموالم المنافرة والمعناه ولاكتاب الملاعذ والمعناه والكافرة والمعناه والكافرة كانت المنافرة والمالول كناب الملاعذ والمورد والمالول كناب المالول كناب المنافرة كانت المسلم المنافرة والمناه ولاكتاب في المنافرة كانت المنافرة والمنافرة والمنافرة والمناه والمنافرة وال

سنقيدح في حكم نزل من السماء ونطق به الرسول كافي تحويل القيلة ومسئلة المخيارة أماسا ترالحتهدات التي يلحق فهاالمسكوت بالمنطوق قياسا واحتهادا فلدس فماحكم معن أصلااذالح كمخطاب مسموع أومدلول علىه بدليل قاطع وليس فمهاخطاب ونطق فلاحكم فماأصلاالاماغلب على ظن المحمد وسنفرد لهذامسئلة وسن أنه لسرفي المسئلة أشمه عندالله عز وحل ونذكرالآن شمه المخالف بن وهي أربع ﴿ الشبه الأولى ﴾ قولهم هذا المذهب في نفسه محال لانه يؤدى الح الحم بين النقيضين وهوأن بكون قلسل النبيذ مثلا حلالا ح اما والسكاح بلاولى صححاماطلا والمسلم اذاقتل كافرامهد راومقادا اذلس في المسئلة حكممعين وكل واحدمن المجتهدين مصب فاذاالثي ونقيضه حق وصواب وتحدج بعضهم بذاالدليل حتى قال هذا مذهب أواه سفسطة وآخره زندقة لانه في الابت داء يحعل الشي ونقيضه حق اومالآخر مرفع الحر وبخسر الحتهد بين النبئ ونقيضه عند تعارض الدلملين و مخير المستفتى لتقلىد من شاء و ينتقى من المذاهب أطمها عنده \* والحواب أن هذا كلام فقيه سلم القلب حاهل الأصول ويحدالنقيضن ومحقيقة الحكرظان أن الحل والحرمة وصف الاعيان فيقول يستعيل أن يكون النبذ حلالا حراما كالستعيل أن يكون الشي قديم احادثا وليس مدرى أن الحكم خطاب لا يتعلق بالأعمان بل أفعال المكلفين ولا يتناقض أن يحل لزمد ما يحرم على عرو كالمنكوحة تحل للز و جوتحرم على الأحنى وكالمتة تحل للضطردون المختار وكالصلاة تحب على الطاهر وتحرم على الحائض وانماالتنافض أن محتمع التعليل والتعريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وحدوا حد فإذا أطرق التعدد والانفصال الي شيِّ من هـذه الجلة انتفي التناقض حتى نقول الصلاة في الدار المغصوبة حرام قسرية في حالة واحدة لشخص واحد لكنمن وجمه دونوحمه فاذااختملافالاحوال ينفي التناقض ولافرق بنأن يكون اختمالاف الاحوال الحمض والطهر والسمفر والحضرأ وبالعملم والجهل أوغلسه الظن فالصلاة حرام على المحدث اذاع لمأنه محدث واحمة علمه اذاحهل كونه محدثا ولوقال الشارع يحل كوب الحرلن غلى على طنه السلامة و يحرم على من غلب على طنه الهلاك فغلب على طن الحمان الهلاك وعلى طن الحسور السلامة حرم على الحان وحل العسور لاختلاف حالهما وكذات لوصر حالشارع وقال من غلب على ظنه أن النبسة نالجرأشه فقد حرمته علسه ومن غلب على طنه أنه بالماحات أشسه فقد حالته له يتناقض فصر يحمذهنا

ر وى السلم حديثاطو بلامسملاعلى قصة بدرفيه قال ان عباس فلما أسرواالاسارى قال رسول القه صلى الله عليه وسلم لاي بكر وعرماتر ون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر بارسول القه هم شوالع والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لناقوة على الكفار فعسى الله أن بهد بهم الاسلام فقال رسول القه صلى الته عليه وسلم ما ترى الن الخطاب قلت لا والقه بارسول القه ما أوى لكر ولكنى أرى أن عكنا فاضر ب عنقه وان من فلان نسبيا العرفا ضرب عنقه وعكنى من فلان نسبيا العرفا ضرب عنقه والله والقه بارسول القه ما فاضرب عنقه وعكنى من فلان نسبيا العرفا ضرب عنقه والدون الله والله والله والله والله من العدمت عنقه والدون الله والله وال

ان لونطق هالشرع لم مكن متناقضا ولا محالا وسنده اللصم لوصرح به الشرع كان محالا وهو أن يقول كافتك العشور على مالاداسل عليه أويقول كافتك العثور على ماعلمه دليل لكن لوتر كتهمع القدرة لم تأثم فيكون الاول محالا من حهسة تكالف مالايطاق ويكون انثانى محالامن جهسة تناقض حسد الأمر اذحد الامر ما يعصى تاركه \* الحواب النانى أن نقول لوسلنا أن الحسل والحرمة وصف الاعبان أيضالم بتناقض اذبكون من الاوصاف الاضافية ولا بتناقض أن يكون الشخص الواحداً مااسا اسكن اشخصعن وأن يكون الشي مجهولا ومعاوما لكن لاثنين وتكون المرأة حالالا حرامال حلين كالمنكوحة حرام الاحنى حلال الروج والميتة حوام المفتار حسلال الفطر \* الحواب الشالث هوأن التناقص مارك ما الحصم فانه اتفق كل محصل لم بهذ هذمان المرسى أن كل محتهد يحب علمه أن يعسل عدادى المهاحتهاده و بعصى بتركه فالمحتهدان في القدلة يحب على أحدهما استقبال حهة محرم على الآخر استقبالها فان المصب لا يتمزعن الخطئ فيعب على كل واحدمهم ما العمل بنقيص ما يعمل به الآخر ﴿ الشهدَ الثانية ﴾ قولهم ان سلنال كم أن هذا المذهب لدس بحال في نفسيه لوصر ح الشرع مه فهوم ودّالي المحال في بعض الصور وما يؤدى الى المحال فهومحال فأداؤه الى المحال فهوفى حق المجتهد مان يتقاوم عنده دليد لان فيحير عند كربين الشئ ونقسف فحالة واحسدة وأمافى حق صاحب الوافعة فاذا تكو معتهد معتهدة ثم قال لهاأنت بائن وراحعها والزوج شفعوى برى الرحعة والزوحة حنفية رى الكنامات فاطعمة العصمة والرحمة فيسلط الزوج على مطالبتها مالوط ويحب علمامع تسلط الزوج علما منعسه وكذلك أذا نكير نغير ولى أولا عم نكيم آخر يولى وان كان كل واحدمن المذهبين حقا فالمرأة حسلال للزوجين وهدا امحال وعكن أن يستعل هذا في نصرة الشهة الاولى والاعتراض على ماذ كرنامن دفع التناقض ورده الى شخصان فقدت كلفوا تقريره في حق شخص واحمد \* والحواب من أوجه وحاصله أنه لااشكال في هذه المسائل ولااستحالة وما فسه من الانسكال فينقل علهم ولا يختص اشكاله بهدا المذهب أما المجتهداذا تعارض عنده دليلان فلنافسه رأمان أحدهما وهوالذى ننصره فى هسذه المسشلة اله يتوقف ويطلب الدلسل من موضع آخر لأنه مأمور باتباع غالب الظن وله يغلب على ظنه شئ فقولنا فسه قولكم فانه وان كان أحدهما حقاعند كم فقد تعذر عليه الوصول اليه وهذا يقطع مادة الاشكال وعلى رأى نقول يتغير بأى دليل

الشديد لا مكون على خلاف الأولى فافهم (و) استدل على المختار (نانيا) بقوله صلى الله عليه وسلم ف يحمة الوداع (لواستقبلت من المربح الذي و حدف الله دي في الله عن أن سوق الهدى كان بالرأى والالما قال ما قال قدل معناه لو على سالقوم بالتعلل عن من الحربح الذي و حدف السوق لما سقت ثم هذا لا يقوم حدة فان هذا الحديث وقع في يحمة الوداع حين أمر القوم بالتعلل عن الحوام الجوام الجوام الجوام الجوام التعمل هو نفست صلى الله على من التعلل وأراد واأن ثم تدواج لدى رسول الله على الله علمه وسلم علما منه على الله على من التعلل قبل أن سلع محله ولو علمت بأنكم لا تطبيون أنفسكم الا بالا تباعى فعلى لما شقت الهدى وتحللت وهد ذالا بدل على أن السوق كان عن رأى وظهر الآن خلافه بل كان حكه معلوما من المندو وكان اختار هو صلى الله على المندو باثم قال تطبيبا لوعلت كذا الركت هذا المندوب ولوتد برت في قصة حجمة الوداع المروية قال المناوب ال

شاء وسنفرده فلمشله بالذكر وننسه على غورها أماالنا به فقولنافها أيضا قولكم فان المصب وان كان واحسداعندهم فلا ليتميرعن الخطئ ويحب على المخطئ في الحال العمل عوجب احتهاده لجهله بكونه مخطئا اذلا يتميرعن صاحبه فقد أوحبوا علما المنع وأماحوالارو جالطل فقدركموا الحال ان كانهذا محالاف مولون الهلس بحال وهوحواسا الشاني ووجهه أن ايجاب المنع علهالا يناقض اباجة الطاسللز وج ولاا يجامه بل السيدأن يقول لأحد عبديه أوجيت علىك سلب فرس الآخر ويقول الا تنو أوحبت عليك منعه ودفعمه ويقول لهذاان لم تسلب عاقبتك ويقول للاخران لمتحفظ عاقبتك وكذاك يجدعلي ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل اذاأ خربره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر و يحد على ولى الطفل المنسوب الى الاتلاف اداعا ين صدور الاتلاف من غير الطفل أوعلم كذب الشاهدين أن عنع ويدفع فعيد الطلب على أحيدهما والدفع على الآخر مؤاخذ ولكل واحيد بموجب اعتقاده نعم هذاالسؤال يحسن من منكري الاحتهاد من التعلمة وغيرهم اذيقولون أصل الاحتهاد ماطل لأدائه الي هذا النوعمن التناقض وجواله ماذكرناه ونقابله على مذهبه أيضاع الايحدعنه محمصا فنقول الأأنكرت الظنون لم تدكر القواطع وسعى الانسان في هلاك نفسه أواهلاك غيره حرام القواطع فلواضطر شخصان الى قدر من المتَّة لا بفي الاسدر مق أحدهما ولَّو قسماه أوتركاهما تاولوأ خذه أحدهما هلك الآخر ولو وكله السه أهلك نفسه فياذا يحسعليه وكيفها قال فهومناقض ولامخلص فانأوجبعلى كلواحدأن أخذفقدأوجب الأخذعلي هذاوأوجب الدنع علىذال فانأوجب علمما الترك فقدأوجب اهلا كهماجمعا وانخص أحدهما بالاخذفهو تحكم وانقال يتخير كل واحدمهما بين الأخذوا اترك فقد لط هذاعلي الأخسذوذال على الدفع فانأحدهمالواختارالأخذواختارالآ خرالدفع حاز وهوأ يضامتناقض رعمهسم فساذا يقولون والمختار عندناف هنذه الصورة التحسرلكل واحدفانه اعايحب الأخذاذالم مهلئ غيره واعمايح البرك والايثاراذالم مهلئ نفسه فاذا تعارضا تخبرا و محتمل أن يقرع بنهما كسنتن متعارضتن وأماالمسئلة الثانية اذانشب الخصام بين الزوجوز وحته احتمل وجهين أحدهماأن يقول بلزمهماالرفع الى حاكم البلدفان قضى بندوت الرجعة لزم تقديم احتهاد الحاكم على احتهادا نفسهما

فالالهام فردمن أفراده لاأنه هوالمعنى (وأحبب)عن هذه الوجوة (بأنها لا تدل على التعبد) و وحوب العمل واعما تدل على الوقوع والجواز والمطلوب ذاك لاهذا وأنت لايذهب علىك أنحواز الاستدلال بالرأى يفيد أنه حجة من حجرالله في حقه كاهوفي حقناوخة الله تعالى واحمة العمل لاسماعند خوف فوت الحادثة بعدانتظارا لحة القوية فتأمل (و) استدل (را بعامانه) أي الاحتماد (منصب شريف)فانه هوالله علم ماأعدلهم (وأكثر ثواما) من العمل بالطاهر (لانه أكثر نصدا) أي تعداوالعبادة المشتملة على النعب الكثير أكثر ثواما (فلا مختص مفسره) والالزم فضل الغيرعلم وقديقال قد لايدرك الافضل رتمة لما أدرك أعلى منها وههنا النبوة أعلى من درجة الاحتماد فينعه عنها وأحسب أن منع الأعلى انما يكون اذاتنا فياوهه الاتنافي فافهم (وأحسب أن اختصاصه مرحة أعلى اقتضى تخصيصه بخصائصه) من الاحكام فيجب عليه مالا يحب على غيره وبياح له مالا بساح لغسيره (كاياحة الزيادة على الأربع) في النسكاح (والزام المهجد وغيرذاك) فليحرأن يكون منوعاعن الاحتهاد والدان سندل محومات دلائل القياس مثل فاعتبر وا والتخصيص من غيردليل المنكر ون (قالوا أولا) قال انته تعالى (وما سطق عن الهوى ان هوالاوجي يوجي) والقياس غير وحى فلا ينطق به هو (قلنا) ما ينطق (محتص بالقرآن لانه ردقولهم افتراه) من عند نفسه فان قلت ألس العبرة لعموم اللفظ قلت نعم الاأن ههناقر بنة التعصيص وانه صلى الله عليه وسلم كثيراما يقول بالرأى في أمور الحرب وأمور أخرى فلا يدمن التعصيص فعل مخصصابسبيه (ولوسلم عومه فالقياس وجي ماطن عندالحنفية) وليس نطقامالهوى قسل القياس وان كان وحيا لكن المتسادر منه في اطلاق الشرعما كان سواء قلت كلافان كل ما يكون من الله تعالى فهو وجي فتأمل (ولوسلم) أن نفسه ليس وحما (فلما كان متعبد اله مالوحي) كقوله تعالى فاعتبروا (لم يكن نطقاعن الهوى) بل لاتباع الوحي وهل هوالا كنطق الأدعب في الصلاة فافهم (و) قالوا (ثانيالوجاز) التعبد بالقياس ( لحاز مخالفته لانه لازمه واللازم باطل انفاقا) فالماز وممشله (قلنااللروم) بين المخالفة والقياس (مطلقا ممنوع بل) الازوم اعمهو (اذالم يقترن به قاطع) وههنافداقترن (وهوالتقرير) وهذانظاهره يدل

و-للهمامخالفة احتهادأنفسهمااذاحتهادالحاكمأولى من احتهاده مالضرورة رفع الخصومات فان عزاعن حاكم فعلمما تحكيم عالم فيقضى بنهم مافان لم يفعلا أعما وعصما وكل ذلك احتمالات فقهمة ويحتمل أن نتر كامتناز عمن ولايمالي بتما نعهم مافانه تسكلىف بنقىضىن فى حق شخص من فلا تناقض وأماالمد عله النالثة وهي أن تذكم بولى من نكحت بغسير ولى فنقول ان كان النكاح بالاولى صدرمن حنفي يعتقد ذاك فقدصم الذكاح فى حقه والنكاح النافي بعده باطل قطعالأنها صارت زوجة الاول وان كانالحني عقده ماحتهاد نفسه واتصل به قضاء حنفي نذلك أوكدفان كأن مقلدا فقد صيرا مضافى حقه وان صدر العقد من شفعوى على خلاف معتقده احتمل أمرس أحمدهماأن نقطع سطلانه فانااعمانح عله حق اداصدر من معتقده عن تقلد أواجتهادحيث لايأثم ولايعصى وهمذا فدعضي فهومخطئ ويحتمل أنيق المالم يطلق أولم يقضما كربيط لانه فلاتحل لغميره لأنه نكاح بصددأن يقضى محنؤ فنحسم سبل نقضه فلا بعقد نكاح آخر قسل نقضه وقد اختلفوافى أن الحنف لوقضى لشفعوى بشفعة الحارأ وبصحة الذكاح بلاولي فهل يؤثر قضاؤه في الاحلال ماطنا فغللا أبوحنه فمة وجعسل القضاء بشهادة الزور بغيرالحكم باطنافهما للقاضي نسه ولابة الفسنخ والعقد وغلاقوم فقالو الايحيل القضاء شيأبل يبق على ما كان علىموان كان قضاؤه فىحلالاجتهاد وقال قوم بؤثرف محل الاجتهادو يغيرا لحكم يالمناولا يؤثر حيث قالة أبوحنيفة وهذه احتمالات فقهمة لايستممل شئ منها فنختار منهاما شاء فلا يتنافض ولا يلزمنافي الأصول أيحسح واحدمن هذه الاختمارات الفقهمة وانها ظنمات محتملة كل مجتهد أيضافهها مصيب والشبهة الثالثة كد تمسكيم بطريق الدلالة بقولهم لوصم ماذكر تموه لحازلكل واحدمن المجتهدين فالقلة والاناءن اذااختلف احتهادهماأن يقتدى الآخر لانصلاة كلواحد صحيحة فلملا يقتدى عن صعت صلاته وكذلك ينبغى أن يصح افتسدا الشافعي بحنني اذاترك الفاتحة وصلاة الحنني أيضا صمحة لأنه بناهاعلى الاحتهاد فلساتفقت الامةعلى فسادهذاالافتدا ودل على أن الحق واحد \* والحواب أن الاتفاق في هذا غير مسلم فن العلماء من حوز الاقتداء مع اختلاف المنذاهب وهومنقد حلان كلمصل يصلى لنفسه ولايحب الاقتداء الاعن هوفى صلاة وصلاة الامام غسير مقطوع سطلانها

على أنه تجوز المخالفة قبل التقرير وهوكاترى فالاولى أن يقال ان اللزوم منوع مطلقا بل اعليصم المخالفة لرأى من ليس له رئية الاقتداء في كل قول وفعل الامامنع هو نفسه ذافهم (و) قالوا (ثالثالو كان) صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (متعمد الهلم مؤخر جواماً) عماستل عنه (وقد أخرك شراكافي الظهار واللعان) وفي التمنيل مهما نظرة أنه لم يؤخرا لحواب فهما بل أحاب في اللعان وقال البينة أوالدف ظهرك لهلال من أمية كاوردف الحديم وقال في الظهارلا وسبن الصامة ماأرى الاأنها قد مانت منك ثم قسم الحكان بزول آيمهما فافهم (فلنا) لانسام الملازمة و (حاز) أن يكون التأخير (لانستراط الانتظار كالحنفسة) أي كما أنهم يشترطون (أولعدم وحود الأصل أولاستفراغ وسع) في الاحتهاد فلم عسسر يعاوما لحلة التأخير المانع (و) قالوا (رابعا) هوصلى الله عليه وسلم فادر على البقين بدرول الوحى عليه و (القادر على البقين يحرم عليه الطن) أي اتباعه (قلناالوحي غير مقدور القدرة (فقتضاه) أى مقتضى الدليل (أن لا محتمد مادام راحما) له بل من مشتضى الدليل (أن لا محتمد مادام راحما) له (وهوقول الحنفية) لان القدرة مادام الرحافافهم ؛ (قائدة ؛ الوجي عند الحنفية) فما أو عني (باطن وهوالاحتماد المقرر) علمه قمل احتماده كاحتماد غيره يحتمل الخطأ والصواب فتسميته وحمادون احتماد غيره اصطلاح وبالتقرير يعلم أنه صواب والوحى هوالتفر ولاالاحتهاد والقماس لكن الحق أناحتهاد مخالف لاحتهاد الامة فأن العلة واضعة له صلى الله عليه وسلم كالشمس على نصف النهار واعماالرأى فوجودها فى الفرع مع عسدم المانع وهو يعرف بالحس أوالعقسل فهوفى الحقيقة تطسق ماعل بالوحى على الحرثيات وهذا لا يخرجه عن كونه وحمايل بؤيده الأأنه قب لالتقرير احتمال الططاقائم في كون الفرع من حزمات العلل الموحى بهالايطلق الوجى علمه و بعدالتقرير بزول هذا الاحتمال ألاترى أندلالة النص وحي المتة وليس الالان العلة الحامعة غيرمدركة بالرأى بل بالوحى لعلة فافهم (و) وحى (طاهر وهومايسمعه من الملك) قرآ نا كان أوغيره (أومايشسرالمه) الملك (كاأشارالسه)أى الى هذا النحو (بقوله انروح القدس نفث في روعي ان نفسالن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأحلوا

فكمف عتنع الاقتمداءولو مان كون الامام حندار عمالم يحب فضاء الصلاه ولوسلنا فنقول انما يحوز الاقتمداء عن صحت صلاته فحق المقتدى والمقتدى أن يقول صلاة الامام محمحة في حقد لانهاء لي وفق اعتقاده فاسدة في حقى لانها على خلاف اعتقادى فظهرأ ترصعتهافى كلما يخص المحتهد أماما يتعلق بمخالفته فمنزل منزلة الباطل والافتداء يتعلق بالقتدى فصلاته لاتصلح لقدوةمن يعتقد فسادهافي حق نفسه وان كلن يعتقد صعم افي قعره والدلرعامة أن الامام وأن صلى بغير فاتحة فيعتمل صلاته المحصة بالاتفاق اذالشافعي لا يقطع بخطئه فلم فسداقتداؤه عن تحور سيمصلاته ويحور بطلام اوكل امام فيعتمل أن تمكون صلاته باطلة بحدث أونجاسه لابعرفها المقندي ولاتبطل صلاته بالاحتمال فلاسبب لهاالا أنها ماطلة في اعتقاده وعوجب احتماده ونحن نقول هي ماطلة عوحساعتقاده في حقه لافي حق اءامه و بطلانها في حقه كاف ليطلان اقتدائه والشبهة الرابعة). قولهمان صح تصويب الجمدين فينبغي أن نطوى بساط المناظرات في الفروع لان مقصود المناظرة دعوة الخصم الى الانتقال عن مذهبه فلم يدّع الى الانتقال بل ينمغي أن يقال مااعتقدته فهوحق فلازمه فانه لافضل لمذهبي على مذهب فالمناظرة اما واحسة واماند وامامف دة ولا سق لشئ من ذلك وحدمع التصويب ، والحوال انالا تذكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم الحالا نتقال لظنهم أن المسب واحد بللاء تقادهم في أنفسهم أنهم المصيون وأن خصهم يخطئ على التعيين أماالمحصلون فلا يتناظرون في الفر وعلالك لكن يعتقدون وحوب المناظرة لغرض بنواستعمام الستة اغراض أما الوجوب ففي موضعين أحدهماأنه يحوزأن يكون في المسئلة دليل فاطعمن نص أوما في معنى النص أودايسل عقلي فاطع فيما يتنازع فسهف تحقيق مناط الحكم ولوعثر عليه لامتنع الظن والاحتهاد فعابه الماحنة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع الذى يأثم ويعصى بالغفلة عنه الثاني أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيع فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيع فاناوان قلنا على رأى انه يتخدر فانما يتغيرا فاحصل المأسعن طلب الترجيم واعما يحصل المأس بكثرة الماحثة وأما الندب ففي مواضع الاول أن يعتقد فيه أنه معاند فهما يقوله غرمعتقدله وأنه اعمايح الف حسداأ وعناداأ ونكراف مناطر لريل عنهم معصة سوءالظن

فى الطلب) ولا تطلبوه بطريق محرم (أومايله مه الله تعالى مع) خلق (علم ضروري أنه منه) والامام شمس الأعمر جه الله تعالى جعل الالهام من الباطن والجهور (جعاوه وحياطاهر الان المقصود ينال به بلا تأمل) مخلاف القياس (ومنه الرؤيا) فانه أيضامفهم للرادبلاتأمل كإقالت عائشة أم المؤمنين أول ما مدى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصعابه وسنم من الوحى الرؤ باالصادقة فسارأى رؤ باالاحاءت مثل فلق الصجر واءالشحان عمان هذاا عمايتم لولم تحتجرؤ ماه الى التعسر وما فالتأم المؤمنس لاساف فانه انحاقالت في رؤيا كانت في المدوللأولى أن يقيد بحلق علم ضروري بتعبيره (نم الهامه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (حجة قطعية عليه وعلى غيره) يكفر منكر حقيته ويفسق تاداء العله كالقرآن (وأماالهام غيره) من الأولياء الكرام (فقيل حجة فى الأحكام ونسب الى قوم من الصوفمة) وفرقوا بين الهامهم والهام الأنبياء أن الهامهم لا يكون الاموافقالم اأسسه شرع نبهم المتبوع ومؤيدا سأييد منه لايتلقون العلوم الابوساطةرو ونبهم المتبوع وينالون هذا الشرف بالتبعية وأماالأ نبياء فيلهمون موافقا لماشرع سابقا فيقرره أومخالفا فينسحه وليس لهم حاحة الىالتأييد بل بأخذون من الله تعالى من غير وساط فافهم (والحعفرية) من الروافض بل الروافض كالهمر وبالأعمالاتي عشر كرم الله وسوههم معصومين من الخطامل الأنساء فان أراد هذا فلاوحه التخصيص بالعفرية وان أرادني والالهام فلايفهمونه وقبضم الله على قلومهم فكمف بكون مذهبهم اتباعه (وقيل) الالهام (حققامه) أي على الملهم علمه (فقط) دون غيره (ونسب الى عامة العلماء) ولعل وجهه أن الهامهم وان كان حققاطعة الا أنه لا يحب علهم دعوة الخلق المهمن حدث أنه الهامه ولاعلى الخلق تصديقهم في كونهم ملهما علهم والحجة فرع التصديق والافيرد علمهم أنه اما حة بقيد كونه ما كاعهافي الواقع فالكل في التسلُّ به سواء وامالس حة فلا يكون حة في حق نفسه أيضا (وقيل ليس عجة أصلاواختاره) السبخ (ابن الهمام وعلل بانعدام ما يوحب نسبته المه تعالى) أى ليس هناك ما يدل على أنه من عندالله تعالىحتى يكون مطابقا جية (وفيه مافيه) فان الالهام لا يكون الامع خلق علم ضرورى أنه من عندالله تعالى أومن عندالروح

ويسنأنه يقوله عن اعتقاد واحتهاد الشاني أن نسب الى الحطاوأنه قد حالف دليلا قاطعا فيعلم حهلهم فيناطراير يلءنهم الحهل كاأزال فى الاول منصد النهسمة الشالث أن ينسمه الحصم على طريقه فى الاجتهاد حتى اذا فسدما عنده لم يتوقف ولم يتخير وكان طريقه عنده عتىدار حعاله اذافسدما عنده وتغيرفه ظنه الرادع أن يعتقد أن مذهه وأثقل وأشدوه ولذلك أفضل وأجزل ثوا مافيسعي في استعرار الخصم من الفاضل الى الافضل ومن الحق الى الأحق الخامس أنه يفسد المستمعين معرفة طرق الاحتماد ويذلل لهم ممملكه و يحرك دواعهم الى نيل رسة الاحتهادو بهديهم الى طريقه فيكون كالمعاونة على الطاعات والترغيب في القريات السادس وهوالأهم وهوأن يستفيدهو وخصمه تذاسل طرق النظر في الدليل حتى بترقى من الظنيات الى ماالحق فيه واحدمن الاصول فعصل بالمناظرةنوع من الارتباض وتشعيذا لخاطر وتقوية المنةفي طلب الحقائق ليترقى ه الى نظر هوفرض عسمه انام بكن في الملدمن يقوم له أو كان قدوقع السُلُف أصل من الاصول أوالى ما هو فرص على الكفامة اذلا مدفى كل بلدمن عالم ملى بكشف معضلات أصوله الدمن ومالا يتوصل الحالوا جسالايه فهو واجب متعمن ان لم يكن المه طريق سواه وان كان اليم طريق سواه فكون هواحدى خصال الواحب فهذافي بعض الصور يلتحق بالمناطرة الواحسة فهذه فوائد مناظرات المحصلين دون الضعفاء المغترين حين يطلبون من الحصيم الانتقال ويفتون بأنه يحب على خصيهم العمل ساغلب على طنه وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم وهلفى عالمالله تناقض أظهرمنه فهذه شبههم العقلمة أماالشمه النقلمة فهمس الاولى عسكهم بقسوله تعالى وداود وسلين اذيحكمان في الحرث اذنفشت في عنم القسوم وكالحكهم شاهد ن ففهمناها سلمن وكالا آسنا حكم وعلماوهذا مدل على اختصاص سلمن عدرك الحق وأن الحق واحد \* الحواب من ثلاثة أوحه الأول أنه من أنن صمراً نهما بالاجتهاد حكاومن العلاءمن منع احتهاد الانساء عقلا ومنهم من منعه سمعاومن أجاز أحال الخطأ علمهم فكمف ينسب الخطأ الى داود عليه السلام ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن احتهاد الثاني أن الآية أدل على نقيض مذهبهم ادقال وكلا آتينا حكم وعلىا والباطل والخطأ يكون طاماوحهلا لاحكاوعليا ومن قضى بخلاف حكمالله تعيالي لا يوصف أنه حكمالله وأنه الحكم

المحمدى فمنتذلا يتطرق المهشهة الخطا وهذا النحومن العلم أعلى مما يحصل بالأدلة الغيرالقاطعة فالعجب كل العجب من مثل هذا الشيخ قدرفض وعاءمن العلم ولعله زعمأن الالهامما يحدث فى القلب من قسل الخطرات وليس كذلك أماسمعت ماكتب الشيخ قطب وقتمه أبويز يدالبسطامي قدس سرءالشريف لبعض من المحدثين أنتم تأخذون عن ميت فتنسبون الى رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم وبحن نأخذمن الحي الذى لاءوت وان تأملت في مقامات الأولماء ومواحدهم وأذواقهم كقامات الشمخ محى الدن وقط الوقت محى الملة والدن السمد عمد القادر الحسلاني الذي قدمه على رقاب كل ولى والشمخ سهل من عبدالله التسترى والشيخ أبى مدين المغربى والشنخ أبى يزيدالبسطامي وسيدالطائفة الحسد البغدادي والشيخ أبى بكر الشيلى والشمخ عسدالله الانصاري والشمخ أجدالتامق وغبرهم قمدست أسرارهم علت أن ما يلهمون به لا يتطرق المهاحمال وشهة بلهموحقحق حق مطابق لمافى نفس الامر ويكون مع خلق علم ضر ورى أنه من الله تعالى لكن لاينالون هذا الوعاء من العلم الابالمددالمحمدى وتأسده لابالذات من غبر وسله أصلا وان تأملت في كلام الشيخ الاكبرخامفة الله في الأرضين خاتم فص الولاية الشمخ محى الملة والدين الشمخ محدين العربي قدس سره و وفقنا لفهم كلماته الشريفة لمائية الشائسة وهم وشكفأن مايلهمون بممن الله تعالى وممايصلح ههناأته علم ضرورة من الدين أن أولياء هذه الامة أفضل من أولياء الامم السابقين كاأن سهم أفضل من نبى السابقين ولاشك أن الا ولياء الذين كانوافى بنى اسرائيل مثل مرح وأمموسي وزوجة فرعون كان يوحى المهم ولاأقلمن أن يكون الهاماولا يكون الامع خلقء لمرضر ورى أنه من الله تعمالي فهو حجمة قاطعة ولولم يكن أحدمن هذه الأمة المرحومة الفاضلة منهم أفضل ف تحصيل العلم القطعي فتكون مفضولة عنهم عاية المفضولية لان التفاضل ليس الا بالعلم والفضل (الحطأ) فياجتهادهوكذافي اجتهادسائر الأنبياء(فالأكثر) من أهل السنة قالوا (نيم) يجوز (وقيل لا) يجوز ونقل هذا النفي

والعلمالذي آتاهالله لاسميافي معرض المدح والثناء فانقبل فيامعني قوله تعيالي ففهمنا هاسلمن قلنالا بلزمناذ كرذلك مسدأن أبطلنانسية الخطاالى داود الجواب الثالث التأويل وهوأنه يحتمل أنهما كانا مأذونين في الحكم باحتهادهما فحكما وهمامحقيان ثم نزل الوحي على وفق احتها دسلمين فصيا رذاك حقيام تعينا منز ول الوحي على سلمين بخسلافه ليكن لنز واه على سلمين أضيف السيه ويتعين تغزيل ذلك على الوحى اذنق للفسر ونأن سلين حكم بأنه يسلم المباشبة الىصاحب الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولا كاملا وهذاانما يكون حقاوعد لااداع إأن الحاصل منه فيجمع السنة يساوى مافات على صاحب الزرع وذلك مدركه علام الغيوب ولا يعرف بالاجتهاد ﴿ الشبهة الناسة ﴾ قوله تعيالي لعله الدَّس يستسطونه منهم وقوله وما يعسلم تأويله الاالله والراجعون في العدار فدل على أن في محال الطرحقامة عنا مدركه المستنبط وهذا فاسدمن وجهين أحدهما أنه رعما أراديه الحق فيما الحق فسيه واحدمن العقليات والسمعيات القطعيات اذمنها ما يعلم بطريق قاطع نظري مستنبط والثاني أنه ليس فيسه تخصىص بعض العلماء فكل ماأفضي المسه نطرعالمفهواستساطه وتأويله وهوحق مستنمط وتأويل أذن العلماء فمهدون العوام وحعل الحق في حق العوام الحق الذي استنطه العلماء بنظرهم وتأو ملهم فهذالا يدل على تخطئة البعض والشهة الثالثة ). قوله علمه السلام اذااحتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجرفدل أن فمهخطأ وصواما وقداد عتم استحاله الخطافي الاحتهاد والجواب ن وحهين الأول أن هذاهوالقاطع على أن كل واحدمصيب اذله أحروالا فالمخطئ الحا كريف يرحكم الله تعمالي كيف يستعق الأجر الشاني هوأ نالانكراطلاق اسم الخطاءلي سبسل الاضافة الى مطاويه لاالي ماوحب علسه فان الحيا كريطل ود المال الى مستعقه وقد يخطئ ذلك فيكون مخطئا فماطله مصدافه اهو حكما الله تعالى على مع المال الى مستعقه وهواتماع ماغلب على طنه من مدق الشهود وكذلك كل من احتهد في القسلة يقال أخطأ أى أخطأ ما طلبه ولم يحب عليه الوصول الى مطاويه بل الواحب استقبال حهة يظن أن مطاو مه فها وان قبل ولم كان الصيب أجران وهما في التكليف وأداء ما كلفاسواء فلنا لقضاء الله تعيالي وقدره وارادته فانه لوحعل للخطئ أجرس لكان لهذلك وله أن يضاعف الاجرعلي أخف العملن لان ذلك منه تفضل عم السبب ف عن الروافض أيضًا (وأما أنه لا يقرر عليه فاتفاق لنامفاداة أساري بدر) كان بالرأى وكان خطأ لنزول العتباب (كمامر) وأما عدر منقضه فلان حكم الاحتهاد لانقص وأيضار وىأنرسول الله صلى الله علمه وآله وأصعابه وسلم تحريج عن أخذما فدوابه فلمازل فكلوا مماغنمتم حلالاطساأخذ قال القاضي الامام أبوز يدرجه الله تعالىان همذالم يكن خطأ كمف وقد فررعلم والخطأ بمالا يقررعلمه ل كان أخذالفداء حائراالاان قتلهم كان عرعة والمفاداة رخصة فعوتب باختيار الرخصة وهذا لاسكاد يفقهه أمثال هذاالعبد فاله قدو ردالتنبيم فأين التقرير والعمل بالرخصة لايستحق أن ينزل فيه العتاب فكيف دنوالعذا بمن الشحرة وأماالأخذ بعدطه ورالحطا فامالور ودالتعلسل بعد بذلك ابتداء أولعدم انفساخ حكم الاحتماد بعدظه ورالحطا ولنا أيضأأنه أخطأداودعلي يناوآ له وأصحابه وعليه الصلاة والسلام في الحركم في الحرث وفي القضاء في الولد وفي كلهماأصاب سلمن وغيرداك من الوقائع (واستدل) على المحتار أيضا (أولالوامتنع) الخطأ (لكان لمانع والأصل عدمه) وفيسه نظر ظاهر فاله لابد من وحودمقتض وهو بمنوع ف محل النزاع (وأحيب) أيضا بعد تسليم ان الامتناع لمانع (مانه) أى الممانع (كال فهمه وعلو درجته) فان قلت وقع السهومع وجود كال الفهم قال (و نحوسها فسحدلس مما أيحن فيه لاستراط استفراغ الوسع) (١) كافي الاحتهادولااستفراغ ههنا (و)استدل(ناسا) قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم(الكم تختصمون الي) ألى آخر (الحديث) وهوما في التحييين الكم تختصمون الى فلعسل بعضكم ألحن سحمته من بعض فأقضى له على ما نحوما أسمع فن قضيت له نشئ من حق أخسه فلا يأخذ منه شأ فاعداً قطعه قطعة من النار (وأحسب أن الكلام في استنباط الكليات) من الاحكام (لا فى تطسق الخراسات) علها والحديث يدل على الخطاف الثاني لا الاول ولوتشبث يدلالة النص وتنقيح المناط لم يبعد المنكرون (قالوا أولاالشك في الاصابة يحل عقصود البعثة) فان المقصود منه أن يصدقوه فيما بلغ و يعلوا به (قلنا) الاحلال مطلقا (ممنوع وأعمايكون) الاخملال (لوكان) الشل (في الرسالة) وليس كذلك (أقول) في السند ثانيا (على أن التقوير حاسم) الشك فلا (١) لعل كازائدةمن الناسيخ تأمل كتبه مصححه

أنه أذىما كلف وحكم بالنص اذبلغه والآخر حرم الحكم بالنص اذلم يبلغه ولم يكلف اصابته ليحره ففاته فضل التكلمف والامتثال وهذاينقد حق كل مسئلة فمهانص وفى كل اجتهاد يتعلق بتعقيق مناط الحكم كأثر وش الجنامات وقدر كفالة الاقارب فانفها حقيقة متعينة عندالله تعالى وانلي كاف المحتهد طلها وهو حارفي المسائل التي لانص فهاعند من قال في كل مسسئلة مكم متعن وأشه عند الله تعدالى وسأتى وحه فساده بعدهذاان شاءالله تعدالى و الشهة الرابعة ك عسكهم بقوله تعالى ولا تفرقوا واذكروا معةالله عامكم ولاتناز عوافتفشلوا ولانكونوا كالذين تفرقوا واختافوا ولايرالون مختلفين الامن رحمربك والاجماع منعقدعلى الحثعلي الالفةوالموافقة والنهيءن الفرقة فدل أنالحق واحدومذهكم أزدن الله يختلف ولوكان من عندغسرالله لوجدوافيه اختلافا كثيرا والحواب من أوجه الأول أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العارو الحهل والطن كاختلافه ماختلاف السفر والاقامة والحبض والطهر والحربة والرق والاضطرار والاختبار الثانى أن الامة مجعة على أنه يحدعلى المختلفين فالاحتهادأن يحكم كل واحد وحساحتها دهوهومخالف لغسره والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف فهدا ينقاب عليكم اشكاله وانمايسم هنذا السؤال من منكري أصل الاجتهاد الثالث وهو جنواب منكري أصل الاحتهاد أيضا أنه لو كان المراد ماذكروه لماجاز للجتهدين فالقبلة أن يصاوالى جهات مختلفة مع أن القبلة عندالله تعالى واحدة ولماجاز في الكفارات المختلفة أن يعتق واحدو يصوم آخرولما جازالمضطرين الى مستة لانفي برمق جمعهم أن يتقارعوا ولماجاز الاحتماد في أروش الحنايات وتقدير النفقات وفى مصالح الحرب وكل ماسمناه بتعقبق مناط الحكم وذلك كلهضر ورى في الدين واسس مراد ناالاختلاف المنهم عنه مل المنهى عنه الاختلاف في أصول الدين وعلى الولاة والائمة الرالشيمة الخامسة ). قواهم حسمتم امكان الخطاف الاحتهاد والصمامة مجمعون على الحدر من الخطاحتي قال أبو بكر رضى الله عنه أفول فى الكلالة برأى فان كان صوا بافن الله وان كان خطأفن الشيطان وقال على لعررضي الله عنهماان لم يحتهدوافقد غشواوان احتهدوافقد أخطؤا أماالا مم فأرحوأن مكون عنا زائلا وأمااالدة فعلل ولماكن أيوموس كاماعن عركت فعهدذاماأرى الله عرفقال امحه واكت هذامارأى عرفان يل

اخلال وانماالاخلال لو بقي الشك (و) قالوا (ناسالوحاز) الخطأ (لزمالأمر) من قبل الشارع (باتباع الخطا) لا نامأمورون الاتباع له علمه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في الاموركلها (قلنانحن ) معشر المحتهدين (منه كالعوام من المحتهد) بل ليس هنه النسبة فان العامي محوزله انكارهذا المجتهد واختيار غيره وليس لنااختيار نبي آخر وادفد أمر العوام اتباع الخطامن المحتهد لكونه أفضل منهم فالأمر ماتساع الخطاالصادر من سدالبشر أولى مالتحقق (و) قالوا (الثااحة اده أولى مالعصمة من الاجماع) فانه أفضل من أهل الاجماع (أقول لوتم) هذا (لم يكن الاجماع مقدما على النص) عند التعارض (هدذا) وليس شي فان تقدم الاحماع على النص لس لأنه أولى العصمة من النص بللان الاجماع كاشف عن وحودنا سخ أوضعف في ثموت النص أوانه مؤول والالزم المعارضة بين القاطعين بل المق في الجواب أن الاولوية دعوى من غير رهان وكونه أفضل من أهل الاحماع الاسوحب الفضل من كل الوحوم الجرئية فان الفضل الحرئي لا ينافي الفضل الكلي ألم ترأنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر في أساري مدروافهم ﴿ فرع ﴾ على هذا الفرع واذا حارصدور الحطاف الاحتهاد من الانساء والعمل يحكم خطامن سدهم الذي كان ساو آدمين الماءوالطين صاوات الله وسلامه علسهوآ له الطاهرين وأصحابه المعظمين فأي استمعاد في وقوع الحطالا براهم علىه السلام في تعسر رؤياه التى رأى فه اأنه مذبح ابنه بل أمرفى المنام بدبح الكبش ورآه مذبوحا لكن في صورة الولد فل يعبره وزعم أنه مأمور مذبح الولد والدلس أنه رأى أنه يذبحه كاقال انى أرى في المنام أنى أذبح لفاولم تسكن الرؤيام عبرا لوقع ذبح ابنه أو تسكون كاذبة وكالاهما ماطلان فن شنع على الشيخ الاكبرصاحب فصوص الحكرف تحويزه هذا النحومن الخطافين قلة تدبره وسوء فهمه وانما شنع على تفسه وصار بحيث بضك من صنعه هذا الصبيان فافهم وتنبت ﴿ مسئلة ﴿ قال طائفة لا يحوز احتهاد غيره في عصره عليه ) وعلى آله وأصابه الصلاة و (السلام ومحتار الاكثر الجواز مطلقا) غيبة وحضورا (وقيل) الجواز (بشرط غيبته القضاء) لالغيره بقصة معاذبن حبل رضي الله عنه (وفيل الاذن) يحوز (واذا حازفني الوقوع مذاهب) الأول (نعم) واقع (مطلقا) حضرة وغيبة (لكن

خطأفن عمر وقال فحواب المرأة التي ردت عليه في النهى عن المالغة في الهرحيث ذكرت القنطار في الكتاب أصابت امرأة وأخطأعمر وقال النمسعودفي المفوضة انكان خطأفي ومن الشيطان بعدأن اجتهد شهرا الحواب الانتست الحطافي أدبعة أحنىاس أن يصدرالاجتها دمن غيرأهله أولا يستتم المجتهد نظره أويضعه فى غيير محله بل في موضع فيه دليسل قاطع أو يخالف في اجتهاده دايه لاقاطعا كاذكرناه في ماس مثارات افساد القياس واناذ كرناء شيرة أوجه بطل القياس قطعالاطنا فحميع هذا محال الخطأوا تماينتني الخطأمتي صدر الاحتهاد من أهله وتمفى نفسه ووضع فى محله ولم يقع مخالفالدلسل قاطع تم مع ذلك كله يشبت اسم الخطا بالاضافة الى ماطل لاالى مارح كافي القسلة وتحقى مناط الأحكام فن ذكره من العمامة واماآن كان اعتقد أنالطأ ممكن وذهب مذهب ما فالالمسب واحدا وحاف على نفسه أن يكون قد خالف داللا فاطعاغفل عنه أولم يستم نظره ولم يستفرغ عمام وسعه أويخاف أن لا بكون أهلا للنظرفي تلاث المسئلة أوأمن ذلك كله لكن قال ما قال اظهار التواضع والخوف من الله تعمالي كالقولون أنامؤمن مالله انساد الله مع أنهم أيشكوافي اعمانهم شمجيع ماذكر واأخمار آماد لا يقوم مهاجمة ويتطرق الهاالاحتمال المذكور فلايندفع مهاالبراهين القاطعة التي ذكرناها ومسئلة كالقول في نفي حكمعين في المجتهدات أمامن دهسالى أن المسواحد فقد وضع فى كل مسئلة حكم معناهوف له الطال ومقصد طله فيصد أو يخطئ أماالمصوبة فقداختلفوا فسه فذهب بعضهم الحاثباته والبه تشير نصوص الشافعي رجه الله لا ند لا بدالط الب من مطلوب ورعما عمبر واعنه بأن مطاوب المحتهدالأ شده عنسدالله ومالي والأشده معين عنسدالله والبرهان الكاشف الغطاء عن هذا الكلام المهم هوأ نانقول المسائل منقسمة الحماور دفيمانص والحمالم يرد أماماور دفيه نص فالنص كاله مقطوع بدمن حهة الشرع لكن لا بصرحكما في حق المحمد الاادا بلعه وعبر عليه أو كان عليه دليل فاطع تسرمعه العنور عليه ان إ يقصر في طلبه فهذا مطلوب المجتهد وطلمه واحب واذالم يصب فهوه قصرآئم أمااذالم يكن المه طريق متسرقاطع كافى النهيءن المخابرة وتعويل القبله قبل باوع الخبرفقد بيناأن ذاك حكم فحق من بلغه لافي حق من لم يبلغه لكنه عرضة أن يصرحكا فهو حكم بالقوة لا بالفعل

طنا) قال السبكي لم يقل أحدانه وقع قطعا كذافي الحاشية (واختاره الآمدي وابن الحاجب) والثاني ( لا) يقع (وعليه الجبائي وابنه) من المعترلة (على المشهور و) الثالث (نعم) وقع (في الغائب بقصة معاذ) من جيل رحمالله تعمالي وقد مرولانه صلى الله عليه وسلم قال حين توجه الح بني قريظة لا يصلين أحدالعصر الافي سي قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لانصلي حتى نأتهما وقال بعضهم بل نصلي لم ردمناذاك فذ كرذاك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلرفا يعنف واحدامنهم رواه النخارى عن اس عسر وفي روامه محمد من المحق فأتى رحال من بعيد العشاء الاخسرة ولم يصاوا العصر لقول رسول الله صلى الله علسه وآله وأصحابه وسلم لايصلن أحدالافي بنى قريظة فشغلهما مرام بكن منه بدوا والنيصلوالقول رسول الله صلى الله علم وآله وأصحابه وسلمحتى أتوابني قريظة فصلواالعصر مهادمه العشاءالاخبرة فياعامهم الله مذلك في كتابه ولاعنفهم وسول الله صلى الله عليه وآ له وأصحابه وسلم وقال حمد دثم ذا الحديث أبواسحق بن يسار عن معسد بن كعب بن مالك الانصاري (دون الحاضر) الذي يمكن له السؤال منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وعليسه الأكثر و) الرابع (الوقف مطلقا) حضرة وعبية (وقيل) الوقف (الافين عاب وعليه عبدالجبار) المستزلى (وكثير) الظاهرأنه تفسيرالقول بالوقف (والمق أن تراء اليقين الى يحمل الخطا محتارا بما باء العقل) فلا يعتبر بالقياس والاجتهاد عند امكان السؤال (ومن عمة كانوار جعون السه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (الالضرورة) مانعه عن السؤال (كالغائب البعيد) فانه لايقدر على السؤال قبل فوت الحادثة (أوالددن) من الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالحكم فان الرغبة عما أدن به الى غيره حرام ولان الاصابة حينتذ مقطوعة (كتحكيم سعد سن معادفي بني قريطة) حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويزلوا على حكم سعد سن معاد (فيكم بقتلهم وسبى ذراريهم فقال) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (لقد حكت محكم الله) وفي لفظ البخاري قال فضت بحكم الله (وأماقول) أفضل الصديقين بعد الانبياء علم مالسلام ورضى الله عند (أبى بكر) الصديق حدين قتل أبوقتادة واعايصير حكا بالباوغ أوتسرطر يف على وحه بأتمن لايصيه فن قال في هذه المسائل حكم عن تله تعالى وأراد به أنه حكم موضو علىصىرحكمافى حق المكلف اذابلغه وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليسحكمافي حقه بالفعل بل بالقوة فهوصادق وان أراديه غسيره فهو باطل أماللسائل التي لانص فهافيعه أنه لاحكمفها لانحكماته تعمالى خطامه وخطامه يعرف أن يسمع من الرسول أويدل علمه دليل قاطع من فعل النبي علمه السمار أوسكوته فانه قديعر فناخطاب الله تعالى من غراستماع صبعة فاذالم يكن خطاب لامسموع ولامدلول عليه فكمف يكون فمهمكم فقلل النبيذان اعتقد فسه كونه عندالله حراما فعني تحرعه انه قبل فيه لاتشر بوه وهفذ اخطاب والخطاب يستدعى مخاطبا والمخاطب به همالملائكة أوالجن أوالآدميون ولايدأن يكون المخاطب به هم المكلفون من الآدمين ومتى خوطبوا ولم ينزل فيعنص بل هومسكوت عنه غير منطوق به ولامدلول عليه بدلسل قاطع سوى النطق فاذالا يعقل خطياب لامخاطب مكالا يعقل علم لامعاومه وقسل لامقتول له و بسحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب ولايعسرفه بدلسل قاطع فان قيل علسه أولة طنبة قلنا قسد بيناأن تسمية الامارات أولة يحازوان الامارات لاتوحب الظى لذاتها بل تختلف بالاضافة فنالا بفيدالظن لزيدفقد يفسد لعمرو وما يفيدلز يدحكافق ديفيد لعمرو نقيضه وقد يختلف تأثيره فيحق زيدف حالتين فلا يكون طريقاالي المعرفة ولوكان طريقالعصى أذالم يصه فسدب هد االغلط اطلاق الم الدليل على الامارات مجازا فظن أنه دليل محقق وانما الظن عمارة عن ممل النفس الى شي واستعسان المصالح كاستعسان الصور فن وافق طمعه صدورة مال الهاوعبرعها ماطسن وذلك قديحالف طنع غيره فيعبرعنه بالقسم حيث ينفر عنه فالاسمر حسن عندة وم قسيح عند قوم فهي أمور إضافية ليسلها حقيقة في نفسها قلوقال قائل الاسرحسن عندالله أوقسح قلنا لاحقيقة لحسنه وقبعه عندالله الا موافقت ليعض الطباع ومخالفت ليعضها وهوعندالله كإهوعندالناس فهوعندالله حسن عندزيد فسيح عندعرو اذلامعني لحسمنه الاموافقته طبيعزيد ولامعني لقبحه الامحالفت ملطبع عمرو وكذلك تيحريك الرغبة للفضائل والتفاوت في العطاءهو من عند عمر رضي الله عنده موافق لرأيه وهو بعينه ليس موافقالا بي بكر رضي الله عنه بل الحسن عند ه أن يجعل الدنيا بلاغا

الانصارى مسركاوقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلممن قتل قتيلا فله سليه فقام وقال نتلت قتيلا فقال رجل صدق وسلم عندى فأرضه مارسول الله (لاهاالله) قسم (اذالا يعدالى أسدمن أسودالله يقاتل عن الله تعالى ورسوله) صلى الله عليه وآله وأه ابه وسلم (فيعطيك للبه) رواه البخارى في حمديث طويل في قصمة حنين (فأقول في كونه احتمادا) كازعم البعض واستدل على وقوع الاجتهاد عند الحضرة (نظرلانه) قاله (بعد قوله عليه) وآله الصلاة و (السلام من قتل قتلا فله سلمه) فقدتعلق حقالقاتل بسلب المقتول سواء كان هذا شرعاعاما كإرعماك افعى رضى الله عنه آواد ناوعده لكونه اماما كاهوعندنا (وقد كانعالما) موقنا (بأنه عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام لايضع الحقوق الافي مواضعها ومن ثمة أكد) هو رضي الله عنه (بالقسم فلم يكن احتمال الخطاعنده) رضى الله عنه (كافى التحرير) انه كان بعلم لو كان خطأرده (وما دل) هذا (على أ ثبوت الخسيرة له بين الرحوع والاحتهاد كافي المختصر تدبر ) بل الرجوع هو الصواب المختسار عند دالامكان قب لي فوت الحادثة \* (مسئلة \* المصب) من المجتهدين أي الباذلين جهدهم (في العقلمات واحدوالا احتمع النقيضان) لكون كل من القدم والحدوث مثلامطا بقاللواقع (وخلاف العنسبري) المعترلي فيه (نظاهره غيرمعقول) بل بتأويل كاسمعي ان شاءالله تعالى (والخطئ فها) أى في العقليات (ان كان نافيا لماة الاسلام فكافر وآثم على اختلاف في شرائطه كامر) من بلوغ الدعوة عند الاشعرية ومختارالمصنف ومضى مدة التأمل والتمييز عنداً كثرالماتريدية (وان لم يكن) نافيالملة الاسلام ( كلق القرآن) أي القول بدونهي الرؤية والميزان وأمثال ذلك (فا تم لا كافرومن عمة) أى من أحل أنه عنه مشايحنا غمير كافر (أولواما) روى (عن) الامام (الشافعي) رضي الله عنه مثل ماروي عن الامام أبي حنيف قرضي الله عنسه (من تكفير قائله) في أصول الامام فرالاسلام قول أبى حنيفة رضى الله عنده من قال بخلق القرآن فهوكافر بالله (بكفران النعمة) حيث أبى على المنعم ماليس هوأهله (والشرعيات القطعيات كذلك) أى مثل العقليات (فنكر الضروريات) الدينية (منها كالاركان) الاربعة التي بي ولايلتفت اليها فهسذه الحقيقة فى الظنون ينمغي أن تفهم حتى يسكشف الغطاء واعماغلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصف للاعيان كاطن قوم أن الحسين والقسح وصف الذوات فان في الاسكر أن ما لم ردف نطق ولادليل فاطع فليس فيسه حكم نازل موضوع لكن نعني بالأشيد فيما هوق له الطالب الحكم الذي كان الله ينزله لوأنزله وربما كان الشارع يقوله لوروجع فى تلك المسئلة قلناهذا هوالحكم القوة وماكان ينزل لويزل اعايكون حكالويزل فقيل يروله ليس حكافقد ظهر أنه لاحكم ومن أخطألم يخطئ الحكم بل أخطأما كان لعله سيصبر حكالو جرى في تقدير الله انزاله ولم يحرفي تقديره فلامعني له ويلزم من هذا أن يحو زخطأ المحتهدين جيعافي تقديره واصابه المحتهدين جيعافانه رعما كان يتزل لوأنزل التخيير بين المذهبين وتصو يسكل من قال فه مقولا كيفها قال أو ينزل تخطئه كل من قطع القول ما ثبات أونعي حث لم يتعسر بين الحكين وان هذه التحويرات لاتنعصرفر عمايعلم اللهصلا حالعمادفى أن لايضع فى الوقائع حكم بل يحعل حكها تابعالظن المحتهدين فتعدهم عما نظنون وسطل مذهب من يقول فها بحكم معين فنكون في هذا تخطئه كل من أثبت من الحمد ين حكم معنا نفساأ واثباتا المحتموا بأن فالوااعما اضطر ناالى همذاضرورة الطلب فانه يستدعي مطلوبافن علرأن الجادليس بعالم ولاحاهل لايتصو رأن بطلب الظن أوالعملم بجهله وعلسه ومن اعتقدأن العالم عالى عن وصف القدم والحدوث هل يتصور أن يطلب ما يعتقدا نتفاء فاذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذليس عنسدالله حراما ولاحلالا فكمف يحتهدفي طلب أحدهما قلنا فقدأ خطأتم اذظننتم أن المحتهد يطلب حكم اللهمع علمبأن حكم اللمخطامه فان الواقعة لانص فهاولاخطاب ل انما يطلب غلسة الظن وهوكن كان على ساحل المحر وقيسل اهان غلب على ظنك السلامة أبيح الذالر كوب وأن غلب على ظنك الهلاك حرم على كالركوب وقسل حصول الظن لاحكم تله علىك واعاحكه يترتب على طنائ ويتسع طنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون الاياحة والتحريم فانقبل هذافي الحرمعقول لانه يتطرف أمارات الهلاك والسلامة فذلك مطاويه والاماحة والتحريم أمرو راءه وفى مئلتنا لامطاوب سوى الحكم فتنامن ههنا غلطتم فانه لافرق بن الصورتين ونحن كشف ذلك مالا مسلة فنقول لوقلنا الشارع ماحكم الله تعالى في العطاء الواحب النسوية أوالتفضيل فقال حكم الله على كل امام طن أن الصلاح في النسوية هوالنسوية وحكمه على علمن طن أن المصلحة في التفضيل

الاسلام على النظرة والزكاة والصوم والج (وجية القرآن و تحوهما كافرآنم ومنكر النظريات) منها (كيحية الإجماع وخبر الواحد) وعدوامنها جية القياس أيضا (آنم فقط) غير كافر والمراد القطع المغى الاخص وهو مالا يحتمل النقص ولواحما الا بعسدا ولوغير ناش عن الدليل (وقال) أبومسلم (الجاحظ) المعترفي (لااثم على المحتمد المخطئ) الباذل جهده في طلب الحق (أصلا وان جرى عليه في الدنياح المكفرة في المسلم وان جرى عليه في الدنياح المكفرة المقيم من المحتمد المعتمد المحتم المحتمد ولوفي العقلمات مصيب قال كاليمود و كفار قريش و كذا من لم يحتمد المعرفة الحق (وقيسل هو من ادالعنبري) بقوله كل محتمد ولوفي العقلمات مصيب قال التفتازاني انه أواد من لا يكون نافيا المهالة الاسلام الموارقة والمحتمد والمحتملة والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتما والمحتمد والم

التفضل ولاحكم علهم قسل تتحصل الظن انما يتحدد حكمه مالظن وبعده كما يتحدد الحنكم على را كسالنحر بعدالظن ويتحدّد على فاضبن شهدعنه همافي واقعتبن شخصان وحوب القبول ووحوب الردعنه دظن الصدق وظن الكذب فحب على أحمدهما التصديق وعلى الآخرالتكذيب وكذلك اذاقلناما حكه في قلسل النبيذ فقيال حكه تحريم الشرب على من طن اني حرمت قليل الخرلانه مدعوهالي كثيره والتعليل لمنظن الى حرمت الجراعيهالا لهنذه العسلة ولاحكم تله تعالى قسل هذا الظن وكذلك إذا قلنا ماحكم الله في قمة العسد أتضرب على العاقلة أم على الحاني فقال حكم الله تعيالي على من ظن أنه بالحرّ أشبه الضرب على العاقلة وعلى من طنّ أنه بالهدمة أشبه الضرب على الحاني وكذلك نقول ما حكم الله في المفاضلة في سع الحص والبطبيخ فقال حكم الله على من ظنأنى حرمت وباالفضل فيالبرلأنه مطعوم تحسر بماليطميغ دون الجص وعلى من ظن أني حرمت ماليكمل تيحر بمالجص دون المطمخ فانقبل فباعلة تنحريم رباالبرءنسدالله أهي الطع أمآلكس أمالقوت فنقول كلواحسدمن الطع والكسل لايصلج أن يكون عسلة لذاتها بل معنى كونهاء سلة أنهاعلامة فن ظن أن الكسل علامة فهوعلامة في حقه دون من ظن أن علامت والطبر وليست العلة وصفاداتيا كالقدم والحدوث العالمحتى يحسأن بكون في علم الله على أحد الوصفين لامحالة بلهوأ مروضعي والوضع يختلف بالاضاف ةوقدوضعته كذلك فهذالوصر حالشارعه فهومعقول وعانب الحصم لوصرحه كان محالاوهوأن يكون اله حكم ليس بخطاب ولا يتعلق بمخاطب ومكلف فان هذا بضاد حدّا لحكم وحقيقته أو يقول تعلق به لكن لاطريق له الي معرفته فهومحال لمافسه من تكليف مالايطاق أو يقول الهطريق الى معرفته وقدأ مربه لكنه لا يعصى بتركه فهوأ يضايضا دحد الواحب ويضاد حدالا جماع المنعقد على أنالح تهديح علىه العمل عوحب احتهاده فكيف يحب عليهم عذال ضده وكيف يكون مأمورا ماستقبال القبلة من غلب على طنسه أن القبلة في حهدة أخرى بل مالا جماع لوخالف اجتهاد نفسه واستقبل حهدة أخرى فاتفق أن كانحه قالقسلة عصى ولزمه القضاء فاستمان أنذلك الاحتهاد الشرعى على المكن دون المحال هذا حكم التأثيم والتصويب ونذ كربقية أحكام الاحتهادف صورمسائل فيمسئله إلى اذاته ارض دليلان عندالحتهد وعزعن الترجيم ولم يحددلىلامن موضع آخر وتحمر فالذمن ذهمواالى أن المصد واكعبد يقولون هدا بعيزالجتهد والافليس فى أدلة الشرع تعارض

وتئبت الجاحظ وأتباعه (قالوا أولالا تكليف) في أمثال قوله آ منوا (بالذات الابالاجهاد) للإيمان لا بنفس الايمان (لان الاعتقاد كيف) لا يصح التكليف به لكونه غير مقدور العد (وقد فعل) المجتهد ما كلف به (فلنالانسلم) أنه مكلف عطلق الاجتهاد (لانه مكلف بالنظر الصحيح في المواد القطعة المفر وضة فاذا لم يؤد) نظره (الحالم طلوب علم أنه مقصر) فيه ولم يتطر في العيد أن سطرف و السرفية أن الآرات الدالة على وحود الصانع المتحق البرى عن النقصانات حليم عمالا سبل الحال المائن عمرى أو عمالا سبل الحال المائن عمرى أو عمالا سبل الحالة على النوق الالمائن الدائة على النوق الإنهال المائن المحلوب علم أنه مقصر في النظر وعي عن الآبات الدائة على الوحد اليه والموافقة والسلام المحتماد) أى متصديقة (تكليف علا لاطاق الوحد البية والرسالة بتقصير منطقة المتناع شرط الوصف) وصف النظر في مقدمات غير صحيحة واعتقاد سيحت و (لا يلزم منه نقيض ما احتماد المائن والدائل المتناع شرط الوصف) وصف النظر في مقدمات غير صحيحة وعتقاد سيحت و (لا يلزم منه المحتماد الكاسد (حتى يكون عسر مقدور) فلا يكلف به (هذا) وقالوا ثالثا ان الله تعالى لم يكلف الا عاهوا يسر الاقطار وهكذا ورأى حاسم واعتبر مشقة السفر فشرع السفر والمنافقة السفر فشرع المعرف المنافز والمنافز والمنافز والمنافز ووقع في العداب الدائم من لم وقع في غذاب تبردار حل عندا حراس المن وحدا يتدور سالة عند عدا المنافز والمنافز والمنافز

من غسرتر جيم فعازم التوقف أوالأخذ بالاحتياط أوتقليد محمهد آخر عنرعلى الترجيح وأما المصوبة فاختلفوا فنهمهمن قال يتوقف لانه متعبد باتساع عالب الظن ولم بعلب علب عطن شي وهذا هوالأسلم الأسهل وقال القاضي بتغير لانه تعارض عنده دليلان وليس أحسدهماأ ولىمن الآخرفيعمل بأمهماشاء وهمذار عما يستنكر ويستعدو يقال كيف يتغير في مال واحدة بين الشئ وضده وليس هيذا محالالأن التخبيريين حكمين مماور دالشرع به كالتعبير بين حصيال الكفارة ولوصر ح الشرع بالتغبير كان له ذلك فقد داضطر و ناالي التخيير لان الحكم تارة يؤخذ من النص وتارة من المصلحة و تارة من الشهورارة من الاستعماب فأن كظرناالى النص فيعو ذأن يتعارض فى حقنانصان ولا يسين تاريخ أو يتعارض عومان ولا يسين ترجيم أو يتعارض استعمامان كافى مسائل تقابل الأصلين أو يتعارض شمهان بأن تدور المسئلة بين أصلين و يكون شهده ذا كشبه دال أو يتعارض مصلحتان بحيث لاترجيم فاوقلنا يتوقف فالىمتى يتوقف ورعمالا يقيل الحكم التأخدير ولا بحدمأ خذا آخر للحكم ولا بحدمفتما آخر يترجح عنده أو وحدمن ترج عنده بحيال هوفاسد عنده بعلم أنه لا يصلح للترجيح فسكيف يرجع عما يعتقد أنه لا يصلح للترجيع بللاسبيل الاالتخيير كالواجمع على العامى مفتيان استوى حالهما عنده فى العلم والورع ولم يحدثالثا فلاطريق الاالتخيير وللفقه آء فى تعارض البينتين مذاهب فنهم من قال نقسم المال بينهما ومعناه تصديق السنتين وتقدير أنه قام النكل واحسد سبب كال الملك لكن ضاق المحسل عن الوفاء مهما ولا ترحيح فصار كالواستحقاه بالشفعة اذلكل واحدمن الشفيعين سيب كامل في استحقاق جمع الشقص المسيع لكن ضاق المحل فيوزع علمهما وعلى الجلة الاحتمالات أربعه اماالعمل بالدلمان جيعا أواسقاطهما جمعا أوتعين أحدهما بالتحكم أوالتغير ولاسبل الحالج عملاوا قاطالانه متناقض ولاسبيل الى التوقف الىغيرنهاية فانفه تعطيلا ولاسبيل الى التعكم بتعين أحددهما فلايسق الاالراتع وهوالتغيير كافي احتماع المفتمن على العامى فانقل كاستحالت الأقسام الثلاثة فالتغسرأ بصاجع بن النقيض فهمومحال فلناالحال مالوصر حالشرعه لم يعمقل ولوقال الشارع من دخسل الكعمة فله أن يستقبل أى حددار أراد فتحربن أن يستقبل حدارا أو يستدره كان معقولالأنه كيفمافعل فهومستقبل شيأمن الكعبة وكمفها تقلب فالها ننقلب وكذلك اذافال تعسدتكم بإتساع الاستعجاب ثم تعارض استعجابان فكمفما تقلب فهومستعجب

النظرالى المطاوب الواقعي وعدم الوصول المه بقصور منه فلا يسمع العذر في هذا الواضي وكيف يسمع وانه انما أمن ما قته وعدم استعمال العقل المواقعين والمها وسيله المحارد المحافظة المحال العقل المواقعين المعاومة في المحاومة في المحاومة في المحاومة في المحاومة في المحاومة في المحاومة في المحال المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال في المحتمال في المحتمال المحتمال في المحتمال في المحتمال في المحتمال في المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال في المحتمال في المحتمال في المحتمال في المحتمال المحتمال في المحتمال المحتمال في المحتمال المحتمال في المحتمال في المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال وخلافه المحتمال المحتمال المحتمال المحتمال ولم المحتمال وحديث والمحتمال وحديث المحتمال المحتمال وحديث المحتمال والمحتمال وحديث المحتمال وحديث المحتمال وحديث المحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال وحديث المحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال وحديث المحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال المحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال المحتمال والمحتمال المحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال والمحتمال المحتمال ال

كااذا اعتقعن كفارته عداعا شاانقطع خبره فالأصل بقاء الحداة والأصل بقاءا شتغال الذمة فقد تعارضا وكذلك اذاعلم المحتهدأن في النسوية في العطاء مصلحة وهي الاحتراز عن وحشة الصدور عقد ارالتفاوت الذي لا سقد رالا بسوع من الاحتماد وفى التفاوت مصلحة تحريك رغبات الفضائل وهمامصلحتان رعباتسا وتاعند الله تعالى أيضافك فمافعل فقدمال الى مصلحة ولذاك قدتشه المسئلة أصلين شهامنساو باوقد أمرنا باتساع الشمه فكمفعافعل فهويمتثل ومثاله فوله علىه السلام في كاة الابل فى كل أربعين بنت المون وفى كل حسين حقة فن الهمن الابل مائتان فان أخر جالحقاق فقد على بقوله على السلام فى كل خمسن حقة وانأخر جبنات لمون فقدعل بقوله في كل أربعن مت لمون وليس أحد اللفظين مأ ولى من الآخر فستخبر فكذلك عندتعارض الاستصاب والمصلحة والشبه فانقبل التضربين التحريم ونقيضه برفع التحريم والتضربين الواحب وتركه برفع الوحوب والجع بن أختن علو كتن اما أن يحرم أولا يحرم فأن قلنا مهاجما جمعا فهومتناقض فلنا يحتمل أنبر حع عند تعارض الدلس الموجب والمسقط الجالوحمه الآخر وهوالقول بالتساقط ويطلب الدلسل من موضع آخر ويخص وجمه التخسر عالوورد الشرعفه التخدر لم تناقض عمايضاهي مسمثلة بنات اللمون والحقاق وكالاختلاف في الحرم اذاجع بن التحليلين الواحب عليه مدنة أوشاة اذالتغسر منهما معقول فيعصل في تعارض الدلملن ثلاثة أوجه وحه في التساقط ووجه في التضر ووجه في التفصل وفصل بين ماعكن التغمرف من الواحسات اذعكن التغمرفهاو بين ما يتعارض فمه الموحب والمسح أوالمحرم والمسح فلاعكن التغسرف فبرحه عالى التساقط وانأردناالاصرارعلي وحوب التغسرمطلقافله وحهأيضا وهوأ نانقول انما ساقض الوحوب حواز الترك مطلقا أمآجوازه بشرط فلا يدليل أن الجواجب على التراخى واذا أخرتم مات قبل الاداء لم يلق الله عاصياعند نااذا أخرمع العزم على الامتثال فوازر كه نشرط العزم لاياف الوحوب بل المسافر مخسر بين أن يصلى أر بعافر ضاو بين أن يترك وكعتن فالركعتان واحتنان ويحوزان يتركهما ولكن جازتر كهما شرط أن يقصدالترخص ويقىل صدقة قدتصد قالله مهاعلى عماده فهوكن يستحق أربعة دراهم على غيره فقالله تصدقت علىك مدرهمين ان قبلت وان لم تقبل وأست بالاربعة قبلت الاربعة عن الدين الواحسفان شاءقبل الصدقة وأتى بدرهمين وان شاءأتى بالار بعة عن الواحب ولا يتناقض فكذلك في مسئلتنااذا اقتضى عن تحشيرالا مانة وقد ملغ حدالتواتر حتى صارمن ضرور مات الدين واستدل الشيخ عدالحق في مدار ج النبوة عمام من حديث صلة العصر في بي قر نظة الا انه خبر واحد لا يفد في المسائل المقسنة الا ان مرعى الشهرة المؤحمة الطمأ بننة 🗼 ﴿ مسئلة ﴿ كلمجتهدفىالمسئلةالاحتهادية) أىفميايسوغفيهالاجتهاد (مصيبعندالياضي) أبي بكر (و) الشيخ (الاشعرى) كماقال أهل العراق وقال أهل خراسان لم يثبت عن الاستعرى كذاف الحاسية ( ونسب الى) الامام عجم الآسلام (الغرالي) قدس سره (والمزني) من كمارأ صحاب الشافعي رضي الله عنه (وغيرهم) ولالذهب علله ما في هذا القول من الاشارة الي ضعف هذه النسمة فلاتغفل وهؤلاء ظنواأن لاخكيته تعالى في تلك الوافعات الاأنه اذاوصل رأى المحتهد الى أم فهوالحكم عندالله تعالى (ولا ساف) هذا (قدم الكلام) كاظن زعامنه بانقدمه بوحب قدم الحكم (كقدم العلم) أي كالا سافي قدم العلم حدوث المعلوم وذلك لانالكلام وان كان قدعما لكن التعلقات بحسدوث الاحتهادات فافههم وبعض منهم قالواالحكم من الازل هو ماأدى المه رأى الحتهد (وعلمه الجمائي) من المعترلة (ونسته الى جمع المعترلة لم تصيح كمف والحسن أوالقسم عندهم في مرتبة الذات) فافه حسن واقعي هوالواحب لأيمكن أن يكون محرما ومافيه القبح الواقعي فهو محرم لاغير ولا مقلب الحسن والقسح الذاتيان واذاكان ل مجتهدمصيبا (فالحق عندهم متعدد) فعلى (١) كل من أدى اجتهاده الى حكم فهوالحكم وأذا أدى رأى آخر الى آخرفهوا لح عليه فعلى الحنفية الفرض مسمر بع الرأس فى الواقع وعلى الشافعية ثلاث سعرات وعلى المالكية مسم كل الرأس (ولكن اختلفوا في أن تلك الحقوق متساوية) كاهوالظاهر على ذلك التقدير (أوأحدها أحق وهوالقول بالأشهه) المنسوب الى بعضهم (والمختار أن تله حكم معينا) في أفعال العباد (أوجب طلب و نصب عليه دليلا) لا كماز عم البعض أنه لم ينصب علي مدليلاوا عايصل الممالعب بالاتفاق المحض ثم هذا الدليل ظنى عندالا كترقطعي عند من تقدم (فن أصابه (١) قوله فعلى كلمن أدى المخ لا يحنى مافى العبارة من الركاكة والمقصود ظاهر تأمل كتمه مصححه

استعماب شغل الذمة ايحباب عتق آخر بعيد أن أعتق عيداغا ثيافلا يحو زاءتر كه الانشرط أن بقصيدا ستعماب الحياة ويعمل بموجبه فن لم يخطرله الدليل المعارض أوخطرله ولم يقصدالعل وترائ الواحب لم يحز وكذلك اذاسم قوله تعمالي وأن تحمعوا بين الاختين حرم عليه الجعبين الملوكتين واعما يجوزله اذاقصدالعل عوحب الدليل الشانى وهوقوله تعالى أوماملكت أعمانكم كا قال عممان أحلتهما آية وحرمتهما آية وسئل اسعرعن نذرصوم يوممن كل أسبوع فوافق يوم العيدفقال أمم الله يوفاء النذر ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدولم ردعلي هذا معناه الدالم نظهر ترجيع فيعرم صوم العيد بالنهى و يحوزان يصوم بشرط أن يقصد المل عوجب الداسل الثاني وهوالا من مالوفاء وكان ذلك حواز الشرط فلا يتناقض الواحب وأمااذا تعارض الموحب والمحرم فستوادمنه التخسر المطلق كالولى اذالم يحدمن اللن الاما سدرمق أحدرض معمولو قسم علهماأ ومنعهما لماتا ولوأطم أحددهمامات الآ خرفاذا أشرناالى رضع معين كان اطعامه واحيالان فيه احياء وحرامالان فيه هلاك غيره فنقول هوعف يربين أن يطع هذافه للذال أوذال فه لل هذا فلاسسل الاالتضيرة ادامهما تعارض دلىلان في واحسن كالشاة والسدنة في الجمع من التعليلين تخسر بيهما وان تعارض دلسل الوجوب ودليل الا ماحة تحر شرط قصد العمل عوجب الدليل المسم كايتخد بينترك الركعتين قصداو بيناتمامهما لكن بشرط قصدالترخص وان تعارض الموجب والمحرم حصل التخيير المطلق أيضاهذاطر يق نصره اختمار القاضي في التخسر فان قبل تعارض دليلين من غير رجيم محال وانحيا يحفي الرجيع على المجتهد قلناو بعسرفتم استعاله ذلك فكما تعارض موحب بنات الليون والحقاق فسليستعل أن يتعسآرض استععا مان وشبهات ومصلمتان وينتني الترجيه في علمالله تعيالمه فان قسل في المعنى قول الشافعي المسينلة على قولين قلناهو التحدير في بعض المواضع والتردد في بعض المواضع كتردده فى أن البسملة هلهي آمة فى أول كل سورة فان ذلك لا يحتمل التعسير لانه فى نفسه أمر حقيق لس باضافى فيكون الحقفيه واحدا فانفل فذهب التعسر يفضي الى محال وهوأن يخبرالحا كالمتعاصين في شفعة الحوارأ واستغراق الحد للسراث أوالمقاسمة لانحكم الله الخبرة وكذلك يخسرالمفتى العامى وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوار ولعسرو سقيضه ويوم السبت باستغراق الحداليراث وبوم الأحد بالمقاسمة بل تثبت الشفعة بوم الاحد وتسترديوم الاثنين بالرأى الآخر فلنالا تحسر المتخاصمين فله أجران) أجرالاحتهادوأ جرالاصامة ولاوحه لهذا الاجرالاالرجة الالهدة لان اصابته لست بفعل مقدورا عما المقدوراة بذل الجهد فان اتفق تأدى نظره الى مقدمات مناسقه أصابه لكن النصدل على أنه أجرين فيعب القبول (ومن أخطأه فله أجر) واحد (لامتشاله أمر الاجتهاد سذل الوسع) ولاأجر عقابلة الخطافان الخطأوان لم يكن مؤاخذا به الاانه لا يوحب الاجر علسه (وهذامعني قول الحنفية ان) المجتهد (المخطئ مصيب) اسداء أي مأحور بفعله ومحطئ انتهاء (وهذا) أي كون الحق واحدا (هوالعمسح عندالائمة الاربعة) وعبرعنه الامام أبوحنيفة رجه الله فقال كل محتمد مصب والحق عندالله تعالى واحديعني مصيب في مذل وسعمتي يؤجر عليه والحق عندالله واحد قديصيه وقدلا (واعلم أن النزاع) المذكور اعاهو (في الفقهات) المنعلقة بالاعمال (فلا يتوجه)اليه (أن) قولنا (ليس كل مجتهد مصياصوات أوخطأ وعلى التقدر بن لاا محاب كلما) أماعلى الأول فظاهر وأماعلىالثاني فهذاخطأ (١) فالمجتهدالواصل نظرهاليه على خطافئيت المدعى ووحه عدم التوحه ظاهر (لناأولاا لهلاق العماية كثيرا الخطأ فى الاحتماد ولم ينكر) وتكرر بحث حدث على التعرية ان الكل كانوام تفقين عليه (فطوًا ابن عباس فى عدم القول بالعول وهوخطأهم فقال من شاء ماهلته أن الله لم يحمل في مال نصفا ونصفا وثلثا) هـ ذا اللفظ فى كتب الفرائض ورواه سعيد سمنصورعن استعباس قال أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفاو ثلثاور بعا اعماهو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع وقدعرفت ان الحنفسة سكرونه ويقولون فيه انقطاع باطن ثمان هذا القول بعيد منه أيضافان أصاب العول لايقو لون مهذا بلهم يقو لون لمالم يحعل الله تعالى النصف والثلث والربع الشهو بين الحصص على هذا المنوال علمان هذه محصص كل عند الانفراد وعند الاحتماع نقص كل على نسبة حصصهم ثممار وى عنه انه يقدم المقدم ومدر الدافي فانأريد المقدم فى المسيرات عند التعارض فهوغ برمعاوم وليس مرادا أيضا وان أريد بالمقدم في الروحان والام والمؤخر الاخوات (١) قوله فالمجتهدالخ كذافى النسخ وليحرر كسم محصحه

بعنالنقيضين لانالحا كممنصوب لفصدل الخصومة عندالتناذع فيلزمه أن يفصدل الخصومية بأى وأى أواد كالوتناذعالساعى والمالك في بنات الليون والحقاق وفي الشاة والدراهم في الحسيران فالحاكم يحكم عبا أراداً ما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم أيضافانه لوتغيراجتهاده عندكم تغيير فتواهولا ينقض الحكم السابق الصلحة أماقضاؤه يوم الاحد يخيلاف فضائه يوم السبت وفى حق زيد يخسلاف مافى حق عمرو فساقولكم فعه لو تغيراحتها ده ألىس ذلك حائز افكذلك اذاا جمع دليلان علسه عندنا كافي الحقاق وبنات اللون يحوزأن يشبرناشادات يختلف فأمرزندا بننات اللون وعرا بالحقاق وعلى آلجسلة يحوز أن يغارأ مراكم كأمرالفتوى لمصلمة الحكم كالوتف والاحتهادفانه لانقض الحكم الماضي ويحكم في المستقبل بالاحتهاد الثاني وكذلك المحتهد في القسلة اذا تعارض عنسده دلملان في حهتن والصلاة لا تقل التأخير ولا عجهد يقلد قهل له سبل الاأن يضراحدي الجهتن فيصلى الى أي الجهتنشاء ولايحوزله أن بعدل الى الجهتن الداقستن اللتين دل احتهاده على أن القيلة ليست فيهما فهذه أمورلو وقع التصريح مها من الشارع كان مقولا ومعقولا والعالاشاره بقول على وعمان رضى الله عنهما في الحم بن المالوكتين أحلتهما آمة وحرمتهما آمة ﴿ مسئلة ﴿ فَ نَقِض الاحتماد ﴾ المحتمد اذاأداه احتماده الى أن الخلع ف إفسكم احرر أة خالعها ثلاثا ثم تغسر احتماده أن عد تسر يحهاولم يحزله امسا كهاعلى خسلاف احتهاده ولوحكم بععة النكاح حاكم تعسد أن خالع الزوج ثلاثائم تغيرا جتهاده لم يفرق بين الزوحين ولم مقض اجتهاده السابق بعمة النكاح لمعلمة الحكم فالدلونقض الاحتهاد بالاحتهاد لنقض النقض أيضا والسلسل فاضطر بتالاحكام ولميوثقها أمااذانكح المقلد بفتوى مفت وأمسك زوحت بعددورا لطلاق وقد نحرالطلاق بعدالدوريا ثم تغيراحتها دالفتي فهمل على المقلد تسير يحزوجته همذاريما يترددفيه والصحيح أنه يجب تسريحها كالوتغيراجتها دمقلده عن القلة في أثناء الصلاة فانه يتحول الى الحهة الاخرى كالو تغيرا حتهاده في نفسه وأعا حكم الحاكم هوالذي لا ينقض ولكن شرط أنلا مخالف نصاولادل للقاطعافان أخطأ النص نقضنا حكمه وكذلك اذاتنهنالا مرمعقول في تحقق مناط المكرأ وتنقيحه يحت يعلمأنه لوتنيه له لعسلم قطعا بطلان حكه فينقض الحكم فان قيسل قدد كرئم أن مخالف النص مصيب اذالم يقصر لان ذلك حكمالله تعالى علسه محسب حاله فلم ننقض حكه قانانم هومصب نشرط دوام الحهل كن طن أنه متطهر فكمالله علىه وحوب

والبنات كاورد في رواية البهق والحاكم فهو يحكم يحض لان الاستحقاق للكل بالنص على السوية ثم احتماب الاولاد والاخوات بالازواج مما يجمع العبدالا بساء على المرافز والم مما يجمع العبدالا بساء على المرافز والم مما يجدا والمحترق وعليه (أي بكر) الصديق رضى الله عنه (في الكلالة أقول برأي فان يكن صوا بافن الله وان يكن خطأ فن الشيطان) لم يعلم السناده (ومثله قول ابن مسعود في المفوضة) قد تقدم لكن لفظ الخطاليس الافي المروى من كتب الاصول (ومنه قول) أصير المؤمنين (على ل) علم المؤمنين (على ل) علم المؤمنين (على ل) علم المؤمنين (عسر) كرم الله وجههما (في المجهضة) بضم المرود للاعلى في المرافز من يتعلى المفال (ان أمير المؤمنين فقد المحمد الرحين بن عوف ما تقول قال اعما أنت مؤدب لاعلى في المؤمنين لامير المؤمنين عثمان وعسد المحمد الموري المؤمنين عثمان وعسله عنه (في دواية السهق) كذا في التقرير وما في شرح الشرح وغيره ان احتمد المصنعة التثنية والفيمير لامير المؤمنين عثمان وعسله مطابقا و وصل المحتمد الموري في المواب والمؤمنين عثمان وعسله مطابقا و وصل المحتمد الموري المدفق المؤمنين المنافز على المدليل المحتمد المورية المؤمنية ال

الصلاة ولوعلم أنه محدث فحكم الله علمه تحريم الصلاة مع الحدث لكن عندالحهل الصلاة واحبه عليه وحو باحاصلا ناحزا وهي حرام علسه بالقوة أيهي بصددأن تصرحوا مالوعلم أنه محدث فهما علم لرمه تدارك مامضي وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل وكذلك مهما بلغ المحتمد النص نقض حكمه الواقع فكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص سقض حكه وعندهذا نسه على دقيقة وهي أنا ذكر ناأناختلاف اللكاف في الظن والعلم كاختلاف اله في السيفر والاقامة والطهر والحيض فعوراً أن يكون ذلك سببا لاختلاف الحكم لكن يتهما فرق وهوأن من سقط عنه وحوب لسفره أوعره فلا يحسازاله سفره وعره ليتحقق الوحوب ومن سقط عنه لحهله وحسازالة حهله فان التعلم وتسليغ حكم الشرع وتعريف أسيابه واحب وكذلك نقول مرصل وعلى ثويه نحاسة لابعرفها تصيح صلاته ولايقضها على قول فن رأى فى ثويه تلك النعاسة يازمه تعريفه ولوتهم ليصلى وقد رغيره على أن يل عرب محمل ماءاليه لم يلزمه في هذه الدقيقة يختلف حكم العلم والحهل وحكم سائر الاوصاف فانقبل فلوخالف الحاكم فياسا جلياهل ينقض حكمه قلناقال الفقهاء سقض فانأر ادوابه ماهوفي معنى الاصل مما يقطع به فهوصيح وانأر ادوابه قباسا مظنو نامع كوبه حليا فلاوجهه اذلا فرق بين طن وطن فاذاانتني القاطع فالظن يختلف بالاضافة وما يختلف بالاضافة فلاسبل الى تسعه فان قبل فن حكم على خلاف خبرالواحد أو محردصغة الامر أوحكم فى الفساد محرد النهى فهل مقض حكمه وقد قطعتم المحة خبرالواحد وانصنعة الامر لاتدل على الوحوب والنهى لابدل عوره على الفساد قلنامهما كانت المسئلة طنية فلا يقض الحكم لانالا ندرى أنه حكم ارده خبر الواحد أوانه حكم محرد صنعة الامر بل لعله كان حكم الدلس آخر ظهراه فان علناأنه حكم الذلك لانعره وكانت المسئلة مع ذلك طنية اجتمادية فلا نبغي أن مقض لانه ليس لله في المسئلة الظنية حكم معين فقد حكم عاهو حكم الله تعالى على بعض المجتهد من فان أخطأ في الطريق فليس مخطئا في نفس الحكم بل حكم في على الاحتهاد وعلى الحلة الحكم في مسئلة فهاخير واحدعلى خللف الخبرليس حكامر دالخبرمطلقاوا عما المقطوع بهكون الخبرجة على الحلة أما آماد المسائل فلايقطع فها يحكم فانقل فانحكم نخلاف احتهاده لكن وافق محتهدا آخر وقلده فهل ننقض حكمه ولوحكمها كممقلد يخلاف سذهامامه فهل نقض قلناه ذافى حق المحتمد لايعرف يقمنا بل محتمل تغيرا حتماده وأما المقلد فلا يصم حكمه عندالشافعي ويحن وان

وداك، باطل (كاترى فافه—م) ولهمأن يقولوا في الحواب عن هذا ان المطاوب كويه حكم الله تعالى في حقى وهو وان كان بالنظر الى نفس المفهوم قابلالصدق والكذب الاابه يكون صاد قالكون حكم الله تعالى بحسب الظن فقد ر (واستدل) على المختاد (أولالو كان الحكم) الالهي (تابعالفلنه لا جمع النقيضان لا به ) أى المحتهد (نظنه يقطع أنه حكم الله والظن باق كاكان) من قبل (ضرورة وإذا صعى) له (الرجوع) عنه ولولم يكن الظن باقيا بل صاد مقطوعا لماصع الرجوع لا نالقطوع عير محل اللاجهاد والرجوع (فيكون عالما به) أى بالحكم (حين كويه ظانا) به فاجتمع الظن والعلم وهو ماز وم اجتماع النقيضين (ويردعك وحوده أولها كا أقول ان متعلق الظن للسحكم إلله) أى ليس كويه حكم الله (بل ماهوالما في الأصول كاعرفت) والقطع يتعلق بكونه حكم الله والمن المنافق المنافق به المنافق المنافق بالمنافق بال

حكمنا منفيذحكم المقلدين فيزماننالضر ورةالوقت فانقضينا بأنه لامحوز للقلدأن تسعرأي مفتشاء بلعلسه اساع اماسه الذى هوأحق بالصواب في طنه فنسغى أن سقض حكمه ولوحور ناذلك فاذا وافق مندهب ذى مذهب فقد وقع الحكم في عل الاجتهادفلا نقض وهذه مسائل فقهة أعنى نقض الحكم في هذه الصور وليستمن الأصول في شي والله أعلم . (مسئلة \* في وجوب الاحتماد على المجمد وتحرم التقليد عليه). وقد اتفقوا على أنه اذا فرغ من الاحتماد وغلب على طنسه حكم فلا يحوزله أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه أمااذا لم يحتهد بعدولم ينظرفان كان عاجزاعن الاحتهاد كالعامى فله التقليدوه فيذاليس مجتهدا لكن رعما يكون متمكنا من الاجتهاد في بعض الأمور وعاجزا عن البعض الابتعصيل علم على سبيل الابتداء كعلم النحومثلاف مسئله بحوبة وعمم صفات الرجال وأحوالهم في مسئلة خبرية وقع النظر فها في صحة الاسناد فهمذامن حبث حصل بعض العاوم واستقل مهالا نشبه العامي ومن حبث انه لم يحصل هذا العلم فهو كالعامي فيلحق بالعامي أوبالعالم فيه نظر والاشهر والاشمأنه كالعامى وانماالمحتهدهوالذى صارت العلوم عنده بالقوة القريبة أمااذاا حتاج الى تعب كشرفي التعار بعدفهو ف ذلك الفن عاجر وكما عكنه تحصيله فالعامى أيضاعكنه التعلم ولا يلزمه بل يحوزله ترك الاحتهاد وعلى الجله بين درجة المبتدئ فىالعساروبين رتسةالكمال منازل واقعة بين طرفين والنظرفها محال وانحبا كالامناالآن في المحتهد لو بحث عن مسدئلة ونظر فى الأدلة لاستقل ها ولا يفتقرالى تعلم علم من غيره فهذا هوالمحتهد فهل يحب علىه الاحتهاد أم يحسو زله أن يقلد غيره هذا بما اختلفوافه فذهب قوم الى أن الاجماع قدحصل على أن من وراء العجابة لا يحوز تقلدهم وقال قوم من وراء العجابة والتابعسين وكنف يصيردعوى الاجماع وممن قال بتقلم دالعالمأ حمد من حنيل واسحق من راهويه وسفيان الثوري وقال مجمد من الحسن بقلد العالم آلاعه إولا بقلد من هودوره أومثله ودهب الاكثرون من أهل العراق الى حواز تقليد العالم العالم فعما يفسي وفيما يخصه وقال قوم يحوزفهما يخصه دون مايفتي وخصص قوم من جسلة ما يخصه ما يفوت وقتمه لواشتغل بالاحتهاد واختار الفاضي منع تقليدالعالم الصحابة ولمن بعدهم وهوالأطهر عند كاوالمسئلة طنبة احتمادية والذي بدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته ولايعلم بالحقيقة إصابته بل يحو زخطؤه وتلسسه حكم شرعى لايشت الابنص أوقياس على منصوص ولانص ولامنصوص

لاربط عقلى) بين الأمارة و بين ماهي امارة له وجه الدفع ان الرجوع من علم الى علم آخر متعلق سقيضة كالرجوع من العلم الحاصل المنسوخ الى وعلى المنسوخ الى وعلى المنسوخ المنسوخ المنسوخ النبي المنسوخ النبي المنسوخ النبي المنسوخ النبي المنسوخ النبي المنسوخ النبي عندا ووحكه تعالى وعلى العدم حرمة بحائفة ما أدى السهرأية ما ذام على طنه) فاختلف المتعلقان فلا استحالة (ان قسل) اذا أحسم بهذا (في كن الحواب لهم) عن دليلكم (بأن متعلق الغلن كون الدلسل دلملاو متعلق العلم بموري المن المنسوخ المنس

الاالعامى والمجتهداد للحتهدأن بأخذ بتطرنفسه وان لم يتعقق والعامى أن يأخذ بقوله أماالمجتهدا عما يحوزله الحكم بظنه لتعزه عن العلم فالضرورة دعت السه في كل مسئلة ليس فها دليل قاطع أما العامي فاعبا حوزله تقليد غيره العجرعن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتمد غيرعا جزفلا يكون في معنى العاجز فينبغي أن بطلب الحق بنفسه فانه يحو زا للطأعلى العالم بوضع الاجتهاد فغسير محسله والمبادرة قبسل استمام الاحتهاد والغفلة عن دلسل قاطع وهوقاه رعلي معرفة جمع ذلك استوصل في ومضهاالى البقين وفي بعضها الحالظن فكيف بني الامر على عماية كالعمان وهو يصمر بنفسه فان قمال وهوليس يقدر الاعلى تحصيل طن وظن غيره كظنه لاسماعندكم وقدصوبتم كل مجتهد فلنامع هذااذاحصل ظنه لم يجزله اتباعظن غيره فكان ظنه أصلا وظن غيره مدلا مدل علسه أنه لم يحز العدول المهمع وحود المدل فلايحو زمع القدرة على المسدل كافي سائر الامدال والمدلات الا أن بردنص بالتخسر فترتفع البدلية أوبردنص بأنه بدل عندالوحود لاعند العيدم كينت مخاض وابن ليون في نجس وعشرين من الابل فان وحوب بنت مخاص عنع من قبول الناليون والقدرة على شرائه لا تمنع منه فان قيد لحصرتم عريق معرفة الحق في الالحاق ثم قطعتم طريق الالحاق ولانسيارأن مأخذه الالحاق بلعومات تشمل العامي والعالم كقوله تعيالي فاستلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلون وماأرادمن لا تعلم سأأصلافان ذال محنون أوصى مل من لا بعسلم تلك المسئلة وكذلك قوله تعالى أطمعوا الله وأطمعوا الرسول وأولى الامرمنكم وهم العلماء قلناأ ماقوله تمالي فاستاوا أهل الذكرةانه لاحجة فسهمن وحهين أحدهما أنالم ادره أمر العوام بسؤال العلماء ادينمغي أن يتمر السائل عن المسؤل فن هومن أهل العملم مسؤل وليس بسائل ولا يخرج عن كونه من أهل العدر بأن لا تكون المسئلة حاضرة في ذهنه اذهو ممكن من معرفتها من غر من يتعلم من غره الثاني أن معناه سلوالتعلوا أى سلواعن الدليل المحصيل العلم كإيفال كل لنشبع واشرب لتروى وأما أولوالا مرفاعا أراد بهمالولا قادأ وجب طاعتهم كطاعة الله ورسوله ولا يحبعلى الجتهداتباع المجتهد ونكان المرادبأولى الامرالولاة والطاعة على الرعية وانكانهم

فقط ثم هوأ فضى الى القطع بالاعداد ولا استعالة اعما الاستعالة حصول القطع بالمدلول مع طنية الدلس وفهم (و) استدل على المحسار (نأساان تساوى داسلاهما) أى الاحتمادين المتحالفين (تساقطاد الحكم) بالحقسة (تحكم والافالصوار هوالراجم) فلاحقمة لكل (وأحسب أن الرجمان) عندهم (تابع لطن المجتهد) فيقول كالاهدار احمان في طن المحتهد بن فدلو لاهمامظنونان الهمافهماحقان علم مافي نفس الأمر (أقول على أن الخطأ في الرجعان لايستان ما خطأ في الحكم) فلانسام أن الصواب هوالراج (لان الرجمان ولو محسب طنه) غيرمطانق الواقع (يفضي الى الظن وهوالى القطع تدر و) استدل على المحتاد (ثالثا أجعوا على شرع المناظرة بين المجتمدين واعما فائدتها طهور الصواب) فلولم يحتمل كل مجتهد الخطأ لما كان لهذا الشرع المجمع علسه فائدة (وأحسب بنع الحصر) أى بمنع حصرالفائدة في ظهو رالصواب (لجواز تبين الترجيم) أي يجوزأن تكون الفائدة تبين الترجيم (فيرجعانالي) دليل (واحد) وحكم واحد (أو) تيمين (النساوي فيطلبان دليلا آخر أقول بعد علهمابأن كلمهما حكمالله) باحتهادهما (فالاشتعال مهالذاك) الترجيع أوالنساوى (تحصيل الحاصل فاله لامن يدعله) بعدالرجوع الى الراج أوالى دليل آخرمعار له فانه بعدهذا يحصل أيضاحكم الله وقيله كان كذلك فلا فائدة في شرع المناظرة أصلا (و) استدل على المختار (رابعابارم على التصويب) لكل مجتهد (حل المجتهدة وحرمتها) معاعلى بعلها (لوقال بعلها المجتهد أنت مائن ثم قال راحعتك والرحل برى الحلل) أي حل الرحعة بعد التطليق بهذا النحو (والمرأة الحرمة) وكالاهماحي فيكون فعل المرأة هو الوطء حلالاو حرامامعا (و) بلزم علمه أيضا (حلها) أى حل المرأة المجتهدة (لاتنن لوتر وجهامجتهد بلاولي) وهويرى انعقاد النكاح من غير ولى (شم) مجتهد (آخر بولى) وهورى استراط الولى فالنكاح الأول نافذ عندالأول والثاني ماطل وعندالثاني الأول فاسدوالناني عمسه وكالاهماحقان فنفس الأمرفتكون امرأة واحدة حلالاروجين (وأحسبانه مشترك الالزام) علينا وعليكم (اذلاخسلاف) بينناو بينكم (في وحوب اتباع الطن) فيكون اتباع الزوجة والزوج ظنهما واجباوطن أحدهما الحرمة والآخرال وكذا محب على المتروحين اتباع طنهما وطن كل منهما الحلله وماقل لا يلزم الاالحل عند محمد والحرمة عند

العلما وفالطاعة على الموام ولانفهم غيرذال ثم نقول يعارض هذه التهومات عومات أفوى منها يمكن الترسك مها ابتداء في المسئلة كقوله تعالى فاعتبروا ماأولى الأبصار وقوله تعالى لعلمه الدين ستسطونه منهم وقوله أفلا يتدبر ون القرآ ن أم على قاوب أقفالها وقوله ومااختلفته فيممن شئ فحكمه الحالقه وقوله فان تذازعتم في شئ فردوه الحالقه والرسول فهذا كله أمر بالتدبر والاستنباط والاعتسار وليس خطيا مامع العوام فسلم يبق مخاطب الاالعلياء والمقلد تارك للتسدير والاعتبار والاستنباط وكذلك قوله تعيالي اتمعواأحسن ماأنز لالكممن ربكم ولاتمعوامن دونه أولياء وهدا نظاهره بوحب الرحوع الحالكتاب فقط لكن دل الكتاب على اتماع السنة والسنة على الاجماع والاجماع على القماس وصار جميع ذلك مترلا فهوا لمتسع دون أقوال العماد فهمذه طواهر قوية والمسئلة طنية يقوى فهاالتسائ بأمث الهاو يعتضدذاك بفعل الصحاء فانهم تشاور وأفى مراث الحدوالعول والمفوضة ومسائل كثيرة وحكم كل واحدمنهم نظن نفسه ولم يقلد غسيره فانقبل لم ينقل عن طلحة والزبير وسعدوعسد الرحن نعوف وهمأهل الشورى نظرف الأحكام معظهو رالخلاف والأظهر أنهمأ خذوا بقول غبرهم قلنا كانوالا يفتون اكتفاء بمن عداهم في الفتوى أماعلهم فحق أنفسهم لم يكن الاعما معوممن الني صلى الله علمه وسلم والكتاب وعرفوه فان وقعت واقعمة لم يعرفوا دليلها شاورواغ يرهم لتعرف الدلمل لاللته لممد وان قبل في اتقولون في تقليد الأعلم قلنا الواحب أن ينظر أولا وان غلب على طنه ماوافق الاعلم فذاك وان غلب على طنه خلافه في اينفع كويه أعلم وقد صيار رأيه ص يفاعند ووالحطأ عائر على الأعلم وظنه أقوى في نفسه من ظن غسره وله أن بأخذ نظن نفسه وفاقا ولم بلزمه تقليده لكونه أعلم فينسعي أن الا يحوز تقليده وبدل علىه اجماع العجابة رضى الله عنهم على قرويغ الخلاف لابن عباس وابن عروا بن الزبر وزيد بن ثابت وأبي سلة بن عبد الرحن وغيرهم منأحداث التحدانة لأكار التحدانة ولأني بكرولعمر رضى اللهءن جمعهم فانقدل فهل من فرق بين ما يخصه وبين مايفتي يه قلنا يجوزله أن ينقل الستفتى مذهب الشافعي وأبى حنيفة لكن لايفتى من يستفتيه بتقليد غيرها دلو جاز ذلك لحاز الفتوى

آخرففسه ان الوطء فعل واحد لا يتم الابهما فينشذ بازم اتصاف فعل واحدبهما (والحل) للدليل (أن مثله كتعارض دليلين فلاحكم) أى لا يحكم يحكم (مل رفع الى حاكم ه فه والحكم مه فه والحكم) وهذا كله غير واف ان هذا الحل يكول فع النقض لاالفع الداب للان وحوب العمل بالاحتهاداء عاهوا دالم يمنع مانع وهها تعارض الاحتهادين مانع فيرفع اليها كم فيقضائه يترجع أحسد الاجتهادين فيعمل وأماء نسدهؤلاء فاحتهاد كل مطابق الوافع فيحتمع الحل والحرمه أوالحل لاتنين في زمان واحد قطعا بحلاف مانعن فيه فأن أحد الاحتهاد من خطأفي الواقع واعما كان لناالعمل بكل أنفر اداواذا اجتمعافيتر جيم آخر فافهم (وأما الحواب بأن الحل) اعاهو (بالاضافة الى أحدهما والحرمة بالاضافة الى الآخر) فلا استحالة فمه (كما في الشرح فأقول لا يخفي وهنه لانذاك) أى حل المرأة والحرمة (متعاكس) فعندأ حدهما الفعل له فها حلال واللا خرحرام وعندالآ خر بالعكس والمفروض أن كلم ماصوامان مطابقان الواقع (فعتمع الحل لهما في زمان واحد) في الصورة الثانية (تدبر) المصوّبون (قالوا أولا لو كان المصيب واحدا) من المحتهد من المختلف ( وحب النقيضان على المخطئ ان وحب الصواب علمه أيضا) كاوحب ما أدى السه احتماده (والا) بحب الصواب (وحب العسل بالخطاوحرم بالصواب) وهو خد الاف المعقول والأظهر أن يقال ان وحب على الخاطئ العمل بالصواب فهو سكارف عالا وسع له فعه وعالاعله به والاوحب العمل بالخطاو حرم بالصواب (وأحدب ماختمار) الشق (الثاني ومنع يطلان النالي) وهو وحوب العسل بالخطيا (كافيم الوخفي علسه قاطع) موجود واحتهد بخلافه وحب العل به الى ظهوره مع أنه خطأ (اتفاقا) والسرف أن الأمر برحته الازلية سهل وهي قصر العسل على الظن مطابقاأ وغير مطابق ومطمع نظره الى الاخلاص والاطاعة بالقلب فافهم (و) قالوا (نانيا) قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أصحاب كالنحوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم عرى استناده الى انعدى فانه دل على ان الاقتداء بكل هداية فيكون صوايا (لان الاقتداء مالخطاصلال وأحسب أنه هدى من وحه لا يحاب الشارع العسل مه) فلانسلم أن الافتداء بالخطامطلقاصلال بل بالخطاالذي لم يوجب الشارع العمل به وهذا الخطأ قدأ وجب العمل به فالاقتداء به هداية ثم الحديث قسد ضعف أيضا واتمة ، من الحنفية

العوام وأماما يخصه اذاصاق الوقت وكان في البحث تفويت فهد ذاهل يلحقه بالعاجز في حواز المقلد فيه ظر فقهي ذكر ناه في مسئلة العدول الى التيم عند ضيق الوقت وتناوب جاعة على بئرما فهذه مسئلة محتملة والله أعلم المائن من الما

﴿ الفن الثاني من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فسه وفيدا ربع ماثل }

الى أن طريق معرفة الحق التقليده وقبول الاحجة وليس دلك طريقا الي العام لافى الاصول ولافى الفروع ودهب الحسورة والتعليمة الى أن طريق معرفة الحق التقليد وان ذلك هو الواليات والبحث حرام ويدل على بطلان مذهبهم مسالك اللول هو أن صدق المقلد لا يعلم عالم ورقف لا يدمن دليل ودليل الصدق المعرفة في على معربة وصدق كلام الله باخباد الرسول عن صمتهم و يحب على القاضى الحكم يقول العدول لا بعنى اعتقاد صدة هم لكن من سين دل السمع على تعبد القضاة واتباع علية الظن صدق الشاهدة م كذب و يحب على العامى اتباع المفتى والشاهد لزم المفتى والشاهدة من من ميث دل السمع على تعبد القضاة واتباع علية الظن صدق الشاهدة أم أضاب فنقول قول المفتى والشاهد لزم يحجمة الاجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتى أم صدق أخطأ أم أصاب فنقول قول المفتى والشاهد لزم ولا يدلي للاجماع فهو قبول قول بحكمة فلم يكن تقليد افا ناه من ما التقليد قبول المحتمدة على المحتمدة المحتمدة على المحتمدة المحتمدة على المحتمدة المحتمدة على المحتمدة على المحتمدة على المحتمدة على المحتمدة

الخطأمن الجهسل) لانه غيرمطابق الواقع (وهو) أى الجهل مطلقا (أقسام الأول حهل لايصل عندرا) بحال لاف الدناولاف العقبي (ولاشهة) أيضا (كجهل الكافر مالله ورسوله لأن الدلائل) الدالة على الوحدانية والصفات والرسالة (من الحوادث والمعرات واضعة) بحدث التعقب الضرور مات الواضعة (فانكار الضرور التمكارة) لا يلتف المه ولا يعذر (ولذ الايلزمنا المناظرة) معهسم الاالى من لم سلفه الخبرفيدعي أولا (بل) يلزمنا (الدعوة بالسيف) لانه جراء الكفو والمكار (الاأن يعطى المرية فنتركه ومايدين) به لانه أيضانوع اذلال يصلح خراء المكابرة والابعد المرافعة النا) فالانتركهم عند المرافعة على دينهم بل تحكم علهم بأحكامناونقضي بها (الاالرباوالزبا)فانالانتوكهم وهم بأتون بهما (طرمتهما في كل ملة) من الملل واعما تركناهم معدينه ملامع أى شي فعاوا (ولا يحد ما لحرا حماعالاعتمارد ما سنه) الماطلة التي ترك علما (وكهل المستدع مشل التغرمه سنى الصفات) كاعن المعتزلة (و) التستريه بنفي (الرؤية) كاعليه المعتزلة والروافض خذلهم الله تعالى (والتشيه مالحسم) كما علىه بعض المحسمة (ونحوذلك) كانكار الشفاعة لاهل الكمائر وعلىه الروافض والمعترلة وتضليل أكترا حله العجابة وعلنه الروافض والخوارج (فان الكتاب والسنة الصيحة) المتواترة المعنى (دالان دلالة واضعة) قاطعة يحدث لامساغ الامتراء فسه (على بطلانهما) بل بطلان كل عقائداً هل السدع لاشك فسه (لكن لانكفره لتسكه) أى المسدع ( بالقرآن أوالحديث أوالعيقل في الحلة) فهم ملتزمون حقية كالرم الله ورسوله وما أتي ه إحيالا وهوالا عيان واعيا وقعوا فيها وقعوالنديم سم وتوهمهم الفاسدانه الدين المحمدي وأمالزومهم تكذيب ما ثبت قطعاأنه دين محمدي فليس كفرا وانماالكفر التزام ذلك (والنهي عن تكفرا هل القلة) بقوله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل فيلتنا وأكل دبيحتنا وذاك السلا الذي دمة الله ورسوله فلا تحفر والله في دمنه رواه المخاري (واندخاوا) أي كل الفرق (في النار الاواحدا) وهم المتعون الصحامة بالنص فالروافض والخوارج أبعدمن هذا وذلك لان هذا الجهدل لمالم يكن عندرالزم التعديب الاثم (لانعاقبهمالي المنسة) بعدالمكث الطويل في النادان ماتوا على ملة الاسلام وان كان شائسة بفض أولساء الله من أكار العمامة أزالت عن

فان فيل عرفنا صعته بأنه مذهب الاكترين فهوأولى بالاتباع قلناوج أنكرتم على من يقول الحق دقيق غامض لايدركه الاالأقلون ويعترعنهالا كثرون لانه يحتاج الي شروط كثيرة من المبارسة والتفرغ للنظر ونفاذالقر يحةوا لخاوعن الشواغل ومدل علسه أله عليه السلام كان محقافي ابداء أمره وهو في شرذمة يسم على خلاف الاكثرين وقد قال تعالى وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عنسبدل الله كمف وعدد الكفارفي زمانناأ كثر تم يلزمكم أن تتوقفوا حتى تدوروا في جديع العالم وتعد واحسع المخالفين فانساو وهم توقفوا وان غلموار ححوا كيف وهوعلى خلاف نصالفرآن فال الله تعالى وقلسل من عمادي الشكور ولكن أكثرهم لابعلون وأكثرهم الحق كارهون وانقل فقدقال علىه السلام علمكم بالسواد الاعظم ومن سرهأن يسكن محبوحة الجنة فلمازم الجماعة والشيطان مع الواحدوهومن الائنين أبعد قلنا أولام عرفتم صحة هذه الاخمار وليست متواترة فانكان عن تقليد فيم تتميز ون عن مقلد اعتقد فسادها عملو صع فتسع السواد الاعظم لس عقاد بل علم بقول الرسول وحوب الماعيه وذلك قبول قول بحجه وليس بتقليد ثم المراد مهذه الاخمارذ كرناه في كتاب الاجماع وأنه الخرو جعن موافقة الامام أوموافقة الاجماع ولهم نمه الشهة الاولى قولهم ان الناظر متورط في شهات وقد كترضلال الناظرين فترك الخطر وطلب السلامة أولى قلناوقد كثرضلال المقلدين من الهود والنصارى فم تفرقون بين تقليد كم وتقليد سائر الكفار حيث قالوا اناوحدنا آياء ناعلى أمة ثم نقول اذاوحه ت المعرفة كان التقلد حهلا وضلالافكا نكم جلتم هذا خوفامن الوقوع في الشيه فكن بقتل نفسه عطشا وحوعا خمفة من أن يغص بلقمة أو يشرق بشر بة لوأ كل وشرب وكالمريض بترك العلاج رأسا خوفامن أن يخطئ فى العلاج وكمن يترك التحارة والحراثة خوفامن مرول صاءقة فيختار الفقر خوفامن الفقر الشمهة الثانية تحسكهم بقوله تعالى ما يحادل فى آبات الله الالذين كفروا وانه نهى عن الحدال في القدر والنظر يفتح باب الجدال قنما بهى عن الجدال بالداطل كا قال تعالى وجادلوا بالماطل لسد حضوا به الحق بدليل قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فاما القدرفنها عمعن الحدال فعهاما

الاعتقاد مالله ورسوله عندالموت وليس معيدفهم مخلدون أبدافى النار (وعلسه) أى على عدم التكفير (جهور الفقهاء والمتكلمين وهوالحق) وفسمل يوحد الخلاف س أهل السنة الاماعن الامام مالك في تكفيرالر وافض وعن متأخري مشايخنا (الامن أنكرضروريا) من الدين وكان بحث لامساغ الشبهة في كون انكاره خروحاعن الدين كالاركان الاربعة وحقسة القرآن اعلم أنى وأيت ف محمع السان تفسير بعض الشبعة انه دهب بعض أصحامهم الى أن القرآن العماذ بالله كان والمداعلي هدذاالمكتوب المقروة قدذهب تقصرمن العجامة الجامعين العماذ مالله ولم يخترصا حدذاك التفسيرهذا انقول فن قال مدذا القول فهو كافرلانكار والضروري فافهم (وكهل الباعي وهوالخارج على الامام الحق منأويل فاسد) وهذا الحهل أيضا لا يكون عنرافع قب فالآخرة و يقتل في الدنها (ولم يكفره أحد من أهل الحق) مهم (قال) أمير المؤمنين (على) كرمالله وحهه ووحوه آله الكرام فهم (اخوا الغواعلينا) وقد قال الله تعالى وانطائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلوا التي تمنى فسمى الله تعالى البغاة مؤمنين (وينمغي أن ساطر) أولاقسل القتال (اعله يرجع وقد يعث أمرالمؤمنين (على النعباس) رضى الله عنهما (الله فانرجع) فسن (والاوحد القتال) فى الدور المنثورة دوى عبدالرزاق والحاكم والبهق عن ابن عباس قال لما اعترات الحرورية وكانوافي دارعلى حدتهم قلت لعلى ماأمر المؤمنين أبردعن المسلاة لعلى آتى هؤلاء القوم فأكلهم فأتيتهم ولبست أحسن مايكون من الحلل فقالوا مرحابك ماان عماس فاهذه الحلة قلتمانعسون على لقدرأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسس الحلسل ونزل قل من حرم زينة الله التي أخر بالعماده والطسات من الرزق فالواما عاءبك قلت أخبروني ما تنقمون على ان عمر سول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول القهصلي الله علمه وسلم معه قالواننقم علمه ثلاثا قلت ماهن قالوا أولهن اله حكم الرحال في دمن الله وقد قال الله تعالى ان الحكم الالله فلت وماذا قالوا وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفار القد حلت له أموالهم ولئن كانوامؤمن لقد حرمت علمه معاؤهم فلتوماذا فالواومحا اسمعمن أميرالمؤمنين فانلم يكن أميرا لمؤمنين فهوأ معرالكافرين قلت أدأيتم ان قرأت علمكم

لانه كان قدوقفهم على الحق بالنص فنعهم عن المماراة في النص أو كان في بدءالا سلام فاحتر زعن أن يسمعه المحالف فيقول هؤلاء بعدلم تستقرقدمهم فى الدين أولانهم كانوامدفوعين الى الجهاد الذى هوأهم عندهم ثم انانعارضهم بقوله تعيالى ولا تقف ماليس لأبه عدلم وأن تقولوا على الله مالاتعلون وماشبه دناالا بماعلنا قل هاتوا رهانيكم هذا كله نهى عن التقلدوأ مربالعملم ولدال عظم شأن العلياء وقال تعيالي برفع الله الذين آمنوا مسكم والذين أوتوا العسام درجات وقال عليسه السلام يحمل هذا العسلم من كل خلف عدوله ينفون عنـــه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ولايحصل هذا بالتقليد بل بالعلم وقال ان مستعودلا تكون إمعة فيل وماامعة قال ان يقول الرحل انامع الناس ان ضاوا ضلات وان اهتد وااهتد يت ألالا يوطن أحدكم نفسه أن يكفران كفرالناس ﴿ مسئلة ﴾ العامي يحب عليه الاستفتاء واتباع العلماء وقال قوم من القدرية يلزمهم النظر فىالدليل واساع الامام المعصوم وهذا ماطل عسلكن أحدهما اجماع الصحيامة فانهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درحة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من على بهم وعوامهم فانقال قائل من الامامة كان الواجب علمهم اتباع على العصمته وكان على لا نسكر علمهم تقية وخوفامن الفتنسة قلناهذا كلام جاهل سيدعلي نفسيه ماب الاعتماد على قول على وغييره من الائمة في حال ولايت الى آخر عمره لانه لم بزل في اضطراب من أمره فلعل جسع ما فاله خواف فيده الحق خوفاو تقسة المسلائ الثانى ان الاجماع منعقد على أن العامى مكلف الاحكام وتكليفه طلب رسة الاحتهاد محال لانه يؤدى الى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدى الىخراب الدنسالوا سيتغل الناس بحملتهم بطلب العلم وذاكر دالعلماءالى طلب المعايش ويؤدى الماندراس العملم بلالماهلاك العلماء وخراب العالم واذا استعاله فالإسق الاسؤال العلماء فانقسل فقد أبطائم النقليدوه مذاءين التقليد قلنا التقليد قبول قول بلاهمة وهؤلاء وجب علهم مأأفتي بدالم الاجماع كاوجب على الحاكم قدول قول الشهودو وحب علمناقبول خبرالواجدوذاك عندطن الصدق والظرمعاوم وحوب الحكم عندالظن معاوم

بكتاب الله الحكم وحدثتكم من سنة نسه صلى الله عليه وسلم مالانشكون أترجعون قالوانع فلت أما قولكم انه حكم الرجال فىدين الله فان الله تعالى يقول ماأمهاالذين آمنوالا تقتلوا الصدوأنتم حرم الى توله يحكم به ذواعد لمسكم وقال في المرأة وزوحها وانخفتم شقاق منهم مافابعثوا حكامن أهله وحكامن أهلها أنشمد كمالله فكمالر حال في حقن دمائهم وأنفسهم واصلاحذات بينهم خيراً مفأرنب عنهار بعدرهم قالوافى حكمدمائهم واصلاحذات بينهم قال أخرجت من هده قالواللهم نع وأماة وكبكم انه قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسب ون أمكم عائشة تستحلون منها ماتستحلون من غيرها فقد كفرتم وانزع نم أنهاليست بأمكم فقد كفرتم وخرحتم من الاسلام ان الله تعالى يقول الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأنتم تترقدون بين ضلالتين فاختار واأيته ماشتم أحرجت من هذه قالوا اللهم نع وأماقولكم محااسمه من أميرا لمؤمنين فان رسول الله صلى الله علمه وسلم دعافر يشابوما لحد بسة على أن يكتب بينه و بنهم كابافقال اكتب هذا ما قاضى علمه محدرسول الله فقالوا والله لوكنانعه أنذر سول الله ماصددناك عن البت ولافاتلناك ولكن اكتب محمد بنعسدالله فقال والله الى ارسول الله وان كذبتمونى اكتساعلى محدس عدالله ورسول الله كان أفضل من على أحرحت من هذه قالوا اللهم نع فرحع منهم عشرون الفاويق أربعة آلاف فقتلوا (ومالم يصراه منعة يجرى على الحكم فيقتل بالقتل و يحسرم به الارث) و يؤاخذ عا أتلف من مالنا (ومعها) أيمع المنعمة (لا) يحرى الحكم في الدنيا (الاالائم) في الآخرة (فلايضمن ما أتلف من نفس أومال) لاهل العدل (اذا أخذأوتات كالحربي بعد الاسلام) لا يضمن ماأتلف من مال المسلم وقت الحرابة وعلى هذا انعقدا حاع الصعامة فانهم لم يضمنوا النهر وانيين ولاقتله أمير المؤمنسين عثمان رضي الله عنسه بشي (ويرث العادل مورثه) الباغي (اذاقتله) لاتباع الامام (اتفاقا) لان هذا القتل عبادة لا يتعلق به الحراء بالحرمان (وكذا العكس) أى كذا برث الباعى اذاقت ل مورثه العادل لكن اذا كان مستعلالدمه (عند) الامام (أبي حنيفة و) الامام (محمد) رجه ماالله تعالى خلافاللا مام أبي يوسف فانه أتي بالقتسل المحرم فيحزى بالرمان والمغياوة مازادته الاختثاو جرما وجه قولهماانه لمااعتبرتأو يلهم الفاسدفي عدم قصاص النفس

بداسل سعى قاطع فهذاالحكم فاطع والتقليدجهل فان قبل فقدر فعتم التقليد من الدين وقد قال السافعي رجه الله ولا يحل تقلمدأ حدسوى الني علىه السلام فقدأ ثعت تقليدا فلناقد صرح بايطال التقليد رأسا الامااستذي فظهرانه لم يحعل الاستفتاء وقبول خمر الواحدوشهادة العدول تقلمد نع محور تسمية قبول قول الرسول تقلمدا توسعاوا ستنناؤه من غير حنسه ووحمااتوز أنقمول قوله وان كان لحقدلت على صدفه حله فلانطل منه حجمة على غيرتلك المسئلة فكانه تصديق بغير حممة حاصة ويحوز أن يسمى ذلك تقليد اعجازا ومسئلة ) لا يستفتى العامى الامن عرفه بالعلم والعدالة أمامن عرفه بالحهل فلا يسأله وفافا وان سألمن لا يعرف حهله فقد قال قوم محوز وليس علىه الحث وهذا فاسد لأن كلمن وحب علىه قبول قول غيره فبارمه معرفة حاله فيصب على الامة معرفه حال الرسول بالنظرف معرته فلا يؤمن بكل يجهول بدعى أنه رسول الله ووحب على الحاكم معرفة حال الشاهد فى العدالة وعلى الفتى معرفة حال الراوى وعلى الرعمة معرفة حال الامام والحاكم وعلى الحلة كمف يسئل من متصوران يكون أجهل من السائل فان قبل اذالم يعرف عدالة المفتى هل يلزمه المعث ان قلتم يلزمه البعث فقد خالفتم العادة لان من دخل بلدة فنسأل عالم المادة ولايطلب حمة على عدالته وان حورتم مع الحهل فكذلك في العمل فلنامن عرفه بالفسي فلا يسأله ومن عرفه بالعدالة فيسأله ومن لم يعرف عاله فعتمل أن يقال لا مهجم بل يسأل عن عدالته أولا فانه لا يأمن كذبه وتلسسه ومحتمل أن يقال ظاهر حال العالم العدالة لاسمااذا اشتهر بالفتوى ولاعكن أن يقال ظاهر حال الخلق العلم ونيل در حة الفتوى والحهل أغلى على الخلق فالناس كلهم عوام الاالا فرادبل العلماء كلهم عدول الاالآحاد وانقدل فان وحسالسؤال لمعرفة عدالته أوعله فيفتقرالى التواتر أم لايفتقر السه قبل يحتمل أن يقال ذلك فان ذلك يمكن و محتمل أن يقال يكفي عالب الظن الحاصل بقول عدل أوعد لين وقد جوزة وم العمل باجماع نقله العدل الواحد وهذا يقرب منه من وجه و مسئلة ). اذا لم يكن في البلاة الامفت واحدوج على العاجى مراجعت وان كانواحاعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كافعل في زمان

فى الدنيا باجماع المحماية علم أنه لم يسق لقتله حزاء الاالنار فلا يحزى بالحرمان فافهم (ولا علق ماله) بالغنيمة (لوحدة الدار) بالشركة فىالاسسلام (وعلى هذاا تفق) أمرالمؤمنين (على والصحامة) كالهمرضي الله عنهم و (روى أن) أمسرا لمؤمنين (علىالماهرم طلحة وأجعابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتدل مقبل ولامدر ولا يفتح باب ولايستعل فربح ولامال) وفسه شائية من الخفاء فان عدالة طلحة قطعية وماوقع هوفسها عاكان احتهادلاعن تأويل فاسدواذا اذطهر فساده رجع عماكان علىه وحددالسعة قسل أن عوت كافى الاستبعاب وغسيره فعوز أن يكون النداء لاحسل انه كان منا بافى الفعل والفعل الاحتهادي لا ينقض عصمة المال فافهم فالاولى أن يستدل مان أمير المؤمنين نهي عن أخذ غنيمة مال النهروا نييز الذين فعاوا مافعاوا سأويل باطل (وكهل من عارض محمده الكتاب) فانه لا يكون عـ ذرافي أحكام الدنيافلا يقضى به و منقض لوقضى به الاانه لامؤاخ فنه في الآخرة أصلا (كلمة وله السمة عدامع) قوله تعالى (ولاتاً كاواممالمنذكر اسم الله علمه) فينقض بيعه ولوقضي القاضي به فانقلت فيا بالناسي حلمذ بوحه متر وكا قال (وفي الناسي أقيم الملة مقامسه) أي مقام الذكر (أحماعاد فعا الحرج) ويفهم من الهداية أنمتروك السمية من الناسي كان مختلفافيه بن التحاية ويق الحالة ن مختلفافيه فأبن الاحياع (و) يحو (القضاء بشاهد و يمر) للدى (مع قوله تعالى فان لم يكو بارجلين فرحل وامرأ تان فانه لوصيم) القضاء بالشاهد والمسين (لم يكن الثاني لازما) لعدم وحدان الاول بل يكفي شاهدو يمين (تدر أو)عارض مجتهده (السّنة المشهورة كالقضاء المذكور) أي القضاء بشاهدو عين (مع) حديث (البينة على المدعى والين على من أنكر) فأنه حديث مشهور تلقته الامة بالقبول (وعن الزهري) قال (هي) أى القضاء بشاهدو بمن (معه وأول من فضي مهامعاومة) فالحسديث المروى في القضاء بالشاهد والمن وانرواه مسلم لكنه ضعيف لايعمل به لهذا الانقطاع وكونه من مروياته لايوجب القطع بالصعة والصدق لان مسلمالم يكن معصوماوخيرالواحدمن غسرالمعصوم لايفيدالقطع فلايقيل عندالمعارضة بماهوأ قوى منه فافههم (والتحليل بلاوطء)عطف على القضاء أي كتعليل المطلقة ثلاثاللروج الاول قال دخول الزوج (كان المسيب) أي كاروى عن سعيد بن المسيب (مع

الصحابة انسأل العوام الفاصل والمفصول ولم يحجر على الخلق في سؤال غيراني بكر وعر وغيرا لخلفاء وقال قوم تحب مراجعة الأفضل فاناستوواتحر بنهموه ذابخالف احماع العدارة ادلم يحجر الفاضل على المفصول الفتوى بل لاتحب الامراجعة من عرفه بالعسام والمدالة وقدعرف كالهم ذلك نعراذا اختلف عليه فتمان في حكم فان تساو باراحمهما من أخرى وقال تساقض فتوا كاو تساو سماعندى فاالذى يلزمني فان خسراه تخبر وان انفقاعلى الام بالاحتياط أوالمل الى حانب معين فعيل وان أصراعلى الخلاف لم يبق الاالتحدير واله لاسبل الى تعطىل الحكم وليس أحددهما بأولى من الآخر والأعمة كالتعوم فبأيهم اقتدى اهتدى أماادا كانأحدهماأفضل وأعرف اعتقاده اختار الهاضي أنه بتغيرا بضالان المفضول ايضامن أهل الاحتمادلوا نفرد فكذاك اذا كانمعه غدره فزيادة الفضل لاتؤثر والاولى عندى أنه يلزمه اتساع الافضل فن اعتقدأن الشافعي رجه الله أعسلم والصواب على مذهبه أغلب فلنس له أن بأخذ عذهب مخالف بالتشهي وليس للمبامي أن نتيق من المذاهب في كل مسئلة أطسها عنده فستوسع بل هذا الترجيع عنده كترجيح الدلمان المتعارضين عندا لمفتى فاله تسع ظنه في الترجيح فكذلك ههناوان صوبسا كل محتم دولكن الخطأ بمكن بالغفله عن دلمسل فاطع و بالحكمة أسل تمام الاحتماد واستفراغ الرسع والغلط على الاعلم أبعد لامحالة وهسذا التحقيق وهوأ نانعتقدأن تله تعالى سرافى ردالعمادالي ظنونهم حتى لايكونوا مهمان متمعين للهوى مسترسلين استرسال الهائم من غيرأن برمهم لحام التكليف فيردهم من حانب الى حانب فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم الله تعالى فهسم في كلحركة وسكون عنعهم من حانب الى حانب في ادمنانق درعلي ضمه طهم نضابط فذلك أولى من تخييرهم واهمالهم كالمهائم والصيبان أمااذا عيرناعند تعارض مفتمن وتساو مهماأ وعند تعارض دالمن فذلك ضرورة والدلسل علمه أنه اذاكان عمكن أن يقال كل مسئلة لس لله تعالى فها حكم معن أو يصوب فها كل محتهد فلا يحب على المحتهد فها النظر بل يتحير فيفعل ماشاءادمامن حانب الاو يحوز أن بعلب على طن مجهدوالا حماع منعقد على أنه يازمه أولا تحصل الظن ثم تسعما ظنه فكذلك

حديث العسيلة) وهوحديث مشهور (وقدرواه الجاعة عن) أم المؤمنين (عائشة رضى الله عنها) روى الشيخان وغيرهما عنها أنهاقال ماءت امرأة رفاعة القرطى الى رسول الله صلى الله علمه وآله وأصمامه وسلم فقالت كنت عنسد رفاعة القرطى فطلقني فبت طلافي فتروحت بعده بعبد الرحن بن الزبير واعمامعه مثل هدية الثوب فتسمر سول الله صلى الله عليه وآفه وأصحبانه وسلم وقال أتر بدين أن ترجعي الحرفاعة لاحتى تذوق عسسلته و بذوق عسلتك (أو) عارض مجتهده (الاجماع كبيع أمهات الاولاد كما) روى (عن داود الظاهري مع اجماع التابعين على منعه فلا سف ذالقضاء شي منها) وهذا هو عمرة عدم كونه عــذرا فاماالا ثم فليس فيــه لانه ليس في مقابلة القاطع بالمني الاخص بل دخلت هذه المسائل تحت الاشكال (كذا فالواوفيه نظر لان ذلك عند كون الادلة قطعمات) وقطعمة هذه الأدلة ولو بالمعنى الاعم غير ظاهر فان كريمة لاتأ كلوا مخصوص بالناسي والعام المخصوص ظنى وفيه تأمل وحديث المهن على من أنكر أيضامخصوص بالتحالف عند الاحتلاف في المدح أوالثمن بعد القبض وفدمرمن قسل وحديث العسسلة معارض الكتاب فلاوحه القطع وفسه أيضا تأمل والاجماع على حرمة سع أمهات الاولاد بعد تقر را لحلاف في الصمالة فلا يكون قطعما (والثاني حهل) لا يكون عذرالكن (يصلح شهة) فيسقط ما مدري به ( كقتل أحد الولسين القاتل بعد عفوالآ حرالا يقتص منه) وان كان هذا القتل تعد باللشبهة (الانه موضع الاجتهاد فقال بعض العلياء من أهل المدينة بعدم قوط القصاص بعفوالبعض فلوعلم سقوطه ثم قتله عمدا يحب القود) الظاهر منه أن المستلة مفر وضة فبااعتقد الولى القاتل بعدعفوالآ خرحل القصاص وعلى هذافهذا الجهل ف محتهد فسه فسكون عذرا في الدنسا والآخرة المتة فلا يصلح هذامثالالهذاالقدم (وكن زني بحارية والدمأور وحته نظن حلهالا يحدعند) أئمتنا (الثلاثة للاستباء بالا بساط بينهما في الآستمتاع بمال الآخر) فأو رئشمة هذا الاستمتاع (لكنه زناحقيقه فلانسب) لما يكون من هـ ناالزنا وانادى (ولاعدة) لانها تختص عاعدا الزنا (بخلاف وطالأب جارية ابنيه فانه يثبت النسب اذاادعاه وتصيراً مواد) ودخلت في ملكه و يضمن الأب قيمها (لان الشهة) المستقرة ههنا نشأت (عن دليل شرعي وهو قوله علمه) وعلى آله وأصحامه

طن العامى نسنى أن يؤثر فان قسل المحتمد لا يحوزله أن تسبع طنه قسل أن سعم طرق الاستدلال والعامى يحكم بالوهم و بغتر بالطواهر ورعماية حمالفضول على الفاصل فان حاز أن يحكم بغير بصديرة فلينظر في نفس المستلة وليحكم عانظنه فلعرفة من النب الفضل أدله عامضة ليس دركها من شأن العوام وهذا سؤال واقع ولكنا نقول من مرض له طف لوهوليس بطيب فسقا دواء برأيه كان متعد بامقصر اضامنا ولوراجع طبيبالم يكن مقصرا فان كان في الملاطبيان فاختلفا في الدواء فالف المنافق الدواء في الفضل الافضل عدمة أمارات تفد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء يعلم الافضل بالتسامع وبالقرائن دون العث عن نفس العلم والعامى أهدله فلا ينبى أن يخالف الظن بالتشهى فهذا هوالا صح عند ناوالا ليق بالمعنى الكلى في ضبط الملق بلحام التقوى والتكليف والته أعلم

﴿ الفن الثالث من القطب الرابع \* فى الترجيم وكنفسة تصرف المحتمد عند تعارض الادلة ﴾ والفن النات ورابين

\* أما المقدمة الاولى في سان ترتيب الأدلة \* فنقول محت على الحتمد في كل مسئلة أن رد نظره الى النبي الاصلى فسل ورود الشرعثم يعشعن الاداة السمعية المغسرة فينظرا ولشي في الاجماع وان وحسد في المسئلة اجماعاترك النظر في الكتاب والسنة فانهما بقبلان النسخ والاحماع لايقيله فالاحماع على خلاف مافى الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ ادلا تحتمع الامة على الخطا ثم ينظر فى المكتاب والسنة المتواترة وهما على رتمة واحدة لان كل واحد يفيد العرالقاطع ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية الابأن يكون أحدهمانا حفاف اوجد فيه نص كاب أوسنة متواترة أخذيه وينظر بعددال الى عومات المسكاك وطواهره نم ينظر في مخصصات العموم من أخمار الآمادومن الأقيسة فانعارض قياس عموما أوحدر واحدعوما فقد ذكرناما يحب تقديمهمها فانلم يجدلفظ انصاولا ظاهرا نظرالى فياس النصوص فان تعارض فياسان أوخيران أوعمومان (الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيل) وهو بحقيقته يقتضي أن يكون مال ابنه و جاريته ملكاله ولا أقل من أن يحل له الاستمتاع الاأن الاستيلاديقتضي الملك فتسدخل الحارية في ملكه (وكحربي) معطوف على قوله وكمن زني (دخل دار نافأسيام فشيرب الجر جاهلا بالحرمة لا يحدد لأنهاليست بحرام في جمع الأدبان) ولم يكن هوعالما بدينا فو رهوأن يكون حسلالا في دين الاسلام العماذ بالله فأورث شبهة مسقطة للحدة (بخسلاف الذمى الدى أسلم فشرب) الخرفانه يحسد (لان خرمتها من ضروريات دار الاسلام) فن نشأفها يعلم أن الجر محرمة في الاسلام فلا يكون هذا الجهل شهددارية للحد (الثالث حهل يصلح عذرا) وان لم يكن نشأعن دلسل (كمن أسام في دار الحرب فترك صاوات حاهلال ومهافي الاسلام لافضاء عليه خلافال فر) رجه الله فهدا الهل عذرلانه محبورفيه وقدوردفي الخبرالصعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسيلم والهجرة تهدم ماقبلها (وكل خطاب نزل ولم يشتهر فهله عنذر) في حقه (أقول لا ينافي هذا ما تقدم من إنه اذا بلغ) الحركم (الى واحسد) من الأمة (لزم الكل إحساعا) وعدم التنافي (لان سماع العــ نـرقد يكون بعداللزوم) و وجه كونه عذراأنه لم ينقل عن رسول الله صــ لي الله عليه وآله وأصحابه وســلم أنه ألزم الحكم النازل بخاهل به من وقت النرول أومن وقت الاخباريه المعض ولدالم يأمر أهمل قباء بالاعادة فتأمل (وكالأمة) معطوف على قوله كن أسلم (المنكوحة اذاحها اعتاق المولى فلم تفسخ) نكاحها (أوعلت) اعتاقه اياها (وجهلت موت الحيارلها شرعا) بالاعتاق (لا يبطل خيارها) في الفسخ في الصورتين (بحـ لاف الحرة اذار وجها غيرالأب والحذ) من الأولياء (صمغيرة فبلغت حاهلة بنبوت حق الفسخ) لهافه ذا ألجهل لا يكون عذرا و يبطل حق الفسخ (وذلك لان الداردار العلم) يمكن التعلمفها (وليس لهاما يشعلها عن التعلم) (١) عندالباوغ (بخلاف الأمة) فالجهل بتقصيرمنها فلايكون عذرا كذا قالوا وفيه بحث لأنها كانت قبل الباوغ غيرم كلفة بتعلم العلم أصلافعدم التعلم قبله يكون عذر البتة لانه من غير تقصير فتأمل في إمستلة \* المجتهد بعداجتهادم) ومعرفة الحكم (ممنوع من التقليد فيه اجماعا) لانماعله حكم الله لايتركه بقول أحمد فأن قلت اليس الامامأ بوحنيفة حكم سفاد القضاء يحلاف مااجتهد فيه فأين الاجماع قال (وماصيمين مذهب أي حنيفة أن القاضى المجتهد ١) قوله عندالياو غالظاهرانه قبل اليلوغ كابدل عليه البحث بعد تأمل كتيه مصححه

طلب الترجيح كاسند كره فان تساو باعنده وقف على رأى وتخبر على رأى آخر كاسق به المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله به اعدام الترجيح اعدام عرى بن طنسين الان الظنون تنفاوت في القوة ولا يتصور ذلك في معلومين ادلس بعض العداوم أقوى وأغلب من بعض وان كان بعضها أحسلى وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل بل بعضها استغنى عن أصل التأسل وهو المديمي و بعضها غير بديم بي محتاج الى تأمل لكنه بعد الحصول محقق يقي لا يقاوت في كونه محققا فلا ترجيم لعدال علم واذلا فلنا اذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل الى الترجيم بل ان كانامتواترين حكم بأن المتأخر ناجية ولا بدأن يكون أحدهما علم واذلا فلنا اذا المعارض والترجيم بن نصين قاطعين فكذلك في علين قاطعين فلا يحوز أن ينصاباته علمة قاطعية التحريم فوصع وعلمة قاطعية التحريم وقاطعية التحليل في موضع وعلمة قاطعية التحريم وقاطع على التحليل في موضع وحلمة قاطعية المناسقة وسني المعارض والترجيم بن المعارض والترجيم بن المعارض والتحريم وقاطع على التحليل في موضع وحلمة قاطعية المعارض والمعارض والمعا

لوقضى بغير رأيه ذا كرا له نفذ) هذه روامة وفي أخرى لاينف ذوفي صورة النسمان ينفذر وامة واحدة (خلاه الصاحسه) في الوجهين (فلاينافيه لانالنفاذعلى تقدير الفعل لايستلزم حله) والمنع اتفاق واعلم أن الذكور في الهدامة وغيرها أن الفتوى على قولهما في الصورتين (وأماقسله) أي قبل الاحتماد (فقبل جائز مطلقا و) قال (الأكثر ممنوع مطلقا وقبل) ممنوع (الا انخشى الفوت وعلمه النشريح) وظي أنه تفسير القول السابق (وقسل) بمنوع (فما يفتي به لا) العمل (في حقمه وعن) الامام (أبي حنيف قروايتان) في رواية يحوز وفي أخرى لا (وعن) الامام (محد يقلد من هوأ علم منه وهوضرب من الاحتهاد) فانه لا يكون الا بالتأمل في الرجال ليعرف الأعلم (و) قال الامام (الشافعي)رحمه الله (والجبائي) المعتزلي (يجوزان كان) المقلد (صحابها وقبل) يحوزان كان صابها (أوتابعها وقبل بقلدالشيضة) أفضل المديقين بعدالاً بداء علهم السلاماً مابكرا الصديق وأمير المؤمنين عررضي الله عنها (فقط) دون غيرهما (الاكثر) على المنع (أولا الحواز حكم شرعى فيفتقر الحدليل) لانه لا يثبت الحكم من غيردايل (ولم يوحد) فلا يوحد الحوازلان مالادا العلمة شرعا يحب نفه شرعا (وأحسبانه) أي الدلسل (الاياحة الأصلية) فانه قد علم من الشر يعسة أن مالم يقم عليه دليل فهومياح (بخلاف تحريمكم) فانه لا بذله من دليل ا بخصوصه (و) للا كثر (ثانماالاحتهادأصل كالوضوءوالتقليديدل كالتيم) ولايرتك البدل الاعند تعذرالأصل فلايختار التقلمدالاعندتعذرالاحتماد (قيل) لانسلمأن التقليديدل (ملكل) منهما (أصل) للعمل (كذافى شرح المختصر أقول الميحق انه حدل) الا يسمع (فان القادر على المقسن كاأنه ممنو عمن الظن كذلك القادر على الظن الأقوى ممنو عمن) الظن (الأضعف والفرق تحكم) والظن الحامل بالاحتهاد أقوى من الظن بقول غيره بل قد لايو حد الظن بقول الغيرعند التقامد أصلا (وقد ست المدلمة بعوم) قوله تعالى (فاعتبروا) باأولى الأبصار فان الاعتبار واحب مذا النص على الكل فعور التقليد لدل منه و رخصة التخفف (و) الاكثر (ثالثالو باز) التقليد (قيله لجازيعده ادلاما نع)منه (الاملكة الاجتهاد)وهي متعققة فالصورتين والحواز بعده باطل احماعاف كذافسله (وأحيب) كون المانع ملكة الاجتهاد منوع (بل المانع حصول أقوى الفلنين) بالفعل بل فيمترك لما يظن محكا إلهما يقول رحل أنباع الشافعي (قالوا) قال رسول الله مسلى الله عليه وآله

ليس أحده ما بأولى من الآخر مع تضادهما فان قبل فهل مجوزان مجتمع علم وظن قلنالا فان الظن لو خالف العلم فهو محال لان ما علم كيف يفلن خيلات وظن خلافه وظن خلافه هناف في يشك فيما يعلم وان وافقه فان أثر الظن يحى بالكلمة بالعلم فلا يؤثر معه وهلا به المقدمة الثالثة في دليل وحوب الترجيج و فان قال قائل لم رجحتم أحد الظنين وكل ظن لو انفرد بنفسه لوحب اتباعه وهلا قضيتم بالتخسيرة والتحقيد والمن والتحسيرة والتحقيد والتحديد والتحقيد والتحقيد والتحديد والتحقيد والتحديد والتحد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحدي

وأصابه وسلم (أصابي كالنحوم) فبأبهم اقتديتم اهتديتم (فلنا) هذا الحديث مضعف و (لوثبت فحطاب القلد) كامر (على أنه مستلزم لحز المدعى) وهوجواز تقليد الصحابى لاللجز الآخر وهوعدم جواز تقليد غيرا اصحابي المحوزون مطلقا (قالوا أولا) قال الله تعالى (فاسئاوا أهل الدكران كنتم لا تعلمون وهوقسله لايعلى فدخل قبل الاجتهاد فين لادملم (والحواب الخطاب مع المقلدين بدلسل ان كنتم لا تعلون لان المعنى ان لم تكونوا أصحاب علم وعقل فاستلوا (أقول و بدليل فاستلوا) بصنعة الامر (اذ لاوجوب) التقليد (على المحتهدا تفياقا) هــذا (و) قالوا (ثانياغاية الاجتهادالظن وهوحاصل بالفتوى) فلاوجــه لمنع أحدهما دون الآخر (وأجيب بان الظن) الحاصل (باحتهاده أقوى) فليس هو والتقلب سواء في الفائدة ﴿ مسئلة م اذا تكررت الواقعة) وقداحهد فماقبل وعرف حكمها (فهل بحب تحديد النظر ) فها (قيل لا) يجب بل بكفي النظر السابق (واختاره ابن الحاجب لانه ا يحاب بلاموجب) شرعى (وقسل نم) يحب (وعلم القاضى) أبو بكر (لان الاجتهاد كشيرا ما منفر) فلاحتمال التغير يحب التعديد لتظهر حقيقة الحال (قيل) اذا كان التعديد لهذا (فعب تكريره أبدا لدوام الاحتمال) احتمال التغيير (ولا يحفي ضعفه لان السبب) لتجديد النظر (وقوع الواقعة) لااحتمال النغير (وهو) أي وقوع الواقعة (لايدوم) فلايدوم التكرار (بل الجواب) الحق (أن الظ اهر الاستعماب) وبقاء الاحتماد و بالاحتمال لا يحب شئ كاكان في الزمان الشريف لا يجب استفسار من كان يجيء من السفر ( ) في المدينة أن هذا الحكم هل انتسخ أم لا (وقيل ان كان نا كراللدلىلالاول) عندتكررالحيادثة (فلا) يحب التعديد (والا فنعم) يجب (وعليه الآمدي والنو وي) ولايظهرللنذكر دخل فان النظرمن المعدات التي لا يحب وجودهامع المطلوب فتسذ كرالمطلوب كاف واحتمال التغير باق في الحالين فتأمل (وفي العامى اذااستفتى مرة ثم تكرر) الواقعة (فهل بلزمه السؤال ثانيافيه قولان) فعنسد قائل يحب وعند آخر لا في رمسلة ، لا يصيح لجتهد في مسئلة أومسئلتين ولافرق بينهما) لوحسدة الجامع (قولان للتناقض) لانه لا يكون قولاله الااذا تعلق طنه به فلو كان اله قولان متنافضان كان النقيضان مظنونين (الامالرجوع) عن أحدهما وحين للاتناقض فان قلت كيف يصم هذا وقداختلفت الروايات عن معتمد واحد قال (واختلاف الرواية ليسمنه لأنه) أى هذا الإختلاف (منجهة الناقل) وخطئه وذلك امالغلط فى السماع أولعدم العلم بالرحوع منه وعلم الآخر فروى كل محسب علمه أو يكون هنسال حوامان أحدهما (الباب الاول فماتر عنه الإخبار).

اعدلم أن التعارض هوالتناقض فان كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله وان كان في حكمين من أمر ونهى وحظروا باحسة فالجمع تكليف محال فاما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متاخرا نا مخاأ وأمكن الجمع بنهما بالتنزيل على حالتين كا اذا قال الصلاة واحمة على أمنى الصلاة غير واحسة على أمنى فقول أراد بالاول المكافنين وأراد بالنافي الصيان والمجانين أوفي حالتي العجر والقدرة أوفي زمن دون زمن وان عسر ناعن الجمع وعن معرفة المتقدد موا التأخر و حناوا خدنا بالاقوى وتقوى الخير في نفوسنا الما من الموسلاة من أوف من الموسلاة وتصعيف الخير في نفوسنا الما من الموسلاة من أو منه أو بنعم في سنده أو بنعم من السندوالمن أما ما يتعلق بالسندوالمن في سمعة عشر الأول سلامة من أحدا للبرين عن الاختسلاف والمنظرات ون الآخر ون المنظرات المفافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل المنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل والمناف

حواب القماس والآخرجواب الاستعسان فنقل كل ماعم أو يكون هناك قولان من جهتم كالعزعة والرخصة فكل نقل واحدداوا -دا (واذقال الشافعي) رحدالله تعالى (فسمع عشرةمسسلة فهاقولان عمل على أن العلماء قواين) لاأن له قولين (وفائدة الحكاية) أناهما (عديم الاجماع والتسوية أو) حل (على احمالهما عندهم لتعادل الدليلين) فيعتمل قولان (ولا يخني بعده) فانه ليس مقتضى التعادل والمتبادر أن هساله قولين موجودين (أو) حمل (على أن لى فها قولان ساء على القول التغيير عند التعادل) فالمكلف مخرف العمل بأمهماشاء (لا) ساء (على الوقف) عند التعادل (ولا نذهب على أنه أشه الملصوبه ) أي عذههم فأنه على تقدر أن يكون الحق واحدا يلزم التخسير بن ماهو حكم الله تعدالي و بن مالس حكه وقدم فى بحث التعارض ثم اله لا يستقيع لى قول المصولة أيضافانهم انما فالوا بالتصويب اذا أدّى المدرأى محتمد وظف فاذا تعارض دلهلان عنسد يحتهد في اتعلق ظنه مطرف فلا يكون الآخر صوابافلس في التخيير الانتخير بين ما يحتمل أنه حكم الله ومالس حكه فافهم (أو) حل (على أن في الزمان المتقدم لي قولان فالمحتهد في المذهب الترجيم بالمرجعات أو) مل (على أنه يختلج لي قولان وحاصله التردد) بينهما (واختاره الامام) امام الحرمين (و) الامام يحة الاسلام (الغرالي) قدس سره وهذا التوحيه أشه بالصواب ي ﴿مسئلة ﴾ لا ينقض الحكم في الاجتهاد مات اذا لم يخالف قاطعا) وهو الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة والأحماع وفي الهداية المرادا حماع الأكثر من الصدر الاول (والا) يكن كذلك بل حاز النقض (نقض) هذا (النقض) أيضالا حتماد لآحق (و تسلسل فتفوت فائدة نص الحاكمين فصل الحصومات) فانه لاستسرف كل خصومة فاطع يقطع وماوراء معتهدف فيتسلسل الأمر (ولوسكم مخلاف احتهاده كان اطلااتف اعا وان قلدغيره) من المحتهدين (لانه تحب عليه العمل نظنه) و يحرم اتساع غيره كامر فاله ترك العلم حكم الهياع المنه غسير حكم الهي (ولا يحوزله التقلدمع اجتهاده احماعا) فسقض مابني عليه (كذافى شرح المنتصر وأورد) عليه (أنعدم الحل مسلم ولا يلزم منه عدم النفاذ) للحكم ونقضه (كاعرفت قول) الامام (أبي منيفة) وههناا يرادان الأول أن نقل الاجاعليس في عدله فان الامام أباحنيفة قائل بالنفاذوهـ ذا الابرادحتي والثانى أنه لا يصم الاستدلال بعدم الحل على عدم النفاذ فان الشي لا يعل ولا ينفض كالطلاق في الحيض وهذا الس بشي فان

والتعدف فالمكتوبا كبرمنه في السموع السادس أن يتطرق الخلاف الى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوى أومر فوع فالمنفئ على كونه مرفوعا أولى السابع أن يكون منسوبا السه نصاح والآخر ينسب المهاجهاد ابان يروى أنه كان في زمانه أوف محلسه ولم يسكره في السباليه قولا ونصافة ويلان النص غير محتمل و ما في زمانه ربح الم يلغه و ما في محلسه ربحا غفيل عنه الثامن أن يروى أحد الخسيرين عن تعارض الان المتعارض المتعارض المن أن يروى المتعارف المتعا

الحكم كانمساعلى العسل يحلاف الاحتهاد والمسيءلي الحرامأ ورث خشافسنقض ولذاحكم الصاحبان مالنقض وهدا ظاهر جدافى العمد وفى النسيان أيضاعدم التشبث وأيضافى هذا القضاء اعطاءمال أحدللا خرحبرا ولاسبيل له علمه فهو كالغصب فينقض القضاء ويردالمال فافهم \* ﴿ وَرَع \* لُوتُرُو جِحِتَهُدُ بِلَاوَلَى تُمْ تَغَيْرًا حِتَهَادُهُ فَاختَارًا بِنَالِحَاجِبُ الْعَرْجُ مطلقا) اتصل به حكم ما كمأم لا (لانه مستديم لما يعتقده حراما أقول فه أن) صحة (المقاء فرع صحة الانعقاد وقد كان يعتقد صحته) وقت الانعقاد فهومنعقد (فكان كنقض الحكم تدبر) وقيه الهوان كان يعتقد قبل أنه صحيح لكن الآن اعتقد أن ما كنت زعت جهل من كب والنبكاح كان فاسد افيلزم الاستدامة على مااء تقدأنه حرامهن الاصل وهذا بخلاف نيكاح اليكافير من غيرشهود عندا لى حديقة فانهم لمالم يكونوا مأمورين وكان ذلك حائر اعندهم فقيدا نعقد النكاح في نفس الامر فلا يفسخ الايمان لانه عاصم وأماههنا فقد اعتقدأنه كان مكلفا بالتعدد بالفسادوا عتقاد الصمة حهلام كما فتأمل ففيه نظر (وقسل) التحريم (ان لم يتصل به حكم حاكم) والافالاماحة قال المصنف (وهو الأشبه) بالصواب (لان القضاء يرفع حكم الخلاف كامر فى الطال التصويب) وهذا غسر واف فان القضاء رفع الحلاف وان لاقى محلا يختلفا فد منفذ ولا منقض لاأنه يجعل ما كان ف معتقده حراما حلالا نع قد ذهب الامام الى ان الفضاء لوحود الاسباب بشهود الزور ينفذ ظاهر او باطنا وأس هذا من ذلك (ولاخلاف فيه) لأحمد (الاماعن أبي وسف ف مجتهد طلق البتة فقضى الرجعة ومعتقده البينونة يأخمذها) أى السنونة ولايلتفت الى القضاء (فتأمل) و وجهه أيضاماذكر ناأن معتقد المطلق أن الحكم الالهي التحريم فلوأ خذ بالقضاء لزم ارتبكات ماهومحرم ف معتقده الاأن يحعل القضاء حلالا في المجتهد فيه فافهم (ولو كان المتروج مقلد اتم علم تغسيرا حتهاد امامه فكذلك) الاختسالاف فعندالبعض يأخذ بالتحريم وعنسدالمعض كذلك الاان سعلق به القضاء وهدند اموقوف على ان المقلد لا يحوزله ترك أ تقليد امامه (وقيل لا يجسعلي المقلد المفارقة مطلقا) لانه ليس للقلد معتقد انحاكان العلم على حسب فتوى امامه فاذار حم الامامفله ان سق على القول المرجوع عنه لان المرجوع عنه والمرجوع السه مسواء اللهم الا ان صار برحوعه مجمعا علمه في فأذ اختار المرجوع اليمه ﴿ ومستله \* هل يصم التفويض وهوأن يقال العالم أوالجتهد احكم عاشئت فهوصواب والمتار)

سعرض الركاة والالسقوط الركاة عن الولى النواج ذكاته والحديث الأول متعرض لحصوس الركاة ومتناول العسومه مال الصبي فهوا خصوا مس مالمصور السادس عشران يكون واحدة ودلك مما يتطرق الده والمالية والمالية ودلك مما يتطرق الده والمالية المالية والمالية والمال

عنـــدأ كثرالشافعيةوالمـالَـكية و بعضمنا (الحواز) عقلا (وتردد) الامام (الشافعي) رحه الله تعالى (وعليه الامام) امام الحرمين (وقيل يحوز) التفو يض(النبي فقط) دون غيره (و )قال(أكثرا لمعترلة لا يحوز)التفو يضأصلا (وعليه)الامام السيخ (أبو بكر) الحصاص (الرازي) وهوالحقالان الحكم انما يكون على طبق الحسن والقبح العقلين كامر وماهو حسن في نفس الامر فسن وما هو قسيح فهو قسيح فلامعنى التفويض (نم المختار) عند ناوعند أصحاب الأعمة الشالانة السافية (عدم الوقوع) التفويض (لنا أنه) أى التفويض (مكن لذاته والاسل بقاءما كان على ما كان) وأنت لا يذهب عليك أن الامكان مسوع كمف وهل هوالاعين المدعى أومساويه في الجهالة والظهو رئم الامتناع قديينا (وأماعدم الوقوع فالتعبد بالاجتهاد أوالتقليد) فسلرسق محسل التفويض أتماع الشيخ أبي بكرالرازي قدس سره (قالوالوجاز) التفويض (لأدى الي حوازا نتفاء المسلمة) المنوط ماالحكم (لجهل العدمهاوالا) يكن كذلك بل حكم بحسها (كان احتهادا) لاتفويضا (فلنا لايازم من عدم علمهما ا تتفاؤها) في نفس الامم (فلعل الآمم يعلم أنه يختار مافها المصلحة) فيفوض السه وأنت لا بذهب على ان حقيقة التفويض التخسرين ان يحكمه أو بضده فهو تخسر بن تفو بالمصلحة وعدمه وان كان يقع اختياره أفسه مصلحة وهذا التخسر لابنأني من الحكيم فافهم الموقعون (قالوا أولا) قال الله تعالى كل الطعام كان علالمي أسرائيل (الاماحرم اسرائيل على نفسه) فباختيار التحريم قد حرم (قلنالانسلمانه) أى التحريم (بالتفويض بل دليل طني) لاحله بالاجتهاد فقر وعليه فصارشريعة ولعل هدذا الدلسل هوانه كان مضر السدنه فهو حرام علمه ويؤيده ماعن ان عباس قال حاء الهود فقالوا ماأ ماالقاسم أخبرناعما حرم اسرائيل على نفسم قال كان يسكن البدوفاشتكي عرق النسافل يحدسب المرضه الالحوم الابل وألبام افلذلك حرمها فالوا صدقت (و) قالوا (ثانيا قال علمه) وعلى آله وأصحامه (الصلاة والسلام في) شأن (مكة لا يختلي خسلاها ولا يعضد شحرها فقال العياس الاالاذخر) فانا تحصله في قدورنا (فقال علسه) وعلى آله وأصحامه (الصلاة والسسلام الاالاذخر) رواه الشخان فحديث طويل فهدذا امانوحي أواحمهاد أواختماره (ولاوحي ولااحتهاد في تلك الحظة) فتعين الثالث (فلنا لانسار أن الاذخر من الحلا) فان الحلل سات رقيق أخضر والاذخر سدو رائحة (فالاستشاءمنقطع) علم حكه (بالاستصاب) فالمحته قطعمة

دون الآخر حتى تقدم رواية عائث قوان عروان عباس أن بريرة أعتقت تحت عبد على مار وى أنها أعتقت تحت حرالأن ضرر الرق فى الخيار قد ظهر أثر مولا محرى ذلك في الحر

﴿ القول فيما يظن أنه ترجيم وليس بترجيم ، وله أمثلة ستة ).

الاول أن يعل أحسد الراويين بالخبردون الآخرة و يعسل بعض الامة أو بعض الائمة بموجب أحدا لخبرين فلا يرج به اذلا يجب تقلدهم فالمعول به وعبر المعول به واحد الثانى أن يكون أحدهما غريالا يشبه الاصول كديث القهقهة وغرة الجنين وضرب الدية على العاقلة وخبر بدالتر ودفع القسمة في احدى عنى الفرس فهذه الاحاديث لوصت لا تؤخر عن معارضها الموافق الاصول لان المسارع أن يتعبد بالغسر بب والمألوف نع لوثبت التقاوم بين الخبرين تساقطا و رحمتنا الى القياس وذلك ليس من الترجيع في النالث الخبر الذي يدر أالحد لا يقدم على الموجب وان كان الحديسقط بالشبهة وقال قوم الرافع أولى وهوضعيف لان هذا لا يوجب تفاوتا في صدق الراوى فيما ينقله من لفظ الا يجاب أوالاسقاط الرابع اذار وى خبران من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحد همامث والآخر المناع التعارض بين الفعلين الخامس خبريتضمن العتق والآخرية من نفيه قال قوم من أهل أفعال النبي عليه السادس الخبر الحاظر الابرج على المنتاع التعارض بين الفعلين الخامس خبريتضمن العتق والآخرية والى وترة واحدة السادس الخبر الحاظر الابرج على المستح على ماطنه قوم لانهما حكان شرعيان صدق الراوى فيم ما على وترة واحدة السادس الخبر الحال الوي فيم ما على وترة واحدة السادس الخبر الحال الراوي فيم ما على وترة واحدة

﴿ الباب الثانى فَى رَجِيم العلل \* وجامع ما يرجيع العلل خسسة ﴾ الأول ما يرجيع العقومة نفس العلة في ذاتها الثالث

كانت مفهومة من قبل فيقيت عليه (ولوسلم) أن الاذخرد اخل فى الحلا (فلانسلم أنه أراده لحوازا التخصيص) بعسير الاستثناء من قبل (فالاستثناء تقرير للرادوهومنقطم من المذكور) ذكر (تحقيقاللخروج بغيره) لابه (نعم) هوالاستثناء (متصل لوقدر نحوم) عُم لا يخفي مافيسه من التكلف فانه لابدمن التقدير ضرورة فان كلام متكلمين لا يرتبط أحدهما مالآخر وكذا كلام مسكلم واحسد فى زمانى واذا قدر فهواستناءمتصل وأماا نقطاعه وثبوت التخصيص من غيره فلابدله من قرينة (ولوسلم العموم) للاذخرايضا (فيعوزالنسخ) أي يحوز كونه نسخا (بوحي كلح البصرسماعلى رأى الحنفية أن الهامه وحي) هذا هو الحق في الحواب (فان قبل الاستثناءياً ماه)أى النسخ (فاله عنع الحكم)من الابتداء (والنسخ يوجمه) ثمير فعه (قلناهو) الاستثنام (من المقدر في كالم العباس) أومن المقدر في كلامه عليه وآ له وأصحابه الصلاة والسلام ثانيا (لاعماد كر معليه) وعلى آله وأصحابه (الصلاة والسلام فانه يع مطلقا) ثما تسخ حكم بعض أفراده (أقول فعلى هـذا استثناء العباس) يكون (في مقابلة النصوذلك منى على حواز التخصيص بالاحتماد تدير) وهذالس شئ قان مقصود العماس السؤال باستثناء الاذحر فاله منوقف عليه حوائم كذفن الميت وبناءالبيوت فأحاب الله دعوته ونسخه من عوم حكه فعنى قوله بارسول الله الاالاذكر بارسول الله حرما الحلاكله الاالاذ خروليس هذا من التخصيص في شيئ فافهم (و) قالوا (ثالثا) قال رسول الله صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم (لولاأن أشق على أمتى لأمرتهم) بالسوال وقد تقدم (و) قول الاقرع بن مابس (أحناهذالعامناأم للابد فقال للائد ولوقلت نع لوجب) وهذا ظاهر ف الاختيار (والقول بانها شرطية) تقديرية مخبرة عن لزوم المحال لآخر (بعدلان العرف) فسه (الاختيار ولما قتل النضر بن الحرث) صبرا وكان أشق الكفرة وقد كان يعادى شديدارسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فكنه الله تعالى منه فقتله (وسمع عليه) وعلى آله وأصحابه (الصلاة والسلام ماأ نشسدته ا ننته أو أختسه قتبلة) بيان للاخت (أمحمد ولأنتضن بكسر الضادوفت هاالذي يخل به لعظم قدره (نحيمة ، في قومها والفعل في لمعرق) على بناء المفعول أي من له عروق في الكرم (ما كان ضرك لومننت وربحا \* من الفتي وهو المغيظ المحنق) التعنيق الاغضاب أي ورب وقت عن الفتي مع كونه مغيظا بحماقة من من علمه (قال) صلى الله عليه وآله وأصمانه وسلم (لوسمعته قبل قتله لمننت عليمه) وهــذا ظاهر

ما رسع الى قوة طريق البات العدلة من نص أواجاع أو أمارة الرابع ما يقوى حكم العدلة الثابت ما الخامس أن تنقدى بشهادة الأصول وموافقتم الها به القسم الأول ما يرجع الى قوة الاصل وهي عشرة الأول أن تكونا احدى العلين منزعة من أصل معلوم الكن بنظر ودلسل فالهماوان كانامعاومين بفاحد الضرورى يكفر وجاحد النظرى لا يكفر فذلك أقوى فان قسل أليس قدة بمم أنه لا يقدد معلوم على معلوم قلنا العلتان مظنونتان وانحم المعلوم أصلاهما والترجيح العدلة المظنونة الثانى أن يكون أحدد الأصلين يتملا النسخ أوذهب يعض العلماء الى تسخعه السلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى الثالث أن يثبت أصل احدى العالين بخير الواحد والآخر مخير متواتر وأمي مقطوع به فان العمل بخير الواحد وان كان واحداظ ها فهوستى بالاضافة الى من ظن صدق الراوى والآخر من في نقسه معلقة الا بلائضافة الرابع أن يكون أحد الاصلين ثابتا بعره م أبد وانه واحدة فانه يرج الاول عند من يرجع مكرة الرواة ولاير بح عند من لا بحد الأصلين ثابتا بعره م أبد التخصيص في قدم على ما بمت بعوم مكرة الرواة ولاير بح عند من لايرى ذلك الخامس أن يكون أحد الاصلين ثابتا بعره م التخلف المناس بقال أول المناس بعن الواحد أقوى من أصل بت بالقاس على خبر الواحد الثامن أن فالنص المربح أولى السابع أن يكون أحد الاصلين أميان المناس على تعليله من القائس على خبر الواحد الثامن أن يكون أحد الاصلين بما القلى القائس على من القائس بي ما لكن في تعليله من القائس بي في المناس بكرون أحد الإصلين مكن و معنا في قد ما لمن في معنا في تعليله من القائس المختلف فيه الناسع أن يكون دليل أحد الاصلين مكشوفا معنا والآخر أجعوا على أنه ثابت بدليس فان أم يكن معنا في قدم المكتوف في معنا في قد المناس بعن في معنا في قدم المكتوف على معنا في قد المناس بعن معرف المكتوف المكتوف في معنا في قد المكتوف المكتوف في معنا في قد المكتوف في المناس بعلى على معنا وحد المكتوف المكتوف المكتوف المكتوف المكتوف في المكتوف في المتوافعة المكتوف في المكتوف المكت

فالاختيار (قلنا) لانسلمأن المذكورات تدل على الحيار بل (محوزان يكون الوحى كذلك) فلا تخير أصلا (أوخرفها) تخيرا (معينا أقول ولا يلزممنه وقوع التفويض كاتوهم ابن الهمام) لانه سلم التغيير في الحكم (لان التغيير معين من الحكم) وهو الاباحة فى الفعل والترك والتفويض تخيير في تعيين وليس فيه شي من حكم معين (فتأمل فاله دفيق) ولا يذهب عليك أنه صحيح فىالصورةالاخـــيرةواماالصورتانالسابقتان فصحته فهمالاتخلوعن كلفة ويلزم فيهما ألزم الشيخ فتأسل 👸 ﴿مسئلة 💀 يحوز خلوالزمان عن المجتهد شرعاخلا فاللحنابلة والاستاذ) فانهم لا يحوز ونه شرعاوان مازعقلا (والنزاع) اعاهو (فيماقسل أشراط الساعة)من خرو بالدحال و يأجو جومأجو برودامة الارض وطاوع الشمس من المغرب فالخلو معد طهور أشراط الساعة محمع علمه وأماعسي علمه السلام فهو وانكان مدخل في الدين المحمدي لكن التعقيق أنه يفتى الهام الهي لا يأتمه الماطل من بين مدمه ولامن خلفه أن حكم الحادثة في الدين المحمدي كذاف كم به لاعن احتهاد (و) النزاع (في المحتمد مطلقا) سواء كان مجتمدا فى المذهب أومجتهدا مالمذهب وهو المراداذا أطلق لخلوالزمان عن المجتهد المطلق قطعا كاصر عبد الامام الغزالى والقفال والرافعي وفى الخسلاصة لس أحسد من أهل الاحتهاد في زمانها ولان اللازم من دلائل الفسر يقين ثموت المحتهد مطلقا أوانتفاؤه كذا فالحاشمة (لنا) قوامسلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (انالله لايقبض العلم التراعا ينتزعه من العبادلكن يقبض العلم بقبض العلساء حتى اذالم يبق عالما يخذالناس رؤساء جهالافأ فتوابغير علم فضاوا وأضاوا) رواه البخارى وهذا يدل على عدم بقاء عالم فى الارض فى زمان (أقول فيه مافيه) لان عاية ما يلزم منه خاوالزمان عن العالم والنزاع الماوقع فى خاوم قسل وقوع أشراط الساعة فسالزم غدى المدعى وما هومدعى غير لازم (فتأمل) ثم انه استدل عماصر حيه الامام حمية الاسلام قدس سره والرافعي والقفال بأنه وقع فى زمانناهـ ذا الخلو وفيه مافـــه لان وقوع الخلويمنوع وماذكر مجرد دعوى والامام حجــة الاسلام وانكان من حلة الأولياء لايصل حقف الاحتهاديات ثمان من الناس من حكم بوحوب الحلومن بعد العلامة النسفي واختر الاجتهاديه وعنوا الاجتهاد فى الذهب وأما الاجتهاد المطلق فقالوا اختم الأعمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد واحدمن هؤلاء على الأمة وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا مدلسل ولا يعمأ بكلامهم وانماهم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أنهذا

لغسيره ومساواته له العاشرأن يكون أحسدالاصلين مغسراللنفي الاصلي والآخرمقررا فالمغيرأ ولى لانه حكم شرعى وأصل سمعي والآخرني الحكم على الحقيقة ، القسم الثاني مالايرجع الى الاصل ونرجع الى بقية الاقسام الاربعة نوردها من غير تفصيل لتغلق بعضها بالبعض ويرجع ذاك الى قريب من عشرين وجها الاول أن تثبت احدى العلتين بنص قاطع وهذا قدأ وردفي الترجيم وهوضعيف لان الظن ينمحي في مقابلة القاطع فلا يبقى معه حتى يحتاج الى ترجيح اذلو بقي معه لتطرق شكذ اليه و يخر ب عن كويه معاوما وقد بينا اله لا ترجيم لمعاوم على معاوم (١) ولالمظنون على مظنون الثاني أن تعتضد احدى العلتين بموافقة قول صحابى انتشر وسكت عندالآ خروت وهذا يصيرعلي مذهب من لارى ذلك إجماعا أمامن اعتقد ما جماعاصار عنده قاطعاو دسقط الظن فى مقابلته الثالث أن تعتضد بقول صحابى وحده ولم ينتشر فقد قال قوم قوله حجة فان لم يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القماس به في ظن مجتهداذيقول ان كان ما قاله عن توقيف فهوأ ولى وان كان قال ما قاله عن طن وقياس فهوأ ولى بفهم مقاصدالشر عمنا ويجوزأن لايتر جع عندمجتهد الرابع أن يترجع وافقته بحبر مرسل أو بخبر مردود عنده لكن قال به بعض العلماء فهدا مرج بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلين به بل رى ذاك فى عسل الاحتماد الحامس أن تشهد الأصول عثل حكا حدى العلتن أعنى لنسها لالعينها فانه ان سهدت لعينها كأن قاطعارا فعالظنون الى النمات وشهادة الكفارات لاستواء المدل والمدل فالنسة فهذاأ بضايصلح للترجيع عندم غلى على طنه ذاك السادس أن يكون نفس وحود العله ضرور ما في أحدهما نظر ما فىالآخرفان كانامع ومن أوكان أحسدهما متمقنا والآئر مظنونا فانمن أوصاف العلة ما يتمقن ككون البرقوتاو كون الجر مسكرا ومنهما يغلن ككون الكاب نحسا اذاعالنامنع بيعه بنحاسته وككون التراب مطلارا تحة النحاسة اذا ألق في الماء الكثيرالمتغيرلاساتوا وكذائعاة مركيةمن وصفين أحدهماضر ورى والآخر نظرى أوأحدهمامعلوم والآخر مظنون اذا أخبار بالغسف خسر لا يعلهن الاالله تعالى الحنابلة (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لارال طائفة من أمنى طاهر ين على الحق حتى يأتى أمر الله أوحتى يظهر الدجال) أوحتى يقاتل آخرهـ نده الامة الدحال (وأحيب بأنه) عاية مالزممن عدم وقوع النهي لكن (لايدل على نفي الحواز) له (فان أحد الحائز بن دع الايقع و رد بأنه يلزم) منه (الامتناع شرعاوالالزم كذبه) أى الشرع العياذيالله والنزاع اعماوقع فيه (أقول على أن الدوام لا مخلوعن ضرورة) في الواقع ولوغيرية وادقددل الدلسل على الوقوع الدائمي فلزم الوجوب قطعاولو بالغير وان تأملت حق التأميل وحدت هذه العلاوة مغايرة لما تقدم وادالم يتم الحواب الذكور (والوجم) في الحواب (ان اللازم) من دليلكم (دوام اعتقاد الحق لادوام) وقوع (الاحتهاد) والمطلوب هذادون ذلك (و) قالوا (ثانيا الاحتهادفرص كفاية) في كل عصر (لان الحوادث غيرمتناهية فلا يكفي تقليدالمت) لانه مابين حكم الحادثة التي حدثت بعده (فلوخلا) عصرعنه (اجمعواعلى الباطل) وهو باطل بالشرع والحواب الملازمة بمنوعة فأن الخاوعن المحتهد المطلق لايلزم منه الاحماع على الماطل لحواز أن يوجد في كاعصر عنهد في المذهب أومجتهدف البعض و (الحواب) ثانيا (ادافرض موت العلماء فالبطلان) للتالى (منوع لان المبادى شرط) ومن حلتها العلماء واجتماع العلماء لا يكون على ما طل لا مطلقا (فتسدير) وفسه شي فانه يلزم منه أن يعسل كل الأمترال اطل ف لريكو نواعل الحق فالاولى أن قال اله لا يلزم الاجتماع على الباطل واعمالوا بسلى كل أحد ما لحادثة الحديدة التي لم يستخر بحكها المحتمدون السابقون وهوممنوع فافهم

(فصل \* التقلدالعل بقول الغير من غير عقى متعلق بالعمل والمراد بالحقة عقم من الحيج الاربع والافقول المجتهددليله و عند (كاخذالعامى) من المجتهد (و) أخذ (المجتهد منه فالرجوع الى النبى علمه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام أوالى الاحاع ليس منه فانه رجوع الى النبى علمه في القاضى الى العسدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا وإن كان العرف الخيرة فقط (لكن العرف) دل تقليدا وإن كان العرف عنائد المعتمد في المعتمد علم العامى المام الرمين (وعلم معظم الاصولين) وهو المستهر المعتمد علمه وعلى أن العامى المام الرمين (وعلم معظم الاصولين) وهو المستهر المعتمد علمه

<sup>(</sup>١) ولالمظنون الخ في نسخة ولالمعلوم على مظنون وامل الظاهر ولالمظنون على معلوم تأمل كتسم محمحه

عارضها ما هوضر ورى الوصفين أو معلوم الوصفين لان ماعه مجوع وصفيه أولى بما تطرق الشارة النظاف الى أحدوصفه لان الحكم لا يحاله يسع وجود نفس العلمة في أو الظن يوجود العلمة قوى الظن يحكم العلمة السابع الترجيم بما يعود الى التعلق بالعلم في العلم بالعلمة في المان المحلمة في المن المحلمة والرق أولى من تعليله بالمتم المحلمة والرق أولى من تعليله بالمتم يوالعفل وتعليله بالمناس المحلمة في المناس المحلمة والرق أولى من المتم المحلمة والمناس المحلمة ومن المحلمة والمانة والمانة والمناس والملائط لان تلك العلمة المناس المحلمة والمحلمة والمناسقة ومن المحلمة والمناسقة والمنالة والمناسقة والمناسق

(والمفتى المحتمد من حدث يحسب السائل) فهوأ خص منه (والمستفتى بقابله) أى السائل من المحتهد من حدث هوسائل (وقد يحتبعان) فى شخص واحد مناء (على التحرى) في الاحتهاد فسكون في بعض المسائل محتهد امفتياو في بعضها مستفتيا (لنعدد الجهات والمستفتى فيسه) الذى وقع السؤال عنه المسائل (الشرعية والعقلية على) المذهب (العصم لععة اعمان القلد عند الاغة الاربعة) الامام أي حنيفة والامام الشافعي والامام مال والامام أحدين حنيل رضوان الله تعالى علمهم (وكثيرمن المسكلمين خسلافاللا شسعرى وان كان آثمافى ترك النظر) والاستدلال أماق ول اعان المقلد فذابت الدلائل القطعسة فاله تواترأن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يقبل اعان كل أحدوان حصل من دون نظر حتى من الصبان الذين لم يقدر واعلى النظر أصلا وكذاتواترمن التحابة والتابعين من غدرنكبر والخدلاف اعمانشأ بعدهم وأما التأثيم بترك النظرفل مصعاسه الاعماحكم المتأخرون من جهة ترك النظر الذي كان واحماوه في اليس شي فان النظر ما كان واحما الالتحصيل الاعمان وإذا حصل الاعمان ارتفع سبب وحويه فسلااتم في الترك كااذا أسلم الكفار قاطبة سقط الحهاد الذي كان وحسمن غيراتم فافهم 🐞 ﴿مسئلة » لا يحوزالتقليد في العقليات كوجودالياري وبحوه عندالا كثر) وهذالا بنا في ما مرمن اجماع الاعمالار يعة على صعية اعان المقلد لان التقليد المنوع هوأن يعتمد على قول الغسر فيقول بحسب قوله وهذا لا ينافي صحة الاعبان والنصيديق اذاوح ديقوله لكن رسم بحيث لوذه وقوله من المين ليق هو على التصديق فافهم (والعنسبري و بعض الشافعية) قالوا (يجوز) التقليدفهما (وطَّائفة) قالوا (يجب)التقليد (و يحرمالنظر لنا الاجماع) القاطع (على وجوب العلم الله وصفاته) ورسالة رسوله وهوالتصديق الحازم المطابق بحمث لا بقىل التشكيل أصلا ( ولا يحصل التقليد لامكان كذب الحبر) لكونه غير معصوم نعران حدث بعد التقليد تصديق جازم كالمحدث نتيعة قاطعة عن مقدمات مشهورة عميذهل عنهاو سق تصديقها بقبل (ولانه بلزم النقيضان في تقليدا ثنين في حدوث العالم وقدمه) مثلالكون كل منهما على (فلا مدمن النظر الصحيح) ليحصل العلم وهذا اعايتم لوقلناان كل تقليد يفيدالعل بالمجوز والتقليدلعل مطمح نظرهمأن التقليدقد يفيدا لحرم ثمان كان مقلدالمناه عمروافعي يكون خرمه علما فقد حصل بتقليد بعض الكهة العم القاطع ولعل انكاره فاانكار القطعيات بل الحق في هذا المقام الواحب تحصل العلم فقط وهوف د يحصل بصفاء السريرة ضرورة فلا يحب عليه النظر قطعا كاحكى الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات قدسسره عن أفضل الصديقين بعدالا ساءعلهم السلام وسد المتقين امام الأولياء التعقيق أميرا لمؤمنين أبى بكرالصد يقرضي الله تعالى عند وقد يحصل المعض بتقلد من يعلم أعلى منه ولا يحتاج هذا الى النظر الكن ان نظر كان أولى وقد يحصل بتطر وهذاأ كثر في الرجال فالنظر واحب علمهم فقط فافهم وتثبت مجوز والتقليد (قالوالو وجب) النظر (لفعمله العصابة وأمروابه وذلك منتف والانقسل كافي الفروع) بلدواعي همذا النقل أوفرلا شتغال كل أحمدته

تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى برعان سالله عليه دليلام عرفا أوأ مارة معلنة وربعالم ينصب دليلافاذا قوة الدليل المعرف بكونها عله تلسمن شدة التأثير في شي بل فسر واشدة التأثير بوجوه أولها انعكاس العلة مع الحرادها فهي أولى من التي لا تنعكس عند قوم اندو ران الحكم مع عدمها و وجودها نف او الما الدل على شدة تأثيرها كشدة الجراذير ول الحكم بروالها الثاني أن تكون العلة مع كونها علة داعية الى فعل ماهى علة تحريمه كالشدة فانها محرمة وهي داعية الى الشرب المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم المحل المحرم وهي داعية الى الشرب المحرم المح

(قلنالولم يكن) النظر (منهـمزمنسبتهم الى الجهل مالله وصفاته بوحه وهو باطـــل اجــاعا) وضر ورةمن الدس فاذن هم نظر وا وأمروابه (وأماالنةـــلففر عالاكثار من النظر والبحث) علىماهو وظيفــةالكلام (وهـــم كانوامستغنين) عن الاكثار والاستغال بالبحث (بصفاء الاذهان ومشاهدة الوحى ولانسلم عدم الأمر) أى عدم أمرهم لن تبعهم (لكنهم كانواعالمين بحصوله) المتابعسين (فانه ليس المراد) بالنظرههما (تحريرا لأدلة على قواعد المنطق) فانه ليس التصديق موقوفاا لاللمعض الأندر (بل) المراد (ما يضد الطمأ بينة) للقاب بحدث يصرأ طوع لحصول العلم (كافال الأعرابي البعرة تدل على المعسر وأثر الأقدام على المسيرفسما وذات أمراج وأرض ذات فحاج أما مدلان على اللطف الخسير) وحاصل الحواب منع عدم نظرهم بالكلية ومنع عدم أمرهم فانالمراد بالنظر قدرما يطمئن والقلب بحصول التصديق وهو كان حاصلالهم كابشهد به قصة الاعرابي وأمادعوى أنه لولم يكن منهسم لزم الجهل وحه فغيرظاهر العجدة فان كال استعدادهم وتوجه الرسول صلى الله علمه وآله وأصحابه وسلم لعلهما وحيان العدا الضروري بإخكاره لطفة إل ان رحلامن الدلاءمات في أرض الشامأ والروم فذهب قطب الوقت الشيخ محيى الدين عبدالقاد رالحيلانى قدس سره الشريف في ساعمة أوفى نصف ساعمة وكان هوقدس سره في أرض العسراق وحضر أبوالعماس الخضر علمه السلام والدلاءالآخر ونفصل علمه ودفنه وأحرا لخضرأن يأتى رحلا وسماه له من القسطنط منية وكان هوكافر اغليظا فأتى به الخضر عنده فلقنه الشيخ كلتي الشهاد تبن وقص الشوارب وأوصله الى مقسام السدلاء وأقامه مقام المت وأخبرالب دلاءالحاضرين فقالوا سمعاوطاعة وقدتواتر أمثال هذه الحكايات منه درضي الله تعالى عنسه تواتر امعنو يافانظر بعين الانصاف أين كان ههنا النظر اعما حدث في قليه علم ضرورى موجبو التقليد (قالوا النظر مظنة الوقوع في الشبه والفلال) فان طريق النظر غسرا من (والتقلد طريق آمن) فلا مدمن ايجابه (قلنا) هـ ذا (منقوض بالمقلمة) على صنعة المفعول أي من قلديه فانه غيرمقلدالفير (والا) يكن كذلك بل كان هومقلدا أيضا (تسلسل لأن الاختفى المؤيد بالوحى لس تقليدا بل) هو (علم نظرى) فلوكان المقلديه مقلد السكان له مقلديه أيضاههذا وفيه نوع شهة فانه يحوز أن تنهى السلسلة الى الرسول صلى التعليموآ له وأصحابه وسدلم ولانسالم أنالم أخودمنسه علم نظرى بل يكون ضرور ما حاصلامن ركة العصية الشريفة والاولى فى الحواب النيفال ليس التقليد طريقا الى تحصيل العلم المقيني وان كان قد يحصل به أيضا بحلاف النظر فانه اذا وقع ف مقدمات مقطوعة زم حصول العلم وانم امكون غيرماً مون مقصر منه كانكار المديهات وغيره فافهم . ﴿ مسئلة ، غير المحتهد المطلق ولو) كان (عالما يلزمه التقليد) لجتهدمًا (في الايقدر عليه من الاجتهاديات) أى على تحصيله ومعرفت فقط لافيا يقدر على تحصيله الجهاده ساء (على التعزى) في الاجتهاد (و) يازمه التقليد (مطلقا) فيما يقدر عليه وفي الايقدر عليه بنا (على نفيه) أى على نفي القول بالتجزى وقد عرفت أن الحق هوالاول (وقيل المبايلزم) التقليد (العالم بشرط أن تثبين له الصحة

الاصول ككرة الرواة الخير مثاله انااذا تنازعنا في أن دااسوم لم توحب الضمان فقال الشافعي رحمه الله علم المنافسة من غيراستعقاق وعداه الى المستعبر وقال الخصم بل علته أنه أخذ لمتمال فد هدالشافعي في علته رحمه الله يدالغاصب ويد المستعبر من الغاصب ولا يشبه لا يوسيه المنافس ولا يوسيه المنافس المنافس ولا يوسيه المنافس وكوب كان المنافس وكذاك الريااذ اعلى بالطع بشبه له الملاح أيضا وان على بالقوت لم يسبه له لا يوسيه المنافس كان منافسة من المرجيحات العالم المنافس المن

بدليله) بان يظهره المجتهد (لذا لمحتهدون من الصحابة وغسرهم) من التابعين (كانوا يفتون من غيرا بداءالمستندو يتبعون من غسر نكير) علماء كانوا أوعوام (وشاع)ذلك (وداع)حتى تواتر (واستدل) على المختار (بقوله) تعالى (فاستلوا أهل الذكران كنتم الا تعلمون وهو يع فين لم يعسلم) فانهسم مخاطبون (وفيمالم بعلم) من المسؤل عنه سواء كان مقدرا أومحذووا مثل المقتضى (لان الأم المقيسد بسبب يتكرر بتكرره) وههناسب السؤال عدم العدلم فأينما وجدوأى وقت وحدوح السؤال (أقول ف دلالته على وجوب السؤال بالمسئلة فقط ) من دون السؤال عن ابداء المستند (نظر كيف والدليل أيضا بمالم يعلم) فلا بدمن سؤاله (والحق انه لوسأله) المستفتى (لأبداه) الشارطون تبين العصة (قالوا) التقليد من غير تسين صعة ما قلد في من دليله (يؤدى الى وجوب اتباع الخطاب لوازه) فانه لا قاطع بالفرض وهو خلاف المعقول (وأحس) أولا (بأنه مشترك الالزام فانه لوأبدى فَكُذَالُ فَهُ وَلِمْ كَا كُانَ (وكذالُ المفتى نفسه يجب عليه اتباعه) وهومظنون عنده (أقول فيه أن المرء) أنه بعد تين الدليل (يطمئن نطنه فكا ندلاخطأ) وأماقسله فلااطمئنان الوازطنه ماليس أمارة أمارة وافهم (و) أحس ثانا (بأن المتنع اتساع الخطامن حسث انه خطأ لامن حسث انه طن) واللازم هوالشاني والمتنع هوالاول وعلما أن تذكر ماسيق من المصنف انه لادليل للقلدظنه ولاظن(٣) يحتهده علمه غيرشاف بلالأولى أن يقال المنوع اتساع الخطامن حيث هو خطأ لكن انميا يعمل ممن حيث انه مأمور من الله تعالى بأن يعل عاأ خسيراً نه حكمه تعالى فافهم قال الشيخ الاكبرصاحب الفتوحات قد شرط في التقليدان يقول المسؤل عنه ان هذا حكم الله تعالى فاعل به فاذا قال هذا فقد وحب عليه المل وان قال أحكم بالرأى فيسأل مفتما آخر ولأيعل به اذليس الحكم الالله تعالى وهذا هوالحق المطابق الواقع واحسالاعمان والادعان ولا يحوزا تساعمن يقول هذا حكى حكت برأى الاأن العبرة للعسني المقصودفن أرادأنه حكمالله تعالى وعرفته برأي فينبغى أن لايكون في اتباعه بأس بل يجب والله أعسلم يحقيقة الحال 🧋 ﴿ مسمُّلة 🦼 الاتفاق على حواز الاستفتاء من ) مفت (معاوم الاحتماد والعدالة ولو ) كان هذا العمل ناشمًا (رحوع الناس المه) أي سبعه (المعظمين) له في أمورهم (و) الاتفاق (على امتناعه ان طن عدم أحدهما) من الاحتهاد والعدالة أماعنسد الطن بعدم الاحتهاد فلكونه طنالليهل وأماعنسد الظن بعدم العسدالة فلوجوب التوقف في قوله انه ظهرمن اجتهادىلاحتمال الكذب فيم (كالجمهول مطلقا) فالعلم والعدالة معا فانه لا يحوزا ستفتاؤه اتفاقا (وانحهل عله) أي اجتهادِه (دون عدالته) بل هي مظنونة (فالختار المنع) من تقليده واستفتائه وذهب بعض من لا يعتد بقولهم أنه لامنع بل يحوز (لناالاجتهاد شرط القبول)الفتوى (وهولكترة مباديه أعرمن الكبريت الاحر) فالكترة لعدمه والظن تابع الكترة فيظن عدمه فلايصم استفتاؤهم ع فقد شرطه الحق زون (عالوالوامتنع) التقليد (هناك) أى عندالهل بالاجتهاد دون العدالة (لامتنع) التقليد (فعكسه) أى في اجهل العدالة دون العلم ع أنه متفق الحواذ (وأجيب بالترام الامتناع) فيما يضا (لاحمال الكذب) هى أقل شبها باصلها وهذا ضعيف عند من لا برى محردالشده في الوصف الذي لا يتعلق المسلم به موجبالكم ومن رأى ذلك موجبا فغايت أن تكون كعلة أخرى ولا يحب ترجيع على النابت بأحده ذه الأن الذي يترج بقوة لا بانضمام مثله السه كا لا يترج الحكم الثابت بالكتاب والسنة والاجاع على النابت بأحده ذه الأصول و يقرب من هذا قوله بردالتي الى حنسه أولى من رده الى غير حنسه حتى يكون قساس الصلاة على الصلاة أولى من قساسها على الصوم والح لأنه أقرب شبها به وهذالس سعيد لان اختلاف الأحكام فادا كان حنس المظنون واحدا كان التناوت أغلب على الفلن وعن هذا جعل محرد الشبه حق عند قوم الثانى عشر علة أو حبت حكاو زيادة من جق على ما لا يوحب الزيادة على مساقة قالوا عساقة توالوا علمة تقتضى كانت فائدتها أكثر فهى أولى حتى قالوا ما أو حب الجلد والتغريب أولى مما لا يوحب الا الجلد وعلى مساقة قالوا عساقة تقتضى الوجوب أولى مما تقتضى الندب أولى مما تقتضى الذب وعبل وحود أصل الفر و علا تستنوقة ترجيح المتعدية على القاصرة وهوضعيف عند من لا مفسد القاصرة لأن كثرة الفر و عبل وحود أصل الفر و علا تستنوقة فى ذات العسلة بل ينقد ح أن يقال القاصرة أوفى النص فهى أولى الرابع عشر ترجيح الناقلة عن حكم العسقل على المقررة لأن

فالاخبار بالحكم ولبس منفقا (ولوسلم عدمه) أى عدم الامتناع في العكس (وهوا لحق فالفرق أن العدالة هوالغال في المحتهدين) فلايضراطهل وانالظن تسع الكثرة ( يخلاف الاجتهاد في العدول) فانه أعرمن الكبريت الاحر ( ثم هل يقسل قول العدل اني عجهد) اختلف فعه (والأنطهر أنه كادعاء العماسية) يقبل (هذا) الأنه فعمسهة دعوى الرسة فافهم ، (مسئلة ، افتاء غير المجتهد) فيمايفتي به (عذهب مجتهد) لا بأن محدهمنصوصامنه بل اعمايفتي (تخر يحاعلي أصوله ان كان مطلعاعلي مماند) اي مبانى مذهب المجتهد (أهلاللنظر )فيم (والمناظرة) للذب عما يردعليه (وهو المسمى بالمجتهد ف المنهر) في الاصطلاح (حاز) خبرلقوله افتيا وعن أعتنالا يحل لاحد أن يفتى بقولنامالم بعلم من أين قلنا) أى من أى أصول قلنا وأفتينا فان كان من اللبر فنأىسندروى وانكان من القياس فبأى علة قيس ويعلم موانع تلك العدلة شمفى النص يغلم ما يتعلق به كذا نقل فى التيسير عن الشيخ أبي بكر الحصاص الرازى (وقيل يشترط) فيه (عدم مجتهد و) قال (أبوالحسين لأ يحوز) أصلا (وأما النقل) القولهم المنصوص (كالأحاديث) أي كنقلها (وانفساق) في الحواز ويقب لبسرائط الرواية ان لم يكن متواترا والانسقسل مطلقاً (لناوقوعه)أى الانتاء المذكور تخريجا (من) العلاء (المتبعرين في جميع الاعصار بلانكير ويذكر) الانتاء تخريجا (منغبيرهم) أىغيرالمتحرين (فكان احماعا) على حوازه لهم دون غيرهم (قيل اذا فرض عدم الجتهدين فلااحماع) لان أهله هم الحتمدون (وأحسب اعتبار التعرى) يعنى الاحتماد متعر والعلماء الأعلام ف كل عصر أفتو ازعمامهم محوازهذا الافتاء احتمادا فتأمل فيه (أقول وأيضاوقع) هذا الافتاء (فرمان الجتمدين فان أصحاب) الامام (أبي حنيفة كانوا يفتون عندهمف زمان) الامام (الشافعي و) الامام (أحد) وغيرهما كابن معين واس عيينة وعطاء وغيرهم (بلانكبر) من أحد فكان هـ نااحاعا (وحينتذ) أي حين مازعندوجودهم (مازعندعدمهم بدلك الاجماع أو يطريق أولى) وأذاحاز عندوحود من عكن الاستفتاء منه فعندعدمهم يجوز بالطريق الاولى (على أن اتفاق العلماء المحققين على مر الاعصار) وان كانواغير معتهدين (حمة كالاحماع) فانه بأبى العقل من احتماعهم من غيران يكون واضح الديهم وانه كان بالسماع عن معتمديهم قال (المانع لوجاز) لعالم (بازلعامى اذاعسرف) هوأيضا (حكم مادئة بدليلها) كان العالم يعلم كذلك فهدما سواء ولا يحوز العامى مُلاتفان والايحوز العالم أيضا (قلناالحكم موقوف على عدم المعارض وهو) أى العامى (غسيرعالم) به فلاعسلم الديه بدليله بخلاف العالم \* ومسئلة \* يحور تقليد الفضول) من أهل الاجتهاد (مع وجود الافضل) منهم (ف العلم عند الأكثر و) روى (عن) الامام (أحد وكثير) بمن بعده (المنع)عنه (بل يحب) على المقلد (النظر في الارج) أى في ان أيهم أرج فيعصل الارج (ثم) بحسراتُ اعد لناأولاً كاأقول عوم) قوله تعالى (فاستلواأهل الذكر) ان كنتم لا تعلون عام الفضول والافضل (و) لنا (ثانيا القطع في عصر الصحامة مافتاء كل صحابي مفضول فكان) هذا (اجماعا) منهم على الجواز وعرف ذلك مالتواتر والتحرية والتكرار الناقلة أثبت حكاشر عباوالمقدر رة ما أثبت شدا وقال قوم بل المقسر رة أولى لأنها معتضدة بحكم العقل الذي بستقل مالنه لولاهد العلة ومشالة عبلة تقتضى الزكاة في الخضراوات وأخرى تني الزكاة وعلة توحساله بافى الأرز وأخرى تني فان قبل فلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد شياً لأنه بالولم تكن علا لكن الحكم أيضا قلناان كان الأمر كذلك فلا يصح كن علل لسدل على أن هبو بالرياح وبالم وموالوضوع بل ينبغي أن يقتضى تفصيلالا يقتضيه العبقل أو تقتضى زيادة شرط أواطلا قالا يقتضيه العبقل أو تقتضى زيادة شرط أواطلا قالا يقتضيه العبقل كالونصب علة لحواز بدع غيرا لقوت وان تخصيص غيرا لقوت عن القوت عما لا يقتضيه العقل المنافقة المثبة على النافسة قال به قوم وهو غير صحيح لان النبي الذي لا بثبت الاشرعاك الاثبات وان كان نفيا أصليا يرجع المحماقة دمناه من النافية والمقررة وقد قال المرخى العبالة الدارية للحد أولى من الموحمة وهذا يصحي عبد شوت قوله عليه السيلام ادر والمحمد والشهات والا يحرى في العبادات والكفارات وما لا يسقط مالشهات بل إذا كان الوجوب وحدوالسقوط وحدو تعارض الوجهان كان المحمل عبد المنافقة والمقرة والمشهادة التاثب وقياسه على ما قسل وتعلى وجوب كفارة العبد والعبد وتعارض الوجهان كان المحمل حسلة والمنافقة والمادة التاثب وقياسه على ما قسل الوجهان كان المحمل حول شهادة التاثب وقياسه على ما قسل وتعلى وجوب كفارة العبد والمحملة وتعلى وجوب كفارة العبد والمحملة على ماهي مثل كتعلى قبول شهادة التاثب وقياسه على ما قسل القيال وحوب كفارة العبد والمحملة وا

(ومن عمة قال الامام لولا اجماع الصحابة لكان مذهب الخصم أولى) فان الاصابة في الافضل أرج (واعترض في العربر مانه سوقف) هذا الاستدلال (على كونه) أى الافتاء من المفضول (عند مخالفة الكل) ذلك المفتى والافاع استفته لكون رأمه يعمنه هو رأى الافضل (أفول) لا سوقف على مخالفة الكل (بل) انما (سوقف على عدم التوقف على الموافقة) وهذا طاهر حدا فانه قدعلم بالتحريه انالمستفتين كانوا يستفتون من المفضول ولالنوقفون على علم الموافقة أصلافع لم أنه يجوز عند الحماية افتاء المفضول مع وحود الفاضل وكذااستفتاؤه (ولوسلم) التوقف على المخالفة (فعلى مخالفة الافضل فقط) لاعلى مخالفة الكل (كافتاء ابن مسعود في المفوضـــةمع مخالفة) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه وافتاء زيدبن ابت وأسير المؤمنين على مع مخالفة سيدالحابة وأفضلهمأم يرالمؤمنين أبى بكرالصديق رضى الله تعالىءنهم (وأما مخالفة الكل فكانه مخالفة الاحماع) أى قريب منها (وقدمم) في محث الاحماع (واستدل) على المختار (بتعبذرالترجيم) بن المحتهدين (العامى) فاوشرط ذلك الامتنع عادة التقليدولاأ قلمن الحرج العظيم (وأحيب بانه يمكن) الترجيم (بالتسامع ومشاهدة رحوع العلماء السه أقول على أن غير المحتمد) الذي محت علم التقامد (ر عما كان عالم ادان صيرة) فيتمكن من الترجيع وهذه العلاوة غير واردة فان مقصودالمستدل أنه لوشرط الترجيح التقلد فى الكل كاهوم ذهب الحصم لأدى الحالحر بالعظيم ف العامى ولاقائل بالفصل فتسدر الشارطون (قالوا أقوالهم للقلد كالأداة العجهد) فحق وجوب العمل (فعم) علمه (الترجيم) فأقوالهم عندالتعارض كايجب (بأن الاعم أفوى) في اصابه الحق كالمحب الترجيع على المحتهد مان هذا المفيد الفوى أقوى (وأحسب بأن الاجهاء مقدم) على ماذكرتم من القياس على المجتهد (و) أحسب أيضا (مالفرق) بين المقلد والمجتهد (قاله) أي الترجيح (أسهل على المجتهد) لكال علموقوة ذهنه ( بخلاف العامى فانه وان أمكن ) له في بعضهم (فرعا لا يتسر ) فيقع في الحرج (أقول على أن الترجيح قد يكون التعرى كا قال علما ونافي تعارض قياسين) متعارضين فلا يتحصر في كونه أعلم عمال أن تحسب وحدة خرفانه انمايح العسل على المحتهد نظنه والظن لا يحصل عند التعارض الا بالترجيم بخلاف المفلد فانه لاعبرة لظنه واعما العل بقول من يحتمل وصوله الى الحكم الواقعي وفيه فتوى الافضل والمفضول سواء فافهم . (مسئلة « لايرجع المقلدعما عسل من حكم حزئى (اتفاقا كذافى المختصر والتحرير) الشيهوان ذكرههنام وافقاللختصر وتنزلاعلى رأيه لكن كلامسه في فتم القدر مشعر باللاف (وقيل) لااتفاق بلهو (مختلف فيه) في الماسية قال الزوكشي الاتفاق ذكره الآمدى وابن الماحب وليس كاقالاً مفي كلامغرهما حريان الخلاف بعد العسل (أقول بدل علسه التثلث) في المذاهب (في الالتزام) وأي عجهد (فان وجوده) أى الالترام (لبس أولى من عدمه ضرورة) ولا معنى حينتذ الاتفاق عند عدمه والاختلاف عند وجوده (تدر تم الأشيم) الحالصواب (انعل بتعرى قلبه فلايرجع عنه مادام كذلك) أي على التعرى فأنه نوع من الترجيع وله

وقياسه على الحطا وتعلق صحة النكاح عند فساد التسمية قياساعلى ترك التسمية وان كان ذلك بطسريق الاولى فهوا توى السابع عشر رج قوم العلازمة على التي تفارق في بعض الاحوال وهوضعيف اذرب لازم لا يكون عله كمرة الحربل كو حود الحروال وهوضعيف اذرب لازم لا يكون عله كمرة الحربل كو حود الحروال وهوضعيف الترعت من أصل لم يسلم من المعارضة على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة عثلها التاسع عشرر بح قوم علة توحب حكا أخف لأن الشريعة حنيفية سمحة ورج آخرون بالضد لأن التكليف شاق مقبل فهذه ترجيعات ضعيفة العشرون ترجيع علة توحب في الفرع مشل حكمه اعلى علة توجب في الفرع خلاف حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها على عليه توجب في الفرع مشل من الأمة عشرة يتها وفي الذكر فصف رضى الته عنه يوجب الفرق بين الذكر والأنثى والمأنثى في الفرع الأنثى من الأمة عشرة يتها وفي الذكر فصف

الراح خسلاف المعقول (وهل يقلد غيره) أي غير من قلد به (في غيره) أي غسير ما قلد فيه (المحتار نعم) يقلدان شاء (لماعلم من استفتائهم مرة) اماما (واحدا و) مرة (أخرى) اماما (غيره بلانكبر) من أحدفصارا حساعاوتواتر هذا يحمث لامحال المماراة (ولوالترم منهامعينا) أيعهدمن عند نفسه أنه على هذا المذهب (كندها الى حنيفة أوغسره) من غيران يكون هذا الالترام ععرفة دايسل كل مسئلة مسئلة وظنه را يحاعلى دلائل المذاهب الأخرالعاومة مفضلا بل اعمايكون العهدمن نفسه نظن الفضل فسما حمالاً أو سبب آخر (فهسل بلزمه الاستمرار علمه) أملا (فقسل نعم) بحسالاستمرار و يحرم الانتقال من مذهب الى آخر حتى شدد بعض المتأخر س المنكلفين وقالوا الحنفي إذاصار شافعيا بعيذر وهداتشر يعمن عندأ نفسهم (لان الالتزام لا يخاوعن اعتقاد غلية الحقية فيه) فلا يترائ قلنالانسام ذاك فان الشخص قد يلتزم من المتساويين أمم النفعمله في الحال ودفع الخرجعن نفسه ولوسلم فهذا الاعتقادلم بنشأعن دايل شرعى بلهوهوس من هوسات المعتقد ولا يجب الاستمرارعلى هوسه فافهم وتثبت (وقيللا) يحسالا ستمرار ويصم الانتقال وهداه والحق الذي نسغي أن يؤمن و يعتقده لكن نسغي أن لا يكون الانتقال التلهي فان التلهي حرام قطعافى التمذهب كان أوفى غديره (اذلاواحب الاماأ وجبه الله تعالى) والحكمة (ولم يوجب على أحد أن يتذهب عد هب رجل من الأعة) فالحابه تشريع عديد والدأن تستدل عليه بان اختلاف العلماءرجة بالنص وترفيه في حق الخلق فاوالزم العمل عذهب كان هذا نقمة وشدة (وقيل) من التزم (كن لم يلتزم فلايرجيع عماقلده فيه وفي غيره يقلد من شاء وعليه السبكي) من الشافعية (وفي التمرير وهو الغالب على الفلن لعدم ما يوجيه شرعا) أى لانه لسالاتهاع لمذهب واحدموحب شرعى وهذا اغما مدل على جزء الدعوى هوانه يقلد من شاءتم السان قطعي اذمالم وجبه الشرع باطل لان التشريع بالرأى حرام وأماأنه لا يرجع عسافلدفيسه فلم يلزم منه قطعافلا ينطبق الدليل على الدعوى فتأمل (ويتخرج منه) أى مماذكر أنه لا يحب الاستمرار على مذهب (جوازاتباعه رخص المذاهب) قال في فتم القدر اعل المانعين الانتقال انمامنعوالث الا يتتبع أحدوخص المذاهب وقال هور حدالله تعالى (ولا عنع منه مانع شرعى اذلا نسان أن يسلك الأخف عليه اذا كان اله اليه سبيل) بأن الم يظهر من الشرع المنع والتحريم و (بأن الم يكن على فيه (بآخرا) هذا مبنى على منع الانتقال عماعل مه ولوص أوكان علمه وعلى آله وأجعامه (الصلاة والسلام يحسماخف علمهم انتهى) لكن لابد أن لا يكون اتباع الرخص المتلهى كمل حنفي بالشطرنج على رأى الشافعي قصداالى اللهو وكشافعي شرب المثلث للتلهي به ولعل هذا حرام بالاجماع لانالتلهى حرام بالنصوص القاطعة فافهم (وماعن استعبد البرأنه لا يجوز للعامى تسع الرخص اجماعا) فقد وجدما نعشرى عن اتباع رخص المداهب (فأجيب بالمنع) أى عنع هذا الاجماع (اذف تفسيق متتبع الرخص عن) الامام (أحدروايتان) فلااجباع ولعل روابة التفسيق انمياهوفهما اذاقصدا لتلهى فقط لاغير (وماأورد) أنه يلزم على تقدير حواز الأخذبكل مذهب احتمال الوقوع ف خلاف المجمع عليماذ (ر بما يكون المجموع) الذي على به (ممالم يقل به أحدفيكون باطلا) اجماعا (كمن ترة جبلاصداق) الاتباع لقول الامامين أبي حنيفة والشافعي وجهما الله تعالى (ولاشهود) اتباع القول الامام مالك (ولاولى) على قول امامنا أبي حسفة فهذا النكاح باطل اتفاقا أماء ند بافلا نتفاء الشهود وأماء نسدغير بافلا نتفاء الولى (فأقول مندفع

عشرقيمة والأصله وحنين الحرة وفي الذكر والانثى منه حسمن الابل والعداة التى تقطع النظر عن الانونة والذكورة أولى لانها أوفق الاصل فهذه وجوه الترجيحات بفيد الظن لمعض المجتمدين دون بعض و يمكن أن يكون و راء هذه الجلة ترجيحات من جنسها وفيداذكرناه تنبيه عليها انشاء الله تعالى هذا بحمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الاقطاب الاربعة التى عليه امدار أصول الفي قد و بالله التوفيق والحسد بله وحده وصلى الله على مجد وعلى آله وسلم تسليما

لعدم اتحاد المسئلة) وقد من أن الإجماع على نفي القول الشالث انحا يكون اذا اتحدت المسئلة حقيقة أوحكما فقدر (ولانه لوتم لزماستفتاء مفت بعينه) والااحتمل الوقوع فيماذكر (هذا) واللهأعلم بحقيقة الحال 🐞 ﴿مسئلة \* اختلف في تقليد الميت والمختارا بلواز) وقال بعض من لا يعتدمه أدامات مات قوله (لناالوقوع) لتقليد المت (من غير نيكر) شاع وذاع حتى صار قطعما كالعلم بالتعر سات (فكان احساعا كاتقدم) مرادا المسكرون (قالوا المستلاقول له والالم ينعقد الاجاع على خلافه ) لوجود قول مخالف (أقول منقوض بالخبر بحوازا نعقاده بخلافه) وفيه انه لانقض فان الخبر قابل النسخ فيعتمل أن يكون منسوحا في الواقع ولم يحفظ استخه في كن أن ينعقد على خلافه الاجماع أو يكون ضعيفا غير ابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمااذا است فطعا وعسلم قساء حكم الترم عدم حوازا نعقاد الاجماع على خسلافه وأماههنا فلواعتر قول المتل يكن اتفاق المحتمد دن اللاحقين كلهم على خسلافه إجماعا لان القول المحالف موحود فالحق في الجواب أن يقال اله قد علم من الشرع أن اتفاق عصر مالا يكون خطأ والاجباع بمتله فلسذا يصوانع سفادالا جباع على خيلافه رمالم يتعقق الاجباع فقوله حي مع دلسله فيصبح تقليده ﴿ فرع ، قال الامام أجمع المحققون على منع العوام من تقلد) عمان (العمامة) رضوان الله تعالى علم وفان أقوالهم قد يحتاج ف استخراجا الكممهاالي تنقير كاف السنة ولايقدر العوام عليه (بل) يجب (عليهم اتباع الذين سبروا) أي معقوا (وبوبوا) أي أوردوا أبوابالكلمسئلة على حدة (فهذبوا) مسئلة كلياب (ونقحوا) كل مسئلة عن غيرها (وجعوا) بينهما بحامع (وفرقوا) بفارق (وعالوا) أى أوردوالكل مسئلة مسئلة علة (وفصاوا) تفصلا يعي يحد على العوام تقلد من تصدّى لعلم الفيقه لالأعيان المحالة المجملين القول (وعلمه التي الن الصلاح منع تقلم غير) الأغية (الأربعة) الامام الهمام المام الاغية امامناأى حنيفة الكوفي والامام مالك والامام الشافعي والامام أحدر جهسم الله تعالى و جزاهم عناأ حسسن الجزاء (لانذاك) المذكور المدرف غسرهم وفعه مافعه) في الحاشية قال العراقي انعقد الإجباع على أن من أسيلم فله أن يقلد من شامن العلماء من غسير حر وأجمع الصحابة على أن من استفتى أيابكر وعمراً ميرى المؤمنين فسله أن يستفتى أياهريرة ومعاذين حيسل وغيرهما ويعسل بقولهممن غيرنكيرفن ادعى رفع هدذين الاجماعين فعليه البيان انتهى فقد بطل مهذين الأجماعين قول الامام وقواه أجمع المحققون لايفهممند الاجماع الذى هوالحدة حتى يقال بازم تعارض الاجماعين بل الذي يكون مختاراعندأ حدو يكون الجاعة متفقين عليه يقال أحع المحققون على كذا تمفى كالامه خلل آخروهوأن التبويب لادخل اله فى التقليد وكذا التفصيل فانالمقلدان فهم مراد العجابى عل والاسأل عن محتهد آحر فافهم و بطل مدذ اقول ان الصلاح أيضام في قوله خلل آخراذالجتهدونالآ حرون أيضا ذلواجهدهم مثل ذل الأنة الأربعة وانكارهذا مكابر موسو أدب بل الحق أنه اعمامنع من تقليدغيرهم لأنه لم تبقر واية مذهبهم محفوظة حتى لو وحمدر واية صحيحة من مجتهد آخر محوز المسل بهاألاثرى أت المتأخرين أفتوا بتعليف الشهودا قامة لهموقع التركية على مذهب الن أى لملى فافهم 🐰 هذا آخر ماقصدت ترقيمه وسميته بعد الاختنام ﴿ بفواتح الرحوت ﴾ لما جاء من حضرته والافأن السهى من أكمه وان تأمل فسموحدت تاريخ الاختتام الجدنه الذي يسرعلى عسده أبى العساس (عبد العلى) محدين نظام الدين محسد الانصارى اختتامه و تفضيض ختامه في شهر رمضان المبارك والمرجومن الله أن سارك والصلاة والسلام على ممد الهمم وهادى الامم وعلى آله الطبيين وأصحابه الطاهرين لاسما الخلف الرائسدين وعلى أولياء الله المقربين \* اللهم رب لقد سبقت رحمت غضيك فارحنى و تقبل منى هد المرقوم قبولا حسنا و انفع به عبادك كانفعت عتنه واجعله لى وسيلة يوم الحساب واعصمنى برحمت في فيه من العذاب واجعله كاسمه فواتم الرحوت واحمل بضاعتى المرجاة مسلة الشوت آمين

## ( بقول خادم التعديم دارالطباعه محدد البلبيسي الحسيني حسن الله طباعه ).

أما بعد حدالله معرى المعجرى المعجوبارى النسم والصلاء والسلام على من أوتى جوامع الكلم بأفصيح لسان وأوضع بيان سيدنا محمدخلاصة ولدعدنان وعلى آله الاطهار وأصحابه الأبرار فانالته سبحانه وتعالى اختارله ذاالدس وبالاحفظه على أيديهم وأكثرمنهم ووفر دواعهم فأخذوا كتاب الله وسنةرسوله تلقىامن الصحابة وبلغوهما لمن بعدهم حرصاعلي موافقة الحاعه وحنرامن النفريط والاضاعه واصطفى من هؤلاء سادة استنبطوا أحكاما فهموا معانهامن الكتاب والسنة تارتمن نص القول وميناه وتارة من فواه ومعناه وتارة من علة الحكم حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ماذكر واشتهرعنسهم وسهاواطرين ذلك لمن بعدهم فعظمت بهمالمنة على حسع الأمة وكان بمن سق في هذا المضمار الامام الهمام حجة الأسلام أبو عامد الغزالى علىه رحمة الولى الوالى فألف ف أصول الدين وفر وعه الكثير الذافع وصفى منها كتابه (المستصفى). فلمرى لقدأتى فيسه بالمرادووف وآخرمن لحقهم وبلغ شأوهم فحرعلما الهند وكوكهاالنهارى تعب الله تنعيد الشكور البهارى فألف كليه المسمى (مسلم الثبوت) كاب أشرقت على صفحاته شموس تحقيقات علمالأصول وتدفيقات من المنقول والمعدقول فلذاعكف على شرحه علماء أعلام واشتهرمها بين الأنام هذا الشر المسمى وفواتح الرجوت على مسلم النبوت). للامام المحقق عبدالعلى محدين نظام الدين الانصارى علمهر حة الباري ( وكان الانفاق على طبع هذين الكتابين ععرفة حضرة الفاصل الشيخ فرج الله ذك الكردى حفظه الله المعيد المبدى بالطبعة الأميرية ببولاق مصرالمعربه فتم محمد الله طمعهما وكمل تعصمهما \* في طل الحضرة الفحمة الحدويه وعهد الطلعة المعونة العماسه مدالله ظلالها وألهم العدل والاصلاح رحالها فىأواسط جمادى الناسمة من عام حس وعشر من بعد للشمالة وألف من هجرةمن خلفهالله على أكمل وصف صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحب وأنصاره وحربه مافاح عرف سهاد بلسلأونهاد

فهرست الجزء الثانى من كتاب المستصنى وكتاب فواتح الرجوت شرح مسلم الثبوت

## ﴿ فهرست الجزء الثانى من كتاب المستصنى فى الأصول لحجة الاسلام الامام الغزالى ﴾.

|                                              | ·            |                                                       |       |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
|                                              | صعيفة        |                                                       | صعيفة |
| مسئلة فالفعل المتعدى الىمف عول هل يجرى       | 75           | النظرالثالث في موجب الامر ومقتضاه                     | 7     |
| مجرى العموم الخ                              |              | مسئلة فى ترددالام بين الوجوب والندبو بين              | ٢     |
| « لايمكن دعوى العموم فى الفعل                | 75           | الفور والتراخى                                        |       |
| « فى الكلام على انتفاء بموم فعسل النبي صلى ا | 71           | « فالكلام على الأمر المضاف الى شرط »                  | v     |
| الله عليه وسلم الخ                           |              | « مطلق الأمريقتضي الفور عندقوم الخ                    | ٩     |
| « قول الصحابي بهي النبي عن كذا لاعوم له      | 77           | « فىأن وجوب القضاء لايفتقرالى أمر مجدد                | . 1.  |
| « قول الصحابي قضى النَّسبي بالشفعة للجار     | 77           | « فه بعض الفقهاء الى أن الأمريقتضي «                  | 11    |
| وبالشاهد واليين لاعمومه                      | 1            | وقوعالاجزاء بالمأمور بهاذا امتثل                      |       |
| « لا يمكن دعوى العسوم في واقعسة لشغض         | 7.8          | « الامربالامربالشي ليس أمرا بالشي "                   | 18    |
| معين قضى فبها النبي بحكم الح                 |              | « ظاهرانططاب مع جاء في الاحريقتضي                     | 1 ٤   |
| « من يقول بالمفهوم قديظن الفهوم عوما         | ٧٠           | وجوبه على كل واحدالخ                                  |       |
| « ظنقومأن من مقتضيات العموم الاقتران «       | ٧٠           | « ذهب المعتزلة الى أن المأمور لا بعلم كويه            | 10    |
| بالعام والعطفعليه وهوغلط                     |              | مأموراقبل التمكن من الامتثال                          |       |
| « الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى      | · <b>V</b> I | (القُول في مسيغة النهي)                               | ٢٤    |
| العموم فيمعندنا                              | ٠,'          | مسئلة اختلفوافى أنالنهى عن التصرفات هل                | 71    |
| « ماوردمن الططاب مضافا الى الناس والمؤمنين   | ٧Y           | يقتضى فسادها                                          |       |
| يدخل تحته العبد                              |              | القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام        | ۳۲    |
| « ندخل الكافرتحت خطاب الناس وكل "            | ٧٨           | والخاص ويشتل على مقدمة وحسة أبواب                     |       |
| لفظعام                                       | •            | المقدمة القول في حدّالهام والحاص ومعناهما             | ;     |
| « يدخس النساء تحت الحكم المضاف الى           | 79           | ﴿ إلياب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا | ۳٥    |
| الناس الخ                                    |              | القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ                 | ۲۸ ا  |
| « كالاتدخل الأمة تحت خطاب النبي لايدخل       | ۸.           | بيبان الطريق المختار عندنافي اثبات العموم             | ŁA    |
| النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة                |              | القول فى العموم اذاخص هــل يصبر مجازا فى الماقى       | OŁ    |
| « المخاطبة شفاهالأعكن دعوى العموم فيها       | ٨١           | وهل سق ححه                                            |       |
| بالاضافة الى جسع الحاضرين                    |              | (الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه       | ٥٨    |
| « المخاطب يندر ج تحت الخطاب العاموقال        | ٨٨           | عمالاعكن وفيهمسائل                                    |       |
| قوم لا سدر ج                                 |              | مسئلة انماعكن دعوى العموم فيماذ كروالشارع             |       |
| « اسمالفردوان لم يكن على صيغة الجمع يفيد     | ٨٩           | علىسبلالابتداء                                        |       |
| فائدة العموم في ثلاثة مواضع                  |              | « ورودالعامعلىست خاص لا يسقط دعوى                     | .7•   |
| « صرف العوم الى غير الاستغراق بالز           | 91           | الموم                                                 | •     |
| (الباب الثالث) في الادلة التي يغص بهاالموم   | ላዶ           | « المقتضىلاعمومله                                     | 71    |

|                                                                               | معيفه                  |                                                  | حمفه |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------|
| (الفنالثاك) في كيفية استثمار الاحكامين                                        | ۲۲۸                    | مسئلة خبرالواحد اذاورد مخصصالعموم القرآن         | 11,2 |
| الالفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب                                       |                        | اتفقوا على حواز النصديه                          | ,    |
| مقدمة فيحدالقياس                                                              | ۲۲۸                    | مسئله في تقديم الفياس على العموم والخلاف فيه     | 155  |
| مقدمة أخرى في حصر مجارى الاجتهاد في العلل                                     | ٠٣٠                    | (الباب الرابع) في تعارض العمومين وفيه فصول       | 150  |
| (الباب الاول) في اثبات القباس على منكريه                                      | 177                    | الفصل الاول في التعارض                           |      |
| مسشلة الذين ذهبواالى أن التعبد بالقياس واجب                                   | 779                    | القصل الثانى في جوازا سماع العموم من لم يسمع     | 101  |
| عفلامتعكمون الخ                                                               |                        | الخصوص                                           |      |
| مسئلة فىالردعلى من حسم سبيل الاجتهاد                                          | 711                    | الفصل الثالث في الوقت الذي يحور المجتهد الحكم    | 100  |
| القول في شده المنكرين القياس                                                  | 707                    | بالعوم فيه                                       |      |
| القول في شبههم العنوية                                                        | ۲7۰                    | (الباب الخامس) الاستثناء والشرط والتقييد بعد     | 175  |
| مسئلة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخ                              | ۲۷۰                    | ر<br>الاطلاقوفيه فصول                            |      |
| « ذهب القاشاني وغيره الى الاقرار بالقياس الخ                                  | ۲۷۶ <u>-</u>           | الفصل الاول في حقيقة الاستثناء                   |      |
| « فرق بعض القدرية بين الفعل والترك (الباب الثاني) في طريق اثبات علم الأصل الخ | <b>7</b> 77            | الفصل الثانى في الشروط وهي ثلاثه                 | 172  |
| القسم الاول است العلة بأطة نقلية                                              | 7.47                   | الفصل الثالث في تعقب الحل بالاستثناء             | ۱۷٤  |
| القسم الثانى في اسات العلة والاجماع على كونها                                 | 7.4.7<br><b>7</b> .P.7 | القول في دخول الشرط على الكلام                   | ١٨٠  |
| مؤرة في الحكم                                                                 | , ,,                   | القول فىالمطلق والمقيد                           | ۱۸۰  |
| القسم النالث في اثبات العلة مالاستنباط الخ                                    | 790                    | الفن الثاني). فيما يقتبس من الالفاظ من حيث       | ١٨٦  |
| القول فى المسالك الفاسدة فى أثبات علة الاصل                                   | r•7                    | الفحوى والاشارة وهوخسة أضرب                      |      |
| (الباب الثالث) في قياس الشبه                                                  | ۳۱.                    | الضرب الاولى ما يسمى اقتضاء                      |      |
| تنبيه آخرعلى خواص الأقيسة                                                     | 771                    | الضرب الثانى مايؤخذ من اشارة الافظ الخ           | 144  |
| (الباب الرابع) في أركان القياس وشروط كل دكن                                   | ۳۲۰                    | الضرب الثالث فهم التعليل من اضافة الحكم الى      | 114  |
| مسئلة الحكم العقلي والاسم اللغوى لايثبت بالقياس                               | 771                    | الوصف المناسب                                    |      |
| « ماتعىدفىلە بالعالملا يحورا ثباته بالقياس                                    | 771                    | الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق       | 19.  |
| « اختلفوا فىأنالنسنى الاصلى هـــل يعرف                                        | 777                    | الضرب الخامس هوالمفهوم                           | 191  |
| بالقباس                                                                       | •                      | (القول في در مات دليل الحطاب)                    | 7.1  |
| « · كل حكم شرعى أمكن تعلماه فالقياس مارفيه                                    | 777                    | مسئلة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لامفهوم لقوله | 71.  |
| « نقــل عن فوم أن الفياس لا يحرى في                                           | 377                    | وانخفتمالخ                                       |      |
| الكفاراتوالحدود                                                               |                        | القول فيدلاله أفعال النبي علمه السملام وسكوته    | 717  |
| « احتلفواف تحصص العلم »                                                       | ۲۳٦                    | واستبشاره وفيه فصول                              | . [  |
| « اختلفوافى تعلىل الحكم بعلتين                                                | 717                    | الفصل الاول في دلالة الفعل                       | į    |
| « اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية                                    | 711                    | الفصل الثانى في شهات متفرقة في أحكام الافعال     | 771  |
| « العلة القاصرة صحيحة                                                         | 710                    | الفصل الثالث في تعارض الفعلين                    | ורז  |

.

|                                                  | محمقه         |                                                 | معيفه       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| مسئلة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحسرتم       | <b>የ</b> ለ٤ - | خاتمة لهذا الباب                                | ٣٤٧         |
| التقليدعليه                                      |               | (القطب الرابع) في حكم المستشعر ويشتمل على ثلاثة | <b>70</b> • |
| (الفن الثاني) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء | ۳۸۷           | فنون                                            |             |
| وحكم العوامفيه وفيه أربع مسائل                   | •             | الفن الاول فى الاجتهاد                          | ۳0٠         |
| مسئلة التقليدهوقبول قول الاحجه                   | !             | مسئلة اختلفوافى جوازالتعبد بالقياس والاجتهاد    | roi         |
| « العامى بحب عليه الاستفتاء واسباع العلماء       | PA7           | فيزمان الرسول صلى الله عليه وسلم                |             |
| « لايستفتى العامى الامن عرفه بالعلم والعدالة     | 79.           | « اختلفوا هل يجوز الني عليه السلام الحكم        | ۳00         |
| « ادا لم يكن في الملدة الامفت واحدوجب            | ۴9٠           | الاحتهاد فبمالانص فيه                           |             |
| على العامى من اجعته                              | ļ             | « ذهب الحاحظ الى أن مخالف ملة الاسلام           | <b>709</b>  |
| (الفن الثالث) من القطب الرابع في الترجيم         | 797           | ان كان معاندافهوآ شمالخ                         |             |
| ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابين                    |               | « ذهب العنبرى الح أن كل مجمد مصيف إ             | <b>709</b>  |
| المقدمة الاولى في سيان ترتيب الأدلة              | 797           | العقلبات                                        | 107         |
| المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله           | 242           | •                                               | <u> </u>    |
| المقدمة الثالثة في دليل وحوب الترجيح             | <b>79</b> 2   | « ذهب بشرالمريسي الى أن الاتم غير محطوط ا       | ٠٢٦         |
| الباب الاول فيما ترجح به الأخبار                 | <b>790</b>    | عن المجتهدين في الفروع                          |             |
| القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح             | <b>79</b> 7   | مسئلة فى تعارض الدليلين                         | ۳۷۸         |
| الماب الثانى فى ترجيح العلل                      | <b>79</b> A   | « فأنقض الأجتهاد                                | 7,77        |
| /                                                | .,            |                                                 |             |

( تم فهرس المستصفى ويليه فهرس فواتحالر حوت شرح مسلم الشوت )

﴿ فهرست الحزء الثاني من كتاب فواتح الرحوت بشر حمسلم الشوت العلامة عبد العلي مجد بن نظام الدين الأنصاري ﴾.

| و مسار معدد على مدس نظام الدس الا نصاري .     | ٠. r<br>===== |                                              |      |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|
| 4                                             | صيف           |                                              | حصفه |
| مسئلة لايحو زعندالحنفية والمعترلة نسيخ حكافعل | 77            | الكالامعلى الأصول الاربعة                    | 7    |
| لايقبل حسنه أوقيعه السقوط                     |               | الأصلالاؤل الكتاب                            | ٧    |
| « الجهو رعلى جوازنسخ نحوصوموا أبدا            | ٦٨            | مسئلة مانقل آحادافليس بقرآن                  | 4    |
| « الجهو رعلى جوازالنسخ لا الى بدل             | 79            | « البسملة من القرآن                          | 12   |
| « نسخ جميع القرآن بمنع إجماعا                 | ٧٣            | « القرا آت السبع متواترة الخ                 | 10   |
| « جازنسيخايفاع الخبرانفاقا                    | ٧٥            | « لايشتمل القرآن على المهمل والحشو في الم    | 17   |
| « يجو زنسخ السنة بالقرآن الح                  | ٧٨            | « فيهمالايفهم                                | 17   |
| « يجو زنسم الكتاب بالسنة خلا واللشافعي        | ٧٨            | تقسيمات فىأن نظم القسرآن مشتمل على ظاهسر     | 19   |
| « القياس لايكون ناسخاولامنسو ماعند            | ٨٤            | ونصالخ                                       | ŀ    |
| الجهور                                        |               | فصول فىالتأو يل والاجمال والبيان             | 77   |
| « المختارج وازنسخ الأصل المنطوق دون           | ۸۷            | الفصلالاول فىالتأويل                         | 77   |
| الفحوى                                        |               | الفصل الثانى فى الاجمال                      | ۲۲   |
| « زيادةعبادةمستقلةليست سيخاللزيدعليه          | 91            | مسئلة لااحمال فى التحريم المضاف الى العين    | 77   |
| (الاصل الثاني) السنة                          | 97            | « لااجمال في قوله تعمالي وامسحوا برؤسكم      | 70   |
| مسئلة اختلفوا في عصمة الابياء قبل النبوة      | 97            | « لااحمال في مثل رفع عن أمتى الخطأ الخ       | . 47 |
| «     العلم بالمتواترحق                       | 117           | « لااحمال ف تحولا صلاه الانطهور              | ۳۸   |
| « الجهورعلى أن ذلك العلم ضرورى                | 112           | « لااحمال في البدوالقطع الخ                  | 44   |
| « التواترشروط                                 | 110           | « اذاتساوى اطلاق افظ لمعنى ولمعنين فهو       | ٤٠   |
| ر كثرة الآعاد المتفقة في معنى ولوالترامانو جب | 119           | لسعمل                                        |      |
| العلم بالقدر المشترك                          |               | الفصل الثالث في البيان                       | 2.5  |
| فائدةالمنواترمن الحديث فبللابوجد              | 17•           | مسئلة يصم البيان بالفعل كالقول               | ٤٥   |
| مسئلة الاكترعلى أن حبوالواحدان لم يكن معصوما  | , 171         | « فى الظاهر يحوز المساواة بين البيان والمبين | ٤٨   |
| لايفيدالعلمطاقا                               |               | عندنا                                        |      |
| « اذا أخسر بحضرته عليه السسلام فلم سكر        | 150           | « المختار حوار تأخير تبليغ الحكم الى وقت     | 19   |
| فالظاهرالصدق                                  |               | الحاجة                                       |      |
| « الذاأخبر بحضرة خلق كشير فأمسكواعن ا         | 170           | « لاقطع مع طنية السان الخ                    | 01   |
| تكذيبه يضدظن صدقه                             |               | (باب في النسخ)                               | ۳٥   |
| ر اذاأ برمع عملي حكم يوافق خبرابدل عملي       | 170           | مسئلة أجع أهل الشرائع على جوازه عقلاالخ      | ٥٤   |
| الصدق                                         |               | « شريعتناناسعة للشرائع السابقة               | ०१   |
| « قبل من التمطوع خبرالعلماء                   | 177           | « النسخ واقع فى شر يعموا بعدة وفى القرآن »   | 7•   |
| « اذاانفردوا مدعما تتوفرالدواعي المهالخ       | 171           | مسئلة بحوزالنسخ قبل التمكن من الفعل الخ      | 71   |

| - | 1 |
|---|---|
|   | 1 |

| ·                                                 | معتقة       | يعيفه                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (تدبيل) فأن النابعي ليس مثل الصحابي الخ           | ١٨٨         | ١٢٨ مسئلة خبرالواحد فهماينكرر وتعبه الساوى                                                                      |
| فصل فى التعارض                                    | 119         | لايثبت الوجوب                                                                                                   |
| مسئلة الاشات مقدم على النبي الخ                   | ۲۰۰۰        | ١٣١ « التعبد يجبرالوا حدالعدل حائر عقلا الح                                                                     |
| « الفعلان لا سعارضان قط الخ                       | ۲۰۲         | ١٣١ « التعمد بحبرالعدل واقع الح                                                                                 |
| فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | 2-2         | ١٣٦ « عندالجهورخبرالواحدمقبول في الحدود                                                                         |
|                                                   | 1           | ١٣٨ مقسدمة في شرائط الرواية                                                                                     |
| بمسئلة لاترجيم بكثرة الادلة والرواة الخ           | 51.         | ١٤٦ مسئلة مجهول الحال وهوالمستو رغيرمقبول عند                                                                   |
| (الاصل الثالث) الاجماع                            |             | الجهور                                                                                                          |
| مسمله بعص النظامية والسيعة فالوا اله تحال         | <u> </u>    | ١٥٠ « الحرح والتعديل يثبت بواحد في الرواية                                                                      |
| « الإجماع حجققطعا                                 | 717         | ١٥١ « أ كثرالفقهاء والمحدّثين لا يقبل الحرح الا                                                                 |
| « لاعبرة في الاجهاع بالكافر ولا بوفاق من          | 717         | مبينا ولوحكما                                                                                                   |
| سيوحد                                             | ,           | ١٥٤. « اذاتعارض الحرح والتعديل فالتقديم                                                                         |
| « لايشترط عدالة المحتهد                           | 717         | للحرح مطلقا .                                                                                                   |
| « الاجاءالجة لا يُحتص التعابة                     | •77         | 00) « الأكثر على أن الأصل في المحابة العدالة                                                                    |
| « لا يشترط عددالتوارفي المجمعين                   | 177         | ۱۰۸ « ف تعریف العمانی                                                                                           |
| " التابعي الحمد سعترعند انعيقاد اجاع              | 771         | ١٦٠ « اخبارالعدل عن نفسه بأنه صحابي ليس                                                                         |
| العمالة                                           |             | كتعديل نفسه                                                                                                     |
| « قبل اجماع الاكثرمع ندرة المحالف اجماع           | 777         | ١٦١ « لالفاظ العجابي سعدر حات                                                                                   |
| « انقراض عصرالمجمعين ليسشرطاعنـــد                | 277         | ۱۶۲ « اذاروى الصمابي المحمل                                                                                     |
| المحققين                                          |             | ١٦٤ « تنقوم الرواية فينا بالتعمل والاداء والبقاء الخ                                                            |
| « اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في        | 777         | ۱۲۹ » حذفالبعضور وابة البعض مائز                                                                                |
| العصرالاول ممتنع الخ                              |             | ١٧٠ « اذا كذب الأصل لفرع سقط الحديث ا                                                                           |
| « لا منعقدالا جماع بأهل المنت وحدهم               | <b>477</b>  |                                                                                                                 |
| « عن مالكُ فقط الا نعقاد بالمد سة فقط »           | 777         | ۱۷۲ « في انفراد الثقة بالزيادة                                                                                  |
| « في افتاء المعض وسكوت الماقين الخ                | ۲۳۲         | ۱۷۶ « فىالكلامعلى المرسل                                                                                        |
| « لواتفقواعلىفعلولاقولهناكةفالمختارأنه            | 770         | ١٨٠ فصل في سيان حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم                                                                   |
| كفعل الرسول الح                                   |             | ١٨١ مسئلة اذاعلم عليه السلام الفعل والفاعل غير كافر فسكت الخ                                                    |
| « اذالم يتحاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة        | LLò         | ا المختار أنه متعبد شرع قبل بعثته الم                                                                           |
| لم يحزا حداث ثالث                                 |             | ۱۸ « المحارات معتد المرع في الله عليه والم                                                                      |
| « اذاأ جع على دليل أو تأويل جازا حداث غيره الانتا |             | سرعمن قبلنا                                                                                                     |
| « لااجماعالاعن مستندعلي المحتار                   | <b>t</b> "X | مصرع من مساء الماراني والماراني و الماراني و  |
| « جاز كون المستندقياسا<br>التدادأ ترسمت           | 779         | ۱۸۱ « وق راروارو روانون هما عمل ما عمل المراق و المعلق ما عمل المراق و المراق و المراق و المعلق المراق و المراق |
| « ارتدادأمةعصرعتنعسمعا                            | 137         | 1                                                                                                               |

|                                            | حعيفة |                                              | صمفه         |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
| (حاعة)الاجتماد بذل الطاقة من الفقيه        | 777   | مسئلة قول الشافعي دية البهودي الثلث لا يصم   | 721          |
| مسئلة اختلف فى تجزى الاجتهاد               | 772   | التماثف بالاجماع                             |              |
| « هل كان يحورله علمه السلام الاحتهاد في    | 777   | الاحاع الآحادي محسالعمل به                   | 717          |
| الاحكامالخ                                 |       | « قال جعلا اجماع في العقليات                 | 727          |
| « قال طائفة لا يحوز احتماد غيره في عصره    | ۳۷٤   | (الأصل الرابع) القياس                        | ۲٤٦ <b>.</b> |
| « المصيب في العقليات واحد                  | ۲۷٦   | فصل فى الشرائط القياس                        | ۲0٠          |
| « كل محتهد في المسئلة الاحتمادية مصيب عند  | ۳۸•   | فصل في العلمة                                | ۲٦٠          |
| القاضىالخ                                  |       | مسئلة هل تنخرم مناسسة الوصف للحكم عفسدة      | 177          |
| « المجتهد بعداجتهاده بمنوع من التقليد فيسه | , ۲۹۲ | تلزم المخ                                    |              |
| اجاءا                                      |       | تبمة في تقسيم الحنفية للعلة                  | ۲۷۰          |
| « اذاتكررتالواقعةهل محت محديدالنظر         | 445   | مسئلة المختار حواز كون العلة حكما شرعيا      | 79.          |
| « لايصم لمجتمد في مسئلة أومسئلتين ولا فرق  | 462   | « المختار حواز كونها من سه                   | 791          |
| ينهما قولان                                |       | « لايشترط في تعليل العدم المانع وجود ا       | 797          |
| « لاينقض الحكم في الاحتهاديات اذام يحالف « | 790   | القنصي                                       | ł            |
| فاطعا                                      |       | « حكم الاصل ثابت بالعملة عند الشافعية        | 798          |
| « هل يصم التفويض                           | 441   | وبالنصعندالخنفية                             | {            |
| « يجوز بخاوالزمان من المجتهد شرعاً         | 444   | المقصدالثاني في مسالكها                      |              |
| فصل التقليد العمل بقول الغيرمن غيرحة       | ٤     | فصل التعبد بتحصيل القياس والعسل بمقتضاه عائر | ۳1۰          |
| مسئلة لا يحوز التقليد في العقليات          | ٤٠١   | عقلا                                         | }            |
| « غيرالمجتهدولوعالما يلزمه التقليد         | ۲•۲   | مسئلة ذلك المتعبدواقع                        | 711          |
| « الأتفاق على جوازاله ستفتاء من معاوم      | ۳•3   | « النصعلى العلم بكي في الحاب بعدية الحكم     | 717          |
| الاجتهادوالعدالة                           |       | « الحنفية قالوالا يحرى القياس في الحدود »    | 414          |
| « في حوازافنا عبرالحمد عذهب مجتهد الخ      | ٤ • ٤ | « هل بحرى القياس في العلل والشروط »          | 719          |
| " يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل        | ٤•٤   | تقسيمات القياس                               | ۳۲۰          |
| « لا رجع القلد عماعل به اتفاقا             | 1.0   | الترجعات القياسية                            | ۳۲٤          |
| « اختلف في تقليد المت والمختار الجواز      | ٤٠٧   | فصل في آداب المناطرة                         | ۳۳۰          |
|                                            | N.    | , l                                          | \            |

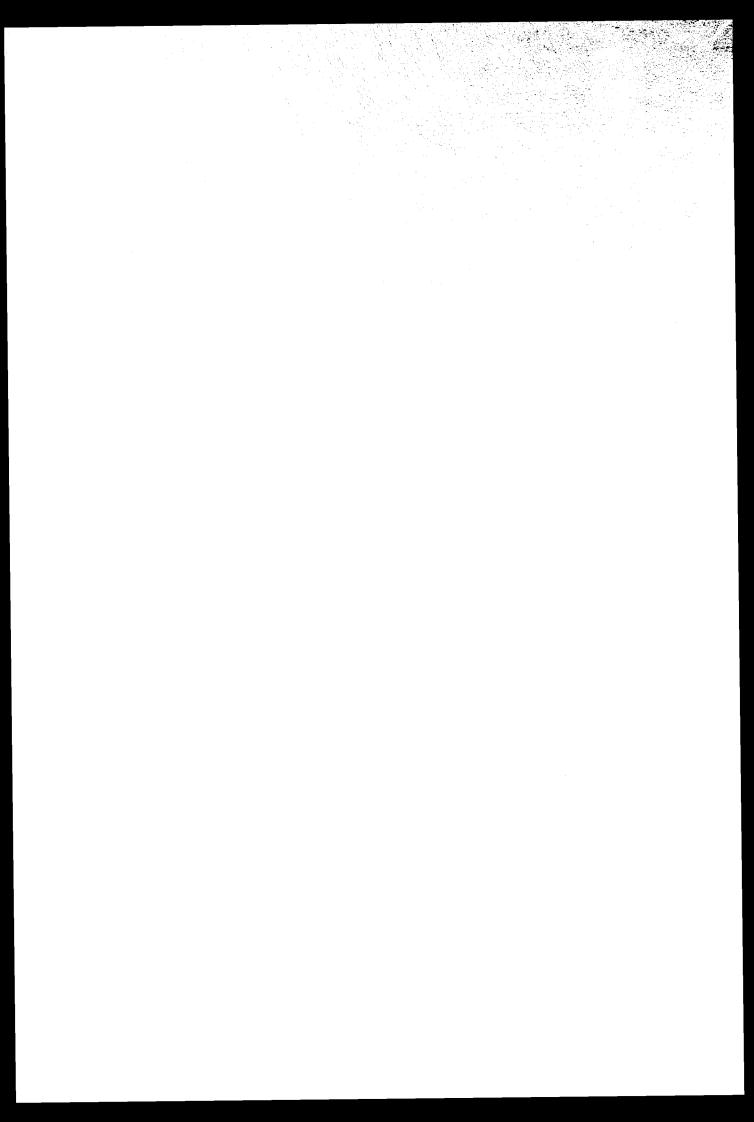